

الجزء الثاني
الحرب على الإسلام
(مذكرات) فاضل هارون
راجعه وقدم له
الشيخ: ابوخيبر الانصاري

## مقدمة:

{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيكُم} {وَ إِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّين فَعَلَيْكُم النَّصْر} {وَلاَ تَخْفُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَومِ,إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُم يَأْلَمُونَ كَما تَأْلَمُونَ, وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لاَ يَرْجُونَ}

الحمدلله رب العالمين, والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وقائد المجاهدين وإمام المتقين ومحب اليتامي والمساكين, نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المرضّين والتابعين لهم باحسان إلى يوم الدين أما بعد, أيها المؤمنون والمؤمنات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إلى القراء الكرام, لقد أنعم الله عليّ من جديد بأن أكون معكم عبر هذه الصفحات التي تتحدث عن أسراري الخاصة وعن تحليل أوضاع المجاهدين في كل أنحاء العالم, لكي تتمكنوا من معرفة تاريخ المجاهدين بوجهة نظرنا, وليس بوجهة نظر أعداءنا الذين ألفوا المؤلفات الكثيرة, وحاولوا تشويه سمعة شباب أمة محمد صلى الله عليه وسلم وإبعاد الناس عنهم, إننا مطالبون أن ندافع عن أنفسنا بكل الوسائل, وجهاد الكفر العالمي بالقلم والإعلام وعبر الكتاب هو كجهادهم بالسيف حيث لكل مقام مقال, لقد علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم ذلك, فقد استخدم الشعراء والخطباء في مواجهة أعداء الإسلام, وسأركز في هذا الكتاب كما هو متبع منذ البدأ على مذكراتي ويومياتي, وقصتى الشخصية كما تابعتم منذ الأول, وكذلك سأتطرق بصفة أكبر لأخبار المسلمين

والمجاهدين في العالم لكي نحاول حفظ هذه التجارب في الذاكرة الحية لكي تستفيد منها الأجيال القادمة إن شاء الله.

بعد أن نجحنا في التجربة الأولى ونشرنا بعض من أجزاء الكتاب الأول في الانترنت, وبعد أن وجد العدو النسخ الغير محققة من الجزء الأول, قررنا أن نبدأ بالجزء الثاني لكي ننشرها سويا, وقد وفقنا في ترجمة بعض أجزاء الجزء الأول إلى الانجليزية, وقد ذكرت أنني سأتابع القصة والكتابة بعد أن يوفقني الله بلقاء زوجتي الحبيبة بعد انقطاع دام فترة طويلة, والسبب أنني أريد أن أسمع منها قصص النساء المجاهدات الفاضلات من نساء القاعدة اللواتي ضحين بأنفسهن جنبا على جنب مع الرجال, وكل ذلك في سبيل الله وفي سبيل إعلاء دين الله, ولكن قد قدّر الله لزوجتي أمرا آخر وابتلاء من نوع آخر وإنا لله وإنا إليه راجعون, اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منه, فقد أسرت هي وأولادها قبل أن نتمكن ونهنأ بالجلوس مع بعضنا, وهكذا درب الأولياء فقد كتب لهن الإبتلاءات, وأحسبها من الصالحات إن شاء الله ولا نزكى على الله أحد, فقد تعهد الله بأن يمتحن أحبابه ليتأكد من إخلاصهم في عملهم وحتى يعلم الصابرين منهم ويبلو أخبارهم, وسوف أتحدث عن كيفية أسرها هي وأولادها لاحقا إن شاء الله.

أيها المسلمون في كل مكان, أيها القارئ العزيز, سوف أركز كثيرا في هذه المرحلة على مشاكل الأمة حيث التفرق, والاقتتال, وسيطرة العدو عليها, والغياب التام لقادتها المتغطرسين والديكتاتورين, والسكوت العجيب لبعض علماءها عما يجري لها.

إننا يا أبناء أمتى ويا أحفادي ويا إخواني, كنا في زمن السرعة والعجائب والتطور والتيكنولوجياكما سبقت وقلت, زمن فكّر الإنسان أن يصعد إلى القمر والفضاء عبر مصاعد تقنية, زمن كنا نرى بعضنا مهما بعدت المسافات, زمن استغل الإنسان كل شيئ كي يثبت أنه لا يقهر, زمن تنافس فيه الإنسان كي يبني مستوطنات على سطح القمر, زمن انتهك فيه الأسرار, فلا وجود للخصوصية حتى في البيوت العادية, زمن انتشر فيه العيون الإليكترونية في كل شوارع العالم, زمن بدأ الإنسان يفكر في إستخدام الطائرات كواسائل بديلة عن السيارات, زمن استطاع الإنسان أن يخزن معظم المعلومات في شرائح صغيرة بحجم حبة الفاصولية, زمن الرجل الآلي الذي يعمل 24 ساعة دون أن يطلب إجازة ولا أجر, والعجيب أن يقوم الرجل الآلي بالعمليات الجراحية الخطيرة, كنا في زمن العجائب والغرائب. وقد بدأت بتدوين هذه الصفحات في التاريخ 9 صفر 1428هـ, الموافق 26 فبراير 2007م, بعد أن نجابي الله من الأسر والقتل والمطاردة الطويلة, وسوف أخصص عناونا لأتكلم عن تعاملي مع هذه الظروف الأمنية إن شاء الله, وفي هذا اليوم والتاريخ بالذات كان الأمريكيون يحتفلون بجوائز الأوسكر, وهي أعلى جائزة تمنح للفن والخرابة الأمريكية, فكما كنا متقدمين في المجالات العلمية, كذلك كان الإنسان ينحاط في الدركات حيث الخلاعة والانحطاط وقلة الأدب, وكلما استهزأ

المخرج بالدين وتكلم عن مشاكل الآخرين وألّف الكذب وجازف في سخرية العرب والمسلمين وابتعد عن انتقاد وفضح الصهيونية العالمية يجد نفسه في سلم الارتفاع حسب مزاعمهم الدنوية, أما في ميزان الله, فهم في دركات الهاوية, وأذكر أن أفضل جائزة لممثل قد أعطى لرجل أسود, مثّل شخصية أخونا وقائد أمته في بلاد شرق أفريقيا القائد "عيد أمين", وكالعادة ومن أجل إرضاء الغرب والصهاينة, برزوا سيئات هذا الرجل العظيم, وكثّروا من الأكاذيب حوله لتفهيم العالم أن الأفارقة لن يتغيروا أبدار ونسيوا أن هذا الرجل قبل أن يكون رئيسا لأوغندا هو بطل أفريقي مشهور في الملاقمة فهو من أوائل أبطال الأمة الإفريقية, ونسيوا ما ارتكبوه في حقهم من العبودية الحمقاء, والتجارب النووية في ترابهم, وأما المتغطرسين من رؤساء أفريقيا الذين والوا الغرب فهم من المخلصين لبلادهم, فهذا الديكتاتور "جولياس نيريري" التنزاني, الذي فعل الأفاعيل في الشعب المسلم في زانجيبار ولكن إلى يومنا هذا يعتبر رجل شريف بزعمهم, فيا ويل لمن يصدق أكاذيب الغرب, إنهم قد زيفوا التاريخ تماما لصالحهم, وسوف يجدون آذانا صاغيا لمزاعمهم, فهم من يجهّز التهم لغيرهم, متى سنرى "محكمة الظلم" عفوا المسماة بمحكمة العدل الدولي تحاكم الإرهابي والمجرم جورج بوش وصاحبه توني بلير الذين دمرا بلاد إسلامية بحجج كاذبة؟ وهذا الحكم قد صدر عليهما من قبل قضاة عالمين, ومنهم القاضي الهندي المشهور "حسبت سوريش", الذي يكرر في كل خطاباته بأنه إن كان يجب تسمية أحدا بالإرهابي فهو جورج بوش الإبن, إذن متى سنرى قادة الكيان

الصهيوني يحاكمون بسبب جرائمهم اليومي في القدس وبلاد فليسطين؟, ولكن الله يدافع عن الذين آمنوا, فكما ترون وتسمعون فإن المجرم إريال شارون ينال عذابه في الدنيا قبل الآخرة, وهذا جزاءه في الدنيا وما ينتظره في الآخرة أكثر, هذا إن مات ولم يتب ويتبع محمد صلى الله عليه وسلم, وهاهم اليوم وأثناء كتابة هذه الصفحات يجوّعون الشعب الزمبابوي بحجة أن رئيسهم ديكتاتور بزعمهم, إنهم يتبعون سياسة تجويع الشعوب كاملة من أجل مصالحهم الدنوية الفردية, وغضوا الطرف عن تجويع شعب بأكمله في فلسطين بحجة أن الحكومة المنتخبة من قبل شعبها هي إرهابية وغير قابلة للتفاوض ولا التعاون معها وإنا لله وإنا إليه راجعون, هذه هي الإزدواجية في زمن التكنولوجيا, حيث يكون للرقائق عدة وظائف, قتالية فتاكة وترفيهية مفعمة بالحيوية, إنه قانون الغابة حيث القوي يأكل الضعيف, وظهرت وحشية الإنسان, وحتى الحيوانات أصبحت خير من هؤلاء القادة الغربيين الذين يحمون الصهاينة ولو أدى ذلك إلى نشوب الحروب بينهم وبين الشعوب, وما يجري في العراق خير دليل وتمديد إيران خير دليل, وتجويع الشعب الفلسطيني خير دليل, وتدخلهم في الصومال خير دليل.

إن كفار الغرب في زمننا نفذوا مخططاتهم الاستراتيجية حسب

دراسات متقنة, فقد عرفوا المداخل التي ستؤدي إلى الفتن والتفرقة والتناحر بيننا, واجتهدوا في تقسيم أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى معتدلين ومتشددين وعملوا في تغذية الطائفية مثل السنة والشيعة, والقومية والقبيلة النتنة مثل أكراد وعرب وعجم وغيرها, وكل هذا في سبيل تجهيز مخططات

مستقبلية ستؤدي إلى حرب بين أفراد الدولة الواحدة, وكلما اشتغلت الدول في اقتتال داخلي كلما تقدم الكيان الصهيوني الإرهابي في برامجه النووية والتقدمية واجتهد في عزل الشعب الفلسطيني عن محيطه الإسلامي, وانفرد في بناء الجدار العازل, إنهم يبنونه ليكون سجنا كبيرا لهم إن شاء الله قبل أن يكون للفلسطينين.

إن الخلل الذي أصاب بعض الدعاة في زمننا وحاولوا أن يجبروا الناس على إعتقاد وتنفيذ الأحاديث الخبرية مثل حديث إفتراق الأمة إلى 73 فرقة وجعلوا هذا الحديث ميزان لمعرفة من على الحق ومن على الباطل من عموم المسلمين لأمر عجيب, وهم خاطئون في فهمه فهو خبري يا إخواني, وليس تشريعي لأنه لو كان تشريعيا لعارض صريح القرآن, فالله يدعونا إلى التوحد والاعتصام بحبل الله جميعا وقد قال في كتابه, (واعتصموا بحبل الله جميعا), (هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا) ونمانا عن الفرقة والتنازع والاختلاف المذموم وليس الخلاف الشرعي الذي لا يضر أهل السنة فنحن لا نؤمن إلا بالوحدة الشرعية من الكتاب والسنة, فالحديث نؤمن به كما جاء, ولكن لا ينبغي أن نبني عليه تشريعات لأنه حديث خبري كالأحاديث التي تتحدث عن الدجال والساعة وغيرها.

أيها القارئ العظيم, لقد استطاع الغرب الكافر أن يحشد جيوشه لغزو العراق وأفغانستان تحت مظلة "الناتو", وعجز العرب والمسلمين بأن يشكلوا جيشا محاربا من شباب أمة محمد صلى الله عليه

وسلم لتحرير القدس الشريف من الصهاينة المحتلين, إذن السؤال المطروح, ما جدوى وجود هذه الأسلحة الفتاكة والطائرات والصفقات العسكرية والجيوش الجرارة في بلادنا؟, لمن يجهز يا ترى؟ لمن كل هذه التجهيزات العسكرية الهائلة؟ والجواب سهل جدا, فكلها تحت سيطرة الغرب الكافر وكلها لحماية الصهاينة وهناك إتفاق واضح في الدول التي تقع في الطوق حيث حراسة دولة صهيون وهي الدول المحادية لفلسطين المحتلة من كل المحاور, هذا أمر, والأمر الآخر هي لقمع الشعوب من الداخل لا غير, لقد مرت 55 سنة والشعب في القدس يعاني, وملوك الأردن وبلاد الحرمين وسوريا ومصر ينعمون ويتاجرون بقضيتهم, متى سنستيقظ من نومنا العميق, ونعلم أن المصيبة بداخلنا, وأن هؤلاء القادة لا ينفعوننا ولا يحترمون حتى مشاعرنا؟, وأعجب ما رأيناه في هذه الفترة ماكشفته المحطات الإعلامية, عن مكر هذه السلطات العربية, فأثناء كتابة هذه الصفحات حصل لنا ما يقطع القلوب ويدمع العيون, فملوك آل سعود الذين يدّعون أنهم تواجدوا لمصلحة الفلسطينين قرروا أن يعذبوا عائلة فلسطينية مؤلفة من 22 فردا من عائلة الحداد, وألغت لها ما يسمى بالتبعية أو الإقامة والكفالة, وهذا طبعا من البدع والضلال, فالمؤمن هو حر في أي بلد إسلامي يمشي إليه حسب الكتاب والسنة, فالأرض أرض الله ولا ينبغي لأحد أن يتدخل في وضع حدود لمنع المسلمين من التنقل, (ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها) وأتعجب من هذه الدول التي ادعت الشريعة وتتخذ من القرآن دوستورا, هل كل هذه الإدعاءات لخدمة

مملكتهم فقط أم ماذا؟, والله إن الظلم ظلمات يوم القيامة, وما يتجاهله هؤلاء الملوك أنهم بفعلهم هذا يشجعون على تفرقة المسلمين, إننا أمة واحدة, والمسلم يستطيع أن يعيش في أي بقعة من الأرض دون أن يعذبه أحد, وقد عاشت هذه العائلة مأساة بين الدول الإسلامية, بين بلاد الحرمين والسودان والأردن واليمن وكأنها قطيعة حيوانات, والعجب أن رب العائلة مولود في ببلاد الحرمين ولكن وبسبب الظلم والطمع في أموال المسلمين قد فرضت سلطات آل سعود قوانين تمنعهم من إنسانيتهم, فهم من الدرجة الثانية أو الثالثة وليعاذ بالله, أينكم يا صحابة رسول الله, أينك يا بلال الحبشي, يا سلمان الفارسي ويا صهيب الرومي لتخبروا هؤلاء أن الاسلام دين المساواة بين اهله, إننا نعيش مأساة غير طبيعية في حقوق البشر, والغريب أن هناك عائلات مسلمة تتجه لتعيش في دول غربية, ثم تفتح لها الأبواب كلها ويصل الأمر إلى تمكنها من الاندماج في المجتمع ويرشح بعض أفرادها لأعلى المناصب في تلك الدول, وهناك علماء عرب ومسلمون ناجحون في الغرب أما في دولهم فهم شرذمة, لا حق لهم ولا يسمع لهم. أريد أن أشرح هنا أن هؤلاء الملوك والرؤساء قد أساءوا إلى أسس ديننا وهي الحرية في التعايش وأنه لا فرق بين عرب وعجم وأسود وأبيض إلا بتقوى الله وأن المواطنة لا تعني تحريم المسلم في حقه في العيش في أي بقعة من أراضي المسلمين, ولا يقبل الإسلام تعذيب المقدسيين وإكرام النجديين بسبب أنهم بالقرب من الكعبة, فالشامي والمقدسي والنجدي والمدني والمكي والعربي والعجمي كلهم سواء عند الله, ويكفي أن هؤلاء الحكام قد تفردوا بخيرات أمة محمد صلى الله عليه وسلم دون غيرهم, وكلنا نعلم أن الناس شركاء في ثلاث حسب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم, وقد قاس علماء زمننا أن النفط والذهب وكل الموادر الطبيعية هي ملك للجميع أقصد للشعب وليس للمك فلان أو علان, وكل الكوارث التي نراها اليوم من العصيان المدني والتفجيرات وما إلى ذلك سببها الظلم وقميش المجتمع وزرع الجهل فيهم والتفرد بالموارد وتوزيعها للأعداء, أريد أن أقول بأن هؤلاء الحكام في واد والشعوب الإسلامية في واد آخر, هذه هي الحقيقة الواضحة, وهم من يساندون الغرب الكافر في كل تحركاتهم السياسية أو العسكرية والاقتصادية وغيرها.

أيها المسلمون إن مشكلتنا مع الغرب هي عقدية سياسية اقتصادية, يجب أن نفهم ذلك فليس عقديا فقط كماكان في زمن الصليبية, بل اليوم نواجه قادة عقديين وسياسيين يسعون إلى استغلال ثروات أمة محمد صلى الله عليه وسلم, تارة بالتهديد بالغزوات العسكرية, وتارة بوضع الخطط الطائفية لتوهيم الناس أن هناك فئات مظلومة ويجب مساندتها, وكثير من الألاعيب التي لا تخفي على من عنده بصيرة.

أما العقدية فهي تحت مسمى "الحرب على الإرهاب ومحاربة الشريعة الإسلامية", فهذا الحرب المعلن على أمتنا باسم محاربة مجموعات صغيرة وشرذمة كما يقولون, ثم زاد بعض المنافقين والحدثين من أمتنا بعض المصطلحات التي أريدت بما تضليل أمة محمد صلى الله عليه وسلم, وتم تسميتنا نحن المجاهدين بالضالين والخوارج والمفسدين, وكل هذه

المصطلحات لتبرير فساد وإجرام هؤلاء الزعماء حيث القتل والخطف والسجون والتعذيب والقهر والظلم واستعباد الناس, ويتسترون في أفعالهم ببعض الأخطاء التي وقعت من قبل بعض المجموعات المقاتلة الغير مسؤولة, وأقول غير مسؤولة, فليس كل المجاهدين مغالين في دينهم, وبسبب بعض تلك التجاوزات, وجد الغرب الكافر والمنهزمين من حكام بني جلدتنا حجج واهية وكاذبة وألصقوها بالجاهدين الغيورين لدينهم, وزعموا أنهم يحاربون مجموعات إرهابية لا تؤمن بدين ولا بدولة كما زعموا, ثم حاولوا أن يبعدوا الناس من الشريعة السمحاء بحجة أن المجاهدين فقط هم من ينادون بالشريعة وكل ما ينادون به فهو غير صالح ويجب محاربته, إنني لا أمزح عندما أقول بأن هناك دولة إسلامية في المغرب العربي تؤلف وتلفق الأكاذيب ضد شريعة الله بحجة محاربة الإرهاب وقد قررت تلك الدولة أن تمنع المسلمات المؤمنات العفيفات الطيبات من ارتداء الحجاب في الدوائر الحكومية, ماذا يعني هذا القرار؟ يعني بأن تحت و وراء كل محجبة قنابل نووية سوف تنفجر عندما تذهب الأخت إلى المدرسة أو العمل, لماذا يخافون من حجاب المرأة المسلمة؟ هذا سؤال عظيم والجواب يحتاج إلى تأليف كتاب كامل ودراسة واضحة عن هذا الموضوع, وهكذا وبهذه التصرفات من المنافقين والحدثيين المتطرفين في تلك الدول الإسلامية, أعطت الضوء الأخضر للمجرمين الكفار في الغرب بأن يستهزأوا بديننا وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم, إننا كنا نعيش مأساة من داخل أمتنا التي سكتت وتركت هؤلاء ليحكمونا ويتعالوا علينا وعلى شريعة الله بحجة محاربة الإرهاب وإنا لله وإنا إليه راجعون, من هم الإربمابيون الحقيقيون؟ كلنا نعرف الجواب, فهي أكبر دولة في العالم, فهي تغزوا كما تشاء وتبيد الناس وتخلق الأزمات الإنسانية في ديارنا, وتدعم كل حكام بالادنا وتساندهم في حكمهم لأنهم الأدوات المستخدمة في مشاريع الغرب الكافر, وكنا نسمع دائما من رئيس أكبر دولة كافرة كانت تحكمها الجبابرة, يكرر في المناسبات, "إننا نحارب الإرهاب" "لو هزمنا في العراق فالارهاب سيغزوا بلادنا", والسؤال المطروح, من كذب على الناس, وفتح أبواب الحروب في المنطقة!, وكان سببا في مقتل ملايين من أطفال العراق, ومن كان سببا في تمجير الملايين إلى الدول الجوار دون مأوى لهم؟ هل عميت أبصارنا؟, إنما الولايات المتحدة وأدواها وأخواها من بعض كفار أوروبا الذين أقسموا بأن لا يرو المنطقة في هدوء بل في حروب وحروب, وعندما ندافع عن أنفسنا ونقاوم الغزاة ونلقنهم الدروس ونعزم على عدم الاستسلام, عندئذ تبدأ الإشاعات حولنا وتشرع التشريعات ضدنا لأننا ضد مشاريعهم الاستعمارية, يا ليت قومي يعلمون!. إن مخاوف الغرب الحقيقية تكمن في كتاب الله, فهم يخافون من تشريعات الفطرية لرب العالمين, لأن معظمهم أصبحوا شهوانيين ولا يؤمنون بدين ولا يريدون أن يتحكم عليهم رب العالمين, وممكن أن تقول لي بأن ملوك بلاد الحرمين يطبقون الشريعة ولم نرى أي معارضة من الولايات المتحدة الأمريكية وهي مبسوطة من حكامها, والجواب بأن أمريكا ليست راضية من المؤسسة الدينية في بلاد الحرمين, وهي تهاجم العلماء وأهل الخير يوميا, ولكن مادام السلطة التنفيذية مطيعة لأمريكا والنفط والخيرات تصلها, والصففات السرية العسكرية التي لا تخفى على أحد مستمرة رغم أن تلك الطائرات لن تستخدم ضد العدو الصهيوني, فلا بأس بغض الطرف عن الشريعة في بلاد الحرمين, لأن مصلحة أمريكا هي النفظ وقد حصلت عليه, هذا رأي إن اتفقنا أن الشريعة قائمة في بلاد الحرمين كما أؤمن, وإن اختلفت معى أيها القارئ فلكل واحد منا رأيه ولا بأس بالخلاف الشرعي المعتبر ففيه خير إن شاء الله, إن الغرب له هدف واضح بخصوص الشريعة فهم يريدون أن يشرّعوا كما يشاؤون, وسموا ذلك الحرية التامة, وسوف تظهر لهم المشاكل الكثيرة الصحية والإجتماعية والتشريعية وغيرها لأنهم يكيدون كيدا, والله يقول (وأكيد كيدا, فمهل الكافرين أمهلهم رويدا), هذه الآيات تبين لنا أن المعركة هي أكبر من الحرب على الإرهاب, فمن يحارب شريعة الله هو يحارب منهج حياة على الأرض, عندما تريد أن تشرع الزواج المثلى سواء من الذكور أو الإناث, أو تحلل كل المحرمات الواضحة, فعندئذ تتدخل في الفطرة والله سبحانه وتعالى سيتدخل عناية بعباده المتقين الذين يرفضون ذلك, فسوف تجد الأمراض تارة والكوارث تارة أخرى, وما يعلم جنود ربك إلا هو, أقول للغرب الكافر ومن ساندهم من المنافقين والحدثيين في الدول الإسلامية, أقول لهم بأن المعركة هي أكبر من حجمهم, ليس كما يظنون أنهم أكبر دولة وقوية ولا مجال لأن يهزموا, (فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة), (ولا يسأل عن ذنوبهم الجومون) هكذا يجب على أمريكا ومن معها من الدول المتغطرسة أن تعلم أن عاد وثمود وفرعون وغيرهم كانوا أشد منهم قوة, ولو شاء سبحانه وتعالى لانتصر لنا, ولكن اختارنا في زمننا لنكون من يقف أمام الطغاة ابتلاء لنا, (والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعماهم) إننا والله لا نخاف ولا نخشى إلا الله وهذا فضل كبير لا يعطى إلا لقليل من الناس, كل العالم ترتعب من أمريكا وشرطتها في المنطقة أقصد الكيان الصهيوني, ولكن المجاهدون هم يبادرون إلى الموت حبا في الله وجهاد في سبيله. الحقيقة أنهم لا يريدون القرآن لأنه يأمر بالجهاد وبالدفاع عن النفس وعدم قبول الذل وعدم الركوع لمطالب الظالمين والطغاة والمتغطرسين, وهم دائما يزيفون الحقائق حول الشريعة وسماحة الإسلام ليجبروا الناس على الاعتقاد بأن الشريعة تظلم الناس وتظلم المرأة وما إلى ذلك من التراهات.

وأريد هنا أن أسرد قصة صغيرة تبين حقيقة محمد صلى الله عليه وسلم وإنسانيته وإثبات أن رسولنا كان رجلا يهتم بمصالح الناس وسعادتهم لأنه أرسل رحمة للعالمين, وليعلم الجميع أن الشريعة تنفع في كل زمان ومكان, إنحا قصة حادثة الإفك, فعندما كثر اللغط والطعن حول عائشة رضي الله عنها وأرضاها, ورغم أن الرسول هو الزعيم والرئيس والأمير والمسؤول الأول في الدولة, ويستطيع أن يأمر بإسكات من يتحدث عن ذلك, أو الابتعاد عن زوجته الجبيبة, رغم ذلك علمنا أنه الإنسان المأمور من الله وليس بديكتاتوريا يأخذ الأمور بالشدة والقهر, لقد فعل أمرا لا يقدر الكثير منا في أمتنا أن يفعله, فبعد أن حذر الناس من النيل من عرضه فوق المنبر لم يتبع فعله أفعالا ديكتاتورية, فلم يقاتل من يقولون

بذلك المقولة, وكذلك لم يشتم عائشة ولم يضربها ولم يتهمها ولم يغضب منها, بل قال لها, "إن كان كما يقولون", "فاسغفري الله من ذلك", وقد قال هذا الكلام بعدما كثرت الإشاعات حول زوجته الحبيبة, الرسول الإنسان لم ينتقم من الذين أشاعوا الخبر, كما لم ينتقم من الذين آذوه في مكة عندما فتحها فهو النبي الكريم السمح وليس ديكتاتوريا يتهجم على الناس بمجرد أنهم تكلموا عليه أو على عائلته, أريد أن يعلم الغرب كيف كان نبينا يعامل أعداءه؟, وأريد أن أعلمهم كيف هي سماحة الشريعة وسعتها, الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يقول لزوجته بكل هدوء, إستغفري إن كنت مخطئة, وهي طبعا لم تكن مخطئة, ولكن الرسول علمنا كيف نتعامل مع نساءنا دون تشدد ولا ضرب وغيرها في المواقف الحرجة, رغم أن القرآن يجيز الضرب عندما يكون هناك نشوز من المرأة وأقول نشوز فقط, والضرب يكون في المواضع العادية وليس الوجه ولا ينبغي أن يترك أثرا, أي كما ضرب نبي الله أيوب عليه السلام عندما وافي بالنذر, (وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث), إنها الضربة الخفيفة التي تدخل السرور في المرأة ولا تجعلها تغضب من زوجها, فلا اعتداء على الوجه ولا تقبيح ولا أثر لذلك, أما الضرب المفتوح فهو ليس من ديننا, ورغم كل هذا نرى أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يرفع صوته على زوجاته فكيف بضربحن, وهو الأب الرحيم والزوج الكريم, وفوق كل هذا هو الذي أجاب للسائل الذي سأله "أرأيت إن وجدت رجلا على امرأتي! أأقتله؟", فأجاب الجواب الصريح المفيد الذي يبين للعالم أنه ليس في الإسلام شيء إسمه جرائم شرف, إنحا عصبية غير إسلامية, إننا نتعامل مع الدين وليس مع العادات الجاهلية الرجعية التي قد بدلت بالشريعة, فالرسول كان واضح عندما قال "البينة أو الجلد", هذا هو نبينا وشريعته أيها الغرب. إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد اتم من قبل بعض الجهال أنه لا يعدل, كيف سيكون رد طغاتنا اليوم عندما يتهم من قبل أفراده أنه لا يعدل, أو أراد بعضنا أن يناقش موضوع الملكية في بعض الدول, بالطبع نعرف الجواب, فإما السجن وإما القتل وإما النفي وإما التعذيب, لكن محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أن ديننا ليس فيه ديكتاتورية, قد عفا عن الرجل وتركه في حاله وقال مقولته المشهورة "ويحك! إن لم أعدل فمن يعدل؟" صدق رسول الله أيها الغرب ومن معك من المنافقين.

أريد أن أفهمكم أن ديننا أصح دين وأوسع فيما يخص بحقوق الناس والحيوان والبيئة وكل شيئ, اعلموا أن ديننا وشريعتنا منهج حياة, ولا نجبر غير المسلمين في اتباعنا ماداموا لا يعلنون فسقهم وخرابمم, (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا), إن ديننا مبني على الشورى كما نعلم فالرسول هو الرئيس وهو الحاكم للدولة, وحسب شريعتنا فقد أعطي مطلق الصلاحيات في اتخاذ القرارت المصيرية للدولة, (فيما رحمة من الله لنت المصم, ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك, فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر, فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يجب المتوكلين), وليس هناك نص شرعي يفيدنا بأن الرجال فقط هم من يتفردون بالشورى دون النساء ليس هناك نص لذلك, ولكن هناك إجماع يتفردون بالشورى دون النساء ليس هناك نص لذلك, ولكن هناك إجماع

على عدم بروز المرأة في المجالس الرجالية فلم تكن النساء يفعلن ذلك في القرون المفضلة, ولكنها ممكن أن تشارك رأيها وتشاور في المسائل الهامة, ولا يمنع الدين ذلك, ويمكن أن تشاور وهي في بيتها أو مكان عملها, أقصد أن مشاركتها في القرار يمكن ذلك دون أن تبرز وتزاحم لأنها مستورة في طبيعة حالها وهي جوهرتنا وعرضنا ولا نحب أن يصيبها أي آذي بأي شكل من الأشكال, ويمكننا أن نشاور المرأة في الأمور المصيرية وقد فعل محمد صلى الله عليه وسلم ذلك في عدة مناسبات, والقرآن يخاطب الرجال والنساء في هذه الآيات البينات إلا أن هذه الآيات بالذات جاءت بعد آيات المعارك والجهاد وكلنا نعلم أن الرجال هم المحاربون ولكن لا يعني أن الخطاب لهم فقط, وهذه الآيات علمتنا الخطوات العملية لتعامل القائد مع شعبه ذكورا أو إناث إن اضطرت إلى ذلك إذا غاب الرجال عن دورهم, فكل الآيات القرآنية التي تبدأ بياآيها الذين أمنوا, هي للجميع فلا فرق في معتقدنا الديني بين الذكر والأنثى إلا بتقوى الله, (فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أوأنثى بعضكم من بعض), وهذه من أقوى الآيات التي تردع بعض المتشددين الذين يريدون أن يلغوا المسلمة من الحياة اليومية وخدمة المجتمع من مركزها المختارة, فهي تشارك الرجل في أشد المواقف, الهجرة والقتال كما ذكرت الآية, فكيف بالأمور الدنيوية الأخرى؟, والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لم يحدد للرجال فقط بل للنساء أيضا, إذن فلتعلم أيها الغرب بأن نساءنا في الميدان الحياتي منذ الزمن القديم ليس كما تزعمون أننا نظلمهن, الذي ظلمهن هم الذين نصبتومهم أوصياء عليهن وأقصد الحكام في بلاد المسلمين, والنتيجة (مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء), فهم لم يحكموا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما يجب, ولم يتبعوا سبيلكم بالكامل فوجدوا أنفسهم في مأزق من أمرهم.

إن الرسول هو قدوتنا والشريعة هي مرجعتنا فكيف تريدوننا أن نلغى القرآن من حياتنا؟, فالرسول قد أمر بالعفو وأن يغفر وأن يشاور أصحابه في الأمور التي قم الدولة, ثم أعطى الصلاحية عندما يحين العزم في الأمر بأن يتخذ القرار, وهذا كله بعد ما يسمع من الآخرين إما يأخذ مشوراتهم لأن هذا هو سبب الشورى, وإما أن يتخذ القرار المناسب وهذا معنى الأمير أو الرئيس فله القول الفاصل في النهاية, أريد أن أفهمكم أننا أمة متكاملة حسب تعلميات رسولنا, فهو الذي علمنا الشورى أما الحكام الذين يترددون عندكم في البيت الأبيض فهم لا يفهمون معنى الإسلام كمنهج حياة, وهم ديكتاتوريين لا يمثلون الإسلام في أي حال من الأحوال, إنهم لا يشاورون أحدا في القرارات المصيرية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم , بل يأتونكم لأنكم قد استعبد تموهم فهم لا يملكون قرارت أنفسهم أصلا, أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد علمنا أن الشوري مبدأ الحكم ولا مجال للديكتاتورية في ديننا, ورغم أنه قد أُعطى الصلحيات إذا عزم في الأمر, إلا أننا لا نجد في سيرته صلى الله عليه وسلم أنه انفرد بقرار وترك مشورة أحد من أمته فقد كان يشاور أصحابه في الأمور الكبيرة ويأخذ برأيهم, بل العجيب أن الرسول لم يتخذ قرارات مصيرية للدولة إلا

بعد مشاروة أصحابه رغم أن الصلحيات الإلاهية تعطيه الحق في ذلك, كلنا نعرف ما جرى في الحديبة, الخندق, مؤتة, بدر, أحد, كان الرسول رجلا يفهم معنى التعامل مع أصحابه في الأمور المصيرية, إذن أيها الغرب هذا رسولنا وهذا ديننا وهذه شريعتنا فماذا تقولون بعدئذ؟ (فماذا بعد الحق إلا الصلال), إن شريعتنا التي تخافون منها أيها الغرب, لا يهدم الحياة البشرية بل يشجع إلى استمرارها, ولو عمل الانسان أي خطأ فهو يجد الغفران والمسامحة من قبل شريعتنا, ابحثوا إن شئتم واقرأوا عن قصة الرسول مع المرأة التي زنت وجاءت إليه وأصرت أنها تريد حكم الله في حقها, انظر أيها الغرب كيف أن المجتمع الإسلامي يحب أن يطهر نفسه من الأوساخ, إن شريعتنا مهتمة بصحة المجتمع, ومع أن المرأة رضى الله عنها أصرت على قرارها إلا أن نبي الرحمة أراد أن يعطيها حقها في حمل الجنين والولادة إن وجد ذلك, ولا مجال لاسقاط الجنين فهو بشر يُحترم ولو كان في رحم أمه, فأمرها صلى الله عليه وسلم بأن تذهب وتتغذى, وأمر أهلها أن يحسنوا إليها وهذا هو عدل الإسلام, فالعدل لا يكون فقط في حق الصالحين بل يكون كذلك في حق الذين ظلموا أنفسهم بالمعصية, حتى لو كان أحدهم مذنبا ذنبا عظيما فالعدل يشمل الجميع, ولا ينبذ من المجتمع ولا يعزل ولا يسب ولا يهان ولا يمارس عليه الضغوطات, وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المرأة الفاضلة أن تعود بعد أن تلد, إننا نهتم بالأولاد بمن فيها أولاد الشوارع كما يسمى في المصطلح العصري, إذن الرسول لم يرد لها إلا الخير, ولو سكتت وسترت نفسها واستفغرت لعفي

الله عنها ولا حد لها أبدا, ومع ذلك صبرت ومكثت لدى أهلها وولدت وجاءت بالمولود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تابت إلى الله بإقامة الحد لها, إنني أعلم أنكم تعرفون جيدا الإسلام وهذا هو سبب محاربته, لأنه الفضيلة والتحشم والعفة والأخلاق الحسن.

سأقص لكم قصة أخرى من مواقف هذا الرسول الرحيم وهذا الموقف لم نسمع أن أحدا عمله بعد محمد صلى الله عليه وسلم, فقد أتاه رجلا لإغتياله وهو نائم تحت شجرة, ورفع سيفه ليقتل الرسول الكريم, وقبل أن ينفذ ما جاء من أجله أراد أن يختبر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله "من يحميك مني؟", فأجابه الرسول الكريم بكل ثبات ويقين أن الله سيحميه منه, وفعلا, فقد ارتعب الرجل بسبب قوة شخصية محمد صلى الله عليه وسلم وتدخل العناية الربانية, ورمى سلاحه ثم أخذه النبي, والسؤال المطروح الآن ماذا يمكن لأحدكم أن يفعل بمن أراد أن يقتله قبل عدة ثوان ثم تمكن منه؟, أقول الحقيقة بأن أحدنا سيقتله مباشرة ولن يسأله أي سؤال, أما الرسول الكريم فقد سأله "من يحميك مني؟", فأجاب بأن يعفو عنه ويكون كريما معه, وقد عفا محمد صلى الله عليه وسلم عنه, هذا ديننا وشريعتنا أيها الغرب (فماذا بعد الحق إلاالضلال).

وأذكر السادة القراء هنا بأن أوسخ حرب ضد شريعتنا وديننا, هي تلك السرية التي تقوم بحا الكنيسة العالمية في المناطق الإسلامية فقط, فهناك الملايين من الأموال المخصص لتضليل أطفال المسلمين في البرنامج الكنسي المسمى 10/40, وهي خطة شاملة تبدأ من المغرب العربي وشمال

أفريقيا والقرن الأفريقي والسودان والجزيرة العربية بأكملها ووصولا إلى الدول الإسلامية في آسيا الوسطى وانتهاء باندونوسيا وماليزيا وآسيا النمور, إذن هناك حرب شاملة على العقيدة من قبل الغرب, ومع كل هذه الأموال والمجهودات كانت نتائجهم مخيبة للآمال, فهناك إزدياد في عدد المسلمين في الدول الغربية وبالذات أمريكا دون بذل أي مجهودات أو أموال, فنحن لا نشترى ذمم وضمائر الناس بالأموال بل نرشدهم إلى الحق, (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فاليكفر), هذا هو ديننا أيها الغرب (فماذا بعد الحق إلاالضلال).

أما الحرب على ما يسمى بالإرهاب فأريد أن أعطيكم بعض نتائجها أيها الغرب الظالم فمنذ أن أعلنتموها بعد غزوة منهاتن وواشنطن خسرتم الكثير قبل أن نخسر نحن, فقد خسرتم الأخلاق والفضيلة ومزاعمكم أنكم حقوقيون وتحبون العدالة, فقد رأى العالم مزاعمكم في مجازر أفغانستان والعراق ومظالم أبو غريب وغوانتنامو وبغرام والسجون السرية في أوروبا وآسيا وأفريقيا, وحتى الأطفال لم يسلموا من حربكم, وآخر الضحية هي بنتي الصغيرة البالغة من العمر 4 سنوات وأختها وأخوها وهما أيضا لم يبلغا 11, أعنى أن نتائج حربكم سلبية عليكم فكل العالم ضدكم وأصبح الفرعون الأول بوش الإبن, هو الإرهابي الأول في نظر الكثير من الشعوب الغير إسلامية, فالرجل أصبح رمز للتعذيب والإجرام, وسوف يحاكم يوما ما إن شاء الله, لقد حاولتم أن تجمعوا العالم ضد الإسلام باسم محاربة الإرهاب, ولكن التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب كما

زعمتم لن يؤتي أكلها في يوم من الأيام بسبب أن لديكم دولة إرهابية في المنطقة وهي الكيان الصهيوني تقتل الناس وتعزلهم عن محيطهم وتعذيهم وتسجنهم دون أن يحرك المجتمع الدولي الخاسر أي ساكن, إننا نشكر الله أننا لسنا جزءا من هذه المهزلة الدولية التي تسلب حقوقنا وتطالبنا بالاعتراف بالمغتصب, إننا والحمدلله نعيش في أحسن حال, لأننا نحمل قراراتنا بأيدينا وليس للغرب أن يتدخل في أمور المجاهدين أبدا, بالعكس إننا نبادر في مواجهته في كل الجبهات القتالية والحمدلله, أما النتائج المحققة إلى الآن منذ إعلانكم الحرب على ما يسمى بالإرهاب فهي:

- فشل "الناتو" في أفغانستان, ولا يخفى ذلك على أحد فأنتم تظنون أن كسب الحرب يكون بعدد الأفراد أو قتل عدد أكبر من المجاهدين ونسيتم أننا سنقاتل إلى آخر رجل وولد, فما دام في عروقنا دماء فسنبذلها في سبيل الله إن شاء الله, أما قتلانا فنحن الأحياء نحسدهم فهم أحياء عند الله يرزقون, أما المطاردات والمتاعب, فهذا من الإبتلاء وقد وضح لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه حين قال (إن كنتم تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون), إن فشلكم في أفغانستان واضح للعيان فقد خسرتم الرجال وكذلك قد استرد الأبطال كل الأراضي المحتلة في المناطق الجنوبية والفضل يعود إلى الله ثم لهؤلاء الشباب المجاهدين الذين باعوا أرواحهم رخيصة لله, فأنتم تقاتلون من أجل ثروات أفغانستان والتحكم في شعبه وحبا في الحياة, ونحن نقاتل من أجل الحرية والدفاع عن حقوقنا وحبا للشهادة في سبيل الله, لقد ازداد عدد الهجمات ضد قواتكم وآخر تطورات المعارك هي انتصار أسود المجاهدين في معارك قلعة موسى في بداية سنة 2007 حيث استرجع المجاهدين كل المديرية وغيرها من المناطق القريبة من قندهار, ونحن لا يهمنا حجم القطعة الأرضية التي نتحرك فيها قدر ما يهمنا أننا في صراع عقدي بيننا وبين الكفر العالمي وهذا هو سرنجاحنا, إننا وبفضل الله في الخط الأول لمجابحة الصهيونية الصليبية الجديدة, إن جيوشكم وقادتكم يخافون من القدوم إلينا وصدق رسول الله حين قال نصرت بالرعب مسيرة شهر, إننا أيها الغرب النموذج الحقيقي لأحفاد الصحابة, فبالرغم من الفارق الكبير بيننا وبينكم سواء في العدة والعدد, إلا أننا نواجهكم بقلوبنا وبعقيدتنا ولن نحزم إن شاء الله إن كان الله ناصرنا, (إن ينصركم الله فلا غالب لكم) إن قوتنا هي إيماننا بالله وبعدالة قضيتنا فقد أفتى جيمع فقهاءنا أن مقاومة الإحتلال واجب شرعى, والحمدالله أننا نملك الشرعية وأنتم تملكون الهمجية فكل العالم ضدكم والحمدلله على ذلك, إنكم تحاولون أن تصدوا عن سبيل الله بشتى الوسائل ولكن النتائج عكسية دائما, فقد دخلتم في الخط الجديد مع أبناء الملوك ونحن نعلم ما يجري وراء الكواليس بين بندر بن عبد العزيز والصهاينة حيث جُعل المنسق بين المغتصبين لفلسطين وكل دول المنطقة وهذا الرجل يريد أن يلعب بالحركات الإسلامية التي تناضل دون قتال ليضعها تحت سيطرة السعودية وقد نجح, فنحن نرى حماس اليوم ليس حماس الأمس فقد انجرت هذه الأخيرة إلى مخططات الصهاينة رغم أن الحركة تقول بأنما لن تعترف باسرائيل, ولا أدرى ما معنى الإعتراف؟, ما

معنى قولكم بأنكم ستحترمون كل القرارات التي تحث على عدم الإستمرار فيما كنتم تناضلون من أجله, ونرى أن جميع مطالب عباس هي في الحقيقة مطالب من عجز عن فعل أي شيئ للفلسطينيين, ونحن ندعو حماس للنظر في مسيرته الجديدة ففيها مخاطر كثيرة وسوف تفقدون الشعبية والله أعلم ونحن مازلنا نحبكم وأنتم إخواننا في الدين ولن نفرح أن يصيبكم أي مكروه, ولكن نريد أن نخبركم بأن هناك دور عفريتي جديد يتولاها أمراء آل سعود لضرب مشروع المقاومة في كل مكان, ومن أجل مصلحة الأمريكان, ونحن لا نبالي بذلك بل نحذر, وكل شيئ قد كتب عند الله, وإسرائيل هي حقيقة واضحة وموجودة على الأرض فلن نستطيع أن نرفض ذلك, ولكننا نرفض أن نقول بأن تواجدها في أراضنا شرعيا, فهم مغتصبون ومحتلون مهما طال الزمن, والصراع ستستمر سواء بحماس أو بدون حماس, حتى لو تركت السلاح فنحن نؤمن أن الصراع في القدس هو أمر إلاهي مخطط من قبل رب العالمين وسيستمر إلى النهاية, وأقصد إلى ظهور المهدي وعيسى ابن مريم عليهما السلام وقيام الدولة الإسلامية الجديدة إن شاء الله.

- هناك أمر آخر يبين تخبط الأمريكان في حربهم ضدنا فقد تشابحت البقرة عليهم وقد حولوا المرتدة المسمى به "أيان حرسى" وهي إمراة صومالية ملحدة, حولوها إلى رمز لديهم والسبب أنما تسب الدين وتلعن الجميع, ولكن نسيتم أن مثل هذه التصرفات نتائجها دائما عكسية, فهذه الشخصية الشاذة في المجمتع لن تصمد طويلا أمام مد الخير والعفة, والغرب أن تسضيفوها في أكبر جامعاتكم بعد أن فضحت في هولاندا,

وهذه الغبية الملحدة لا تعلم حقيقة أنكم تستخدمونها للتسويق الإعلامي في حربكم ضد الإسلام, ولكن أؤكد لكم أن نتائج تقريب شخصية شاذة مثلها لاستخدامها ضد الإسلام ستكون عكسية, فهذه المرأة أولا وأخيرا قد فشلت في مجتمعها فكيف ستنجح عندكم؟ وقد تبرأت عائلتها منها, لذا أنتم أيها الغرب تصيدون في الماء العكر.

- ومن نتائج حربكم ضد ما يسمى الإرهاب, سقوط الحكومات في بلادكم وتذمر الشعوب الأوروبية من مخططاتكم الصهيونية, وخير دليل على ذلك هو سقوط حكومة رئيس الوزراء المنتخب "برودي" بأقل من سنة منذ انتخابها, وهذا دليل واضح أن مشاريعكم قد فشلت تماما لأن الشعوب لا تثق بكم في أي حال من الأحوال, فكلهم يرفضون زيادة الجيوش في المناطق الساخنة وهذا قد حصل لفرعون "بوش", فقد قرر الديموقراطيين تقليم أظافره الحربية وحاولوا أن يقلصوا من صلاحيته الحربية وهـذا يعني فشـل ذريع في استراتيجية الحـرب على الإرهـاب, فـالكونغرس ليس واثقا من القائد, والكل يتبع التظاهرات التي تسير في كل مكان يزور فيه رئيسكم, للآسف الشديد هو ليس مرحب به من قبل الشعوب, أما رئيس وزراء بريطانيا فهو من أول الفاشلين وننتظر سقوطه قريبا, ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده إن شاء الله وسيكون ذلك قريبا, لقد رأيتم كيف استقبل رئيس وزراءكم "ديك" في أستراليا, يا لها من خسارة بعد إنفاق كل هذه المبالغ والأموال الطائلة لمحاربة الإرهاب والنتيجة هي العزلة, لا أحد يرغب في رؤيتكم إلا المجرمين أمثالكم, لقد استقبل الرجل في "سيدني" بالمظاهرات والشتائم والفوضي في الشوارع, وغضب الشعب الإسترالي غضبا شديدا لقدوم هذا الشرير العالمي إليهم, لأنهم يعرفون أنه لا يجلب إلا المشاكل, فهو مهندس كذبة أسلحة الدمار الشامل العراقي الوهمي, ومازال يكرر بعض فنونه لعلاه يجد من يسمعه, ولكن هذه الشعوب الأوروبية لا يمكن لأحد أن يخدعه مرتين, وهذه الصفة للأسف الشديد للمسلمين ولكن نرى أن زعماء المسلمون يخادَعون كل مرة والسبب أفهم مشتركون في الجريمة, فهم لا يبالون بأوطاهم بل بكراسيهم فقط, إن الرجل لم يجد ما يقوله بعد أن سمع أن صاحبه المجرم الحربي الثاني توني بلير قد حدد جدولا زمني لطرد القوات البريطانية من العراق, فقد غضب "ديك" كثيرا لهذا القرار ولكن ماذا عساه أن يفعل وقد ضغط الشعب البريطاني بمن فيهم قادة الجيش على الاسراع والخروج من المستنقع العراقي, وعندما سئل عن ذلك لم يشأ "ديك" إلا أن يقول "نريد خروج مشرف من العراق" ويقصد هنا أنهم قد فضحوا, فهم الذين أسسوا للفوضي في العراق وشجعوا الاقتتال الطائفي المذهبي هناك, ودمروا البلد وأعادوها إلى القرون الوسطى وينهبون خيراته من النفط فلن نقدر أن نقارن عدة آلاف من القتلي الأمريكان في العراق بمأساة الشعب ونهب كل خيراته, المستفيد الأكبر من هذه الفوضي هي الشركات العالمية التي تسيس الحرب مرورا بالبيت الأبيض, فتنهب الخيرات في الوقت الذي يموت الشعب العراقي من الجوع والأمراض ولا يجدون ما يكفيهم من الوقود, أتتخيل ذلك أيها القارئ؟ بلد مليئ بالنفط ولكن فيه عجز كبير, إن لم

تفشل أمريكا في العراق إذن فليس هناك ما يسمى بالفشل في أي شيئ, وقد شهد شاهد من أهلها وهو رئيس مجلس الشيوخ الأمريكي عندما أعلن بأن الحرب في العراق أسوء بكثير مماكانت في فيتنام, إذن خسائرهم المادية كثيرة ولكنها لا تقارن بأرواح العراقيين طبعا, وهناك المشاكل النفسية لدى الجنود عند عودهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية, وهناك التقارير الطبية التي تتحدث عن عدم إهتمام إدراة بوش بالجرحي, وهناك نقص حاد في المستلزمات لدى الجرحى في المستشفيات الأمريكية, ولا يخفى الحوادث والانتحار, حتى من النساء اللاتي يخدمن في الجيش, كيف لأم لها أطفال أن تقرر الابتعاد عنهم إلى الأبد عن طريق الانتحار بمجرد رجوعها من الحرب؟ والله إنما لكارثة كبيرة, أما نساءنا فرغم المتاعب في هذا السبيل فهن صابرات لله, ولن تسمعوا أن هناك إمرأة من زوجات المجاهدين حاولت الانتحار, وحتى الأخوات اللاواتي تم إغتصابهن من قبلكم فهن صابرات لله, لأنفن يعلمن أن الأمر كله لله, إذن إنه الفشل الكبير في العراق وفي داخل أمريكا نفسها, أما الذين يتحدثون عن نتائج الحرب على الإرهاب فلينظروا ما يحصل للجنود الأمريكان في بلادهم أولا, فهم الخط الأول في محاربة ما يسمى بالإرهاب الدولي, أما الخسائر المادية فلا أحد يستطيع إحصاءها, يكفى أن هناك 50 مليون مواطن أمريكي أقصد من الولايات المتحدة لا يجدون أو ليسوا مبرمجين تحت بند الضمان الإجتماعي حيث الرعاية الصحية والدراسة وما إلى ذلك, والكل يعلم أن نسبة 31% من العنف المنزلي في أمريكا يقوم به العساكر الذين رجعوا من أفغانستان والعراق, والتقارير النهائية تتحدث عن نسبة 1/4 من الجنود الأمريكان يصابون باضطرابات عقلية ونفسية, لقد ربحنا هذه الحرب بكل المقايس فبسببنا يخسر أمريكا 18 جنديا يوميا عن طريق الانتحار وهذا من تقاريرهم, ويعتبر هذا الأمر نصر عظيم لنا, فقد كفانا الله شرهم ويقتلون أنفسهم خشية أن يرسلوا من جديد لمواجهة أسود المجاهدين والمقاومين, وهذه هي الحقائق الحربية لمن يجهلها, فأقول للإدارة الأمركية وأنصحها بأن تحل مشاكلها الداخلية قبل النظر مشاكل الآخرين.

أما الحرب السياسية على أمتنا فهي تبدأ بتوزيع الديموقراطية علينا بالقوة, أقصد وللآسف الشديد أنكم تزعمون أن الديموقراطية هي خيار الأغلبية ولكن عندما يقول المسلمون بأن لديهم أفضل من الديموقراطية وهي السياسة الشرعية حسب الكتاب والسنة, تغضبون عندئذ وتبدأون بتوزيع التهم هنا وهناك وتعلنون في المجالس أن الدول الإسلامية هي متأخرة في حقوق البشر وما إلى ذلك من الأسلحة الفتاكة التي تستخدمونها ضد شعوبنا بسبب أن بعضهم تركوا دينهم ورضوا بدينكم الجديد وهي الديموقراطية المزيفة, التي تكافئ المخطأ و تبرأ المذنب, وتجرم الملتزم بالفضيلة, وهذا واضح في حق الشعوب فهذه نيجيريا قررت بأن الزواج المثلي عمل غير شرعي وسوف يعاقب من يفعل ذلك من كلا الجنسين, وقامت الدنيا لديكم بسبب خيار الشعب النيجيري, والله إنكم تضحكون على أنفسكم وتعلمون جيدا أنكم تدورون في حلقة مفرغة, لا دين ولا فضيلة ولا أخلاق تهمكم, ونسأل الله العافية فإن البهائم لا

تستطيع أن تقر بما تريدون, أقول بأن قوانين الحيوانات أفضل من بعض تشريعاتكم الغريبة التي خرجت عن إيطار الإنسانية إلى الشيطانية, إنكم لن تتركوا محاربتنا ونحن نعلم ذلك وهذا هو السبب أننا نعد العدة للمجابحة, فقـد قـال الله (ولا يزالون يقاتلونكم حـتى يـردوكم عـن ديـنكم إن استطاعوا), لقد تدخلتم في كل شيئ في حياتنا حتى في مناهجنا الدراسية, ليس لدينا يد في ما ندرس ومالا ندرس لأولادنا, وتغفلون عن آية (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا), وهذا هو السبب أن الشعوب الإسلامية لا ترغب بكم أبدا, فمناهجكم هي انتهازية مادية بحتة, حيث الاستغلالية فقط وتلعبون بعقول الناس حتى يصبحواكما قال الله (يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا), ونحن لم نخلق لذلك بل خلقنا للآخرة قبل أن نكون للدنيا, فجمعتم كل شيئ في كل شيء وأصبح الشباب يعبد الشهوات والمال والنزوات الشيطانية ويسعى لجمع المال من أجل تلك الأمور, إننا نعلم جيدا خططكم فكلها تتمحور في الحروب المتتالية, وهذه من علامات الساعة لأنكم ستكونون أكثر الناس, فتشوشون على الشباب بوضع الصور في غير مواضعه, أقصد من كلامي الإعلام المضلل الذي يغسل عقول الشباب ويبعده من محيطه الديني والإقليمي والوطني ليصبح رجل العالم المميز الذي لا يحترم ود أحد وليس لديه وقت لبر والديه ولزيارة أقاربه بسبب كثرة الأعمال كما تزعمون, إنه زمن السرعة في الشيطنة وليس في الترقي إلى الله واللجوء إليه بسرعة, ونسيتم أن القبر أسرع إلى أحدنا من هذه التعاسة التي تريدوننا أن نصدقها, إنكم بسلاح الإعلام الأعمى تخدمون سياساتكم المزيفة لتضليل الشعوب والحقائق, وهذا السحر قد عرفناه من زمان والحمدالله, لقد سيطرتم على كل الشبكات الإخبارية والإليكترونية ونسيتم أنكم لن تستطيعوا أن تسيطروا على أرواح الناس, تستطيعون أن تزيفوا الحقائق والأحداث وتجعلوها أخبار صحيحة وموثوقة بسبب أنه ليس لديكم أخلاق مهنية, إنكم لا تشعرون أصلا بالمسؤولية اتجاه العالم وإلا لما دمرتموها بأيديكم بفعل المفاعل والمنشئات التي تلوث بيئتنا وأرضنا, كم من بلد إسلامي دمرتموه بسبب سمومكم؟ واليوم تزعمون أنكم حفاظ للبيئة ولا أحد ينسى ما فعله شركة "إي سو", في أمريكا الجنوبية, وتلك الشركة المدمرة للبيئة والمسمى بـ"شيل" ما زالت توزع الإعلانات حول البيئة لتوهم المشاهد العادي البسيط أنها بعيدة عن مشاكل التلوث, والله إننا في مهزلة عجيبة, المدمرون هم البريئون, إذن لا عجب أن تصدروا القرارا ضد القارة الإيفريقية بعد مدة وتزعمون أنها سبب تلوث البيئة العالمية, وليعلم الجميع أن سياسة الغرب الهمجية هي التي كانت وراء تدمير بيئتنا, فقد رأينا ما حصل للجزائر في الستينات عندما حولتموها إلى ساحة تحارب لمزابلكم النووية, ورميتم النفايات النووية في شواطئ وسواحل موريتانيا, واليوم تشكون من إيران وكوريا الشمالية ونسيمتم أنكم أول من دمر الأوطان, أنظروا إلى الأمراض في العالم من المسؤول عنها, التشوهات في أجنة أطفال هيروشيما وكذلك العراق, من سيسأل عن ذلك برأيكم؟, من وزع لنا الطعام السريع الغير صحى وجعل الناس يعتقدون أن ليس لديهم 15 دقيقة لطبخ طاعم طازج وليعيش عيشة هنيئة, إنه الإعلام الأعمى لديكم بسبب سياستكم العلمانية والرأسمالية التي تعبد المال, فخربتم كل شيء دون أن تنتبهوا لذلك وظننتم أن العالم يسير إلى خير, وكانت ظنونكم سوء.

أما الكارثة الكبرى فهي تلك الشركات الانتحارية التي تؤسسونها وأقصد هنا شركات التبغ التي تقتل 40 مليون مدخن سنويا عندكم في أمريكا وتقتل أيضا بجانب هؤلاء نصف مليون غير مدخن, لماذا لا تريدون أن ترو الحقيقة؟ هل القاعدة تستطيع أن تقتل هذه الأعداد بربكم؟, إنكم ترفضون الاتفاقات الدولية حول البيئة لأنكم لا تهتمون بالبشر أصلا, ونسيتم أن الفقر يزداد يوما بعد يوم في بلاكم قبل أي مكان, لماذا تعاقبون إيران وهي البلد التي تسعى إلى الاكتفاء الذاتي والخروج من عبوديتكم؟, فإنكم بلا شك سوف تستخدمون التقنية النووية في المستقبل كسلاح وعندما قامت إيران بالمحاولة للحصول على هذه التقنية لاستخدامها كطاقة لم ترضوا أبدار وأنتم الذين بنيتم لها المفاعل في وقت العبودية عندما كان الشاه يعبدكم, إنكم أيها الغرب ما زلتم تفكرون بعقلية الستينات حيث رعاة البقر وتشهير المسدسات على الجميع وقد انتهت تلك المرحلة وولت, إن القادم أشد وأسود عليكم إن لم تنتبهوا, فهناك شعوب غاضبة جدا من تصرفاتكم السابقة وتنتظر اللحظة التي ستتمكن من إسقاط الطواغيت من الكراسي لتحاسبكم أنتم, يجب أن نحاسبكم على أفعالكم الشنيعة في حق الشعوب والبيئة والإنسان.

إنني أريد أن أضع النقاط على الحروف وألمس الجرح لتتمكنوا إن كان لديكم غيرة إنسانية من التدارك في أفعالكم, وتعلموا أنما هي السبب في عدم تقبل الشعوب لسياساتكم, وآخر مأساة لسياستكم الحربية لنا هي تكبير قضية دارفور وجعلها مأساة العالم في الوقت الذي يعرف الجميع أن مأساة العالم تبدأ من القدس مرورا بجنين ونابلس وكل فلسطين, إنها المأساة الحقيقية, ولكن ولأنكم لا تستطيعون السيطرة على كلبكم هناك, إذن تريدون عبر الوسائل الإعلامية إبعاد الناس عن الحقيقة ولكن أني لكم ذلك, تنادون كل يوم بإرسال قوات دولية لدارفور, ونسيتم أننا نعلم بأن القوات الدولية هي لا تكون نشطة وفعالة إلا عندما ترسل إلى الدول الإسلامية في أجندة صهيونية مبيتة لإذلال الناس, لماذا لم تحرك تلك القوات أي شيئ في لبنان أثناء العدوان في صيف 2006م؟ هل انتهيتم من مشاكل العالم كلها وبقيت دارفور؟ والله إنما السياسة النفاقية الإزدواجية الغريبة, وأعجب ما سمعناه في بداية سنة 2007م هو إصدار حكم في المحكمة الجنائية الدولية كما تسمى ونحن غير ملزمون بما طبعا, تقرر بأن دولة صربيا لم تشارك في مجازر البوسنة, والله إنها السياسة العجيبة!, من أين إذن جاءت تلك القوات الخاصة الصربية؟ أليست من صربيا؟ من أرسلها إذن؟, هل هي جاءت من القمر؟, إنكم توقعون على الظلم يوميا بأقلامكم, تظلمون شعبا مسلما أبيد من أجل إرضاء جاركم الكافر الصربي وقد اتخذتم هذا القرار الخاطئ ولن نسامحكم إلى الأبد بشأن هذا الأمر, الكل شهد بأن صربيا هي التي قادت الحرب في البوسنة ولا يخفى على أحد ذلك, ولكن العجيب أن تبرئتها جاءت بعد ثمانية سنوات من الجد والاجتهاد والنظر والتريث والاستطلاع ثم في خلال سنتين فقط تقررون بأن فلان السوادي مطلوب لديكم لأنه ارتكب جرائم حرب, يا سلام عليكم, يعني أن الأمر عندماكان يخص شبابكم من الصرب أيها الغرب حاولتم التأخر, أما ما يخص المسلمين تسرعون في اتخاذ القرارات وإرسال القوات وتحريم الناس, يا لها من سياسة زائفة, وفي المقابل تتهمون المهاجرون العرب الذين وقفوا ندا ضد المجازر وساعدوا إخواهم في البوسنة تتهمونهم بشتي أنواع التهم, وتذلونهم ولا تقبلون لهم بأدبي الحقوق وهيي اللجوء, بل تسلمونهم إلى حكامهم الطغاة ليقتلوا أو يسجنوا, ولم تلتفتوا إلى أولادهم ونساءهم وهم يحملون الدماء البوسنية, لقد ظهر الزيف واللعب بالانسان ويا ليت قومي يعلمون!, وأتعجب لمن يصدقكم فيما يخصنا نحن المجاهدون, إنكم تزيفون الحقائق والتاريخ ولذا أبشركم بأن هذه السياسة الإزدواجية هي ذخيرتنا, فنحن نكسب الشعوب والمجاهدين كرد فعل لأفعالكم الشنيعة ضد تلك الشعوب المسكينة, يجب أن تقبلوا أيها الغرب أن نزواتكم هي إستعمارية سياسية عسكرية ولكن اليوم غيرتم الأسلحة إلى الإعلام والإقتصاد, فتحاربون الشعوب بكلتا السلاحين, هل راجعتم أنفسكم قبل فوات الأوان؟, فإننا قادمون براية لا إله إلا الله إليكم إن شاء الله لنقيم العدل كما أقامها من حكم أراضي الأمبراطوريتين الرومية والفارسية, وأقصد بكلامي هذا أجدادنا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقد عاش المسلمون والنصاري واليهود وغيرهم جنبا إلى جنب

بسلام بسبب العدل الحقيقي وعدم النفاق والمكر والكيل بمكيالين, إنكم خالطتم الأوراق عندما ظننتم أن الحرية تساوي العدل وهذا كذب فالعدل أوسع من الحرية, أين العدل في تجويع الملايين وإعطاء حق الوصاية لكلب بحجة حقوق الحيوان, وبالحرية تنتهك حقوق البشر, لذا أنتم تفتقدون إلى العدل في أمور كثيرة, ونهنئكم كذلك أن سبب استمراركم هو وجود بعض العدل فيكم وسبب ذلنا نحن المسلمون هو فقداننا للعدل حيث يحكمنا طغاة لا يؤمنون بالعدل في شيء, وهذا هو سبب سعينا لإثبات الإسلام الصحيح الذي سيرجع العدل إلى الجميع, إن أجدادنا الذين أقاموا العدل قد ضربوا لنا الأمثال في حق وحرية الإنسان, فقد أحضر والى مصر الصحابي الجليل عمرو بن العاص وولده إلى أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب وحكم هذا الولد بسبب إهانته قبطي, وأخذ القبطي حقه من ولد الوالي, وهذا هو العدل لدينا, لا نؤمن بأبيض وأسود وغني وفقير وعربي وعجمي ورئيس ومرؤوس, بل كلنا سواء عند الرب سبحانه وتعالى ذكرا وأنثى, (إن الله يأمر بالعدل والإحسان).

- أما مشارعكم العسكرية على أمتنا فلا يخفى على أحد, حتى بنتيى الكبيرة التي تبلغ من العمر 11 سنة لم تسلم ولا أختها الصغيرة ولا أخوها لقمان أيضا لم يسلم من حربكم ضد الإسلام, فقد اختطفتم أمهم والأولاد الثلاثة وسجنتموهم في الأماكن السرية, وتعاملتم معها وكأنحا مجرمة أو حيوان, وبحذه التصرفات فأنتم تشجعون ولدي أن يكون مجاهدا عندما سيفك أسره, فلن أتعب نفسي في إقناعه وهو قد رأى بأم عينيه

إرهابكم لأمه وأختيه, هذا هو الموضوع الذي تجهلونه إنكم تصنعون المجاهدين يوميا بتصرفاتكم الخاطئة وعدم قدرتكم على تصنيف الأحداث وتظنون أنكم بأفعالكم ستقضون على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا غير وارد أبدا.

أين أبدأ أيها الغرب الغاصب والقاتل لأمتنا, أمن فلسطين أرض الأجداد والمقدسين؟, أم من الشيشان أرض المحاربين والشركسين؟, أجيب أيها القاتل لأمتنا!, لا تستح من كلامي أجيب!, لماذا لا تكتب الحقيقة في مناهجك, قل لشعبك ماذا عملتم في أفغانستان؟, وإذا خفت رد فعله لأن الأفغان ليسوا ساميين بل من الشعب الآري, فاختصر فيما فعلتم في الساميين في الصومال, أين قواننكم في تحريم من يتطاول على السامية, هل اليهود فقط هم الساميون؟ يا للعجب!, ولا تكذب فإن البوسنيون على أبوابكم وهم للأسف الشديد آرييون, وقل الحق قبل أن يتكلم أهل كوسوفو عن الحقيقة, ولا تنسى أن تذكره بشعبي وإخواني في الفليبين والأوجادين, وكذا أرتيريا فكلها من أفعالك أيها الغرب, أما كشمير فيالها من مأساة لها أكثر من 50 سنة, أما المغرب العربي فلا يخفى على أحد ماذا فعلتم هناك, أرجوك أيها الغرب كن رجلا وأخبر أطفالك عن الحقيقة, أما العراق والسودان فأنت أيها الغرب تسطر التاريخ الدموى هناك حاليا فلا مجال لاخفاء الحقيقة عن أطفالك, فأفعالك مكشوفة. أخي القارئ إننا كأمة إسلامية فرّطت في دينها وواجباتها الدينية تعرضنا لعدة مأسات عسكرية منذ إقامة ما يسمى عصبة الأمم أو الأمم المتحدة التي اتحدت على إبادتنا, فكلكم تعرفون ما يجري في فلسطين من قبل الاحتلال الصهيو-صليبي, إننا نؤمن بأنهم جاءوا من الغرب فبعد أن ظلموا هناك وقتلوا وشردوا من قبل الألمان الآريين, سلطهم الغرب على أمتنا في القدس وهاهم أبناء يهود يعذبوننا ويصبون جما غضبهم لإخوان لهم في الدم فنحن وهم ساميون ويعذبوننا بفعل لم نفعله نحن, وبقى الجابي الحقيقي وهو الغرب الكافر في مأمن من فعلته, أما أفغانستان فلا داعي للتكرار فمازالت المعركة قائمة واليوم يظهر وزير دفاعكم ليفضحكم عندما أعلن بأن مساندتكم للمجاهدين الأفغان ضد الروس كان خطأ استراتيجي, أقصد هنا وللأسف الشديد أن كل مبادءكم الإنسانية التي تدعون أنها تحرككم للحرب ضد إمبراطورية الشر والشيوعية كلها كانت كاذبة, فأنتم تتحركون للحروب حسب المصلحة الإقتصادية فقط لا غير, وهذا واضح في ما تفعلونه في الجزيرة العربية والعراق وغيرها, أما الشيشان فأنتم ساكتون لأن ما تفعلونه في الجوار يكفي لإدانتكم من قبل الروس فقد اتفقتم على أن يغطى بعضكم جرائم بعض والكفر ملة واحدة, أما فلسطين فقد رأينا أكاذيبكم فأنتم لا تريدون للشعب الفلسطيني أي خير, بل تمتمون بالصهاينة المحتلين وأصبح الجابي والسجان والمحتل هو المظلوم والعكس صحيح, أقصد بأن المسلمين قد كشفوا حقائقكم منذ تولى حماس الحكم في بلاد المقدس, أما في العراق فلا حول ولا قوة إلا بالله, وحسبنا

الله ونعم الوكيل, فقد اتضح أنكم قد جلبتم أكبر كارثة للعراقيين وللشعب الأمريكي في نفس الوقت ومازالت الحرب قائمة, أما الصومال فيالها من مهزلة سياسية, فعندما نصرنا الله وأقمنا العدل والمساوة وحكمنا بكتاب الله في منتصف 2006م لم تجدوا إلا مجرمي الحرب الذين أساءوا للإنسانية في الصومال ودمروا الشعب منذ 15 سنة وتناوبوا في نحب كل خيرات هذا الشعب, لم تجدوا إلا أمثال عبدالله يوسف وعيديد وراغبي وقانيري وغيرهم, أهؤلاء هم وجهاء وحكماء وعقلاء ونزهاء الصومال؟, أما وجدتم إلا هؤلاء المطلوبين دوليا لتكريمهم وإرجاعهم إلى الحكم بالقوة؟, لقد جازفتم عندما قررتم أن تعلنوا حربا جديدة ضدنا ولا يعلم أحدا متى ستنتهى فهى قد بدأت في جو كاتم. أما كشمير والفليبين وأرتيريا وحقوق المسلمين في كل مكان فلا يخفى على أحد أن حصول العدل والحرية لتلك المجتمعات بيعدة المنال بسبب أنكم تسيطرون على السياسة الدولية التي تكيل بمكيالين, إذن قد شخصت الجرح يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم, وبقى لنا أن نعالجه بطريقتنا وليس بطريقة الغرب فهذه أمتنا تدمر يوميا وتعيش تحت ظلمة الكفار بسبب سكوتنا عن حكامنا والظلم وعدم التحرك والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وقد قيل بأن الدولة العادلة تستمر ولو كانت كافرة وكذلك الدولة الظالمة تزول ولو كانت مسلمة.

- أما حربكم الإقتصادية ضد أمتنا فلا يخفى على أحد, ومن جديد لا أدري من أين أبدأ, فأنتم اليوم تمسكون بزمام الأمور فالبنك الدولي الرباوي قد استولى عليه المحافظين الجدد أو مايسمى بالصقور وهي

مجموعة إرهابية لا تؤمن إلا بالقوة فقط كوسيلة للسيطرة والتحكم على العالم وتؤمن بأن أمريكا هي إمبراطورية كبيرة وعليها أن تتصرف كأمبراطورية حيث لا ينبغي لها أن تستأذن الدول عندما يكون الأمر لمصلحتها, ونحن نعلم بالضبط سبب قدومكم لأفغانستان فحبيبكم كرازاي كان يعمل عندكم في مجال الطاقة, والآن هناك مشروع خط الأنابيب, وتسعون لتمريرها من دول آسيا الوسطى إلى كراتشي مرورا بأفغانستان, وكل مبصر يعلم أن حقيقة وجودكم في أفغانستان ليس للحرية, وإلا لتدخلتم عندما تقاتل الأحزاب وخربوا البلد وقتلوا الملايين قبل أن ييسر الله طالبان للمجيئ وإنهاء الفوضى في البلاد, إنكم أيها الغرب لم تتدخلوا في مكان إلا والدماء والفوضى تشيع بأسرع ما يتوقع, هذه هي الحقيقة إنكم في أفغانستان من أجل خيراتما وليس بينكم وبيننا أو بينكم وبين أي مسلم مصلحة إنسانية, إنكم كاذبون في ذلك, الكل يعلم أنكم مجموعة تعبدون الدولار والمادة فقط, ولماذا لا تقدمون إنسانيتكم لملايين الأمريكان في بلادكم قبل المجيئ عندنا؟ الجواب واضح لمن يريد الحقيقة, (ويمكرون ويمكر الله, والله خير الماكرين). أما احتلالكم للخليج العربي والمياه العربية وتواجدكم في صحاري الجزيرة العربية والتفافاتكم العسكرية حول القدس والمقدسات في بلاد الحرمين لا يخفى على أحد فبوارجكم الحربية تفسر ذلك بوضوح, وآخر كوارثكم على الإنسانية من أجل دفع إقتصادكم هي إحتلال العراق بحجة كاذبة, لقد قلتم بأنكم ذهبتم من أجل أسحلة الدمار الشامل وقد فشلتم في ذلك, ثم قلتم بأنكم ذهبتم لأن صدام كان له علاقة بالقاعدة ومن جديد فشلتم, إذن ماذا تفعلون هناك بحق الله وقد انتهى الأمرين؟, إنكم لم تجدوا الأسلحة الخطيرة وصدام قد قتلتموه, فماذا تفعلون هناك؟ الجواب واضح فأنتم هناك من أجل مصلحة "هليبرتون" وأخواتها, إنها الحقيقة إنكم في المنطقة من أجل الطاقة وإذلال أمة محمد صلى الله عليه وسلم, وللأسف الشديد نرى الذين في قلوبهم مرض يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة, كل حكام العرب يستقبلونكم لأنهم تواجدوا في الكراسي دون أي شرعية وأنتم أيها الغرب تنسترون على أفعالهم بسبب مصلحتكم الدنيوية فقط وإنا لله وإنا إليه راجعون.

أيها القارئ العزيز لقد وضحت في هذه الصفحات أصل الصراع بيننا وبين الكفر العالمي فهي عقدية سياسية إقتصادية بالنسبة للغرب وبالنسبة لنا هي صراع عقدي واضح وضوح الشمس, ليس الصراع في فلسطين من أجل قطعة أرض أو إعتراف كما تزعمون بل هو صراع عقدي ووجدان, والطرح الجديد لدينا لا يراعي مجموعة الرباعية أو تلك الخزعبلات من الإتفاقات الرجعية التي تجرمنا وتبرأ العدو الصيهوني, إننا سنسير كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, ينبغي أن تجيش الجيوش الإسلامية وتتوكل على الله وتنصر دينه وتنصر إخوانهم في القدس هذا هو الحل وقد بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا الحل سيأتي في يوم من الأيام عندما يظهر ذلك الرجل الشريف من أهل بيته وهو المهدي المنتظر عليه السلام, وليعلم الغرب أن الصراع ليس مربوط بحماس أو بغير حماس إنه صراع عقدي سيستمر إلى قيام الساعة مادم هناك شبر من أرض الإسلام في الأراضي المقدسة تحت سيطرة الأعداء, أرجو أن يكون ذلك واضحا. (ويستنبئونك أحق هو, قل إي وربي, إنه لحق وما أنتم معجرين).

تأمل أيها الغرب هذه المعطيات, أراضي محتلة, حصار بحري وبوي, سياسات عنترية, إحتكار تام لاقتصاد العباد, مساندة الظلم والظالمين والديكتاتوريين في حكمهم, غض الطرف عن الكيان الصهيوني وأفعاله, غض الطرف فيما يفعله القوات الصليبية في الصومال, عدم اعترافكم أنكم قتلتم أكثر من مليون عراقي, عدم إعترافكم بمجازركم في أفغانستان, فماذا تتنتظرون من شباب أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ كن منصفا أيها الغرب!, أترك الجواب لكم. (أذن للذين يقاتلون بأضم ظلموا وإن الله على نصوهم لقدير)

أخوكم المطلوب عالميا, أمين سر القاعدة/

عبدالله بن محمد علي بن فاضل بن حسين آل الملا فاضل القمري

(الفصل الحادي عشر)

أحوال المسلمين والمجاهدين

## القاعدة في القرن الإفريقي

أبدأ هذا الفصل عن أحوال المسلمين عامة والمجاهدين خاصة, فقد تركزت مشكلة العالم فيما يسمى بإسلاموفوبيا, ويجرب الجميع إيجاد طرق مناسبة لفهم كيفية التعامل مع المسلمين سواء في فلسطين أو إيران أو لبنان, وأما القاعدة فقد كانت الرائدة في تمردها على العالم الظالم ونظام

القطب الأوحد, لذا خصصت الأموال والبرامج وأنشئت المراكز وجهزت الدراسات التي تتحدث عن هذه الجماعة وحقيقتها, وحرض العدو جميع المؤسسات العالمية في محاربتها سواء في أفغانستان أو العراق أو في شرق أفريقيا وحاولت تكميم أفواه من ينادون بما في فلسطين, الباكستان, والجزيرة العربية, ويبدو أن الجميع أصيب بحمى القاعدة, فبعد مرور ست سنوات على غزوات منهاتن ووشنطن, وتسليم الملا محمد عمر السلطة للقبائل في قندهار, واحتلال القوات الأجنبية بقيادة الولايات للأراضي الأفغانية يبدو أن نجم الإسلام والمجاهدين في تصاعد رغم المتاعب الكثيرة. سأتحدث عن كل تفاصيل ما يحصل في الكواليس ليعلم الجميع بأن المجاهدين هم في أحسن حال رغم توقعات العدو بأننا سنفني قريبا وكذلك توقع المنافقين ومن سار في فلك الأعداء حيث ظنوا أننا سنباد وتنتهى المسألة, لقد كانوا واهمين, فالحق لا يباد أبدا (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق). ولكن قبل التطرق للنشاط العالمي للحركات الجهادية, سأبدأ بالحديث عن نشاطاتنا في المنطقة. كنا في الشهر الثاني فبراير من سنة 2006م وفي هذه السنة بالضبط كان نجم الإسلاميين يصعد في القرن الإفريقي وفي الصومال بالذات, وقبل ذلك أيضا سأعود بالأحداث إلى الوراء قليلا ليستطيع القارئ فهم مكانة خلية القاعدة في شرق أفريقيا, ودورها الفعال فيما يجري في المنطقة سواء في الصومال أو كينيا أو إثيوبيا. لقد قلت وما زلت مصرا أن هذه المنطقة هي حيوية بالنسبة للصهيونية العالمية وسوف نستمر في توجدنا لكي نوجد توازنا ونحافظ على حق المسلمين في البقاء ومقاومة المد الصهيو-صليبي الذي يريد تحميش المسلمين وضرب المد الإسلامي فيها.

بدأ الإخوة في مقديشو وفي منتصف 2004م بترتيب أولويات المرحلة الراهنة, أولا إما استمرار استراتيجية القاعدة الكبرى في المنطقة وهي مبنية على نقطتين, الأولى عمل عمليات كبيرة ضد التحالف الكفري العالمي بقيادة أمريكا والذي يواجهنا في أفغانستان وإمكانية استهداف مراكز هؤلاء في شرق أفريقيا, والثانية فتح المعسكرات الواسعة لتدريب المجاهدين, ولم يكن ذلك ليحصل دون علمي وتوفير ميزانية كبيرة من القيادة ولم نكن جاهزين وقتها لذلك, أما الأولوية الثانية هي عمليات صغيرة واستفزازية لمواجهة المد الجاسوسي الإثيو -أمريكي الذي يجتاح مدينة مقديشو للبحث عنا. كانت لدينا خليتان ويقودها رجال من القاعدة, الأولى شكلت من قبل الأخين يوسف التنزاني وعيسى الكيني وهما عضوان من القاعدة وكانا قد اختلفا مع طلحة السوداني وتحالفا مع جماعة صومالية مجاهدة يترأسها الأخ (آدم عيرو) من شباب الشيخ حسن طاهر أويس وشارك معنا في طردنا للقوات الأمريكية في الصومال سنة 1994م, وبالتنسيق مع الأخ مختار الصومالي (أحمد عبدي), وهو الأمير المنفذ لتلك الجماعة وهو إسحاقي من بلاد أرض الصومال ومن قدامي المجاهدين في أفغانستان حيث اشتهر مع جماعة أبومعاذ الخوسيتي في غرديز في فترة الجهاد الأفغاني الأول, وقد رتبوا خطة ذكية جدا لمواجهة الجواسيس في المدينة, والخلية الثانية كانت تحت قيادة الأخ طلحة السوداني الذي ترأس خلية القاعدة في عمليات ضرب الصهاينة, ثم جمد مركز قيادته للخلية من قبل القيادة العليا في أفغانستان لأسباب لن أفصح عنها من أجل وحدة كلمة المجاهدين, لأنني لا أؤمن بمبدأ التنافس في الإمارة فهي حسرة وندامة, وكنت ممن شجع الإخوة الكينين في التعامل مع الأخ طلحة وذكرهم بالسمع والطاعة عندما طلبت أن أتفرغ لبعض شؤوني الخاصة, وكان ذلك بعد عمليات ضرب فنادق الصهاينة في ممباسا ومحاولة إسقاط طائرتهم. ومن أجل أن يفهم القارئ ماكان يجري وراء كواليس المجاهدين سأضطر إلى ذكر بعض هذه المشاكل البسيطة فهي لن تؤثر على الخلية ولا إلى سمعتها في المنطقة ولم يعرف الأعداء بهذه الأمور قبل أن أكتبها في هذه الصفحات. كانت نتيجة قرار تجميد إمارة طلحة السوداني لخلية القاعدة سلبية حيث انفرد كل طرف بعد ذلك في عملياته, فخلية يوسف وعيسى مع مختار, أما طلحة السوداني فقد شكل خلية أخرى من بعض إخواننا الصوماليين من أوجادينيين وهوية وإسحاقيين وسانده في ذلك الأخ دجانة الصومالي, وحاول أن يوسع عملياته لتشمل جيبوتي وإثيوبيا ولكن فشلت تلك العمليات وأسر بعض الإخوة أثناء ذلك.

واختصرت خلية مختار الصومالي الطريق حيث بدأت تستتهدف كل الجواسيس المرسلون من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لتفقد أثرنا وكذلك استهدفوا الجواسيس الإثيوبين ومن عمل معهم, وهذا من باب الدفاع عن النفس فقد رأينا في الآونة الأخيرة أن تلك المجموعات الجاسوسية نشطت وأدت عملياتها الميدانية إلى خطف وأسر وقتل الكثير من العلماء والمجاهدين, وكان من واجب الشباب التصدي لذلك.

- توسعت عمليات خلية مختار لتشمل الأوجادين فقد أرسل مجموعات قتالية إلى العمق الأوجاديني في غرب الصومال للقتال ولمهاجمة بعض بنوك الدولة لكي تجمع بعض الأموال اللازمة لضمان إستمرار عمل الخلية, وقد وفقها الله كثيرا, فهذه الخلية كانت تتحرك باشراف مباشرة من قادة القاعدة الميدانيين وتمكنت من قتل الكثير من الجواسيس بفضل الله سبحانه وتعالى, وما أدهش الجميع أن تلك العمليات كانت تؤثر سلبا على تحركات السي أي إيه, فقد تحدث الرئيس الأمريكي "بوش الإبن" عن بعض هذه العمليات وتأسف كثيرا عندما قتل أكبر عميل لسي آي إيه في مقديشو وهو المدعو (عبدالقادر يحي), كان المسؤول عن جهاز المخابرات في تشكيلة السي أي إيه في الصومال وعمل مع قبيلته وتحت قيادة مجرم الحرب (قانيري) وهذا الأخير من قبيلة المرسادي, ونفذت العملية من قبل خليتين, فبعد الاستطلاع وجمع المعلومات اللازمة عن الشخصية ومعرفة مقره وأماكن تجمعه ومعرف تفاصيل حياته الإجتماعية وكيفية عمل حراسته الشخصية المكونة من خمس أشخاص ومعرفة أماكن تواجدها حول بيته, وبعد دراسة التفاصيل الدقيقة للمنزل وقد استخدم الإخوة أحد حراسه الشخصيين في ذلك, وأخبرهم عن الأوقات المناسبة لاقتحام المنزل, وبعد كل هذه الدراسات قرر الإخوة بأن يكون وقت حراسة هذا الشخص

المنشق هي ساعة الصفر. في منتصف ليل بارد وجو كاتم وظلام دامس حيث لا رؤية ولا أنوار في المنطقة, تقدمت سيارتين ببطئ ونزل منها الشباب وتفرقا إلى خليتين, مجموعة أولى مخصصة لاقتحام المنزل وقتل الجاسوس والأخرى لحمايتها, وبدأت العملية كما خططت, حيث قامت المجموعة المقتحمة بالقفز والدخول إلى المنزل من الخلف, وفور وصول الشباب في باحة المنزل وجدوا الحارس الذي اتفق معهم, وقد أمسكوا به وضربوه ضربة خفيفة للتمويه وربطوه مع الحراس الآخرين الذين كانوا قد غرقوا في النوم, ومن أجل حماية هذا الحارس المتعاون من مشاكل قبلية مستقبلية فقد قامو بربطهم جميعا لكي لا يلفتوا أنظار الحراس عن حقيقته, فالإخوة لا يريدون قتل الحراس, وهنا يظهر عبقرية خلية القاعدة في شرق أفريقيا فنحن لا نريد توسيع العداوات, فهدفنا واضح وهو الجاسوس فقط, ولا نسعى إلى العشوئيات حيث يقتل كل من في البيت, وبقى ثلاثة إخوة مع الحراس, وثلاثة آخرون فتحوا الباب الكبير لكي يحرسوا من الخارج لحماية الخلية المقتحمة ولتجهيز عملية الانساحب فلن تطول العملية أبدار وفورا توجهت مجموعة مكونة من أربع إخوة إلى الطابق العلوي حيث غرف هذا الجاسوس المجرم, وفاجأوه في غرفته وكان على فراشه مستغرقا في النوم وبجانبه أهله, ولكي لا يفزعوا المرأة لأننا في جهاد وليس في عمليات قطاع طرق أو سرقات, ولأنما مجموعة تتحرك حسب الشريعة فكل هذه العمليات كانت تدرس من قبل لجنة شرعية من علماء الصومال قبل تنفيذها, ولم يكن هناك مجال للهمجية أو التعصب في الجهاد وعملياته,

فقد بدأوا بالكلام معه بدلا من إطلاق الرصاص عليه بحضرة زوجته التي لا ذنب لها في الحرب الذي يقودها زوجها ضدنا, فسألوه عن جهاز الكومبيوتر المحمول لأن فيه المعلومات الجاسوسية المهمة التي تهم خلية القاعدة في مقديشو, فأرشدهم إليه, وبعد ذلك طلب الشباب من زوجته أن تبقى على الفراش وأن لا تتحرك أبدار وطلبوا من الجاسوس أن يرافقهم إلى الخارج, وقد نفذ الأوامر كما يجب فلا مجال للمناورة أبدا, وينبغي على كل هؤلاء الجواسيس أن يفكروا ألف مرة قبل تعاونهم مع السي آي إيه في محاربة أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أجل حفنة من المال, فماذا استفاد من المال إذن؟, فلا المال ولا الإدانة من قبل بوش ولا البكاء ينفع الآن, لقد حان وقت مواجهة الحقيقة, إنه كان مجرما جاسوسا محاربا للشباب في مقديشو, وبعد أن أبعدوه بضعة أمتار عن غرفة نومه وفي بالأكون البيت حيث خارج الغرف, باشروا بإطلاق النار عليه وأردوه قتيلا. وقد حرص الإخوة على أن لا يؤذو النساء وهذا دليل واضح أننا نستهدف هؤلاء الجواسيس لما بيننا وبينهم من حرب سموها "الحرب على الإرهاب" ولا نستهدفهم لأسباب شخصية, فنحن لا نقتل نساءهم ولا نعتقلهم ولا ندخل أولادهم في هذه اللعبة الكبيرة, ولا نفجر البيوت من أجل جاسوس واحد بل نجازف لنقتحمه من أجله فقط, وهذا ما يجهله بعض الخلايا الجهادية في العالم حيث يفجرون البيوت بمن فيها, ومراعتنا للأهالي أثناء عملياتنا هو عكس ما تعمله الولايات المتحدة الأمريكية وحكام العرب الذين لا يبالون بنساءنا ولا بأطفالنا وتراهم يقتحمون الغرف بهمجية

ويفزعون الأولاد ولا يكتفون بالإخوة فقط بل يجرحون مشاعرهم بتذليل نساءهم وأطفالهم وهذا ما نراه في كل مكان بدءً من أوروبا حيث بريطانيا وفرنسا واسبانيا وبلجيكا وألمانيا والبوسنة ثم يستمر ذلك في دولنا حيث العراق والجزيرة العربية ومصر والأردن والمغرب وتونس وغيرها, كل هؤلاء لا يحترمون مشارع أحد, وبعد مقتل هذا الجاسوس انسحب الإخوة سالمين غانمين.

- لقد نفذت عمليات أخرى استهدفت جواسيس كانوا يعملون مع الإنتربول الدولية لمطاردتنا نحن شباب الشيخ. وظهر رجل إسمه جنرال يوسف سيرينلي وهو قائد سابق للشرطة الصومالية في عهد سياد بري, وعمل هذا الجاسوس تحت إمرة الجنرال غلال المشهور وهو من قبيلة العاير, وهناك قائمة طويلة من هؤلاء الجواسيس الذين نذروا أنفسهم لمطاردتنا وكأننا أجرمنا في حقهم, وقد نالوا جزاءهم في الدنيا ونحن لسنا صيدا خفيفا يستطيع كل من هب ودب أن يشارك في مطاردتنا. ظهر أيضا الكولونيل محمد سعيد وكان من مكافحة الإرهاب من نفس المجموعة, وكذلك الكولونيل عون وكان حريفًا متخصصًا في الجاسوسية, وقد تدرب في أثيوبيا لعدة سنوات على لغة الإشارة, وكان يتقمص شخصية الصم البكم أثناء تحركاته كغطاء لكي لا يستطيع أحد أن يخرج منه أي معلومة وحتى سائقه كان صم بكم, أقصد أن هذا الشخص كان محترفا والوصول إليه كان في غاية المجازفة ولكن مع ذلك مكن الله أسود الحق من الوصول إليه وزرع 90 رصاصة في جسمه للتأكد من موت هذا الجاسوس المجرم, وقد تعجب الاثيوبيون وأحسوا بالفشل بعد مقتل هذا العميل الكبير الذي كان يعمل مع بشير راغي الذي لعب دورا أساسيا في إعتقال أخونا عيسى التنزاني وتسليمه للأمريكان وهو يقبع في سجن باغرام منذ سنة 2003م وقد ذكرت القصة بالكامل في كتاب الأول وأسأل الله أن يفك أسره آمين. لقد ارتبك بشير راغي بعد مقتل هذا العميل الكبير ولم يكن يخرج كثيرا في شوارع مقديشو وكان يشك في جميع حراسه ويخفي عنهم تحركاته المفاجأة لألا يخرجوا المعلومات عنها وهذا جزاء الخائنين في الدنيا, أما في الآخرة فالله أعلم بمصيرهم.

- أما بخصوص الجواسيس الميدانين وهم أقل رتبة فقد قتل معظمهم تقريبا حتى وصل الأمر للإثيوبين بأن شكوا في مصادرهم التي تزودهم بحؤلاء الجواسيس, كان هناك نشاط كبير للأمريكان في العاصمة وكانت السي آي إيه توزع صورنا في كل مكان عبر عملاءهم, وطبعا هي صور مفبركة حيث يضعون شعر الكثيف على رأسي وكأنني رجل (راستا), ظنا منهم أن كل هذه التحركات تؤدي إلى أبسط معلومة عن أماكن تواجدنا ولكن بدت كل محاولاتهم بالفشل, فقد كنا نعلم أخبارهم قبل تحركاتهم لأنه بكل بساطة "لاسر في الصومال", الأمور كلها مكشوفة, لذا لم يكن الإخوة يخرجون أو يختلطون رغم أنه لا سطلة مركزية في مقديشو إلا أنهم حاولوا الحفاظ على أمنهم وسلامتهم, وعدم تعرض المساكين من الصوماليين للقصف الأمريكي, وقد تطوع الكثير من أبناء قبائل مقديشو "العاير" "دودبلي" "سعد" "سلمان" وغيرها في حراسة إخواننا, وهكذا استمر الإخوة في هذه الاستراتيجية منذ أول يوم لجأوا إلى الصومال بعد عمليات ضرب الصهاينة في ممباسا, وكان هناك غطاء ممتاز للعمل سرا, لقد كثرت عمليات الإغتيالات ضد الجواسيس واقتنع الإثيوبيين ومن معهم بأن الأمر لا جدوى منه فكلما أرسلوا جاسوسا قتل على الفور, وكما نعلم فإن آخر هذه السنة ولدت حكومة عبدالله يوسف.

وبما أنني في صدد ذكر ناشطنا في شرق أفريقيا فسوف أتطرق إلى نجاح استراتيجيتنا الخاصة بفتح المعسكرات فبعد فتور طويل وانتظار دام لأكثر من سنتين تقريبا وتجميد النشاط التدريبي, تمكنا بفضل الله بعمل علاقة مع بعض التجار المسلمين من أبناء الصومال, ويتكون هؤلاء من شبكة كبيرة لا يستطيع أحد معرفتهم ولم نجتهد في معرفة مصادر أموالهم لأن ذلك لا يعنينا, كل ماكان يعنينا أن يصل إلينا المال لكي نستخدمه في التدريبات لذا لا أعرف مصادرها وهذه هي الحقيقة, وطبعا عملت ذلك لحماية هؤلاء التجار, لأن بعد 11-9 حصلت هناك حملة كبيرة لجميع التجار الذين يزكون أموالهم للمجاهدين وكذلك هناك استراتيجية جديدة في الحرب على ما يسمى بالإرهاب وهي تجفيف منابع التمويل والتركيز على عدم وصول الأموال لعائلات الشهداء والأسرى, لقد تعاملت مع شخصية واحدة هي التي كانت تتصل بتلك الشبكة لتطلب منها المال, وكانوا واثقين أن أموالهم تذهب إلى المكان المناسب, لذا كانت هذه فرصتي لجمع شمل الإخوة حيث يوسف التنزاني وعيسى الكيني وطلحة السوداني وربط شملهم في عمل واحد وهو العمل الذي أتينا إلى الصومال

من أجله وهو تدريب المسلمين ومساندة إخواننا في الإوجادين, إن هؤلاء التجار الغيورين لدينهم اتصلوا بنا بعد أن تعبوا في محاولة البحث عنا, فقد عرفت أخبارهم وأهدافهم وتعرفت عليهم من بعيد دون أن يعرفوا عني أي شيئ, ولم أتعجل إلى التعرف بهم لأسباب أمنية ولكن عندما درسنا مقتراحاتهم حول إعادة إحياء المعسكرات في جنوب الصومال وإستعدادهم الكامل لتوفير كل المال والسلاح والأموال اللازمة للتدريبات, وبعد أن تأكدنا من حسن نواياهم, تمكن الإخوة من إرسالهم إلى منطقة "دوبلي" الحدودية مع كينيا ليقابلوا المسؤولين هناك, لأننا لم نرد أن نعطيهم وعودا لأنني بالذات كنت بعيدا عن الصومال وفي جولة, وعندما وافقوا على مقترحاتنا سافروا إلى دوبلي لمقابلة الشيخ حسن تركى حفظه الله وأخبروه بسبب مجيئهم, وقد فرح جدا لذلك الأمر وأخذهم في جولة ميدانية إلى منطقة لاكتا وقرية كيامبوني التي تبعد أكثر من 200 كيلومتر, وهناك أرسلهم في جولة ميدانية أخرى لمشاهدة المعسكرات السابقة حيث "أودو" و"معسكر الغابة" المحاذي للحدود الكيني, (لاكتا), وهي منطقة قريبة من قرية كولبيو, وتفقدوا المدارس والمساجد والمستشفيات في مدينة كيامبوني نفسها, ثم وعدوا الشيخ بأنهم سيساندوهم في كل شيئ, وهكذا بفضل الله بدأت منطقة كيامبوني عهد جديد من النشاط, ولم يخبر هؤلاء التجار أن لديهم علاقة مباشرة بي لأن ذلك ليس في صالحهم, لم نرد أن يخرج أي سر حول هذا الموضوع لذا لم أرافقهم في جولتهم أو عملهم ولم أخبر الخلية في الصومال بأنني على علاقة بتلك الشخيصة, بل اكتفيت بمراقبة كل تحركات الطرفين بحذر شديد وابتعدت من المنطقة لأسباب أمنية, لأن الأمريكان لو عرفوا أنني أتواجد في المنطقة سوف يقصفونها ويقتلون المدنيين ثم يقولون للعالم وللإعلام الكيني الصهيوني الأعمى بأن الهدف كان فاضل عبدالله, وهذه هي الموضة الجديدة المتبعة في جرائمهم فنحن قد أصبحنا قميص عثمان, وإنا لله وإنا إليه راجعون, وكان على التجار التنسيق مع إخواننا في مقديشو لكي ينزلوا إلى كيامبوني لقيادة المعسكرات.

في بداية سنة 2005م تطورت عمليات القاعدة والمجموعات الصومالية التي تعمل معها إلى استهداف عملاء الحكومة الجديدة التي حاولت أن تستقر في مقديشو دون جدوي, فلم يتعاون أمراء الحرب معها, وقد انسحب بعضهم من الحكومة لأسباب مادية. وانظر أيها القارئ بأن أمريكا هي التي مولت كل أمراء الحرب والمجرمون الدوليون في مقديشو باسم مكافحة الإرهاب, لقد وقفت أمريكا وإثيوبيا ضد حكومة عبدقاسم صلاد المنتخبة في جيبوتي وبحضور المجتمع الدولي وأرادت فرض وضع جديد في الصومال وأنشأت حكومة تابعة لها مباشرة, وقد تكفلت كينيا بجمع الصومالين في نيروبي وكانت النتيجة حكومة من المنفى مدعومة من قبل إثيوبيا, ومهمشة من قبل المجتمع الدولي, وبعد تشكيل هذه الحكومة أحس الشباب أنها تستهدفهم, فقد كانت تصريحات رئيس الوزراء واضحة فيما يخصنا, وهكذا أعلنوا حربا علنية ضدنا ونحن إذا دندنت طبول الحرب دندنا, وبدأ الأمر واضحا لهذه السلطة الجديدة فقد كثف الإخوة عمليات تصفية جواسيس وعملاء السي آي إيه, وكذلك هناك عملية اتخذت بعدا سياسية وحركت الأطراف المعادية للتصعيد فيما بعد, وكانت العملية تستهدف رئيس وزراء سلطة عبدالله يوسف الذي يحاربنار والمعروف باسم "على غيدي", وقد نجى بأعجوبة في العملية الأولى في الملعب الكبير المسمى (ملعب باكستاني) وقد رمى المنفذ قنبلة كاتم للصوت أمريكية الصنع أثناء وجود "غيدي" في حشد من الناس وكان يخاطب الجماهير وكأنه منقذهم الجديد ولم يكن قد ظهر نواياهم السرية في دعوة الجيش الإثيوبي لاحتلال الصومال, وبما أنه من قبيلة الهوية فلم يكن هناك صعبوبات في حشد الناس فهو في وسط قبيلته, أما ما كان يجهله أن هناك شاب يريد أن يغتاله, وأكرر أنني لا أؤمن بالإغتيالات السياسية في أشخاص لا يحاربوننا مباشرة, أما من نصب العداوة علينا مباشرة فهذا بلا شك لن نتركه إن وجدنا الفرصة, كما أنه لن يتركنا إن وجد هو الفرصة, لذا نحن في حرب واضحة وليس هناك تكفير وغيرها كما يظن البعض, كان الأخ فوقه تماما ورمي القنبلة اتجاهه وانفجرت ولكنه لم يقتل, وقد قتل معظم حراسه. ولم ينتهي الأمر هنا بلكثف الإخوة محاولة إغتياله لأنه الرأس المدبر لمحاولة تصفيتنا وكانت العملية الثانية جاهزة, وهي عبارة عن عبوة ناسفة بريموت كونترول وقد دمرت السيارات كلها بما فيها سيارته وقتل حارسين شخصين في داخل سيارته وقد استمرت السيارة في السير دون إطارات وكانت العملية في منطقة فندق رمضان في مناطق قبيلته, وكانت العملية موجهة من قبل خلية مختار وخطط لها الأخ يوسف التنزاني.

بعد العملية هرب على غيدي فورا إلى بيداوا وأصبحت مقديشو لا تطيقهم فهم لا يستطيعون التحرك بحرية, ولم يكن هؤلاء يعلمون بالضبط من وراء هذه العمليات إلا أنهم كانوا يشكون في المحاكم الإسلامية التي كانت تتوزع بشكل عشوائي في المدن الصومالية ولم يكن هناك أي تنسيق بينها كما سبقت وذكرت ذلك عندما تكلمت عن المحاكم الإسلامية وظهورها بعد سقوط النظام السابق, وكما نعلم فإن المحاكم قد ساعدت في ولادة حكومة عبدقاسم صلاد ولكن وللأسف الشديد لم تتعاون الحكومة معها وفشلت الاتفاقيات التي أبرمت لكلا الطرفين وزاولت المحاكم عملها في الشارع الصومالي, وكما نعلم فإن المحاكم لها شعبية واسعة بطبيعة الحال لأن المجتمع الصومالي يحب الإسلام والشريعة, وفي نفس الوقت كان هناك توافق بين القبائل بخصوص هذا الأمر وقد استطاع الإسلام جمع شمل كل هؤلاء تحت سقف الشريعة والمحاكم الإسلامية, وسوف نرى التطورات التي ستشهدها المحاكم بعد فترة وجيزة حيث أن الله سوف يفتح لها فتحا مبينا لاختبارها.

## تحرك الخلية إلى كيامبويي

ما زلت أتحدث عن القاعدة في القرن الأفريقي وعملها, لقد توافق الشباب مع شبكة التجار الصوماليين ووافقوا على النزول إلى كيامبوني وكان الأخ عبدالقادر دوجانة هو المنسق بينهم, وكنا في بداية سنة 2006م, وطبعا هذه ليست عملية سهلة, حيث أن الشباب كانوا مختلفين وقد تصالحوا وفرحت لذلك الأمر رغم أنهم لا يعرفون أنني أتابع هذه التحركات, وتجهزت الخلية الخاصة بالشيخ أسامة وتحركت إلى كيامبوني, كانت الاتفاقية واضحة أن الخلية تهتم بالتدريبات والأمور العسكرية وأما التجار فيمولون كل العملية بما في ذلك تنشيط التجارة في كيامبوني وفتح المدارس وتخصيص رواتب للمدرسين وما إلى ذلك, لم أبخل على إخواني رغم أنهم لم يكونوا يعرفون أنني أدعم كل نشاطاتهم فقد كانت تقارير عملهم تصل إلى والتجار كانوا يشاورونني في سير العمل وكنت أشجعهم على التواصل وقد رئب الأمر بأن تسلم الميزانيات المتواضعة الشهرية للأخوة مباشرة, وأعرف جيدا كيف أن التدريبات تكلف الكثير من المال, فإن فترة تدريبية واحدة لمدة ثلاثة أشهر وبعدد يترواح بين 100 و 150 فردا تكلف ذلك أكثر من 100 ألف دولار, حيث المعدات والطعام والأدوية, وهذه طبعا ميزانية متواضعة أما في الجيوش النظامية فهذا لا يكفي سوى لفترة يوم واحد فقط, ركزنا على المضمون حيث يجب على الشباب التكيف مع الجو التدريبي وترك الكمليات والإهتمام برفع مستوى الفرد أثناء القتال, مع مراعاة صحتهم طبعا. وهكذا وصل جميع الإخوة إلا الأخ عبدالجبار الكيني فقد امتنع من النزول لأسباب أمنية, وتحرك هؤلاء بزوجاتهم إلى منطقة كيامبوني الساحلية وابتعدوا عن مقديشو وهكذا هدأت الإغتيالات قليلة, وتمكن هؤلاء الإخوة الثلاثة من إدارة التدريبات, وقد تم تسليم المسؤولية العسكرية للمنطقة للأخ طلحة السوداني, وتكفل عيسي الكيني بقيادة الجيش, واكتفى يوسف التنزاني بتدريب القوات ورفع مستوى المجاهدين في مجال التدريبات الخاصة فهو عملك الكثير من التدريبات الخاصة حيث تطوير العبوات الناسفة, وطبعا لم يكن هذا الإختيار عن رضى الجميع فقد تفرد الشيخ حسن تركى في تعين هؤلاء وأصبح الأمر واقع, وطبعا لا ننسي أن أخانا محمد التنزايي قد ترك الصومال هو وزوجته, ولكن كان هناك مدرب آخر صومالي وعالمي, تدرب في معسكرات خلدان وقد درس في روسيا وكان هذا الأخ المتواضع يساعدهم وهو من قدمي المجاهدين في أفغانستان واسمه المعلم قاسم وهو خبير في تصنيع المتفجرات فقد عاش مع أبو خباب, إذن كانت الأمور تسير على ما يرام, وأرسل إلى المنطقة مختبر كامل للتصنيع, وسار الأمور على هذا النحو لحوالي 6 أشهر, وكان الهدف الملعلن والمتفق عليه مع التجار هو إرسال الشباب المسلم المجاهد الذي جاء من كل أنحاء العالم ليتدرب على السلاح في كيامبوني وهذا فرض عين عليه, ثم بعد ذلك أن يرسل إلى ساحة تكون الجهاد فيها فرض عين, وهكذا اتفقنا بأن يتم إرسالهم إلى منطقة الأودجادين لمساندة الإخوة المجاهدين في الجبهة المفتوحة في غرب الصومال, ولم يكن مضمون التدريبات زعزعة الاستقرار في كينيا كما يظن الكثيرون ممن لا يعلمون حقيقة خلية شرق أفريقيا, لم تكن كينيا تضايقنا كما أنها السبيل والطريق الأسهل للشباب المهاجر للوصول إلى الصومال من أجل التدريبات, ونحن نغض الطرف عن كينيا من أجل مصالح عليا, وقد منعنا العمليات في داخلها, من أجل إعطاء فرصة لاستقرار التدريب

في كيامبوني, فأي عملية في كينيا ستحرك العالم لكيامبوني, وكانت الحكومة الكينية تعلم جيدا أن هناك نشاط كبير في الحدود, ولا ننسى أن الجواسيس من الباجون الساكينين في الجانب الكيني كانوا يترقبون كل تحركاتنا وهناك أجهزة مزروعة في داخل القرية لإعطاء معلومات دقيقة للسي أي إيه وكنا نعلم ذلك أيضا ونتعامل مع الأمر وكأننا لا يهمنا, لأن هؤلاء الجواسيس لم يكونوا ليبقوا عندنا لحظة بعد كشفهم فهم كانوا يستخدمون الصيادين لنقل أي جديد إليهم, ومع ذلك لم نعلن الحرب ضد الحكومة الكينية لأنما لم تتدخل مباشرة في حربنا ضد الكفر العالمي المتمثل في الصهاينة الجدد في واشنطن, رغم أنها تشارك بشكل فعال فيما يسمى الحرب على الإرهاب وهذا بضغط أمريكي عليها, فهي لا تريد لأنما لن تقوى على ذلك, وعلى كل حال كان من واجبنا تقدير الأولويات لهذه المرحلة, وقد فعلنا ذلك عندما حددناه بالتدريبات, ومعظم الشباب الذين كانوا في معسكرات كيامبوني هم من الأفارقة من القبائل الكينية مثل الكيكويو والجالوا وهناك شباب من تنزانيا وأوغندا وإثيوبيا وكذلك آتى إلى المنطقة الكثير من إخواننا الأوروبيين وهناك بعض العرب والصوماليين الكينيين.

لقد اتففنا مع الممولين على أن الهدف الرئيسي إرسال الشباب إلى الأوجادين لمقاتلة القوات الإثيوتية هناك, ولكن بسبب بعض الظروف الداخلية لم تستطع هذه المجموعات المهاجرة أن تتحرك إلى الأوجادين وقد انزعج الكثير منهم لأنهم أصبحوا بلا عمل بعد التخرج من التدريبات وقرر بعضهم العودة إلى أوطائهم وهذا ماكنا نخشاه لأنهم سوف يحاولون تطبيق

ما تعلموه في الناس في أوطانهم بسبب أن بعض هؤلاء كانوا حديثو عهد بالإسلام, فلم نرد أن نكون جزءا من عملية تخريبية ستشهدها الدول المجاورة, لقد منعناهم بكل قوة من التصرف دون أوامر, كان خيارهم الثاني الذهاب إلى الأوجادين, وبعد أن جلس هؤلاء دون أي عمل انتبهت إدارة كيامبوني أقصد الشيخ حسن وطلحة, وعملوا جلسة معهم لتهدئتهم وأوصوهم على الصبر قليلاحتى يفتح الله عليهم, ولم أسترح للأسباب التي أدت إلى عدم إرسال هذه المجموعات إلى الأوجادين كما اتفقنا ولكن سنتحدث عن هذه الأمور الخلافية فيما بعد, فالقبلية تلعب دورا كبيرا في أي تحرك في الصومال أو الأوجادين ومعرفة هذا الأمر يريح من يتعامل مع الصومالين, فيجب أن نتعامل مع الواقع.

أثناء وجود الشباب في كيامبوني ازدادت نشاط الجواسيس في مقديشو حيث بدأت الموساد بارسال أفضل ما لديهم بطرق لا يتخيله العقل فقد أرسل شاب فلسطيني إلى الصومال وجنسيته فرنسية وكانت مهمته هو إختراق المجاهدين فقد تعلمت الموساد من التجربة الفرنسية التي نجحت عندما زرعت المخابرات الفرنسية شابا من السلفية الجديدة في خلية جهادية من شمال أفريقيا وكانت تنشط في فرنسا, واستطاع هذا المزروع أن يصل إلى القيادة, وبما أنه القائد فقد عرف كل تحركات أفراد الخلية وأدى يصل إلى تفكيكها فالسلفية الجديدة هي لا ترى الجهاد بأي طريقة من الطرق مهما صنفت عملها بأنها من أجل مصحلة المسلمين, فلا يوجد مصلحة في أن تكون واشيا خبيثا مجرما وجاسوسا ضد إخوان لك في الدين المسلمين والدين الدين

وتؤدى بهم إلى غيابات السجون بتلفيق عمليات كاذبة عليهم, وكانت ضربة قوية لهؤلاء الشباب, ونحن طبعا لا يربطنا معهم عمل تنظيمي بل نحزن لسجنهم لأنهم مسلمون, أما بخصوص رفع السلاح وضرب المجتمعات الأوروبية من قبل شباب تعاهدوا وتعاقدو مع تلك المجتمعات إنني شخصيا لا أرى ذلك الأمر من الناحية الشرعية, وقد ذكرت ذلك بالتفصيل سابقا, وذكرت رأي الشيخ أسامة واللجنة الشرعية للقاعدة في ذلك الأمر, إن الجهاد عبادة يشترط فيها الاستطاعة والمال ولا سبيل لخلق المشاكل لبقية المسلمين بسب بعض التصرفات الخاطئة في بعض الأحيان, على كل حال أرسل هذا الشاب الفلسطيني الفرنسي للتجسس ولمحاولة خرق الصفوف والوصول مركز القرار لكي يتمكن من معرفة نشاط القاعدة في الصومال, أما طريقة إرساله وزرعه بين المجاهدين وبالذات في وسط خلية مختار التي كانت مقربة منا جدا, فقد كانت هناك مسرحية طويلة بدأت بالسجن في إثيوبيا فقد ظهر هذا العميل الموسادي الفلسطيني في احدى سجون الإثيوبية وكان معه شباب الصومالين وأخ بريطاني إثيوبي إسمه شاكر, وتعمد الإثيوبين بأوامر من الموساد أن يفرجوا عن هؤلاء الشباب وأثناء الافراج عنهم وضعو الجاسوس الفلسطيني الذي تظاهر في السجن أنه مجاهد فلسطيني يريد أن يجاهد في الصومال وعمل علاقات ممتازة مع بعض الشباب الصومالين في السجن, ورحلوا جميعا إلى الحدود الصومالية الإثيوبية, وأصبح هذا الجاسوس زميلا للإخوة لفترة طويلة وأحبوه جدا وكاد أن يصل إلى كيامبوني لولا شكوك بعض القيادات التي تواجد في السجون الإثيوبية سابقا وشكت في تصرفات هذا الشاب, ومع ذلك بقى مع قيادات الشباب الصومالي لفترة طويلة, وبعد فترة طلب من الإخوة الرحيل إلى فرنسا لجمع التبرعات وجمع الشباب الأوروبين للجهاد وقد تركوه بحسن ظن, والواضح أنه ذهب ليعطى آخر التقارير عن الجهادين في الصومال, ولم يعلم أن الله كان له بالمرصاد, فقد شجعته الموساد وأرسلوه من جديد إلى مقديشو دون أن يتصل بالإخوة ودون إخبار أحد, فوصل متخفيا تماما في مهمة جديدة وقد نزل في الفندق الكبير (صحافي هوتيل), وهذا كان أكبر خطأ ارتكبه فنحن نعلم من يسكن في ذلك الفندق, إنهم السراق والحرمية وكبار المجرمين والجواسيس وتتم الصفقات المشبوهة في ذلك المكان, على كل حال بقى متخفيا ظنا أن الشباب لن يصلوا إليه, ويبدو أنه كان يجهل القاعدة الصومالية الأساسية التي أكررها دائما "لا أسرار في الصومال", فقد تسرب خبره عبر عمال الفندق إلى الإخوة, وراقبوه جيدا ثم اعتقلوه واستجوبوه واعترف أنه جاسوس للموساد وقد أرسل للبحث عن شباب الشيخ أسامة وذكر في التحقيقات إسم الأخ أبو طلحة السوداني, وهكذا ذبح هذا العميل الموسادي جزاء لخيانته لأمته.

لقد دخلنا في شهر فبراير سنة 2006م لم يكن هناك جديد بالنسبة لنا, فقد كنا نتعامل مع الحكومة الصومالية على أساس الخصم اللدود فإننا نعلم من وراءها وكذلك اجتهد الإخوة في فترة سنة كاملة في تدريب الكوادر والمجاهدين للمرحلة القادمة, وعندما نشط الشباب في قتل الجواسيس في مقديشو شكل أمراء الحرب تحالفا سموه بالتحالف ضد

الإرهاب, وقد بوركوا من قبل فرعون واشنطن أقصد بوش, وهنا فهمنا بأن الحرب قد اتخذت منحى آخر, فأمريكا عن طريق مبعوثها في القرن الإفريقي "جاندي فريزي" قررت أن تساند هؤلاء الأمراء الذين أبادوا الشعب الصومالي لفترة 16 سنة وقتلوا وذبحوا وأرعبوا الناس, إلا أن أمريكا لا تهمها كما سبقت وقلت إلا مصلحتها فقط, وهنا كان لابد للإخوة في المحاكم الإسلامية أن يشكلوا تحالفا إسلامية جمعت جميع أطياف الشعب الصومالي بما فيها القبليين لمواجهة هؤلاء الأمراء المجرمين المطلوبين لدى المحافل العالمية, وقد نجحت الخطة وتحالفت 11 محكمة في المنقطة الوسطى وكذا دخل إخواننا المجاهدون في الاتفاقية بقيادة الأخ آدم عيرو وهو أخ قديم شارك معنا في الحرب ضد الأمريكان في التسعينات في مقديشو, وكذلك الأخ مختار (أحمد عبدي), والأخ (أبو منصور الراحاويني) وكلهم من شباب الشيخ حسن طاهر أويس, وهذه الخلية تعترف بمجهودنا السابقة في الصومال ومقديشو وبوساسو ولوق والأوجادين, فنحن قد دربنا معظم هؤلاء الكوادر في التسعينات, ولذا كانت تحسب هذه أنها من القاعدة وهي طبعا ليست كذلك بل هي متعاونة ومتحالفة معها, وهكذا تشكلت جبهة إسلامية جديدة لمواجهة التطورات الجديدة.

## التحالف الشيطاني ضد ما يسمى بالإرهاب

تشكلت الجبهة الشيطانية لمحاربة الإسلام وأبناء الأمة باسم ما يسمى بالتحالف ضد الإرهاب, كما تشكلت الجبهة الإسلامية ضد كل من يتحرك في الفلك الأمريكي في الصومال وعرفت بالمحاكم الإسلامية وهي تشكيلة إسلامية عجيبة ومكونة من عدة أطرف, فهناك من يحمل الفكر السلفي الجهادي والسلفي الدعوي وهناك الفكر الإخواني و الفكر الإسلامي القبلي, ويجمعهم عقيدة واحدة وسليمة وخالية من الخرافات, وقد اتفقت هذه الأفكار كلها في أمر واحد وهو محاربة التحالف الشيطاني ومن سانده, كانت المعارك تدور ببطئ وبحذر شديد لدى الجانبين, ولم تجرأ المحاكم على الاستيلاء على مواقع الخصوم بل كانت تدافع عن نفسها بالرد على الهجمات, وتراعى الملف القبلي الحساس, وهذا يعني بأن الأمور لم تكن واضحة بعد, وتسارعت الأحداث عندما أرسلت برقية إلى الشيخ حسن تركى في كيامبوني من قبل الشيخ أبو بكر عداني وهو تاجر صومالي من قبيلة الأبقال الساكنين في شمال مقديشو, ومفادها "أن تعالوا وانصرونا", وقد استبشر الكثير من الشباب المهاجر بهذا النداء فهم كانوا قد أكملوا التدريبات وتأخر ملف إرسالهم إلى غرب الصومال بسبب الخلافات القبلية وعدم جدية بعض الأطراف في نقل الصراع إلى الداخل لأسباب كثيرة منها ضيق المعيشة وشدة الطبيعة وقلة الزاد في تلك الجبهات, وطبعا لم يكن يمانع الشباب من الذهاب إلى الأوجادين ولكن إدارة كيامبوني التي كانت متكونة من أوجادينين صوماليين وكينيين لم يتحمسوا من إرسال هذه الدفاعات إلى أثيوبيا بل كانت تريد أن تستفيد منها في الدفاع عن مناطقها وهذا الأمر أفهمه جيدا ومهما أرادت الأطرف تبرير عدم إرسال الشباب إلى الأوجادين بموضوع شدة الوضع هناك فهذا أمر ثانوي, فالأمر لدى واضح لخبرتي بكل الأطراف الأوجادنية, لقد فرح الشباب بتلك الأنباء لأنهم قد انتظروا طويل دون أي عمل جهادي وطبعا لم يكن هناك منهج متكامل بحيث يشرح للشباب أنه إذا لم يوجد الجهاد فيمكنهم أن يعودوا إلى ديارهم ودعوة الناس إلى الدين أو بر الوالدين أو العمل من أجل المباحات الدنيا لكسب الرزق للأهل, كل هذه المفاهيم كانت ولا زالت تغيب لدى كثير من الشباب المجاهدين الذي يصور له أن الجهاد هو كل شيئ وغيره ليس بشيئ, وهذا طبعا ليس صحيحا وسوف أشرح هذا الموضوع لاحقا, وكان بعضهم يسمع ما يجري في فلسطين والحرب الشرسة على الإخوة في لبنان ولا يدرون ما ينبغي فعله, حتى فتح والحرب الشرسة على الإخوة في لبنان ولا يدرون ما ينبغي فعله, حتى فتح الله عليهم بأن أعلن الحلف الشيطاني الحرب رسميا على المجاهدين ووصفوهم بالارهابين.

## سطع نجم الإسلاميين

في الشهر الرابع أبريل 2006م تحرك الشيخ حسن ومع الأخ طلحة السوداني ويوسف التنزاني وعيسى الكيني وأكثر من ثلاثين من الشباب المتدرب من المهاجرين والأنصار وتحركوا بثلاث سيارات فقط, وكان هذا الأمر ملفت جدا, فكان عليهم المرور بمناطق خطيرة يتواجد فيها قطاع الطرق ولكن ومع ذلك وصلوا إلى مقديشو في مطلع شهر مايو, وهنا تغيرت الأمور بسرعة فقد انضم الشيخ "يوسف عيدعادي" وكان من أمراء الحرب سابقا وتاب إلى الله ووضع يده مع المجاهدين وأيد المحاكم الإسلامية وانضم إلى الحلف الإسلامي لنصرة الله ورسوله, وبقدوم الإخوة من كيامبوني وانضمام القبائل في مقديشو بسلاحها للإخوة المجاهدين, بدأ ميزان الحرب يميل لصالح المجاهدين, وهنا بدا الأمر واضحا فقد صورت المعارك وأظهرت قناة الجزيرة لجميع العالم ما يجري فعلا في الصومال وكانت القضية واضحة رغم أن الناس كانوا مشغولين بنهائيات كأس العالم لكرة القدم في ألمانيا وكذلك الحرب في لبنان وفلسطين, إلا أن الجزيرة لم تستسلم في موضوع تغطية ما يجري في مقديشو, وكما يقال "النصر فرحة للاختبار", فعندما دعا الشباب المولى عز وجل لنصرتهم, لم يتأخر الجواب فقد فتح الله عليهم بالنصر وبالفتح ولكنه أكبر حجما مما تصوره عقول الشباب, كانت الحاكم والإخوة قد تحركوا من باب الدفاع عن النفس فقط, وهذا كان أكبر أمنيتهم أن يدافعوا عن شرفهم بكل فخر ولم يتوقعوا ما سيحصل بعد ذلك, أما أمراء الحرب فكانوا مغرورين بأمريكا وأموالها, وقد أجمع علماء الصومال على قتال هؤلاء بغض النظر عن تصنفيهم الشرعي, فأولا من باب الدفاع عن النفس وثانية إن بعضهم يحارب تحكيم الشريعة في الشعب الصومالي المسلم وكانوا واضحين في ذلك, وبعضهم وبشهادة العلماء في الصومال قد ارتدوا و تركوا الإسلام سرا وثبت أن لديهم نشاطات غير إسلامية سرية, وهذا الأمر يحصل في الكثير من المناطق الإسلامية, فنحن نعلم أن هناك مرتدون في السعودية يعبدون

الشيطان وبعضهم اعتنق النصرانية ولكنهم يخفون ذلك عن السلطات لألا تقام لهم حد الردة, إن هناك نشاطات سرية كثير في هذا المجال. وأعود إلى أمراء التحالف الشيطاني وتصنيفهم الشرعي, لم أتعب نفسي في تصنيف هؤلاء فلا مجال لتضييع الوقت في القيل والقال, فقتالهم واجب شرعا لمجرد كونهم قطاع طرق ينهبون أموال الناس ويضعون العراقيل والحبال أمام أمة محمد صلى الله عليه وسلم لمدة 16 سنة وقد حان الوقت لتطبيق حد الحرابة عليهم أو ليتنحوا جانبا ليتركوا الفرصة للشعب الصومالي لينعم بالسلام والاستقرار.

لم أتواجد في مقديشو أثناء هذه التطورات السريعة فقد كنت مشغولا في هذه الفترة بالذات في ترتيب عمليات ميدانية ضد عبد الله يوسف وكانت العملية ستنفذ في احدى الدول الإفريقية الوسطى أثناء زيارته لها, ولكن أصبتنا مصيبة مقتل أخونا البطل وأسد الله في العراق الأخ أبو مصعب الزرقاوي رحمه الله في عملية وصفت بالجبانة, فقد ألقيت أكثر من نصف طن من المتفجرات عليه وهذا أمر عجيب وغريب, فإن الإنسان يموت بطلقة, وما أدهش الجميع هو أن القوات الأمريكية كانت تعرف مسبقا مكان وجوده ولم نفهم سبب عدم إقتحامها للمكان ليتجنبوا قتل الأطفال والنساء ولكن من يعرف حقيقة هذه القوات يعلم بأن دماء أطفالنا ونساءنا وضعفاءنا حلال عليهم, ولا أدري ما المانع إذن بأن يكون نساءهم وأطفالهم ودماءهم حلال علينا مادمنا في حرب؟, وهذا ما أفتي به علماءنا أمثال الشيخ المغفور له إن شاء الله محمد بن عثيمين عندما سئل عن قتل نساء الكفار المحاربين وأولادهم فاستشهد بالآية (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم), وهذا ليس من باب الانتقام, بل من باب (وجزاء سيئة سيئة مثلها), فنحن قد منعنا من قتل النساء والأطفال بأحاديث صريحة, ولكن الشيخ بن عثيمين أوضح جليا أنه إذا كان الكفار لن يتوقفوا عن قتل نساءنا وأطفالنا إلا إذا استهدفنا نساءهم وأطفاهم من باب دفعهم إلى عدم استهداف نساءنا وأطفالنا أقصد من باب التعامل بالمثل فقط فهذا جائز كما أفتى, وما دون ذلك لا يجوز طبعا, وأميل إلى عدم استدهدافهم لاتباع السنة الرسول صلى الله عليه وسلم, فلم يستهدفهم مباشرة بل استهدفهم غير قاصدا عندما حاصر الطائف وقصفهم بالمنجانيق, وطبعا إذا أكملنا الآية سنجد أن الله يقول (فمن عفى وأصلح فأجره على الله), وعلى كل حال فإن الأخ الزرقاوي لم يكن يقاتل أكبر دولة في العالم ليبقى هو على قيد الحياة بل كان يتمنى الشهادة وقد نالها بشرف على يد أكبر دولة كافرة في زمننا ويكفى هذا شرفا لأخينا الزرقاوي, والشهيد يغفر له كل ذنوبه من أول قطر دم يخرج منه, ونسأل الله أن يتجاوز عنه ويتقبله من الشهداء آمين, ومن كرامات هذا الرجل أن جسمه قد وجدكاملا بعد إلقاء تلك الأطنان من المتفجرات عليه, بل وجد حيا وكان يتلفظ بكلمة التوحيد لاإله إلا الله محمد رسول الله قبل استشهاده, وهذه الرواية بشهادة الجنود الذين أدركوه قبل خروج الروح, لقد أتعبت من بعدك يا زرقاوي, وطبعا لم يتأخر الشباب كثير بل باشروا في تنصيب الأخ أبو حمزة المصري ليكون أميرا

للقاعدة في أرض الرافدين, وهذا الأخ تعاملت معه أكثر من الزرقاوي, فالزرقاوي ولم نكن مقربين رغم أننا تواجدنا في فترة واحدة في الجهاد الأول في أفغانستان إلا أنه كان ينتمي لفكر وكنت أنتمى للقاعدة وقتها, أما حمزة المصرى فهو مقرب جدا منا فقد عشنا معه في أفغانستان في الفترة الثانية عندما أقيمت الإمارة الإسلامية, وهو عضو ثابت في جماعة الجهاد المصرية بزعامة الشيخ الدكتور أيمن الظواهري حفظه الله, وهذا قبل أن تنتدمج الجماعة معنا بعد أحداث 11-9, وهو أخ صبور وعابد لله وزاهد في نفس الوقت, أقصد أنني تعاملت مع هذه الشخصية عن قرب وهو رجل لا يحب الإمارة أصلا وقد تعجبت عندما أختير للإمارة ونسأل الله أن يعينه في مواصلة ما بدأه الأخ الزرقاوي وطبعا ستكون مهمته صعبة جدا, لقد فهمت من أول لحظة إختيار الأخ حمزة كأمير في العراق أن هناك تغيرات في الاستراتيجيات وسوف يظهر بعض التشدد في التعامل مع بعض الملفات, لأن حمزة ينتمي إلى الفكر الجهادي المصري الذي يميل إلى التشدد أكثر, وأقصد هنا الإيديولوجية المصرية المتمثلة في عدم القبول بالآراء الأخرى, ونعلم جيدا أن الجماعة تتشدد في بعض المسائل الخلافية التي فيها توسيع وتمسك برأيها فقط, لقد توقعت أن تتزايد العمليات التي ستسهدف كل من يقف ضد برنامج الأخ حمزة ولن يستثنى بعض المدنيين في ذلك, وسوف تتراجع المواجهات مع قوات الإحتلال من أجل تصفية الحسابات مع المخالفين لمنهج الأخ حمزة, وطبعا لم يتأخر الأمر كثيرا فالبغدادي وحمزة المصري هما من مشكاة واحد لذا رأينا أن العمليات التي تستهدف الشيعة كهوية وفي الأسواق كثرت, سواء كانت من بعض المجاهدين أو الجماعات الطائفية الأخرى, لقد قلقت كثيرا من هذه السياسات التي ستؤدي إلى تنفير الشعب العراقي وبدلا أن يكون يدا مساندا للقاعدة كما في عهد الزرقاوي فيمكن أن ينقلب على القاعدة إن لم تتدارك إدارتها في العراق لهذه الأمور, والأخ حمزة المصري أو أبو عمر البغدادي وكل قيادي جهادي في العالم أدرى بما يفعل وسوف يسأله الله عما استرعاه, فالدماء أمره عند الله عظيم, وأدعو إلى عدم قتل المسلمين مهما كان اختلافنا معهم, فهناك أحاديث واضحة في ذلك, كل من شهد بلا إله إلا الله واستقبل قبلتنا فدماءه حرام علينا, إلا من شارك المحتل في حربه ضدنا سوءا كان سنيا أم شيعيا, فنحن نقاتله ليس لأنه كفر أو لم يكفر, بل لأنه في صف العدو وهذا أمر واضح.

لقد أجلنا العملية التي جهزناها لعبدالله يوسف لأسباب أمنية كانت تحدد الخلية التي أرسلناها للعملية وكذلك التطورات السريعة التي تحصل في مقديشو, وقررنا بعد ذلك أن نتحرك إلى مقديشو بسرعة لأن الوقائع كلها تنبئ أن التحالف الأمريكي يتهاوى, لقد ظهرت للعيان أن الجبهة الشيطانية ستهزم قريبا, وفعلا كانت المعارك شرسة وكانت الأحداث كالتالى: -

- بدأت الإشتباكات في مقديشو حيث قام الإخوة بصد هجوم شنه قائد ميداني من قبيلة العاير ويسمى عبد والى وهذه كانت

الشرارة الأولى لبدأ المعارك الطويلة والمستمرة في العاصمة وكانت القضية كلها دفاعا عن النفس.

- قررت المحاكم أن تبادر وتترك استراتيجية الدفاع واتباع منهج خير وسيلة للدفاع هو الهجوم, وقد شجعهم على ذلك الشيخ أبو بكر عداني وسلحهم تسليحا جيدا وأسندهم بمقاتليه وكان الهدف الرئيسي من العلميية الاستيلاء على الميناء الصغير المسمى (عيل معان), وهو الشريان الرئيسي للمجرم بشير راغي وبعض قطاع الطرق من قبيلة الدودوبلي المسيطرون على منطقة سوس وما حولها, وقد خططت العملية ولم يكن هناك سبيل آخر غير مفاجأة الأعداء, وهكذا ركب الشباب الشاحنات التي تحمل المؤن والمواشي وعبروا الحواجز دون أن يفهم أحد بما يجري ثم فاجأوا العدو ونفذوا العملية ونجحوا وكانت هذه المناطق الأولى المحررة في مقديشو.

- وتشجعت المحاكم بعد هذه العملية وبدأت تفكر في توسيع عملياتها في مقديشو لمحاولة السيطرة عليها وقد قررت بعد ذلك أن تحاجم منطقة (7-7), حيث مقر عبدوالي وقد غنموا الكثير من السيارة العسكرية في هذه المعركة وبدأت شوكة المحاكم تكبر بسرعة.

- ملحمة سي سي: كانت هذه العملية من أصعب العمليات التي واجهت شباب المحاكم, وأريد أن أفهم القارئ طبيعة هذه المنطقة فهي تقع في شمال المدينة حيث قبيلة الأبقال, وينتمى الشيخ شريف أحمد إلى أبناء تلك القبائل, وفي بادئ الأمر اكتفت مجموعات من نفس القبيلة

بمحاربة المجرمين هناك, ولكن دون أن تحقق أي نصر عسكري لذا طلبوا النجدة من كتائب كيامبوني التي كانت مشهورة بحسم المعارك وفيها الكثير من المهاجرين ويقود تلك القبائل قادة من القاعدة دون أن يعرف أحد حقيقتهم, فقد كان الشيخ حسن في الواجهة حيث يتعامل مع قادة المحاكم بصفته المسؤول عن تلك الكتيبة, ومعظم شبابها من الكينين والأوروبين وشباب الأوجادين, واتحه هؤلاء لمساندة المحاكم وقد قتل الكثير منهم في هذه المعارك بسبب الخيانة, فقد اتفقت القبيلة التي تقاتل الشباب مع المحاكم بأن يتم هناك هدنة ووقف لاطلاق النار, والشباب من جهتهم كانوا ينفذون أوامر المحاكم الإسلامية, وما جهله الشباب أن رجال القبائل المعادية كانوا أثناء الهدنة يتجولون في مناطق الشباب ويدرسون أماكنهم جيدا ثم إذا حل الليل نقضت العهد وبدأت بقصف الشباب ورميهم بأقوى الطلقات النارية, لذا قتل الكثير من إخواننا ومع ذلك صمدوا بشكل عجيب وقد تعجب كل القبائل من صمود هؤلاء الشباب, لم يفهموا أنهم يريدون الشهادة في سبيل الله, فهم يقاتلون بتفويض من المحاكم الإسلامية وطلبا لرضى الله في تحكيم شريعته ومحاربة من يريد الفساد في الأرض, لقد كان معظم رجال القبائل من الجنود السابقين في عهد سياد برى فهم يجيدون الرماية, وقد حصل حادث عجيب عندما تقدم الأخ أبو مريم وهو صومالي بريطاني, فطلع على سطح مبنى الشهداء حيث قنصه أحد رجال القبائل وبقى هناك لعدة أيام ولم يتمكن أحد من الطلوع لأن القناص كان متمكنا جدا, لذا تصلب أعضاء هذا الأخ الشهيد وبقى كما

قتل بنفس الوضعية, ولكن ظهر كرامة عجيبة له فعندما انتهت المعارك وانتصر الشباب أخذوه بنفس الوضعية وسحب منه السلاح وهو بنفس الوضعية وأثناء دفنه وعندما أنزلوه مثواه الأخير تمددت جميع أعضاءه وهذا فضل من الله, وكانت القناصة لا تعطى فرصة للإخوة من الاقتراب من الجثث, وهذا ما أغضب الشباب كثيرا, لذا نجد أن في نفس المعركة تركت جثة أخ آخر هو عبد العزيز الصومالي في مكان استشهاده إلى آخر أيام المعارك, وقد غضب الإخوة كثيرا عندما لم تقدر المحاكم من توفير مدرعة لاستخدامها كغطاء لسحب جثة الأخ, ولكن ومع هذه الشدة فقد نصر الله الإخوة وكانت خسائر القبائل فادحة وأدى هذه النتيجة إلى تسليم أسلحتها للمحاكم, والملفت في هذه المعركة هو ظهور الطائرات التجسيية الأمريكية التي كانت تطير على أجواء المنطقة, لتحاول إنقاذ الأعداء وإعطاءهم إحداثيات مناطق الشباب, واستمرت هذه المعارك تقريبا لفترة شهر, وبدأت القبائل تضعف وتتحدث عن الصلح, والذي يعرف الصومال سيفهم معنى الخلافات القبلية فهي لا تختفي حتى ما بين الإخوة المجاهدين أنفسهم.

- كانت هناك عدة جبهات حيث الخطوط الأمامية في منطقة مستشفى كيسني ومنطقة سي سي ومنطقة سوس, وكذلك أنشأ خط في الكيلومتر أربع وكذلك منطقة (7-7), لذا كثرت خطوط الإخوة وانشغلوا لعدة جبهات في آن واحد انتظارا لحسم المعارك, وفي هذه الأثناء عمل المدعو عبدقيديد اجتماع مهم وشرح لبقية المجرمين استراتيجيته فأوضح لهم

بأن عدد شباب المحاكم قليل, وينبغي تشغيلهم في كل جبهاتهم ثم عمل هجوم شامل على كل الخطوط بكل أنواع الأسلحة, وهذا المجرم مشهور أنه لم يهزم في أي معارك في مقديشو وهو من فخذ قبيلة سعد التي قتلت الجنرال فرح عيديد في سنة 1996م, وقد نفذوا ما خططوا له ولكن الله كان لهم بالمرصاد, حيث صد شباب المحاكم ذلك الهجوم والنتيجة كانت سقط فندق صحفي في وسط البلد وهو معقل المجرمين, لذا أصبحت منطقة كيلومتر أربع الحيوي حيث مفترق طرقات التي تجمع الشمال بالجنوب والبحر بالبر والمطار بالمدينة وأصبحت هذه المنقطة تحت تصرف المحاكم.

- بدأ الإخوة بالتخطيط للهجوم على منطقة اسمها (سوق حولا), وهكذا نفذت العملية بعد صلاة الفجر وبعد ساعتين من المناوشات استولى المحاكم على سوق حولا وفر المجرمون إلى اتجاه أسيادهم حيث منطقة (جوهر).
- بقيت الخطوط في مقديشو كما هي ولكن توقف القتال بداخلها وتحركت الجموع إلى جهة الشمال حيث بلعد التي كانت تحت إمرة (محمد ديري), وبعد يومين استولى المجاهدون على بلعد, ووجدوا غنائم لا تحصى ولا تعد لكثرتها.
- بعد سقوط بلعد, سلم المدعو قانيري من قبيلة المرسدي أسلحته إلى المحاكم ولكنه شرط أن يكون الأخ أبو قتيبة هو من يستلم الأسلحة لأنه من قبيلته وهذا أمر مألوف لدينا ولا مانع من ذلك, وهذه

القبيلة كانت الأقوى في مقديشو وكانت تسيطر على منطقة (بارمودا) حيث مداخل سوق بكارا وكذلك مداخل الميناء, وكذلك منطقة (دانيلي) الاستراتيجية والتي تحتوي على المخازن المدفونة, وقد تقوت المحاكم لكثرة الغنائم, وبدأ الشعب يفرح بالانتصارات السريعة.

- بعد فترة وجيزة قررت المحاكم بأن تماجم مدينة جوهر قبل الحسم في مقديشو وهذه المدينة المهمة كانت تحت إمرة (محمد ديري), وبدأت الهجوم من مدينة بلعد التي فر منها محمد ديري, ولم تستمر طويلا حيث وصلوا إلى مشارف جوهر بعد 6 ساعات تقريبا وكل هذه المعارك الحاسمة كانت أسود الجنوب حيث كتيبة كيامبوني بقيادة القاعدة هي التي تحسم كل شيئ, واستولت المحاكم على جوهر وكانت الغنائم لا تطاق لكثرتما وقد فتح الله على المجاهدين, وكذلك استسلم بلدوين للمحاكم وسلموا للشيخ حسن طاهر أويس, وانتهت الجهة الشمالية ولم يبقى إلا معاقل قبيلة سعد في (غلكيعو). دخلت قوات المحاكم بقيادة الإخوة واتجهت لمباني الأمم المتحدة ثم تبين لهم بأن الشيخ شريف أحمد قد أعطى لكل عمال الأمم المتحدة الأمان وطلب من قوات المحاكم عدم المساس بأي شيئ في تلك المكاتب, والإخوة طبعا نفذوا الأوامر واكتفوا بالحواسيب لكي يتأكدوا إن كانت المنظمة متورطة في الحرب علينا, فسوف نجد معلومات في الحواسب بلا شك, وأعطى للعمال الأمان وتركوا بأجهزتهم ولم يلمسوا بسوء أبدا, وبعد ذلك بدأ زعماء الحرب بتسليم السلاح للقبائل التي تنتمي إليها, وهزم المجرمون شر هزيمة وهربوا إلى أثيوبيا

ومن الطرائف أن (قانيري وعبدوالي, و (حرن قتّح) المسؤول عن سوق حولا سابقا, كل هؤلاء اعتقلوا وبال عبدوالي على سرواله خوفا من الموت, ولكن من يعرف الصومال والطابع القبلي يفهم جيدا أن هؤلاء زعماء قبليين لذا وبدون أي مبررات مسبقة تركوا لحالهم لاعتبارات قبلية, وكذلك فر موسى صوبي وبشير راغي عن طريق البحر, وقد اتصل المسؤول العسكري الخاص ببشير رغي بالمحاكم الإسلامية ليسلم لهم الأسلحة لأن المحاكم هددته بالهجوم عليه إن تأخر.

- واصل الإخوة عملياتهم حيث استولو على شرق مقديشو وبلعد وجوهر وبلدوين بمساعدة واضحة من القبائل وكانت مجموعة كيامبوني ومن معها من المجموعات المقاتلة التابعة للشيخ مختار وآدم عيرو هي التي تتواجد في المقدمة, لقد ظهرت بعض التردد في الكثير من المعارك الحاسمة فلم تمتلك قيادات الميدانية للمحاكم الخيرة الكافية لكيفية إدارة لمعارك, لم تكن واثقة من نفسها في بداية الأمر, ولكن بتشجيع من الإخوة المهاجرين بدأت الأمور تسير بسرعة, فقد اتجهت قوات الشباب كما كانوا يسمونهم في المرحلة الأولى إلى مدينة مقديشو لمحاولة إخضاعها للمحاكم كليا, ولم يجدوا أي مقاومة تذكر هناك, وكان في مقدمة كل هذه المعارك الأخ طلحة السوداني ويوسف التنزاني وعيسى الكيني وجميع شباب المهاجرين الفضلاء, وشباب الشيخ كانوا يديرون المعارك بصفتهم خبراء وجنرلات الحروب رغم كونهم مهاجرون.

### معركة الحسم

كان العالم يتابع التطورات عبر قناة الجزيرة التي استطاعت أن تنقل معظم مشاهد القصة من الصومال, وجهز الشباب أنفسهم لمعركة الحسم في مقديشو, فلم يبقى سوى منطقة (بنادر) وما حولها تحت قبيلة سعد وهي قبيلة واسعة في مقديشو وينتشر الصوفية فيهاكثيرا, ولا ننسي أيضا أنها قبيلة الزعيم القبلي عيديد رحمه الله, وقد عزمت على عدم الاستسلام ظنا منها أن ما يدور هو أمر قبلي ونسيت أن كل هؤلاء الشباب تحت لواء المحاكم قد تركوا القبلية وراء ظهورهم, إذن بتقدير غير موفق قررت قبيلة سعد أن تواجه المحاكم, وكان قائدهم "عبد قيديد" رجلا شريرا يعبد السحر والأصنام ومشهور بالسكر, وقد أخذه الغرور لأن قبيلته مشهورة بالشجاعة ولها مواقف تاريخية في الصراعات القبلية في مقديشو وحتى قوات سياد بري لم تستطع السيطرة على هذه المنطقة عندما بدأت الفوضى في سنة 1990م لكثرة تحصيناتها, ولم يكن (قيديد) يعرف أن أسود الله من المجاهدين سيتمكنون منه وقبيلته, وهكذا استعد الإخوة وبدأ الهجوم الشامل وقد قاومت قبيلة سعد مقاومة شرسة. بدأت المعركة بالهجوم من جهتين, من جهة (7-7) وجهة بنادر, واستمرت المعركة لأربعة أيام متتالية وجرح الكثير من الإخوة واستشهد البعض, وعندما رأى عزيمة المجاهدين انسحب إلى جامعة مقديشو حيث حصنه المنيع ونصب أسلحته الفتاكة كلها ووجهها إلى المناطق التي تسيطر عليها المحاكم, ومع كثرة الرماية وكثافة النيران انتظر الشباب مدة طويلة في التفكير على كيفية إختراق صفوف جنوده, وقد استطاع الإخوة من فعل ذلك عندما قرر الأخ "نور ديري" قائد ميداني من شبابنا الأوجادينين وقد تدرب في معسكراتنا سنة 1993م, و أصبح قائد لكتائب المجاهدين المقاتلة, استطاع بفضل الله ثم بشجاعته الفذة أن يقفز هو ومجموعة صغيرة من الشباب إلى لداخل المباني بدأوا بالاشتباك مع قوات قيديد من قريب, وعندما عرفت المحاكم بتلك الخطوة باشرت بمساندة الشباب من الخارج, وفي النهاية هرب عبد قيديد كالنسوة ولم يفي بوعده وترك شباب قبيلته دون أن يخبرهم بمروبه, وكان قد ظهر في شاشة الجزيرة وزعم أنه لم ولن يسلم سلاحه إلا لسطلة عبدالله يوسف وهذه كانت منوارة منه فهو لم يقبل بتلك السطلة عندماكان بعافيته فكيف يجرأ الآن بالتكلم عن علاقته بعدالله يوسف, لقد فشل والحمد الله, وسلمت القبيلة جميع أسلحتها, وهرب معظم شبابها إلى منازلهم وهكذا طهرت مقديشو بالكامل والحمدلله على منته وفضله, وقد غنم الشباب الكثير من الأسلحة والأجهزة القيمة, لقد ظهرت كرامات كثيرة في معارك مقديشو, وأذكر هناك قصة الأخ أبو دجانة الصومالي وهو قيادي من الجنوب, وعمل معنا في التسعينات في كيامبوني, كما أننا أشركناه في عملية ضرب الصهاينة في ممباسا, إنه أخ شجاع وقد أصيب بطلقة بيكا إيم وهي طويلة وقاتلة ودخلت في معدته واستقرت هناك, وعرف الجميع أنه سيستشهد ولكنه بقى حيا, وقد تعجب الكثيرون فقد كانت الطلقة في المعدة وتتعبه كثيرا وتردد الشباب

بخصوص إجراء عملية جراحية له, لأن الوضع في المستشفيات كانت مخيفة فقد بترت الكثير من الأطراف دون تخدير وبالمناشير العادية, إنه وضع مأساوي, لذا تعب الأخ دجانة ولم يكن لدى الإخوة أي سبيل وكان يصرخ كثيرا من الألم, ثم فرج الله عنه كربه وألمه عندما أكرمه أثناء ذهابه للخلاء أكرمكم الله فخرجت الطلقة كاملة مع البول أكرمكم الله, وقد تعجب الجميع من هذه الحادثة وهناك الكثير من قصص الكرامات في معارك مقديشو.

## نصر الله للمحاكم الإسلامية

بعد أن حسمت المحارك في مقديشو بقيت بلا خطة واضحة لمستقبلها, فالنصر كان مفاجئ لها فقد كان الأمر يسير بيسر من الله, لا أحد يستطيع أن يعرف كيف جمع الله قلوب الشباب بالقبائل وألقى في قلوب قطاع الطرق وأمراء الحرب الرعب وبكل سهولة سيطرت المحاكم على جميع مناطق مقديشو دون استثناء, وكان عليها أن تسرع في وضع برامج مفيدة تستيطع من خلالها إيضاح حسن النوايا للشعب الذي كان معها في كل هذه المسيرة, لذا اجتهد بعضهم في التعامل مع الملفات بشي أصنافها, فهناك الأمن والجبهات الجديدة وكذلك السياسة, وقد نشط ملف السياسة وبرز الشيخ شريف بصفته مثقف وناشط إسلامي من حزب التجمع الذي يحمل الفكر الإخواني, ولكي تقدر المحاكم على

إحتواء جيمع الملفات حصلت هناك اجتماع سريع بين شباب الجنوب أقصد كيامبوني وشباب مقديشو مع بقية قادة المحاكم ووزعت الملفات بسرعة وسلم قيادة الجيش بالكامل للشباب وتولى هذه الحقيبة الأخ أبو منصور, وآدم عيرو, وسلمت الأمن للقبائل حيث الشيخ يوسف عيد عادى وطبعا كانت الأمور متشابكة فلم يجرب معظم هؤلاء الشباب فن السياسة من قبل, إن الشباب هم فنانون في القتال والدفاع عن الحرمات ولكنهم ضعفاء في تقدير السياسات اللازمة والضرورية لهذه المرحلة الحساسة, لذاكان إختيار الشيخ شريف أمر موفق لأنه رجل لطيف وصاحب رفق, لذا تُركت السياسة للمحاكم بكل حقائبها, كما أن التجار من الشباب والقبائل تفردوا بسبب خبرتهم التجارية لملف الاقتصاد, وكانت الأمور تسير على بركة الله دون تخطيط يذكر, فقد فوجئ الجميع بالنصر, ولكن لا عجب (إن ينصركم الله فلا غالب لكم).

كان نصر الله للصومالين هو نصر عظيم لجميع المسلمين, فالعالم بدأ يسمع لأول مرة عن الهدوء والأمن في مقديشو وأول خطوة جريئة اتخذت من قبل المحاكم هي فتح مطار مقديشو الدولي لأول مرة منذ 16 سنة وهذا بفضل الله وبفضل هؤلاء الشباب المجاهدين, لقد كانت سلطة عبدالله يوسف الهش في بيداوا لا تقدر أن تجبر أمراء الحرب على فتح المطار ولا الميناء, لأن هذه السلطة بشهادة المجموعة الدولية للأزمات أتت بناء على توصية إثيوبية وكانت إثيوبيا هي التي تحيمن على الأجندة اليومية لمؤتمر إنشاء هذه السلطة, وكل المراقبين لاحظوا أن إثيوبيا كانت

تبعد أي معارض لها من هذه التكشكيلات فهي ليست كما تدعى أنها تمثل الشعب الصومالي, إن هذه السلطة تمثل نفسها وإثيوبيا فقط, ومهما قالوا فإن هذه القوات تواجدت في بيداوا وهبي تنوي أن تستولي على الصومال كلها حسب ما أكده الرئيس الإثيوبي ميلاس زيناوي, لقد أكد أثناء إنشاء هذه السطلة الهزلية في سنة 2004م بأن إثيوبيا تريد تأمين نفسها بالدخول في الصومال ولا نستبعد أن تتقدم لذلك بعد إستيلاء المحاكم على السطلة, إن هذه المحاكم قدمت الكثير لهذا الشعب فقد فتحت كل شيئ والحمد لله أولا وأخيرا, وهذا الخير والعمل نعتبره صدقة جارية للشعب الصومالي, والأجر إن شاء الله يعود لجميع شباب المحاكم الاسلامية إن شاء الله, ولأول مرة استطع الشعب الصومالي بكل قبائلها أن يتجولوا في العاصمة دون خوف ودون أن يشهد أي دورية عسكرية في الطرقات العامة, إن هيبة الشريعة الإسلامية هي التي دفعت الناس إلى عدم إرتكاب المنكرات, إنني والله أعجز عن وصف الأمور والهدوء والأمن والتطورات التي حصلت في مقديشو, فياليت الدول الإسلامية كلها تلجأ للشريعة, لتفتح السجون وتخرج جميع الناس بحيث يحاكمونهم بشرع الله ويخلو سبيلهم, إن الشريعة هي التي تضمن عدم زج الناس ظلما وبحتانا في غيابات السجون دون محاكمات تذكر, فكل ذنب له حكم وحدّ في الشرع وينفذ فورا دون تردد وتستمر عجلة الحياة, إن الجميع في مقديشو كانوا يحترمون هيبة الشريعة فقد أقيمت الحدود وقُتل من قَتل وحكم من ظلم حسب شريعة الله وبالمذهب الشافعي السني, وفي الحقيقة سلطة المحاكم

الشرعية كانت تحت سيطرة أناس يفهمون دينهم بالضبط, وقد ساندهم كبار العلماء أمثال الشيخ سولي والشيخ عبدنور شريف الموجود في مكة, وغيرهم من كبار العلماء, وهم أناس يفهمون معنى الثوابت والمتغيرات في شريعتنا ويفهمون المقاصد الشرعية ويحملون فكر واسع ويضعون المصالح والمفاسد في الميزان ولم يكن يحملون الفكر الضيق المتشدد المنزوي, الذي يؤمن برأي واحد فقط, بل كان هؤلاء العلماء على منهج السلف الصالح بدءً بالرسول الكرام والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين, فقد أخذوا برخص ابن عباس وشدة ابن عمر وحذار ابن مسعود, وتعاملوا مع الشعب برخص ابن عباس وشدة ابن عمر وحذار ابن مسعود, وتعاملوا مع الشعب أغم مسلمون بغض النظر عن العاصي أو الصالح أو الطالح.

إن أول شيء بعد النصر هو تشكيل شورى ليتم التراجع إليه لحسم القرارات, وقد وفق الله شباب المحاكم إلى تشكيل شورى منفردة من نوعها وكانت مثالا للأخوة والتراحم والتآلف, فقد جمعت جميع الأفكار والآراء في مكان واحد وهذا أمر ممتاز جدا, وانطلقوا من منطلق شرعي حيث يقول الله لهم (وما اختلفتم فيه من شيئ فحكمه إلى الله), لم يكن هناك أمر يقلق, لا مجال للآراء الفاسدة أو التفرد بالرأي دون الرجوع إلى الله, ولكن لا ننسى أن في كل مجتمع هناك دائما الشاذين, فقد رأينا ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتمثل هؤلاء بالمنافقين, أما في عهدنا فلم يكن للمنافقين في مقديشو أي صوت فقد عملوا في الخفاء على حساب الولايات المتحدة الأمريكية والإثيوبين, أما ما ظهر لدينا هو الفكر التكفيري, ولم يكن ذلك الأمر سري فقد أراد من ينتسب لهذا الفكر أن

يفرض نفسه لأنهم شاركوا المحاكم في النصر, وهذا الفكر انتشر لدي بعض إخواننا المجاهدين المتشديين الذين لم يفهموا مقاصد الشريعة فهما كاملا, وكانت أفكارهم تظهر بعض الأحيان, وتترجم على أرض الواقع بعدة عمليات طائشة لا فائدة منها أحيانا أخرى, إنهم شباب مخلصون لدينهم ولكنهم تشددوا في الدين ولم يسمعوا نصيحة الرسول عندما منعنا من التنطع والتشدد, لذا لم يكونوا يفهمون سعة هذا الدين بسبب قلة العلم, ولم يعلموا معنى الوسطية ولا معنى يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا, وهذا الحديث يشمل كل الطاعات حتى في الجهاد يجب أن نيسر رغم أنه في أصله كره ولكنه يسير لمن يسره الله له بسبب أن بالجهاد تقام الأمم وينشر شرع الله وسنة نبيه, لذا من اليسر التدرج في أمور الدين كله وعلى منهاج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكن كان عددهم في الشوري التنفيذي قليل جدا وصوتهم يسمع ولا ينفذ بسبب أن استنباطهم للأحكام غير مبين على فهم صحيح, واجتهد الشباب الشرعيين في مواجهة فكرهم بالفكر السليم الصحيح, وليس بالاقصاء أو الحرب, فهم إخواهم وقد شاركوا جميعا في المعارك الأخيرة.

لقد بدأ الشعب الصومالي يحس بالأمن فكل الأماكن التي فتحت فقد تم إلغاء الحبال وتنظيف الشوارع, وردت الحقوق لأصحابما واللجوء إلى المحاكم والشرطة أثناء أي نزاع.

لم نكد نفرح بنصر الله لنا في مقديشو حتى بدأت المصيبة الأخرى والمأساة في لبنان ولم ننعم بقدوم حماس إلى السلطة, فقد شنت

القوات الصهيونية هجمات شرسة على الشعب في غزة بحجة استرجاع الجندي الصهيوني المأسور هناك, وقد استخدم نفس الحجة للهجوم على لبنان, وهكذا بدأت حرب جديدة لم تكن في الحسبان ومن جديد ثبت الله المجاهدون هناك, وإن كانت التوقعات السياسة كانت توحى أن حزب الله ستستسلم بسبب أن الحرب قد أخذت منحى غير أخلاقي وهذا ما نقوله دائما أن العدو لا يراعبي نساءنا ولا أطفالنا ولا شيوخنا ولا مستشفيات ولا مدنيين. فماذا نعمل إذن غير أن ينسحب المجاهدون في المعارك حتى لا يباد المدنيين؟, لقد رأينا المجازر البشعة في جنوب لبنان وقتل المئات ظلما وبحتانا من قبل الصهاينة, وفي نفس الوقت كان المنافقون من بني جلدتنا يلقون اللوم على حزب الله, لماذا لا يخطأ الجاني وهم الصهاينة؟ الحقيقة الواضحة أن حزب الله لم يقدّر حجم الخسائر التي ستنجم عن الحرب وقد فاقت التوقعات فعلا وصدم الجميع, فليس من المعقول أن نقبل أن عملية الخطف سبب ذلك الدمار التي طالت بلاد الله ومدن لبنان بأكملها!, لقد أنفق العدو الصهيوني أكثر من 9.5 بيليون دولارا في الحرب, هل أنفقت هذه المبالغة الطائلة من أجل جنديين؟, لقد وجدوا مبررا لغزو بلد مسلم مسالم, وقد شبه الكيان الصهيوبي خطف الجنديين بعمليات الحادية عشر من سبتمبر, وهنا تيقنت بأن هناك كارثة قادمة للبنان, فنحن قد رأينا ما حصل لنا في أفغانستان بعد الحادية عشرة من سبتمر, فقد دمرت القرى والمدن والمساجد والمستشفيات بأكملها, وقد وقف جميع الشعوب الاسلامية مع الجاهدين في لبنان مهما احتلف مذاهبهم وهذا ما نريده في أي معركة فنحن اليوم ينقصنا الوحدة, إذا كنا مسلمين ونستقبل نفس القبلة فينبغى أن ننصر بعضنا بعضا, ولا أدرى لماذا لا يفهم حزب الله هذه عنا وللأسف الشديد هي تتهمنا دائما أننا ضدهم, إننا مع الحق يا إخواننا في حزب الله, فإن كنتم مع الحق فنحن معكم وإن كنتم مع الباطل فنحن لا نوافقكم, أقصد هنا بأن الأمور الفقهية ممكن أن تحل بيننا ولا ينبغي أن يفرح مسلما بمقتل أخاه المسلم, ولسنا معكم في المسائل العقدية المحرفة لديكم, ولقد رأينا بعض الشيعة الجنوبيين يفرحون بمقتل الزرقاوي أثناء الحرب الصيهوبي على الجنوب وهذا قد أحزننا كثيرا, ونحن ضد هؤلاء الرافضة, أما الشيعة العاديون فنحن لا نفرح إن حصل مكروه لأي مجاهد أو غيره من أبناء الجنوب, فلننسى الخلافات الفكرية التي لا صلة لها بالدين, ولنتفق على الإختلاف الشرعي المعتبر فقد اختلف العلماء من قبلنا, ولا ينبغي أن يكون الخلاف شخصي فهذا عمل صبياني, إن مصيبتنا في أمتنا أكبر من أن نختلف بسبب مواقف سياسية لا دخل للدين بما, وندعو الله أن ينصر من نصر دينه بحق آمين.

#### التوجه إلى مقديشو

قررت بعد مشاورات كثيرة أن أتجه إلى الصومال بسرعة لكي أكون قريبا من آخر التطورات الميدانية, وها أنا قد وصلت في الحدود الكينية الصومالية في منطقة دوبلي في الشهر الثامن, وأتجهز للذهاب إلى مقديشو لترتيب الأمور هناك, وقبل الخوض في تفاصيل رحلتي إلى هناك أريد أن أوضح أمور تخص الحركة الإسلامية, فقد قصدت أن أعنون الفصل الأول من هذا الكتاب بأحوال المسلمين والمجاهدين, فكما نعرف فإن كل عنوان له معنى, فالمقصود هنا إيضاح للمسلمين والقراء الكرام لهذا الكتاب سواء كانوا نصاري أو يهود أو غير ذلك بأن كل مزاعم الإدارة الفاشية الأمريكية ومن معها من حزب الناتو والحلفاء حول الإسلام فهو باطل وقد رأينا مؤخرا أنهم يتحدثون بأنهم على وشك القضاء على ما يسمى بالإرهابيين وهم يقصدون ذلك الشباب المسلم الذي رفع السلاح للدفاع عن عرضه وأرضه, وهذا أمر واضح جدا, فهم لا يسمون غير المسلمين بالارهابيين, فهذا جيش الرب الذي يقتل الأولاد ويجندهم في أوغندا ولا يسمى بالجيش الإرهابي, فنحن نفهم جيدا بأنهم أرادوا عندما أطلقوا مقولتهم المشهورة "ليس كل المسلمين إرهابيين, بل كل الإرهابيين مسلمين ", كانوا يهدفون إلى إبعاد الناس من الحقيقة بأن الإجرام والإرهاب بمفهومهم ليس له إنتماء ديني, فهناك متطرفين ومتشددين ومجرمين وإرهابيين في كل دين وفي كل حزب وفي كل سياسة, ونحن لا نهتم بما يسموننا فقد نسبت السرقة إلى نبي الله يوسف رغم أنه من أكرم وأطهر أنبياء الله, نحن لا يهمنا ما يقولونه كثيرا (ولا يحزنك قولهم إنا نعلم مايسرون وما يعلنون), فهؤلاء يسعون بكل طاقتهم في تشويه سمعة الإسلام مرورا بالمجاهدين مهما أنكروا ذلك, وإذا كان الدفاع عن العرض والأرض وعدم قبول القوانيين الدولية التي ضد مبادئ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم, وإذا كان رفض العبودية الجديدة وديموقراطية الاستعمار إذا كان ذلك إرهابا, فهذا شرف كبير لنا, فأساس تجهيزنا وإعدادنا هو لإرهاب الأطرف المعادية لأمتنا أو التي تتجهز لمعاداتما وهذا معني الآية الكريمة في سورة الأنفال, وقد انتقل إسم الإرهابي إلى رؤساء أمريكا وبريطانيا فلا يكادون يطئون موطئا إلا وتنتظرهم الشعوب بصورهم الشنيعة وبالافتات التي تسبهم وتلعنهم ولا يكاد يخلوا صرخات المتظاهرين من كلمات "يا بوش يا إرهابي يا توني يا قاتل الأطفال", والحمدلله أننا في القاعدة لا نبذل جهدا في فضح سياسات الغرب, بل هم فضحوا أنفسهم بأفعالهم الشنيعة, وأعلن هنا أن كل ما تحقق بعد 6 سنوات من إعلان الغرب الحرب علينا وسعيهم لقمعنا, كل ما تحقق هو عجزهم عن فهمنا وهزمنا وللأسف الشديد, ولا يريدون أن يفهموا أن هذا الصراع ليس عادي فهو عقدي مستمر, وحتى لو سموها بشتى الأسماء لتضليل الناس فقد ضللوا شعوبمم والنتائج الأولية كانت الفشل الذريع على إيقاف المد الجهادي في العالم, وقد زاد عدد المجاهدين في القارة الأوروبية خاصة الغربية منها بعد غزاوات 9-11, وزدنا شوكة في كل مكان وهذه المرة بمدد من الله فقد تخلت جميع الحكومات عن مساندتنا بسبب خوفها من الإداة الأمريكية التي تتحكم بسياسات الخارجية للأمم, فبفضل الله ومنته استطعنا أن نتأقلم مع الوضع الجديد ماديا وعسكريا وفكريا, فقد استطعنا أن نجد المال من المسلمين دون أي مشاكل تذكر ثم ازداد خبرتنا العسكرية خاصة الخبرة التقنية, فنحن اليوم نواجه الجماعة العسكرية بسيارة واحدة وبشخص واحد, أو بجهاز هاتف أو بجهاز لاسلكي, لقد نظم المجاهدون أنفسهم أكثر فأكثر ليتماشوا مع الأوضاع الأمنية الجديدة, والمراقب المنصف سيرى أن الحركات الجهادية والمعادية للغطرسة الغربية قد ازدادت في آسيا الوسطى بدءا من تايلاند, الفليبين, وغيرها, أماكشمير فقد تفرد المخلصون للمواجهة بعيدا عن التزامات سلطة إسلام آباد التي كانت تتاجر بقضيتهم فلا يخفى على أحد أن الإستخبارات الباكستانية هي التي تولت تدريب معظم هؤلاء, ثم تخلت عنهم عندما رفضوا مشاركة السلطات في الهجوم على طالبان, أما أفغانستان فلا يخفى على أحد فالعدو يخاف من التطورات في العمق الأفغاني حيث انتظم المجاهدون أكثر فأكثر, ومن النتائج المباشرة لما يسمى بالحرب ضد الإرهاب, الفشل في تحقيق الأهداف المباشرة لمجيئهم إلينا في أفغانستان وهو القضاء على قيادات القاعدة وطالبان, فأبشركم بأن شيخنا بألف خير وفي هذه السنة سيبلغ من العمر 50 عاما ونحمد الله الذي حفظه لنا رغم كل ما تملكونه من إمكانيات مادية وتيكنولوجية وهذه من كرامات هذا الرجل الصالح الذي وهب وقته لله, وقد صدق عندما أجابنا عن سؤال حول توقعاته للردّ بعد غزوات نيويورك وواشطن, فأجاب بالحرف الواحد "إن بقاءنا أحياء هو نصر لنا", إذن هو كان يعلم حجم العمل الذي يقدم إليه, وأما فكر القاعدة فالحمدلله فقد انتشر في كل مكان وستتعجون عندما سأبد بالكلام عن الخلايا في العالم, فقد أحبه الكثير من الناس دون رؤيته وهذا ماكنا نريده أن تتحرك الشعوب لتحرير أنفسهم من هذا الظلم والطغيان الغربي والديكتاتوري في مناطقنا, لقد حاولتم أن تضللوا العالم بأن طالبان كان يضطهد النساء في عهدهم حيث ألبسوهن الحجاب بالقوة, ولكن ظهر للعيان أن مزاعمكم كلها كذب في كذب, إن المرأة الأفغانية هي تلبس الحجاب والبُركة قبل مجيئ طالبان بألف سنة, فالحجاب من أساس الدين الإسلامي وهذا الدين موجود في أفغانستان قبل مجيئ طالبان, أما ما شهده العالم بعد دخولكم إلى أفغانستان هو الدمار والإغتصاب وكثرت لجرائم والغلاء الفاحش, والظلم الإداري, وتعاطى الرشاوي, وقتل النساء دون حق والرجوع إلى المجتمع البقلي المنزوي وكل هذه الأمور كانت قد ألغيت في عهد طالبان الذين رسخوا مفاهيم الدين في المجتمع و أنكروا على بعض من يستخدم الجمال والحيوان في التناطح والقتال فيما بينها وهذا مفهوم آخر للدين الحنيف, لقد أعطوا حق الحيوان فكيف بالانسان, إنكم تعلمون جيدا أن ملف المخدرات في عهد طالبناكان قد طوى تماما وشكر معظم الدول جهود أمير المؤمنين, أما اليوم ماذا يقول العالم عن هذا الملف, إنه الدمار الكامل ولا حول ولا قوة إلا بالله, إنكم تضللون الناس ولكن المجتمع الإسلامي هو يفهم نواياكم لقد حاولتم أن تفهموا العالم بأن إيران تدعم منظمة إرهابية إسمها حزب الله, ونسيتم أن حزب الله هو حزب شرعى وله نواب في البرلمان اللبناني فيكف يكون حزبا إرهابيا أليس هذا من سوء فهمكم للناس وخصوصيتهم؟ و هل كل من يعارض سياساتكم يصبح إرهابي؟, أهذا هو مفهوم الديموقراطية لديكم؟, وأريد أن أنتهز الفرصة من جديد وأؤكد لبعض علماءنا الذين يصنفون عملياتنا التي

استهدفت مؤسسات سياسية وعسكرية وإقتصادية في داخل أمريكا أنها إرهابية أو أنها استهدفت أبرياء, أنتهز الفرصة وأقول لهم إنني أعذركم لأنكم لستم في ميدان الحرب ولم تحملوا السلاح ضد العدو المتسلط على المسلمين, لذا فأنتم لا تدركون ما ندركه نحن المجاهدون الذين نواجه هذا العدو الشرس, ونحن لم نتمني لقاءه ولكن الحرب فرض علينا بالواقع وقبل أحداث سبتمبر, أما أهداف 9-11 فهي سياسية, إقتصادية, عسكرية كما قلت, ولم يكن هجومنا شخصى على فلان أو علان, بل استهدفنا مؤسسات فعالة في القرار الأمريكي, وبناء على أننا في حرب معلن مع الأمريكان ولا نخفى ذلك, فقد قررت اللجنة الشرعية للقاعدة بالمضى قدما على تلك العمليات, رغم أنني قلت سابقا بأنه لو أتيح الفرصة أن أعيد الأحداث من جديد, وأختار بين بقاء الإمارة الإسلامية أو العمليات في داخل أمريكا, لاخترت بقاء الإمارة, وهذا رأيي الشخصي ولا يعني ذلك أن العمليات غير شرعية, بلى فهى شرعية بكل المقايس رغم معارضة بعض علماءنا لها, أما إختاري فبسبب أن مصلحة بقاء الدولة هي فوق مصلحة أي عملية, ونسى بعض علماءنا أن ولى أمرنا الذي نتبعه وبياعناه هو الملا محمد عمر حفظه الله والذي أعلن حربا جهاديا ضدكل من ساند الغزو على بالاده, إذن كان هجمات سبتمبر ردا على الهجوم الظالم لأفغانستان في 98م, أما أي هجوم مستقبلي لمؤسسات الأمركية والناتو فهو بموجب أوامر من قائدنا الشرعي وهو أمير المؤمنين الملا محمد عمر وهكذا يكون جهادنا شرعي, وأعذركم لأنكم لستم في الميدان كما قلت, والحمدلله فنحن نربح الحرب وأهم شيء في الحرب كسب العقول وإصلاح البال, واليوم نرى أن فكر القاعدة القائمة على استراتيجة مناصرة كل المسلمين المظلومين وتدريبهم دون التدخل في الشؤون السياسية لهم ومواصلة العمليات ضد مؤسسات القوى العالمية المتغطرسة قد وجدت آذانا صاغيا في كل مكان دون استثناء والحمدلله أولا وأخيرا. ومن نتائح حربكم على ما يسمى بالارهاب هي إنشاء دول أمنية في كل مكان, حيث يحارب عامة الناس ويمسكون ويسجنون ويعذبون باسم الأمن, وهكذا فقد وقع الغرب في فخنا فلا وجود اليوم في الغرب لمفهوم دولة الحرية كما كانوا يرددون بل هناك اليوم مفهوم دولة الخوف, ويرأسها قوات الأمن الداخلية التي أعطيت الصلحيات الواسعة في إعتقال وسجن الناس باسم المحافظة على الأمن المفقود, وهكذا قد رجعت الدول إلى مفهوم العبودية ولكن باسم الأمن, فلا أحد يملك قراره أمام الأمن فكل متطلبات الحياة اليومية من فتح لمتجر أو الالتحاق بجامعة أو شراء سيارة أو بيع شئ ما, أو السفر للسياحة أو دراسة الشريعة أو عمل أي عمل دنيوي يوجب المواطن أولا المرور أمام مكاتب الأمن وأخذ الموافقة لذلك, لذا نرى أن شريعتنا أوفر حظا لأننا لا نمانع أحد أن يعمل ما يريد مادام لا يخالف الفطرة والشريعة الإلاهية, فنحن لا نحكم على الناس بالنويا بل نتركهم يعملون ما يشاءون ثم بعد ذلك يحاكمون حسب أفعالهم, (لست عليهم بمصيطر, إلا من تولى وكذب), أما أنتم ومن اتبعكم في مخططاتكم الجهنمية التي أدت إلى إنشاء هذه الدول الأمنية التي تتدخل في خصوصيات الناس حتى في غرف نومهم, فقد فشلتم فشلا ذريعا لا يعلمه إلا الله سبحانه, إذن لنكن واضحين أيها الغرب والناتو ومن كان معكم في الحرب ضدنا, إننا بفضل الله نزداد قوة بعد قوة وها هو الصومال تحركت من جديد بفضل الله وستبقى هذه الحركة والمقاومة مستمرة إلى أن يفتح الله بيننا وبينكم بالحق وهو خير الفاتحين.

بدأت بتجهيز نفسي في دوبلي لكي أتحرك إلى العاصمة, واتفقنا مع الأخ عبد الله إيلجي وهو مسؤول الإخوة هناك بأن لا يخبر أحدا أنني سأنزل إلى العاصمة لأسباب أمنية, وقد بدأ الإخوة بالاتصال بدوبلي لمعرفة تحركاتي وكنت واضحا في أمنياتي فلا أتحدث في الهواتف في الدول التي تحت المراقبة الكاملة إلا للضرورة القصوى, فالسي آي إيه وأجهزها كانت تراقب كل الاتصالات في الصومال ولكن دون أي قوة على الأرض فقد ذهب أمراء الحرب وليس لواشطن سوى الجواسيس السريين وهؤلاء كانوا يخافون من الحركة, وفي نفس الوقت أعترف أنني أتحرك بعناية الله, فمنذ أن وضع الأعداء صوري في كل مكان, اقتنعت ورضيت بعناية الله لي ونعم بالله, فهو نعم المولى ونعم النصير, لا تتخيلون كيف نعيش نحن؟ فربما تظنون أننا نعيش تحت كهوف ولا نرى النور أبدا, وهذا والله لا يحصل والسبب أننا توكلنا على الله, وسلاحنا القوى في تحركاتنا الميدانية هو صلاة الإستخارة, فإذا كانت أمريكا تملك الإستخبارات فنحن نملك الإستخاراة والحمدلله, فقد تحركنا وسافرنا في دول وفي أوضاع محرجة جدا, ودون أوراق أحيانا ومع ذلك لا يفرقنا أسلحتنا الرشاشة فهي بطاقة

هويتنا, وعملنا في مدن عالميا دون أن يعرف العدو أي شيئ عنا وهذا بفضل عناية الله بنا والحمدالله, إننا نسافر بين الدول ولا نبالي بالصور الموزعة والمنشورة في كل مكان وهذا أمر عجيب جدا حيث أن المراقب لتحركاتنا سيتعجب وسيظن أننا مجانيين, ولا أقول هنا بأننا نتوكل على الله بشكل عمياء, بل نأخذ أقصى الأسباب حيث نخرج بطاقات شخصية ورخص للقيادة وجوازات سفر كثيرة لكل واحد منا ثم ندرس الطريق من الناحية الجوغرافية والأمنية ونكثف الجهود في نقاط الضعف سواء في المطارات أو المعابر البرية وغيرها, وأنصح كل أخ مطلوب عالميا بأن الفرج دائما يأتي من الله بعد الأخذ بالأسباب وقطع الحبال والاتصالات بكل الأطراف التي بامكانها البوح بمكان وجوده أو حركته, مهما كان هؤلاء لناس مقربون منه يجب عليه قطع الصلات في المحطات الجديدة, المهم أننا بخير وسنبقى بخير مادام نسعى في الأرض من أجل الحق وليس من أجل الفساد.

لقد واجهت بعض المجاهدين الذين دخلوا دائرة العمل عن قريب ولم يكن لديهم أدنى فكرة عن الجهاد وحقيقته, حيث كانوا متشددين مع مخالفيهم ولو كانوا من المسلمين الملتزمين بالدين مثلهم, فالقاعدون والتجار والعلماء الساكتون والدعاة الذين لا يذكرون الجهاد كل هؤلاء ينظرون بنظرة الدونية لدى الشباب, وكنت دائما أوضح لهؤلاء الشباب أن اختيارنا للجهاد لا يعني أننا أفضل من غيرنا, بل كل منا في ثغرة من ثغرات المسلمين ويجب مساندة بعضنا بعضا ولا يجوز بأي حال

من الأحوال الاستهزاء بالمسلمين الذين يعملون في المجالات الأخرى غير الجهاد لأن هذا يؤدي إلى الغرور ويفقدنا الشعبية, لقد ظهر أفكار غريبة جدا لدى هؤلاء الشباب وبما أنني في نظرهم قيادي والله أعلم بمن تزكي, كان ينبغي لي أن أوجههم إلى الصواب وتنبيههم بأسس الجهاد وخاصة قضية قتل كل الكفار, لقد أخطأوا في هذا الأمر وزعم بعضهم أن الكفار مادامو من ملة واحدة فيجب قتلهم جميعا, (ليسوا سواء من أهل الكتاب), وبما أنهم إخواني كان عليّ سرد الأدلة الشرعية الواضحة لهم بأن الكافر الذي يُقتل هؤ ذلك الذي يقاتلنا ويعادنا في الدين ويخرجنا من ديارنا فقط, أما من لم يرفع السلاح ولم يساعد العدو على قتالنا فنحن لا نستهدفه أبدا, بل نعيش معهم ونقسط إليهم كما أمرنا, بل وجدت بعضهم يرفضون الصلاة والجلوس وراء بعض التيارات الدعوية الإسلامية الجديدة والمسمى "بالسلفية الجديدة" بحجة أن هؤلاء هدفهم محاربة الفكر الجهادي, وشرحت لهم بأن الفكر يقابل بالفكر وليس بالتكفير والتنافر لقد اختلف الصحابة ولكنهم لم يعادوا بعضهم بعضا بل كانوا كالبنيان رغم خلافاتهم المذهبية, والخيلاف في الآراء والاستنبطات والإجتهادات سنة ربانية فقد وقع الخلاف بين عمر وأبو بكر في قضية أهل الردة وقد أصاب أبو بكر رضى الله عنه, وفي النهاية إننا كلنا إخوة وكلنا ندعى الحق ولا ينبغى أن نشغل أوقاتنا في التنازع بيننا بيما العدو يغتصب أراضينا ويعادينا في كل مكان, ومشكلتنا أن بعضنا يحلل السياسات العصرية بالفكر السلفية التي سبقتنا حيث يحلل الأحداث وكأنه في عهد الصحابة الكرام

وينسى أنه في عهد غير ذلك العهد وعهدنا قد وصف أنه عهد الفتن والغثائية, يجب أن نحتوى كل الجوانب عندما نناقش أي قضية سياسية ولا نترجم كل الأحداث حسب رؤيتنا وتوجهنا الفكرية لأن بعضنا يتعصب لجماعته فقط, فعندما يطرح مسألة قتل عموم الكفار ترى العجائب فالشاب الجهادي أمثالنا لا يتريث في ذلك بل يصدر فتواه بقوله أنهم كفار ويجب قتالهم جملة وتفصيلا لأنه يؤمن بالفكر الجهادي, والثابي يقول ينبغي أن نصبر ولا نحرك ساكنا حتى يظهر الخليفة لأنه مع الفكر الذي يدعو للانتظار حتى يظهر الخليفة, ولقد تجاهل هؤلاء حديث الرسول "الخلافة ثلاثون سنة ثم يؤتي الملك لمن يشاء", أو كما قال عليه الصلاة والسلام, لذا أمر الخلافة ليست مجرد دولة إسلامية فقد تواجدت هذه الدول والمماليك وآخرها الدولة الإسلامية العثمانية, أما الخلافة فهي درجة كبيرة من العدل تماما كما فعل الخلفاء الراشدين من قبل, وسيظهر خليفة الله في الأرض كما بشرنا ذلك رسول الله وسيكون بإرادة الله إن شاء الله, وبعضهم يستسلم للتراث أقصد الجدالات الفكرية السابقة ويجعلها مسألة أساسية في عصرنا وينفقون أموالا طائلا دون أي فائدة, وتراهم يعيشون في عصر ابن تيمية وزمن العباسين هؤلاء بلا شك ليس لديهم أدني فكرة بفقه الواقع, "يجب أن نحتوي الواقع لا اتباعه", هكذا قال المفكرون الإسلاميون, كيف نفسر نشاط من يجمع الألاف من الناس لإلقاء المحاضرات حول خلق القرآن والخلاف بين السنة والشيعة في زمن الأمويين أو العباسيين, في الوقت الذي تستباح دماء الشيعة والسنة والنصارى في زمننا من قبل الصهاينة؟, فمثل هؤلاء يعيشون في الوهم, فبدلا أن يلقى محاضرة عن مناصرة المسلمين والمستضعفين والوقوف مع القضاية المعاصرة في الدفاع عن حق المظلومين, تراه يهرب من واقعه ويذهب بعيدا ويفتخر فقط بمجد الأجداد, كلنا نفتخر بمجد الأجداد, والأحداث التاريخية هي للعبر وليست للتحاكم فيما بيننا والتعصب لها, وينبغي لكل من يدرس التاريخ أن يعمل كما عمل أولئك الأجداد الكرام والتأسي بهم في أعمالهم الصالحة و ليس فقط إلقاء المحاضرات الرنانة عن تلك الأزمان ثم نرجع إلى زوجاتنا وأولادنا ونقنع أنفسنا أننا قد أدينا واجبنا للأمة, هل نسينا مقولة الرسول صلى الله عليه وسلم, "لا صدقة ولا جهاد"كيف ندخل إذن الجنة؟ إن الذين يهربون من الواقع ويركزون على الأحداث التارخية هم يخافون من الحكام ويجدون ملاذا آمنا عندما يتحدثون عن السيرة والتاريخ كل يوم, وبدلا من ذلك كان عليهم أن يترجموا تلك الوقائع التاريخية إلى واقعنا, فالتاريخ دائما يعيد نفسه.

كنت حاسما في موضوع إبعاد الشباب من الفكر التكفيري والنتيجة الواضحة لهذه المناقشات والايضاحات أن بعضهم يتعجبون منى ويظنون أنني بعيد جدا عن نهج الشيخ أسامة, وهذا لأنحم لا يعرفون نهج هذا الرجل, وأكدت لهم أن فكري نابع عن فكر الشيخ عبدالله عزام وكذلك الشيخ أسامة ابن لادن حسب إستطاعتي وفهمي له منذ أن أصبحت عضوا في القاعدة, والحمدلله أن كل من قابلته من المجاهدين الجدد كانوا يتفهمون ويبتعدون عن التشدد والكبر والظنون الخاطئة عن

الجهاد وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى, إنني لا أخشى أن أوضح أفكاري الذي أؤمن به تماما ولا أناقش الأمور بحماسة فقط بل بالتروي والنظر في المسائل لأن النتائج الجيدة مهمة, وفوق كل ذي علم عليم.

كانت الأمور في مدينة دوبلي هادئة حيث الإخوة لم يكونو مسيطرين على المدينة بل هناك تعاون بين القبائل والشباب, وأراد بعض الشباب الاستعجال في إظهار قوتنا في المدينة بسبب ظهور الإخوة في العاصمة, ولكن الذين يفهمون الصومال أكدوا لهم بأن ينتظروا ويدرسوا الأحداث بعدة زواية, فمدينة دوبلي حدودية وفيها هيئات خيرية كثيرة إسلامية وغير إسلامية وينبغى أن يكون هناك تعاون وإجماع كامل لانتقال السلطة التنفيذية إلى الإخوة, وعلى كل حال أخبرت الشباب بأن هذا الأمر سيحصل عما قريب عندما تتمكن المحاكم الإسلامية من عاصمة جوبا السفلي وهي مدينة كيسمايو, والأمر الثاني أن الشيخ حسن تركي غائب وهو وجيه وزعيم إسلامي وقبلي مقبول في المنطقة, والتريث أفضل وعلى كل حال كنا كالسلطة التنفيذية حيث لا يتحرك أحدا بالسلاح من المدينة إلا شبابنا, وكانوا يناصرون القوافل عندما تماجم من قبل بعض قطاع الطرق في المنطقة والحمد الله الذي جعلنا نحمى الحق والممتلكات, تشاورنا مع الأخ عبد الله إيلجي ودرسنا أحسن الطرق للتحرك إلى مقديشو وهو الخبير بالطرق, فاتفقنا على أن نتجنب المرور بكيسمايو.

تحركنا بعدد قليل من الإخوة وأخفينا الحركة ولم نخبر أحدا بوجهتنا وظن الجميع أننا نتوجه إلى كيامبوني وكانت فارغة إلا من بعض الشباب المتدربين, تحركنا قبل المغرب من دوبلي بسيارة تيوتا حمراء (دابل كابين) واتجهنا مباشرة إلى مدينة أفمدو وقد دخلناها ليلا ونمنا هناك إلى الفجر حيث جاء بعض الإخوة القدماء الذين يعرفونني وقد أخفيت نفسي لأننا اتفقنا مع عبد الله بأن لا يعرف أحد أنني مسافر معه, لأن الإخوة في مقديشو كانوا يتصلون بكل القرى ليتأكدوا إن كان عبدالله مر عندهم, وبعد أن فطرنا تحركنا من أفمدو واتجهنا في سفرية طويلة جدا وكانت المخاطر تطاردنا فقطاع الطرق كانوا في كل مكان وعددنا لا يتجاوز 7, فكان معى الأخ عمر مختار كيني من أصل يمني, والبراء الكيني من أصل صومالي وأبو أيمن الصومالي ومحمد الطويل كيني من أصل صومالي, والأخ عبد الناصر الصومالي والأخ السائق والدلال عبدالله إيلجي, ولم يكن لدينا سوى أسلحة خفيفة, وهم يحتلون مناطق بأكملها ورغم ذلك استغلينا قوة ظهور المحاكم وهيبة الناس لها في الإسراع بسفرنا, لم نقف أمام أحد رغم أن بعضهم كانوا يكمنون لنا ولكن لم يجرأوا على فتح النار بسبب أننا أظهرنا أسلحتنا وقوتنا, وهم يعرفون أن عواقب الهجوم علينا ستكون وخيمة لأننا جماعة من منطقة كيامبوني, فكل أهل المنطقة يقدرون قوة جيش كيامبوني, وكنا نعلم أن هذه المجموعات تطمع في سيارتنا ولكن الله سترنا وواصلنا سفرنا إلى أن وصلنا مدينة جلب في اليوم الثاني ونزلنا لدى بعض إخواننا وشربنا الشاي, وقابلنا الإخوة وكانوا متحمسين جدا لفكرة الاستيلاء على المدينة الاستراتيجية فهي مدينة معروفة جدا بزراعتها ويمر النهر فيها, ولكن مع ذلك اتفق الجميع على التريث لأن القبيلة المسيطرة على المدينة كانت

تساند المحاكم في مقديشو, ولا نريد أن نفسد التحالفات من بداية الأمر, تحركنا بعد الساعة العاشرة من جلب وبدأنا نسير في المناطق الخطرة وتسكنها قبائل الراحاوين, لقد ابتعدنا عن أراضي الأوجادين والحمدلله أن الأرض كانت جافة, ولم نجد صعوبات تذكر إلا في بعض المناطق حيث نزل المطر وقد تعبنا أثناء السير في الوحل ليلا, وخاصة عندما اقتربنا من بعض الجسور القديمة, واضطرننا إلى النزول والعمل في ترتيب الطريق للسيارة وإلا سنقع جميعا في الوادي, نزل الجميع دون استثناء, وهكذا استمرينا وقد جاوزنا أراضي الحاران وهي خطيرة جدا وقد جاوزناها بسلام وكان الأخ عبدالله هو الفنان في اختيار الطريق فهو خبير بالمنطقة الجنوبية, وفي الساعة 12 ليلا دخلنا في مدينة "براوا" الصغيرة الواقعة في الطريق العام, وشربنا بعض الشاي وأكلنا الطعام المتوفر, وطبعا كان الناس حذرين منا لأننا مسلحين ولكن قد فهموا أننا إسلاميين فلم نلفت أنظارنا أو التصرف بكبرياء اتجاه المواطنون العزل, تأخرنا قليلا في المكان لأن السيارة كانت خربانة وبعد أن تأكدنا أنها جيدة تحركنا من جديد ولكن هذه المرة كان المطر شديد وكنا في الطريق العام المؤدى مباشرة إلى مقديشو وكما نعلم فمعظم الطريق خربان بسب الإهمال وعدم وجود السلطة والبلدية للترميم ناهيك عن الحروب المستمرة, استمرينا في السفر لحوالي 10 دقائق ثم توقف الأخ السائق ثم ناداني بالاسم الجديد, فأنا أغير كنيتي في كل مرحلة وبلد.

<sup>-</sup> يا يعقوب السيارة لن تستمر فهناك جزء مفقود

الحركة

- "طيب يا عبدالله ماذا نعمل إذن, هل نرجع إلى براوا؟
- نعم هذا أفضل لأن بقاءنا هنا خطر ونحن في مناطق يسيطر عليها المليشيات
  - "طيب هل السيارة ستتحمل العودة للوراء؟"
- نعم سوف نضغط عليها قليلا ثم في الصباح سنصلحها قبل

- "على بركة الله فنحن متعبون جدا"

تحركنا راجعين إلى براوا الكبيرة وهيي المدينة العربية القديمة المختلطة ويسكنها قبيلة مشهوة تسمى "البراوا" وهم خليط من العرب والسواحلين والزنجيين والصومالين ولها لغة خاصة, ويمكنهم انتحال أي شخصية للقبائل في شرق أفريقيا بسبب معرفعتهم للغات ونشاطهم في مجال الهجرة والأوراق والتجارة, على كل حال قطعنا المسافة من بروا الصغيرة إلى الكبيرة بسرعة فهي ليست بعيدة وتبعد حوالي 6 كيلو فقط, ونزلنا للمدينة نزولا فهي تلازم مستوى البحر تقريبا لأنما ساحلية, وبدأنا نفتش عن فندق للنوم, ولم نواجه في تلك الليلة أي قوات محلية أقصد قوات الأمن التي تحرس المدينة وهم من مليشيات قبيلة "العاير" التي تناصر المحاكم في المدينة وتحت سيطرة الشيخ يوسف عيد عادي وهذا قبل توزيع المناصب لدى المحاكم, فإلى الآن لم تكن هذه المناطق موحدة تحت المحاكم, دخلنا الفندق وقد دهش من كان فيه فنحن مسلحون وملابسنا موسخة بالتراب وأحذيتنا مليئة بالطين ووجوهنا توضح نوعية السفر فلم نرتاح منذ

خروجنا من دوبلي, ولم ننم تلك الليلة قبل أن ننظف أنفسنا وملابسنا, إختار عبدالله غرفة وخصصها لي وله, والأخ محمد طويل كان مع البراء ثم الأخ عمر مختار كان مع الأخ عيسي أبو أيمن الصومالي وعبدالناصر الصومالي, وكل هؤلاء الشباب تطوعوا لتوصيلي إلى مقديشو لضمان سلامتي وجزاهم الله خيرا على ذلك, نمنا بسلام وبعد صلاة الفجر قمنا ونشرنا ملابسنا على السطح لأن الحقائب كلها كانت مبللة واستمتعنا بالنظر إلى البحر وجمال الطبيعة وهدوء مدينة براوا, فهذه المدينة كانت تستمتع بالأمن رغم أن أبناءها قد هاجروها إلا أنها هادئة جدا, ويشعر الزائر بأنه في أمان, كنا جائعين جدا وأخبرنا الأخ عبدالله بأن يشتري لنا فطورا سواحلية فقد تعبت من أكل اللحم والكبدة في الصباح وبما أننا في مدينة لها عادات مختلفة عن الصوماليين وقريبة من السواحلين استغلينا الفرصة وطلبنا الطعمية والمعمول و"السامبوسا" و"المهامبري" بدلا من الكبدة والأنجيرة الصومالية, وشربنا بعض الشاي, ثم نزل عبدالله ليذهب إلى الورشة لتصليح السيارة, وقد رجع إليّ وأخبرني أن عليه شراء قطعة جديدة وقد وافقت على الفور, وبينما نحن نستريح في الفندق فإذا بعبدالله يأتي إلينا ووجهه متغير قليلا, وكأن هناك شيئ غير طبيعي هرعت إلى الغرفة وأخذت رشاشتي الكلاكوف الصغير وأخبرت الإخوة بأن يجهزوا أنفسهم ربما هناك بعض المسلحين الذين طمعوا في معداتنا أو سيارتنا لأننا غرباء في هذه المدينة, وسألته عن الأمر,

- "ماذا هناك, ماذا أصابك؟

- المليشيات تريد أن تمنعنا من السفر إلى مقديشو
  - "وما السبب؟"
- ليس هناك أي سبب, فقط لأننا غرباء, ويطمعون فينا
  - "إذن يجب أن نتصرف بحكمة"
- إنحم قد عرفوا بخبرنا عن طريق الفندق, وتحيروا كيف وصلنا إلى هنا دون معرفتهم
  - "لا تفزع سوف نتعامل معهم بهدوء, أينهم الآن؟"
  - هم في الورشة ويكثرون.... يجب أن نتصل بمقديشو فورا
- "لا بأس أخبرهم أنك تتصل من طرفي واطلب الأخ آدم عيره أن يتدخل فورا"
  - جيد سأذهب وأناقشهم في هذا الأمر
- "أخبرهم أننا من المحاكم ومن طرف الشيخ حسن طاهر

# أويس"

- شكرا سأفعل

وفورا تحرك عبدالله للورشة ونحن كنا مستعدين لأسوء الظروف مع أنني قد أخبرت الشباب بأن لا نتحمس ولا نظهر العداوة فهؤلاء لا يحترمون الدين وكذلك هم يتبعون من بعيد طرف من أطراف المحاكم, لذا هم ليسوا تابعين لسطلة عبدالله يوسف فهي لا تتواجد إلا في بيداوا, وهذه المليشيات أرادت أن تمنعنا من السفر إلى مقديشو وحاولت أن تعمل مشكلة معنا, وفهمت الإخوة بأننا يجب أن نتجنب المواجهة لأننا لسنا هنا

للحرب بل نحن في سفر ولدينا مهمة وهي الوصول بسلام إلى مقديشو, ولكن في نفس الوقت أخبرته وجميع الإخوة أنه يجب القتال في حال حاول هؤلاء نزع أسلحتنا بالقوة, "سنقاتلهم بشدة دفاعا عن حقنا ولكننا لن نبدأهم بالحرب", وهكذا رجع عبد الله إليهم وبدأ مفاوضات طويلة معهم, وأساس المشكلة هو عدم تمكنهم من معرفة وقت وكيفية دخولنا للمدينة وبالأسلحة, فأوضحنا لهم أننا دخلنا رسميا بالليل ولم نرى أي نقطة تفتيش لتخبرنا بما يجب فعله, أما الآن فلا ينبغي إعطائكم أسلحتنا لأنما للحماية, لقد أخبرهم بأننا من جيش المحاكم ومن مجموعة كيامبوني وهذا الإسم يرعب طبعا فهي أشد المجموعات التي تواجه السراق وقطاع الطرق في نواحي مقديشو, ورفضوا ذلك في البداية وهنا عرفنا أنهم يريدون دليل قوي أننا صالحين وتابعين للمحاكم, فأخبرهم عبدالله بأن يتصلوا بالأخ "آدم عيرو" والشيخ حسن طاهر أويس بعد أن أعطاهم أرقماهما, وأخبرهم بأن يتصلوا بهما ويتأكدوا من هويتنا وبعد عدة إتصالات تأكدوا أننا محقين واعتذروا لنا, ولكن فات الأوان بالنسبة لخططنا كلها فقد فشلت, فقد انتشر خبري في مقديشو وعرف الجميع أن يعقوب ومن معه في "براوا", ولكن لا بأس إن كان ذلك من أجل أمننا وعلى كل حال فقد اقتربنا.

واصل أخونا عبدالله عمله في الورشة وأصبحت السيارة جاهزة بعد الظهر, صلينا وأجمعنا جمع تقديم وتحركنا مسرعين باتجاه مقديشو ولم نتوقف بعدها إلا في العاشرة حيث صلينا المغرب والعشاء تأخيرا, ثم توقفنا في احدي القرى التي في الطريق وتعشينا جيدا, لقد أكلنا الأرز واللحم

واللبن, وكان الأخ عبدالله قد أعطاني مشروب البيبسي وطبعا نسيته على طاولة ذلك المطعم وأرجو من الله أن يتقبله صدقة, بعد الطعام تحركنا واستمرينا في السفر, وكان الجو بارد جدا خارج السيارة وكنا نتناوب, فبعد كل فترة يرجع من في الأمام للكابينة الخلفية ليفسح المجال لأخيه الآخر, وهكذا صبرنا حتى وصلنا إلى مدينة "آفغوي" التي تبعد 30 كيولومترا عن العاصمة, ولم يكن هناك حواجز عسكرية بعد, ولكن قبل مقديشو بـ15 كيلومترا وجدنا النقطة العسكرية الوحيدة وهي تحت تصرف إخواننا من الشباب, وقد سلمنا عليهم وعرفوا أننا من المحاكم ودخلنا محيط مقديشو وأول ما يراه الداخل هي تلك المناطق التي كانت تحت سيطرة المجرمين مثل منطقة 7-7 وغيرها, ثم جاوزنا نقطة "إيكس كونترول" وهي المدخل الجنوبي الشرقي لمقديشو وكل من يأتي من الجنوب أو بيداوا يجب المرور بتلك النقطة ولم يكن هناك أي تواجد عسكري للإخوة وتعجبت من ذلك, واتجهنا مباشرة إلى "أيكس كونترول" الثاني في شمال غرب المدينة وهي منطقة مشهورة أنها محايدة وليست تحت سيطرة أحد وهذا قبل قدوم المحاكم, وفيها حيى (إيس أو إيس-سوس), وطبعا كانت التقسيمات القبيلة قد انتهت فالمحاكم يسيطرون على المدينة كلها, وعندما وصلت هناك أخبرت الأخ محمد طويل بأن يتصل بالأخ عبدالجبار الكيني وهو من شباب القاعدة ومن منفذي عمليات ضرب الصهاينة في ممباسا, وقد تزوج من مقديشو ولم ينزل إلى كيامبوني مع البعثة كما قلت سابقا, ويهتم بأمنياته أكثر من غيره لذا اخترته من بين الجميع لأنزل عنده, وكان قد أرسل لي رسالة في الخارج يطلب مني الإذن بالخروج من الصومال وأخبرته بأن ينتظر وصولي, وكانت الساعة تشير إلى الثانية صباحا بعد منتصف الليل, وجاءين وتعجب عندما رآين وسلمت عليه واستأذنته لأكون ضيفه في بيته وهذا بناء على التقارير الأمنية التي عندي, فالمدينة كانت تحت سيطرتنا لكن تحركات الإخوة كلهم سواء المهاجرين أو الأنصار كانت مفضوحة وواضحة للجميع ولم أرد أن أظهر أبدا لألا أعطي حجة للأمريكان بالتدخل في المشروع الجديد وربما ضرب مصالح معينة في مقديشو بحجة وجودنا, فيبجب أن نضع ذلك في الحسبان فمصلحتنا ليست فوق مصلحة أمة محمد صلى الله عليه وسلم, لم أظهر في عهد طالبان القوي فكيف سأظهر في نظام تحت الإنشا

(الفصل الثاني عشر)

ترتيب البيت الداخلي

## التكيف مع الوضع الجديد

وصلت في مقديشو في شهر سبتمبر سنة 2006, وكان من واجبي معوفة ما يجري بالكامل ومن يسيطر على الموقف, وهل الإدارة هي جماعية أو فردية وأين مركز قوة المحاكم وما مدى تعاون شبابنا بالمحاكم, كانت هناك أسئلة كثيرة ينبغي إيجاد أجوبة لها, وقد قررت من أول يوم وصولي إلى مقديشو أن أكون صريحا مع جيمع الأطراف, وبدأت بجولة ميدانية لمعوفة آخر الأخبار, وطبعا بدأت بالإخوة الذين هم منا ونحن منهم كجماعة لأسمع منهم, وهكذا وفي الصباح اليوم الثاني جاءيي الأخ عبدالله بالسيارة وأخذي إلى مركز في شمال مقديشو في منطقة رمضان وهذا المركز

قريب جدا من الإدارة التنفيذية للمحاكم, وسمى بالبيت الأبيض بسبب لونه, وعندما وصلت هناك قابلت شباب الشيخ أسامة أولا وهم الأخ طلحة السوداني والأخ عيسى الكيني ويوسف التنزاني, ولم أجد الأخ محمد التنزاني وقد قيل لي أنه قد ترك العمل بسبب بعض الخلافات, ولكنه كان مستعد أن يعمل معنا إذا طلبنا منه ذلك, وعلى كل حال تصرفت كما يتصرف الضيوف, فذهبت وقابلت الشيخ حسن تركى والأخ أحمد مدوبي وجميع قيادات منطقة كيامبوني وقد فرحوا لرؤيتي كثيرا, وبعد ذلك أخذني الأخ طلحة وكان هو المسؤول عن معسكرات كيامبوني, ليريني الغنائم ولم تكن بعيدا عن المكان وذهبنا هناك وقد سررت كثيرا لما رأيت فقد فتح الله عليهم, فقد رأيت المدافع الثقيلة والسيارات التي تحمل الصواريخ والمضادات للطيران وقد نصحتهم في ذلك الوقت بأن يشكروا الله لأنهم جاءوا إلى مقديشو ولم يكن معهم سوى عدد قليل من الأربيجيات والرشاشات أما الآن فهم يملكون أسلحة ثقيلة والحمدلله, وبعد الجولة رجعت مع الأخ طلحة السوداني, وكنت أتعامل معه على أساس أنه أميري, وتحدثنا كثيرا عن العمليات الخارجية وقد أخبرته بالمهمات التي قمت بما في الخارج, ثم طلب منى أن أزوره في البيت لنضع النقاط على الحروف. لم أكن على علم تام بما يجري ولا أدري من يسير الأمور ولكن من الواضح أن طلحة السوداني هو من يسطر على جيش كيامبوني ماديا وعسكريا وتنفيذيا, أما الإدارة الكبيرة المكونة من مجلس شوى وغيره فهي تسمع وتطيع فقط مادام هناك مصلحة ما في مكان أو مرحلة ما, وهذا الأمر أقلقني وقد طالبت دائما أن يكون القرار المصيري بيد الصوماليين وليس بيدنا فنحن في النهاية ضيوف ولم نقم دولة المدينة بعد ليكون المهاجرون هم المسيطرون, وهذه هي نقطة الخلاف الكبير بيني وبين أخي وحبيبي طلحة, فقد طالبت دائما أن يتولى الشيخ حسن تركي اتخاذ القرارات المصيرية فيما يخص الجبهة الجنوبية ولكن الأمركان غير ذلك, كان هناك أحمد مدوبي وهو سياسي يستغل المواقف لصالحه وأعرفه معرفة جيدة منذ بداية التسعينات فهو يجيد لعبة السياسة لداخلية, وهناك الأخ طلحة السوداني الذي اقتنع كثيرا بموضوع بناء إدارة خاصة به وبإدارة كيامبويي, هذا ما فهمته من التحركات الميدانية وللقاءات التمهيدية.

في اليوم التالي ذهبت إلى الأخ طلحة السوداني لنتكلم بوضوح عما يجري, علاقة القاعدة بالمحاكم الإسلامية, فتحركت مع الأخ عبدالله إلى بيت الأخ طلحة وما رأيته كانت إشارة إلى حقيقة الوضع فقد رأيت الأعداد الكبيرة من الشباب في بيته وهو كالمركز فهناك الشباب الصوماليين التابعين له والمبايعيين له مباشرة كما قيل لي من بعضهم, وتعجبت من فكرة البيعة, فنحن جماعة وأميرنا الشيخ أسامة وبيعتنا لأمير المؤمنين وينبغي أن نتبع الخط الكبير المرسوم لنا, ولكي لا أحكم على هذا الوضع قررت أن أفاتحه في هذا الموضوع بالذات. عندما التقينا لوحدنا ولكنا في غرفة معزولة, وكان الأخ أبو مجاهد اليمني مرتاحا في احدى زواياها ومشغولا بأموره, وبدأنا النقاش الطويل مع طلحة, وأخبرني بما حصل في السنوات بأموره, وبدأنا عنهم وشكى لي سوء تصرف الشباب معه حيث تركوه

وانشقوا عنه ولجأ هو إلى بناء جماعة جديدة مشكلة من الصومالين, وحكى لي موضوع سفره إلى هارغيسا وكان على وشك الوقوع في الاعتقال, وكذلك محاولة السي آي إيه تنفيذ عملية في بيته, وقد نجحوا في ذلك ولم يكن موجودا فيه, وأسر الأخ خالد الأوجاديني ونقل إلى جيبوني وهرب من السجن لاحقا, وتحدث معي ببعض العمليات التي نفذها في الصومال, وكان واضحا أن كل تحركات الخلية الخارجية كانت فاشلة ومراقبة, أما بخصوص الخلاف مع الإخوة فقد أكد لي أن الأمور بخير الآن والحمدلله.

عندما أكمل كلامه سألني عن برنامجي ولم أتطرق إلى موضوع الخلاف مع الشباب لأنني لم أسمع من الطرف الثاني وكذلك لم أفتح معه موضوع التجار الصومالين الذين لموا شملهم, وكنت واضحا معه بخصوص تواجدي في مقديشو, ودار الحوار الطويل التالي

- "إنني هنا من أجل إعادة الإتصالات بالإخوة في أفغانستان فأنا بحاجة إلى معرفة أخبار زوجتي"
  - سنساعدك في هذا فلدينا إخوة صوماليين في إسلام آباد
- "شكرا, وكذلك أريد العمل مع الإوجادينين هذا برنامجي العملي إن لزم الأمر"
  - إنهم متعبون وقيادتهم غير واضحة ولا تريد العمل
  - "لا أظن ذلك, لأنني أعرف تلك القيادة أكثر من غيري"
  - لقد تغيرت الأمور, وهم لم يشاركوا بصراحة في نصر المحاكم

- "هذا لا يعني أننا لا نتعامل معهم, بل يجب جعل ذلك من أولوياتنا"

- إنك تتعب نفسك في الفاضي

- "لا بأس فبعد لقاءهم سنرى حقيقة الوضع, فمازلت في

جولة تفقدية"

- هناك شاب إسمه خالد وهو المسؤول الأمني لهم, وكان تابع

لي

- "إنني أعرفه جيدا فقدكان معنا في الأوجادين ووالده هو الشهيد أبو عمر"

- جيد ممكن أن تتعامل معه بخصوص الترتيبات
  - "لا, إنني سأذهب وألتقى القيادة مباشرة"
    - هل اتصلت بهم؟
- "نعم سوف ألتقي الشيخ عبدالله رابي وهو ينتظرني بفارغ

الصير"

- احذر!...الأمور قد تغيرت كما قلت لك
- "لا بأس سنسمع ونرى ماذا سنفعل بعدها"
  - لماذا تصر, وهؤلاء شباب غير منظمين!
- "يا أخى طلحة, يجب أن نتعامل مع الناس حسب قدرتهم"
  - وماذا ستعمل لهم؟

- "لم أعدهم بشيئ ولكنني جاهز لتدريبهم في الخلايا والمعلومات وكذالك كيفية التعامل مع الهواتف"
  - مادام أنت مصر فعلى بركة الله
- "سألتقي القيادة, لأخذ موعدا آخر حيث نجلس جميعا لتوضيح جميع الملفات"
- لا بأس أنا جاهز, رغم علمي أنه مضيعة للوقت, (الكثير من قيادات الشباب سواء المهاجرين أو الأنصار يتخوفون كثيرا من ملفات الأوجادين, هذا ما لمسناه منهم)
- "لا بأس فلميكن تلـك السـاعات في سبيل الله ومـن أجـل إخواننا"
- إننا على وشك أن نتفق مع جماعة مقديشو لإنشاء إدارة واحدة
  - "هل اتفقتم على مبادء معينة"
- لا, ليس بعد ولكننا مختلفين في تسمية الجماعة, وتوزيع

## المناصب

- "لا بأس وأرجـو أن لا تضـعني في هـذا الـبرنامج, فـأنا لا أربده"
  - إنهم يريدون الإمارة والوزارة ونحن طبعا شرطنا أن ينصفونا
    - "أسأل الله أن يجمع الجميع على كلمة التوحيد"
  - لقد كلفت عيسى الكيني ودجانة في هذه الجولات الأخيرة

- "أفضل أن لا تختاروا إسم القاعدة, فذلك مبرر للأمريكان لضرب الصومالين"
  - سوف نتفق على إسم جيد إن شاء الله
  - "إنني أنوي السفر إلى أفغانستان إن شاء الله"
- يا أخي لا تفعل ذلك, لأنه أمر خطير, ونحن نحتاجك هنا
   يلا شك
- "يا طلحة إنك تعرفني جيدا, لا أحب أن تحتمع قيادات العمل في مكان واحد"
  - ولكن سفرك فيه مخاطر أمنية
- "عنـدي أوراق جديـدة وإذا لم تتغير خطـتي فسـوف أتوكـل على الله"
- يجب أن تتريث, سأستدعي الأخ الصومالي لكي يطلعك على أخبار الباكستان
- "إنني جاهز لمقابلته وسوف أنتظر قليلا من أجل ذلك"

  كان اللقاء ودي جدا وتكلمنا بصراحة شديدة ولم أخفي له أي شيئ من نشاطاتي فقد أخبرته بكل شيئ, وطبعا لم أرد أن أثقل عليه فهو كان مصاب بطلقة زوكياك في كعبه, وكان يتحرك بالعكاكيز, واستمر اللقاء من بعد المغرب إلى آذان العشاء, وبما أنه أكبر مني ومعلمي سابقا في أفغانستان وهو قيادي في القاعدة قبلي, فلديه تجربة مريرة مع الصومالين في الشمال حيث بوساسو وبورعو ولاس عنود ولاس كوري وهارغيسا وكان

ذلك في التسعينات وقد فشلت مهمتهم بسبب القبلية وترك ذلك الأمر تأثيرا في تعامل طلحة مع الصوماليين, شاورته في بداية الأمر في كل شيء عسى أن يساعدني ويكون بجانبي, فأنا في سفر ولم أوضح موقفي من العمل مع المحاكم لأنني لم ألتقي برجالها بعد, لقد دار نقاش طويل حول الجماعات التي تنتشر في الساحة وأخبرني بأمور كثيرة عن علاقاته بالأوجادينيين ولم تكن ناجحة طبعا, ثم بالإخوة في مقديشو وكان هنا سعى حثيث لبناء جماعة جديدة باسم الشباب ويتاقسم الطرفان أقصد كيامبوني ومقديشو المناصب حولها, وشاورني في الموضوع وأخبرته بأنني لا أريد أن أشترك في ذلك الأمر من طرف واحد, فقد أوضحت له أنني في المنطقة الفارغة ويسعدني أن أساعد أي مسلم يريد منى المساعدة, كان الأخ طلحة يسعى جاهدا لاحتوائي في برنامجه وكنت من جهتي أريد أن أوضح له أنني مستقل في القرارات التي سأتخذها بخصوص العمل في الصومال إن لم أسافر طبعا, وقد فهم جيدا أنني سأنفذ ما أراه مناسبا للجميع, لقد اقتنعت وفهمت منذ الدقائق الأولى من الجلسة أن الأخ طلحة قد ذهب بعيدا بسبب النصر الذي حصل للإخوة في الصومال وهو يفكر في بناء إدارة مستقلة عن إدارة المحاكم ويسعى إلى توحيد شباب مقديشو بشاب كيامبوبي ثم التحرك للاستيلاء على جوبا السفلي ومن ثم إعلان "إمارة إسلامية" مستقلة, لم يخفى طلحة ذلك الأمر عني, ولم أفرح بتلك الإستراتيجية فهي ستفشل دون شك, لأنها تدع إلى التفرق وليس إلى التوحد, لقد فهمت عقلية الأخ تماما ولم أشجعه فيما ذهب من رأي بل ألزمت الصمت, وسعيت جاهدا في إقناعه ودعوته ليذهب معي لمقابلة إدارة الإخوة المجاهدين من شباب جبهة غرب الصومال, فهم قد رحبوا بي عندما وصلت وبسبب معرفتي العميق لهم فقد عرفت أين يكمن مشاكلهم وكيف نستطيع أن ندير العمل ونستفيد من انتصارات المحاكم لمساندتمم, وقد تردد كثير قبل أن يوافق على المجيئ, ولكنه وافق على ذلك.

في اليوم التالي تحركنا جميعا إلى بيت الشيخ عبد الله رابي أمير جماعة الأوجادين, وهو أخ قديم جدا في الجهاد الأوجاديني وقد تعرض لعدة عمليات إغتيال فاشلة من قبل المخابرات الإثيوبية, وعندما بدأت الجلسة تكلم بإيجاز عن تجربته مع خلية القاعدة في الشمال وكان طلحة من ضمنها في التسعينات وقد فشلت لعدة أسباب ومنها القبلية, ثم تحدث عن تجربتنا معه في الأوجادين وكانت ناجحة, ولخص كلامه بألهم مستعدون لتسليم الإدارة العسكرية للقاعدة وتعود الأمور كماكانت من قبل, وهذا ما كان يريده طلحة منذ البداية وقد أخبرني أن هؤلاء قبليون ولا يريدون أحدا في مناطقهم وكنت قد عارضته في ذلك, واليوم وبفضل الله قد سمع بنفسه من الإدارة العليا وهي تؤكد لنا أنها ستسلم الملف العسكري حيث التدريبات وإدارة الجبهات إلينا, ومن طرفي أكدت للأخ عبدالله رابي بأن الله يحب التعاون على البر والتقوى, وأن الشيخ أسامة سيفرح بالأمر لأنها استراتيجية القاعدة في كل العالم, واعتمدت أسلوب ذكر إسم الشيخ في المجالس الكبيرة الخاصة لكي أذكر الجميع بمن فيهم إخواننا في الجماعة بأن ذلك الرجل ما زال هو أميرنا ولم نخلع العهد, فيجب أن لا يتصرف

بعضنا وكأنه غير مبال بتلك المسألة الحساسة شرعية, كما أوضحت للجميع بأن الإستراتيجية العامة هي مساعدة المسلمين المستضعفين الذين يحاربون من أجل حريتهم ودون تدخل في سياساتهم الداخلية, ومواصلة العمليات الخارجية ضد القوة العالمية التي تحاربنا, وقد وافق الأخ طلحة على الفور بأن يساعدهم ولكن عندما سيفتح الله لنا في كيسمايو, وطبعا لقد أوضح الشيخ رابي سبب عدم تدخل الجبهة الغربية وإعلان مناصرتها للمحاكم, ويعود الأمر لبعض الخلافات القبيلة وكذلك أكد لي أن كل قيادات الأوجادين قد شاركوا بصفة فردية في النصر وهذا ما حصل فعلا, وشكرته كثيرا لإعطاءه الوقت لنا, وأكدت له أنني سأكون على اتصال بهم وسوف أبدأ دورة صغيرة للمصابين من أبناء الأوجادين كي نعلمهم مهنة عن كيفية تصليح الهواتف الجوالة لكي يستطيعون كسب الرزق, لأن ملف المصابين والمهاجرين هي التي تشغل القيادة العامة, وكان الأخ شريف (خالـد) حاضرا, وقـد تواجـد هـذا الشـاب في جبـال كاريشـيغوت في التيسعينات وكان صغيرا وقتها ووالده الشيخ عمر رجل من المجاهدين وقد استشهد في سبيل الله, وخالد الشريف هو سجين سابق لدى الأمريكان في جيبوتي ويتولى مسؤولية الأمن للجماعة, وتحدثت معه على جنب بخصوص الدورة ورتبنا بأن يبدأ المهندس عمر مختار بعمل دورة تقنية للمصابين ثم سنتبع بعد ذلك دورات خاصة للخلايا في المدن, لقد حضر الجلسة الأخ المسؤول عن العلاقات الخارجية وهو الأخ عبدالقادر مكتب, وتكلمت معه بخصوص جمع التبرعات للجبهة والسبل التي ستجعل من العالم الإسلامي يسمع ويفهم عما يجري في الأوجادين حيث تطرقنا إلى موضوع الإعلام واتفقنا أن نخصص بعض الشباب الأوروبين لإعطاءهم بعض الدورات في ذلك إن وجدنا الفرصة, كما اتفقنا على وضع برنامج للقاءات, فالشيخ رابي يوشك أن يتخلى عن القيادة وهناك مجهود لانتخاب قيادي جديد من الجيل الصغير وهو الأخ إبراهيم الذي كان أسيرا في أمريكا لعدة سنوات, وكان الأخ في مكة المكرة يؤدي العمرة, وأكد لى بأن هناك لقاءات وفعاليات مهمة ستجرى في الأسابيع القادمة وسوف يأتي جميع الشباب المجاهدين من كينيا وإثيوبيا والصومال الغربي وجيبوتي ليلتقوا في مقديشو لكي ينتخبوا قائد جديد, وهذا الأمر مهم جدا, فالأوجادينين ينتخبون قياداقم ولا يفرض عليهم, ومن ثم شكرناهم وتحركنا على أمل أن ننفذ ما اتفقنا سابقا, لقد أكدت للأخ طلحة أن الكرة بملعبنا الآن ولا يجب أن نخيب آمال هؤلاء الشاب.

لقد اجتهدت لمعرفة ما يجري داخل الجماعات الجهادية سواء كانوا شباب الشيخ (القاعدة) وهم يعدون بأصابع اليد, أو أهل كيامبوني أو أهل مقديشو (الشباب) وهم بالألوف ويتبعون نحجنا مباشرة وهم تحت قيادتنا, إنني لا أعتبرهم من القاعدة الأم لأنهم يمتلكون قيادة مركزية منفصلة, ولكنهم متعاونون من الدرجة الأولى حيث لا يستطيع أحد أن يفرق بيننا وبينهم, وبعض قيادتم قد تعهدوا مع الشيخ عندما ذهبوا لأفغنستان قبل غزو القوات الأجنبية لها. حاولت معرفة مدى شرعية ما يجري في المنطقة لأننى ممن يريد جهاد صافي وخالي من الشبهات لذا

اتجهت إلى قيادة جبهة الأوجادين لأن هؤلاء يدافعون عن أرضهم وعرضهم ويواجهون صلبيون ينتهكون حرماتهم وجهادهم واضح جدا, فلا غبار في جهاد الأوجادين. ولكي يتضح الصورة كاملة لديّ, عملت جلسة أخرى مع الشيخ حسن تركي, وكنت قد خططت بأن ألتقيه لوحده فقط, ولكن يبدو أن سلطات طلحة كانت تسيطر على أي قرار داخل الجبهة الكامبونية, وهكذا استدعى الشيخ حسن الأخ طلحة لحضور الجلسة وكأنها جلسة لم الشمل وإجباري على النزول تحت مخططات الأخ طلحة, لقد تعجبت لأنني لم أنسق مع الشيخ بأن يحضر طلحة, وعلى الفور فهمت أن هناك أمور تجري وراء الكواليس ولا أعرفها جيدا وحان الوقت لكي أسمع من الجميع حتى إلى آراء الجنود لكي أعرف ما يجري بالضبط, وطبعا لم تدم الجلسة طويلة فقد بدأ الشيخ حسن تركى الجلسة بالنصيحة وذكر فضل طلحة على العمل الجهادي وذكر فضلي على مناصرة الإخوة ثم تطرق إلى لمّ الشّمل, وكان واضحا عندما تحدث عن الإمارة وكنت قد وجدت بعض المعلومات سابقا بأن الشيخ حسن عندما أرسلنا أخ ليقابله ويناقش معه موضوع كيامبوني أخبره بكلام واضح "إذا جاء هارون, فهو النائب, وطلحة يبقى الأمير", وطبعا لم أهتم بذلك الأمر من قبل, وألغيت حينها موضوع الدخول إلى الصومال لألا يكون هناك تنافسا بيني وبينه, وبالعكس كنت قد رتبت على الذهاب إلى أفغانستان مع بعض الشباب, لأكون بعيدا عن مشاكل الصومال, وهذا ما يحصل عندما يتواجد قائدان في سفينة واحدة, ولذا لم أكن أرغب في الركوب في تلك السفينة بل

خططت لأن أقود سفينة أخرى في محيط آخر, لكي أبعد عن مشاكل التنافس في الإمارة, وعملت هذه الجلسة مع الشيخ بالذات لكي أوضح موقفي مما يجري, ولكن حصل عكس ما ترجيت, فقد ظهرت هذه المسألة من جديد, حيث أكد الشيخ حسن تركى نفس المفهوم "يجب أن تعملوا مع بعض فأنتم شباب الشيخ, وهناك الأمير والنائب", ولم يتطرق في هذه الجلسة للأسماء ولكنني فهمت مراده مباشرة, وقد حزنت كثيرا لأنني لست هنا من أجل قيادة أو إمارة فأنا لا أهتم بذلك, قدر ما أهتم لمساعدتي إخواني في التقدم والرقمي في العمل الجهادي الصافي, ولم أظهر للشيخ أي رد فعل, كما علمت أنه موجه من طرف معين, وقد أخبرته أنني مهتم بجبهة غرب الصومال, وهو قد مال لرأي طلحة, فيجب أن نكمل موضوع الصومال والجنوب أولا, واستأذنت من الإثنين وغادرت ولم أتردد كثيرا لذلك المركز بعدها, فأمنياتي وسلامتي وضعتها في الأمام قبل أي تحرك لأي مكان, وذلك البيت كان مكشوفا جدا, قررت أن أتابع وأكثف من سلسلة اللقاءات التعرفية لكي يتضح لي الصورة كاملة.

فعمدت إلى مجالسة الشباب الذين يتبعون الأخ طلحة السوداني مباشرة سواء كانوا صوماليين أو كينيين لكي أعرف مدى معرفتهم الحقيقية بمنهج القاعدة المتمثلة في نهج الشيخ عبدالله عزام رحمه الله وليست الجماعات التي تحمل نهج الإقصاء والشكوك والتكفير وكانت كثيرة وانتشرت في الباكستان وكذلك في أفغانستان في المرحلة السابقة, جلست مع هؤلاء وفتحت بعض المواضيع النقاشية كي أعرف مدى نضوجهم

الشرعي ومعرفتهم لفقه الجهادر ولا أجامل المجاهدين كثيرا عندما يخطئون ولا أشاركهم بعض الأفكار التي لا أساس لها من الدين, لقد كشفت عقلية جديدة خطيرة جدا على العمل الجهادي وهي عقلية الشباب المجاهدين الذين حملوا السلاح بحماس ومعظمهم كانوا يفتقدون إلى العلم الشرعي ولا يقدر بعضهم على إدارة جماعة فكيف يا ترى سيدير وزارة, أو ولاية أو دولة بأكملها, لقد كثر الشباب دون العشرون سنة وهذا يعني أن مستواهم الدراسي هو دون الثانوي لأن الصومال يفتقد كثيرا إلى المدارس, ومعظمهم لم يحفظوا القرآن وهذا يدع إلى القلق فالشباب الصومالي مشهور بالحفظ, بل بعضهم قد تركوا دراساتهم الشرعية, ونحن مع صغار السن الذين يفهمون دينهم فهذا سنة النبي عندما وليّ أسامة بن زيد القيادة, أما الذين تركوا دراسة الشريعة ثم يلجأون إلى السلاح كوسيلة لتصفية الحسابات فهؤلاء لسنا معهم ولا نشجعهم فيما ذهبوا إليه, فهؤلاء يجب أن يكونوا تحت المراقبة الدائمة, وكان الرأي السائد لدى هؤلاء الشباب هو القتال, القتال, وليس هناك سوى القتال فقط, ماذا تظن بمؤلاء إن استقرت الأمور ولم يجدوا قتالا, طبعا سيظهر الكارثة, لم يكن هناك أي برنامج حقيقى للاستفادة من هؤلاء الشباب الصغار غير أنهم مجاهدون يريدون الشهادة فقط, وحتى الكبار المتمرسين في الجهاد لم يكن لهم أي دور سوى أن يوضع في صف ويقال له "تقدم العدو في الأمام", دون مراعة لتخصصه فربما يكون طيارا أو مهندس إليكتروني أو قناص أو مدرب أو طبيب وهلم جر, ولست ممن يرى هذا الرأى خاصة عندما يكون الجهاد فرض كفاية لبعضهم. ولا أعنى الكفاية عدم المشاركة!... لا, با, أعنى أن يجاهد في المكان الصحيح وهكذا يعطى الأولوية للعبادة الصحيحة, لقد اختلفت بعد عدة أيام من مجالسة هؤلاء الشباب ومعرفة نحجم, اختلفت مع إدارة الأخ طلحة السوداني بخصوص قتال قطاع الطرق وكان رأيه واضح أنهم مرتدون وعمم ذلك لدى الشباب وهذا قبل مجيئي حيث كانت الشرائط الإعلامية تتكلم عن المرتدين, تماما كما يفعل شباب الجزائر بالجيش عندما يصفونهم جملة وتفصيلا أنه جيش وثني, وهذا تكفير شعب بأمكله ولكن بمعنى آخر, وهذه نظرة غير شرعية حسب العلماء فهؤلاء القطاع ينقسمون إلى عدة أقسام ولا يجوز في حال من الأحوال إنزال حكم واحد على الجميع, وقد اجتهدت للاستفسار من علماء الصومال لكي لا أعطى أحدا المجال ليبرر أفعاله, وكان رأيهم يوافق رأى بأن من أنكر البيانات الواضحة الغير متشابحة من القرآن وهو ما علم من الدين بالضرورة, فهو يكفر بعد أن يبين له ونتأكد من سلامة عقله وعدم جهله ودون أي تأويل يذكر, فهناك شروط لإخراج المسلم من دائرة هذا الدين الواسع العظيم, ويدخل بعض قيادة قطاع الطرق في هؤلاء, أما عـوامهم وأتبـاعهم فكـانوا مغـررين, وبعضـهم اتبعـوا هـؤلاء بسبب ضيق المعيشة, وإلا لو كفرنا كل قطاع الطرق فكيف سنصنف أهاليهم وأولادهم؟, وفي الحقيقة أن الحرب التي دارت بين المحاكم وزعماء الحرب والتحالف الشيطاني كان حرب من أجل الحق وقهر الظلم والدفاع عن الحرمات وإثبات الشريعة وإظهار هوية المسلمين الصومالين, ولم تكن حرب ردة كما أرادها البعض, وكما قلت هناك مشكلة في بعض المجاهدين الذين يربطون القتل بالتكفير أولا ثم يتبعون ذلك بإحلال الدم, وهذا غير صحيح في شريعتنا فالقتال ليس مرتبط بالكفر فقط, فالله قد أمرنا أن نقاتل قطاع الطرق وهم على دين الإسلام, ونقاتلهم إمتثالا لحد الحرابة, والرسول أمرنا وأشار إلينا أن نقاتل الخوارج وهم مسلمون, والإمام الحسين عليه السلام خرج ليقاتل الحكام الظالمين له وهم مسلمون, وأبو بكر رضى الله عنه قاتل من تلفظ بلا إله إلا الله وجحد حق الزكاة, فليس هناك داعى لربط القتال بالكفر, وثانيا ليس كل كافر يقتل وهذه هي النقطة الرئيسية التي يجهلها كثير من المجاهدين من الجيل الجديد, وكنت أجد صعوبات كثيرة في توضيح هذه النقطة مع الشباب الذين لم يسمعوا من أمراءهم في يوم من الأيام إلا القتال والكفر والردة, وأن الرسول أتى بالسيف فقط, وجئتكم بالذبح فقط وهلم جر, حيث يجمع كل تاريخ الرسول في القتال فقط ويعزل المواقف الإنسانية والسياسية والإجتماعية لهذا الرسول الكريم, وكأن الأمور هي أبيض وأسود فقط, ونسى هؤلاء أنه الرسول هو المأمور وحده بقتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله, ويقوم مقامه في التنفيذ الإمام والخليفة وليس آحادي من الناس تنفيذ مثل هذا الحديث فهو خاص بجهاد الطلب وليس الدفع, أما في حالة الدفع فيمكن لأحدنا أن يجاهد لوحده دو جماعة المسلمين (فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك), فالا ينبغي لمن يجهل حقيقة السنة النبوية وكيف فسر صلى الله عليه وسلم بأفعاله هذه المسائل أن يخوض في تكفير وقتل من هبّ ودبّ, والسبب في هذا التشدد هو أن الشباب وضعوا الكفر العالمي في سلة واحدة من ناحية التعامل مع المسلمين وهذا غير صحيح, فهم كفار جملة وتفصيلا وفي حانة واحدة عقديا ولكنهم ليسوا في حانة واحدة في التعامل مع الملفات السياسية والفكرية وحتى الاجتماعية فقد أحل لنا أن نتزوج من أهل الكتاب وبوش وأنصاره من هؤلاء, فكيف نتزوج من عدوتنا؟, وهناك فضاء واسع في دول غربية لنشر الإسلام والناس يدخلون في دين الله أفواجا, لذا لا يجب أن نربط أمر الكفر بالقتل فالأمرين مختلفين, وليسوا الكفار كلهم سواء, والله يقول (ليسوا سواء من أهل الكتاب), لقد كنت مصمما إلى حد النهاية وجازما في إظهار الوجه الحقيقي للقاعدة لهؤلاء الشباب الجدد لألا ينزلقوا في المتاهات, ثم بعد عشرون سنة يندمون لأنهم سيكشفون أنهم سفكوا دماء الأبرياء, ومنذ إنضمامي للقاعدة كنت واضحا فيمن أقاتل ومن لا أقاتل ولا أنهج نهج الذين يكفرون لمجرد الخلاف في الرأي, وهؤلاء لم يفهموا فقه الحوار والاستماع إلى الآخر ولو كان عدونا, إن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان يسمع لألد أعداءه من المشركين, وهناك مقولته المشهورة للوليد ابن المغيرة, عندما قال له "قل يا أبا الوليد", كان واضحا أنه سيمع لمقالته ولن يتكبر ولو كان الذي أمامه كافرار إن كثير من الشباب المتحمس لدماء المسلمين يجهلون كيف يتعاملون مع الكفار على مختلف أصنافهم , فهناك الحربي والسلمي والمنافق والذمى ومن ليس له دخل بما يجري بيننا وبين الإدارة الأمريكية, شرحت للشباب أننا بشر ولنا مبادئ ولا ينبغي أن نتحمس مع الجيل الشبابي مخافة أن نخسره, فلنخسرهم ويبقى المبادئ المحمدية الفاضلة كما هي, اجتهدت كثيرا في توضيح الفكر السائد بأن القتال في الصومال هو قتال ردة بأنها فكرة زائفة, بل الصحيح أننا نقاتل قطاع طرق وبعض من المرتدين وهم قليلون في مراكز قيادية وهؤلاء لم يخرجوا من الملة من قبلنا بل من قبل علماء الصومال, ولم أضيع أي فرصة في أي إجتماع في توضيح فكرة أنه لا يجوز في أي حال من الأحوال قتل أي كافر بسبب أنه كافر, وهذا هو عدل الإسلام فقد أوصانا القرآن بأن نؤمّن أي كافر استجارنا وهذا أثناء الحرب فكيف به أثناء السلم؟, كيف فهم هؤلاء الشباب العلاقة بين المسلم والكافر؟, ولو كان قتل أي كافر ولو غير حربي يجوز لما عاش محمد صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المدينة ولما اتخذ يهوديا خادما له!, هناك قصر في فهم معنى الحرب ومعنى السلم ومعنى العدو ومعنى الصديق ومعنى الولاء ومعنى المعادة ومعنى البراء ومعنى المودة, هناك تدخلات كثيرة في هذه المعاني لأنها خط رفيع يجب التعمق فيه لكي نبعد شبابنا من التشدد والغلو في الدين ولكي لا ينسبوا ذلك إلى الجهاد, كلنا نعلم أن الغلو يؤدي إلى إخلال التوازن في الجوانب الأخرى, فهناك حقوق كثيرة ينبغي أن نهتم بها, فإذا انفردنا بواحد منها وتركنا البقية فسنصبح بلا شك مغالين في ذلك الأمر, وهذا هو السبب بأن أمرنا الرسول إتباع أيسر الأمور كما فعل صلى الله عليه وسلم وهو ما يسمى اليوم بالوسطية ولا أعنى أن الوسطية هنا هي نقطة وسط بين طرفين, لا طبعا إن الوسطية هي تلك الصراط المستقيم وهي التيسيير في العدل والحكم وسائر الأمور الإجتماعية والدين لنتمكن من الإبتعاد عن التشدد والتنطع والغلو, والأمة المسلمة جملة هي وسط.

لقد تكلمت كثيرا عن التشتت الجديد حول الحركات الإسلامية المعاصرة فهناك التيار الوهمي الذي يعيش في تمجيد الماضي فقط ولا يسعه أن يفعل شيئا حاليا ويكتفي بالوهم وهم كثيرون طبعا, وهناك التيار الخلافي الذي تخصص فقط في تفتيش خلافات المسلمين ووضعها على الطاولة والكلام حولها وتفعيل المشاكل بين المسلمين بحجة عدم وجودها, وكذلك هناك مشكلة الشيعة والسنة ولسنا ممن أسس ذلك ولم نشترك فيما جرى في تلك الحقبة ولكن هناك أناس يؤصلون تلك المسائل والمشاكل وكأنها الدين الخالص ويتاجرون بدماء الأحرار من أحفاء محمد صلى الله عليه وسلم, ونحن ضد هؤلاء الرافضة تماما ولا نجاملهم أصلا, وهناك طبعا التيار التجديدي المتحرر المنحرف والحدثي وهذا أخطر تيار في نظري, فهؤلاء يريدون إسلاما يوافق أهواءهم ويوافق الأعداء في الغرب, وقد قال الله لنا أن هؤلاء لن يرضوا عنا مهما فعلنا لهم لأن لهم دينهم ولنا ديننا, وهناك التيار التشددي الجهادي, وأقصد كل من حمل السلاح بدافع الانتقام الشخصي وليس مدافعا عن الحق والحرمات, وهؤلاء يجهلون أن أساس جهادنا هو لنصر المظلوم حتى لو كان كافرا وليس لحمل السلاح ضدكل من هب ودب لأنه يعارض أرءانا وكأننا ملائكة لا نخطأ أبدار وأؤكد هنا أنه إذا لم يسعى القيادات الجهادية لتفهيم هؤلاء الشباب حقيقة الجهاد فسوف تظهر لنا نتائج مرعبة, سوف نرى شباب في مكتمل العمر يلبسون الأحزمة الناسفة لا لمهاجمة قوافل جنود الكفار المحاربين لنا والمحتلين لأراضينا والصهاينة بل لقتل سني أو شيعيى أو صوفي أو سلفي أو دعوي أو تبليغي أو جهادي أو أي شخص يختلف معهم في الرأي, وهذه هي الطامة الأخرى ولا حول ولا قوة إلا بالله.

إنني أجتهد في الكلام بوضوح وبالتفصيل عن الحركات الجهادية لأوضح لأبناءي وأحفادي أن في زمننا كان هناك الكثيرون من المجاهدين المخلصين في عملهم ولكنهم لم يفقهوا فقه الجهاد وأسس القتال, لقد أمرنا في أصل ديننا أن لا نتمني لقاء العدو, وحثنا الله في القرآن على العفو والصفح في الجهاد وأثناء القتال, عرفنا قصة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عفا عن الرجل المشرك المحارب له وهذا الرجل كان قد رفع السيف لقتله ثم عفا عنه, لماذا لا يدرس المجاهدون هذه المعاني في المعسكرات؟ لأن من يدير هذه المعسكرات لا يفهمون فقه الجهاد, ولم ينهجوا نهجنا في أفغانستان حيث كان الشباب يدخلون في دورات إيمانية شرعية لمعرفة فقه الجهاد قبل اللجوء إلى التدريبات العسكرية, إن من يدير المعسكرات الجديدة من الجيل الجديد يلجأون إلى التأويلات الباطلة ويخبرون الشباب بأن الرسول لم يكن لديه أي رحمة أمام أعداءه وهذا أمر مؤسف ومنافي للحق وتشويها لسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم, فهو من عفى عن أسرى بدر, وكان بإمكانه الإثخان فيهم بأمر الله, كما أنه دعا لقومه بالهداية بعد أن ضربوه في معركة أحد, وطبعا يلجأ هؤلاء الشباب إلى الاستدلال بأن الرسول قال للعرب "جئتكم بالذبح" وينسون أن الرسول دعى لأهل الطائف بأن يخرج الله من صلب أعداءه من يعبده ولا يشرك به شيئا, وينسون بأن الرسول دعى لقومه بالهداية أثناء القتال وليس أثناء السلم, فقد قال مقولته المشهورة, "اللهم اهدى قومي فإنهم لا يعلمون", أين هؤلاء الشباب من هذه المفاهيم؟. لقد واجهت صعوبات مع بعض المجاهدين العرب المهاجرين بخصوص هذه المعاني فهم قد زرعوا القتل وعدم الرحمة في صفوف الشاب الصومالي وانطلاقا من مذاهب الجماعات المصرية والمغربية, وفهموهم أن المجاهد يجب أن لا يكون رحيما مع أعداءه وذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك عندما فسروا الآية الكريمة في سورة الصف تفسيرا عجيبا لم أسمع به من قبل, فقد قال بعضهم بأن معنى (وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب), معناها أن الله لا يحب الفتح والنصر بل نحن فقط من نحب ذلك ولكن الله يحب أن نستشهد في سبيله ولا يريد غير ذلك, ولا حول ولا قوة إلا بالله, أنسى هؤلاء أن هذه الآية قد أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهو لم يستشهد في المعركة؟, أنسى هؤلاء أن الله قد أنزل سورة كاملة سماها سورة الفتح؟ أنسى هؤلاء أن النصر هو حليف المؤمن في جهاده, (إن ينصركم الله فلا غالب لكم), (ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب) أي يتنصر ويفرح لأنه غلب عدوه, أنسى هؤلاء أن آخر سورة أنزلت على محمد هي سورة الفتح وقد ذكر النصر فيها؟, (إذا جاء نصر الله والفتح), ألم يقرأ هؤلاء السيرة ليعلموا أن الرسول حدث بأن الله تعهد بمن خرج في سبيله إما أن يتخذه شهيدا أو يعيده إلى أهله بما غنم!, ألم يسمعوا أن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما وصل إلى مشارف بيت المقدس وقف أعلى الجبل المكبر ثم كبر ثم كبر ثم تلى هذه الآية الكريمة (نصر من الله وفتح قريب), لماذا يريد بعض الناس أن يوهموا الأخرين أن الفتح غير مرغوب من رب العالمين, كيف فسروا القرآن كما أرادوا؟, الله أعلم فهناك من يجتهد في التفسير وهو لم يبلغ درجة طويلب علم أصلا, إنني أقول هذا الكلام لأنني مجرب لهذه التيارات, فهي تتبع كل السبل التي تجعل الشباب يندفع لمنهجها فقط, ولا يبالون بما سيحدث في المستقبل, ولا يتدبرون عواقب قراراتهم.

إنني مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله, ولا أقبل أن أصنف طائفية بل مسلم كما سماني الله, وأرفض فكرة الجهادين وغير الجهادين, فكل مسلم يستطيع أن يكون مجاهدا مع الخلاف في وجهات النظر والمذهب, وتكملة الحديث حول تهور بعض المتشددين من المجاهدين ولكي يفهمني من يقرأ هذا الكتاب أنني لا أتهم الناس جزافة, فقد شهدنا في مقديشو عملية قتل لرجل آمن أعطى الأمان من قبل المحاكم ورغم ذلك طالته رصاصات المتشددين الذين لا يهتمون بالمصالح العليا للمسلمين في الصومال بل يتبعون أجندهم الخاصة, لقد قتلوا مصور غربي أمام كاميرات العالم, وعندما تحرينا عن الفاعلين لهذه الجريمة النكراء وجدنا أنهم من التيار التشددي الذي لا يقبل أن يتعاون إلا بمن يحمل نفس الفكر ومن هم على شاكلتهم, وهذه المصيبة العظيمة فعندما يظن الشاب أنه يقتل من أجل الله يجد نفسه في جهنم بسبب أنه قتل نفسا

بريئا قد استجار من حكام المسلمين في مقديشو ووصل إلى البلاد بصك أمان, والأكبر من ذلك أن ولاة الأمور وهم من المحاكم الإسلامية هم من أرسلوا له الدعوة ليأتي للتصوير, وعندما شهدت هذا الحادث عرفت فعلا أن هناك مشكلة كبيرة تواجه بعض الشباب الذين لا يعرفون فعلا حقيقة المسؤولية الملقاة علينا بعد نصر الله لنا في الصومال. إن المسلم هو رجل له همة وعزيمة قوية, ولا يهتم لجوانب الأمور الغير واضحة أو المرحلية بل ينظر للأمام ويضع في باله النتائج الإجمالية للمصلحة والفسدة العليا للجماعة المسلمة.

لقد استمريت في الدفاع عن الجهاد الحقيقي فكلما التقيت الشباب أو العلماء أوضحت لهم حقيقة القاعدة ومنهجها وكلما تكلمنا عن هذه الأمور وأوضحنا هذه المسائل, يظهر من ينتسب للجهاد أو من نصب نفسه متكلما باسم الجهاد بالتشويش وتوجيه التهم لنا واتهامنا أننا من التيار الإخواني, ولا أدري هل التياري الإخواني كفار؟ هذا أمر عجيب جدا في زمننا!, لست منظما تنظيميا مع الإخوان رغم أنني أقدر أنما جماعة عالمية لها رؤية شاملة وواسعة لمصحلة المسلمين كما لغيرها من الجماعات الأخرى والعجيب أن هؤلاء ينسون أن كل الجماعات التي تعمل في الساحة اليوم هي من مواليد الإخوان, وحتى الشيخ عبدالله عزام والشيخ أسامة والشيخ يوسف النبهاني وغيرهم كانوا من أعضاء الإخوان سابقا, لماذا لا يقرأون التاريخ قبل إتمام الناس؟, وهناك سياسة خطيرة لدى بعض قيادات الصومالية فهي إن كرهت من الشخص شيئا رمته بالجاسوسية, وقد منعناهم مرارا وتكرارا من هذه الأفعال ولكنهم تمرسوها, وهذا يؤدى إلى قتل الأبرياء, وطبعا لم يقدروا علينا بهذه السياسة لأننا بكل بساطة وبلا فخر من أسسناهم عندما تشتتوا, ولكن هناك عدة طرق أخرى وقد اجتهد بعضهم في تشويه منهجي ولكن رغم ذلك فشلوا فشلا ذريعا فالناس يعرفون من أكون ويعرفون منهجي جيدا, وقد اشتهرت أنني أقول الحق ولو كان ضد القاعدة وهذا هو سبب كتابتي هذا التاريخ, ليس للمجاملة فقط بل لتبيين الأخطاء لكي لا يقع أحفادنا في ما وقع غيرنا, لقد أوضحت للجميع أن منهج القاعدة ضدكل هذه التصرفات الفردية التي لا تعيد للمسلمين أي فائدة, فالشيخ أسامة هو من استضاف الصحفين الغربين في أفغانستان دون أن يتعرض لهم أي شخص, وهؤلاء كانوا من السي إن إن, ونعرف جميعا أن هذه المحطة لها صلة مباشرة بالسبي آي إيه, ولكن يجب على المسلم أن يوفي بوعده والمسلم لا يغدر بضيفه أبدا, فكيف يجرأ بعضنا اليوم أن يجيز لبعض الشباب المغررين الذين لا يفهمون الدين لفعل ماكنا نراه حرام بالأمس؟, لقد أوضحت موقفي الشرعي وموقف القاعدة حول قاتل الصحفى الغربي في مقديشو "إنه عمل إجرامي وقد ارتكب منكراكبيرا في حق الإسلام, وينبغي أن يتوب إلى الله, ويحاكم بأخذ السلاح منه والتبرأ من فعلته", لقد سمعت المحاكم بهذا الرأي وتعجب رجالها لأنهم كانوا يعرفون أنهم يتعاملون مع شباب من القاعدة لهم نظرة واحدة حول المسائل, وطبعا لم تكن قيادة المحاكم لتجرأ على متابعة من قام بذلك الفعل وخاصة عندما فهمت أن هؤلاء وراءهم جماعات مقربة من الإخوة المتشددين.

لم ينتهي تمور وتحاوز بعض هؤلاء المتشددين لحدود الله هنا, بل واصلوا عملياتهم الفاشلة التي لم تزد إلا عبأ ومشاكل لرجال المحاكم, فقد كرروا فعلتهم وقتلوا إمرأة عجوزة تعمل مع هيئة نصرانية وهي في الصومال منذ 30 سنة, لقد تحرينا هذه الأفعال وكتبت تقارير بأن مثل هذه الأعمال الغير مسؤولة لا تفيد الإسلام في أي حال من الأحوال, بل تزيد الفرقة والانشقاق, فنحن لدينا سلطة تنفيذية نعتقد أنما تحكم بالكتاب والسنة ولا ينبغي أن يلجأ بعضنا لأخذ القانون بيده وتنفيذ الحدود على الناس بأيديهم بل يجب مراجعة الجهة المسؤولة والقضاء وهذا ما ينصح به الشيخ أسامة دائما في أشرطته, ولنا في رسول أسوة حسنة, فقد عاش مع المنافقين وعرف أنهم كفار باطنيين بوحي من الله ومع ذلك لم نسمع أن مسلما قدم إلى قتل مواطن في دولة الرسول دون إذنه فذلك سيؤدي إلى الفوضي, ونعلم أن الإغتيالات في عهد الرسول كان بأمر منه فقط وليس هناك إجتهاد أبدا في الدماء, وهذا ما لم يحصل بخصوص المرأة العجوزة بل قتلوها في منطقة (إيس-أو إيس) سوس, ثم لم نلبث حتى ألقت أجهزة الأمن القبض على الفاعل, وماذا كان الرد برأيكم من قبل المتشددين الذين كانوا يتعاملون مع بعض إخواني, قرر بعضهم بكتابة رسالة تهديد لمسؤولي الأمن لدى المحاكم وهو من يمد المجاهدون بالسلاح, ومن جهة أخرى عليه مسؤلية حماية كل مواطن في الدولة سواء كان كافرا أو مسلما, فكتبوا له رسالة وهددوه بالقتل إن لم يطلق صراح الأخ المعتقل, ومثل هذه الأفعال تؤدي إلى التحارب بين المسلمين, لقد فهمت أن هناك تيار تشددي يزعم أنه تابع للقاعدة وربما وعن جهل بالحقيقة يساند مثل هذه الأفكار, ولم يكن هذه المرة الأولى التي تلجأ هذه التيارات إلى كتابة الرسائل التهديدية فقد أحرجونا لقصر نظرهم في مصالح المسلمين ومصالح الدولة بل تجاوزوا إلى كتاب رسائل موجهة لسياسيين مسلمين وسفراء للدولة الكينية لدينا وهددوهم بالقتل ولا أعرف ما معنى اتخاذ القتل الوسيلة الوحيدة لتفهيم الناس الدين؟, هل انتهى الوعظ والنصح والإرشاد والحوار؟, يا للعجب!, ولماذا أمرنا أن ندعو إلى دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة؟, وهذه الدعوة موجه لغير المسلمين فما بالك بالمسلم؟, (فقولا له قولا لينا), هذا للطاغية فرعون فمابالكم بالمسلمين هذا هو السؤال؟, وحتى لو كفّروا هذا المسلم بسبب جهلهم, فلا يعني أن دمه وماله حلال دون الرجوع إلى السلطة الحاكمة.

كان من واجبي كأمين سر القاعدة وبسبب معرفتي الكاملة بفكر القاعدة وأقصد هنا فكر الشيخ أسامة بن لادن والمنبثق من فكر الشيخ عبد الله عزام وهو إمامنا ولم يكن تكفيريا في يوم من الأيام, لذا تدخلت لمواجهة هذا التيار التشددي السطحي, وكنت أطمّن رجال المحاكم بأن هؤلاء عددهم قليل وسوف نحتويهم بإذن الله, ومن جهتهم كانوا يفرحون لأن هناك من يسمعهم ويريد مساعدتهم وليس التدخل المباشر في برامجهم. لقد وصل ببعض إخواننا المتشددين بأن فكروا بالأمور

السلبية حيث تحاكموا إلى التخيلات ووضعوا دولة الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة على جهة والمحاكم على الجهة الأخرى لكي يقارنوا, وبذلك بدأوا يحاربون جسم المحاكم الحقيقي سرا بحجة أن الشريعة لم تطبق بالكامل, وهذا ما فعله الخوارج بالإمام على, وليس هذا جديد لدينا, وربطوا تطبيق الشريعة بإلغاء تجارة القات والسيجارة والمنكرات العادية, ولم يفهموا أن الشريعة ليست هي الحدود فقط, بل قتل الذمي من الشريعة وقتل العواجز من النساء من الشريعة إنهم لا يرون في الشريعة إلا ما يوافق آراءهم وجهلوا في لحظة بأن أساس قيام المحاكم هي للحكم بالشريعة فهي تسمى المحاكم الإسلامية وهي متواجدة منذ زمن بعيد, وهي التي إستضافتهم من كيامبوني بالنسبة لشباب الجنوب وهيي التي فتحت لهم الفضاء الواسع بالنسبة لشباب مقديشو والشماليين, كيف ينسون أنهم ضيوف المحاكم؟, لقد كان الأمر غير طبيعي في بداية الأمر, فهناك التيار التشددي ثم التيار القبلي ثم التيار المختلط بين التجار وقضاة شرعيين لقد كان الأمر عجيب جدا. لقد تساءلت مرارا وتكرارا كيف سيندمج هذه التيارات كلها مع بعض؟. هناك طبعا التيار الذي يسعى لمصلحته الشخصية فقط, وعرفت حينها أن المهمة التي ألقيت علينا كبيرة, فالناس ينظرون إلينا نحن شباب الشيخ أسامة بأننا قدوة وأي خطأ سيلصق بنا وبالشيخ, وبسبب علاقتي بكل التيارات في الساحة الصومالية بدءا من الأوجادينين وأهل مقديشو وأهل كيمامبوني وشباب الشمال والشباب المهاجر وبسبب علاقتي بالكثير من الشيخصيات الرئيسية في الصومال كان وضعنا ممتاز لأننا نقوم بدور الوساطة وإبعاد الشبهات وتعريف الناس بحقيقة الجهاد وتعريفهم بكل شباب القاعدة مهماكان ذلك الشخص.

لقد واجهت بعض المشاكل مع أعز المقربين لي لأنني قد وضحت منهجي أمام الجميع وكان هذا الأمر محرج لهم, ولكن في نفس الوقت واصلت اللقاءات الحركية عندما يطلب منى ذلك فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه, وهذا ما أفاديي فكنت لا أتدخل في أي مشكلة قبل أن أستدعى لذلك, لقد عملنا جلسات طويلة لبناء مجلس الشوري الجديد لجماعة كيامبوني, ولم أترك أي مهاجر أعرف أنه قيادي ولو كان خفي, فقد نصحت الإخوة بالحضور وتقديم آراءهم وقد نظر بعضهم لهذه الخطوة أنها تحدي, ولكن تبين لهم اليوم أن كل من حضر تلك الجلسة من طرفنا قياديون من الدرجة الأولى وقد تولوا مسؤوليات كثيرة بعد الإنسحاب الكبير والتيه وما إلى ذلك. لقد حصل هناك تغيرات كثيرة منذ أن وصلت وبعض الناس لم يرحبوا بي طبعا لأنني كنت صريحا فيما يخص تقسيم الأعمال وأردت أن يتولى الصومالين كل المسؤوليات السياسية والاقتصادية والإدارية ونحن نكتفى فقط بالتدريبات العسكرية وتجهيز القيادات الميدانية وقد سيئ فهمى بسبب أن التيار الثابي استغل حماس الشباب وهاجمني أثناء الجلسة وبدأ يطلق الإشاعات بأنني أريد تفرقة المجاهدين ووضع مفهوم جديد حول المهاجرين والأنصار, ولكن كل المنصفين من الشباب في تلك الجلسة فهموا مرادي فنحن لسنا كالأئمة أبي بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم أجمعين, كما لسنا مثل السعدين وأبناء الأنصار من الأوس والخزرج رضوان الله عليهم أجمعين, فهؤلاء فهموا معنى الإسلام وقبول المهاجرين, أما في الصومال فالقبلية هي السائدة رغم أنف كل من يخفي ذلك, وأردت أن نقسم الأمور ويعطى كل ذي حق حقه, وقد فهم من حضر أن من يهاجمني هو من يمنع الاندماج مع المحاكم مطلقا بل يريد بناء "إمارة إسلامية جديدة", وسوف يظهر ذلك بعد مدة قصيرة.

لقد قاومت كل المحاولات التي أريدت منها عزلي عن محيطي بسبب أنني لم أقبل بالانخراط في البرنامج الجديد, وفي نفس الوقت رفضت كل المناصب التي عرضت على لألا يفهم الخصم أنني أسعى لذلك, لقد عزمت إدارة كيامبوني بإعطاءي الإمارة الكاملة لهم ويكون طلحة السوداني المسؤول العسكري والشيخ حسن يبقى أمير الشورى والمرشد الروحي كما زعموا ورفضت هذه الخزعبلات, لأن من سعى إلى ذلك قد رأي في قوة شخصيتي والتفاف الناس حول مبادئ فأرادوا إحتواءي بإعطاءي الإمارة ورفضت فورا, فنحن في عمل كبير ولا يهمنا إن كنا جنودا أم أمراء, وكانت استراتيجيتي المتبعة في هذه المرحلة الحرجة هي سماع ما يقوله أهل البلد وأقصد هنا الأنصار الصوماليون, لأن هذا ما فعله الرسول عندما سار بالأنصار والمهاجرين إلى بدر, أما العقلية التي تقول بأننا القاعدة والشباب يتبعوننا والقوة لنا وما إلى ذلك, لم تكن هذه العقلية لتفيدنا في شيئ ونحن نرى ما يجرى في العراق عندما تفردت القاعدة وأعلنت "دولة العراق", ماذا كانت النتجية هي نصب العدواة مع المواطنين بدلا من الكفار المحتلين, ويؤسفني أن بعض من هذه الأفكار قد دخلت في العراق على يد من سمو

أنفسهم قادة القاعدة, وهم لا يقدرون على تلبية نداء الجار لأسباب أمنية, ومن الملفت أن قيادات هذه الأفكار هم من نفس الجماعة المصرية التي كانت تصور نفسها في بيشاور وكأنها الناجحة ولا توجد غيرها في الساحة, وقد جربوا هذه التجاربة وفشلوا حينها ولا أدري لماذا يكررونها في العراق اليوم. إن قرار إعلان "دولة" قرار غير موفق وتوقيته غير مناسب, فالقاعدة اليوم بلا شك ليست كما كانت في عهد الشيخ الزرقاوي رحمه الله وتقبله من الشهداء, يجب أن نستفيد من أخطاء غيرنا, لا يمكننا أن نقصى أهل البلاد أو نضع مصيرهم في يدنا لأننا بكل بساطة "القاعدة" هذا خطأ, وإنني متأكد أن الشيخ أسامة لم يكن ليؤيد مثل هذه التوجهات الغير واضحة لو سئل قبل حصولها وليس بعدها, فتنقل إليه الأخبار بعد حصول كل شيء وبصورة غير واضحة, ومن هنا يجب أن يؤيدها لأننا كلنا نريد ان يكون لنا دولة في العراق وبقيادة أخونا البغدادي, ولكن هذا لم يحصل, بل ما حصل أن الإخوة استولوا على بعض المناطق في بعض المحافظات وحكموا بشرع الله فيها, وكان ينبغي من باب منافسة الكفار في بغداد أن يعلنوا إمارات إسلامية وليست دولة, لأن مفهوم الدولة حسب علمي أكبر, وهناك إلتزامات أكثر, كما أن المحافظة عليها أصعب, كلنا نعلم أن القاعدة هي أقوى في أفغانستان وفي مناطق القبائل, لماذا لم تعلن عن دولة هناك؟, الأهم أنني كنت في الوسط وحافظت على سمعة الجماعة ومبادئ الشيخ أسامة, وحافظت على هدوءي في التعامل مع الإشاعات, وفي تلك الجلسة أخترت مع القيادة العسكرية العليا التي ستهتم بوضع الخطط اللازمة للهجوم على كيمسايو, وتركنا مناقشة الأمر لحين التجهيز لأن شباب مقديشو وكيامبوني لم يتحدوا بعد.

واصلت زياراتي لرجال المحاكم لكي أضعهم في الصورة وأوضح لهم إستراتيجيتنا في الصومال ولكبي نضع خبراتنا في أيدهم, لقد زرت الشيخ حسن طاهر أوس وعملت جسلة أخوية سريعة معه وأخبرته بما أنويه واستراتيجيتي بخصوص مواجهة الإثيوبيين, ولا أشك أن هذا الشيخ سوف يذكرني ويذكر كلامي في تلك الجلسة, فقد نصحت الرجال التنفيذين في المحاكم على عدم المواجهة مع الجيش النظامي فنحن لا نملك جيشا بعد بل نملك شباب متحمسين ولكنهم غير منضبطين, وقتال المليشيات ليس كقتال الجيوش النظامية, بل يجب تغيير استراتيجية المواجهة ونحث الشباب على ترك السيارات والاتجاه لحرب العصابات, وكنت أذكر الجميع بتجربة الأوغادين وهي قائمة إلى اليوم والجيش الإثيوبي لن يستطيع القضاء على تلك التجربة إن شاء الله, وأوضحت له أن أهم شيئ في هذه المرحلة هو تكثيف التدريبات التخصصية ومن باب الإعداد وليس من باب التحليل السياسي لأن التحليل السياسي لا يؤدي إلى جهاد أبدار فإذا أردنا أن نقارن قواتنا وعدتنا بقوات العدو وعتادهم فلن نواجه الأعداء إلى يوم القيامة, فالأعداء دائما الأبد هم أكثر عدة وعتادا ولكننا ننطلق من فهم ديني عقدي راسخ من أيام معركة بدر ومن منطلق الآية الكريمة (كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله), لا مجال للماديات في حربنا ضد الأعداء, وهذا ما يجهله بعض المحللين السياسيون وغيرهم من

الحكام وقد ظنوا أن كسب المعارك تكون بامتلاك الكثير من الجيوش والعتاد, هل عمى هؤلاء؟, ألا يشاهدون ما يحدث في غزة؟ ألا يشاهدون ما يحدث في أفغانستان وما حدث فيها من قبل؟, ألا يشاهدون ما يحصل في الصومال والعراق؟, إنهم شباب خرجوا ليدافعوا عن دين الله بالاستطاعة وبالاعداد اللازم لكل مرحلة وقد أثبتوا أن الله معهم في كل حين, لذا لا يظن بعض إخواننا أنني أردت من الضغط على المحاكم أن تمتلك طائرات أو دبابات كي ندافع المحتل لبلادنا, بل أردنا فقط أن نحرض على الإعداد الصحيح ونستعد كما أمرنا الله بالاستطاعة والتجهز لمرحلة هي أكثر سخونة من ذي قبل وليس لدى معظم قادة المحاكم أي خبرة في التخصصات العسكرية, ولذاكان هدفي دفع رجال المحاكم إلى الشروع فورا في تقوية جبهة غرب الصومال لكي نضمن تشغيل إثيوبيا في الداخل ولا تطمع في الدخول إلينا, وهذه من سياسات الحرب وخدع العدو, وهذا أفضل للمحاكم لكي تشغل العدو في دياره وكنت واضحا في هذا الموضوع رغم أن قادة المحاكم تأخروا كثيرا في فهم مرادي, لقد كان اجتماعي معه مثمرا جدا, وأخبرته بأنني ضيف المحاكم وبحاجة إلى حماية كاملة من قبلها وقد فرح جدا بما قلت, فهم يعرفون أن بعض من شبابنا يتصرفون وكأنهم أمراء الصومال ولا يريدون إستشارة أحد فيما يفعلونه بل يكتفون بمحيطهم رغم أن ذلك المحيط يخادع في بعض الأحيان للمصلحة, أقصد المحيط الذي يخدع فقط ولا يظهر لك عيوبك بل يكتفي بمجاملتك إلى أن يراك تسقط, فتنخدع فتقع في الفخ, لقد حاولت أن أكون صريحا فيما أنوي فعله وهو مواصلة العمل مع الأوجادينيين وتـدريب قيـادات المحـاكم على الأمـور الفعالة.

قلت سابقا بأن جماعة كيامبوني وشباب مقديشو بقيادة (مختار وآدم عيرو) ومن دون إشراك إدارة (الشوري التنفيذية للمحاكم), كانتا على وشك بناء وحدة بين الطرفين فقط وليس بين جميع المسلمين لأن أفكار هؤلاء المجاهدين تتمركز حول أن الملتزم بالسنة فقط هو من ينبغي أن يكون مجاهدا وغيرهم لا ينفعون وقد وقعوا في فخ عدم فهمهم للقرآن وعموم المسلم, وخاصة أن هناك مرحلة التقدم للاستيلاء على كيسمايو, والسبب يكمن في عقيلة المجاهدين في زمننا الذين يظنون أن السلفيين فقط أو من لا يعصى الله هو أحق بأن يكون المجاهد الخالص وهذه عقلية غريبة في الجهاد المعاصر, وسوف أتكلم عن هذا الموضوع لاحقا. أما جماعة كيامبوني برئاسة أحمد مدوبي وإبراهيم شكري, فقد استغلوا وجود شباب الشيخ معهم لفرض شروطهم على المجموعات الأخرى وهذا الأمر لم يعجبني شخصيا فأخبرت الجميع بأنني لست طرفا لأحد ليستغلني أبدا, بل مستعدا للمساعدة والفريق الذي سيقبل بالمساعدة فجاهز له.

لقد تواصلت جلسات الوحدة وكانت ساخنة وكانوا يختلفون على أمور عادية مثل إسم الحركة وما إلى ذلك وكانت الجلسات تبدأ بالصباح وتنتهي بالمغرب أو العشاء أو منتصف الليل دون أي نتيجة, ممكن للقارئ أن يسأل عن نظرتي الخاصة بالجميع, فأجيب وأقول أنني سعيت منذ اليوم الأول إلى توحيد جيمع الشباب تحت صف المحاكم سواء

شباب كيامبوني أو مقديشو أو الشمال وأردت بناء صلة واثقة بين المجاهدين في الأوجادين والمحاكم الإسلامية, وقد واجهت مقاومة أيضا وإشاعات كثيرة حول هذا الأمر, ولكن تابعت طريقي حيث انحاز معي معظم شباب الشيخ أسامة الموجودون في الصومال, وكان الأخ طلحة وعيسى الكيني يحاوران في جلسات بناء جماعة جديدة باسم الوحدة, ولكنني عندما تحريت الموضوع عرفت أن المقصود هو بناء كتلة جديدة تابعة للأخ طلحة حفظه الله, ولذا كنت واضحا ومعى الأخ يوسف التنزاني وعبد الجبار الكيني وبعض الإخوة, وأوضحت لهم فكرتى وما أنوي فعله في مقديشو وتركت لهم الخيار في النزول إلى كيسمايو مع الجميع أو البقاء معى في بناء مؤسسات فعالة لجمسم المحاكم, وقد وافقوني الرأي وكنا نفكر في كيفية فعل ذلك فأولا يجب أن نكون مستقلين ماديا ولا نتبع أحد في ذلك ومن ثم الشروع في تطبيق برامجنا وهو مساندة أي طرف بأي تدريب والابتعاد عن نقاط الخلاف, وهنا ظهرت الإشاعات من جديد من قبل من لم يفرح بوجودي وكانت الإشاعة تتحدث عن محاولتي لإنشاء جماعة مستقلة في الصومال وهذا من الخرافات, فلست ممن يسحب الشباب من الجماعات ويجعل بعضهم يعادي بعضا أو ممن يفتخر بالكثرة, بل أفتخر بالنوعية والأمر الآخر أنني لم أكن فاضيا لمثل هذه الأمور فقدكان موضوع زوجتي تقلقني كثيرا, وفي نفس الوقت أعلم بأنني عضو من القاعدة ولم أكلف شخصيا من الشيخ لانشاء جماعة جديدة في الصومال, وهذا ما كنت أحذر به إخواني الآخرين, كنت أحاول أن أفهمهم أننا يجب أن نلتزم بأوامر الشيخ, وتذكيرهم بالاستراتيجية العامة للقاعدة في التعامل مع المسلمين, وإن قرر أحدنا الانفصال فيجب أن يبين ذلك ولا يخبر الناس أنه من القاعدة فتأتيه المساعادات ثم يستخدمها كما يشاء في مخططاته الخاصة, ويجب علينا أن نتبه لهذه المسائل الحساسة وقد تفهم معظم إخواني لهذه الأمور, في هذه الأثناء كنت أجتهد لأجد أي خيط يربطني مباشرة بالإخوة في وزيريستان أو أفغانستان أو إيران أو غيرها لأنني أردت أن أبشر الشيخ بالنصر الذي حققه الشباب في الصومال, وانتظار أي توجيهات مفيدة لنا بخصوص هذه المرحلة.

لقد كنا جميعا نهتم بسير الأمور في العراق وبلاد الحرمين واليمن وكنا على اتصال بالشباب الذين فروا من السجن وبعضهم من شبابنا الذين جهزناهم في دورة الكوادر في أفغانستان سنة 99, إنهم كانوا يبحثون عنا, وذات مرة أخبرني الأخ طلحة بأن شباب اليمن سيأتون وكذلك من السودان وغيرها ويريد أن يوحد العمل في جزيرة العرب مع الصومال, واكتفيت بالانتظار لأنني أعرف تعقيدات الإخوة المجاهدين خاصة الذين من الجزيرة أو اليمن فهم ليسوا كالصوماليين حيث نستطيع أن نملي لهم ما نريد, بل إنهم أناس لهم استقلالية تامة في اتخاذ قراراتهم العملية وهذا يبين لنا أن على المرأ أن يكون حذر أثناء التعامل معهم, ولم يمضى مدة طويلة حتى وصل أخين من اليمن وذهبت لزيارتهما وقد تفاجأت فهم من شبابنا وقد تعرفوا علينا, وتكلموا معنا بخصوص مجيئ الإخوة من اليمن بالذات الذين فروا من السجن, ويجب فعل أي شيئ لاحضارهم, وقد وعدته خيرا

وأخبرته بأن يتعامل مع طلحة لأنه من يهتم بمذه الأمور, ولكن في نفس الوقت تركت الباب مفتوح له إن أراد أي مساعدة مني, وكانا الأخين هما أبو الحسن اليمني والأخ أحد وهو مشهور جدا لأنه اشترك في معظم الجبهات العالمية سواء في أفغانستان أو الجزيرة أو العراق أو البوسنة وله معارف كثيرة مع الشيشان وغيرها, وقد فرح جدا عندما بدأ التعامل معي رسميا, فلم أقيده ولكن نصحته بأن يتوحى الحذر لحركاته وأخبرته بأنني سأنسق مع مجلس شوري المحاكم لاستقبال الفارين من السجن ولكن يجب أن يكون الأمر سريا, لأنني رجل أعمل في الخفاء ولا يعرف الكثير عن أعمالي الميدانية إلا المقربين جدا من نشاطاتي اليومية, كما أنني لا أريد أن أحرج المحاكم لاستقبال هؤلاء دون علمهم لقد أوضحت له أن السلطة هنا هي للمحاكم وليس لغيرها, في الحقيقة كانت المحاكم الإسلامية غطاء لكثير من الناس واستفاد الكثيرون من وجودها ونحن كشباب لنا صلة بالشيخ مباشرة لم يكن من الواجب الظهور لألا نسبب المشاكل للصومالين, كما أن موضوع الفرار من السجن هو أمر كبير في اليمن وهناك بحث مستمر عن هؤلاء الشباب, وكان لدينا معلومات واضحة أن السلطات اليمنية ستستخدم قدماء المجاهدين للبحث عنهم, فهذه هي السياسة الناجحة في اليمن إستمالة الأسرى في السجون ووعدهم بالمستقبل الرفاهية لكي يعملوا مع الحكومة ضد إخوانهم السابقين ولدينا أخبار عن أبو جندل الذي كان من ضمن الطاقم الذي يحرس الشيخ في قندهار, وكذلك هناك الأخ جمال البدوي والذي اشترك من بعيد في عملية المدمرة كول, وقد سعى السلطات اليمنية لتجنيده لكي يبحث عن إخواننا إننا نعلم كثيرا ما يجرى لإخواننا السابقين, ونعذر بعضهم والبعض الآخر قرر بنفسه أن يؤذي إخوانه من أجل المال فقط, وهذا لا نعذره أبدا, ونرجوا أن يتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى الصواب, (قال ربّ السجن أحب إلى مما يدعونني إليه), اهتممت بملف هؤلاء ليكون رسميا ولكن قد عارضني بعض من أراد إعادة تجربة العراق في الصومال ونسى أن الصومال غير العراق وتجربة الزرقاوي في العراق يختلف تماما عن الصومال ويجب فهم ذلك, فالمحاكم جسم إسلامي قبلي صومالي تسيطر على العاصمة وهذا مالم يحصل في العراق, وقد اقتنعت أن دورنا يكون أفضل عندما تكون في الكواليس, فهناك الضغوطات العالمية على المحاكم وكان الشيخ شريف كلما ذهب إلى أي بلد يسأل عني بالذات وكان رده واضحا أنه لا يعرفني وهذا صحيح فإنني لم أقترب إلا من التيار السلفي الجهادي لدى المحاكم لأن هؤلاء أرتبط بمم منذ التسعينات, أما الأطرف الأخرى كحزب التجمع والقبليين فقد ابتعدت منها, ولأنما توصف أنما معتدلة فيعنى ذلك أنما لها صلات كثيرة بالأنظمة العربية والعالم, ولم أعارضها ولم أحاسد عليها, فلم أرد بناء علاقات معها لأنني لا أريد أن أسبب لها الإحراج عندما يقومون بجولاتهم السياسية وكانت هذه الجولات ناججة جدا جدا, وكانت العلاقات الخارجية متينة جدا خاصة مع السودان ودول الخليج بصفة عامة, وكذلك ليبيا وآرتيريا وكل هذه الدول كانت تتعامل مع المحاكم بصفة رسمية حيث كنا نرسل الجرحي لبعض الدول للعلاج, أما أرتيريا فهي كانت تقدم المساعدات العسكرية وكنا نجتهد في تفهيم الشباب الذين لا يفهمون السياسة الشرعية بأن ذلك يجوز مادام ليس هناك شروط تخل بعقائد المسلمين.

إن المحاكم الإسلامية كانت تفهم أن كل دولة من الدول التي تتعامل معها لديها مصالح في المنطقة, فأرتبريا لها مشاكل حدودية عسكرية مع إثيوبيا وكانت هناك ضغوطات كثيرة لجعل الصومال ساحة تصفية حسابات بين الطرفين وحذرت أعضاء مجلس الشوري بأننا يجب أن نستغل الفرصة لبناء الصومال وعدم الانزلاق في السياسة العالمية في هذه المرحلة, شجعتهم بأن نسلح الأوجادينيين ليقاتلوا الإثيوبيين دفاعا عن أرضهم وعرضهم ونيابة عنا في داخل إثيوبيا, أقصد هنا تقوية جبهة غرب الصومال وترتيبها وكنت على استعداد لأكون المنسق لهذه العملية لأن هذا الأمر يعطينا المجال بأن نهتم بالبناء والاستقرار السياسي, وموضوع عبد الله يوسف هو سهل جدا فالشعب الصومالي لا يحب كل أمراء الحرب الذي سفكوا الدماء لفترة 16 سنة, وعبدالله يوسف هو واحد من هؤلاء المجرمين.

لقد طلب مني شورى تنفيذي المحاكم كتابة تقرير وتصورا عن المرحلة الحالية, وقد اجتهدت في جمع كل الاحتمالات المتوقعة من سيناريو ظهور المحاكم وإمكانية حصول هجوم من قبل القوى الشريرة المتمثلة في الولايات المتحدة الأمريكة وسوف تستخدم كلبها المسعور في المنطقة وهي إثيوبيا, وتعجب رجال المحاكم عندما رافقت التقرير التصوري بتقريرين

أمنيين عسكريين تتحدث عن إحتمال حصول هجوم وإنزال جوي على مطار مقديشو وكذلك الميناء, وسألوني لما التشاءم؟, فقلت لهم إن الأمر واضح, لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تسكت للإسلاميين في المنطقة, يجب أن تفهموا هجمكم, إن كل من يعرف سياسات العالم وقضية سيطرة القوى العالمية على المحيطات والبحار سيعرف أن الصومال تهم جميع تلك القوى, وطبعا لم أكتب التقرير فقط بل زدتهم بتقرير آخر ووضعت خطة دفاعية جوية برية وبحرية كاملة ومصورة, حيث كان لدينا محرك غوغل للصور الجوية, التي تفضح جميع أسرار البيوت وتوضح كل شيء على الأرض إلا مناطق الدولة الصهيونية, لذا عملنا خطة بتعاون مع الأخ يوسف التنزاني وعمر مختار وعبد الجبار وغيرهم للدفاع عن هذه الأماكن الاستراتيجية وقدمت هذه النسخ لوزارة الداخلية وكان الأخ قتيبة هو من يديرها ثم قدمت نسخة للمجلس الأمني وكان يدريه الشيخ يوسف عيد عادي, وعرف الجميع مدى الخطورة والجدية فيما كتبناه, فقرأوا التقارير ولم يأخذوا الأمر بمحمل الجد بل طويت ووضعت في الأدراج, وأخبرتهم بأن أهداف قدوم أي قوة لمقديشو هي الحصول على المطار والميناء, وكنت جاهز لأن ندرب قوة تدخل سريع لتحمى هذه المناطق الحساسة فقط وكنت أنتظر من الأخ قتيبة والأخ عبدالنور شيدو أي جواب لاجراء البروفات حيث كان لديناكل الأسلحة المضادة للطيران والمدافع الرشاشة الثقيلة المحملوة ولدينا شباب قوي ومتماسك عقديا, أردت أن أفهم المحاكم بأن الأمر أصبح أصعب الآن لأن هناك واجبات, والتدريب العسكري والأمني وتنظيم الصفوف هو أهم شيئ في هذه المرحلة. كانت هناك جلسات كثيرة لتوزيع المناصب واستحداث الحقائب لدى المحاكم, أما في الجانب الآخر من الشباب فقد كانت جلساتهم على وشك الانتهاء حيث اتفقوا على الإمارة والإدارة العسكرية والأمنية وسوف نتحدث عن ذلك عما قريب.

بشكل عام وفي خلال شهر سبتمبر فهمت ما يجري لدى المحاكم ولدى الشباب المجاهدكما سموا أنفسهم ولدى القبائل ولدي جبهة الأوجادين وكان على أن أبدأ بالعمل لدى كل هذه الجهات لأنني اتبعت سياسة الانحياد ولا أريد أن أحسب على حساب طرف دون طرف والحمدالله أنني نجحت في هذه الخطة رغم أن المقربين مني من الشباب المجاهدين هم أول من كانوا ضدي فيما أفعل ولكن لم يفلحوا في مواجهتي لأنني كنت مصرا على أن ما أعمله هو الحق, ومن كان لديه شبهة فليقدمها, والحمدلله أن لدينا مفتيين كبار في الصومال يستطيعون أن يحمكوا بيننا بالحق. كان الكل يستفيد من المحاكم حتى الشباب أهل كيامبوني الذين أرادوا أن ينفصلوا عن التيار رغم أن كل المساعدات المالية والعسكرية كانت تقدم لهم من قبل المحاكم, وهذا ما أزعجني ففي ناحية يأخذون مساعدات المحاكم وفي ناحية أخرى يسعون للفتن حيث كانوا ينشرون الأخبار الكاذبة حول رجال المحاكم وعقائدهم وهذا ما لا يحبه الله ورسوله, كان هناك بعض الغطرسة من قبل رجال إدارة كيامبوني وفهموا الناس أنهم من يدير المعارك ولا أحد سواه يفعل ذلك, وعندما وصلت

قررت أن أغير هذه المفاهيم وبدأت أتعامل مع الجميع وأحترم أراء المحاكم في الشؤون السياسية فهم أدرى بأهلهم منا, وكنت أثق بمم بشكل كبير لأن المحاكم هم الشيخ حسن تركى وحسن طاهر والشيخ الشريف وكل هؤلاء أناس لهم خبرات سياسية ومتعلمين للدين أكثر منا. وقد حاولت إدارة كيامبوني بكل قواها أن يذكرونني بأنهم أصحاب المبادرة وأن عليّ التعامل معهم بصفتي عضوا في القاعدة وهم يعرفونني جيدا فقد اشتركنا سويا في تأسيس كيامبوني في التسعينات, ولكن رفضت التعامل مع طرف دون طرف وكنت أخبر الجيمع أن سقفنا هو المحاكم الإسلامية ففي ذلك قوة للإسلام ووحدة للصفوف ولكن إرضاء الناس صعب, وكان بعضهم يتعامل بالتقية فيستفيد من المحاكم من أجل أهدافه كما ظهر لنا والله أعلم بالنوايا, لقد جلست جلسات متفرقة مع الشيخ حسن وأحمد مدوبي والأخ أبو دجانة وهم أعضاء رئيسيين في إدارة كيامبوني وحذرت الجميع من مسألة إستغلال شباب الشيخ لمصلحة شخصى, رغم أن طلحة لم يكن يرتاح لهذا, فهو مع إدارة كيامبوني وبالذات مع الأخ مدوبي يخططون ما وراء الاستيلاء على كيسمايو. المهم لم أعارض أحدا بل ناصحت فقط ولكن في نفس الوقت لا أقبل أن يتدخل أحد فيما أؤمن بأنه الحق والصواب ومضيت في خطتي الجديدة وهيي العمل مع المحاكم بكل المستويات إلا أنني لن أتدخل في السياسة القبلية فهي معقدة, أما الداخلية والخارجية والعسكرية فقدكان رجال المحاكم يأخذون آرءنا في المواضيع المهمة لأننا طرف مهم فيما يجري في الصومال وهم يدركون ذلك, وأقصد هنا رجال المحاكم الذين هم أقرب لنا وهما الشيخ حسن طاهر والأخ آدم عيره والأخ مختار الشمالي أبو منصور الراحاويني وغيرهم من الشباب الذين كانوا منفذين في المحاكم, لقدكان خطتي أن تحتل الشباب كل المراكز الحساسة لدى المحاكم في مدة بسيطة حيث نضمن أن القرار يرجع إلينا ولم نكن لنقفل الأبواب للعلمانيين في العمل لدى الحكومة فالشعب الصومالي كله مسلم ومن يحمل فكر رجعي فهذا يخصه وسوف نواجهه بالفكر أيضا تماما كما فعل الإمام على كرم الله وجهه مع الخوارج, كانت هناك حرية تامة لوسائل الإعلام ولم نتدخل في شؤون الناس اليومي وحذرت المحاكم من تكرار بعض أخطاء الإخوة في حركة طالبان حيث استخدام الضرب في التعامل مع عوام الناس فإن مردود ذلك عكسى وليس هذا الأمر من السنة أصلا, فالرسول لم يضرب المنافقين وهم أخطر من أن يسجر أحد الرعاية سيجارة أو أن يأكل القات وسوف نرى كيف تعاملنا مع هذه الملفات بكل حكمة.

وبما أنني أتحدث عن الإتصالات, فأسأتطرق إلى حياتي العائلية مباشرة, ففي هذا الشهر وفقني الله عندما قابلت الأخ أبو دجانة الصومالي وهو من شباب كيامبوني ومن الأوائل, وقد حصل له كرامات في معارك مقديشو كما ذكرت سابقا, وهذا الأخ له قصص كثيرة معي في السابق وأهمها غرق قاربنا في المحيط الهندي سنة 94م حيث كان هو مساعد الكابتن, وقد طلبت منه جهازه الهاتف لأنني أريد التواصل مع عائلتي في جزر القمر فقد طال الزمن, وفعلا استغليت الفرصة في أثناء عزومة كانت

لدى الأخ يوسف التنزاني فقد عزمنا في بيته وهناك اتصلت بجزر القمر, ورفعوا السماعة وطلبت حماتي ولكن لم تكن موجودة ثم حضرت بنت عمى وهي أخت زوجتي "قُلبان" وتحدثت معى لفترة 15 دقيقة وكانت مكالمة طيبة فقد أخبرتني عن الناس في البلد وأخبار والدي وأخواتي وإخواني وخالاتي وجميع العائلة وأكد لي أن الجميع أحياء, وكانت تضحك طوال المكالمة لقد شعرت بفرحها فهي فرحانة بسماع صوتي فأنا ابن عمها وهي كانت كأختى الصغيرة عندما تزوجت أختها وكن ينتظرن مني الإرشادات والتوجهات فليس لديهن إخوان أشقاء, وقد شكرها على المعلومات ومن ناحيتي أخبرتها بأنني أعيش لوحدي منذ 2002 وأن أختها في الباكستان وقد ولدت بنت وسمتها "سمية" وقد فرحت بسماع ذلك وعندما سألتها عن حماتي, أجابتني بأنما سافرت إلى جزيرة "موهيلي" لحضور فرحة بنتها "نبات" وهي بنت عمى الأخرى, وكذلك هي هناك لعقد صفقة جديدة مع شركة "خلفان" وأولاده وهي شركة قمرية هندية وكان عمى بدرالدين رحمه الله يتولى الإدارة التنفيذية منذ عقود, ولكي يفهم القارئ معنى العيش بعيدا عن الأهل فيجب أن أفهمه أنني كنت أفتقد إليهم فهي عائلتي وطبعا كنت أجد صعوبة في التواصل باللغة القمرية التي أصبحت ثقيلة على لسابي بسبب عدم التحدث بها لفترة طويلة, ومع ذلك تفهمنا جيدا وهي كانت مهتمة بسلامتي وطبعا شكرتها كثيرا وطلبت منها أن تبلغ سلامي للجميع وتخبرهم أنني بخير وأرزق, أقفلت السماعة وشكرت الله على هذا الإتصال فهي بمثابة السفر إلى البلد ولقاء الأحبة وكذلك تيقنت أن الأمور إن شاء الله تتجه إلى الصواب وأخبرت الأخ دجانة بأن يتلف شريحته فأنا متأكد أن المكالمة كانت مراقبة وكنت متحفظا كثيرا في التعامل مع الاتصالات, ومعظم الشباب امتلكوا الهواتف, وكانت الشركات تعطي للمسؤولين في المحاكم بعض الوقت الإضافي المجني, لم أهتم لامتلاك أي جوال فالشباب حولي ويمكنني استخدام أجهزتمم في أقت.

في تلك الجلسة الأخوية تعرفت على الأخ إسماعيل عرالي وهو من شمال الصومال وقد وصل من الباكستان لفترة قصيرة وتبين لنا أن له علاقة بالشباب في وزيريستان, وقد تعجب عندما قابلني وتعرف عليّ, واتفقنا بأن يتصل بوزيرستان بالأخ الصومالي ثم يمكننا من الأرقام لنحاول نحن التواصل مباشرة بالإخوة, ووعدني بتوفير لي الرقم الذي سيوصلني بزوجتي وأكد لي بأنها في وزيريستان منذ فترة سنة تقريبا, وفرحت كثيرا لمجرد معرفة أن زوجتي وأولادي بخير وشكرته كثيرا, وقد طلب مني مساعدته في مهاماته الجديدة, ويريد مني أن أساعده في سير تلك الأعمال فأخبرته بأنني متوفر 24 ساعة شريطة أن يكون عمل يخدم الإسلام ولا يؤدي إلى التفرقة, ثم اتفقنا أن نتقابل بعد أسبوع ليؤكد موضوع الإتصالات وفعلا تقابلنا ثم طلب مني أن أكتب رسالة إليكترونية وباللغة القمرية لكي تتأكد زوجتي أنها مني وأعطاني عنوان بريدي للأخ الصومالي وشكرته على تلك المجهودات, ثم طلب منى أن أكتب له تقريرا عن وضع الحركات الإسلامية في الصومال وكيفية تحليلي للأوضاع الحالية, واجتهدت في ذلك الأمر وبعد

أسبوع قدمت له ذلك التقرير بعشرة صفحات وشرحت له الوضع الحالي للحركة الإسلامية في الصومال, وذكرته بالتجارب السابقة والتيارات الموجودة حاليا وركزت في تقرير على الوضع الأمني وأوضحت له بأن هذه الحركات ليست سرية كاملة كما أنها ليست علنية بما فيه الكفاية, فالشعب الصومالي لا يعرف مع من يتعامل, بل تلك الحركات ما بين الحالتين وينبغى أن نركز على كل حالة بمفردها, فهناك خلافات فكرية بين الجماعة الواحدة وكنت أقصد هنا السلفية الجهادية الذي ينتمي إليه هذا الأخ, فقد كان هناك مدرستين وتزعم كل واحدة منها أنما من القاعدة وقد أوضحت له أن هذا التنافس للتقارب من القاعدة علنية لا تجلب أي مصلحة للشعب الصومالي وطبعاكل فرقة كانت تحاول جذب المزيد من الشباب المهاجرين ونسيوا أهل البلد, ومن جهتي حذرته من الخلاف بين هذه المدارس وربما سيؤدي في المستقبل إلى الشتائم ورفع السلاح على وجه بعضها, كان من الواجب لهذه الحركات أن تقترب من الشعب الصومالي وتستخدم فكر القاعدة في جهادها ولا تعلن أبدا أنها مقربة منا, لأن ذلك سيجلب المشاكل للمجتع ونحن فكرتنا هي سعادة المجتمع الإسلامي, على كل حال حذرته من الفرقة وعدم محاولة الإبتعاد من جسم المحاكم فهي الممثلة للشعب الصومالي في العالم اليوم, ودعوت له بأن يوفقه الله فيما كلف من مهام وأرسلت له التقرير, وقد قرأه قبل أن يوحد الصفوف بين جماعتي كيامبوني ومقديشو, وفي تلك المناقشات والتجاذبات أختير إسماعيل عرالي ليكون الأمير الجديد للوحدة, وعندي تحارب مع المفاوضات الصومالية الصومالية, فالوحدة لديهم تعني المصالح وليست وحدة حقيقية تفضي إلى بسط الأيادي للبعض ومعرفة الأخطاء والتحدث بصراحة عنها والوصول إلى وسائل فعال للم شمل جميع الحركات الإسلامية, لقد رأيت وحدة الأوجادينيين الصومالين والإثيوبين في سنة 96م ولم تدم طويلا.

على كل حال سميت الجماعة الجديدة بـ "حركة الشباب المجاهدين", وبعد أسبوع من هذه التطورات ذهبت لمقابلته فأطلعني على آخر المستجدات في موضوع الوحدة, وطلب منى أن أعمل معهم في الجماعة وكان معى الأخ يوسف التنزاني, وبمذه المناسبة كان من واجبي أن أفهمه عن أفكاري وانتماءي الحركبي وأخبرته بكل وضوح "إبي لست مندوبا عن الشباب الشيخ فالإمارة معلقة", وأوضحت له أن الأخين طلحة وعيسى الكيني اشتركا في هذه الحركة ودخلوها من أوسع أبوابها وأما العبد الفقير والأخ يوسف التنزاني وعبد الجبار وجميع شباب الشيخ الغائبون المؤمنون بأفكار القاعدة الأم, فنعتقد أننا أعضاء في القاعدة الأم وأن أميرنا التنفيذي هو الشيخ أسامة وحاكمنا الحالي رغم أننا في الصومال هو أمير المؤمنين الملا محمد عمر فقد بايعنا ذلك الرجل, ولم أسكت هنا بل أوضحت له الحالة الشرعية لوجودنا في الصومال,"إننا ضيوف في هذه الدولة وهناك جهة رسمية إسمها المحاكم الاسلامية يجب التعامل معها ومعظمكم أعضاء في المحاكم لماذا إذن اللجوء إلى بناء جماعة جديدة؟", هكذا صدمته بهذا السؤال الوجيه, وأقصد هنا ما الفائدة من هذا الأمر؟ إننا نسعى لوحدة الصف وليس عكس ذلك, أخبرت الأخ إسماعيل أنني جاهز للمساعدة في أي موضوع وأي تكليف ضمن الاستطاعة, أما أخذ الأوامر منه أو من غيره فهذا لن يحصل لأنني لست طرفا في الجماعة الجديدة وآخذ الأوامر سيكون من الجماعة الكبيرة العلنية التي تمثل الشعب الصومالي وهي المحاكم الإسلامية لأنني ضيفها, وكنت واضحا في كلامي وقد شكرين كثيرا وتعجب من صراحتي وزدته قائلا "إنها مسألة واضحة, وأعتقد أن الأمير يجب أن يطاع في المنشط والمكره, وأعلم أمورا لا تعلمه فيما يخص ببعض الشباب في الجهة الثانية", لقد دهش عندما سمع مني هذا الكلام, فالجهة الثانية هم ممثلون عن كيامبوني وكذلك إخواني من القاعدة, أوضحت له مخاوفي وأكدت له بأن هناك من يؤمن أن الوحدة هي تكتيكية فقط, والمراد منها هو تجميع القوة حاليا والنزول إلى كيسمايو وبعد أن يفتح الله على الجميع سينفرد الطرف الثابي بالقرار فهم في مناطقهم وسيلجأون إلى الانفصال قليلا قليلا وسوف يظهر ذلك عما قريب, لم أرد تخويفه من الوحدة ولكني علمت بما يجري في الكواليس لدى الطرفين, كان هناك طرف انتهازي وأخرى يريد الوحدة فعلا وهذا الطرف أيضا وقع في الخطأ ففي نفس الوقت لا يريد الوحدة الكاملة مع المحاكم, بل وحدة مع الجماعة السلفية الجهادية فقط, وهذا قصر النظر في هذه الجماعات التي تعزل نفسها عن محيط الشعوب, وكنت ضد الجميع ولم أخفى ذلك, كان الأمر واضحا لدى العيان, بينت لهم في كل مرة أن المحاكم هي سقفنا جميعا وأي تعطل لها فسوف نخسر كل شيئ, وأثناء الحديث أخبرني بأن هناك لقاء كبير للمجموعتين لتوزيع المناصب والحقائب وينبغي أن أحضر لأشهد الأمر, وافقت على ذلك لتلبية دعوة الأخ المسلم, وطبعا لم أكن أحضر للجلسات التحضيرية كما يبنت سابقا, ولكن التقارير كانت تأتني أولا بأول.

لقد كنا مشغولين في هذه الأثناء بترتيب أوراقنا مع الحاكم الإسلامية فنحن لا نعيش في الوهم بل في الواقع ولقد عشنا في الإمارة الإسلامية في أفغانستان وكنا مطيعين وتابعين ولم ننفرد بقرار أو نسبب بمشاكل تخل الأمن, لذاكنت متأكدا أن عملي مع المحاكم هو الصواب, وطبعاكنا نواصل برامجنا مع إخواننا الأوجادينين فقد أقمنا دورة إليكترونية معهم وكان الأخ عمر المختار الكيني هو من يعطيها, وكان من أجندتنا إعطاءهم دورة أمنية واسعة, ولكننا فوجئنا بأن هناك رجال في إدارة الوحدة لا يريدون أن نتعامل مباشرة مع الجبهة الغربية وهذا الأمر أزعجني جدا, فالكل كان يهرب من الأوجادينين ولم يعطوهم حقهم وهذا ما سيؤدي إلى خلل في الاستراتيجية, والصحيح أن العدو المرتقب هو إثيوبيا لذا يجب تقوية الجبهة الغربية دون تردد, ولكن لم يحصل ذلك بل كان هناك تباطئ شديد لدى إدارة الوحدة (حركة الشباب المجاهدين), في التعامل مع الملف الأوجاديني مما جعلني أتوقف نهائيا عن التعامل معها في هذا الموضوع وأردت أن أوصل الملف مباشرة لإدارة المحاكم وهذا أمر صعب, لأن القبليين لدى المحاكم هم يساندون العلمانين من جبهة "أو إن إيل إيف", بدلا من مساندة الإخوة المجاهدين وهناك عدم معرفة حقيقة لما يجري في الأوجادين لدى القبليين وكنت مستعدا للسفر من جديد إلى الصومال

الغربي لكي نصور فيلما وثائقيا عن المأساة, ولكن رفض معظم إخواننا ذلك الإقتراح ومنهم المسؤول الأمني للجبهة غرب الصومال, وأخبرني بأن عليه دراسة الطريق بجدية ثم بعد ذلك أستطيع السفر إلى هناك, وفصلت له مخطط جديد وننشر القضية الأوجادينية عالميا ونجعل الشباب في العالم العربي والغرب يتعرفون عن هذه الجبهة المسكوتة عنها, وسوف نلجأ إلى فتح معسكرات جديدة داخل أثيوبيا كما فعلنا سابقا, ويكون لدينا عمق لوجستى تتمثل في المحاكم الإسلامية في المستقبل, كانت هذه أحلامي وكنت صريحا معهم عندما قلت له "إن الجميع يخاف من التعامل مع قضيتكم والله يكون في عوننا", وهم كانوا يثقون بي كثيرا لأنني اشتركت في تأسيس المعسكرات هناك ودربت الكثير من كوادرهم في التسعينات, ومن أشهرهم الأخ أبو بصير وهو المطلوب رقم واحد في اثيوبيا فقدكان من تلاميذنا, وطبلت من الأخ خالد بأن يتواصل معه ويحضره إلى كي أستفسر عن الإشاعات التي تتحدث عن أنه انشق عن الجماعة ويعمل لوحده وما إلى ذلك, وشاء القدر أن أقابل أبو بصير بعد فترة قصيرة, ولم يكن الأمر مرتبا, فقد كنت في زيارة للمعسكر صلاح الدين الواقع في موقع المقابر الايطالية سابقا في حي "سوس" ولم أتعرف عليه بسرعة لأنه قد طعن في السن, أما هو فما شاء الله فقد عرفني بسرعة فائقة, وناداني بكنتي السابقة في الأجادين, (معلم صالح اليمني), نظرت إليه فإذا هو شخص قد كبر في السن ولديه الكثير من آثار الجروح في جسمه وتعطل بعض اصابع يده من العمل بسبب الإصابة. وهو رجل مجاهد يعتمد على الله في جهاده

ويحب أن يعمل العمليات لوحده لذا سمي بأبي بصير, فكان يقتل الأجانب العسكرين في مناطق الأوجادين لوحده وقد نفذ عمليات كثيرة هناك, لقد فرح فرحا شديدا لرؤيتي وأخبرني بأنه دعا الله أثناء الحج بأن لا يقبض روحه قبل رؤيتي في هذه الدنيا وقد حقق الله له ما أراد, فهو رجل صالح مشهود له بذلك, على كل حال اتفقت معه على العمل الجديد في داخل إثيوبيا وأن يكون العمل منسق بين الجماعة الأم ويمكنه أن يتابع عمله الفردي دون أن يسبب لمشاكل لبقية خلايا الجماعة هناك, وكان لدينا مشاريع جديدة داخل أديس أبابا وهو أفضل من يعرف المنطقة هناك, كان لدينا أجندة خاصة بالعمليات الخارجية, وكانت إثيوبيا على لائحة الأهداف الأولية, ثم كينيا إذا تدخلت في شؤون المحاكم, ومن ثم عمليات خاصة ضد رجال سلطة عبد الله يوسف الذين نذروا لإستئصالنا ونحن عزمنا على محاربتهم, فاليد باليد, كما أننا فكرنا بأن نستغل الفرصة لوجود سلطة تابعة لنا في بناء خلايا جديدة, لاستخدامها في المستقبل فنحن لا ندرى ماذا سنكسب غذا, والأيام دول.

## جلسات الشورى والتجهيزات لكيسمايو

لقد كثرت الجلسات التمهيدية لوضع خطط ملموسة لكيفية التوجه إلى كيسمايو وكان هذا الأمر حساس بالنبسة للجميع لأن تلك لمدينة هي استراتيجية وتسكنها عدة قبائل مختلفة, وكانت هناك محاولات من بعض الشباب المسؤولين لدينا لتجاهل المحاكم من أول لحظة وعدم إشراكها في أمر كبير كهذا وكنت أعارض ذلك الأمر بشدة, ثم ظهرت في تلك الجلسات قضية القبلية في الإسلام, وزعم بعض الشباب الصوماليين أنهم يذهبون لكيسمايو لفتحها ولن يشاركوا أحدا غير الإخوة فقط, وكانوا يقصدون عدم إشراك أبناء القبائل في خطة الهجوم, وطبعا كنت أبديت معارضتي لهذه التوجهات دون شك, لأنني لا أفصل بين أبناء القبائل وبين الإخوة, وبينت في تلك الجلسة التي عقدت في البيت الأبيض أن الأصل هو جواز إشراك القبائل وكل مواطن في الدولة في القتال, والأمر يرجع إلى القيادة العليا في إقرار ذلك, فقد بين لنا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك عندما ذهب لفتح مكة, وقد أشرك قبائل عربية ولم تكن قد أسلمت أما تلك التي أسلمت فقد ذهبت للفتح ومعها ريات وأعلام توضحها عن غيرها, كما بينت في تلك الجلسة موضوع التحييد حيث إستمالة طرف من العدو وتشجيعها عبر المفاوضات والحوارات لكي لا تتحد ضد المسلمين وحتى ولو أدى ذلك لإعطاء المال لزعماء العدو للتنازل عن القتال, لقد أراد بعضنا تجاهل السيرة النبوية وعدم إتباع السنة في هذه المسائل رغم أننا ندعى السلفية في كل شيئ ولكن يظهر جليا أن بعضنا لا يتبع سنة محمد صلى الله عليه وسلم في فقه الجهاد, لم تظهر للأخوة هذه المعابي القيمة فبعضهم يقرأون السيرة النبوية ولكن لا يفهمونها كما ينبغي, والسبب أنهم ينظرون إلى سيرة النبي أنها محصورة في الشهادة والشجاعة فقط ويتغافلون عن المواقف الإنسانية في تلك الغزاوات وينسون المغزى والمقصد من القتال وهو إدخال الناس في دين الله أو الدفاع عن النفس حيث لا نقصد إلا من قصدنا, وكما قلت سابقا أن هناك فكر منتشر لدى هؤلاء أن الكفار كلهم سواسيا وهذا ليس صحيح, إننا نؤمن بمبدأ الآية (وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة), والمقصود من قاتلنا منهم طبعا وإن لم نقاتلهم ستظهر فتنة كبيرة وفساد في الأرض, وكل هذه الآيات جاءت بضمائر الجمع ويعني وجود قوة وإمام (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة), ويمكننا نشر ديننا عن طريق الإمام والدولة القوية حسب هذه الأدلة, ولا يوجد قائد حرب يقول لجنوده "إذا لقيتم العدو فاعطوهم الورود", هذا لم يحصل في التاريخ لذا جيمع هذه الآيات التي تبدأ بقاتلوهم فهي تعني أثناء المعركة والمواجهة في شتى ميادين القتال, ونؤمن بكل آيات القتال ولكن في نفس الوقت يجب معرفة أن القتال له حدود (فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين), (فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم), ويجب أن نفرق بين العدو المقاتل لنا والعدو الذي لم يحمل السلاح ضدنا ولم يباشر في التخريب ضد عقائدنا, أما جعل الكفار كلهم في سلة واحدة من ناحية القتال وليس من الناحية العقدية فهذا أمر مرفوض ومن يؤمن بهذا فهو لم يفهم دينه كما يجب, وهذا الأمر أدى إلى استهداف السياح الغربيون في كل مكان وأنا ضد هذا المفهوم تماما, يجب أن نقاتل من باشرنا بالقتل أو شارك في التخطيط لذلك لأنحم ظاهرونا ونقاتل من أخرجنا من ديارنا بغير حق, أما عدا ذلك فليس لنا الحق أن نستهدف كل غربي أو كافر لمجرد أن حكومته تحاربنا, هذا والله ظلم في فهم معني العدل في دين الله, وأرجو من الشباب المجاهدين الذين يتبعون سياسة القتل المجاني أن ينعمو النظر في الآية القادمة لأنها حاسمة فيما ذهبت إليه من عدم استهداف الفكار الذين لا ناقة لهم ولا جمل في حربنا وإن انتخبوا رؤساءهم فلا نشملهم في الحرب, يقول الله تعالى (إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم, ولو شاء الله لسطلهم عليكم فلقاتلوكم, فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا) إنه أمر إلاهي نهائي, لا يجب علينا أن نستهدف من لم يقاتلنا, (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا) أي لا نتجاوز الحدود في قتالنا بأن لا نستهدف من لم يستهدفنا, فكل من يبرر نفسه في قتل السياح الآمنون في ديار المسلمين واختطافهم فهو واهم دون شك ولا يفهم تأويل القرآن, وقد ذهب بمذهب الغلاة, ولا عذر لمؤلاء في أفعالهم.

والله يقول (ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك, ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك), (ليسوا سواء من أهل الكتاب), ولنسأل أنفسنا هذه الأسئلة, كم من النصارى أو اليهود أو غيرهم من الذين يضحون من أجل القضية الفلسطينية؟ لقد رأينا المتضامنون الدوليون الذين تركوا أهاليهم في أوروبا وأمريكا من أجل الوقوف مع الفلسطينين في المعابر والمزارع بل قد تعرض بعضهم للمخاطر وقد توفيت متضامنة أمريكية واسمها "ريتشل" عندما وقفت أمام الجرافات

الصهيونية الأمريكية لمنعها من هدم بيت عائلة مسلمة, كما أن هناك المحامون الذين يدافعون عن إخواننا في المحافل الدولية كيف نستطيع أن نجمع الكفار كلهم في سلة واحدة؟ وقد منعنا الله من فعل ذلك, هؤلاء الكفار كانوا يعيشون مع الرسول ويتعاملون معه يوميا, وكلنا نعرف قصة بلال رضى الله عنه مع المشرك الكافر الذي كان يستدين منه من أجل إطعام المسلمين, وقد جاء هذا الرجل وهزّأ بلال وهدده ولم نرى أن بلال أخذته العزة لأنه المسلم وفي دولة إسلامية, بل ذهب إلى الرسول وأخبره بما حصل والرسول صلى الله عليه وسلم وبصفته أمير الدولة لم يقل شيئا أو يحاول أن يميز بين بلال وذلك المشرك لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أن الحقوق للجميع وهذا هو أساس العدل, بل صبر صلى الله عليه وسلم هو وبلال حتى فتح الله عليهما ودفعا ديونهما, إذن قضية وضع الكفار في سلة واحدة أمر يجب تجنبه, ولكن وللأسف الشديد عشت مع كثير من الإخوة الذين يجهلون هذه الأمور, رغم أنهم يقرأون عن سلفنا الصالح ولم يفهموا حقيقة أن هؤلاء السلف كانوا يعيشون مع النصاري واليهود في مكان واحد وكان هناك الألوف من النصاري في جيش الخلافة العثمانية, وأنصحهم أن يقرأوا التاريخ ويفهموه جيدا, إن الأمور كانت تتضح عندما وصلت مقديشو, فقد وصل إليها الكثير من الإخوة الذين آتوا من أوروبا وكانوا متشددين في موضوع التعامل مع الكافر, وأقصد هنا أي كافر فهم لم يفرقوا بين الحربي وغير الحربي وزعموا أن الأوروبيين كلهم أعداء ويجب محاربتهم, ولذا لجأوا إلى السرقة وسموها غنائم وأقول بأنما سرقة, فالسرقة حرام أكان ذلك ضد المسلم أو الكافر كل سواء, فإن الأموال والأنفس لا تحل إلى بحق الله ويعلم ذلك الحق العلماء الصالحين, وليس بعض الشباب المجتهدين الذين ينطلقون من منطلق الكراهية وعدم معرفة الحقوق الخاصة بالكفار, وقد رأيت كثير من الأجهزة الاليكترونية التي كانت تسرق من أوروبا بصفة غنائم ولم أقبل بمثل هذه التراهات وطلبت منهم التوقف من هذه الأمور فورا, وشرحت لهم أن مقاصد القتال ليس لجمع الغنائم أبدا, وفي حديث أبي موسى رضى الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم, والرجل يقاتل ليذكر, الرجل يقاتل ليرى مكانه, وفي رواية "يقاتل شجاعة, ويقاتل حمية), وفي رواية (يقاتل غضبا, فمن في سبيل الله, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله", فكيف يسمون تلك العمليات "بعمليات الغنائم"؟ وكأننا ندخل الجهاد فقط من أجل الغنائم, وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك, وكلنا نعلم أن الغنائم قد ادخلت أناسا إلى النار, عندما وقعوا في الغلول, أما الغنائم المشروعة تأتي بعد القتال المباشر مع العدو الذي يهددك ويسعى لقتلك, وليس بالسطو على منازل الغير محاربين لنا وسرقة عامة الناس ثم إلصاق العملية بالشريعة, ويمكن أن يسألني أحدهم, كيف نرجع حقوقنا وأموالنا؟, والجواب واضح, إذا تمكنت من بنوك الحكومات التي تحاربنا وتسرق أموالنا دون وجه حق فهذا أمر مشروع, ومثال على ظلمهم سطو السلطات الكينية على أموال الأسرى وسرقة نساءنا وأخذ كل أموالهن, كما يسرقون بيوت المسلمين كلما دهموها, فلا يشك أحدا أن الرد بالمثل في مهاجمة أموال الحكومة الكينية حلال علينا لأننا في حرب مشروع معها, لقد تعبت في التعامل مع بعض إخواننا ولكن بسبب موقعي في القاعدة كانوا يحترمونني .

قبل الكلام عن نتائج الوحدة يجب أن أخوض في موضوع جبهة كيسمايو, فكما قلت لقد ظهرت مسألة القبائل وقد أوضحت ذلك, وبعد أن ضربت لهم الأمثلة في السيرة النبوية أوضحت لهم أن تلك القبائل كانت كافرة, فمابالكم بالقبائل الصومالية المسلمة التي تسكن في كيسمايو, يجب التعامل معها بالحكمة ومعاملتها أغم أبناء مسلمين وليس بالكافرين, لقد تسارعت جلسات التخطيط للنزول إلى كيسمايو والسبب أن بعض القيادين في إدارة كيامبوني كانوا يضغطون لتلك الإتجاه وللنزول إلى هناك بأقصى سرعة لأسباب أعرفها جيدا, كما أن هناك مصالح فردية لبعض هؤلاء القادة رغم إخفاءهم تلك الأمور, ولم تخفى عنا لأننا نملك الجبرة الكافية في التعامل مع هؤلاء منذ عشرات السنين.

لقد أدى الأمر إلى عقد اجتماع طارئ يخصنا نحن شباب الشيخ, وكذلك حضرت إدارة كيامبوني لترتيب البيت الداخلي فهذه الإدارة كانت تعتمد على سمعتنا وخبراتنا في كل شيئ, وبدأنا بالنقاش حول إنشاء مجلس شورى جديد يقدر على التعامل مع الأمور كما ينبغي فقد كانت الإدارة بيد شخصين فقط, ومن هنا بدأنا النقاش وكان الشيخ فؤاد من يدير الجلسات, وعندما أتى دوري تكلمت بايجاز عن أهمية مدينة

كيسمايو وطلبت من الجميع التريث قليلا والتنسيق الكامل مع المحاكم في هذا الأمر وعدم إقصاء القبائل الموجودة هناك, لأنه أولا وأخيرا مسلمون ونحن لا نذهب لقتال كفار أصليين بل سنقاتل قطاع طرق ويجب أن يكون هذا الأمر واضحار فقد وضحنا للمجلس فكرة تجهيز كيامبوني تجهيزا كاملة ليكون خط خلفي لنا حيث نبدأ من الخلف حتى نصل إلى كيسمايو, وهذا هو الصواب في نظرنا لأن كيامبوني هي قاعدتنا الحصينة لذا مادام الله قد فتح علينا يجب أن نوصل معظم هذه الأسلحة الثقيلة والشحنات لتلك الغابات وتأسيس قاعدة قوية نستطيع من خلالها مواصلة عملنا إن حصلت للمحاكم أي مكروه, كنا ننظر للمستقبل أما إخواننا فكانوا ينظرون إلى مدينة كيسمايو لأنها عاصمة كبيرة, لذا لم تكن كيامبوني التي حضنتنا لسنوات على الحسبان وعلى الأقل في هذه المرحلة, وفي النهاية اتفق الجميع بأن الهجوم على كيسمايو يجب أن يتم وفي أقرب فرصة ويعطي الأولويات لهذا الأمر لأن سقوطها يعني سقوط جوبا الوسطى كلها, وقبلنا بقرار الأغلبية, ففي النهاية لسنا ديكتاتوريين, أما مشكلة إشراك القبائل التي في المنطقة فكانت هي أساس النقاش فقد أبديت رأي بأن هؤلاء منا ونحن منهم فهم مسلمون ويجب التعاون معهم, وبينت لهم بأن الرسول أشرك القبائل العربية في فتح مكة وبعضها كانت كافرة, فكيف نجد حرج في إشراك القبائل الصومالية وهي مسلمة؟, ويكون الراية راية إسلامية وأقصد بالراية الهدف والغاية, وليس العلم والقماش كما يفهم الكثيرون من المتشددين عندما يظنون أن الراية المقصودة في السيرة النبوية

هي قطعة قماش, وينسون أن الرسول لم يكن لديه عَلَم معين فقد كانت الكتائب والقبائل تحمل الرايات حيث تعرف كل قبيلة براياتها, وقد أثنى الشيخ حسن تركي على القبائل وأخبر الجميع بأن قبيلة "عاير" هي أساسية في المحاكم وبفضل الله ثم بفضل هذه القبيلة أصبحنا على ما نحن اليوم, ولا ينبغي أن ينسى الجميل لها, وقد تنبه الجميع لهذه النقطة, (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان), كيف نقصيها وهي التي استضافتنا وسلحتنا, ليس ذلك من المروءة, كنت مبسوطا لأنني أسكتُ تلك الأصوات التي تريد أن تخطف الجهاد وكأنه أمر خاص بحم.

وبعد أخذ ورد وحماس تم توزيع المناصب الجديدة لمجلس شورى مؤقتة لتسيير الأمور في هذه المرحلة الحرجة. شُكِّل مجلس عسكري جديد للتخطيط في الهجوم على كيسمايو, وقد اختير العبد الفقير ولأخ طلحة السوداني والأخ عيسى الكيني وهو في الحقيقة أخ شجاع يحب القتال كثيرا, ولكن في هذه المرحلة من العمليات يجب إعطاء القضية بعدا دوليا ففي كيسمايو ميناء عالمي يطمع فيها العدو اللدود لنا وهو إثيوبيا, لذا كان يجب علينا وضع كل الاحتمالات والسيناريوهات للوضع بعد الاستيلاء على المدينة. وهذا الأمر أيضا لم يلقى صدى فكل هؤلاء ظنوا أن الموضوع مثل فتح مقديشو وسيستقر الأمر دون أي رد فعل وهذا ما جهلوه ففي تلك المدينة قبائل كثيرة معادية لبعضها البعض ولها تحالفات كثيرة وسوف تحاول التمرد إن أمكن لها ذلك.

كنت واضح منذ بداية الجلسات العسكرية أنني أخطط مع المجلس للهجوم ولكنني لن أنزل مع القوات إلى كيسمايو فلدي أمور كيثرة يجب أن أنهيها في مقديشو منها التنسيق مع المحاكم وهي عندي أكبر من التوجه إلى كيسمايو لأنها سوف تترك لوحدها وسوف يتجه معظم كوادرها العسكرية إلى كيسمايو لذا من واجبنا ترتيب البيت في مقديشو ويكفي أن طلحة وعيسى والكثير من الخبراء سيكونون هناك, ماذا سيحصل إن لم أشارك, لا شيئ طبعا فأنا لست خيرا منهم, وكذلك كان هناك موضوع زوجتي وأولادي, وهذه الأمور الإجتماعية يتساهل فيها الكثير من الناس ويؤولون آية (إنّ من أزواجكم وأولادكم عدو لكم), لقد وقعوا في الشبهات ويسقطونها في حق أي مجاهد يريد أن يهتم بعائلته ويتهمونه بأنه لا يريد القتال أو الجهاد وهذا ما حصل معى تماما في هذه المرحلة, فقد أشيع أن المعلم "يعقوب" لا يريد الذهاب للجهاد في كيسمايو وكأننا نجاهد لإرضاء أحد, وكأننا ذاهبون لفتح القدس ولدينا إمام واحد وكأننا ذاهبون لفتح مكة, وكأن هؤلاء تصالحوا مع قيادة المحاكم وقبلوا أنهم جنود لديها ثم أرسلوا إلى كيسمايو, لماذا لا يلتف هؤلاء لعيوبهم قبل عيوب الآخرين؟, إنما سياسة عدم الاحترام للآراء ومحاولة تشويه كل من يعارض القرارات, وطبعا كانوا يعلمون جيدا أنني لن أسكت لهذه الخزعبلات فقد كان صوتي يصل إلى الجميع وبأسرع وقت, ولم ألتفت إلى تلك الإشاعات الفارغة التي لا أساس لها من الشرعية ولزمت قراري فلم أتخذها لإرضاء فلان أو علان, لقد تسارعت الجلسات الوحدوية وجاء وقت توزيع المناصب بعد أن نجحوا في التأسيس الجسم الوحدوي وقد عقد إجتماعا عام في بيت الأنصار في شمال مقديشو وقد اتصل بي الأخ إسماعيل وأخبرني بضرورة حضوري للمراقبة وقد قبلت ذلك, وذهبت هناك في المغرب بصفتي مراقب ووجدت الكثير من الناس ومعظمهم ممن أعرفهم, فقد حضر الأخ مختار (أحمد عبدي), والأخ آدم عيرو, والأخ دجانة والشيخ حسن تركى وإسماعيل عرالي, وطلحة السوداني وعيسي الكيني وقد رفض الأخ يوسف التنزاني المجيئ لأنه لم يكن يتحمس لمثل هذه الجلسات الوحدوية التي تلغي المحاكم كجسم موحد, وقد تفهمت مشاعره ولم أجبره على المجيئ, وبدأت الجلسة بمطالبة العسكريين بإعطاء خططهم العسكرية بخصوص الهجوم على كيسمايو قبل كل شيئ, وقد تكلم الأخ طلحة وعبدالله سلاط وغيرهما من شباب اللجنة العسكرية لحركة الشباب المجاهد وبينوا للمجلس مطالبهم, ثم بعد ذلك تدخلت اللجنة المالية لكي توضح إمكانيتها الحالية لموضوع الهجوم وكانت المبالغ المطلوبة حالية أكثر من 150 ألف دولار للنزول والهجوم فقط, ودارت هناك نقاش طويل كنا نراقبه ولا نتدخل أبدا, ثم حان وقت توزيع المناصب والحقائب الإدارية التنفيذية لتنظيم حركة الشباب المجاهد, وكما قلت سابقا فهو تنظيم جديد نتج عن وحدة شباب كيامبوني برئاسة بعض أفراد القاعدة وعلى رأسهم طلحة السوداني وشباب مقديشو وهم الأغلبية وبقيادة مختار وآدم عيرو وإسماعيل عرالي والمعلم على وغيرهم, وقد تسلم الأخ طلحة السوداني الحقيبة العسكرية, وتسلم الأخ عيسى الكيني قيادة الجيش الحركة وهما من شباب الشيخ أسامة, وسلمت الحقيبة السياسية للأخ أحمد مدوبي وهو من قيادات كيامبوني الموالين مباشرة لشباب الشيخ, وسلم الأمانة العامة وحقيبة المالية للأخ حسن أفغوي وهو مصرفي مشهور من شباب مقديشو والمقربين لنا, وكانت المفاجأة عندما قرر مجلس الشورى بأن تسلمني حقيبة اللجنة الأمنية للحركة, وقد تفاجأ الجميع لأن هذه الحقيبة هي أساس الحركة فهي حركة جديدة ويسهل إختراقها ويشكل اللجنة الأمنية أهم الركائز في الحركة, ولم أتفوه بكلمة وفوجئ الذين لم يكونوا يعرفونني لأنهم لم يشهدوني أبدا في الجلسات واللقاءات السابقة, وتدخل الشيخ حسن تركى وتكلم نيابة عنى وأخبر الجميع أنني سأقبل بالمهمة وسأقوم بعملي على أفضل حال, لم أتحدث أبدا بل كنت أيضا مفاجأ فقد أوضحت لإسماعيل وهو أمير الحركة عندما أبلغته أنني لن أنتمى للحركة في أي ظرف من الظروف ولكنني سأساعد, وطلبت منه أن يشرح لي الموضوع قبل القبول بأي تكليف, وقد عين الأخ مهدي كراتي (جمال الأنصاري), نائبا لي, وهو معتقل سابق لدى الإيف بي آي وفي السجون السرية الموجودة في إثيوبيا ورجل ذو همة, ومن شبابنا السابقين في مدينة لوق في التسعينات ومن قدماء الشباب في الصومال, أما موقعه الحالي فهو المسؤول الأمني للمطار والميناء لدى المحاكم الإسلامية, وقد فرحت لكونه نائبي لأنني سوف أستغل هذه النقطة لتطبيع علاقات الشباب مع المحاكم إن شاء الله.

وبعد الجلسة طلبت من الأمير إسماعيل بأن لا يعتبري عضوا في حركة الشباب وكنت جديا في ذلك الطلب ومن جانبه أصر على أنني

عضو فعال في الحركة وحصل هناك أخذ ورد وتواصلنا إلى صيغة يرضي الجميع حيث قبلت بأن أكون متعاونا وليس عضوا في الحركة الجديدة للأسباب الذي قد سبقت وأخبرته بحا وهي شرعية بحتة, فأنا أمين سر القاعدة, وكما أن رأيي هو أن الحركة لا تمثل الجهة الشرعية التي انتخبت من أهل الحل والعقد في الصومال بل المحاكم هي التي كلفت بتلك الشرعية وكنت واضحا معه, وقد تفهم الأمر وطلب مني أن أساندهم ومساعدتم لأنهم بحاجة ماسة إلينا, بسبب أن الطرف الثاني من كيامبوني هو أقرب لطلحة وعيسى وهم يخشون أي إنقلاب على هذه الوحدة في المستقبل لوجودي ضمان لعدم التفرق إن شاء الله وقد أكد لي أن الأخ جمال سيكون عونا لي إن شاء الله.

لقد انتشر الخبر في كل مكان بأن المعلم "يعقوب", هو المسؤول الأمني للوحدة وتعجب الكثيرون لأنحم لا يعرفون خلفيتي, فمعظمهم يعرفون أنني عسكري بحت لأنهم عاشوا معي في المعسكرات, أما بعضهم وهم شباب كيامبوني يعرفونني أنني خبير في الإداريات فيكف أتولى حيقيبة الأمن, وأكد لهم الشيخ حسن تركي أن اللجنة الأمنية ستبلي حسنا بسبب مركزنا فيها لقد فرح الكثيرون من هذه التطورات فقد أرادوا أن أشارك في هذه التجربة الجديدة, ومن واجبي الآن ومادام قد قبلت أن أتعاون بأن أخذ التكليف بجدية وقد أخبرت الأخ جمال الأنصاري وقلت له بأن يتصل باللجنة التنفيذية للحركة ويطلب موعد عاجل لوضع النقاط العملية لمهمتنا الجديدة, وقد رحب بي كثيرا, لأنه كان رجل عملي ولا

يملك أي سيارة ولا أي مكتب ولا أي شيئ سوى نفسه واجتهاده في العمل, وقد نويت أن أغير كل تلك الأمور عما قريب, ليعلم الجميع ما معنى حقيبة الأمن.

في اليوم الثاني التقينا باللجنة التنفيذية للحركة وتتكون من ستة رجال, الأخ مختار وحسن آفغوي والمعلم وأحمد مدوبي والمعلم عبدالله وأحمد خليف وهو من الخارجية, وقدمت مشروعي الجديد وأوضحت لهم بأن العمل في تنظيمين أمر صعب وضربت لهم مثلا فأربعة منهم أعضاء مؤسسين لحركة الشباب المجاهد, كما أفهم أعضاء في المحاكم ويحتلون مناصب عليا فيها, فهم خير مثال لتكوين جبهة موحدة بين المحاكم والشباب, ولذا قلت لهم بأننا يجب أن نخلص عملنا لله ونعمل في جبهة واحدة ونسعى لضم صفوف هؤلاء الشباب الذين لا يملكون شيئا سوى قلوبهم وأرواحهم ليقدموه لله, فيجب أن نضم هؤلاء للمحاكم ونعلمهم كيف يحترمون النظام, ولم يعارضني أحد عندما قدمت تلك الفكرة لأنهم قد فهموا أن تقوية الحاكم يعني تقوية الشباب, فكيف يجهل هؤلاء الأعضاء الفعالين في المحاكم هذا الموضوع الحساس, لذا أوضحت لهم أن برنامجي هو دمج قوة الشباب بقوة المحاكم وسأسعى لذلك بكل ما أوتيت من سلطات. وطلبت منهم بعض الطلبات الضرورية التي ستساعدني في العمل بجد في هذه المرحلة.

- عمل تدريب خاص للنخبة من الشباب ورفع مستوى الأمني لدى القيادات.

- تحديد ميزانية خاصة للجنة الأمنية, وتسلم للأخ جمال شهريا.
- إظهار الأخ جمال في الصورة وأكتفي بالمراقبة من الخلف لأسباب أمنية
  - تجهيز دورات تخصصية للمستقبل:
- = دورة الحراسة اللصيقة لحراس الوزراء وكبار المسؤولين لدى المحاكم,
  - = دورة تخصصية عن القنص,
- = دورة تخصصية للكوادر والقادة الميدانيين لاخراج جنرلات فعالة يستطيعون إدارة الجيش الجديد, وإدارة المعسكرات, وستكون هذه الدورة نقلة سريعة لهؤلاء الشباب كي يتعاملوا مع خفاية النظام العسكري ومعرفة قراءة الخرائط وتوزيع القوات على أرض الواقع, رغم أننا كنا نركز على تكتيكات حرب العصابات في هذه المرحلة.
- = دورة معلوماتية تجسسية للكوادر الجدد لدى مكتب الأمن, وبعد كل هذه الطلبات, طلبت منهم أخيرا أن لا يتدخل أحد في عملي, لا العسكريين ولا السياسين وإلا سأتركهم وشأنهم, وقد لبوا طلبي وحددوا ميزانية شهرية فورا وطلب منا إستأجار بيت جديد ليكون المركز الرئيسي للأمن, وحدد مبلغ 2500 دولار كمبلغ مبدأي لكل دورة أمنية شهريا, ثم بعد ذلك طلبت من الأخ جمال أن يسارع في جمع الشباب واختيار النخبة ثمن يؤمن بأن خدمة الدولة كالذهاب إلى القتال

والاستشهاد أو ربما أكثر, وشرعت في تجهيز المناهج اللازمة لهذه الدورات الجديدة, كانت أقوى الدورات هي الحراسة اللصيقة بعد الجاسوسية ومثل هذه الدورات تعطى في بريطانيا ويدفع الشخص الواحد 4000 باوند من أجل الحصول عليها, ولكننا كنا نعمل من أجل الله ومن أجل رفع مستوى الحبرة لدى الشباب لأن هناك جهات إرتيريا وسودانية وليبية وغيرها كانت جاهزة لتقوم بمثل هذه الدورات ولكن بشروط تمس السيادة الحقيقية للنظام وكلنا نعرفها, وقد فرح الأمير بحذا المخطط البعيد المدى ولم نخبر أحد بأن هدفنا هو توحيد صف الشباب بالمحاكم في المستقبل لأن ذلك سيؤدي إلى ظهور جهات تعارضني مباشرة, وكذلك أردت أن أركز على الدورات أولا, وبعدها سيأتي وقت توزيع الأعمال.

طلب مني الأخ جمال بأن أجهّز دورة سريعة لضباط الهجرة والجوازات في مطار وميناء مقديشو, ووعدته خيرا حسب جدولي ووجدت نفسي مشغولا في ترتيب الصفوف لدى الشباب, ولم أختارهم فقد أختيروا من قبل إدارة الحركة, وما رأيته أثناء عملي أن شباب إدارة كيامبوني لم يهتموا بعملي بل كانوا يحاربونني في بعض الأحيان بالإشاعات بأنني سأفشل وأننا لا نحتاج إلى أمن في هذه المرحلة بل نحتاج إلى قتال فقط, وظهرت هذه الإشاعات بسبب رفضي النزول معهم للجنوب وعلاقتي الجديدة بالمحاكم الإسلامية, وكنت أواجهم بتذكيرهم بما حصل لنا في أفغانستان, والتصميم على المضي قدما فيما خططت له فلست أعمل لأحد بل أعمل لله, وكلما زادا انتقاد هؤلاء لى زاد شعبية اللجنة الأمنية,

وقد قابلت الشباب وفصلت لهم منهجي وأخبرتهم بأنهم المرابطون في الصفوف الخلفية السرية ولديهم مهامات كثيرة ومنها الإغتيالات للأعداء وإرسالهم لعمليات خارجية إن طلب الأمر ذلك, وقد فرحوا كثيرا, ثم أوضحت لهم بأن التنسيق الكامل يكون مع الأخ جمال الأنصاري.

في نحاية شعبان الموافق سبتمبر 2006 أخبرني الأخ طلحة بأن هناك سيارة مفخخة من نوع نيسان ستذهب إلى بيداوا لمهاجمة البرلمان, والعجيب أنني أدركت تلك السيارة وركبت فيها وهي محملة بأكثر من 400 كيلو من المتفجرات الشديدة الفعالية ولم يبقى إلا توصيل الدائرة الكهربائية وقد اتبعت نفس وسيلة عملية نيروبي وتنزانيا وعملية الكول في عدن وكذلك عملية الصهاينة في ممباسا, لقد فزعت عندما عرفت أنني في تلك السيارة وهي تسير في شوارع مقديشو, أخبرت الأخ طلحة بأن يتوقف فورا من استخدامها ويجب ركنها إلى حين إرسالها لبيداوا لأن حركتها تعنى الخطر, وكانت هذه السيارة تركن في بيت طلحة وينام حولها عائلات كثيرة وشباب كثر وقد زاد ذلك من قلقى وطلبت منه من جديد أن يأخذ هذا الأمر بجدية ويخرج السيارة ويركنها في أماكن فارغة حتى لا تسبب أي أذى لأحد لو انفجرت بالخطأ وقد تنبه لذلك جزاه الله خيرا, لقد سألته عن شرعية الهجوم على البرلمان, وهو طبعا يعرف أنني لا أكفر البرلمانيين ولا أعارض قتل عبدالله يوسف بسبب إعلانه الحرب علينا, ولكنني أردت أن أكون واضحا بأن لا يصاب أي صومالي مسلم بأذى في هذه العملية, "لا ينبغي أن يؤذي أي أحد غير هؤلاء الذي أعلنوا الحرب ضدنا", هكذا قلت له ونحن في داخل سيارته فرد على قائلا, "نحن من جهتنا نرد بالمثل", ولن نقحم السيارة في البرلمان, بل سنتظر حتى تظهر الأهداف. ولم يمضى أيام حتى تحرك الأخ عبدالسلام وهو من قبيلة سعد (الهوية) التي ينتمي لها وزير الداخلية لسلطة عبدالله يوسف وهو عيديد طبعا, وقام الأخ باختراق حواجز مبنى البرلمان في بيداوا وتفجير قنبلته وهي عبارة عن سيارة مفخخة بالقرب من الجنرال الإثيوبي الأول في الصومال وكذلك الجنرال الأوغاندي وكان شريكهم عبدالله يوسف معهما في تلك السيارة, وقد أدت العملية إلى قتل الجنرال الإثيوبي وجرح الأوغاندي وكذلك جرح عبدالله يوسف بجروح بالغة نقل على إثرها إلى إثيوبيا للعلاج, وقد كُلُّف الأخ عيسى بالإشراف على هذه العملية التي جهّزت قبل أن أدخل إلى الصومال واشترك يوسف التنزاني والأخ معلم قاسم في تجهيز السيارة, وقاد خلية التنفيذ الأخ الشجاع أبو حفص الرحاويني من بيداوا المعروف باسم (على صابر) وهو من الإخوة المشهورين في تلقينهم الدروس القاسية للقوات الإثيوبية في يبداوا, كان عدد الإخوة أربع, منفذيبن وأخين من التجهيز والحماية, ولكن تغير الأمر في آخر لحظة حيث أخبر الأخ جعفر بأن ينسحب ويترك عبدالسلام لوحده لأن العلمية لا تحتاج إلى نفسين, بل نفس واحد.

لا شك أنني ذكرت أننا رتبنا عملية لاغتيال عبدالله يوسف أثناء جولاته الإفريقية وتوقفنا عن ذلك لأسباب ذكرتما سابقا, ويمكن للقارئ أن يسألني لماذا إغتيالهما, ونحن نذكر دائما أننا لسنا مع الإغتيالات السياسية؟, الجواب واضح إن عبدالله يوسف وعلي جيدي هما قد أعلنا حربا واضحا ضدنا وجهزاكل الإمكانيات اللازمة لإغتيالنا حسب المعلومات التي لدينا وهما لا يخفيان ذلك, فالأمر بسيط فقبل أن يقتلنا عدونا نحن نسعى لقتلهما لأننا بكل بساطة في حرب, كانت لدينا أجندة لاغتيلاهما في الصومال ولكننا انتظرنا لنرى نتائج عملية بيداوا أولا, وثانية إننا تحركنا بصفتنا جزءا من المحاكم وهي التي أمرتنا بتنفيذ كل العمليات التي بشأنها تعزز قوتما وتضعف قوة الخصم في بيداوا.

في اليوم الثاني من العملية ذهبت إلى بيت سري كان الأخ طلحة يستقبل المهاجرين فيه, وكانت عائلة الشهيد عبدالسلام تسكن فيه, وكان من واجب هؤلاء الشباب إخبارها بشأن زوجها وكذلك وضع برنامج مستقبلي لأطفاله وزوجته ولكن مثل هذه الإستراتيجية البعيدة المدى لم توضع لأسرالشهداء, إننا كنا نعارض إرسال الشباب للشهادة ثم إهمال عائلاتهم بعد ذلك, ولا يعني إعطاء عائلة الشهيد 2000دولار أي شيئ, فالأهم هو التواصل مع تلك العائلة والوقوف بجانبها ووضع برنامج حقيقي لأطفال الشهيد حيث الدراسة والاهتمام, وتفعيل برنامج حياتي لها دون أن تحتاج تلك العائلة لأحد, هذا هو الصواب, طبعا لم يكن لدي أي سلطة في هذه العملية واهتممت بأجندتي الجديدة فقط, ولم يكن لدى أي الصال خارجي بالمهاجرين من أوروبا وغيرها.

لقد ذهبت إلى بيت المهاجرين والسبب هو وجود اللجنة الإعلامية للحركة فيه, وقد طُلب منى أن أصنع لهذه اللجنة شعارا جديدا

لحركة الشباب المجاهدين وبصفتي خبير في الكرافيك وافقت على ذلك, وكان الأخ مصعب الصومالي الذي يحمل الجنسية السويدية هو المرشح ليكون المسؤول عن الإعلام, ذهبت هناك وفوجئت بطلحة السوداني والكثير من الشباب المهاجرين وكان قد شرع في كتابة بيان عن العملية دون أن نعرف أي شيئ, ولم أهتم لذلك وشرعت في عملي وأنجزت الشعار بكل ثقة ثم ناداني الأخ طلحة وطلب مني قراءة البيان, فقرأته وقلت له "لا بأس" فطلب مني أن أوقعه, فهمت قصده, فوقعت أمام الجميع وهو أيضا وقّع تحت توقيعي, لقد تعجب المهاجرون من هذا الفعل وبدأوا يتساءلون عمن أكون؟, ومن جانبي فهمت أنهم جدد ومن أوروبا وجاءوا ليتدربوا, ولكن ليس هناك تدريب حاليا, وسوف يرسلون مع الجيش إلى القتال في كيسمايو مباشرة ودون تدريب, وكان لديهم أمير وهو الأخ شاكر الإثيوبي ويحمل الجنسية البريطانية, وبعد فترة شكرني طلحة السوداني وجمع الشباب وأخبرني بأنه يتوجه إلى جامعة مقديشو للاستعدادات النهائية, لقد أحرجني جدا عندما طلب مني توقيع بيان العملية التي استهدفت عبدالله يوسف, لأنه يعرف أنني لم ألعب أي دور في تلك العملية ولكي يعطيها الشرعية الكاملة طلب مني ذلك, وأتساءل كيف لو أنني لم أذهب إلى ذلك البيت لانجاز مهمة الشعار, طبعا لم أكن لأعلم ما يجري, وثانية إن لم أوقع في تلك اللحظة لثبت عند الكثير من الشباب الصومالين الذين حول طلحة وكانوا ينظرون إلى أنني معتدل ولا أريد العمليات التفجيرية وكانوا يُستخدمون في بث الإشاعات حول علاقتي بالمحاكم, لتأكد لدى هؤلاء مزاعمهم لذا قطعت الشك باليقين أنني مع إغتيال من يعادنا وضد إغتيال العجائز والصحافيين الذين دخلوا البلاد بإذن من المحاكم, لقد فهمت اللعبة لذاكنت حذرا في التعامل بتلك القضية.

عندما خرج الجميع من القاعة تعرفت على المهاجرين الذين بقوا في البيت, وبدأت أتحدث إليهم بالإنجليزية وقد فرحوا جدا للغتي, وسألتهم عن سبب المجيئ, فقالوا التدريب والجهاد, وأخبرتهم أن لدي دورات خاصة لبناء خلايا خارجية وأنا مهتم بالخلايا الخارجية أكثر من إهتمامي بإرسالكم للحرب في كيسمايو لأن هناك الكثيرون من الشباب الصوماليين يستطيعون فعل ذلك, ولكن لا أجبر أحد بالبقاء في تدريباتي فهي خاصة لنخبة شباب الحركة ولكن يمكنكم مشاركتنا إن أحببتم ذلك, وقد تعجبوا من كلامي, لأن منذ وصولهم من أوروباكان الجميع يحرضهم على الشهادة فقط, ولا غير الشهادة, أما أنا فقد حرضتهم على الإعداد الجيد قبل القتال والشهادة ومحاولة الاستفادة منهم في بناء الخلايا النائمة في العالم, لأن مثل هذه الخلايا إن حملت أفكارا معتدلا يعني إزعاج المخابرات العالمية وإدخالها في صراعات داخلية مع أبناءها بدلا من التفرغ للخلايا الإسلامية العربية التي تعمل في العالم, ولم أجبرهم على قرار بل خرجت ووعدتهم أنني سأرجع بالليل لتوديعهم لأنهم سيرحلون إلى كيسمايو .

في هذا اليوم وكان آخر يوم من شعبان تجمع قادة الحركة العسكريين بقيادة الأخ طلحة في جامعة مقديشو لانحاء الترتيبات النهائية للنزول إلى كيسمايو, وكانت الخطط التي وضعناها سارية المفعول حيث النزول بمدوء وفي الظلام والوصول بأسرع وقت إلى مشارف كيسمايو والبدأ بالهجوم مباشرة بعد أن يتمكن الشباب من الداخل بالتشويش على الأمن الداخلي بزرع بعض المتفجرات الموجهة ضد آليات بري هلال وزير الدفاع سلطة عبدالله يوسف, وهناك تنسيق مع المجموعات التي في هارغيسا يري وجلب وكيامبوني وغيرها, ذهب الجميع إلى الجامعة وقد حضر الشيخ يوسف عيد عادي وزير الدفاع المحاكم تلك الحفلة وتم تصويرها للإعلام وخطب في الناس وكذلك الشيخ حسن تركى وأبو منصور وغيرهم, لم أحضر هناك لأسباب أمنية لأن مثل هذه التجمعات يكثر فيها الجواسيس وكنا نعاني من ألامبالاة من قبل شبابنا الذين ظنوا أن الأمر قد انتهى أما نحن فقد علمنا أن العمل يبدأ الآن, بعد إتمام الحفلة جهزت نفسي بلباسي العسكري وتحركت بسيارتي التويتا الحمراء وكان معى الأخ يوسف التنزاني والأخ عمر مختار وبعض الشباب وعزمنا على الذهاب للجامعة لإلقاء كلمة أمام الشباب لتشجيعهم في السمع والطاعة وتحريضهم ضد قطاع الطرق, وهكذا وصلت في الجامعة ولم يكن الكثير من الشباب يعرفني أصلا وأفرح لذلك لأنه حماية لي, ثم طلب الأخ عيسى الكيني حفظه الله من الجميع أن يجتمع في الصالات وكان المنظر جميل جدا, لقد عرفت حينها أن الله يريد خيرا للصومال, فلقد رأيت شبابا في عمر الزهور وهم يقفون صفوفا جاهزين لبيع أرواحهم رخيصة من أجل تحقيق الحق والعدل وإقامة شرع الله في الصومال, لقد تأثرت بلا شك بالمنظر وعندما هدأ الجميع

حيث كانوا يكبرون ويهللون, وقفت أمام هؤلاء وذليل بلا شك لأنهم أفضل مني وألقيت عليهم كلمة نصيحة مهمة حيث الصبر والرحمة وعدم قتل الفارين من قطاع الطرق والذين رموا أسلحتهم وترحيبهم ومعاملتهم بالحسني, لقد أكدت لهم أن الله ناصرهم وسوف إن شاء الله يفتح الله لهم عما قريب, لقد خطبت فيهم لأكثر من نصف ساعة, وقد تدخل الأخ عيسى وأخرج أخ من بين الحاضرين كان يصورني من جهازه الجوال, وطلبت من الشباب التعرف على الشاب لمعرفة إن كان فعلته ذلك رد فعل للحماس أو هناك أمر آخر, إننا لا نقبل أن نصور لمجرد التصوير بل يجب أن يكون هناك أسباب عدة لنفعل ذلك, وعلى كل حال فرح الشباب لرؤيتي وزال الشبهات حول دعمي للنزول القوات إلى كيسمايو حيث تبين للجميع أنني مع القرارا النهائي لمجلس الشوري الطوارئ, ولم تكن المشكلة مع الشباب الصومالي بل مع المهاجرين الذين يأتون إلى الساحة ثم يعطى لهم معلومات كثيرة وخاطئة لكي يبعدوا من فلان أو علان. وبعد اللقاء قابلت بعض الأحباء لأودعهم ثم اتجهت إلى البيت وغيرت ملابسي العسكرية بأخرى مدنية وعزمت أن أذهب من جديد إلى الجامعة لأودع الجيش في الليل, وفي الساعة الثامنة مساءا خرجت بالسيارة واتجهت إلى لجامعة من جديد وهناك بدأت التحركات والتجمعات النهائية حيث التوزيع النهائي وقابلت الأخ طلحة السودابي وودعته وكذلك الأخ أبو بصير الأوجاديني وخالد وبعض الشباب وقد طلبا الإذن مني بالنزول وقد وافقت على شرط أن يرجعوا بسرعة لأن لدينا مشاريع إرسال استطلاع إلى الأوجادين عما قريب, وقابلت الشيخ حسن تركى وتحدثنا كثيرا عن المحاكم وشجعت الجميع على التعاون معها ومن ثم طلب مني أن أتحرك لإيجاد الأخ عيسى الكيني الذي تحرك إلى آفغوي كمجموعة إستطلاعية للطريق وتحركت بسرعة ولم أستطع أن أجده ورجعت من جديد للجامعة وفي منتصف الليل اكتمل كل شيئ وتحركت القوات المحملة في الشاحنات والسيارات العادية وكذلك القادة فقد تحرك طلحة والشيخ حسن تركى وعبدالله صلاد والقادة الميدانيين, والأخ العزيز على قلبي أبو مجاهد اليمني ومن أقرب الشباب إلى, فودعته حيث اختار أن ينزل إلى كيسمايو لأنه يريد أن يحترف القتال لسبب أنه غاب عن ميادين القتال لعدة سنوات ولم أعارض قراره بل أوصيته خيرا وقلت له بأنني سأقيم دورة وبعد كيسمايو يمكنه أن يأتي ويشارك, وفي الظلام الدامس تحركنا جميعا وبرفقتنا أكثر من 500 شاب مجاهد و 40 آلية وكان قلبي صافيا مع الجميع لأنهم يذهبون إلى الحرب وربما يقتلون وقدت سيارتي أمام القافلة إلى مدينة آفغوى وودعت المجاهدين وعلى رأسهم الأخ طلحة السوداني لأن ذلك من السنة النبوية, وكنت قد قابلت الأخ أحمد مدوبي في الجامعة وتبين لي أنه سيبقى في مقديشو ولم ينزل مع الجيش وعلى كل حال نسقنا بأن نرى بعضنا لأن هناك أغراض كثيرة سيتم شحنها إلى كيسمايو ويجب علينا أن نختار بعض منها لعملنا في مقديشو, لم أرجع إلى البيت مباشرة بل اتجهت إلى بيت المهاجرين لأعرف ترتيباتهم ومن نزل ومن بقي, وهناك فوجئت أنهم لم ينزلوا مع الجيش بل اختاروا البقاء في مقديشو لعدم خبرتهم في القتال وعدم تدريهم على السلاح وكان هذا رأي الأول عندما قابلتهم في ذلك الصباح, وصرح لي بعضهم بضرورة البقاء للتدرب على كل شيئ قبل دخول أي حرب, ولم أرتاح كثيرا لذلك القرار المفاجئ لألا يقال أنني أجبرتهم على البقاء وإدخالهم في برنامجي دون استشارة من أتى بهم, وفورا طلبت من أميرهم الأخ شاكر بأن يقرر ما إذا كان شبابه سيبقون معي أو سينزلون لاحقا لكيسمايو وقد وافقني في الرأي وطلب منهم عدم النزول والبقاء للاستفادة من الدورات في مقديشو.

كنا في الليلة الأولى من رمضان وفي أول أيامه وصلنا الأخبار السارة حيث تمكن الشباب من الدخول إلى كيسمايو دون قتال فقد هرب "بري هيلالي" بجيشه اتجاه "لوق", وحصل هناك خطأ فادح بسبب عدم تدرب الشباب على العملية وعدم تمكنهم من معرفة بعضهم بعضا, فقد تشابك فريقان من الشباب على مشارف المدينة ولكن وبفضل الله لم يجرح أحد, وقد نصحنا كثيرا بعدم إشراك الناس في المعارك إذا لم يتدربوا, وسوف نرى ما سيحصل في معركة دجوما, وطبعا في بداية الأمر رحب أهل الخير بقدوم المحاكم الإسلامية, ولم يعلموا أن من قدم إليهم ربما يكون لديه أجندة خاصة ورؤية خاصة لا تتفق مع رؤية المحاكم وسوف أتكلم عن هذه الأمور عندما يحين الوقت, وفي صباح ذلك اليوم ذهبنا ومعنا الأخ يوسف التنزاني لنتفقد بعض الأغراض التي سترسل إلى كيسمايو ونحن بحاجة إلى بعضها لتدريباتنا المستقبلية فأخذنا صناديق البودرة الألمونيوم والتي إن تي وبعض الأغراض التي تفيدنا في الدورات الخاصة بالخلايار وقد فوجئت

عندما طلب مني الأخ أحمد مدويي بأن أسلمه المهاجرون الذين قرروا البقاء وعدم الذهاب إلى الحرب وفهمت أن هناك حرب آخر سريا ضدى لأنهم فهموا أنني أريد منهم أن يتخصصوا ويحترفوا قبل الدخول في المعارك وهذا كان عكس أجندة من يريد إرسال المهاجرين للصفوص الأمامية من أجل الدعاية وكسب التأيد الخارجي, كما كنت واضحا في تعاملي مع أجندة الصومال الغربي وحرضت على الذهاب إلى الأوجادين لقتال الإثيوبيين مباشرة وهذا لم يكن يعجب أحمد مدويي وبعض قيادات كيامبوني رغم أنهم أوجادينيين, وعندما طلب مني ذلك كان على أن أستعمل الذكاء في هذه المسألة وعدم تكبيرها لأنني أعلم أن هناك من يريد تفعيل هذه المسائل, قلت له بكل بساطة "إن هؤلاء الشباب ليسوا كالأغنام تسوقونهم كما تشاءون, يجب أن تذهب إلى أميرهم الأخ شاكر وتطلب منه ذلك", لقد أوضحت له أنني لا أعبد الأشخاص فيمكنهم أن يذهبوا حيث شاءوا ولكن بعد إستأذان أميرهم, "إنني أريد مساعدتهم في بناء شخصية جديدة وصحيحة تفهم معنى الجهاد الحقيقي, وتفهم من هم شباب القاعدة وما هي أفكارهم", وقد غضب مني الأخ أحمد ولكن تدخل أمير الحركة الأخ إسماعيل وقال له, "إن أمر المهاجرين الآن لا يخص إدارة كيامبوني فقط فنحن حركة واحدة حاليا وأنا الأمير ويجب أن يتولى إدارة الحركة ملف المهاجرين", أراد الأخ إسماعيل أن يذكر مدوبي بأن هناك وحدة وحركة جديدة وأمير ويجب أن ينسى موضع طلحة السوداني ولكنني كنت أعلم في قرارة نفسى ومنذ البداية أن هذه الوحدة هي صورية تكتيكية فقط وهي وحدة مصالح وكان علينا الإستفادة من الوقت قبل ظهور الخلافات, لم يفرح الأخ أحمد بكلام الأمير كثيرا لأنه يعرف أن شباب مقديشو يميلون لجهتنا ونحن نريد الوحدة مع المحاكم, لذا ذهب مباشرة وقابل الأخ شاكر وكان الرد واضح, "إن هؤلاء الشباب لهم رأيٌّ ولسنا نجبرهم وهم يريدون البقاء مع المعلم يعقوب ويتدربوا قبل أن يدخلوا في أي حروب", هكذا أخبره الأخ شاكر, وأتعجب من تشدد بعض الناس رغم قلة علمهم بالدين, فكلنا نعلم أن المسلم لا يجوز له أن يدخل الحرب وهو لم يعدّ نفسه الإعداد الكامل لذلك, لأن الجهاد والدفاع عن الإسلام مقرون بالاعداد والاستطاعة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها, كيف يريد هؤلاء من الشباب دخول معارك وهم لم يطلقوا أي طلقة في حياتهم؟ وهم لا يعرفون فن القتال ولا يعرفون من هو العدو؟ وبسبب هذا الجهل بالدين والتشدد الزائد ظهر لنا استراتيجية جمع الجموع للقتال دون التطرق إلى التدريب التخصصي لهذه الجموع وهذه الاستراتيجية فاشلة دون شك لأنه ضد الفطرة, وكنت ممن يعارضها وأوضحت للجميع بأن "النوعية عندنا أحسن من الكمية". جهزنا أنفسنا للعب دور أكبر في جسم المحاكم وليس لدى الشباب فقط, فنحن ممن يرفض أن يقتل الشباب ويجرح, ثم يأتي من يتكلم باسمه من العلمانيين ليخطفوا الكراسي, بل كنت أشجع كل الشباب بأن يبقوا في المحاكم ولا يسمعوا بالاشعات التي تتحدث بأنها لا تريد الشريعة أو أنها تتعامل مع العدو, لأنناكنا على علم بما يجري في الكواليس ولدي المحاكم الحق في المناورة وإظهار سياستها التسامحية لدى الجميع, وكنت أتصدى لكل الأصوات التي تريد تمزيق صف المحاكم وأبرز هذه الأصوات من المتشددين الذين لا يفهمون السياسة الشرعية, بل يفهمون لغة القتال فقط, لذا تجدهم يفاعلون المشاكل ليلجأ الجميع إلى التقاتل وكنا لهم بالمرصاد, فكلنا مجاهدون وبسبب موقعنا العالمي كان الناس يسمعون إلينا لأنهم يثقون بنا.

كنا في مقديشو نتابع أخبار كيسمايو ولم تكن كلها مفرحة فقد قلقنا لكثرة المظاهرات فنفس الشعب الذي رحب بالإخوة قبل عدة أيام هو نفسه الذي يتظاهر ضدهم, وتبين لنا من مصادرنا الخاصة أن بعض تصرفات الإخوة الخاطئة والجاهلة بخصوصية الناس وما هو حرام وما هو حلال والتسرع في الإفتاء لمجرد الشك, وعدم معرفة أولويات العمل السياسي كل هذه المعطيات جعلهم يخلطون النابل بالهابل ولم يقدروا على الحفاظ على مودة بعض القبائل في كيسمايو لقد كسبوا قبائل الأوجادين والسبب هو أن قيادات كيامبوني منها, فهناك الشيخ حسن تركي وأحمد مدوبي وعبد الله إيلجي وإبراهيم شكري وأبو دجانة وغيرهم ونسي هؤلاء أن قبيلة الجيرتين والمريحان وهما أسياد كيسمايو السابقين قبل قدوم الشباب كانتا تعملان في الخفاء لزعزة الاستقرار في المدينة وكان على الإخوة بناء جهاز أمن قوي لمعرفة هذه الأمور ولكنهم ركزوا على مطاردة جيش بري هيلالي وكانوا يرسلون الشباب إلى القتال بأقل التدريبات والخبرات, كان عليهم أخذ فترة راحة وتدريب الناس وتوحيد الصفوص جيدا مع المحاكم, وبناء ثقة تامة مع الشعب في كيسمايو بجميع قبائلها, ومن ثم الحركة لبسط النفوذ في المناطق الأخرى ولكنهم كانوا متسارعين وتصرفوا حسب ما في عقولهم من خطط, ولم يكن هذه التصرفات بناء على جلسات وخطط, فقـد خططنـا بالاستيلاء على كيسـمايو فقـط ولم نتحـدث ونتوسـع في الاستراتجية التي ستتبع بعد ذلك, وطبعا كانت هناك التصرفات الطائشة التي لا تصح من عاقل فقد أدى تلك التصرفات إلى سوء تفاهم بين الإخوة أنفسهم فهناك من قدم لقتل الجرحي في المستشفى وهم جرحي مسلمين من قطاع الطرق وقد أقلقنا نحن في مقديشو بهذه التصرفات الغير مسؤولة تماما, إننا أمرنا أن نحترم الأسير الكافر الأصلى فكيف بقاطع الطريق الذي وقع في الأسر؟, ومن ثم كان هناك حادث تمزيق وحرق العلم الصومالي والكل يعلم أن العلم لا يعني الراية, ومع ذلك فإن العلم الصومالي لا يظهر الشرك أو دعوة الشعب إلى الكفر, بل شعاره توحيد الأمة الصومالية فلم يكن هناك أي مبرر شرعى للقدوم لمثل تلك الأفعال وهذه الأقمشة كما سبقت وقلت لا تعنى إلا التعريف بالقبيلة, وأظن إخواننا لا يقرأون التاريخ فقد أوضحت سابقا بأن القبائل كانت تظهر أعلامها بشتي رموزها للتعارف وهذا في عهد رسول صلى الله عليه وسلمر كانت القبائل تتعارف بالأعلام فلا بأس إن كان لكل دولة إسلامية علمها ليتميز من غيرها حيث مبدأ (وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا), مع التشديد على عدم القدسية وعبادة تلك الأعلام, فهي قطعة قماش لا غير, والتشديد على محاولة إعادة الدولة الإسلامية الموحدة التي تجمع جميع المسلمين لقيادة واحدة وتكون مفهوم الدول هي قطرية كالولايات وهذا

الأمر حصل أثناء دولة الخلافة العظمي وسيحصل إن شاء الله عما قريب لأن الأمة بخير وبفضل الله, لقد تسبب حرق العلم بالفوضى في كيسمايو وكذلك ظهرت أصوات في مقديشو تريد أن تستفيد من هذه التفاهات, وذهبت مباشرة لمن يهمه الأمر من قادة مجلس الشورى المحاكم وشرحت لهم وجهة نظرنا وأقصد هنا شباب الشيخ وماذا نقول عن الأقمشة والأعلام فأمرنا واضح أنها قطع قماش لا تعنى شيئا في عقائد الناس, وأما الراية المذكورة في الآثار ليس بالقماش بل هي الهدف من القتال, والرسول صلى الله عليه وسلم قد استخدم عدة أقمشة ملونة أثناء تقسيم المهاجرين والأنصار والقبائل في معاركه ومن يجهل هذا فهو لا يفهم عن الإسلام شيئا, إنه صلى الله عليه وسلم من بين لنا أن الله وحده أدرى بمن قاتل في سبيله, وبين لنا أن من كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله, والرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان بأبي وأمي يبين للناس أنهم محاسبون على نياتهم وليس على المظاهر فقط.

لم يمضى وقتا طويلا حتى بدأت تظهر علامات الانفصال لدى الإدارة الجديدة في كيسمايو ولم يكن الأمر سرا فقد بدا واضحا لدى العيان وكان يقود هذا الملف الأخ أحمد مدوبي وقد استغل بعض إخواننا في هذه المسألة لعدم معرفة هؤلاء الشباب حقيقة ما يجري في الصومال ومحاولة تبسيط الأمر إلى قتال فقط, والموضوع أكبر من ذلك فهناك مصالح وإهتمام للدول المجاورة وكذلك القوى المهيمنة على العالم تحمها ما يجري في القرن الإفريقي, والعجيب أن الشباب لم يفهموا أن الشيخ حسن تركي ضد

هذه الأفكار الانفصالية الفتاكة فالوحدة مع المحاكم هي الأساس وفيها القوة, وقد أُمرنا أن نعتصم بحبل الله جميعا, وما شهدناه في إدارة كيسمايو عكس هذا, فبعضنا قاتل وحاول أن يؤسس ما يؤمن به ولا يرد أن يشارك أحدا في لعبته وهذا ما سيؤدي إلى الفشل, فكل من يفكر في نفسه قبل الأمة فمصيره الفشل, ولن ينجح أبدا, فأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي كل شيئ, فقد وصفت أنها (أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس) لا نستطيع أن نلغي الجموع الإسلامية حتى لو لم تتبع خط السلفية كما نريد, فهم مسلمون دون شك, ويجب أن نعاملهم بمذا المبدأ وليس بمدأ أن فلان سلفى-جهادي-إخواني-سلفى جديد-صوفي-تبليغى-دعوي-من القاعدين- وغير ذلك من الصفات التي ظهرت في زمننا ما أنزل الله بما من سلطان, وظن بعضنا أن من شروط الالتحاق بالجهاد أن لا يعصى المرأ ربه أبدار وهذا من الخرفات فلقد قرأنا في التاريخ بأن هناك صحابة سكروا وقاتلوا في نفس الوقت, ونسى بعضنا بأن الجهاد ليس دين بل وسيلة لعزة الدين, ومن المفاهيم الخاطئة لدي بعض إخواننا فقد ظن بعضهم أن المرأ إن لم يكن مجاهدا فهو ضال ولا يساوى شيئا عندالله ونيسى هؤلاء بأن أول من يسعر في النار هو المجاهد في سبيل الله بسبب الكبر والرياء, وهذا يعني أنه من سكر وجاهد خير من الذي تكبر على إخوانه وجاهد وظن بأنه أفضل من غيره أو أنه مختار دون غيره أو يريد سمعة عند الناس واليعاذ بالله ونسى هؤلاء المتعالين على الناس بأن الشهداء هم دون مرتبة الأنبياء والصديقين وأن هناك الصالحون الذين سيشاركونهم المرتبة والصالحون هم الأنبياء, ولم يكن كل هؤلاء مقاتلين بمعنى القتال بل كانوا مجاهدين بمعنى تبليغ الدعوة وتزكية أنفسهم ورفعها إلى أعلى الدرجات عند الله, لذا نالوا ما يناله من قتل في سبيل الله, وقد ذهب بعض الشباب إلى أبعد من هذه الأفكار فقد قرروا أن يلغوا أباءهم وأمهاتهم عن حيتاتهم بحجة أن هؤلاء لا يحبون الجهاد أو ليسوا ملتزمين بالدين ونسيوا بأن أفعالهم تلك سوف لن تدخلهم الجنة, لأن الجنة تحت أقدام الأمهات, وظنوا بأنهم مادام مجاهدون فيمكنهم التعليق على الناس ونشر عيوبهم وفضحهم وتركهم في معاصيهم وعدم نصحهم ونسيوا (كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم), وكما أن الله فضل أهل الجهاد على غيرهم, (فضل الله المجاهدين على القاعدين) كذلك كمل سبحانه وتعالى الآية بوعد الجميع بالحسني (وكلا وعد الله الحسني), وبأن الله (يحب التوابين) لماذا لا نقرأ القرآن ونتدبره ونفهمه قبل الحكم على الناس؟, هل نحن أعلم بمصلحة الناس من الله؟, إن الله يحب هذا العبد الذي يعصيه كل مرة بشتي أنواع المعاصى ثم يعود ويتوب ويرجع إلى الله, لـذا لا تحقـرن مـن المعـروف شـيئا, ولا ينبغـي أن يتعـالي بعـض المجاهدين على ذويهم, فترى الرجل يخرج من البيت وبحجة الأمنيات لا يخبر زوجته ولا والدته بأنه سيذهب للقتال في المنطقة الفلانية وربما لن يعود, لماذا لا يودعهم إن كان جهاده صحيح؟, ورغم أن ذهابه لتلك المناطق فرض كفاية وليس فرض عين برأي الجمهور إلا أن هؤلاء الشباب يتجاهلون صلة الرحم, وأنتهز هذه الفرصة لكي أنصح أبنائي وأحفادي وكل مجاهد بأن ينتبه ويعلم علم اليقين بأنه لا يختلف عن أي مسلم, فهناك الصالحون والقانتون والتائبون والصابرون والصائمون والذاكرون والحافظون لفروجهم, والمتطهرون من الأدناس وأمراض القلوب كل هؤلاء من المسلمين ولا يختلفون عن المجاهدين. إن لدينا قصة في السيرة النبوية تجعلنا نقف كثيرا في كيفية تعاملنا مع الناس رجلا ونساءا, وأنصح إخواني وأحبائي المجاهدين الذين يظنون أن غيرهم غير صالح أو أن الله فضلهم شخصيا على غيرهم, بالرجوع إلى تلك القصة, وهي قصة المرأة الباغية التي دخلت الجنة لأنها سقت كلبا أوشك على الموت, كيف يكون ذلك؟ لا تسألني, بل الأمر هو كما يريده الله, (إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون), إنما إمرأة لم تذكر الرويات ديانتها, هل كانت مسلمة؟ كافرة؟ لم تذكر ذلك, بل ذكرت أنها كانت معتادة على الزبي وهي من أكبر الكبائر في الدين الإسلامي, وما يعجبنا في هذه القصة عدم ذكر إن كانت هذه المرأة الباغية تابت إلى الله, والثابت أنها لم تتب إلى الله ولم تلجأ إليه بالتوبة, بل سقت الكلب وهذا كل شيئ, تخيل أخبى الفاضل القارئ, تخيل الموقف كيف لحيوان نكرهه لأنه إذا وضعناه في بيوتنا دون عذر شرعى يطرد الملائكة منها, هذا الحيوان الذي ينجس لعابه أحدنا وهذا ثابت في الإسلام, تخيل أن يكون ذلك الحيوان سببا لادخال إمراة عاصية باغية من بني إسرائيل الجنة؟, هل فكر أحدنا بهذا الأمر؟ هل حاول بعضنا أن يكون سببا لإدخال الآخرين في الجنة مثل هذا الكلب بدلا من أن يكون سببا في هلاكهم أو إدخالهم النار أو هلاك نفسه؟, هل فكر أحدنا أن رحمة الله في عباده غير رحمتهم لبعضهم؟, فنحن نتهم بعضنا ونحسد بعضنا ونحقد على بعضنا, (وكان

الإنسان قتورا), ونسينا أن الله غير ذلك تماما, ومهما حاول أحدنا أن يقارنا رحمة الله لعباده لما قدر على ذلك, يكفى أن الله (كتب على نفسه الرحمة) (ورحمتي وسعت كل شيئ), إذا يجب على المجاهد وضع تلك القصة في الحسبان لأن ذلك يجعله يعامل الناس معاملة حسنة ويعلم أنه ليس بأفضل منهم فيرتفع شأنه عند الناس لحبهم لهم. أذكّر إخواني أن الله قد يتوب على العبد قبل توبة العبد له وهذا من تثبيت الله له, (ثم تاب الله عليهم ليتوبو), (لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار), لماذا لا نقرأ القرآن ونفهمه كما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم؟ من قال لنا بأن العصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لهم أن يشاركونا في الجهاد؟ لم نسمع بعالم ذكر ذلك الأمر, لم يقل ذلك إلا بعض من أفراد الجيل الجديد من المجاهدين في القرن الواحد والعشرون, والذين أرادوا أن يكون صف المجاهدين خاليا من أي عاص, وكأنهم معصومون منها, إنها الخرافات, ليست المعصية هي الزني فقط, بل النميمة والكبر والعجب والرياء والغيبة وقتل النفس بالشك ودون وجه حق وعدم صلة الرحم كل هذه أيضا من المعاصى, إن من ذهب مذهب عدم مشاركة أي عاص في الجهاد قد شدد على نفسه لأن هذا الأمر صعب على المجاهدين أنفسهم, فمشروع الجهاد يجب أن ينطلق من الجماهير المسلمة سواء كانوا صالحين أو عصاة أو غير ذلك, لا ينبغي أن نجزأ الأمة أو نوقف الدائرة على أنفسنا, إن هذا لخطأ كبير, إنني أقول دائما "إن هذا الدين والحرب والسلم والحركات الإسلامية وما يجري عموما هو كالسبحة أو سلسلة الحلقات

والحبيبات, فإذا انقطعت انفلت احدى الحبيبات وانقطعت السلسة, وهكذا تنهار المشاريع كلها", وفي الختام وبخصوص مشاركة العصاة في الجهاد, أريد أن أقول أننا لسنا خيرا من أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم, وقد بين الله لنا هذه المسألة عندما قال في الآيات البينات في سورة النور, (لا تتبعوا خطوات الشيطان), لأنه يأمر بالفحشاء والمنكر, ذكر الله مباشرة وفي نفس الآية بأن لو لاه سبحانه وتعالى ما زكى منا أحدا, ولكن بفضله ومنه وكرمه زكانا سبحانه وتعالى, لذا لا يجب أن نتكبر على الناس لأننا في ذروة سنام الإسلام, ونعلم بأن الشهادة تمحي جميع الذنوب, لماذا إذاً نحرم العصاة من المشاركة في هذه النعمة؟, ونريد نحن فقط أن ننعم بما؟, ولماذا نسعى للشهادة إن كنا لسنا عصاة؟, هذا هو الأمر الفاصل, جميعنا عصاة ونريد أن تمحى ذنوبنا مع أول قطر دم في سبيل الله, لذا لا ينبغي أن نحرم غيرنا من ذلك الفضل الكبير, يجب على الجيل الجديد أن يفكر بمذا الأمر إن الشعوب الآن هي تحت التخدير الغربي وكثير من الشباب يحب الدين والجهاد ولكنه يدخن أو يشرب خمر أو حشيش أو يتسكع هنا وهناك, وكل ذلك لا يمنع هؤلاء أن يجاهدوا معنا لأنهم بكل بساطة هم مسلمون, يجب إشراكهم إن لم يكن لديهم أي شكوك أمني, أقصد هنا أن يكون لديهم إرتباطات بالمخابرات العالمية التي تريد أن تفكك الحركات الجهادية بزرع عناصر خبيثة وسطها, يجب أن يكون الأمر بحذر ودقة, وفي النهاية أذكر كل مجاهد بالآيات البينات التي نزلت في سورة آل عمران وذكر الله الصحابة عندما ذكرهم في الآيات التي

تتحدث عن معركة أحد, وقال الله سبحانه وتعالى, (حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون, منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة, ثم صرفكم عنهم ليبتليكم, ولقد عفا عنكم), الشاهد في الآية الكريمة أن الصحابة وهم صحابة رسول الله, قد عصوا أمر الرسول أثناء المعركة, ففشلوا فشلا ذريعا بنص القرآن, ولينظر المغرورين من شبابنا اليوم إلى أنفسهم, أنظروا كيف وصف الله الصحابة في تلك المعركة؟, فاشلين, وهذه الأية من أعظم الآيات الشفافية في ديننا, فالله لا يحابي أحدا, لقد فشلتم, ويجب أن تقروا بذلك لكي تتستمر الحياة, وبعد الفشل اتجهوا إلى التنازع والاتمامات وهذا أمر طبيعي في الإنسان, خاصة أثناء الفشل في المعارك الحياتية, ولكن الأمر الأهم الذي ارتكبوه في تلك المعركة هو معصية الله ورسوله بعدم اتباع الأوامر السماوية, فالرسول لا ينطق عن الهوي, ولا يعني ذلك أنهم كفروا أو ارتدوا, وهذه الآية تدرسنا خفاية الحاكمية,

لقد قصدت ذكر بعض أخطاء المجاهدين للقراء الكرام لكي يفهموا أننا بشر ورغم أنحم الحاملون للواء الإسلام في زمن الاستسلام والذل والهوان والغثائية إلا أنحم ليسوا ملائكة وقصدت هنا إظهار بعض هذه الأمور لأعلم الجيل الجديد والقادم من المجاهدين كيف يحترم رأي الآخرين ويبتعد عن التكفير والنفير, وكل طرف في الجهاد سيحاسب بما يفعل وحده, أقصد أن المجاهدين في العراق سيحاسبون في حق قتل عامة الشيعة ونقول الشيعة وليست الرافضة التي تحاربنا وتكفر صحابة محمد

صلى الله عليه وسلم وتكفر بالقرآن, فهؤلاء ليس بيننا وبينهم إلا السيف, كما أن المرجعيات الشيعية سوف تحاسب في حق ذبح وقتل وتهجير أهل السنة في مناطقهم والله أعلم بأسباب كلا الطرفين في قتل بعضهم البعض, (أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض), يجب علينا أن ندعو الله بأن يلطف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم, إن هذه الآية تشيبنا وتخيفنا ونسأل الله أن لا يجلعنا طرفا في أي اقتتال بين المسلمين, لأن ذلك هو العذاب الأليم الذي وعدنا لله به ونسأل الله العافية والمعافة في الدين والدنيا والآخرة, أردت فقط أن أقيس على العراق وما يجري فيها من مأساة لجميع المسلمين فالقتل هناك أصبح هرجا وليعاذ بالله, وهكذا كل مجاهد وأي طرف في أي قتال ونزاع سيحاسب أمام الله حسب أفعاله, ولا يجوز جمع مشروع الجهاد في سلة واحدة, فإذا أخطأت طرف من الأطراف لا ينبغي أن ينسب الخطأ للآخرين, وأقصد هنا إقام القاعدة كجماعة بأنها وراء كل أخطاء الشباب في العالم هذا والله حرام.

إن كتابتي لهذه النزاعات التي تحصل بين المجاهدين وهذه الأخطاء هو لتعليم الجميع أن الشفافية مطلوبة في كل عمل لكي نستطيع أن نستمر, ولكل مشروع مشاكلها ولكن بصفة عامة نحن نحمد الله أننا في المشروع المهم في زمننا وهو إعداد المقاتلين وإقامة فريضة الجهاد ومقاومة كل محتل لبلاد المسلمين في كل مكان حسب الاستطاعة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها, وهذا حق شرعي لا ينازعونا فيه أحد, والأعداء يتحدثون يوميا أن مشلكة زمننا تكمن في كيفية مواجهة الشباب المسلم المجاهد وهذا

فخر لنا ونشكر الله أنه إختارنا لنكون من أولئك الجنود, وليعلم من يقرأ هذه الصفحات أن في كل مشروع معين تظهر هناك مشاكل يجب حلها ولو بعد حين, وحتى مشروع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان فيه مشاكل وتزعمها المنافقون في المدنية المنورة, وكذلك كان هناك بعض المتشددين من الصحابة الذي أرادوا أن يحلوا مشاكل الناس بالحديد ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم كيفية التعامل مع الناس جميعا بشتى مذاهبهم ودياناتهم وكيف يتعاملون مع مشكلة المنافقون والمشركون وأهل الكتاب والذميون وما إلى ذلك, وقد تعلموا منه ونفذوا ذلك في حياتهم.

إن أهم شئ في زمننا هو استمرار العنوان الكبير وهو الجهاد رغم ظهور المشاكل وكذلك التواصل مع إخواننا في المعسكر الثاني وهو معسكر الدعوة, وقبول آراءهم الصادقة وحسن الظن بحم لأنهم كما نحن, يريدون الإسلام كحل أساسي لمشكلة الأمة, وتخلتف وسيلتنا عن وسيلتهم, وهناك دعوى للتكاتف في هذه الأثناء لألا يخطف مشروع الجهاد من قبل الرؤساء والحكام الذين باعوا فلسطين رخيصة للمحتل منذ عقود وهاهم اليوم يجتمعون في الرياض لتكريس الاحتلال الإسرائيلي باسم الواقع وكأن الواقع هو حكم من أحكام الدين أقصد كالقياس والإجماع والسنة والكتاب, إن أمر الواقع ليس سببا في قبول أي إنتهاك لحق المسلم, الواقع يساعد المفتي في فتواه ولا يعني ذلك قبول ذلك الواقع وبالذات إن كان ظلما وعدوانا, بل يجب أن نرجع إلى الكتاب والسنة لنقارن ذلك

الواقع بسيرة محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة ولنحاول أن نواجه أي ظرف طارئ في حق الشعوب الإسلامية. (هو سمّاكم المسلمين من قبل).

(الفصل الثالث عشر)

العمليات والتدريبات

## بناء الخلايا المستقبلية

لقد بدأنا مشوار التدريبات في مقديشو أنا والأخ يوسف التنزاني الذي كان يساعدني في إنجاح هذا المشروع المهم في عملنا الجهادي, فبهذه الخلايا تستمر العمل دوننا وهذا ما نرجوه في المستقبل, لذا سأتحدث في هذا الفصل عن مراحل بناء الشباب الجدد ومعظمهم صوماليون وكذلك الخلية المهاجرة الجديدة وهؤلاء من أوروبا, وكذلك سأتحدث عن نجاحنا في اتصالاتنا مع الإخوة في وزيراستان.

إن الجميع يعلم أن الإخوة المهاجرين في أفغانستان قد عانوا كثيرا بعد خلغ أمير المؤمنين الملا محمد عمر من قبل القوى الكفري العالمي وغياب حركة طالبان عن القرار في كابل, وظن الجميع أن هذه الحركة وضيوفها سينتهون عما قريب ولن يعودوا كما كانوا, وقد خاب آمالهم في ذلك, فبعد مرور خمس سنوات بعد غزوهم لبلادنا الإسلامية في

أفغانستان, استطاعت القبائل الأفغانية التي على الحدود مع الباكستان توفير الملاذ الآمن لجميع المهاجرين بعهود واتفاقات متبادلة, وقد مر بعض قادة إخواننا في العراق بمذه المنطقة وعلى رأسهم الأخ الزرقاوي رحمه الله, وما يتميز هذه الفترة من الجهاد في هذه المنطقة أن الشباب المهاجرين قد أعطوا السلطات الميدانية كلها لأهل الأرض من أبناء القبائل لكي لا يتسببوا بالحجج الواهية التي يتخذها الأعداء عندما يريدون قتل نساءنا وأطفالنا وتدمير قرانا لمجرد ظهور هؤلاء الشباب في العلن, وهذه حكمة عظيمة يجهلها بعض إخوننا الذين دخلوا كيسمايو حديثا, فهم لا يربطون الأحداث كي يستفيدوا, إن معظم القادة الميدانيين في تلك المناطق هم من الأفغان وبعضهم قادة السابقون أمثال الشيخ جلال حقابي وهو من شيوخ القبائل الحدودية ويحظى بشعبية في الدول الإسلامية والعربية وله روابط خاصة بالامارات العربية المتحدة ويربطه علاقة أخوة بالشيخ أسامة والشباب المهاجرين فقد عاشوا مع بعض في الغزو الروسي لأفغانستان. لم تكن بداية المقاومة سهلة فهؤلاء المجاهدون لا يقاتلون الأمريكان فقط, بل جميع الدول الأوروبية التي اتحدت تحت لواء الكفر العالمي وهذا أمر خطير ويجب أن يتنبه الجميع إلى عزيمة هؤلاء الشباب, كيف استطاعوا أن يعزموا على مواصلة المقاومة رغم ما حصل لهم في توربورا, وإعتقال المئات منهم وقتل الألاف, إنما معجزة أخرى وكرامة من الله أن ثبت هؤلاء القادة وجمعهم من جديد ليبدأو بمذه المرحلة الصعبة التي ترجمت في أرض الواقع بأن تخلى المخابرات الباكستانية التي كانت دائما بجانب الأفغان, فقد تخلت عنهم هذه المرة, وقد أخطأ حكام إسلام آباد عندما لم ينتبهوا لرغبة الشعب الباكستاني في عدم مساندة حكامها في الحرب الجديد, واستعجل هؤلاء الحكام في وضع الجميع في سلة واحدة واعتقلت الكثير من أبناء القبائل وقتلت الزوجات والأولاد وقصفت المدارس وضغطت على مشايخ القبائل لتسليم المهاجرين, وهذه الإجراءات أدت إلى تعزيز صفوف المهاجرين حيث انضم إليهم الكثير من أبناء القبائل لقتال الغزاة في أفغانستان وللدفاع عن أنفسهم ضد قوات برواز مشرف, وقد رأينا نتائج هذا التحرك الشجاع فقد توسعت العمليات لتشمل الجيش الباكستاني للأسف الشديد, فالشباب لم يبادأوا الجيش بقتال إلا أن الدفاع عن النفس أمر مشروع خاصة عندما يكون هذا الجيش يتحرك تحت راية الأمريكان أو ما يسمى بالحرب على الإرهاب ونحن نعرف جيدا معنى هذه الكلمات وتعنى اتباع المخططات الأمريكية الخاصة بالحرب ضد الإسلام السياسي, ولا ينبغي لأحد أن يستسلم لا لكافر ولا لمسلم يريد أن يبيعه للأعداء, ولقد علمنا أن سلطة مشرف كانت تقتل وتشرد أبناء الباكستان واعتقلت المئات ولا يعرف أماكنهم فكيف بأبناء المهاجرين من العرب والأوزبك؟, كان من الواجب لهؤلاء الأبطال أن يقاتلوا بشراسة دفاعا عن أنفسهم وعرضهم أو أن يعتقولوا ويهانوا في السجون السيئة السمعة غواتنامو, بغرام, أبو غريب, جيبوتي, وغيرها من السجون السرية التي لا حقوق للبشر فيها, وجيبوتي مهما رفضت أنها تشارك في الحرب ضد الشباب المسلم, نؤكد هنا أنها كاذبة, فلدينا أدلة واضحة عن شباب كانوا معتقلين

هناك بعد أن خطفوا من قبل أمراء الحرب في الصومال وسلموا إلى القوات الأمريكية التي ذهبت بهم إلى جيبوتي وقد فر أحدهم وهو الأخ خالد شاب قيادي من الأوجادين, هناك الكثير من الحقوق التي تضيع في تلك السجون, ولا أقصد هنا بالحقوق أن الشباب لا يأكلون أو لا يشربون, بل ربما وجودهم هناك أفضل من عودتهم إلى بلادهم الأصلية التي تنتهك الحرمات أكثر من الكفار, ولكن القصد هنا أن يحتجز الشباب دون تقديم أى حجة ولا يحاكم محاكمة عادلة, فهناك شباب مثل أحمد خلفان جيلاني الذي اتمم من قبل محكمة أمريكية في نيويورك عام 98م ولكن وللأسف الشديد عندما اعتقل في الباكستان رحل إلى غوانتنامو للمحاكمة العسكرية وهو لم يلعب أي دور في الحادية عشر من استبتمبر وكما نعلم فإن السجن شيد من أجل محاكمة قادة تلك العمليات, إذاً ليس في هذه السجون أدبى حقوق بتاتا.

كانت زوجتي في الباكستان منذ بداية سنة 2002م, ولم أستطع منذ تلك الفترة أن أتصل بها لأسباب عدة منها أنها كانت تغير إسمها في كل منطقة لتجنب الاعتقال, وقد اعتقل معظم القادة الذين عاشوا معها, أمثال خالد الشيخ, وأبو ياسر الجزائري والأخ أبو الفرج الليبي, وهي كانت تنتقل من بيت لبيت في مناطق البنجاب, وحان الوقت لكي أتصل مباشرة بوزيرستان لأتكد بنفسي عن أوضاعها, كنت قد تواصلت معها عبر البريد الإليكتروني وكنت أنتظر الوقت المناسب لكي أقصد مع وزيرستان ومعها مباشرة, وبعد نزول الجيمع إلى كيسمايو ونصر

الله لهم وتراجع قطاع الطرق وتجميع القرى في ولاية جوبا السفلي تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله, تفرغت لأتابع الاتصالات بالإخوة وقد وفر لنا الأخ إسماعيل رقم هاتف الأخ الصومالي في وزيراستان, وهو من جانبه أعاطهم رقم الأخ يوسف التنزاني الذي كان دائما معي, وكنا ننتظر أي إتصال من هناك ولكن دون تأكيد فزوجتي كانت تحت حماية أمنية مشددة من قبل الإخوة في وزيريستان وقد نقلوها من البنجاب لتعيش معهم هناك, وحافظوا عليها بشدة لأنما رمز الصمود وقوة للأخوات اللواتي فقدن أزواجهن في القتال, وكانت لها مكانة خاصة عند الشيخ أسامة وجميع الإخوة القدماء وهي تمثل الجيل القديم من القاعدة, لقد رأينا زوجات قادة كبار في القاعدة يرحلن بعيدا عن أزواجهن ولم يتمكنّ من العودة إليهم, أما زوجتي فأمرها عجيب, فأنا وهي نتبادل الأماكن, كل مكان وطأت رجليّ سابقا, كانت زوجتي تذهب إليها شئتُ أم أبيتُ.

في شهر أكتوبر 2007م, وفقني الله واتصلت بالإخوة وتحدثت مع زوجتي مباشرة وأولادي وعملنا خط غير مباشر مع الشيخ أسامة عن طريق فهد ولكن كان الأمر سرا جدا فلم نخبر أحد بما يجري وبدأت مرحلة الاتصالات بالبريد فقد دخلت في مقهى صغير تقع في حي المصانع بمقديشو وكتبت رسالة طويلة موجهة للشيخ أسامة, وأرسلتها عبر بريد الأخ يوسف الصومالي وهو المسؤول عن الاتصالات بيننا وبين وزيرستان, وطلبت من أم لقمان أن يترجمها له أو للإخوة لكي ترسل إليه, وكنت أعلم أن زوجتي لا تعرف مكان الشيخ بالضبط ولكن الإخوة

سيوصلون الرسالة له, وضحت في الرسالة للشيخ أسامة أمر المحاكم الإسلامية وأخبرته بأنني أقوم بمساعدتهم في التدريبات ووضع الاستراتجيات الأمنية ولكن عن طريق الأخ آدم عيرو وإسماعيل والشيخ حسن, وليس عن طريق السياسين أو القبليين الذين لم يكن لدينا أي علاقة عمل بحم, وشرحت له كل شيئ وأخبرته بأنني المسؤول الأول عن الأمن السري في هذه المرحلة ودون أن يعرف الجناح السياسي للمحاكم بذلك, فعلاقة هؤلاء بالدول العربية وأمريكا كانت واضحة لنا, لذا تجنبنا التعامل معهم, وطلبت من الشيخ أن يرد الرسالة بسرعة ويخبرني إن كان على التحرك إلى وزيرستان ثم اللحاق به في أرض الجهاد في أفغانستان, وكذلك جمع الشمل مع زوجتي أو البقاء في أفريقيا وإرسال زوجتي إلى لكي أتابع أعمالي في الصومال, وبعد فترة وجيزة ردّ على الأخ الصومالي بأن الرسالة قد وصلت, وبعد ذلك جاءت الفرج فقد تمكنت أم لقمان عبر الأخ فهد الكيني من الاتصال بنا والتحدث عبر جوال يوسف التنزاني وكانت المرة الأولى منذ مغادرتها مقديشو في 2002م, لقد مرت 4 سنوات منذ افتراقنا للمرة الأخيرة, وكان الأخ أسامة الكيني هو المسؤول المباشر عنها وقد فرحت جدا عندما تحدثت مع أميرتي الصغيرة بنتي التي لم أرها منذ ولادتها وهي سمية وعمرها 4 سنوات, وقد بدأت تمطري بالأسئلة ولكن باللغة البنجابية والأردوية وقد تحت طبعا فأنا قد نسيت الأردوية لعدم استمراري في استخدامها, وهي لا تعرف لغة غيرها, وسألت أمها في الهاتف" هل سمية تعرف العربية؟" فأجابت بنعم وقد فرحت جدا, وطلبت منها أن تحضرها من جديد وتحدثت معها بالعربية وطلبت مني هدايا وسألتني السؤال الذي يسأله جميع أبناء الأسرى والمعتقلين, "متى سنراك يا بابا؟" أجبتها بحزن شديد "عما قريب إن شاء الله", وقد تأثرت كثيرا عندما تكلمت مع أميري الكبيرة وهي الأميرة آسيا بنت عبدالله ومن جانبها تأثرت بسماع صوتي فهي تعرفني جيدا ولم تنسى صوتي وكذلك حضر الأمير وصاحب إسمي ولدي الحبيب لقمان حفظهم الله جميعا ولم يطول في الكلام فقد طلب مني أن أكون معهم ومن جانبي طيبت خاطرهم وقلت له ولأمه أنني سأقابلهم قريبا إن شاء الله.

لقد فرحت عائلتي جدا عندما كلمتني ومن جانبي وجدت الراحة التامة في متابعة المشوار والأعمال فقد أكد لي الأخ أسامة الكيني أن الشيخ يريدني أن أبقى في القرن الأفريقي وهو متفائل لخليتنا ويهتم بأدق التفاصيل, وأخبرته بموضوع قدوم المهاجرين وكذلك قضية الإخوة الذين هربوا من السجن في اليمن, وطلبت منه أن يخبر المسؤولين بأن يقدموا رسالة لشباب المسلم للمجيئ لمساعدة المحاكم الإسلامية في مشوارها, وأكدت له بأن ولاءنا لله ولرسوله ولأمير المؤمنين وما زلنا تحت إمرة الشيخ أسامة مادام على طريق الحق ويريد نصرة دين الله, وهكذا بدأت أتبادل الاتصالات مباشرة بالإخوة بعد إنقطاع دام أربع سنوات متتالية, وقد أخبرت الأخ يوسف التنزاني بماحصل وهو بدوره كان يتصل بأسامة وينسق معه, لقد عشت طوال هذه الفترة في بيت عبدالجبار الكيني لأنه صاحب وفاء فقد كان يحبني جدا ويهتم لأمري أكثر, ومن ناحيتي فرغت

نفسي لأخدم برنامج المحاكم الجديد دون أن أسبب ضغطا عليها حيث لم أكن أظهر في الصورة وكثير من زعماء المحاكم الذين يسافرون في الخارج لا يعرفون عنى ولا عن وجودي في مقديشو فلم أشأ أن أتسبب لهم الإحراج وكذلك هناك العدو الأمريكي الذي يتربص لأي حجة لكي يقصف مقديشو وأهلها وهكذا نجحت في الاتصالات وطلبت القيادة منى أن أرسل شخصا إلى الباكستان ليشرح لها بوضوح ما يجري في أرض الواقع في القرن الأفريقي وكذلك موضوع الخلية وكيفية ترتيب العمل وقد وافقت على ذلك وطلبت منهم أن يجهزوا زوجتي ليرسلوها إلي ومعها المبالغ اللازمة لإرسال أي أخ إليهم.

أما بخصوص التدريبات فقد كنت مولعا بأدق التفاصيل فنحن نؤمن بأن الجهاد دون إعداد تام وكامل نقض لحقائق هذه العبادة (ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة), وهكذا جمعت الشباب في بيت سميناها بيت الجن لأن هناك إخوانا لنا من الجن كانوا يسكنون في ذلك المنزل الجديد قبل أن ننتقل إليه, ونحن نؤمن بذلك العالم دون الخوف منهم, فنحن أقوى منهم بالدليل أننا نستطيع أن نوظفهم لأعمالنا كما فعل سيدنا سليمان عليه السلام, وعندما عرفت بأن البيت مسكون وكان الأخ يوسف التنزاني وعمر المختار الحضرمي وعيسى الصومالي يسكون فيه ومعهم أهاليهم وعندما بدأت النساء بالحديث عن الأشباح والأصوات والتحركات الليلية لإخواننا الجن, تم إخرجهم من هذا البيت إلى آخر جديد في حي (هوروا) ونزلنا نحن وشباب الدورة في بيت الجن.

لقد بدأنا الدورة التخصصية الموسعة في بداية شهر رمضان الكريم, وكانت استراتيجيتي هي الاستفادة من الوقت حسب المستطاع, وفي هذه الأثناء كان إخواننا في كيسمايو يحاولون أن يديروا المدينة ولكن ظهر للعيان أن الخبرة تنقصهم, وظهرت سلبيات كثيرة بسبب عدم التعامل الصحيح مع الشعب هناك, وظن بعض الإخوة أن القسوة وعدم الرحمة هي الوسيلة الصحيحة للتعامل مع الشعب في كيسمايو, ونسيو هذه الآية (ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك), هذه الآية للرسول محمد صلى الله عليه وسلم فما بلك بنا؟, من سيبقى حولنا بمذه القسوة والشدة؟, وسوف نتكلم عن هذه السلبيات عندما يأتي وقته, وعموما لم نشعر بالراحة من تلك التصرفات التي تحصل في الجنوب وكانت المحاكم تسألنا دائما عن نوايا إدارة كيسمايو, وكنا أطمنها لألا أتسبب بفتنة معينة, ولكن في قرار نفسى كنت أعلم أن تلك الإدارة لها نزاعات انفصالية, وخططت لإمارة إسلامية منفصلة كما شرحت ذلك, والسبب في تصرفتها هذه هو تخيلها أنها على الحق وأن إدراة مقديشو لا تفهم الدين, ولا نستغرب من هذه التصرفات فقد قتل الإمام عثمان رضى الله عنه من قبل من زعم أنه ظالم ولا يفهم الدين ثم قُتل الإمام على رضى الله عنه وكرم وجهه على يد من زعم أنهم يريدون الحق ويريدون تحكيم شرع الله وكتابه, وبجهلهم لهذا الدين الحنيف سفكوا دماء الأئمة باسم الدين, كنت أعرف أن الأمر سيكون صعبا على المحاكم ولكن كان من واجبي محاولة جمع الجميع بخطة اتبعتها لأنني محسوب من شباب الجنوب وعهدت الله

بأن لا أترك مجال للذين يريدون أن يفرقوا لكي يسودوا, كنت لهم بالمرصاد حيث أتعامل مع جميع الحركات بمختلف أفكارها وانتماءها الفكرية, وكما يعلم الجميع فإن المحاكم هي نسيج من عدة حركات إسلامية وقومية وهذا سر نجاحها السريع وستبقى كحركة شعبية تجمع شمل الصوماليين لأن الصومال لن يوحدها إلا الإسلام فقط, كان الجميع يعرف أنني من معسكر الجنوب حيث كيامبوني والأوجادينيين عامة وفي النفس الوقت أتعامل مباشرة مع المحاكم في مقديشو وكانت تحترمني جدا لاتباعي استراتيجية الحياد والعمل مع الجميع لصالح الإسلام والمسلمين.

وقبل البدأ بتفاصيل الدورات التخصصية, يجب أن أتحدث عن الملفات التي كانت في إدارتي فقد كلفنا بعمل دراسات استراتيجية عن عمل الشرطة والأمن العام والمخابرات العسكرية والسياسية وبناء المعسكرات وخطط دفاعية وهجوميا شاملا لمدنتي مقديشو وبيداوار وبدأت أعمل بسرعة وبسرية تامة مع الأخ يوسف التنزاني وكانت لديناكل التسهيلات اللازمة لتلك الدراسات المهمة, وعرفت منذ الفترة الأولى أن الإدارات الأمنية والعسكرية في المحاكم تنتظر منا الكثير وبالذات أننا رفضنا فكرة إرسال الشباب إلى إرتيريا لتلقى التدريبات لأننا نستطيع أن نوفر لهم تدريبات أقوى وأحسن وكذلك سنتجب التنجنيد الخارجي, وقد رأينا أكثر من300 أخ من الذين ذهبوا إلى أرتيريا للتدريب رجعوا ومستواهم عادية, ولم يكونوا كلهم منتسبين للمحاكم بل معظمهم كانوا من جبهة تحرير الأوجادين العلمانية, كما أننا أردنا أن نركز مع الشباب في موضوع رفع مستوى التخطيط والتفكير في المجالين الأمنى والعسكري وزرع فكرة أن المواجهة هي آخر الوسائل في حل النزعات, منطلقين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "لا تتمنو لقاء العدو", كنا مشغولين في محاولة بناء شباب مفكرين ومخططين يستطيعون أن يسيروا العمل الميداني والعسكري والأمنى والإداري في المستقبل دوننا, لأننا بشر وإن قدر الله أن حصل لنا أي شيئ أو تراجع المحاكم فهؤلاء الشباب يستطيعون الاستمرار بفضل الله, ونحن نعلم أن جيل القاعدة القديم هيي تصلح الآن للتخطيط وتوزيع الخبرات والتدريبات وترك العمل التنفيذي للجيل الجديد لأنه أقدر على الحركة منا, فنحن مطلوبون وحركتنا محدودة في مساحات معينة ولا نتحرك إلا في حالة الضرورة القصوى جدا جدا وبقاءنا أحياء هو في حد ذاته نصر لنا, لم يتخيل الكثير من الخبراء الدوليون, أننا نقدر على الصمود في زمن التيكنولوجية والتعاون المخابراتي العالمي, والصمود أمام الهجمة الشرسة التي أريد منها القضاء على خيرة شباب أمة محمد وهم المجاهدون الذين وضعوا أوقاتهم ودماءهم وأجسامهم أمام مدافع وسجون العالم بأكمله, ولا أبالغ عندما أقول بأننا في زمننا كنا نحارب العالم كله, لم ينصفنا إلا من رحم الله و قليل ما هم, وليس لديهم أي نفوذ عالمي رغم ذلك صمدنا والسبب الوحيد هو أن الله كان معنا وبفضله كنا نتحرك ولا نبالي بالتيكنولوجية وأخواتها, وشعارنا في تلك الأوقات الصعبة "إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي". استلمت ملف تصليح الشرطة من قبل الأخ قتيبة وهو من قبيلة مرسدي وكان بمثابة وزير الداخلية في المحاكم, وهذا قبل بدأ جلسات شورى التنفيذية لتقسيم الأعمال من جديد وكنا نذهب إلى مكتبه في مجمع المركز الرئيسي للشرطة وهي خلف البرلمان وبالقرب من وزارة الإعلام ومبني الاستخبارات, كان يحترمنا جدا وفتح الأبواب لنا لنساعده في تنشيط دور الشرطة وتدريبها ورفع مستوى تعاملها مع الشعب رغم الصعوبات المحلية, فهناك تدخلات إدارية أمنية لدي كل مسؤول وهذا الأمر أدى إلى ضعف نشاط الملف الأمني, فهناك وزارة الدفاع والأمن واستلمها كما قلت سابقا الأخ الشيخ يوسف عيد عادي وهو يمثل الواجهة القبلية وكانت تهيمن على هذا الملف, ولم يكن لدينا أي علاقة بمؤلاء حبا فيهم فلو عرفت أمريكا أننا مرتبطين بمؤلاء فسوف تقيم الدنيا وتتهمهم بأنهم إرهابيون وكنا نراعي كل ذلك, لم أظهر لهؤلاء لأنني كنت أعلم أن من بينهم جواسيس لجماعة عبد الله يوسف والأمريكان أيضا, وهناك أيضا المخابرات المصرية والسودانية والليبية التي كانت نشطة جدا, وكنت أتابع الملف الأمني والتحركات الميدانية بعيدا عن وزارة الدفاع, فكما قلت اجتهدنا في تأسيس شرطة قوية تهتم بملف الشعب والتعامل اليومي مع الشعب, وقد كنا جاهزين لتدريب ألف من هؤلاء, وقد جهز لنا الأخ قتيبة عدد مئاتين, وحددت له كيفية تدريب هؤلاء وكانت التدريبات النفسية مهمة في هذه المرحلة كي ننقل هؤلاء من العسكرية إلى المدنية لأننا نريد أن نبني شرطة مدنية تعرف حق المدني وحق الشعب وكيفية التعامل معه دون تكبر ولا

تمييز أو حياد وكذلك التركيز على عدم إقحام القبلية عندما يتعلق الأمر بالعمل الميداني, لقد بنينا تصورنا على عمل دورات تدريبية مبنية على تكتيكات الشرطة العسكرية حيث أقنعنا لأخ قتيبة بأن هؤلاء سيتدربون على العمليات الخاصة وكيفية التعامل مع الخطف والطائرات المخطوفة والشغب المعادي للحق, وليس التظاهرات السلمية فهي حق للشعب عندما يكون الحاكم قد ظلمهم, وحرية الرأي في المجتمع الإسلامي حق شرعى فقد كان الناس في عهد رسول الله يقولون ما يشاؤون ثم يحاكمون حسب صدق مقولاتهم, وكذلك أدخلنا في تصورنا لتدريبات الشرطة موضوع المرأة الصومالية التي هي أساس وجزء رئيسي في هذا المجتمع, أردنا أن ننبه الشرطة إلى الطرق السليمة لكيفية التعامل مع ملف المرأة المسلمة العفيفة وغيرها فقد خصصنا دورات أمنية خاصة للنساء وكانت هناك فرع لهن في مطار مقديشو, لقد اجتمعت بكل هؤلاء الأمنيين لنضع خطة التعامل مع الملفات الأمنية بالتعاون مع وزارة الداخلية ومحاولة فصل عمل وزارة الدفاع عن الملف الأمني الداخلي, وقد رسمت الهيكل الجديد للأمن العام وقد فهم كل من وزارة الدفاع والداخلية والإستخبارات كل على حدا طبيعة عمله, فهناك جسم المحاكم ثم الأمن القومي ويتمثل في مجلس الشورى التنفيذية, ثم يتفرع منه كل من الداخلية والدفاع والخارجية ويجمع كل هؤلاء الاستخبارات, وقد فرح المحاكم بهذا التقسييم حسب ما يروي لى الأخ جمال الأنصاري, فلم أكن أظهر أبدا أمام المجالس العامة أو غيرها فقد كنت شخصا مخفيا أخطط وأنسق مع المقربين لنا أمثال آدم عيرو, والشيخ مختار وكذلك جمال الأنصاري.

إتفقنا مع الأخ قتيبة بأن يكتب التقارير عن عمل الشرطة والاجتماع اليومي بكل المسؤولين عن الأفرع وجهزنا له هيكل مخصص لوزارة الداخلية نشرح فيه عمل الوزارة بدأ من مكتبه ووصولا إلى محطات البصات حيث شرطة المرور وجهاز المباحث الجنائية التي خصصناها للتعامل مع السرقات وفصلنا جهاز الاستخبارات تماما عن وزارة الداخلية لألا يحصل هناك احتكاكات بين وزارة الدفاع والداخلية حيث كل وزارة كانت تتنافس من أجل كسبنا وسوف أتكلم عن جهاز الاستخبارات لاحقا إن شاء الله, لقد كنا مشغولين جدا في بناء المكاتب وتوحيد الصفوف, وعندما أرادت لجنة تنفيذية من المحاكم النزول إلى كيسمايو وتقييم العمل هناك, اتفقنا مع الأخ جمال أن نرسل شخص من الاستخبارات لدراسة الملفات الأمنية لأن هناك عداوة واضحة لبعض القبائل في كيسمايو اتجاه الشباب وليس اتجاه المحاكم والسبب يعود إلى سوء التصرف وعدم معرفة الأولويات في التعامل مع الناس, حيث أحرقت علم الصومال ومنع الناس من القات بالقوة وقد ثبت أن الشباب أطلقوا النار على المشاغبين الذين كانوا يحرقون الأشياء في الطرقات, وأيضا حصل هناك أمر فظيع حيث قتل بعض الأسرى من قطاع الطرق وهم على قيد الإعتقال ومجروحين في نفس الوقت, كما ظهر الشيخ حسن تركبي بحماسته على شاشة الجزيرة وادّعي أن القاعدة موجودة في الصومال وقد عرفتُ أن ما وراء هذه التصريحات هم أولئك الذين يريدون الفجوة بين المحاكم والشباب, وهذه الأمور كلها كانت تؤلمنا جدا, فالقوى الكفرية العالمية قد أوجدت مبررا لوجودها في العراق لمجرد إعلان الزرقاوي أنه تابع للقاعدة, وكان عليه أن يسكت ويعمل في سبيل الله, ولا يهم المرأ إن كان من القاعدة أو غيرها مادام يجاهد في سبيل الله, ولكن بعد الإعلان, انتخب بوش من جديد وقد لعب بالرأى العام عندما أوهم العالم أنه في العراق لمحاربة القاعدة, ولا نريد أن يتكرر هذا الأمر في الصومال, فلا يلدغ المؤمن مرتين, وكل ماكان يجري في الجنوب كان عكس ما نتمناه, لأننا في مقديشو لا نتعامل مع الناس بالقوة بل بالاقناع والسبب أننا مقتنعين أن كل الشعب مسلم, وقتل المسلم له أسباب حددها الشرع الحنيف, المهم أننا أرسلنا الأخ حسن غني ليعد لنا تقارير عن إدارة كيسمايو, نريد معرفة كيف تتصرف مع الناس؟ ما برنامجها الانمائي والاجتماعي؟ ما مدى معرفتها بالمعارضة الداخلية؟, كيف هي خطط حماية المطار والميناء؟, ما هي علاقتها بإدراة المحاكم؟, لقد أرسلته ليعلم الجميع أن كيسمايو تهمنا تماما كما تهمنا مقديشو, وكان هناك بعض الأصوات في الجنوب تتحدث على أننا لا نريد العمل في كيسمايو, وهذا كذب وافتراء كل ما كنا نريده هو العمل تحت إشراف المحاكم الإسلامية لأنها الجهة الشرعية المقبولة لدى الشعب الصومالي وأردنا أن نعمل تحت إدراة حقيقية منتخبة من قبل إدارة المحاكم.

## الدورات التخصصية

عندما جهزت كل الأفراد للدورة وأصبحنا جاهزين, كان علينا التأكد من سلامة هؤلاء المهاجرون لألا نخترق من قبل المخابرات العالمية التي كانت تنشط في مقديشو, عندما ذهبت إلى بيت المهاجرين لأتكد إن كان الشباب الأوروبيون جاهزون للدورة, فوجئت بوصول شابين سودانياين من دبي وعندما استفسرت عنهما أكد لي الأخ كورغاب الصومالي وهو من شباب طلحة السوداني أكد لي بأنه من استقبلهما في المطار, وخيلال الساعات القليلة التي جلست معهما كشفنا بالأدلة الواضحة أن أحدهما رجل أمن سوداني وهو ينتحل غطاء طبيب, وقد أقلقني لكثرة أسئلته وتفرده بالشباب وأخذ المعلومات منهم, ثم عزمت أن أكشفه من قريب لأتكد من نشاطه, فقد جلست معه على انفراد بعد أن علمت بأنه يجيد إستخدام السلاح, وبدأنا نتكلم عن نشاط الجماعات الإسلامية في القرن الإفريقي وكان الحديث طويلا, وسألنى كثيرا عن موقعي وأهدافي وأراد معلومات عن قيادة القاعدة في الصومال ودور أخى طلحة السوداني, ومكان وجود الأخ هارون فاضل, ولم يكن يعلم أنه جالس معه, كما ركز على دور القاعدة في أحداث دارفور وأراد مني بعض المعلومات, وقد استدرجته في كلامي لكي أتكد من موقعه الإستخباراتي وهو من جانبه اتبع أسلوب الإختراق حيث أخبرني بتفاصيل المجموعات الإستخباراتية السودانية التي تعمل بشكل سري في الدولة ولا أحد يعرف عنها شيء, وأراد أن أصدقه أنه من قادة الشباب المجاهد الذين يخترقون صفوف الإستخبارات ويسعون إلى إنقلاب عسكري عما قريب, وذكر لي أن لديهم أكثر من 400 كادر في وظائف حساس في الاستخبارات العسكرية وغيرها, ثم كشف لي قوة الإستخبارات السودانية بأنها قادرة على كشف الجواسيس المرسلون من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية النصرانية وكيف أنها استطاعت زرع شباب في هذه المنظمات للعمل الجاسوسي المضاد وكان في احدي أفرع الأمم المتحدة في أوروبا, هذا الشخص كان يناقض نفسه لأنه يحب الكلام والقيادة, سألت نفسي "كيف يريدني أن أصدقه أنه اخترق الاستخبارات السودانية وهو يتحدث مع أي شخص يلقاه بخصوص هذا؟", أقصد بأن هذا الشخص كان يتحدث معى بصفة زعيم وطرح على مسألة إعادة تنظيم الجماعات في الصومال وترتيب كوادر المحاكم في كل المجالات, وفهمت مباشرة أنه ليس رجل عادي, وعندما تحرينا عن طريق مجيئه للتّبين من أمره, عرفنا أنه جاء عن طريق مشبوه, حيث أن الأخ المكلف بإرسال أطباء جراحين لكي يشغلوا المستشفيات في كيسمايو, نجح في إيجاد طبيب واحد وهو أخ قديم كان في تورا بورا, ثم عرفت المخابرات السودانية بهذا الخبر, فأرسلت الطبيب الثاني عن طريق أخ يعرف أخا آخر وهذا الآخر يعرف المكلف, إذاً لقد وصل إلينا بطريقة ثلاثية غير مباشر حيث لا يعلم المكلف عنه أي شيئ, وهناكان من واجبنا التأكد من الطبيب الأخر, ذهبت وجلست مع الطبيب الآخر وعندما فاتحته بموضوع صاحبه وفضوله أكدلي أنه لا يعرفه من قبل ولم يره في حياته, فقد تقابلا في دبي في الفندق حيث استقبلهما

الأخ الصومالي وحهزهما وأرسلهما إلينا, ومن جانبه أكد لي بأن أخبر الشباب أن لا يتحدثوا معه في أي أمر خصوصي, وشكرته وجمعت كل الشباب الأوروبين وتأكدت من الأسئلة التي كان يطرحها هذا الرجل الإستخباراتي عليهم, واتفقنا أنه جاسوس سوداني من الإستخبارات, لكننا لا نريد أن نؤذيه فهو تابع لنشاط طلحة السوداني وما ينبغي لنا أن نفعله هو إبعاده عن الصومال بأي وسيلة, ولم أتردد في كتابة تقرير عنه, وتبين لنا بوضوح بعد أن تحرينا عن أمره أنه ضابط كبير من المخابرات السودانية وجاء إلى الصومال للبحث عني وعن طلحة ومعرفة استراتجية القاعدة في القرن الأفريقي وكذلك معرفة علاقتنا بالشباب في دارفور, ومحاولة إختراق صفوف الشباب المجاهد في الصومال, وعندما عرفنا عن حقيقته طلبنا من كورغاب أن يبعث برسالة إلى طلحة السوداني ويخبره بشأنه, كان أمره مريب وعجيب, فاسمه كان يتطابق مع إسم طلحة وكذلك استعمل كنية طلحة السوداني, وكأن الأستخبارات لها خطة الإغتيال الأخ طلحة ثم يأخذ هذا الرجل موقعه بعد أن يستميل الصومالين الذين حول طلحة السوداني, لقد شككت كثيرا في أعماله الجاسوسية وعزمت أن لا يقترب مني ولا أقترب منه بعدها, كان لديه جوال من النوع الحديث فيه كاميرات تصوير أمامي وخلفي وكان دائما يحمله في جلساته, ونحن من جانبنا كنا نطلب منه إغلاقه وإخراج البطارية منها بحجة الأمنيات, لم يقرأ أحدا تقاريري ولم يسمعوا نصيحتي, فعرفت أن هناك عناد ضدي فمادام نحن الذين كشفناه فلن يقبل أحد بماكشفناه لأن الطرف الثابي كان يتعامل

معنا وكأننا في تنافس, وعلى كل حال نزلا إلى كيسمايو مع أحمد مدوبي ولم يمضى سوى عدة أيام حتى وصل المكلف بإرسالهما من السودان وهو أخونا أبو عبدالله السوداني وأخبرته بماكشفته وأيدني في نظريتي حيث قال لى بأنه يعرف فقط أحدهما والثاني وصل بطريقة غير مباشرة ولا يعلم أي شيئ عنه, فقلت له أنه طبيب ماهر يعمل في المستشفى الاستخبارات بالخرطوم, وهنا تعجب الأخ أبو عبدالله السوداني, وأكد لي أن المخابرات السودانية هي تحاول إختراق كل الجماعات وأخبرني أنه عندما اعتقل فور عودته من تورابروا وكان مجروحا, استجوب وكانت جميع الأسئلة التي طرحت عليه تتمحور حول "هارون فاضل", و"طلحة السوداني", لقد أخبرني الأخ أن الإستخبارات السودانية قدمت له عرضا بأن يعمل معها وحاولت أن تستدرجه ليتواصل معنا ثم يتم تسفيرنا إلى السودان, ومن ثم تتولى الدولة أمرنا حيث ستوفر لنا منازل وحراسة خاصة لألا يصل الأمريكان إلى طلحة السوداني, وهو تعجب من هذا الأمر وسألهم, إن كنتم مهتمين بطلحة فهذا جيد لأنه مواطن سوداني, ماذا عن هارون فاضل القمري, ماذا تريدون منه؟, ولم يكن هناك جواب لأنه يعلم أن الإدارة السودانية جاهزة لتسلمنا إلى الأمريكان كي تثبت العلاقات السرية التي بين الدولتين, سألني الأخ أبو عبدالله السوداني عن هذا الطبيب الإستخباراتي وقلت له بأنه قد نزل إلى كيسمايو ويجب أن ينبه الأخ طلحة بخصوصه, ثم قررنا أن نغادر بيت المهاجرين وانتقلنا مباشرة إلى بيت الجن الجديد وهناك سنبدأ الدورات كلهار وقد عملنا عزومة للأخ أبو عبدالله

السوداني والأخ عقبة الذي كان برفقته, وطبعا تحدثنا كثيرا عن العمل في دارفور وكيف نستطيع أن نحرك الشباب في المستقبل إلى هناك إن أتت قوات الكفر العالمي, وهو من جانبه أكد لي أنه أتى للاستطلاع فقط, وسوف يرجع إلى السودان عما قريب, كنا نعلم بأن المخابرات السودانية خطيرة ولها قدرة في الاقتراب من الإخوة فقد نجحت في السودان من اختراق الجماعة الاريتيرية وكذلك أنصار السنة والجماعات التي لها نحج جهادي في السودان, وكنا نعلم أن للمخابرات السودانية علاقات عميزة مع جهادي في السودان من إصرارها على الإختراق والتدخل في صفوف الشباب, على كل حال فضحنا أمره وقد بقي مع طلحة في كيسمايو, ولم يتقدم للمعارك.

في أوساط شهر أوكتوبر بدأت بعمل الدورات ولم يكن لدينا ووقت لعمل عدة دورات في فترة قصيرة لضيق الوقت, كان لدينا دورة الحراسة اللصيقة وقد جهزتها وبقي على إدراة المحاكم توفير السلاح والرصاصات والسيارات والقناصات والساعات المخصصة بالاتصالات بين الحراس والمعدات الخاصة لفرد الحماية لأننا عزمنا أن نعمل الدورة على مستوى حراس عالمين لأن هؤلاء سيوزعون على وزراء وكبار الرجال لدى المحاكم, كذلك كانت دورة القناصة على البرنامج وكذلك تجهيز دورة خاصة بضباط الهجرة والجوازات, وكذلك الأمن الجنائي, كان الروتين اليومي خروجي من البيت مبكرا والعودة بعد منتصف الليل وهذا كله من شدة تزاحم الأعمال.

عملنا جاهدين في رفع معنويات الأجهزة الأمنية لدى المحاكم ورسمنا مخططا لوزارة الداخلية وطلبنا منها أن توفر بعض المطالب لتقوية الشرطة في مقديشو وقد كتبناكل مطالبهم الضرورية من سيارات صغيرة من نوع تويوتا مجهزة بالاتصالات ومكتوبة عليها شرطة مقديشو لإعطاء الشرطة وجهة حقيقية وهكذا سيقتنع وزارة الدفاع بالخروج من الشوارع والعودة إلى الجبهات والثكنات المخصصة للجيش لأن سيارات الجيش المحملة بالأسلحة الثقيلة كانت تتجول في مقديشو وأردنا أن ننتهي من هذا الأمر بسرعة حتى يرتاح الشعب تماما, وكذلك طلبنا كومبيوترات لكل مركز شرطة لحفظ ملفات المجرمين ومزودة بكاميرات, كما طلبنا أجهزة إتصالات كثيرة وضرورية للشرطة, وقد فرح الأخ قتيبة جدا بمذا النشاط الإيجابي وبقى عليه أن يرفع الملفات لمجلس شوري المحاكم. عندما فرغنا من الشرطة بدأنا نجهز أنفسنا لمطالب قوات حماية المطار والميناء تماشيا مع الخطة الأمنية التي قدمناها لوزارة الدفاع ودرسنا نقاط الضعف في المنطقتين وحدننا أماكن الأسحلة الثقيلة وأماكن تواجد القوات الخاصة وأنواع السلاح المفترض, وطلبنا من الوزراة تخصيص عدة أيام لعمل البروفات في المطار والميناء وتدريب الشباب هناك على التعامل مع الانزال الجوي وكيفية الرد على الطائرات المهاجمة وقد خصصنا في كل منطقة أربعة صواريخ أوغلي (سام 9) روسية الصنع ومتطورة, وزودنا تلك النقاط بالمدافع الجوية, ووزعنا المجموعات كلها في تلك المواقع, وكانت الخطط محكمة ومدروسة فقد تحركنا بسرعة لأن المعلومات التي لدينا تتحدث بأن المعركة بيننا وبين الأثيوبيين ستبدأ من المنافذ الاستراتيجية ومطار مقديشو وكذلك ميناءها من أهمها, ولكن والحمد لله أن وزراة الدفاع لم تأخذ تقرير بمحمل الجد إلا بعد فترة طويلة وللأسف الشديد, وبقيت المخططات والتقارير في الدواليب لفترة غيرة محددة.

أذكر الأخ القارئ بأنناكنا على إرتباط بملف الأوجادين, وقررنا تنظيمهم وعمل دورات سريعة عن حرب العصابات المطولة وكيفية استنزاف العدو بأقل عدد من الرجال, واتفقنا مع الأخ خالد على تسريع العمل في غرب الصومال, وطلب منى أن أقدمه لمجلس شورى المحاكم ليقدم قضية الأوجادين على طاولة المسؤولين, وكنا ممن يرى بأن التعامل مع اثيوبيا في العمق أولى من إجبارها على القدوم إلينا وهذه كانت استراتيجيتي البسطية, وكنا نذكر الجميع بهذا ولكن لا حياة لمن تنادي حيث تعالت بعض أصوات الحماسية التي تطالب الهجوم على الاثيوبين في بيداوا وهكذا كانت التفاصيل تضيع في وسط هذه الأصوات المرتفعة والحماسية, كنا على دراية كاملة بالقوات الاثيوبية وكيف تقاتل فقد جربناها في التسعينات عندما أسسنا المعسكرات في الأوجادين, وهيي تتبع نفس تكتيكات الشباب حيث الخفة في الحركة والتوزيع مع اللجوء إلى الدعم اللوجيستي حيث الطائرات تصلهم في أي مكان والاتصالات مضبوطة لديهم لأنهم بكل بساطة جيش نظامي, حاولت أن أفهم الجميع بأن المواجهة بيننا وبين الأثيوبيين لا ينبغي أن تكون وجها لوجه لأن في ذلك خطر على الشباب وبالذات في هذه المرحلة الحساسة فلم يكن لدى المحاكم شباب متدربين على تدريبات تخصصية عالية الجودة, كان معظم هؤلاء متحمسين للقتال لنيل الشهادة, والحماسة عندما لا تقارن بتدريب تصبح كشجاعة المتهور ويعني ذلك كالرجل الشجاع الذي يرفض الحذر, ونسي بأن الحذر من الشجاعة, كما أن الذين داروا المعارك لم ينتبهوا أن الشهادة هي منحة من الله يؤتيه من يشاء ويمكن للشباب أن يجرحوا أو يعتقلوا بدلا من الشهادة, وقبل بدأ معركة كبيرة مع جيش نظامي يجب أن نستعد استعداد تام من كل النواحي, حيث الاتصالات والإسعافات والدعم المستمر وأخذ رأي الشعب الذي ولانا أمرهم, فالرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن لا نتمنى القاء العدو, وعندما يحين قضية معسكرات المحاكم سأتطرق لملف الجبهات وخططنا التي لم يتم تنفيذها بسبب ضيق الوقت.

على كل حال عملنا دورة لقيادات العمل الميداني في الأوجادين وشرحت لهولاء الشباب الاستراتيجية الجديدة لمواجهة الأثيوبيين, لأن القوات الإثيوبية تتفوق علينا عدة وعددا وتملك قدرات تكنولوجية مدعومة من قبل الدولة الكبرى في العالم, فيجب أن نواجه هذه القوات بقدرتنا المتواضعة باتخاذ أساليب الكر والفر, وركزنا في الدورة على حرب العصابات والفصائل المدعومة السريعة الحركة التي تعتمد على نفسها, وكذلك ركزنا على وجود قاعدة داخلية في الأوجادين لتجمع المجاهدين, وتفعيل العمليات الداخلية في المدن الكبيرة مثل جيغ وعابا ما مدينة غوداى وتأمين الطرق التي تربط الداخل من الصومال, وغالبا ما يشتبك الشباب بقوات الحدود قبل الوصول إلى مرادهم ونبهتهم لتلك

النقطة أن المراد هو قتال القوات الإثيوبية المحتلة للأوجادين في الداخل وليس في الحدود لأننا حسب تقاريرنا نعلم جيدا أن إثيوبيا قوية في الحدود ولكنها فارغة من الداخل وكلما نظمت المقاومة نفسها بالداخل تجد لها دعما من القبائل الأخرى فهي من أبناء القبائل, وللمعلومة فهناك جبهة أخرى علمانية تقاتل الإثيوبيين ومدعومة من قبل أرتيريا وكذلك الجبهة الأورومية والعفرية, وهذه الجبهات تتهم بانتهاكها بعض حقوق المواطنين حيث تتصرف بجنون في بعض القرى, فتقوم بالنهب وإرهاب العزل تماما كما تفعل القوات الإثيوبية الغازية, كما أنها تحاجم الإخوة في بعض الأحيان بسبب الخلاف الإيديولوجي, فهي جبهات علمانية لا تؤمن إلا بالسلطة والمال, وعودة للنظام في إثيوبيا فالمراقب للوضع هناك يعلم أن الداخل مفكوكة تماما.

ولدعم الأعمال الميدانية في الداخل طلبنا من الإخوة اتباع استراتيجية الفصائل المدعومة وتوزيعها حسب الخرائط ودعمها بالاتصالات اللازمة ووضع مراكز تموينية مؤقتة وفصل الجبهة المتحركة المقاتلة عن الجبهة المداخلية والمقصود هنا الخلايا الفاعلة في داخل المدن التي تعتمد على الاليكترونيات والتفجيرات والاغتيالات التي تستهدف الجنرلات ورجال السلطة, ثم زودناهم بأسلحة مضادة للطيران لأننا علمنا بأن هناك قوات أمريكية تتواجد في بعض مناطق جيغ جيغا, لقد عملنا بجهد لنوحد بين الشباب الأوجادينيين لأن قضيتهم مهمة جدا ونجاحهم في الداخل سيكون له مردود ممتاز وبدلا من توجه الاثيوبيين إلينا سوف ينشغلون بمصائبهم في

الداخل ولكن للأسف الشديد لم أجد دعما من شورى المحاكم بسبب عدم أخذ ملف الأوجادين بالجدية وكنت أعلم أن أرتيريا تلعب دورا في ذلك, فهي تفضل الجبهة العلمانية ولا تعترف بالإسلاميين, وعلى كل حال جهزنا عددا لا بأس به من المجاهدين وأرسلوا إلى الداخل بتجهيزات كاملة ليواصلوا حرب العصابات المستمرة منذ 16 سنة, ونسأل الله أن ينصر من نصر دينه آمين.

## دورة المعلومات

لقد جهزنا منهج كامل لتدريب الشباب على كيفية التعامل مع الأحداث بسرعة وكيفية تحليل المعلومات والتخطيط للعمليات حسب تصنيفها, ومختصرة لمدة شهر فقط, لقد عزمنا على تدريب جيل جديد يقدر على العمل دون مساعدة أحد, واعتمدنا على قدرات الأشخاص فقد جهزت استمارات للالتحاق حيث يسأل المتدرب أكثر من 30 سؤالا عن عدة تخصصات في الحياة والدين والعلوم الحديثة والمعلومات العامة وعلى حسب النتيجة يتم إشراك المتدرب في الدورة, وكنا نركز على الأسئلة الدينة التي تكشف فكر الشباب لأننا لم نكن لنقبل أي أخ يحمل الفكر التكفيري في دورتنا, كان علينا تدريب جيل جديد لا يؤمن بالتكفير أبدا, وكان السؤال المحير لهم هو, ماذا تقول في حق الذين لا يجاهدون؟

مؤمنون لا فرق بيننا وبينهم ولكن من قعد دون عذر شرعي يسمى بالقاعد, ولكن لا يبعد من رحمة الله ولا يتهم في دينه أبدا, (وكلا وعد الله الحسنى), لقد ركزنا مع هؤلاء الشباب الثلاثون على موضوع احترام المسلمون ولو خالفونا الرأي لأننا لا ندري لربما هم أحسن منا, وليس الجهاد هو كل شيئ, بل هناك الأخلاق والتعامل مع الناس بالحسنى حيث قال الرسول "خير الناس أنفعهم للناس", وقد رأينا ثمرة هذا الجهد حيث كان هناك أخ صومالي أوروبي جاء إلى الصومال وأراد أن يذهب للجهاد في الأوجادين وكنا ممن يشجع الناس على الدخول إلى هناك لأن جبهة الأوجادين جبهة واضحة والمعركة هي بين الكفر والإيمان وليس هناك أدني شبهة في ذلك, وذات يوم جاءني وأخبرني أن أمه قد عرفت بمكان وجوده, وتريده أن يعود إلى أوروبا فماذا يعفل؟ وقال لى بالحرف الواحد

- لا أريد أن أعود إليها
- "ولماذا وهي والدتك"
- سوف يفتنونني في ديني

وهنا عرفت مباشرة أن الأخ من المدرسة المتشددة وحاورته بالحسنى لأنه أخي ويحبني كما أن الله طالبنا بمحاوارة الفراعنة باللين فكيف بإخواننا, وبدأت أذكره بفضل الوالدين, وكنت مقتنعا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم, "حب لأخيك ما تحب لنفسلك", ولو كنت مكانه لرجعت إلى والدتي لأن الجهاد بحقي في الصومال في تلك الفترة هو فرض كفاية بلا شك. قلت له,

رمضان"

-"كيف تفتنك في دينك وهي التى ربتك وعلمتك الدين الإسلامي؟"

- ولكنها لا تريدني أن أجاهد
- "هذا ليس افتتان في الدين, فالمسألة فيها نظر, ويمكن للوالدة أن تمنعك من الجهاد إن كان فرض كفاية, وتجاهد فيهما حيث

للوالدة أن تمنعك من الجهاد إن كان فرض كفاية, وتجاهد فيهما حيث تخدمها ولك الجنة أيضا!"

- فكيف ترى هل أواصلها
- "نعم هذا من أفضل الأعمال, صلة الرحم وبالذات في

- جزاكم الله خيرا

أكمل حديثه معي وهو مندهش لما سمعه مني, فنحن بصدد دورة مهمة, وكان جاهزا ليسمع مني الكلام الحماسي ويطبعني وفي المقابل أحمل وزر معصية والدته يوم القيامة, ولكن سمع منى غير ذلك, لقد تعجب الأخ لأنه كان يظن أنني سأسانده في تمرده على أهله ولكنني لم أكن لأفعل ذلك الأمر لأنه لا أرضاه لنفسي, وبالعكس كلفت الأخ عبدالجبار أن يشتري له هاتف جوال وخط مباشر ويسلمه له, ويجبره على التحدث مع والدته وأن يحضرها إلى مقديشو ويجلس معها ويحدثها بما يدور في مخيلاته ولا يخفي عنها شيئا فالأمهات هن خير الصديقات, وقد فعل ذلك وجاءت الوالدة وفرحت برؤيته واتفقا تماما, ومن ناحيتي قلت له بأن يرجع إلى أوروبا بعد الدورة ويكمل دراسته ويحاول أن يدعو أهله إلى الحق ولا

يتركهم للجهل أبدا, فلا يعقل أن يلتزم الأخ بالدين ثم أول شيئ يفعله هو عكس الدين حيث يقطع علاقته بأهله, وهذا مما وقع عليه الكثير من الشباب الملتزم, حيث يظن أن أهله هم من أبعدوه عن الدين وهذا ليس صحيح, فلا توجد والدة تريد من ولدها أن يصبح شريرا, بل العكس صحيح, وقد شكرني كثيرا وهذا فضل الله عليه فقد أراد الله به خيرا فهو مجاهد إن لزم الأمر وفي نفس الوقت بار لوالديه وهذا واجب شرعي في كل حين, وهناك قصص أخرى عن الإخوة الأوروبيين فمنهم من كان يتهم العلماء بالجبن والتقاعد وكانوا يتطاولون عليهم وقد منعتهم من ذلك, وأخبرتهم بأن هؤلاء هم علماءنا مهما عملوا ويجب احترامهم وعدم الكلام عليهم بسوء, وإذا أخطأوا في ما نظن أنه خطأ فلا ينبغي أن نجعل الأمر شخصيا أبدا, لقد ظهر في دورتنا عدة أفكار من أوروبا فهناك طلاب للأخ الشيخ أبو قتادة الفليسطيني حفظه الله وفك أسره, وهذه المدرسة أعرفها جيدا لأنني عشت مع هذا الأخ سابقا, وهناك مدرسة حزب التحرير وهناك من يريد أن يجاهد فقط ولا يهمه أمر آخر, ولكننا وبفضل الله ومنته وفي خلال شهر استطعنا أن نجمع القلوب ونبعد عنهم شر التكفير والتشدد والغلو وحثهم على حب أنفسهم والناس, وأوضحت لهم منهجنا أننا لا نكره أي مسلم مهماكان فكره, بل إنما المؤمنون إخوة ويجب مساعدتهم إن ابتدعوا أو ضلوا السبيل والرسول صلى الله عليه وسلم قد صبر مع الكفار والمنافقين فكيف لا نصبر على المسلمين, ومادام هم مسلمون فهناك حقوق يجب أن نعطيها لهم ومنها "تبسم في وجه أخيك

صدقة". لم يمر الأمر بسهولة فهناك من يريد أن يثبت عكس ما يدرسه هؤلاء الشباب لاستغلالهم, وكنت واضحا معهم عندما أخبرتهم بأن لا يتمنوا أن يكونوا في مكاني حيث أنني لا أستطيع أن أوصل رسالتي بسبب أن الكفار وضعوني في قائمة الإرهابيين والسفاحين والجلادين وهلم جر من التلفيقات التي ترمى علينا بهتانا وزورا بسبب أننا نعارض الكفر العالمي, فأخبرتهم بأن عليهم تجنب أي عمل سيؤدي إلى تضييق الخناق عليهم في أوروبا لأن الحركة نعمة من الله وبالحركة يصل الدين إلى العالم, وبدون حركة لن يستطيعوا أن يوصلوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم للناس, لقد تعجبوا من هذه النظرية وفرحوا في نفس الوقت لأنهم لم يتوقعوا أن يخرج هذا الكلام ممن يعتبرونه قيادي لدى المجاهدين, فيخبرهم بهذه التفاصيل الدقيقة, وقد أخبرني بعضهم ببعض المشاكل التي ظهرت في أوروبا حيث يتهم كل من يعود إلى الوطن من أراضي الجهاد سواء من أفغانستان أو العراق أو الصومال وما إلى ذلك بأنه قد فر من القتال أو الجهاد وكنت أطمنهم وأخبرهم بأن عليهم الثقة بأنفسهم ومعرفة أن جهادهم ليس لإرضاء الناس ولا ينبغي من الخوف من ردود أفعال الناس مهما كانوا فنحن لا نعبد فلان أو علان بل نعبد الله ونطلب رضاه, لقد اقتربت كثيرا من هؤلاء الشباب وأردت أن أغير المفاهيم الخاطئة التي في أدمغتهم وهم من جانبهم تقبلوني بأفكاري أحبوبي حباجما, وكانوا يخبرونني بكل تفاصيل تحركاتهم, وذات مرة أخبرني أحد الإخوة الأوروبيين قصة عجيبة فقد دعى إلى طعام من قبل بعض الشباب المتشددين في مقديشو, وأرادوا أن يمتحنوه

ومعرفة انتماءه الفكري, وهذا من شأن بعض هؤلاء الشباب الذين لا يكتفون أن المرأ هو مسلم بل يريدون أن يعرفوا انتماءه المذهبي كي يصنفوه مباشرة ولا حول ولا قوة إلا بالله, إن هذا الأخ هو مهندس إيلكترونيات ومبرمج للحاسوب كما يجيد التعامل مع الفيديو والمرئيات, فأخبروه بأن لديهم صور لقطع الرؤوس للممرتدين, فأجابهم بأن هؤلاء الذين تدعونهم مرتدين, أنا أدعوهم بقطاع طرق ويجب إحترام الإنسان فقد كرمه الله سبحانه وتعالى وهذا الإنسان يحمل نفخة روح الله من الملِك وهو ملك له سبحانه وهذا هو السر العظيم والمعروف بالروح (ونفخت فيه من روحي), وبعد هذا الجواب بدأوا يستهزءون به حيث قالوا له "أنت من أصحاب المفاسد والمصالح", وطبعاكانوا يقصدونني شخصيا, لأنهم لا يعرفون مصالح ولا مفاسد ولا يهمهم إلا آراءهم الشاذة فقط, ولا يرعون أي مصلحة من مصالح المسلمين بل يسعون إلى مرادهم دون مبالاة, وقد أجابهم الأخ بأن هناك سلطة شرعية تتمثل في المحاكم الإسلامية وقبل أن يدبلج تلك الصور يجب أن يرسل الشريط للجنة الأمنية والشرعية للنظر في المسئلة وهو كان محق في ذلك ولكن الشباب المتشددون لم يؤمنوا بسلطة المحاكم أصلا فهم جاهزون ليتمردوا على كل من يخالفهم الرأي, فقد منعوا الناس من مشاهدة كرة القدم في بعض الأماكن وقد تدخلنا لنفهم هؤلاء بأن لا سلطة عليهم فيما يفعله الناس مادام ذلك الأمر مباح, (لست عليهم بمسيطر), وقال الرسول "لم أؤمر أن أنقب على قلوب الناس, ولا أشق بطونهم", إنه التسامح في ديننا وكذلك الدعوة بالحكمة, وهذا النبي الكريم أكثر من أوذي في الدعوة وقد صبر, هذا الجواب جاء لخالد بن الوليد عندما طلب من الرسول قتل الخارجي الذي قال للنبي "إعدل يا محمد", ولم يتخذ النبي أي خطوة ضده بل نصح الصحابة وأرشدهم على خطورة هؤلاء التكفيريون الذين ظهروا في عهد على رضى الله عنه ولبّس عليهم إبليس أنهم أعلم منه وقتلوا الصحابة والنساء والأولاد وزهدوا في قتل الخنزير وليعاذ بالله, إننا سنظل نشاهد من يحمل بعض هذه الأفكار, لأن الشر في ازدياد يوميا ولا ينقص, وبخصوص قطع الرؤس والتباهي بها, أقول لهؤلاء أن هذا الأمر ليس من ديننا, فقد ثبت في السنة أن الصحابة أتو برأس من رؤوس قادة الفرس إلى المدينة وبداخل منديل, فلما رآي خلفية رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك منعهم من جلب تلك الرؤوس إلى المدينة ورفض تلك الوسيلة الغير طبيعية لأن الانسان مكرم سواء كان كافرا أو مسلما, (لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم), فلا يجوز أن نصوره وهو يذبح أو نشوهه بعد قتله وقد قال لهم أبو بكر رضي الله عنه "يكفي الكتاب والخبر", يقصد أن مسألة قطع الرؤوس وحملها للإعلان والتشهير والإعلام هذا غير مرغوب في ديننا, وعندما قالوا له الصحابة أن هؤلاء يفعلون بالمسلمين الأفاعيل فأجابهم أننا لا نأخذ ديننا من ملة الفرس ولا الروم, وهذا هو السبب الذي جعلني أميل إلى عدم استهداف المدنيين سواء كانوا من الأمريكان أو غيرهم وأقصد المدنيين من لا يحاربنا ولا يساعد في حربنا ولو برأي, لأن الرسول غضب عندما رأى إمرأة مقتولة في احدى الغزوات وكانت مع جيش العدو ورغم ذلك غضب لذلك, ومنعنا

من قتل الصبيان والشيوخ والرهبان في صوامعهم, فكيف يأتي اليوم من يشمل القتال ويفخخ السيارات قصدا في قتل هؤلاء قصدا وليس خطأر لقد بينت موقفي من قتل السياح الأجانب الذين ليس لهم نشاط عسكري أو جاسوسي ضدنا, إنني والله لم أجد دليلا لقتل هؤلاء أبدا في كتاب الله ولا سنة رسول صلى الله عليه وسلم, لقد حاول بعض المتشددين فرض قوانينهم علينا في وقتها ولكن وبسبب وجودنا لم ينجح هؤلاء في زعزة الاستقرار في مقديشو فقد نصرنا الله على كل من أراد أن يفكك صف المسلمين في الصومال, أنظر أخ القارئ كيف أنهم اختصروا الإسلام والولاء للدين باختبار عقيدة الأخ بأن يقبل بنشر صور مذبوحين, يا له من جهل بالدين, هل الذبح من أركان الإسلام؟ هل كان الذبح هو سنة الرسول المفقودة؟ هل من لم يذبح لا يعتبر مسلما؟, لقد ذهبوا بعيدا وصنفوا من امتنع عن نشر صور الذبح بأنه ضعيفًا في عقيدته, إنه الجهل المركب ولا حول ولا قوة إلا بالله, إنني شخصيا وأعوذ بالله من هذه الكلمة, ممن عارض وبقوة عرض المذبوحين على الفيديو لأن مفسدة ذلك أعظم من المصلحة, والعلماء حذروا من هذا الأمر وقد ذكرت ذلك عندما ذكرت نصائح الشيخ أيمن الظواهري للأخ المرحوم إن شاء الله أخونا الشهيد الزرقاوي. لقد دخل الشباب في دورتنا وهم بعيدون إجتماعية عن أهاليهم وتخرجوا منها وهم أكثر الناس ودا وبرا بوالديهم وزوجاتهم. في ذات يوم أرادوا أن يختبروني كما أختبرهم وسألوني سؤالا مباشرة, وكان السؤال, "ما قولك بخصوص عملية 7\7 في لندن ومدريد وأمريكا", وأجبت على جميع الأسئلة على حدا, وبينت لهم أن عمليات أمريكا لها مبرراتها لدينا كجهة تقاتل الأمريكان دون أن نخفى ذلك, وقد ذكرت ذلك سابقا, أما عمليات لندن فأخبرتهم أننا ضد أي عملية تستهدف أناس عزل غير مقاتلين وذكرت سابقا في الجزء الأول من هذا الكتاب, أنني لست ملزما بقرار ومذهب لجنة القاعدة التي أفتت بقتل المدنيين الأمريكان رداعلي قتل حكومتهم للمدنيين المسلمين, من باب الردّ بالمثل وليس إستراتيجية متبعة, ورغم أن هذا الأمر له وجهة شرعية من ناحية القصاص ولكنني كقيادى تنفيذي يجب أن أتحمل مسؤولية الأهداف التي ستضرب لأنني سأسأل أمام الله عن كل نفس إذا خرجت دون وجه حق, ولست ممن ذهب مذهب تأويل حديث النببي "يبعثون على نياتهم", بحجة الضرب العشوائي ثم الإتكال إلى الله, بل ممن ذهب مذهب (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره, ومن يعمل مثقال ذرة شريره), إننا مع سنة الرسول الذي يأمر إلى عدم شمل كل الناس في الحروب بل يجب تصنيفهم لكي يكون قتالنا مبني على هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وهذا الأمر يجهله الكثير من الشباب الذين ذهبوا بمذهب آية السيف ودعموا نظريات الغرب الكافر الذي يتهم الإسلام أنه يقتل على الهوية فقط, ولم يعرفوا أن هذه الآية نزلت لظروف معينة وأولئك الناس قد دخلوا الإسلام قبل انتهاء المهلة, ولو قرأوا القرآن بتدبر لعلموا أن الأية التي قبلها يأمر الله المؤمنين بأن لا يقاتلوا من عاهدوهم ويأمرهم باتمام عهدهم, كما أنه سبحانه وتعالى بيّن بعد هذه الآية بأن نستجير الأعداء ونبلغهم مأمنهم, وهذا يعني أننا لا نحارب هؤلاء على هوي بل هناك شرع يحكمنا في محاربتهم ولا يجوز أن نضع جميع الكفار في سلة واحدة, إلا في حالات معينة كالتبييت والحصار وعدم معرفة أماكن وجود الجنود من المدنيين, فقد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك, ويتحقق حديث "يبعثون على نياتهم" في مثل هذه الظروف, أما أن يكون لي القدرة في تحديد الهدف ثم أضرب عشوائيا وأستدل بالحديث فهذا خطأ, لأن الله يخبرنا بأن هؤلاء الأعداء ربما يصبحون في يوم الأيام أصدقاءنا وهذا أمر واضح, (عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة), لقد أوضحت لهؤلاء الشباب رأيي في تلك العمليات وأخبرهم حسب علمي بأن العملية استهدفت الإقتصاد البريطاني حيث المواصلات وليس المقصود البشر الغير مقاتلين, لأن الشيخ أسامة ضد أي عمل يستهدف الغير مقاتلين بقصد وهذا حسب علمي, وبينت لهم أنني لو خططت لتلك العملية لضربت المصالح في وقت عدم وجود المدنيين لكي يكون القصد هو الإقتصاد ولم أكن لأستهدف مدنيين لا في أوروبا ولا غيرها, ونحن عندما نخطط فيكون ذلك لضرب المؤسسات كمراكز الشرطة والاستخبارات والمراكز العسكرية والديبلوماسية التابعة للحكومة مباشرة فهي التي تحاربنا في جبهة أفغانستان والعراق وفي المطارات والطرقات والمدن والبحار في ما يسمى بالحرب على الإرهاب, وأوضحت لهم أن حمل قنبلة وتفجيرها أمام الجموع لسبب أنهم كفار هذا الأمر لا دليل له ولا يصح مطلقا في ديننا, فليس كل كافر يقتل, وأتعجب اليوم ممن يفجر في البلاد المسلمة بحجة الجهاد, ولا حول ولا قوة إلا بالله, لقد بينت

ما أؤمن به لهؤلاء الشباب لألا أحاسب أمام الله عندما سيجتهدون ويعملون عملا ما في دولة ما, وركزت أن لا يصنفوا الناس تصنيفا واحد, بل هناك الحربي والسلمي والذمي والمنافق والمخادع والجاسوس وكل هؤلاء يجب أن نعاملهم حسب المواقف الشرعية. لقد استراحوا لأجوبتي وأكدت لهم أن لا يلجأوا إلى أي عمل تفجيري في أوروبا تستهدف مدنيين أبدا مهما كانت المبررات.

أما برنامج الدورة فكانت ممتازة فالذين راهنوا أننا لن ننجح مع الصومالين ومع هؤلاء المهاجرين قد خابوا, فقد بقينا معهم لمدة شهر وعلمناهم كل فنون الجاسوسية وجمع المعلومات وكيفية عمل الخلايا السرية أثناء الحروب, كما علمناهم كيفية إحترام المسلم واتباع سلطة القانون المتمثل في المحاكم الإسلامية وعدم اللجوء إلى أي عمل دون إذن منها, لقد قسمنا الدورة إلى عدة أقسام فقد بدأنا بدروة المعلومات النظري ثم العملي وبعد ذلك انتقلوا إلى الأخ يوسف التنزاني لكي يدريهم على التقينات الحديثة المتعلقة بالتفجيرات حيث استخدام الجوالات في العبوات الناسفة والموجهة وكيفية استخدام المضادات للطيران واستخدام السلاح الخفيف, ثم بعد ذلك دخلناهم مرحلة التنصنيع حيث يستطيعون أن يصنعوا مواد متفجرة شديدة الفعالية في أماكن تواجدهم حسب الظروف وإن طلب الأمر ذلك, وكان الأخ معلم قاسم هو الذي يدربهم على ذلك, لقد أوضحت لهم استراتيجتنا حيث أننا رجال نؤمن أن الحرب بيننا وبين الكفر العالمي مفتوحة وليست محصورة في أفغانستان أو العراق فقط, فهم

يحاربوننا في كل مكان ويجب أن نحاربهم في كل مكان, (قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة), وهذا من باب القياس, لذا كنا نركز على الخلايا الخارجية وهذا الموضوع صعب جدا, وبعد التركيز على كيفية إختيار الأهداف الشرعية وعدم التسرع في ردود الفعل, يجب أن يتدرب الشباب على ثلاثة مواضيع رئيسية ويتخصصون فيها, الأول الأمن وأقصد هنا دورة المعلومات أو الجاسوسية وكيفية التعامل مع الإستجواب أثناء الإعتقال, وهذا الأمر مهم جدا خصوصا مع تزايد إعتقال المسلمين في كل مكان بحجج كثيرة, ولمعرفتنا بوجود شباب يفقدون السيطرة بسرعة أثناء الإستجواب ولا يعطون أي مهلة لبقية إخوانهم كي يغيروا مواقعهم, قررنا أن نوسع دروس الإستجواب, ولا يخفى على أحد أن الإستخبارات العالمية كلها تستخدم وسائل خبيثة نفسية وجسدية لكي تأخذ معلومات كثيرة بعضها صحيحة وأكثرها كاذبة, ويفقد الكثير من إخواننا أجسادهم وأعينهم وأسماعهم في الإستجواب, وهم لا يملكون معلومات كثيرة بسبب تعقيدات الحركات الجهادية مثل القاعدة, فمثلا لو اعتقل أي مسؤول من القاعدة ومهما كان درجته فهو لن يقدر أن يعرف أكثر من المعلومات التي تخص أعماله المباشر فقط, وقد رأينا كيف أن أبو زبيدة وابن الشيخ الليبي ضللوا المخابرات الأمريكية وأدت إلى حروب ومشاكل جما, إن هذه الجهات الاستخباراتية لا خبرة لها بالفكر الإسلامي الثابت لدى هؤلاء وكيف أنهم يستطيعون الكذب من أجل سلامتهم وقد أعطانا الاسلام حق الكفر في سبيل الحفاظ على الأرواح, لذا ركزنا في دورتنا على الاساليب

الجديدة مثل التخدير التي لا نفع فيها حيث تكون المعلومات مشوشة, وكذلك التعامل مع الوحدة حيث مراجعة القرآن وذكر الله في الخلوة, والتعامل مع النساء حيث عدم التوتر لأن الأخ لا يملك نفسه بل هو تحت تأثير الكلاب والجلادين, كما أننا نبين لهم حقيقة المعلومات التي تأتي من قبل المستجوب ومن طرف إخوان آخرين وكيفية التعامل معها, والطريقة الأمثل هي التكذيب جملة وتفصيلا حتى لوكان هناك معلومة صغيرة صحيحة وعدم القبول بكتابة أي ورقة تحت أي ظروف, مع أننا لا نلوم من يتكلم لأن الأسير لا يملك نفسه, وقد أكدت لنا الأيام أن إخواننا هم أشد الناس تحملا للتعذيب في سيبل حماية حياة إخواهم المسلمين, فقد ظهرت نتائج التحقيقات في غوانتنامو وأبو غريب وبغرام وجيبوتي وغيرها أن المعلومات التي تعطى للمخابرات معظمها تضليلية وبعضها صحيحة وأدت إلى إعتقال أفراد آخرين, والسؤال المطروح للجميع هل الحركات الإسلامية تؤمن بالتعذيب في حالة الضرورة؟, والجواب بدون لف ودروان ولا تبريرات في ديننا, الجواب هو نعم دون شك, فيمكننا أن نعذب ونقتل الجاسوس والعميل إذا رفض الكلام حسب درجة المعلومة, لذا نحن لا نتعب أنفسنا في مناقشة الولايات المتحدة والقوى التي تتحدث عن كرامة الإنسان, لأننا نعلم كرامة الإنسان أكثر من أي أحد ومن كرامة الإنسان أن يقتل في الحروب لأنه عدو ولا يعني الأمر شخصيا, نرى أن الولايات المتحدة تعمل من أجل أمنها ونحن لوكنا في مكانما لعملنا نفس الشيئ من منطلق ديننا, فقد عذب صحابة الرسول بعض الأعداء في المدنية

وقتلوهم بإذن من رسول الله بعد أن رفضوا الكلام وهذا أمر من سنن الواقع والحروب, ولكننا لسنا مع الطرق التي تمين الإنسان كإنسان, فالتعذيب لدينا لا يعني إدخال أسرة الأسير في المشكلة أو إهانة دينه أو سب آلهته أو كشف خصوصياته وعورته, فنحن نؤمن أن هذا الرجل العدو هو إنسان له كرامة وهو قد نفخ فيه روح الله لذا لا يعتدى من أجل المتعة بل يضرب كي يخرج المعلومة ولو رفض فيكرم حيث يقتل ويدفن على الفور, وهذا ما يجهله الإستخبارات العالمية الأخرى, ونحن لا نبقى الأسير كثير, فإذا أقر بذنبه يتم تنفيذ حكم الله بعد أن يحكم من قبل المحاكم الشرعية, ولا نريد من المتكلمين أن يزيدوا عليناكيف نتعامل مع عدونا, فنحن أكثر الناس افتداء لدين الله وسجون غوانتنامو وبغرام وأبو غريب وتونس ومصر وليبيا والأردن والمغرب والرويس وآسيا الوسطى مليئة بشباب أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يعذبون يوميا, فبلا شك إذا أمسكنا بمن يسبب لنا هذه المشاكل فسوف يحكم بحكم الله.

علمنا الشباب كذلك على كيفية استخدام الأجهزة المتقدمة في جمع المعلومات وفحصها وتحليلها ثم وضع خطة مناسبة للمعلومات ثم وضع خطة لتنفيذ العلميات وقد تعلموا ذلك عمليا في عدة مشاريع حية, والموضوع الثاني إستخدام المتفجرات والتقنيات التفجيرية وكيفية تصنيعها, لأننا نواجه الكفر العالمي بعدد قليل والعبوات الناسفة هي الأفضل لتدمير سيارات العدو والحاق الضرر بممتلكاته, والموضوع الثالث هي كيفية التعامل مع الوثائق بشتى الوسائل لأن المجاهد لا يستطيع أن يتحرك دون

تلك الوثائق, وهكذا أعطيناهم دورة خاصة وسريعة لكيفية التعامل مع الوثائق.

لقد استمرت الدورة إلى منتصف شهر نوفمبر, وقبل العيد بأيام رجع الأخ طلحة من كيسمايو وذهبت لزيارته وقد وفقه الله بأن وصلت زوجته السودانية التي كانت غائبة عنه منذ 5 سنوات وقد أجلسها مع زوجته الصومالية وهذا لمصلحته طبعار وتحدثنا عن تطورات الأمور في الصومال والاتصالات بيننا وبين الإخوة في أفغانستان وموضوع مجيئ زوجتي وكذلك تطرقنا إلى موضوع المهاجرين حيث أراد أن يخصص الجنوب للمهاجرين ويفتح معسكرات هناك, وقد فاتحته في مواضيع المخالفات التي سمعناها في الجنوب وكذلك موضوع الجاسوس الطبيب السوداني وأكد لي أنه يعلم بأن أمره غريب ولكنه يريد الإستفادة منه ثم يتخلص منه, وقلت له بأن الرجل أخطر من ذلك, "إنه خطير و يتحرك بسرعة ولديه السفارة السودانية هنا وسوف يهرب في أي لحظة", هذا ما قلت لطلحة, وقد أكدت لنا الأيام أنه كان من الإستخبارات السودانية فقد حصل هناك حادث عجيب عندما طارت طائرة صغير من كيسمايو وبداخلها أحمد مدوبي وإسماعيل عرالي والأخ حسن غنى الرجل الأمنى الذي أرسلناه إلى كيسمايو ليتولى كتابة التقارير الأمنية وغيرهم من قادة المحاكم, لقد استأجروا الطائرة لكي تنقلهم إلى مقديشو للاجتماع بالمحاكم ثم لم تقدر الطائرة من النزول بسبب الظلام فعادت إلى كيسمايو وهناك لم تقدر أيضا وهكذا أصر الطيار على عبور الحدود إلى كينيا لكي لا ينتهي الوقود منه, وفي الحقيقة كانت سلطة عبدالله يوسف لديها معلومات بوجود مهاجرين وقادة من القاعدة في الطائرة, وقد ضللوا بذلك فلم يكن هناك أي مهاجر في الطائرة, وعندما نزلت الطائرة في كينيا, اعتقل جميع الركاب وعملوا وكأنهم مجرمون, وأتبي الإيف بي آي وحسب المعلومات التي عندهم من سلطة عبدالله يوسف وبدأوا باستجواب الشباب وقد أتعبوا الأخ إسماعيل ولكنهم لم يعرفوا بأنه أمير حركة الشباب, أما الجاسوس السوداني فقد أخرج بطاقة ما وأخبرهم بأنه يعمل ما السفارة السودانية وهذا ما أكد نظرياتنا ومع ذلك عندما تدخلت المحاكم ورجع إخواننا سالمين إلى مقديشو كان هذا الرجل معهم, وتعجنا منه, وأكدت للأخ إسماعيل ألا يتعامل معه, ولم يمضى سوى عدة أيام حتى طار دون علم أحد إلى السودان فقد شعر بأن أجهزتنا تتعقبه في فندق رمضان, وكان يسأل كثيرا عني ولم يعرف شيئا بخصوصي إلا الإشاعات التي كانت تطلق عن وجودي في الصومال, لقد تركها واسترحنا من شره.

شكرني الأخ طلحة كثيرا بخصوص نصائحي وأكد لي أن هذا الرجل كان من المخابرات فعلا وأخبرني بأنه استفاد منه في تدريب الشباب في كيسمايو وكان يتحدث عن إحضار رجال قوات خاصة من السودان لتدريب الشباب وعندما تفقدنا جهاز جوالته في فندق رمضان أكد لي طلحة بوجود رقم هاتف رجل إستخباراتي سوداني بأعلى رتبة كبيرة في داخل الهاتف وهذا ما أكد شكوكنا حول الرجل وسعدت بأن الأخ طلحة قد تجنب شر هؤلاء, وأريد أن أبين هنا أننا عندما ننصح لا نقول بأننا

الأفضل وغيرنا لا يفهم لأن هذا من الغرور ولكن في نفس الوقت يجب أن ننصف أنفسنا وننقذ إخواننا الذين خالطوا المسائل كلها ومزجوا المتشابحات بالمحكمات ولم يفرقوا بين قطعي وغير قطعي ونسوا أن الرسول الكريم الذي به هدينا إلى الحق هو المعصوم الذي سعى لبناء مجتمع متكامل ومع ذلك كان هناك العصاة والمنافقين من أمته وفي داخل دولته, وقد علمناكيف نتعامل معهم ولم يكن الضرب والتشهير والرعب من الوسائل المفضلة لدى الرسول الكريم, بل كان أسلوب الدعوة بالحكمة والدعوة واللين وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يرفض هدم أساس الكعبة وهو أمر فيه مصلحة للمسلمين بسبب أن أهل مكة أهل عهد بالاسلام, فقد نظر إلى مصلحة أهل مكة وترك ما نراه نحن هو الشريعة, بل نراه صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبة يقبل بعدم كتابة بسم الله الرحمن الرحيم من أجل المصلحة, وهذا الأمر لو قبله أحدنا اليوم أثناء مكاتبة هدنة مع الكفار لقيل له ممن يدعى فهم الإسلام أكثر من محمد صلى الله عليه وسلم أنه مرتد أو جاهل بدين الله وليعاذ بالله, وأكثر من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بمحو إسمه الشريف بصفة رسول الله من أجل مصلحة المسلمين, وهذا أمر خطير لأنه رسول الحق ولماذا فعل ذلك كلها؟, الجواب واضح فعلها من أجل مصلحة الأمة ولا ننسى أن هناك التدرج في الدعوة بالذات عندما نتعامل مع المسلمين, وأي شيئ ينفر المسلمون من الدعوة يجب تجنبها مهماكان نظرنا إليه أنه شرعي, لقد رأينا تشددا في التعامل مع العوام بخصوص القات وعدم ملاطفة الناس بل ضربهم لمجرد المخالفة وهذا والله لم يكن في عهد محمد صلى الله عليه وسلم, وهذا نراه كذلك في دول الخليج من قبل الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على الناس فترى الملصقات التي ترسم شبحين احداها تلبس العباءة والنقاب ولا تحمل شنطة يدوية فهذه المرأة هي التي تدخل الجنة, وأخرى تحمل شنطة وتلبس جلباب ضيق ولا تلبس النقاب فهذه ستدخل النار, لا حول ولا قوة إلا بالله, متى يستيقط هؤلاء ويفهمو دين الله, ويعلموا أن الجنة والنار هو من خصوصية الله, إنحم يفتقدون إلى أبسط العلوم ويجهلون أن أمر النقاب فيه خلاف شرعي لذا يجبر أحد بذلك, لقد صنفوا الناس كما شاءوا ولم يلتفتوا إلى أنفسهم ليعلموا إن كانوا قد طبقوا آية (ولو كنت فظا عليظ القلب لانفضوا من حولك).

إننا لم نعارض الأخ طلحة لأسباب شخصيا, بل كنا منطلقين من منطلق شرعي حيث ننصح بالرفق كما أن لدينا استراتيجية أخرى تختلف عن إستراتيجية, كنا نرى أن تدريب الخلايا الخارجية أفضل من إرسال الإخوة المهاجرون كلهم للجبهات, وأثناء لقاءي مع الأخ طلحة تطرقنا لموضع مجيئ الإخوة الفارين من السجن في اليمن وكان ملفهم عندنا وقد رتبنا للأخ أحد اليمني وجهزنا جواز سفره ثم غادر من مقديشو-هرغيسا- دبي ثم صنعاء, ولم ننهي كلامنا إلا بعد أن تحدثنا مطولا مخصوص الإشاعات التي تتحدث عن استقلالية الإدارة في كيسمايو وقد عارضت ذلك الأمر بوضوح ولم أخفيه عنه, وقد تفهم موقفي لأننا من جماعة واحدة مهما اختلف أراءنا, وفاتحته في أعمالي فقد كلمته عن

الدورات الخاصة, كما سعينا لمحاولة دمج الشباب بإدارة المحاكم دون أن نظهر في الساحة, فليس هناك أي مصلحة للعمل الإسلامي من ذلك بل المفسدة هي أكبر حيث تبرير ذئاب وصقور واشنطن للمجيئ وتعذيب الشعب الصومالي بحجة وجودنا هناك, لقد حاولت أن أصلح حسب استطاعتي وعملت لقاء خاص بيني وبين طلحة والتنفيذين من المحاكم ومعظمهم منا, وأستبعد هنا السياسين والقبليين فهم في وادي ونحن في وادي آخر, ونعمل سويا دون احتكاك لأسباب ذكرتما ولم ألتقي برئاسة المحاكم أو الخارجية لأنهم لا يعرفونني أصلا ولا يعرفون أنني موجود أصلا في الصومال, أما التنفيذيين فهم منا فهناك الأخ آدم عيرو ومختار وجيليقو وغيرهم من شبابنا ولهم سلطتهم لأن الجبهات القتالية كلها تحت سيطرتنا بالطبع سواء في الجنوب والغرب والشمال والجبهات التي بالقرب من بيداوار لقد اتفقنا في تلك الاجتماعات أن نمد أيدينا بأيدى المحاكم مهماكان الأمر وإغلاق أي خلاف مذهبي أو إيديولوجي ويكون هؤلاء الإخوة الصومالين هم من يظهر في الواجهة لألا نحرج أحد, لقد فعلت كل ما بوسعى لأن اشرح لطلحة أننا ضيوف مهماكان تفسيراتنا للدولة الإسلامية الموحدة, فمهاجروا مكة كانوا ضيوف عند أنصار المدينة, ويجب إحترام تلك النقطة, حاولت حسب استطاعتي ولكن كان لدى طلحة أموره الخاصة ولم أرد أن يفهم أنني أعارض تحركاته الخاصة.

## بناء جهاز الإستخبارات

عندما أكملنا الدورات كلها بدأنا نفكر في كيفية الاستفادة من كل هؤلاء الشباب الذين تدربوا معنا وعملنا جلسة مع إدراة حركة الشباب المجاهدين وأطلعناها على نتائج الدورات وقدرات الشباب وأكدت لها أنني قد أكملت مهمتي التدريبية ولكننا نحتاج إلى الشباب بالرضى والقبول لنحاول زرع فيهم حب العمل الجماعي والأمني والاتقان وعدم الالتفات إلى الجبهات والأعمال الأخرى, بل الصمود في العمل الجديد والانضباط الكامل, وقد حضر الجلسة أمير الحركة الأخ إسماعيل عرالي وكذلك الأخ مختار ودارت هناك حورات بين الشباب وبين قيادهم المحلية واتفقوا أنهم يريدون أن يعملوا معنا دون استثناء وقد شكرتهم لحسن ظنهم بنا, وأخبرتهم بأن العمل سيكون شاق جدا لأنهم سينضمون إلى أجهزة الدولة وسيمثلونها في الميدان للاحتكاك بالشعب ومطاردة الجواسيس وأمن مؤسسات المحاكم من الاختراق من قبل المخابرات العالمية والاثيوبية

ومنطقة أرض الصومال وكذلك السودان وأرتيريا وغيرها, فقد صممنا أن يكون جهاز الاستخبارات راقية ولها أهدافها الخاصة وتتبع سياسة التدرج في العمل وعدم التسرع, وبعد أن اتفقنا على العمل شرعت في بناء جهاز الاستخبارات حسب متطلبات المرحلة.

لقد أردنا أن نبني جهاز إستخباراتي إسلامي مبنى على الكتاب والسنة ويحاسب كل من يخالف الكتاب ويعطى الحق للخصم ونعدل بين الضابط والمجنى أو الجابي وأردنا زرع هذه المفاهيم لمحاولة إفهام الشباب بأن رجال الأمن هم من الشعب وليسوا من القمر أو الشمس ولم نرد أن نتشبه بتلك الأجهزة الاستخباراتية الموجودة في الدول الإسلامية التي تتغذى بدماء أبناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم, وصدق عليه السلام حين أخبر الرجل أن من إمارة قيام الساعة ظهور هؤلاء الرجال الموالون للسلطات بالعصيان وضرب الناس لإرضاء سلاطينهم, واتفقنا على أن لا نبني جهازا ينطلق من القبلية أو الكراهية, يجب أن ينصف الكافر قبل المسلم إن كان له الحق, وكنا نواجه بعض المشكلات في التوزيع والتعاون مع الجميع, أردنا من كل مؤسسات الحاكم أن تستفيد من هؤلاء الشباب ومن الجهاز الجديد وهذا بعد انتشار أخبارنا لدى الجميع, ووجدنا بعض الصعوبات في ذلك والسبب أن تلك المؤسسات لم تكن تعرف مرادنا ولا ينبغي أن نفصح عن أمرنا لأن أساس بناء الجهاز هو الإعتماد على السرية التامة في كل الأعمال, لقد جمعت ميزانية كبيرة لبناء الأساسيات المبدئية للجهاز الجديد, وكان علينا استئجار بيوت عدة للتدريبات وللعمليات السرية

وللقاءات, وهكذا أسسنا جهاز مركزي صغير مكون من عدة مكاتب رئيسية كمرحلة أولى ووزعنا بعض الملحقات الأساسية للجهاز في عدة أماكن.

1- مكتب الإدارة: ويترأسه الأخ جمال الأنصاري وهو صومالي من قبيلة الهوية وبالإضافة إلى منصبه فقد كان يترأس مطار مقديشو والميناء وأمن الفنادق, كما تولى حقيبة العلاقات, ووفرنا لمكتبه 3 سيارات من نوع (لاندكروسز عادي) (في إيكس) و (برادو), وينقسم مكتبه إلى ثلاثة مكاتب فرعية كل واحدة منها منفصل تماما عن الآخر في آداء المهمات, ولكن يربطها التعاون التام بينها أثناء المهمات الكبيرة وترأس المكاتب:

أ- الأخ يوسف التنزاني, (صالح نبهاني) رئيس مكتب العمليات الخارجية والدورات الخاصة وهو من شباب القاعدة المخلصين ومن المدربين المتخصصين في مجالات عدة وقد ذكرته كثيرا, وقد اشترك معنا في علميات ضرب مصالح الصهاينة في ممباسا, وهو مطلوب لدى الأمريكان.

ب- الأخ عبدالجبار الكيني, رئيس مكتب المالية والتموين العام وقد وفرنا له ميزانية 30 ألف دولارا شهريا كمصاريف لجهاز الإستخبارات ومرتبات كل أعضاء الجهاز, وهذه كانت في المرحلة الأولى من التأسيس, وهذه الأموال كانت تصلنا بفضل الله ثم باجتهاد منا وعلى سبيل المعلومة أريد القارئ أن يعرف أننا كنا في زمن العولمة والتيكنولوجية

وكنا نستغل تلك الميزات لصالحنا, كان لدينا في الجهاز الإستخباراتي خبرات تستطيع أن تسحب أي أموال من أي شركة عالمية عن طريق الإنترنت, وهذا بعد أن تخترق المصاريف بطرقها الخاص, ومن جهتنا أكدنا لهذا الفرع أن يقصد الدول التي تحاربنا لأننا نحارب دول ولا نحارب أشخاص بحد ذاتهم, كان لدينا شباب متفوقين في مجال البرمجيات والشبكة المعلوماتية العالمية, لقد انفصلنا عن المحاكم ماديا لأننا لا نستطع أن نطلب من مجلس شورى المحاكم أي ميزانية لأن ذلك يتطلب عدة مراحل وسوف تكشف الجهاز مباشرة ونحن حرصنا أن لا يتعرف علينا أحد فقد كان الحذر سلاحنا في تلك المرحلة, لذا كان الأخ جمال الأنصاري هو الذي يظهر في الصورة بصفته المسؤول الأول عن الأمن الداخلي للمطار والميناء كما قلت سابقا.

جـ الأخ عمر مختار الحضرمي, رئيس المكتب الفني حيث أجهزة الاتصالات والأسحلة والسيارات والهواتف والمعدات وكذلك بناء المعسكرات وهو مهندس وفني في تصليح الجوالات والآلات الاليكترونية.

2- مكتب المعلومات: ويترأسه الأخ جامع من هارغيسا شمال الصومال ومن قبيلة إسحاق, ووفرنا لمكتبه سيارة من نوع (لاندكروزر- برادو) وعدة درجات هوائية, ويتركز أنشطة المكتب في جمع المعلومات عن المخالفين وصيد الجواسيس وتجنيد بعضهم لصالحنا ومتابعة كل الوافدين المشبوهين, ومتابعة أعمال الهيئات الأجنبية ومعرفة العلاقات السرية التي تربط عمالها بحا, وأسسنا فرع لتحليل المعلومات وفرع آخر لزرع روح العمل

الأمني لدى شباب في المؤسسات المدنية وإحضار بعضهم للعمل مع الإستخبارات بعد الإختيار الدقيق وقد ركزنا نشاط هؤلاء في الجامعات بصفة عامة.

2- مكتب الاستجواب: ويترأسه الأخ شافعي من قبيلة إسحاق من شمال الصومال, ووفرنا لمكتبه سيارتين (تويوتا-كارب) ورتيوتا-كارب) ويتركز أنشطة المكتب في إستجواب كل من يعتقل من قبل جهاز التنفيذ وحسب المعلومات الواردة من جهاز المعلومات, وكذلك استعانة شرطة مقديشو بخبرتهم في استجواب المجرمين والسراق وقطاع الطرق والمخربين العاديين وكان لديهم مراكز خاصة بحم حيث ينقل السجناء أثناء الاستجواب وبعد ذلك يعادون إلى مراكز الشرطة وفعلنا ذلك لألا يعرف مراكزنا وهذا المكتب كان ينشط لـ24 ساعة ومعظم شبابه من الموظفين في دائرات مدنية مثل المستشفيات ومكتب الوالي وطلاب في الجامعات وقصدنا فعل ذلك حتى لا يعرفون أبدا, وطلبنا منهم عدم إظهار وجوههم أمام المشتبه بحم.

4- مكتب التنفيذ: ويترأسه الأخ أحمد غني (سياد) رحمه الله, وفي نفس الوقت كان هو المسؤول التنفيذي عن مكتب الأمن في ميناء مقديشو وهو من قبيلة العاير (هوية) ومن أنشط الشباب على الإطلاق ونائبه الأخ بتار هو إسحاقي من شمال الصومال. وقد وفرنا لمكتبه سيارة دابل كابين (تويوتا- سرف), وهذا الجهاز هو الوحيد الذي يستطيع أن

يعتقل أو يقتل أو ينفذ عمليات بعد أخذ الأوامر من مجلس الشوري التنفيذي.

أماكيفية إدارة العمل فبسيط جدا تبدأ أعمالنا بنشر فرقة المعلومات في أحياء المدينة وعندما تشتبه بأحد أو تجد معلومات عن أعداء مفترضون فتلجأ الفرقة إلى كتابة تقرير مفصلا حسب درجة السرية وتقدمه لمكتب الإدارة ومنها ترسل مباشرة إلى قسم التنفيذ, إذا لزم الأمر ذلك, حيث تتحرك الفرقة الخاصة بالمهمة إن كانت إعتقال أو إغتيال أو إستفسار عن موقف أو مراقبة مباشرة, وإذا كان الأمر مجرد إعتقال أولى فعندئذ يطلب من فرقة التنفيذ كتابة تقرير مفصلا عن حالة الإعتقال وعن المعتقل ثم يسلمون المعتقل مع ملف الجهاز الإستجواب ومن جانبهم يباشرون الإستجواب ثم يقدمون للإدارة من جديد آخر الاستنتاجات بعد توافق الآراء, حيث لا ينبغي أن يكون هناك شبهة ما في استنتاج معلومات الاستجواب, يجب أن يكون هناك توافق, ومن بعدها ترسل القضية للإدارة وبعد معرفة ملابسة الحادث تقرر الإدارة إرسال الملف إلى القضاء الشرعي ويسلمون المشتبه للمحاكم الإسلامية, وقد لجأنا إلى هذه الطريقة حتى لا يكون هناك إجتهاد لقتل الناس لمجرد الإشتباه بهم وقد نجحنا في هذا الأمر جدا والفضل كله يرجع لله. لقد كانت الاستخبارات السرية شرف للمحاكم رغم أنما لم تكن تعرف من أسسها, فالأخ جمال الأنصاري هو من يظهر في كل شيئ, ونظمنا العمل بشكل رائع فلا تدخلات في اتخاذ القرارات وكل جهاز ركز على المسؤولية وكان لدينا مكتب كبير جدا

بالقرب من فندق السلام العالمي, ومركزنا كانت جامعة مقديشو سابقا, ويبدأ الدوام من الساعة 8 صباحا حيث يجتمع كل الأجهزة بالمسؤول ثم يوزع الأعمال ويقدم التقارير ويدرس كل جديد قبل بدأ يوم آخر, وقد استطعنا أن نفرض أنفسنا على أرض الواقع فكل قضية تحصل في مقديشو بالذات كنا نحن من يعلمها أولا حيث نجمع المعلومات الخاصة بها ثم نقدمها للمحاكم وقد طاردنا المجرمين في وسط البحار, كما نجحنا في دفع الأخ جمال الأنصاري للواجهة وقد عين رسميا ومن قبل رئاسة المحاكم رئيسا لجهاز الإستخبارات العامة للمحاكم, وهنا كسبنا الشرعية التامة في تنفيذ أعمالنا وكلها شرعية, ومعظم تحركات فرق الاستخبارات تتحرك بالليل عندما ينام الناس وهي تسهر في حمايتهم, هناك قضية الفنادق المشبوهة وبعض المقاهي التي ترخص النظر إلى الأفلام الخليعة كما أسسنا فرع آخر لملاحقة تجار المخدرات والحشيش وكذلك القراصنة في البحر, كان الجهاز ينبض بالنشاط اليومي بشهادة الجميع حتى وصلنا لمرحلة أن تطلب وزارة الدفاع التي يترأسها القبائل بأن تتعرف على الجهاز وتتعامل مع الأخ جمال الأنصاري, ولم تكن الوزارة تعلم بالضبط من وراءه, ونحن لم نرد أن نظهر لأن الأريتريين كانوا مندسين في وزارة الـدفاع. لقـد ملكنـاكـل ملفـات المحاكم, فقد استخرجنا بطاقات للجنود في الجبهات وكذلك رجال الشرطة وكل أعضاء جهاز الأمن في المؤسسات المختلفة والوزراء, ووزعنا في كل الوزارات شباب تخصصوا في الجاسوسية الوقائية حيث لم يكن أحد يعرف حقيقتهم إلا الوزراء فقط, بعثنا في المالية وكذلك الدفاع والخارجية, أما

الإعلام فقد أرسلنا المهاجرين الأوروبين لتدريب الكوادر لأن إعلام الحاكم كان تحت يدي حركة الشباب المجاهدين, وقد طلبنا منهم إنشاء مواقع جديدة للمحاكم وكذلك تدريب الكوادر الجديدة على كيفية إدارة البرامج الحوارية وخصصنا ثلاث إخوة لذلك.

## الإشتراك في جبهة المحاكم

لم يقتصر دورنا في الأمن السري فقط فقد كنا نقدم الخطط العسكرية للجبهات القتالية لأن معظم الذين يقودون تلك الجبهات هم شباب شجعان فقط وليس لديهم تصور عن حجم المعارك وكيفية تنظيم إجراءات المعركة الكبرى, وكنا نوضح لهم أن المواجهة أصبحت بين قوات نظامية مدربة ومجهزة ومدعومة من قبل الأمريكان وبين شباب محترفون في حرب العصابات فقط, لذا من واجبنا التنبه للتخصصات وهكذا قدمنا خطة مرحلية شاملة للدفاع عن مقديشو وخطة أخرى للهجوم على بيداوا باتباع الطرق الحديثة في خططنا حيث الخرائط العسكرية وتحديد مناطق العدو بدقة وتحديد حجم قوته ومعرفة عدد قوتنا ومواقعها على الخرائط, وكذلك إنزال تلك الوقائع على الخرائط بالترميز العسكري وبالألوان, وكان علينا السفر إلى الجبهة الأمامية المتورة لتنظيم الأمور, ولم أنسى الاتصال

دائما بزوجتي الحبيبة التي وصلت إلى إسلام آباد من وزيريستان وشعرت بالراحة لأنني على الأقل تمكنت من الحديث معها كلما وجدت الوقت المناسب والحمدلله.

سافرنا إلى الخط الأول وتركنا الأخين جمال ويوسف التنزاني ليتابعا أمور الإخوة والبرامج, اصطبحت في سفري إلى الخط الأول أخين من أوروبا أرادا أن ينضما للمجموعات التي تقاتل العدو من وراء الخطوط وهذه المجموعات تتبع نظام حرب العصابات وهيي من قبيلة الرحاوين الساكنة في بيداوا وقد جهزناها بعد دورة المعلومات, وقد عين الأخ أبو حفص الرحاويني قائد تلك المجموعات وعدد أفرادها تزيد عن 60 فردا, وقد دربهم الأخ يوسف التنزابي على كيفية توجيه العبوات الناسفة والتفجير عن طريق اللاسلكي, لأن هذه المجموعة ستتقدم إلى العمق لقطع الطريق ما بين بيداوا ومدينة لوق حيث تنطلق المؤن للجيش الإثيوبي المتمركز في بيداوا, أردنا أن نتبع أسلوب قطع الطرق والمؤن لأن ذلك سيسبب خللا في حركة العدو, وقد تم تدريب هذه المجموعات في بيت الجن بعد أن أخليناها, ولم نكتف بتدريبهم فقد جهزناها بأسلحة خفيفة تنفع للمحارب المتنقل دائما ومنها أسلحة الرشاشة ومضادات للدبابات من النوع الميلان المصغر وهو سلاح روسي فعال ومتطور وله تكنولوجية متطورة حيث يمكن توجيهه إلى أن تصل القذيفة للهدف, وقبل إعطاء هؤلاء الشباب ذلك السلاح قمنا بتجربته أولا لنتأكد من فعاليتها, فقد جربناها في البحر وهو من طراز الميلان الفرنسي ولكنه روسي الصنع وتقنيته تتفق مع الميلان

الفرنسي, وتُرمى من قاعدة حساسة وعندما ينطلق الصاروخ يمكن للخبير أن يتحكم بالصاروخ حتى يصل إلى الهدف, أقصد أنه لا يخطئ الهدف إلا نادرا, وكانت لدينا كمية كبيرة جدا منها, وقد أعطينا الأخ على صابر (أبو حفص) بعض منها, والملفت للنظر أن هذا السلاح كان جديدا في الصومال وقد حصلنا عليه بعد أخذ ورد مع وزارة الدفاع, وهذا أمر سهل فكوننا جهة إستخباراتية تقدم لوزارة الدفاع تقارير وجداول عن أنواع السلاح المفترض إستخدامه في المعارك فقد كنا نعلم بكل صغير وكبير عن صفقات السلاح وطبعاكان لدينا الأخ أبو منصور الراحاويني وهو يمثل حركة الشباب المجاهدين في وزارة الدفاع وكان لديه منصب كبير جدا برتبة نائب الوزير, هذا الأخ من قبيلة رحاوين وكنا قد بعثناه لأفغانستان في الألفية الجديدة وقد شارك في حرب رمضان عندما غزت القوات الكافرة البلاد وخلعوا أمير المؤمنين, ورغم أننا نقدم للوزراة كل الطلبات التي تحتاج إليها في الحرب الجديدة إلا أنها لم تحصل على الكثير مما طلبنا لها, فمثلا لم تتوفر المتفجرات البلاستيكية وكذلك لم تتوفر القنصات والسبب يرجع إلى الجهة التي قدمت الأسلحة للمحاكم فهي تقدمها حسب رؤيتها للحرب في الصومال وليس حسب رؤية المحاكم وهذا الأمر لم يعجبنا بتاتا, وكلما ذهبنا إلى مطار مقديشو لاستقبال السلاح المهرب إلينا نجده سلاح بسيط, والحمدلله أنناكنا نجد بعض الألغام التي ستنفعنا إن دخلت القوات الإثيوبية إلى مقديشو, وكنا دائما نخبر الشباب أن المعركة الكبرى هي عندما سيدخل العدو إلى العاصمة ويجب أن نستعد لها تمام الإستعداد.

عندما وصلنا إلى جبهة (بورهكبا) التي تبعد 70 كيلو مترا عن العاصمة, قابلت قادة كانوا من طلابنا سواء في مرحلة لوق سنة 94 أو الأوجادين سنة 93 وقد فرحوا لرؤيتي من جديد بعد طول إنقطاع ورحبوا بنا وقد عرفت أن الله أراد لي التسهيل في مهامنا, وكان لدينا مهامات محددة حيث معرفة قدرات الإخوة في الخط الأول وكذلك تجهيز ثلاثون شابا جديدا من الخط بتجهيزات حرب العصابات وإرسالهم لمساندة المجموعات السابقة التي تحارب في الداخل بقيادة الأخ أبو حفص الراحاويني, وكنا نركز على أن يكون كل فرد من هذه القبيلة لأنها مميزة بلهجة خاصة وأي غريب يتم إكتشافه في المنطقة يكون مصيره مجهول, والمهمة الأخرى هي إرسال شاب من القبيلة إلى بيداوا لمهمة دراسة الطريق من قرية داينونا مرورا بمنطقة ميانفولكا العسكرية ووصولا إلى بيداوا, كنا على وشك ترتيب عمليات إستشهادية لمهاجمة النقاط العسكرية التي تديرها القوات الإثيوبية لذاكان علينا معرفة التفاصيل الدقيقة.

لم نتأخر كثيرا في المؤخرة فبعد أن تبادلنا الخبرات مع القائد وهو أخ قديم من لوق, وقدمنا له النصائح العسكرية بخصوص تجهيز فصيلة كاملة متخصصة في المدفعية لكي تصعد إلى صخرة (بورهكبا) لتثبيت موقعا هناك, لأن من خلال تلك الصخرة الضخمة التي تصمد لتحمي مداخل المدينة, يمكن إيقاف أي قوة متقدمة بحيث الراصد من أعلاها يوجه الفصيلة لكي تقذف بالصواريخ بامتداد الطريق وعلى نقاط مدروسة مسبقا, لقد أكدنا لهم أن الحرب هو الإستعداد وليس المفاجأة فقط,

فكلما تتخذ القوات عنصر المفاجأة معيار للنجاح فقط دون إستعدادات وتجارب, تكون نسبة نجاحها أقل, ورتبنا معه بأن نرسل الأخ يوسف التنزاني ليدريم على كيفية توجيه الهاون 82م أو الهاون الغريناي 120ملم, وتركناهم بسلام وباشرنا أعمالنا.

تحركنا مباشرة إلى الخط لنرى كيفية التوزيعات العسكرية ودهشنا عندما وصلنا هناك, فقد توضح لنا أن القادة لم يكونوا يعرفون حجم الحرب التي بيننا وبين العدو الإثيوبي وسلطة عبدالله يوسف, لم نرى أي خط ثابت, لم نرى أي خنادق, لم نرى أي أسلحة ثقيلة قوسية (المدفعية), وظهر لي أن هؤلاء القادة لم يكن لديهم أي نية للبقاء والثبات والصمود في تلك النقاط وهذا ما أقلقنا جميعا, وأردنا أن نعلم موقف القادة الميدانين سؤالهم إن كان ما نراه هو إنعكاس لتوجه وزراة الدفاع أو إجتهاد شخصي, وهكذا عملنا جلسة سريعة مع قائد الخط الأول وهو الأخ عبدالرحمن ديري, وسألته إن كان يملك أي خرائط للمنطقة أو يعرف مواقع العدو بالتحديد وأجاب أنهم لا يعرفون شيئا عنه, ومن جانبنا علمنا حجم المسؤولية التي تنتظرنا فهؤلاء الشباب يتقنون المواجهة المباشرة لأن في ذلك الدفاع عن الحق وطلب الشهادة في سبيل الله وهو مطلب كل مجاهد, ولكنهم لا يتقنون فنونها, وقدمنا له الخريطة الجديدة التي رسمناها في مكتب الإستخبارات وشرحنا له مواقع العدو, كما أننا شرحنا له الخطة الجديدة المفترضة وهبي استنزاف العدو من الداخل وفي الأطرف لألا يتقدم على خطنا لأننا نعرف جيدا أنه لو تقدم العود سينسحب جميع الشباب لأنهم

ليسوا مهيئين للصمود وعلى الأقل عسكريا, فالذي يريد أن يصمد يبني قواعد ويحفر خنادق ويجهز خطه بكل التجهيزات, وهذا ما لم نره في المواقع المتقدمة للشباب, إن هؤلاء الشباب رابطوا في سبيل الله قرابة شهر وكانوا على إستعداد تام للهجوم وليس الدفاع وكلا الحالتين في هذه المرحلة كانت ستسبب مشاكل لنا لأن جيش المحاكم غير منظم ويكثر المتطوعون, وهؤلاء يسببون الفوضى أثناء المواجهات بسبب عدم سيطرة أحد عليهم فيمكنهم أن يتركوا المعركة والرجوع إلى مقديشو بكل سهولة, إن ما رأيناه في بورهكبا هو عدم معرفة قدرات العدو أو الإستهانة به أو طلب اللقاء به دون الاستعداد اللازم, وهذا من الأخطاء الجسيمة حسب رأينا, ولكي يشعر الشباب أن وصولنا لم يكن للسياحة فقط, فقد عزمنا أن نحرك الخط إلى الأمام حيث قرية (مود مودي) القريبة من خط العدو والمدينة المقابلة وهي مدينة داينونا, وهكذا رسمنا خطة سريعة وقد قدمناه للقادة الميدانيين وقد ترددوا كثيرا ولكننا أخبرناهم بأن من الخطأ البقاء في مواقعهم الحالية لأن بينهم وبين العدو غابة شوكية كثيفة وأي تسلل للعدو سيؤدي إلى إنهيار لقوات المحاكم التي لم تهيأ أي مسببات للصمود, فعندئذ وعلى الأقل نتقدم لكي نتمكن من رؤية العدو أثناء تقدمه لكي يستطيع من يريد الانسحاب أن يرجع من خلال التنظيم وليس عن طريق الفوضي, ونحن نعلم بأن قوات التيغري الحبشية لها خبرات في حرب العصابات وتلجأ إلى الالتفافات الطويلة.

أقنعنا القادة بأن نتقدم للاستطلاع فقط ولن نتحرش بالعدور وقد قبلوا بذلك, وبدأنا بالتقدم لمعرفة المسافة الحقيقة التي تفصلنا عن العدو ولماذا لم تستغل تلك المسافات, وحسب الخرائط فهناك أكثر من 25 كيولومترا ما بين آخر نقطة للشباب وقرية (مود مودي), كما أردنا معرفة إن كان العدو يتواجد بقوات في تلك القرية, كل هذه المعلومات كانت مجهولة لدى قادة الخط الأول وهذا أمر غير جيد, وفي منتصف الطريق رفضت المجموعة التي كلفت بمساندتنا من التقدم زاعمة أن أوامرها تقتضى عدم الوصول إلى أبعد من أماكنها, وقد تكلمنا معهم بالوقائع فقد أثبتنا لهم حسب المعلومات التي لدينا من العيون أننا لن نقابل بشرا وحسب المعلومات فهناك قطاع طرق غير مستقرين ويتبعون أسلوب الإستفزاز للمسافرين ويطلبون منهم الأموال, وينبغي أن نوقف ذلك الأمر, بدلا من رصد السيارات التي تحمل القات فقط, يجب أن نعمل شيئا لكسب ثقة الشعب ولكنهم لم يقتنعوا, لذا عزمنا على التقدم لوحدنا لكي نثبت لهم تلك الحقائق, تحركنا بسيارتين لاندكروزر (في إيكس) خاصة للاستخبارات والأخرى كريسدا مخصصة للخلية مجاهدة تعمل داخل بيدواوا من قبيلة (الراحاوين) وكان قائدهم في الجبهة الأخ حسن طيري, تقدمنا أنا والأخ صلاح المهاجر وأبو دجانة المهاجر وكلاهما من أوروبا ومعنا الفيي إيكس وكانت سيارة الأخ طيري تتقدمنا واستمرينا في التقدم ولم نقابل أحدا ولم نجد أي مقاومة وهكذا وصلنا التقدم وقطعنا 11 كيلومترا دون أن نجد أي مؤشر للعدو, تعجبنا كيف أن المحاكم تترك هذه المسافات كلها

ولا تستفيد منها, وقد قابلنا بعض السيارات التي تتجه إلى مقديشو وقادمة من بيداوا وأوقفناها وسألنا الركاب عن العدو وأخبرونا بكل التفاصيل وهذا هـ و العيب الرئيسي في القتال في الصومال فليس هنالك أسرار أصلا, فهؤلاء الذين أكدوا لنا عدم وجود العدو يلعبون دور الجواسيس للعدو فأثناء عودتهم سيخبرونه عن موقعنا وتحركاتنا الأخيرة, كنا ندرك ذلك أما الشباب الصوماليون فهذا الأمر لا يهمهم كثيرا, وطبعا عاملنا الركاب معاملة الشعب لأننا ليس لدينا دليل قاطع أنهم جواسيس أو أعداء للمحاكم, وقد أفادونا بمعلومة مهمة فقد اكتشفنا أن هناك حاجز قريب لقطاع الطرق وحسب رأي الركاب إن هؤلاء مسلحون وسوف يواجهوننا لأنهم إمتداد للعدو وخط إستطلاع له, ونحن بفضل الله لم نبالي بكلامهم فكنا جاهزين بأسلحتنا الخفيفة لردعهم فلدينا الخبرة الكاملة لردع هؤلاء الذين أرعبو الناس لعدة سنوات واستمروا في أخذ الرشاوي منهم, وفعلا تقدمنا إلى أن وجدنا حاجز وأخذنا مواقعنا وتقدمنا قليلا قليلا بخط متوازى إلى أن وصلنا إلى الحاجز وقد هرب قطاع الطرق وقمنا بتنظيف الطريق وكبرنا وهللنا كثيرا وأخبرنا الشعب وأصحاب السيارات بأن يبشروا كل الناس بأن هذه النقطة قد انتهت, ورجعنا إلى أماكننا وبشرنا قادة الخط بأن المنطقة آمنة ويمكننا أن نتقدم لعمل خط قوى وثابت في تلك المنطقة حيث نحفر الخنادق وننصب المدافع الثقيلة لعمل خط وجبهة حقيقية وليست وهمية, ورجعنا إلى مدينة بور هكبا الجميلة التي تغطي صخرتها جميع أجواءها, كان الشعب يحبنا كثيرا ويحترمنا ويعرف مدى أهمية

قريتهم فهي تقع في مكان استراتيجي حيث هناك تفرعات للطرق التي تؤدي إلى مدينة دينصور وبيداوا ومقديشو, ولم نتأخر لحظة فقد أصابنا الجوع وذهبنا إلى مطاعمها المتواضعة ووجدنا كل شيئ فأكلنا وشربنا وشكرنا الله سبحانه وتعالى وقد لفت إخواني الأوروبين أنظار الناس ولكننا لم نبالي بذلك لأننا في خط الجبهة, كنا نمنع المهاجرون من حمل السلاح والسير في مقديشو بسبب الحساسيات ولكن لم نمنعهم من فعل ذلك في المناطق الساخنة لأنهم تطوعوا دون إجبار لمساندة قوات المحاكم, وتجولنا قليلا في المراكز ثم اتفقنا من جديد بأن نحاول إقناع القادة الميدانيين للتقدم للأمام وطبعا لم ننم في مراكز الشرطة بل أكلنا في مطعم صغير يقع أمام الطريق العام ونمنا هناك وقد كان الجو ممطر جدا وبارد.

في اليوم الثاني وبعد صلاة الفجر تحركنا إلى الخط من جديد لتشجيع القادة الميدانيين على التقدم من تلك المواقع وآخذ مواقع جديدة استراتجية وفعالة أكثر, وهكذا اجتمعنا نحن والقائد عبد الرحمن ديري وحسن طيري وقائد مدينة بورهكبا وهو من قبيلة المريحان ومن شبابنا الذين دربناهم في لوق سنة 94, وخططنا للتقدم إلى الأمام, وجزاهم الله خيرا فقد وافقوني الرأي وتحركنا من مدينة بورهكبا إلى الأمام وفي آخر الخط جهزنا مدرع عسكري مسلح بالدشكا وسيارتنا وسيارة تويوتا أخرى والحمدالله أن وفقنا إلى الوصول إلى النقطة السابقة وقد وجدناها قد أعيدت من قبل قطاع الطرق وعرفنا حيناها أنهم أعلنوا الحرب علينا, وبدأنا نتقدم بحذر شديد وبكل هدوء وفجأة سمعنا إطلاق النار وقد بادروا

بإطلاق النار علينا, ويا لغبائهم كيف يجرأوا على ذلك؟ لفيتُ السيارة بسرعة وأخفيتها تحت الشارع بالقرب من الأشجار, وأخبرت الإخوة المهاجرين بأن يأخذوا مواقعهم ولا يتصرفوا إلا بإذن من الأمير ولا يطلقو النار إلا بإذن وقصدت هذا الكلام لكي أعلمهم أصول وفنون الحروب, وتحركت مع مجموعة من الشباب الصومالين ومعنا سلاح إسناد بيكا إيم, وخرقنا المزارع وفتحنا الجبهة فتركنا الطريق العام ودخلنا في العمق لأننا نعلم أن هؤلاء لا يبعدون كثيرا فهم على بعد أمتار فقط, وبدأنا نهرول في الوحل فقد كانت الأرض مبلولة, ويظهر اللياقة البدنية في مثل هذه المواطن وشجعت الشباب على الاستمرار في التقدم ووسعنا المنطقة وقد وقفنا على بعض أثار أقدام قطاع الطرق, وكان واضحا لنا أن بعضهم قد فروا ولم نكن نعلم بالضبط عددهم, وطلبنا من الشباب الرجوع إلى الطريق ولكن بالتنسيق مع القوة الموجودة في الطريق لألا يستهدفوننا خطأ, وأثناء الرجوع بدأنا نسمع صراخ نداءات واستمرينا في الرجوع إلى أن بدأ الصوت يتضح وكأنه صوت شاة مذبوح تعجبنا لذلك الصوت, وعلى بعد 50 مترا رأينا شيئا يتحرك وعندما اقتربنا وجدنا رجلا مستلقيا على الأعشاب ويحتضرر وطلبت من الأخ حسن طيري أن يحميني من الخلف لأنني سأتقدم فتقدمت قليلا قليلا بوضعية الثبات حيث كان السلاح جاهز للرماية, ورأيت شخصا في الأربعينات من عمره وهو يحتضر فقد أصيب بعدة عيارات نارية, وهو من غبائه من أعلن الحرب على المحاكم و تأسفت له بسبب عدم تقدير الموقف والرماية علينا, يا له من غباء لقد حزنت عليه

ولكن يجب اتخاذ القرار المناسب فورا, واقتربت منه وأردت أن أقضي عليه بسرعة ولكن انتبهت أنه ليس مسلحا وهكذا ترددت, وعندئذ خاطبت الأخ حسن طيري:

- "هل يمكنك أن تتقدم إليّ؟"
- نعم يا يعقوب هل من مشكلة؟
  - "انظر, هل هو من العصابة؟"
    - نعم إنه من أطلق النار علينا
- -"أين سلاحه إذاً, كيف أتأكد من ذلك"
- إن السلاح قد أخذه الأخ القائد عبد الرحمن ديري
  - "هل أنت متأكد من ذلك؟"
  - نعم يا شيخ يعقوب إنه قاطع طريق
  - "لماذا لم يقتله الأخ عبد الرحمن إذاً؟"
- بعد إطلاق النار عليه, جاء إليه وسمعه يتلفظ بكلمة الشهادة فأخذ منه سلاحه وتركه,
  - ه فاحد شه شار حد وترد.
  - "ولماذا لم يقتله ويريحنا من شرّه؟"
  - قال بأنه يصعب عليه قتله وهو يتلفظ بالشهادة
- "يا حسن, هل أنت متأكد أننا غنمنا السلاح الذي
  - استخدمه في الهجوم علينا؟"
  - نعم يا يعقوب أنا متأكد جدا

- "إذا تخلص منه بسرعة, اقتله فورا, وأنا سأتولى شرح الموضوع للأخوة"

وهكذا أشرت للأخ حسن بأن يتخلص منه, لأنني لا أهوى القتل, وهذا ليس غريبا, فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر قادته بقتل المعادين دون أن يفعل هو ذلك, ولست ممن يؤمن بأن كثرة القتل يؤدي إلى الشجاعة ليس هناك ربط بين هذه الأمور, لأن الرسول هو أشجع الناس ولم يكن يباشر القتل, وبعد إعطاءه مهلة لكي يتلفظ بالشهادة وهذا أراحني كثيرا, لأنني وحسب ما قرأته في العقيدة الطحاوية لا يخلد من يشهد أن لا إله إلا الله في النار وهذا الرجل لم يُقتل كافرا وسأشرح قريبا عن هذا, وتقدم الأخ بمسدسه التي تي الروسي وأطلق على الباغي طلقتين في رأسه, وفارق الحياة فورا فهو كان مصابا أصلا, ونظمنا أنفسنا وتأكدنا من عدم وجود مشاركين له فقد فروا ثم رجعنا إلى الفصيلة وبعد أن هدأت الأمور عقدنا إجتماعا سريعا وشرحت لهم رأي الشريعة الإسلامية في قتل ذلك الرجل لنبين للجميع أصل هذه المسألة, وقلت للأخ القائد أن العاطفة لا تنفع في الخط الأمامي أثناء مواجهة من يواجهوننا بأسلحتهم, قلت له "إن تلفظ الباغي بكلمة لا إله إلا الله لا يمنعنا من قتله", ومعنى كلامي هو أن هذه الكلمة ستنفعه في الآخر لأنه مات مسلما إن شاء الله وليس بيننا وبينه إلا الشريعة فنحن قاتلناه باغيا وقاطعا للطريق معتديا وبادءً للحرب علينا, ولدينا دليل من القرآن يأمرنا بقتل هؤلاء المفسدون في الأرض, ليس لكونهم كفارا بل لكونهم مسلمون

قطاع للطرق, إذاً التلفظ بالشهادة ليس مانع في هذا الأمر لأنه أصلا مسلما معترفا بالشهادة, ولكننا قتلناه بموجب قانون رب العالمين حين قال (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا) إلى آخر الآية, وقد اطمئن القائد بعد أن بينت له الحكم الشرعي في قتل ذلك الرجل, وفي المقابل أهدوا لنا الغنيمة وهو سلاح كلاشنكوف روسي, والسبب هو أننا من قاد العملية, وقد غضب بعض إخواننا الذين كانوا في قوة المدرعة لأنهم من أطلقوا النار على الباغي وأرادوا السلاح, ولكي لا أفتح بابا للشيطان عليهم أرجعنا السلاح إليهم وهم قاموا بإعطاءه لمن يستحق فهناك الكثيرون ممن ادعى قتله, ولكن الواضح أنهم نسيوا أننا وجدناه حيا وقام الأخ حسن بإطلاق آخر رصاصة لقتله ولم نهتم كثيرا, لأننا كنا نملك الكثير من الأسلحة الجيدة والأفضل من تلك الغنيمة, وبفعلنا أردنا تقوى الله وإصلاح ذات البين كما أمرنا في مقدمة سورة الأنفال عندما تكلمت عن الغنائم.

بعد ترتيب الخطوط الأمامية باشرنا بالمهامات الأخرى فأسرعنا بانهاء أعمالنا في الجبهة حيث جهزنا 30 أخ جديد ليتحركوا إلى الأخ علي صابر (أبو حفص الرحاويني) وهذا الأخ القائد هو من قاد عملية محاولة إغتيال عبدالله يوسف في البرلمان, وقد اختير لقيادة حرب العصابات حول بيداوا وقطع طريق لوق عنها, وقد أثبت قدراته على ذلك فقد كان يشن العمليات ضد القوافل المتحركة إلى بيداوا وهذا ماكنا نتمناه من قبل جبهة أخونا عيسى الكيني وعدم اللجوء إلى المواجهة المباشرة, ولكنه قرر

هو والأخ طلحة السوداني أن يواجهوا الإثيوبيين مواجهة كجيشين وهذا كان خطأ فادح في ميزان العسكرية, وسوف نرى تدعياته في المستقبل القريب, على كل حال أرسلنا 30 أخ جديد وبتجهيزات مقدرة ومبالغ معينة وهواتف ثرية جديدة, وقد حاولنا أن نشكل هذه الفصيلة بنظام الفصائل المدعومة كالتي تحارب الإثيوبيين في الأوجادين لأنها فعالة وتتزاود بالمؤن من الشعب والقرى وتتحرك بخفة وتختفي بسرعة وليست لديها قاعدة حتى لا تماجم وهذا هو سرنجاح حرب العصابات, إن الخفة والسرعة وعدم اتخاذ مقرا ثابتا في الأماكن المحمية وليكن في الدولة المجاورة أقصد الصومال كل هذه المؤشرات تؤدي إلى نجاح حرب العصابات, ومن جانبنا كنا هادئين لأننا نعلم أن هؤلاء الشباب بامكانهم الصمود لأنهم من أهل المنطقة وكذلك يمكنهم العودة إلى مناطقنا في أي لحظة لتزويدهم بكل شيئ, كان معى أخ أوروبي طلب مني أن يشترك في تجربة حرب العصابات وقد أثار كلامه كثير من اللغط لدى الإخوة فقد وافق بعضهم ورفض الأخرون بحجة عدم معرفة لهجة الراحاوين وكذلك إختلاف لون بشرته, وتدخل بنفسهم وأخبر الجميع "ما تخافون منه هو الذي أخرجني من دياري وتركت زوجتي وولدي, إما الشهادة أو النصر أو الأسر, لا بأس بما سيقدره الله لنا", وبعد أخذ ورد وافقوا على أن يرافقهم وقد كلفت الأخ القائد نور بأن يوصله إلى الأخ أبو حفص الراحاوين في مناطقه القتالية, وهذا الأخ طبعا كان يعلم جيدا أن جهاده هو فرض كفاية ولم يجبره أحد على ذلك, وتحركت المجموعات بسلام إلى مناطقها, أما نحن فقد تحركنا مع الأخ المهاجر الثاني وعدنا إلى مقديشو لمحاولة تفعيل الخطط على جبهة بورهكبا.

## محاولة إسقاط الطائرة

من الأعمال السرية التي وكلت إلينا أيضا هي محاولة قتل القيادة السياسية والعسكرية الموالية للعدو الإثيوبي في بيداوا, وبعد فشل محاولة قتل عبد الله يوسف بالسيارة المفخخة من قبل خلية طلحة السوداني, أصبحت مدينة بيداوا ثكنة عسكرية كبيرة فهناك عدة حواجز عسكرية إثيوبية قبل الدخول المدينة, فكما يعلم الجميع فإن القوات الإثيوبية تتواجد في الصومال قبل المحاكم الإسلامية لحماية سلطة غير شرعية فرضت على الشعب الصومالي بالقوة بعد أن خلعوا السلطة التي انتخبت في مدينة آرتا بجيبوتي وبشهادة الأسرة الدولية, أما بشهادتنا فكلها غير شرعية فهي تكرس السايس بيكو ونحن لا نؤمن بما قسمه لنا الغرب, بل الأرض كلها لنا إن شاء الله, والذين يظنون أن هذه القوات أتت بعد المحاكم, فهؤلاء لا يفهمون شيئا عن الصومال, هؤلاء الصليبيون هم الذين احتلوا البلاد قبل مجيئ المحاكم والذي يراقب مدينة بيداوا يفهم ما أقوله فهناك خطوط أمامية دفاعية قبل الدخول إلى المدينة وهي في منطقة (ماينفولكا) وكذلك في شمال المدينة حيث الطريق إلى لوق وغلكعيو, والذي حدث أن المحاكم عندما استعدوا بورهكبا في المرة الأولى لم يغتنموا

الفرصة والتقدم إلى بيداوا وكانت القوات الإثيوبية في حالة رعب وفزع وفرت معظمها من وسط البلد ولكن قوات المحاكم ولعدم خبرتهم في قنص الفرص اكتفوا بالبقاء في بورهكبا ودون تخطيط دفاعي يذكر كما شرحت ذلك أثناء رحلتي لهناك, ولم يكن بيدنا غير التدخل لمحاولة إصلاح الجبهة العسكرية, وكنا واضحين مع التنفيذين من قادة المحاكم فقد سألناهم سؤالا واضحا وصريحا, "ما خطة المحاكم بالنسبة لبيداوا؟", ونحن سألناهم ذلك لكى نفهم ما يجري وليس حبا في التدخل في القرارات المصيرية في الصومال لألا نحمل المسؤولية في مجازر ستقع للشعب الصومالي, كان الجواب من المحاكم واضحا أيضا فقد أفادنا قادتهم بأن إستراتيجية المحاكم المتبعة حاليا هي إبقاء جبهة بيداوا هادئة مع الاستمرار في المفاوضات في العواصم العربية وغيرها, وهكذا فهمنا ما تريده المحاكم وتأقلمنا مع الخطة الجديدة ولكننا طلبنا منهم بعض التعديلات في الاستراتيجية الجديدة وهي أن لا تهدأ الجبهة حول بيداوا, فينبغى تشغيل القوات الإثيوبية عن طريق حرب العصابات وأن لا تستخدم السيارات ولا الأسلحة الثقيلة بل التحركات السريعة والخفية, واللجوء إلى زرع الألغام في مواقع العدو في المدينة ليلا وزعزعة الإستقرار في داخلها دون المواجهة المباشرة, وكذلك اتفقنا مع من يهمه الأمر لدى المحاكم الإسلامية بأن نرسل فرقة خاصة إلى بيداوا لعملية نوعية سوف تنهى هذا الصراع إن شاء الله.

طلبنا من المسؤول عن العمليات الخارجية وهو الأخ يوسف التزاني أن يجهز لى خلية جيدة لارسالها في مهمة خاصة وهي إسقاط

الطائرة الخاصة بالقيادة في بيداوا, ويمكننا أن نضرب عصفورين بحجر لأن تلك الطائرة تأتى وتذهب دوما إلى إثيوبيا وكان عبدالله يوسف يعالج في أديس أبابا من جروح خطيرة بسبب حادثة السيارة المفخخة, باشر الأخ يوسف التنزاني بتجهيز خلية مكونة من أربعة إخوة ويقودها الأخ جبير من قبيلة الراحاوين, وذهبنا جميعا في رحلة عمل وقصدنا مدينة بلدوغلي وخاصة مطارها العسكري فقدكان لدينا بعض الأعمال فيه, فقدكلفنا من قبل القيادة الخاصة بالمطار لوضع خطة دفاعية شاملة لتلك المنطقة فهي حيوية وهدف مستقبلي للإثيوبيين دون شك, وكان الأخ المسؤول عنها هو صاحبنا وحبيبنا الأخ صلاد كراتي وهو من شبابنا الذين شاركوا في الجهاد ضد القوات الأمريكية في مقديشو سنة 1993-1994م وعضو فعال في تلك المجموعات, وها هو اليوم يتولى مسؤولية حماية المطار العسكري الكبير والمعروف أن القوات المظليات الصومالية في عهد سياد بري كانت تتخذ من هذا المطار مقر لها, وقد حققت له ما تمني فقد عملت دراسة ميدانية وجمعنا جميع الخرائط العسكرية ورسمنا كروكيات جديدة حيث وزعنا المدافع المضادة للطيران وكذلك قوات مشاه مجهزة للتقدم بسرعة عندما يحصل هناك إنزال جوى, فقد خططنا للمطار العسكري تماماكما خططنا لمطار مقديشو, وقد فرح الأخ جدا بنشاطنا في تلك المنطقة الحيوية ثم قمنا بتجهيز خليتنا حيث دربها الأخ يوسف على كيفية استخدام الصاروخ أوغلى سام 9 الجديد, وهذا السلاح روسي الصنع وفعال وقد استلمناه من المحاكم من أجل تدريب الجنود, وكما يعلم

الجميع فنحن خبراء في الأسلحة ومن الطبيعي أن ترسل إلينا أي سلاح جديد لتجربته ودراسته وبعد الدراسة جهزنا الطاقم بالمسدسات وأعطيناهم 500 دولار كمصاريف سفر وأخبرناهم بأن يتحركوا إلى مطار بيـداوا بشكل سرى لأن معلوماتنا تفيد بأن القوات الإثيوبية تحرس تلك المناطق, وكان على الشباب الوصول إلى أقرب نقطة للمطار ودفن الصاروخ وأن لا يبعد المسافة 5 كيلومترا عن المدرج, وهكذا ودعناهم وأرسلناهم إلى المهمة وتابعنا الأعمال الأخرى التي على أعتاقنا فقد كانت كثيرة جدا ولم نكن نجد أي وقت للراحة تماما, فهناك التدريبات العسكرية, فقد انتبهت المحاكم للضغوطات وبدأت تستجيب مع خططنا التي ترمي إلى تجهيز جيش نظامي جديد ومرتب وتابع لقيادة موحدة, وكانت هناك حركة سريعة ونشيطة في كواليس مجلس شورى المحاكم, وتلك الإجتماعات كانت ترمى إلى رص صفوفها واختيار قيادة جديدة للجيش وتفصيل وزارة الدفاع عن الداخلية وعن الأمن, أما الاستخبارات فقد كنا منفردين بأعمالنا نساعد الجميع ونتولى العمليات الحساسة, فقد أرسلنا الأخ يوسف التنزاني إلى الجبهات الأمامية وتدريب قوات المدفعية على الهاون.

في هذه الفترة من نحاية السنة كانت الأمور تسير بسرعة جدا, وكانت المحاكم الإسلامية تنشط سياسيا وقد شكلوا لجنة سياسية لتسافر إلى الدول الإسلامية وتطرح لهم أساس المشكلة الصومالية وبأن الحل مع الإسلام حيث لن يجتمع هذه القبائل كلها إلا تحت راية الإسلام لأن الشعب مسلم, وقد نجحت المحاكم في ما أخفقت فيه سلطة عبد الله

يوسف والإثيوبين الذين يريدون تدمير البلاد على أصحابها والاستفادة من الموانئ فقط, لقد تلقينا تقارير إستخباراتية من قبل جنرال إثيوبي ومن داخل أديس أبابا وباتصال مباشر مفادها, أن إثيوبيا ستغزو الصومال, وقد وافقت واشنطن على تلك الخطوة وسوف تحميها من المساءلة فيما سيحصل بعد ذلك, وفي نفس الوقت سوف تساند الولايات الأمريكية تلك القوات في المجال الاستخباراتي والتقني والاستطلاعات العامة, كما سيسعى الرئيس الإثيوبي على إيجاد إعتراف رسمي من البرلمان لغزو الصومال, إذاً الأمر واضح فعبدالله يوسف لا يستطيع أن يغير شيئا من الواقع فهو مأمور وينفذ الأوامر الأتية من أديس أبابا فقط, وقد أخبرنا جهاز المحاكم بهذه المخططات وطلبنا من الجميع توحيد الصفوف والبقاء هادئين وتجهيز المعسكرات التدريبية لتأسيس جيش نظامي تستطيع المحاكم الإعتماد عليه وقت الحاجة بدلا من الفوضى والمتطوعين الذين يتحمسون فقط أثناء الأحداث ثم يختفون عندما تتشابك الصفوف.

## تجهيز المعسكر

بعد أن كتبنا تقارير عن وضع قوات المحاكم تبين لنا أن المحاكم ليست لديها جيش منظم بل شباب متطوعين متحمسين فقط ومن الصعوبة الإعتماد عليهم إن حصل هناك أي إجتياح عسكري إثيويي وقد بينت في تقريري بأن الأصلح أن نبني معسكرا جديدا لجمع جميع القوات

هناك وتدريبها على شتى التخصصات, وكذلك كان علينا تدريب شباب على كيفية الحراسة اللصيقة لحماية الشخصيات الهامة في المحاكم, كما طلبنا في التقرير بناء وحدة سرية خاصة للاستخبارات مكونة من ألف شاب يتم تدريبهم على الأعمال السرية كزرع العبوات الناسفة وتجهيز السيارات المفخخة وتجهيز الاستشهاديين, لكي نستطيع أن نعتمد على هؤلاء لعمل ثورة داخلية عندما تفقد المحاكم سيطرتها على العاصمة لا قدر الله, لقد أخبرناهم بأننا قد كسبنا تجربة أثناء حكم طالبان, والوضع في الصومال ليس كالعراق أو أفغانستان بل هو وضع منفرد من نوعه, نستطيع أن نحشد الألاف من المسلمين لمحاربة من يحتلهم أو من يأتي بالمحتل إلى بلادهم, لقد كنت مولعا بفكرة تجهيز الوحدات السرية للعمل عندما ستغيب المحاكم عن السلطة وكأن الله يبصرنا بأن الوضع سوف تتغير بسرعة, كما كان من واجبنا تجهيز الأمن في المطار والميناء وتفعيل خطة الدفاع وعمل البروفات اللازمة استعدادا لأي معركة مستقبلية وكنا والله شاهد على ما نقول نحذر الجميع أن المعركة ستبدأ من هذين المنطقتين لأهميتها وكلنا نعلم أن إثيوبيا ستستهدفها دون شك, وقد قدّم أخونا جمال طلب الإستخبارات لمجلس الشورى المحاكم ووافقوا على دعم مثل هذه الخطوات لأن في ذلك مصلحة لقوات المحاكم, وفعلا باشرنا بالعمل وكلفتُ الأخ عمر مختار بأن يتولى أمر بناء معسكر جديد في منطقة بيلدوغلى العسكرية وأن يسعى المعسكر للدورات التأسيسية والتخصصية وقدمنا الرسومات اللازمة للجهات المالية وهكذا وفّقنا في البدأ بالبناء وكان

ذلك في بداية شهر ديسمبر, كان علينا الاستثمار في الوقت وللأسف الشديد فقد تأخرت المحاكم كثير في اتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق جميع المشاريع التي قدمنها منذ شهر 9 والبسبب يرجع إلى أن بعض الناس في المحاكم ليسوا عسكرين ولا يريدون تعلم العسكرية, كما أنهم لم يكونوا يفهمون معنى التنظيم والبناء أصلا فهم الذين تأخروا في تلبية مطالبنا من ذلك الوقت, أي منذ وصولى حيث طلبنا منهم بناء معسكر لأنه المكان الذي نستطيع أن نخرج جيلا عسكريا جديدا ومنضبطا تحت لواء المحاكم ثم ترسل للجبهات وإلى ميادين حرب العصابات ونستخرج منهم الخلايا السرية التي ستبقى في المدن لافشال أي مخطط إثيو -أمريكي وتمنعهم من الفوز في القرن الإفريقي, فنحن وراءهم والزمن طويل, والصراع يجري في بلادنا الإسلامية وليست في أمريكا, فإن شاء الله سنبقى وسوف يخرجون من ديارنا بعد حين.

قدمنا للمحاكم مشروع جديد وجميل لابقاء تجربتها سارية ولو فقدت سيطرتها على العاصمة, فالاستمرارية هي التي تغضب الأمريكان ومن كان معها, ولو وجد شخص واحد يقاوم هذه الهيمنة والغطرسة فهذا يفرحنا جدا, أكدنا للمحاكم في التقارير بأن تبدأ ببناء جيش سري موازي للجيش النظام السابق وبالجيش الجديد المكون من الشباب والمتطوعين, وبعد استقرار الأوضاع في الصومال ينظر أعضاء مجلس الشوى في هذا الجيش السري ويختارون إما الاندماج مع الجيش النظامي والمتطوعين أو يقى أمرهم سري وتحت قيادة الاستخبارات لكي تستخدم في المهمات

الصعبة والسرية وتستخدم أيضا في المحافظة على الحاكم الإسلامية, لقد وضعنا مخططات مستقبلية لوضع المحاكم, وانطلقنا من تجربتنا السابقة فيجب أن نستفيد من أخطاء الأمريكان في العراق عندما فككوا الجيش ثم نستفيد من تجربة طالبان حيث جيشوا الشعب المسلم للحرب, وكذلك تجربة الحرس الثوري في إيران وجهاز إستخباراته القوي وأقصد هنا (فيلق القدس), وليعلم الجيمع أن الحكمة ضالة المسلم, أينما وجدها فهو أحق كها.

كنا في ذي القعدة وقد تسارعت الأحداث في هذا الشهر العظيم حيث غيرت المحاكم الاستراتيجية بعد ضغط من بعض الشباب بأن يهاجموا بيداوا ولم نكن مرتاحين لهذا القرار, لأنناكنا ننفذ خطة القرار الأول التي تدعو إلى محاربة العدو بحرب العصابات وقطع الإمداد عن المدينة والاستمرار في الحصار وتجهيز الخطوط الأمامية دفاعية جيدا بحفر الخنادق وتركيز المدفعيات في الخطوط الأمامية, وكانت مشكلة المحاكم هي إدارية وتنظيمية فمبا أننا وفرنا وقتنا للتنظيم وترتيب الأمور وتقدير الأولويات وكتابة التقارير حسب المستطاع, فقد كان عليها الاستجابة السريعة لكل هذه المطالب ولكن لم يحدث ذلك فقد كان الخطوط الأمامية مكونة من جنود مشاة وسيارات تحمل الأسلحة المضادة للطيران وأي هجوم مضاد علينا ستترك هذه المركبات, كما أن نظام الإتصالات كانت سيئة جدا, وبما أننا نتحدث عن قرار الحرب فقد اتخذت من قبل المحاكم بالأكراه فقد ظهرت الضغوطات من قبل المحبين للقاء العدو وجعلت

المحاكم تتخذ قرار الحرب, كان هناك بعض المنفذين في المحاكم تحدثوا لوسائل الإعلام عن رغبتهم في الوصول إلى أديس أبابا وهكذا أعطوا المبرر للرئيس الإثيوبي بأن يجتمع بالبرلمان ويتخذ قرار الحرب على المسلمين في الصومال بدعم وتحريض من عبدالله يوسف, ولنكن واقعيين إن كثرة الشعارات التي لا تدعم بأفعال قد جربت, فيجب على المسلم أن يعلم حجم نفسه واستطاعته والاستعدادات الحقيقة لكي يطلق حربا شرسا لا يعرف عقباها, ونحن وإن لم نكن محاطين بتلك التصريحات فنحن دائما مع إخواننا أثناء المحن وسوف نقف معهم جنبا على جنب لمحاربة الكافر الغازي لبلاد المسلمين مهما كان الأخطاء التي ارتكبت أو القرارت السلبية التي اتخذت, فنحن لا نتذمر بعد أن نلتقي العدو, بل يجب الثبات والمقاومة حتى يفتح الله علينا, ولكي أشخص الضغط مباشرة فيجب أن أشير إلى أن الضغوطات انطلقت في الجنوب حيث خلايا حركة الشباب المجاهدين هم لا يتبعون أوامر المحاكم مباشرة بل أوامر قادة إخواننا في الجنوب وقيادة المقاتلين كانت تحت إدارة الأخ طلحة السوداني, ولم يتوقف الأخ عيسى الكيني عن الحركة فقد كان ينتقل من معركة إلى أخرى في مطاردة قطاع الطرق إلى أن بدأ يقترب من مناطق نفوذ الإثيوبين, وهذا ما أقلق عبدالله يوسف وسلطته, والأخ طلحة كان لديه شباب كثيرون من المهاجرين من دول شتى ومعظمهم من أوروبا وقد جاءوا طلبا للشهادة فقط, ونسيوا أن الشهادة هي هبة من الله ولا ينبغي أن ننظر الأمور بمنظار الشهادة بل بمنظار دولة إسلامية, فكما أننا نحب الشهادة في سبيل الله

يجب أيضا أن نحب ثمرة قتالنا ضد أعداءنا عندما ينصرنا الله فبجب أن نسعى لإقامة الشرع ونرسخ الأمن ونقيم العدل ونهزم العدو شر هزيمة ثم يختارنا الله إن شاء الله للشهادة, لقدكان بعض إخواننا في الجنوب لا يمتلكون أي إستراتيجية واضحة للقتال بل التقدم والاستشهاد وهذا والله ما جلعنا نفقد الكثير من المهاجرين الذين لم يتدربوا التدريب الجيد ولم يستعدوا استعدادا تامة لما بعد الأحداث حيث يمكن لأحدنا أن يستشهد, كيف إن لم يستشهد ووجد نفسه أسيرا لدى العدو؟, هذا هو السؤال المهم, يجب على الأخ أن يأخذ وقته لدراسة هذه المواضيع لألا ينقلب ضد المجاهدين لمجرد انتهاء المعركة العيني ثم يجد نفسه مهزوما نفسيا لأنه لم يجهز نفسه عقديا للأسر أو الإصابة الخطيرة التي تشل الحركة وما إلى ذلك, كل هذه الأمور والضغوطات جعلت المحاكم تتخذ قرار الحرب والهجوم على بيداوا وكانت هناك جلسات متسارعة لاتخاذ خطوات عملية بعد القرار وسوف نرى ذلك عند اقتراب موعد الحج.

## إستهداف العدو بالمفخخة

بعد مرور عدة أسابيع رجعت الخلية التي أرسلنها إلى بيداوا لمهمة إسقاط الطائرة وقد أفادنا قائد الخلية الأخ جبير بأن الأمن شديد ولذا فقد دفنوا الصاروخ بالقرب من المطار ورجع إلينا ومعه مجموعة الزناد وهذه المجموعة مهمة جدا لنا, لأننا نحتاجها في مهمات أخرى, كانت

لدى إستخبارات مخازن خاصة بما, في بيوت مسأجرة بسرية تامة لكي تستخدم لاحقا, وكانت الصواريخ المضادة للطيران سام 9 والميلان الروسي وكاشفات للألغام وأجهزة تفجيرية وكمية كبيرة من المتفجرات مخصصة لشعبة العلميات الخارجية التي كانت تحت إشراف المباشر للأخ يوسف التنزاني تخزن في هذه المخازن السرية, وبعد إعطاءنا الضوء الأخضر لإغتيال قادة سطلة عبدالله يوسف من قبل شورى المحاكم, فكرنا في إرسال سيارة إستشهادية إلى داخل خطوط العدو, وأردنا أن نتجاوز نقطة داينونا ودرسنا الموضوع وأرسلنا العيون إلى داخل بيداوا وعادوا إلينا بأخبار أكيدة بأن القوات الإثيوبية تجتمع في منطقة (مينافولكا) وهي الثكنة القوية والخط الدفاعي الأول لبيداوا وقد تمركز العدو فيها بشكل خط قوسي على جانب الطريق ولا تظهر الدبابات بل هي مخندقة جيدة ولا يخفى أنناكنا نواجه جيش نظامي وهذا ما يجهله الكثير من الشباب الذين ظنوا أنهم مازالوا يحاربون تلك العصابات من أمراء الحرب السابقين رغم أننا بينا لهم أن تلك المرحلة قد ولت ويجب الاستعداد لمواجهة قوات نظامية ويجب اتباع سياسة حرب العصابات, وبعد أن درسنا المعلومات التي أتتنا من قبل العيون خططنا للعملية بعد أن تطوع أخ كيني من أصل صومالي ليقود سلاحه وهي سيارة مفخخة ويفجرها في وسط القوات الإثيوبية المحتلة, يجب أن نذكر هنا بأننا لم نكن نعمل أي علمية دون إستشارة مجلس شوري المحاكم, وأؤكد أننا لم نحبذ أن يعلم السياسيون الذين يمثلون وزارة الخارجية والمالية والرئاسة بهذه العمليات فهم كانوا أبعد منا في هذه الأمور ولم يكونوا يعرفون عن وجودنا الحقيقي بل يسمعون الأخبار من الإخوة الآخرين في مجلس الشورى فقط, كانت لدينا نفوذ واسع في وزارة الدفاع والاستخبارات لأن قادتما أعضاء من حركة الشباب المجاهد وسعينا جاهدين لكي ينضم القبليون لخططنا لكي نوحد جبهة المحاكم, لقد فتحت المحاكم الباب أمام المتقاعدين من الجيش السابق والمتطوعين لكي ينضموا للعمليات التي ستستهدف العدو الإثيوبي.

أعطينا الأوامر للأخ يوسف التنزاني بصفته رئيس شعبة العمليات الخاصة بأن يجهز سيارة مفخخة سيقودها إستشهادي إلى العدو, وبدأت الترتيبات وجهزت شعبة العلميات الخاصة السيارة في مركز الاستخبارات حيث شارك الجميع في تجهيزها وقد جهزت بقنابل الهاون داخل جسم السيارة لتفادي أي تفتيش عسكري في دينونا وميافولكا, كنا على علم بأن السيارات تفتح في الخلف والأمام لذا أي فتح فلن يظهر أي علامات للمتفجرات, ونحن فعلنا ذلك لأن الخطة كانت واضحة وهي أن تصل السيارة إلى بيداوا ثم تعود منها لتهاجم النقطة المذكورة إن شاء الله, وقد استفاد الشباب المهاجرين كثيرا في هذه العمليات لأنهم كسبوا الخبرة الكافية في كيفية تجهيز المفخخات, ولم أترك المجال لمخيلاتهم فقد كنت صريحا معهم بخصوص العمليات داخل أوروبا لأنهم كانوا يريدون معرفة حقيقة أعمالنا في أوروبا وأكدت لهم أنني لست جاهز أن أقتل أي أوروبي لا يحاربني بحجة أن إدارته تحاربنا, (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتمدوا), وهذا منهجي والكل يشهد بذالك وأخالف الكثير من شباب القاعدة في هذه النقطة ولا بأس في الخلاف لأن هذه دماء أناس وسوف يسألنا الله عن تلك الأرواح يوم نلقاه سبحانه وتعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى), لقد نصحتهم بعدم الكراهية الدينية حيث تكره الناس بسبب معتقدتهم, لم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك, وإلا لما دخل قريش كافرها ومشركها إلى الإسلام, لأن من يكره أحدا لا يريد له الخير, والرسول يقول "لأن يهديك بك الله رجلا خير من حمر النعم", أو كما قال عليه الصلاة والسلام, ولو انطلق الرسول بمدأ الكراهية لما دخل أحدا في دين الله, إن مبدأ الكراهية ليس من السنة النبوية, فقد أمر بأن يدفع بالتي هي أحسن مع أعداءه, وحتى أثناء قتالهم, ويجب معايشة الناس ومحاولة إيصال الدين الإسلامي لهم بالأخلاق الفاضلة, والتبرأ من عباداتهم وبغضهم في الله, وهذا ماكان يفعله النبي رغم أنه عاش معهم, يقول الله تعالى (وما أنت عليهم بجبار), لم يؤمر الرسول صلى لله عليه وسلم على إجبار الناس على حب دينه وإكراههم للاعتقاد به, وينبغي على من لا يفهم هذه النقطة أن يدرس التاريخ وسيرة الصحابة في الحبشة حيث مكثوا مع إخوانهم في الانسانية وهم من النصاري لمدة 9 سنوات, ألا يذكرنا ذلك بشيئ؟, وكذلك منعتهم من أي عملية ضد الأماكن العامة مهماكان الأمر, إلا إذا اتبع العدو هذه الأساليب, بل إن أرادوا أن يعملوها داخل أوروبا فيجب أن يستهدفوا شرطة مكافحة الإرهاب فهي التي تحاربنا بصدق وكذلك المؤسسات العسكرية للحكومات التي تشارك في الحرب في أفغانستان والعراق لأن الحرب هو الحرب ولا أحد يستطيع أن يحدد لنا أرض الحرب فمادامت مفتوحة فلا أحد يحدد لنا ساحات القتال, كيف عليهم أن يغزونا في بلادنا ويدمروها شر تدمير ثم يقال لنا "إن أردتم محاربة الأمريكان وقوات الناتوا فاذهبوا إلى العراق وأفغانستان"؟!!!, هذا من الغباء العسكري, فمادام العدو فتح الحرب فنحن لماذا نغلقها في أمكان معين؟, كل ما نريده أن تكون الأهداف مشروعة لدى رب العالمين, هذا هو الأمر الجوهري وقد تفهم هؤلاء الشباب كل تفاصيل ما أخبرتهم لأنهم يعلمون أنني عضو ثابت في القاعدة وكل ما أقوله هو قناعة أنني فهمت معنى الصراع التي بيننا وبين الكفار وأنه صراع عقدي ولا مجال للأحقاد أن تدخل فيه, بل يجب ضبط النفس وعدم الانفعالية والردود التي لا معني لها في دين الله, ومن أراد الجهاد فيجب عليه أن يضع سيرة محمد صلى الله عليه وسلم نصب أعينه ويجد له شيخا مخلصا وتقيا ليشرح له تلك السيرة معنى الجهاد لأنه عبادة كالصلاة والزكاة ولا ينبغي أن يظن أن الجهاد هو مجرد أخذ السلاح ومباشرة الرمي والقتل, ولا ينبغي أن يتعرف على الجهاد عبر أشرطة الأناشيد أو الأفلام الحماسية التي تنشر في المواقع الإليكترونية لأن ذلك لن يساعده في معرفة الآراء الأخرى عن الجهاد, فلا ينبغي أن يقرأ الكتب بمفرده لأنه سيلجأ إلى استنتاجات فردية ويفسر ما يقرأه كما يريد ثم يبدأ بالتطبيقات الخاطئة للجهاد على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويتهمهم أنهم مرتدون أو أنهم لا يريدون الجهاد, يجب على الجميع فهم أن الجهاد ليس من أركان الدين الإسلامي وأصله فرض كفاية إلا في ثلاثة حالات حددها الشرع الإسلامي والله قد ذكر التجار بجوار المجاهدين حين قال (وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله) وقال سبحانه وتعالى (وفضل الله الجاهدين على القاعدين درجة وكلا وعدا الله الحسني) والمجاهدون هنا لا يفسر فقط بمن حمل السلاح فمعني الجهاد هو شامل كما فسره سلفنا الصالح فكل من يجاهد في أمرما ليتقى الله فهو يجاهد في ذلك الأمر, أما إذا ذكر الجهاد في سبيل الله ففي الأغلب يعني القتال وهو جزء من الجهاد الكبير, ومن الجهاد أيضا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ومن الجهاد بر الوالدين ومن الجهاد جهاد النفس حتى لا تكون آداة للشيطان ومن يريد أن يجاهد عليه أن يقرأ كثيرا عن هذا الأمر لألا يعبد الله في ضلال, وهكذا حاولت رغم قلة علمي أن أشرح لهؤلاء الشباب معنى محبة المسلم لأخيه المسلم مهما اختلف عن مذهبه وفكره, كنت أدافع عن إخواننا الشيعة أمثال الشيخ نصر الله عندما يخطأ بعضهم في وصفه, فحسب علمي إنه شيعي وليس رافضي, ونحب أفعاله الجهادية, وإن تبيّن لنا أنه يستخدم التقية لأخفاء العقيدة الباطنية والرافضية, عندئذ ليس بيننا وبينه إلا السيف, ما فرحتنا لانتصارهم فلا بأس فقد فرح المسلمون لنصرة الله النصاري على الفرس, وكنت أبين لهم أن الشيعة هم من أهل القبلة ومادموا مسلمون فهناك حرمة حتى في غيبتهم إلا من باب تبيين الحق لهم, ويجب أن نفرق بين الرافضة الذين يدعون بوجود قرآن آخر غير هذا الذي عند المسلمين, والذين زعموا أن جبريل خان عندما آتي بالرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم بدلا من على رضى الله عنه الذي كان صبيا وعمره لا يتجاوز 6 سنوات, والذين زعموا أن الصحابة قد كفروا وقد قال الله فيهم (لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار), كيف يتوب الله على الكفرة ويعدهم بالجنة وهم أحياء, إن هذه الآية حجة على الرافضة وهي إعجز القرآن, فلم نسمع أن أحدا ممن كان في جيش العسرة قد ارتد عن الإسلام لأن ذلك ينافي ما جاء في سورة البقرة أن الله قد تاب عليهم وانتهت المسألة, وقد قال لأهل بدر على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم "افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم", وهذه الآية الكريمة حجة على الذين يأكلون لحوم الصحابة ويتهمونهم بالكفر, إن هؤلاء قد غرف الله لهم ذنبهم وتاب عليهم وأثبت في كتبه أنهم أصحاب الجنة بلا شك, هناك فرق شاسع بين هؤلاء الرافضة الذين كفروا بإجماع علماء الإسلام لأنهم لا يقرون أصلا بقرآننا, وبين إخواننا الشيعة الذين فضلوا الإمام على رضى الله عنه عن الصحابة الآخرين وهذا الأمر فيه سعة ويمكننا أن نختلف فيه, دون السب, فالصحابة لا يجوز سبهم أبدا وقد أكد الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر, والعجيب أن يقدم من لا يعرف حتى قراءة سورة الفاتحة في الطعن على عثمان أو سعد أو عمر, من نحن أمام هؤلاء القمم من صحابة رسول لله, الجيل الأول المرضى عنه؟, هل يقبل هؤلاء الغوغاء أن يسب أباءهم أو أجدادهم؟, لقد قرأوا التاريخ المزور وأخذوها من اليهود والإسرائيليات ورسموا صورا لأحفاد النبي زاعمين أن دعوتهم هو نوع من التقرب إلى الله, إنه الجهل المركب من قبل هؤلاء الغوغاء الذين هم أشد على الإسلام من الأوروبين الذين سبوا الرسول, إننا نتحدث عن الرسام الدنماركي أو البرلماني الهولاندي أو سلمان رشيد, والله إن في أمة محمد من يفعل أكثر من هؤلاء, فهم يسبون النبي ويتهمونه ثم يتهمون أمهات المؤمنين ثم يسبون صحابته حقدا وحسدا وقبلية فقطر اللهم إننا نبرأ مما فعل هؤلاء بصحابة نبيك, ولكن يجب أن أبين هنا أنه لا ينبغي أن نساوي الرافضة بالشعية وعلى شتى مذاهبهم لأن الشيعة لم يظهروا اليوم بل كان من الصحابة من تشيع لإمام على رضى الله عنه, وقدموا أهل البيت على أهل الصحبة وهذا مجال كبير للنقاش ولا يخرج المسلم من الملة بتاتا بسببه, كنت أوضح للإخوة أن فتنة مقتل الإمام الحسين ينبغي أن تكون درسا لنا في المصالحة واللقاء بين المذاهب وليس سببا للنفير والتنازع لأن كل ماكتب في هذا الصدد يمكن أن يفحص وليس قرآنا فربما اتبع كل فريق أسلوب التعبئة وجلب المشاعر عندما كتبوا عن الصحابة وهناك تأكيد أن التاريخ مزور لكى يسب هؤلاء الصحابة, وما حصل أن هناك أناس يريدون ترسيخ الفرقة وهذا واضح عندما يقوم بعض علماء الشيعة بتحريض الناس وتذكيرهم بقصة مقتل الإمام الحسين كل سنة ومحاولة التشكيك في إنجازات الفترة الأموية أو العباسية وغيرها, ويلجأون إلى أساليب شد الأعصاب في مشاهد غير عادية حيث البكاء وضرب الصدور والتحريض على الكراهية وكأن أهل السنة وأهل دمشق وكل من لم يتبع مذهب الإمامية هم الذين قتلوا هذا الإمام العظيم!, وقد بينت مسبقا عن بعض الألاعيب السياسية التي نشهدها من قبل بعض علماء الشيعة, كتسييس فتوى قتل سلمان رشدي من قبل الخميني, ومحاولة إثبات للناس أن من يقاوم هم الشيعة فقط, إننا مع السنة أو الشيعة عندما يتحدثون عن الحقيقة ولكن عندما يظهر المصالح الشخصية فنحن لا ندعم أي منهما, إذا أردنا الحقيقة فأهل العراق وهم من الشيعة هم الذين بعثوا بعيتهم للإمام الحسين عليه السلام, ثم لم يوفوا بوعدهم فقد تركوا أميرهم لوحدهم ونقضوا البيعة, وعندما وصل الخبر الثابي للإمام الحسين أن قائده قد قتل وأن أهل العراق نقضوا العهد, أراد عليه السلام أن يتراجع عن موقفه وخروجه وأقصد هنا الخروج أي الذهاب إلى العراق وليس الخروج على الخليفة, لأن الحسين هو أفضل عندنا من يزيد بن معاوية بلا شك, ولم يكن بين الحسين رضى الله عنه أي بيعة مع يزيد, فهو لا يسمى بخارجي لأنه أساسا لم يباع يزيد, ونحن أهل السنة نقر أن بني أمية قد ظلموا أهل البيت عندما لم يفوا بوعدهم عندما اتفقوا مع الإمام الحسن بن على عليه السلام بأن الخلافة ستؤول إليه بعد معاوية رضى الله عنه, وهذا أمر خلافي تجاوزه الناس وبالذات الإمام الحسين عليه السلام, فقد قرأنا في التاريخ أنه عندما سمع بمقتل قائده وتراجع الناس في العراق عن البيعة, شاور أصحابه وكان رأيه رضى الله عنه عدم الخروج من جديد, ولكن أولاد الفقيد والقائد الذي قتل في العراق طلبوا من الحسين الذهاب والثأر لأبيهم, ولذا نرى أن الإمام الحسين رضي الله عنه رجل مبادئ, لم يخرج ثورة أو خروج خوارج, أو طلب للسلطة بل تحقيق للحق, والذين نصحوه بعدم الخروج لم يمنعوه من أجل أنه خارجي على الخليفة, بل لمعرفتهم بنفاق أهل العراق في ذلك الزمن, فهم كانوا متناقضين في كل شيئ, وقد انعكس ذلك في قصة مقتله الذي رواه أحد أبناءه وهو الإمام جعفر الصادق وهو الإمام الرابع حسب التسلسل الشيعي الإثنا عشري, أما بالنسبة لنا فهو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة له فضله ومكانته لكونه من أبناء محمد صلى الله عليه وسلم ولا يختلف عن بقية الأئمة الأخرين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأوزعي وابن تيمية وغيرهم رضي الله عنهم جميعا, يروى هذا الإمام العظيم قصة حزينة لمقتل أحب الناس إلى قلوبنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم, وذكر بأن الإمام الحسين رضى الله عنه وأرضاه, طلب ثلاث أمور من عبدالله بن زياد وهو قاتله بالسيف, رغم أن المسؤولية التاريخ تقع على من ولاه مهماكانت التبريرات, فيزيد بن معاوية لا ينبغي أن يبرأ من دم الحسين رغم أنه لم يقتله بنفسه ورغم أنه ندم بمقتله حسب الرويات الصحيحة, وقد كرم زينب بنت الحسين والصبي الإمام على بن الحسين عندما وصلوا إلى الشام, إن الإمام الحسين رضى الله عنه كان جاهزا ليترك القتال لألا يؤدي ذلك إلى سفك الدماء بين المسلمين, كان جاهزا ليذهب في سبيله وإلى الثغور بعد وصوله ولقاءه عبدالله بن زياد, حيث طلب منه أن يرسل إلى يزيد بن معاوية في الشام للينزل تحت حكمه, وهذا يعني أن الإمام الحسين كان يثق بيزيد بن معاوية, وهذا عكس ما يقال في المآتم من قبل بعض المغرضين الذين يشجعون على كراهية أهل الشام, وقد رفض عبدالله بن زياد ذلك الطلب وطلب منه النزول تحت حكمه, لذاكان على الإمام الحسين الدفاع عن نفسه لأنه أشرف من أن ينزل تحت حكم هذا السفاح وقد قاتل حتى نال الشهادة في سبيل الله, ونحن نحزن لمقتله ولكننا لا نضرب الطبول في كل سنة ولا نقطع

صدورنا بالسيوف, فإننا أولا نؤمن أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل البشر وخير من الحسين, وكذلك الإمام على كرم الله وجهه خير من ولده الحسين ولم نرى أن المسلمين في مر العصور فعلوا ما يفعله بعض الناس في مناسبة إحياء ذكري مقتل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام, ويكفينا من هذه الدروس أن مقتل الحسين رضي الله عنه ليس أقل من مقتل عمر عليه السلام أو عثمان عليه السلام وأرضاهم جميعا, لذا يجب عدم استثمار التاريخ لتحريض المسلمين على بعضهم, وقد فصلت كثيرا عن موضوع الشيعة في الفصل الأخير من هذا الكتاب, وقد أنصفتهم وبينت حقيقة أهل السنة وحبهم لأهل البيت, والشيعي عندي هو من يفضل أهل البيت على أهل الصحبة دون سب الصحابة, أما من لا يتصف بمثل هذه الأوصاف للشيعة الأوائل وهم شيعة على, فهؤلاء نضعهم في خانة الرافضة والباطنية وليس بيننا وبينهم مجاملات أبدا, فليفهم من يقرأ هذا الكتاب مرادي جيدا. لقد تعاملت مع الشباب الدورة والمهاجرين بجدية وأحببتهم حباجما وكانوا كالأشقاء عندي ولم يكونوا يفارقونني أصلا رغم أنهم لم يكونوا يدركون حقيقة من يعمل معهم, لم يتعرفوا على شخصيا في تلك الفترة.

اجتهدت لجنة العمليات الخارجية وجهزت السيارة بسرعة وبقي لنا وضع الخطة النهائية لكيفية إدخالها إلى بيداوا, وكنا نعلم أن الأمر صعب بسبب التفتيشات الكثيرة في الطريق, وجلسنا جيمعا نفكر في أحسن الطرق لفعل ذلك, كنا نخشى من أن يمسك الأخ حنظلة الكيني

قبل وصوله إلى بيداوا وهذا ما لا نريده, ووصلنا لقرارا واحد وهو أن نرسل الأخ جبير الراحاويني وهو من رجال الإستخبارارت في مهمة إدخال السيارة إلى بيداوا, وعندما فصحنا له عن المهمة وأهميتها وشرعيتها لدى المحاكم, اقترح هو وبعض الإخوة من قبيلته بأن يستأجروا سائقا ليقود السيارة إلى بيداوا وينتحل جبير شخصية مساعده, لأنه مطلوب في بيداوا لذا خفنا أن يقود السيارة بنفسه لأن السائق هو من يتعامل دائما مع نقاط التفتيش, وبعد استشارة هنا وهناك واستخارة الله سبحانه وتعالى استقرت الخطة على أن يسافر جبير والسائق إلى بيداوا ثم بعد ذلك يسافر الاستشهادي الأخ حنظلة الكيني في سيارة أجرة أخرى في اليوم الثاني ويستلم السيارة من جبير ويعود بها إلى النقطة العسكرية الإثيوبية في منطقة (ميانفولكا) البعيدة عن بيداوا بعشرة كيلومترا تقريبا, في هذه الأثناء كانت قيادة المحاكم في جولة سياسية في الخليج ولا تدري ما يجري وما يخطط له في داخل الصومال ولنقل الحقيقة لم تكن المحاكم هيي التي تدير الحرب أقصد الجهاز السياسي بل الجهاز العسكري المكون من القبائل والشباب هم الذين كانوا يحاربون ويقررون بقوة متى يهاجمون ومتى يهادنون, أما هذه العملية فقد كنا حرصين بأن يتفق القادة التنفيذين والشرعين على شرعيتها, وبعد هذه الموافقات جهزنا الأخ جبير بمسدس مكاروف للحماية الشخصية وقد أعطيناه الضوء الأخضر بأن يدافع عن نفسه ولا يقع في الأسر أبدا, ثم شرح له الأخ يوسف التنزاني تفاصيل السيارة وبين له أماكن العبوات وأماكن أزرار التشغيل الأول والثابي ثم الثالث وهو الأحمر الذي

يفجر السيارة ونبهه لأمكان وجودها فقط للاحتياط, لأننا نعلم جيدا أن جبير سيصل إلى مكانه بسلام إن شاء الله لأن لدينا سائق عادي من عوام الناس لا نريد أن يصاب بآذى في أي حال من الأحوال. تركنا المهمة التنفيذية للأخ يوسف واتجهنا إلى المهمات الأخرى وهي تدريب الكوادر في الميناء والمطار وكان معي في ذلك اليوم الأخ سياد قائد خلية الاعتقال والمسؤول التنفيذي للأمن في الميناء وكنا نناضل لتجهيز مكتبه وكذلك مكتب الهجرة والجوازات وجهزنا أختام جديدة للميناء ووفرنا للشباب تدريبات خاصة وبدأ هؤلاء الشباب بأعمالهم وكانوا يحملون بطاقات تدريبات خاصة وبدأ هؤلاء الشباب بأعمالهم وكانوا يحملون بطاقات أصلا فيظهرون للناس أنهم من ضباط الهجرة والجوازات وفعلنا نفس الشيئ أصلا مقديشو.

في ساعات متأخرة من اليوم فتحنا أخبار الجزيرة لنفاجأ أن هناك عملية استهدفت نقطة عسكرية إثيوبية صومالية مشتركة وعلى مشارف بيداوا, لقد تعجبنا ونظر إليّ الأخ يوسف الذي كان عندنا في بيت عبدالجبار الكيني, وسألني:

- ماذا يحدث؟
- "لا أدري يا أخي, أنت أخبرني, فأنت القائد المنفذ, لقد تركتك مع الأخ جبير"
  - لم أر فيه أي علامات أنه ينوى تنفيذ العلمية!!

- "طيب بما نفسر ما حدث؟ ماذا سنقول للأخ الاستشهادي ولقيادة الحاكم؟"
  - ماذا سنخبرهم! سنقول لهم ما حدث
  - "طيب, وماذا حدث إذاً؟, إننا لا نعلم شيئا عما حدث!"
    - لا تعليق في هذا الأمر لأننا لا ندري مصير السائق
      - "ماذا بشأن السائق, ألم يكن مع الأخ؟"
    - كان معه وهو من قاد السيارة, وكنا على إتصال بمم
      - "إلى أي نقطة وصلوا حتى الآن؟"
- لا نعرف فالاتصال بالأخ جبير انقطع منذ فترة وكانوا قد
   عبروا نقطة داينونا
- "اللهم استر عبادك, ماذا سنخبر الناس بخصوص هذا السائق؟"
  - لا أدري يا أخى يعقوب ماذا أقول لك
- "ينبغي أن نخبر عائلته بما حصل ونشارك المحاكم في هذا الأمر, إنه دم مسلم قتل بالخطأ"
  - هذا أمر جيد, ولكن يجب أن يكون سرا
  - "سنحاول أن نصل إلى عائلة السائق بحكمة"

بعد قليل بدأت الأمور تتضح فلم نغادر البيت بل استمرينا في متابعة الخبر العاجل على قناة الجزيرة, وتبينت لنا نتائج العملية التي لا نعرف إن كانت نفذت من قبل جبير أنها عملية أخرى, ولكن ما نعلمه أن

المحاكم لا تنفذ عمليات سرية إلا أن تكون الاستخبارات هي التي تقودها, لقد قتل أكثر من 47 عسكري محارب ما بين إثيوبي وصومالي وهم أعداء للمحاكم الإسلامية, وحسب فتاوى اللجنة الشريعة للمحاكم فقد أعطت لكل فروع العسكرية والاستخباراتية بأن يدافعوا بكل الوسائل وبينوا للجميع أن من اعتدى علينا يمكننا الاعتداء عليه بلا شك, كانت ضربة موفقة من حيث الوصول إلى الهدف ولكن ليس كما خططت الإستخبارات, فالأمور غامضة بخصوص من فجر السيارة؟, كانت الأسئلة كثيرة جدا, هل شعر جبير بخطر ففجرها؟, هل الأمن الإثيوبي هم بتفتيشها فانفجرت؟, هل السائق ضغط على أي أزرار بالخطأ؟, الله أعلم وهو علام الغيوب فهو من علم بما جرى بالضبط ولا أحد يعرف تماما ما حصل. أسرعنا جميعا إلى مكتب الإستخبارات وأخبرت يوسف أن لا يؤكد لأحد هذا النبأ ولا يتحدث عن الأخ جبير, ونحن نعلم أن الأخبار في الصومال تتطاير بسرعة أكبر من الإنترنت والفضائيات, وفور وصولي استقبلني الشباب بالأسئلة التي لا تنتهي, ... أين جبير؟ ما تلك العلمية؟ ماحقيقة ما نسمع في الجزيرة؟ قلت لهم أنني لا أدري ماذا يحصل وجبير بخير وسوف نجد أخباره قريبا إن شاء الله.

في اليوم الثاني وصل الأخ الدليل الذي استأجر السائق وأخبرنا بما حصل حسب روايات شهود العيان, وتقول الرواية بأن السيارة تجاوزت جيمع النقاط, لقد نجت من نقطة دينونا ثم النقطة القوية مينافولكا وهي الهدف الرئيسي, واتجهت للنقطة الأخيرة وهي ليست قوية ولكن حصل أمر غريب في ذلك اليوم فقد كثف الأمن الإثيوبي تواجده في تلك النقطة الأخيرة, وظهرت القوات العسكرية في تلك النقطة التي تبعد عن بيداوا بخمس كيولومترات, وفي تلك النقطة طُلب من السائق أن يوقفها على جنب ومن ثم حصل هناك رفع أصوات والكلام, وتجمعت القوات حولها, ثم تحركت السيارة بهدوء إلى جانب بعض السيارات العسكرية المحملة بالأسلحة ومن ثم حصلت إنفجار كبير وقتل الكثير من العسكريين, كما قتل سائق السيارة, عندما أخبرنا هذا الأخ بمقتل سائق السيارة لم أكن بمجاز جيد, لقد حزنت حزنا شديدا لأنه لم يكن يعلم بما في داخل السيارة, لأننا لم نخطط لتفجيرها في تلك النقطة ولم يكن جبير هو المنفذ أساسا ولم نأمره بذلك, كانت مهمته إيصالها إلى بيداوا فقط, وقد حصل هناك إجتهاد شخصى في هذه العلمية, وطلبنا من الإخوة في اللجنة الشرعية بالبحث في هذه المسئلة شرعيا وجلسنا مع من يهمه الأمر ليقرروا إن كان هناك فدية ستدفع لعائلة الشهيد السائق وليس جبير لأنه من فجرها حسب رواية الأخ وهو طبعا كان مجاهدا من رجال الاستخبارات التنفيذين وكان جاهزا لينفذها إن اضطر إلى ذلك ولا ندرى بالضبط ماذا حصل, وما نعلمه هو أن الأخ يوسف آراه بكل تفاصيل التفجير وهو أخ شجاع يتمنى الشهادة في كل حين وكان جاهز للعمليات الاستشهادية رغم أننا لم نختاره لهذه العملية أبدا. اتفق الإخوة أنهم سيذهبون للتحدث مع عائلة الفقيد وإخبارها بأنه كان في مهمة خاصة لدولة المحاكم وقد قتل خدمة للدين وكذلك سيدفعون الدية إن أرادت ذلك وأقفلنا هذه المسئلة,

وهذا هو الصحيح إننا ضد العمليات التي تنفذ ضد المسلمين في كل الدول الإسلامية باسم الإستشهادية دون أي وجه حق, فالعمليات الاستشهادية يجب أن تكون وفقا للشريعة كما أفتى علماءنا أمثال الشيخ يوسف والشيخ ناصر الدين الألباني, وأن لا تستخدم للعدوان, فيجب أن تستهدف العدو الذي أعلن الحرب علينا ولا تستهدف غير مقاتلين في أي حال من الأحول, لا من الكفار ولا من المسلمين طبعا, أما ما ينشر في وسائل الإعلام الاستخباراتية أن الشباب الاستشهادي الذي يفجر سلاحه في وسط العدو المحتل ليقصدهم بأنه يخدر قبل العملية هذه الإدعاءات غير صحيحة بتاتا, والعملية التي نفذت ضد القوات المحتلة الإثيوبية دليلا آخر على بمتان تلك الإدعاءات الباطلة, فلقد رأينا أن الأخ الكيني الذي تطوع بملأ إرادته دون إكراه للاستشهاد لم يكن المنفذ الرئيسي للعملية بل شخص آخر لم يكن في الحسبان, كما أننا نحرم التدخين فكيف بالتخدير, كيف يلقى الشاب ربه وهو مخدر؟ هذا من البهتان المنتشر في المحطات الاستخباراتية التي تسعى وراء إجهاض هذه العمليات التي تردع أعداء الإسلام في كل مكان, إن سلاح الاستشهاد هو أكبر سلاح لدى المجاهدين اليوم لذا لا عجب أن نرى مثل محطة العربية المملوكة من قبل آل سعود تحاول تشويه هذه العمليات التي تفجعهم لأنها تستهدف حلفاءهم من الأمريكان الأعداء المعتدين علينا في أوطاننا, إنني عايشت شباب استشهادين وهما المنفذان لعمليات دار السلام ونيروبي وقد صاما لله في ذلك اليوم وليس كما يزعم برنامج صناعة الموت التي تبث في قناة العربية لتشويه المجاهدين أن هؤلاء يخدرون, ولنكن واضحين أولا كل استشهادي لا يجبر على العملية فالأمر متروك له وبالاختيار, ثم هؤلاء كانوا صائمين فمتى أخذوا المخدر, وكما أنني كنت مع الأخ فيصل قبل رمى قنبلته للقوات الصليبية الكينية المدعومة من قبل الإيف بي آي والموساد أثناء محاولة الإمساك بنا, كان الرجل لوحده ولم يكلف بالدفاع عن نفسه بتفجير قنبلته بل غريزته الإنسانية التي ترفض الذل والخنوع, كيف يكون رد فعل من يرى أعداءه وهم يحاولون القاء القبض عليه, هل نستسلم لأعداءنا أو نواجههم بقنابلنا, إنه شخص كان معى بعد صلاة العصر وكنا نتسوق وذهبنا للتصفح ثم فوجئنا بالأعداء فقابلناهم بقنابلنا فتقبله الله من الشهداء وبقيت على قيد الحياة, ولو كانت العربية بهذا البرنامج تسعى للتخفيف عن الأمة لركزت على كلام الشيخ عشور الذي استضيف في البرنامج وأكد أن العمليات الاستشهادية جائزة إن كانت تستهدف أعداء للدين والمستعمرين والمحاربين فهذا لا بأس به, وهذا هو رأينا, إننا هنا نؤكد أننا ضد العمليات التي تنفذ في الأسواق العامة في كل العالم سواء في بلاد إسلامية أو غير إسلامية أو في داخل المساجد أو الساحات العامة أو ممتلكات المسلمين وغير المسلمين ممن لا يحاربنا, ونحن ضد التفجيرات الانتقامية الطائفية التي لا أساس له من الصحة في الشرع سوءاكان المنفذين من أهل السنة أو الشيعة, ولا ننسى أننا أيضا ضد العمليات التي تنفذ من قبل المخابرات العالمية التي لها أدوار كثيرة في بث الفتن, فهناك أدلة كثيرة عن عمليات السي آي إيه وجهاز الاستخبارات البريطانية في تجنيد انتحارين, وهذا ليس خيال بل هناك وثائق لهذه العمليات, كان يجب على القناة العربية أن تجتهد في معرفة حقيقة هذه العلميات, ولا تشمل كل عملية في برنامجهم المسمى بصناعة الموت, ولا أدرى هل الموت سيارة خربانة وعلى الشباب إعادة صناعتها, ولا حول ولا قوة إلا بالله, لماذا لا نرى مثل هذه البرامج فيما يخص بالعمليات التي تنفذ ضد الصهاينة في فليسطين, لأن محطة العربية تخشى أنها ستفقد القلة القليلة من مشاهديها, ولكن لا عجب أن نرى عمليات المقاومة الفلسطينية في هذه البرامج في السنوات القليلة القادمة, كما أننا نتعجب من تفرغ هذه القنوات لهذه العمليات الفرعية التي حصلت بسبب تدهور الوضع في تلك الدول, وهي لا تجتهد أبدا لإظهار الحقائق حول الجهات التي كانت سببا لتدهور الوضع في المقام الأول, ولا توضح الدور الحقيقي التي تلعبه المخابرات السعودية والمصرية والأردنية والخليجية بصفة عامة في تأجيج الفتن في لبنان وغزة مما يؤدي إلى إقتتال داخلي وقتل المئات من المسلمين, أليس هذا أيضا من صناعة الموت؟, لقد ظهرت التقارير التي أوضحت أن أمريكا وبقرار من رئيسها كانت ولا زالت تخطط لغزو غزة كي تلغي خيار الشعب الفلسطيني, فقد ظهرت أكاذيبهم حول الديموقراطية؟, أي حرية وأى ديموقراطية يتحدثون عنه؟, عندما لا تعجبهم نتائج الانتخابات فهم يتبعون الوسائل القذرة في زرع الفتن بين الشعوب ومدهم بالأسلحة المتطورة كي يقتل الفلسطيني أخاه الفلسطيني, وطبعا ظهرت هذه الأخبار في مجلة (فانتي فير), الأمريكية بأن الرئيس بوش هو من تولى هذه العملية

وبقيادة محمد دحلان, حيث كانت الخطة في إعلان حالة الطوارئ لمجرد رفض حماس خيار الكفر الرباعي العالمي, ويتم تدريب أكثر من 15 ألف من حزب عباس لكي يعيثوا في الأرض فسادا وقد وكلت مسؤولية التدريب للدول العربية التي تصنع الموت ليل نهار لأبناءها ولا تجتهد هذه القنوات التي تدعى الحرية في فضح وبيان للناس أن هؤلاء الزعماء هم من صناع الموت لشعوبهم, فمن آتي بالمحتل إلى العراق هو الصانع الحقيقي للموت, ومن آتى بالمحتل إلى أفغانستان هم الصانع الحقيقي للموت, ومن أراد أن يزيل حماس وكان جاهزا لتمويل حرب بين الفلسطينين هو الصانع الحقيقي للموت, وليس من يحارب أثناء حصول تلك الفتن والحروب دفاعا عن كرامتهم وشرفهم. هل أدرك من يقدم هذه البرامج أن عدد الجنود الأمريكان الذين انتحروا في سنة 2006م بعد عودتهم من مهامات عسكرية بلغت 102 وستزداد هذه الأعداد في المستقبل إن شاء الله, والسؤال المطروح من قتل هؤلاء؟.

بخصوص عمليات الاستشهادية أثناء المعارك, لا فرق بين شباب نفذوا عمليات إستشهادية ضد القوات الأمريكية في أفغانستان أو العراق أو الهندية في كشمير أو الروسية في الشيشان أو الإثيوبية في الصومال أو الصهيونية في فلسطين, فالمسلم هو المسلم والمحتل هو المحتل, إن هذه القناة همها تدمير كل عزائم الأمة لا شيئ آخر, تماما كجرائدهم في لندن.

لقد كانت الضربة التي استهدفت القوات الإثيوبية قوية وهي الأولى من نوعها التي تستهدف القوات الإثيوبية المحتلة في الصومال وقد أحدثت ضجة عالمية وكنا نشاهد الأخبار في القناة الإثيوبية وقد تحدث المحللون عنها في عدة مرات, وكذلك كانت إدارة المحاكم في جيبوتي تحت الضغط الإعلامي لإدلاء بأي تفاصيل عن تلك العملية وبسبب أنهم لا يعرفون شيئا عنها, لقداكتفوا بالقول بأن الإثيوبيين أنفسهم هم من نفذوها لزعزعة الأمن في بيداوا ولايجاد مبرر للبقاء فيها, المهم أننا نعلم أن هذه التصريحات كلها للاستهلاك الإعلامي والسياسي, وكما قلت سابقا "إننا نصنع الأخبار والإعلاميون والسياسيون يتولون التحليلات والتراهات التي لا أساس لها", ولا يهمنا آراء المحللين, فما يهمنا هو كيف سنصمد في مواجهة العدو, وكيف هي تجهيزاتنا لذلك, والعجيب أن أعضاء البرلمان الإثيوبي كانوا قد صوتوا لقرار جديد ينص على إرسال مزيدا من الجنود إلى الصومال, وفي نفس اليوم فجر أخونا جبير قنبلته المكونة من سيارة مفخخة في قوات العدو, وأقول قنبلته للتأكيد في شرعية العمليات الاستشهادية والتي بمثابة الانغماس في صفوف العدو والتأكد أن العودة مستحيلة وليس كما يقوله بعض علماءنا المحترمين الذين لا نساويهم في علمهم أبدار ولكن علمتنا الأيام أن فتاواهم تتغير حسب رغبة الملك, فلو دخلت قوات مملكة آل سعود في حرب ضد عدو ما, فليس من العجب أن نرى فتاوى جديدة تجيز العمليات الإستشهادية بعد أن كانت محرمة, وهذه السياسة متبعة من قبل بعض علماء في بلاد الحرمين, فهناك علماء

حرموا أشياء اتباعا للعادات ثم تبين لاحقا أن تلك الأعمال مباحة, إننا نحب علماءنا ولكننا سئمنا من الفتوى السياسية التي تخدم قوات السلاطين, إننا مع فتوى الشيخ الألباني رحمه الله والذي أجاز العمليات الاستشهادية إن كانت ضرورية بالنسبة لقائد المعركة ولتكن ضد الأعداء المحاربين, وهذا نقيض ما يقوله السلفييون الجدد الذين يدعون أنهم أتباع للشيخ الألباني وهم أتباع للحكام وأفكار الحكام, ولا تخدم فتاواهم للأسف الشديد إلا الحكام, وكأن هؤلاء الحكام رسل أو أنهم لا يخطأون أو لا ينبغي لمسلم أن يخطأهم, وهذا ليس أمر مخفى فقد وجهت وزراء الإعلام حكام بلاد العرب والمسلمين ضربة جديدة لحق الفرد أن ينصح ويعلن ما يراه خطأ, فهناك قوانين جديدة تحمى هؤلاء الحكام كما لو أنهم أنبياء معصومون, أين هم من رسول الله صلى الله عليه وسلم, لقد قبل بمن قال له "إعدل فإنك لم تعدل", ولم يقتله ولم يسجنه ولم يأخذ حقوقه الإنساني بل نبه لخطره في المستقبل, لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقتل الناس لمجرد النقد أو الرأي, إن لدينا أسس شرعى بالنسبة للعمليات الاستشهادية التي تستهدف العدو الغازي المحتل والمحارب لنا, وهي وسيلة من وسائل التنفيذ, إن قتال العدو في سبيل الله واجب شرعي ويختلف الوسائل في فعل ذلك, فهناك من يهاجم العدو بسكين فيقتل برصاصة, ولم يقل أحدا أنه انتحر, وهناك من يهاجمه بسلاح فيقبل كذلك بسلاح مماثل أو بصاروخ, وهناك من يهاجم بقنبلة حيث يلقيها للعدو فيقابل بقنابل تزن 7 طن, وهناك من يمسك القنبلة بيده فإذا اقترب من العدو

فجرها, وهذا كمن حمل السيف وقطع صف العدو وهو يعلم أنه لن ينجو وهذا حدث كثيرا في التاريخ الإسلامي ولم نسمع أحدا أن قال بأن هؤلاء انتحاريون, وهذا ما يجرى بالضبط بخصوص المفخخات سواء كانت في السيارات أو حملها المقاتل في سبيل الله في جسمه, يختلف القنبلتين في الحجم فقط, كمن حمل سيفا كبيرا أو سكينا صغيرا أو كمن حمل مسدسا وواجه من يحمل رشاش كبير, ففي النهاية هي قنابل كبيرة أو صغيرة, هذا هو كل شيء لقد اختلف الحجم فقط, وهناك بعض العلماء الطيبون الأحباء لدينا يتحدثون عن آداب وأخلاق لقاء العدو, ويريدوننا أن نعود إلى القرون المفضلة ونترك تطورات العصرية في المواجهات, وفي هذا تناقض لأقوالهم, فهم يدعوننا أحيانا لمواكبة العصر في كل شيئ مالم يكن حراما, فكيف يمنعوننا من مواكبته في الحرب, إننا مطالبون شرعا أن نتبع تعلميات القرون المفضلة عقديا, أما دنياويا وتقدميا وعصريا فقد تغيرت كل شيء, لا يأتيني شيخ ويجبرني على السير بين المدينة ومكة بالفرس أو بالسير بحجة أن الرسول فعل ذلك, لقد فعل ذلك لأن في عصره لم يكن هناك وسائل نقل حديثة, فكيف يريد بعض علماءنا منا أن نتبع نفس أساليب الصحابة في المواجهات وقد اختلف كل شيء, لقد اختلف نوع السلاح لقد اختلف الولاءات السياسة والعسكرية, لقد اختلفت سياسات الحرب العصرية عن تلك التي كانت في عهد الرسول والصحابة, والسؤال المهم هو كيف سيكون رد فعل الصحابي لو قيل له أن في زمننا كان من الممكن رمي سهم واحد ومن خلاله يقتل مليون نفر أو أكثر, كيف لو سمع الصحابة رضوانه الله عليهم بهذه المعلومات؟ وهذا ما يحصل اليوم في عصرنا, إن رجل واحد قابع تحت الأرض يستطيع بلمسة زر واحد أن يرسل صاروخ واحد لقتل الملايين في لحظات, أريد أن أقول بأن أساليب الحرب قد تغيرت فلا ينبغي من علماءنا أن يطلبوا منا الرجوع لتلك الفترات التي ولت, لأن ذلك سيؤدي إلى التقاعس وعدم التقدم والبقاء في الوراء فيما سيسرع العدو إلى التقدم تقنيا, إن السلاح الأنفع في يومنا والذي نستخمه للنيل من العدو هو التفجيرات بكل وسائلها, كما أن العدو يستخدمها للنيل منا والحرب كر وفر, أما من يريد أن يرجع الحرب بأن يكون صفين مباشرين ويبدأ بالمبارزة أولا, ثم وثم فهو يجهل حقيقة عصرنا وخفايا الحرب ولا يجدر به أن يتحدث بالحروب مادام لم يجربحا.

لقد كثرت الجلسات بخصوص تلك العملية التي استهدفت القوات الإثيوبية, ولم نخفي كجهة إستخباراتية المعلومات عما حصل فقد أوضحنا للمسؤولين وجهة نظرنا وما حصل بالضبط وقد حزن الأخ الاستشهادي الكيني عندما سمع النبأ, وآتنا وهو غير راض بما حصل ولكننا أوضحنا له أن الله يختار الشهداء, قلت له "لقد خططنا العملية لك ولكن الله اختار الأخ جبير والسائق من عوام الناس ليكونوا شهداءه في تلك العملية", وأكدت له أننا لم نبعده من العملية بل وقعت دون إرادتنا.

## العلاقات ما بين الإخوة

لم تكن العلاقات بين قيادة الجنوب والمحاكم على ما يرام فهناك الكثير من الأمور التي تحدث في الجنوب دون علم من المحاكم, لذاكان على المحاكم التوصل إلى حل لهذه المشاكل, وتحدث بعض القيادين منها معى لكى أنزل إلى الجنوب للتحقق من الأمور وإنشاء رابطة قوية بين الإخوة جميعا, لأن التنازع يؤدي إلى الفشل دون شك, لم يكن هناك مجلس شوري حقيقي للإدارة هناك, وفي هذه الأثناء كان الأخ أحمد مدوبي وهو صاحبنا في كيامبوني كان هو والي كيمسايو وجوبا السفلي وقد جاء إلى مقديشو لطلب المساعدات المالية فقط وكنا نعلم حقيقة ما يجرى في الكواليس حيث أن هذا الرجل لم يكن لديه أي نية في توحيد المحاكم بل كان نيته إستغلال شباب القاعدة ومحاولة فصل الجنوب عن المحاكم بحجة أن الحاكم لا يطبقون الشريعة بصدق وهذه هي المصائب التي أدت إلى إرجاعنا إلى الوراء حيث كل من دبّ وهبّ يظن أنه من يريد الشريعة لوحده ونسى أن من أساس الشريعة الإسلامية توحيد صفوف المسلمين ولو على حساب المناصب, ألا يمكننا ترك المنصب من أجل توحيد صف المسلمين ولكن ذلك لم يكن ليحدث لمثل هؤلاء الذين وضغوا المنصب نصب أعينهم أصلا وكنت أعلم جيدا تحركات الأخ أحمد ونبهت أخيى طلحة كثيرا عن أولئك الذين يستغلوننا كواجهة عسكرية وعالمية لفرض أجنداتهم, وأخبرته أيضا أنني لن أستغل من قبل أي أحد لمصالحه بل ممكن يستغلني أي مسلم من أجل مصلحة الدين والإسلام, وكما قلت فقد كان هناك إجتماعات أولية لوضع قيادة جديدة للمحاكم في كل الإدارات وأخبرت الجميع أن كيسمايو تحتاج إلينا لأننا نعلم من فيها ومن فيها لن يقبلوا بأحد أن يتدخل في شؤونها فهم شبه منفصلين إداريا, ولكنهم يلومون المحاكم إذا تأخرت في مساعدتهم ماديا رغم أن ميناء كيسمايو تحت سيطرتنا نحن الشباب وهذا الميناء كان يدخل مليون دولار يوميا قبل أن يستولو عليه الشباب أصبح الآن لا يدخل غير مئات الآلا ف من الدولارات في تجارات بسيطة لأن كل التجار خافوا من الإدارة الجديدة وكنت أخبر الشباب بأن التجارة يجب أن نفصله عن صراعنا الجهادي وأن أي سفينة تأتي للتجارة يجب أن تسهل لها أمرها تماما كما نفعل في مقديشو فهناك السفن الإسلامية وغير الإسلامية ونحن لا نجبر أحد أن يدخل في الإسلام أو نتهم أحدا دون دليل لمجرد أنه تاجر غير مسلم, كنا نعاقب أي بحار إذا مسك متلبسا فقد كان لدينا العيون في كل مكان وقد ألقينا القبض على كثير من هؤلاء ويتم طردهم من الصومال حيث نخبر مسؤول السفينة أن ذلك الشخص غير مرغوب به في الصومال كانت الأمور تسير على ما يرام في مقديشو والحمدلله أما في كيسمايو فكانت هناك صراعات في السطلة حيث بعض شباب المريحان شعروا بالاحباط لعدم توظيفهم وقد استقال الأخ عبدالله إيش كي وهو من لوق وترك قيادة الشرطة بعد فضيحة قتل الجرحي في المستشفى وعدم تركيز القوة الداخلية في يده حيث أن العسكرين تمكنوا من التجارة والشرطة والإدارة العامة وكانوا يمثلون كل شيئ في كيسمايو, ونحن لسنا ضد ذلك إن كانوا متخصصين, ولكن عندما يكون ذلك الأمر لمجرد حب القيادة هذا ماكنا

نرفضه, فيجب أن يكون هناك شخصيات متخصصة لتلك المناصب كي نستطيع أن نحاسب من يخطأ في عمه, لأننا بباسطة لسنا ملائكة وكل واحد منا يخطأ ويجب أن يعترف بأخطاءه التي تخص العمل العام ويحتفظ بذنوبه الخاص مع رب العالمين.

ولكي نسعى لتصليح ذات البين قابلت أحمد مدوبي في فندق رمضان في شمال مقديشو وهذا بعد أن نجاهم الله من شر الأعداء عندما رجعوا من كينيا سالمين, أخبرته أنني سأرسل رسميا إلى كيسمايو لتفعيل جهاز الأمن والإستخبارات وأخبرته عن الإنجازات التي تمت في مقديشو, وحسب خبرتي لم يكن مرتاحا بما أخبرته وكان يتهرب مني, ومن جانبي لم أرد أن أفاجئهم دون علمهم وقد وعدى بأن نسافر في قافلة واحدة إلى الجنوب ولكنه للأسف الشديد دبر سفره بسرعة وسافروا دون إعلامنا وهذا كان جوابا واضحا أنه لا يرحب بي في كيسمايو وقد فهمت الرسالة فاللبيب بالإشارة يفهمُ, ونسى هؤلاء أننا لم نضع مصالحنا في المقدمة بل مصالح الإسلام, فلست ذاهبا إلى هناك لبناء منزل خاص بي أو لبناء جماعة أو لجمع ضرائب الموانئ, بل أذهب هناك بناء على طلب من المحاكم الإسلامية لبناء الجهازالجديد, وينسى هؤلاء أن كل الإتصالات بالباكستان كانت تشير بأن زوجتي ستصل قريبا وكان جديرا بي أن أبقى من أجلها, ولكن لا حياة لمن تنادي, ولم أكترث كثيرا بل تابعت عملي كما ينبغي. ولكي لا أفاجأ عندما أصل هناك, طلبت من الأخ عبد الجبار أن يتصل بالأخ عبدالله إيل جي ويخبره بأن يسافر إلينا في مقديشو, وقد تأخر كثيرا والسبب هو نزول الأمطار الغزيرة وإغلاق معظم الطرق, لقد أردنا أن نسمع من قريب ما يجري في الجنوب ومن أبناءها وهذا الأخ هو من قيادات المحاكم ومن مجلس الشوري وهو من شبابنا السابقين في كيامبوني ومسؤول في دُبلي وهو من أوصلني من الحدود إلى مقديشو عندما دخلت الصومال في الشهر الثامن, وهو أخ ثقة ولا يمهه إن كان الحق معه أو ضده فقد كان يتحرى الحقيقة وقد سمع بالاشعات الكثيرة التي تلقى على في كيسمايو, وكانت قيادة تلك المنطقة التي لا تريد الوحدة مع المحاكم تخبر الشباب بأن الأخ يعقوب يريد بناء قوة خاصة به وأنه يريد فصل الشباب عن المحاكم, أقصد هنا أن تلك الجهات عكست كل شيء لأنها رأت أننا في الصواب وهي في الخطأ, فبدأت تلعب بالإشاعات, وأنا فسرت ذلك الأمر أنه من الحسد الذي لا نفع فيه ,لم يجد من يحسد علينا إلا الأقاويل التي تنبع من عدم قبول إنجازات الأخرين والشعور بأننا نعمل من أجل مصلحة الجيمع وليس من أجل مصلحة الجنوب أو الشمال أو تلك الفئة أو الأخرى, وكنا نقول للجيمع أن من يعرفنا ويعمل معنا من قريب فسيرى بوضوح حقيقة الأمور, فنحن من حرضنا جميع شباب الحركة وأشغلناهم في جهاز المحاكم لمحاولة توحيد صفوفها وعدم البقاء في الخلف فيأتي العلمانيون وهم من المسلمين الذين لهم أجندتهم الخاصة فيشغلون المناصب في المستقبل ثم يبدأ الشباب المجاهد بالتذمر والقول بأن

المحاكم لم يوفر لهم شيئ, لقد أردنا أن نقطع هذا الطريق عليهم, لقد أشغلنا من استطعنا في عدة مجالات خدمية في كل الوزارات والحمدلله على ذلك وسوف تحكي الأيام عن جهودنا إن شاء الله, فنحن لا يهمنا رضى بعض الناس الذين وضعوا أنفسهم معاير على الإسلام فإذا خالفتهم فقد خالفت شرع الله وهذا ما يظنه هؤلاء الذين لم يفهموا معنى التنازع وذهاب ريح المسلمين بسبب نزاعاتهم التافهة, لا يهمنا رضاهم تماما فالله هو غايتنا وإن لم يسخط منا فلا بأس بسخط الآخرين.

لقد جلسنا مع هؤلاء وأوضحنا لكل من ينشر تلك الإشاعات بأن العمل الميداني هو الذي يحدد حقيقة أعمالنا, وعندما فشلوا في هذه الإشاعة شرعوا في نشر إشاعة أخرى وكانت في هذه المرة تمس أفعالنا, فكما قلت سابقا فهؤلاء يقيسيون الناس حسب إتباع خططهم وإن خالفهم أحد فسوف يوضع في خانة المنبوذين, لقد أشاعوا بأننا لا نريد القتال في الخطوط الأمامية بل البقاء في مقديشو, وطبعا إن لم نستخدم عقولنا مع هؤلاء فسوف نعطل كل خططنا, فالتعامل مع أمثالهم لا ينبغي أن يكون بردود الأفعال بل الاستمرار في الإنجازات, وتركهم مع إشاعاتهم إلى أن يجدوا أنفسهم في الواقع الحقيقي فهم واهمون دون شك, ولو لم يكونوا واهمين أو حاسدين لغيرهم لعلموا بكل بساطة معنى العمل الجماعي والإدارة الموحدة, وأؤكد أنناكنا في الخطوط الأمامية أثناء نشر هذه الإشاعات, ولكن هؤلاء لم يكونوا يعترفون بخط بورهكبا وكل خطوط المحاكم, بل أرادوا من الجميع النزول إلى كيسمايو والمشاركة في القتال في خطوطهم الأمامية ومن لم يفعل ذلك يتهم أنه لا يريد القتال, لقد أشفقت كثير على هذه العقلية الرجعية التي لا تحترم سوى هواها فقط, وما حصل بالفعل هو أننا كنا نمنع كل شباب الاستخبارات من الذهاب إلى القتال في الخطوط الأمامية لأن عملهم ليس هناك, بل قتالهم يجب أن يكون في مواقعهم الجديدة, أما الذين ربطوا القتال بالخطوط الأمامية فهم لا يفهمون أصل القتال وتعدد طرقه, هناك آلاف الجنود في كل الجبهات, لماذ يطلب منا إرسال محتفرفين إلى الجبهات بعد أن تعبنا في بناءهم وتدريبهم لمهمات هي أصعب من القتال, لماذا لا نقدر أن نتسفيد منهم عندما نحتاج إليهم؟, فهم ينفذون أعمالا أكثر من مجرد القتال, ولو حصل التعبئة العامة وطلبت المحاكم إرسال الجميع للقتال فلا أظن أن أحدا سيبقى في الوراء, وهنا سيظهر من يريد القتال ومن يستمتع بنشر الإشاعات التافهة, إنني كنت أرفض أن أجاهد حسب الإشاعة, فإذا أشاعت جهة ما بضرورة القتال في منطقة ما سارع الجميع إلى هناك, ولست كذلك فالجهاد ينبع من داخلي وأريده أن يكون خالصا لله وليس تبعا للموضة أو تبعا لأحد, والأمر العجيب أن كل من سمع تلك الإشاعات دافع عني وأخبرني عنها ولم أترك مجالا للشيطان فقد كنت أبين لهم حقيقة الوضع وأطلب منهم أن يعملوا معنا في اللجنة السرية الأمنية وهي الإستخبارات, والحمدلله أن تلك الإشاعات كانت تصب في مصلحتنا (وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم), وكنا نتقدم بخطاة ثابتة للأمام. عندما وصل الأخ عبدالله إيل جي إلى مقديشو عملنا جلسة عمل سريع حيث شرح لي الوضع في الجنوب وتبين لي بشكل واضح أن إدارة كيسمايو هي تسعى للانفصال فعلا وكان من واجبي الاسراع في النزول إلى هناك لتدارك الأمر وليرى الجميع أننا متماسكين وكنت أعلم أنه سيكون هناك معارضة شديدة لوجودي ولكنني لم أبالي لأن نوايانا حسنة, أما عبد الله إيل جي فقد أخبرني ببعض المفاتيح المهمة التي نحتاجها لتسيير الأمور في الجنوب, ومنها توطيد العلاقات مع شيوخ القبائل وفتح الاتصالات مع الشباب القادرين على تسلم القيادة الأمنية في هذه المرحلة وقد رشح لى الأخ أبو دجانة (عبدالرحمن سيرالي) الذي كان مسؤولا عن الجيش قبل أن يتفرغ للشرطة وهو شخص طيب ولكنه إداري أكثر من كونه أمنى, وافقت على ذلك حيث سندربه على تخصصات وكيفية إدارة الشرطة في كيسمايو واتصلنا به وتكلمنا معه وقد وافق مبدئيا على أفكرنا وعلمنا أنه متوجه للحج مع والده, وهذا الأخ دجانة له ذكريات عجيبة معي قد ذكرتما في مرحلة كيامبوني, فقد كان معي في سنة 1994م في حادثة الغرق في السواحل الكينية في ولاية لامو, أقصد أنناكنا محظوظين لأن كل هؤلاء الشباب يحترموننا ويعرفوننا حق المعرفة ولا يستمعون إلى الإشاعات الكاذبة التي تقول بأننا نريد بناء قوة خاصة بنا. فهمت تماما ما يجري في كيسمايو فأخونا أحمد مدوبي وهو صاحبنا القديم في كيامبوني وكان يديرها بعد أن سافرنا إلى أفغانستان بعد 98م, لقد تفرد بكل شيئ في كيسمايو فهـو الـوالي وهـو من يجمـع الأمـوال في المينـاء والمطـار وهـو مسؤول الشرطة ومسؤول كل شيئ وفي النهاية فهو تحت أوامر الأخ طلحة السوداني, وهذا الأمر طبعا يؤدي إلى تقصير لأن الفرد الواحد لا يستطيع أن يحسم الأمور لوحده, ويجب ترتيب الأمور وإعطاء المسؤوليات لمن يستحقها طبعا, لقد أخبرت الأخ عبد الله بأن إدارة المحاكم الإسلامية تشجع وكذلك أمير حركة شباب المجاهدين على النزول وهذا الأخير قد لامس الأوضاع هناك ولم يأخذ كلامه ورغم أن أحمد مدوبي هو نائبه في الحركة إلا أنه لم يكن يأخذ منه أي أوامر, وهذا ليس كلاما تحليليا بل حقيقيا فقد التقيت بأمير الحركة الأخ إسماعيل عرالي وهو من الإخوة الذين يعتمدون على نصائحي في كيفية سير الحركات السرية وكذلك إدارة الأعمال, وتحدث معى بكل صراحة أنه أمير الحركة لكنه دون سلطة في كيسمايو, وشرح لي كيف أن الأخ حسن غني وهو صاحبنا الذي أرسلناه ليتولى مكتب الأمن بدلا منا, قد تعب من تصرفات إدارة كيسمايو التي تعرقل كل جهوده, وبمجرد رجوعه من نيروبي بعد نجاته من أزمة الطائرة قدم إستقالته وطلب أن ينقل إلى الجبهة في غلكعيو وقد حزنت لهذه الأخبار لأنني اخترت هذا الأخ لصبره ولكن تبين لي أن الإدارة في كيسمايو لا يرغبون بمن يناصح أن يشاركهم الرأي لأن ذلك يعتبر تنقيصا من سلطتهم, وهكذا طلب مني الأخ إسماعيل في عدة مناسابات النزول إلى كيسمايو لكم أستوضح الأمر وأحاول إعادة الأمور إلى مجراها, وقد تذكر كلامي عندما أخبرته أن هدف الوحدة بالنسبة للجنوبين هو تكتيكي ومصلحي فقط, وقد رأى ذلك بأم عينيه. بعد هذه النقاشات كلها أخبرت عبدالله

إيل جي بأن الوقت مناسب للنزول وسأحاول معرفة ما يجري هناك بنفسي وهدفي هو توحيد الصفوف وترسيخ سلطة المحاكم والشورى هناك إن شاء الله, ولكى يكون أمر نزولي شرعى ومدعوم طلبت منه أن يبين لي موقفه الحقيقي من سلطة المحاكم وإدارته المركزية وقد بين لي أنه ممن يؤيدها بقوة, لـذا طلبـت منـه أن يـذهب إلى مجلـس شـوى التنفيـذي وتقـديم نفسـه لأعضاءها وشرح لهم المشروع الذي درسناه مع بعض لهم, وقد تعجبوا من أفكاره وصدر مرسوم إداري من الرئاسة بتعيين عبد الله إيل جي رئيس قسم الإستخبارات في (جوباوينكا) يعني الجوبتين السفلي والوسطى وهذا منصب أكبر من منصب الوالي طبعا, وأكدت له بأن لا يفصح للرئاسة أنه يعمل مباشرة معى, فنحن لا نظهر أبدا لأحد ويجب أن يكون الأمر سرى كما نفعل مع الأخ جمال في مقديشو, وبقى لنا الأمر الأصعب وهو كيف نقنع الناس في الجنوب بأن الاستخبارات هي الواجهة المشرقة والخفية التي تدير الأعمال النافعة للمحاكم الإسلامية, لقد نجحنا في مقديشو وما حولها والحمدلله وبقى لنا أن نصدر التجربة إلى الجنوب.

كان الوقت يمر بسرعة وقد ظهرت بوادر الحرب, فقد تطورت الأوضاع في الجنوب بسرعة لقد نفذت إدارة الجنوب خطتها دون أن تراعي أحد فقد ضغطت للحرب وكانت قوات الشباب تتقدم كل يوم إلى أن وصلت مشارف دينصور, وهذا يعني أنهم يقتربون من بيداوا, تماما كما أن قوات المحاكم في بورهكبا كانت تسيطر على منطقة (داينونا), وبلا شك فالقوات الإثيوبية لن تشعر بالاطمئنان على ذلك, لذا طرأ أمر جديد لقد

أقدم الأخ عيسي الكيني على مواصلة العمليات اليومية التي لا تتوقف وقد نصرهم الله سبحانه في مطاردة قطاع الطرق الفارين من كيسمايو مرورا بجلب وافمدو وغيرها و وصلوا إلى دينصور وقد دخلوها بعد معاركة طاحنة, لذا يكون بيداوا في خطر كبير لأننا في بورهكبا وعيسى في دينصور وكما قلت سابقا فقد كان هناك جلسات طويلة لاتخاذ قرار بشأن الهجوم على بيداوا أو إبقاء الوضع على ما هو عليه, ولكن كما ترى أيها القارئ فجبهة الإخوة وشباب الحركة لم يعطوا المحاكم أي فرصة فقد بدأوا بالعمليات ضد القوات الإثيوبية فيما بعد دينصور لكي تضغط على المحاكم لمواصلة الحرب, ويجهل بعض هؤلاء الشباب أن من الحروب التريث ودراسة العدو وتجميع الصفوف وعدم التسرع, لقد أخذتهم النشوة والقتال والانتصارات على قطاع الطرق وغفلوا أن العدو الذي سيقابلهم هو أكثر تنظيما ودراية بالمنطقة لأنهم يستخدمون الأقمار الصناعية عبر أصدقاءهم الأمريكان, جهل هؤلاء الشباب أنهم قد دخلوا مرحلة جديدة في المواجهات, فما بعد دينصور تنتشر أكبر معسكرات القوات الإثيوبية التي تدرب أكثر من 8000 ألف جندي من قوات سلطة عبد الله يوسف, وبالذات في منطقة (منّاس), لذا يجب أن نكون حذرين جدا في التعامل مع القوات النظامية فهم ليسوا أمراء حرب بل قوات نظامية لديها روح قتال وجهاز إداري منظم وسلاح إشارة قوية وفوق ذلك أمريكا تزودهم بكل تفاصيل تحركات الشباب عبر الأقمار الصناعية والطائرات التجسسية التي تطير فوق كل الصومال, هذا هو الواقع ونحن يجب أن نتعامل مع الأحداث حسب الأسباب التي لدينا يجب أن نتبع الأسباب كي ننجح, ولكن عندما نكون في وضع الدفاع لذا نتوكل على الله ونواجه العدو حسب قدرتنا, أما عندما نعلن الحرب عليهم فيجب أن نكون قدر ذلك الأمر, وهذا ما لم يحصل تماما.

في يوم جمعة من أيام الله كان الشعب يجتمع في ملعب كرة القدم في شمال مقديشو وبالذات في منطقة "شبس", ولا ننسى قصة هذه المنطقة فقد سُلم أخونا عيسى التنزاني للأمريكان من تلك المناطق وبالذات نقل من داخل فنقد (غلوبل) إلى مطار سري صغير حيث أدخلوه في طائرة للأمم المتحدة ونقل عبرها إلى أوروبا ودول عربية ثم إلى بغرام, في ذلك اليوم كان على جهاز الاستخبارات ترتيب الوضع قبل المظاهرة, لذا طلبنا من الجميع الانتشار في كل المباني الطويلة المحيطة بالملعب لضمان سلامة المشاركين فقد كان الشيخ شريف والشيخ يوسف عيدعادي وكبار الوزراء يشتركون في هذا الاجتماع, وقد تولى جهاز الاستخبارات مهام الامن الكامل وترتيب أمكان الصحفيين والشعب وما إلى ذلك, وخصصنا فرقة خاصة للبقاء على سطح فندق غلوبل المعروف أن صاحبته موالية للأعداء وهي التي كانت وراء تسليم الاخ عيسي إلى الأمريكان كما ذكرت, ومنه يمكن لأي قناص أن يقتل الجميع في الملعب, لقد نجحت المظاهرة وشاركت الجزيرة والبي بي سي ومحطات عالمية أخرى في تغطيتها, وكنت داخل سيارتي وأثناء ذلك عملت الجزيرة لقاء خاص مع شيخ شريف بالقرب من سيارتي ولم يعرف المراسل ولا الشيخ شريف عن أمري أبدا, كنت أراقب كل شيء وراء الزجاجات المظللة لا أظهر لأحد لا للمحاكم ولا للإعلام.

أثناء ذلك التظاهر ونشوة الشعب وإبداء استعداده للتطع من أجل الدفاع عن الصومال, ظهرت النساء بالأسلحة وظهرت فرقة خاصة من طلاب المدارس وسميت بفرقة الإستشهاديين وهتف الجميع ضد التدخل الإثيوبي في الصومال, وكانت قيادة المحاكم تجلس في المرمى الشمالي للملعب وقد خصصنا لهم طوربال لكي يغطي المرمى, لأن الجو كان ممطرا في ذلك الوقت, أثناء كل هذه الأحداث اتصل الأخ عيسى الكيني بنا, وعندما بدأت التحدث معه كانت الأصوات الخلفية عبارة عن تفجيرات وأصوات إطلاق نار وقد عرفت مباشرة أن هناك معارك تدور في الحال, تحدثت معه وأخبري بأن القوات الإثيوبية تتقدم بأكثر من 1000 جندي مدعوم بالدبابات لمحاولة الاستيلاء من جديد على مدينة دينصور,

- يا أخى إننا في قتال مباشر مع القوات الخاصة الإثيوبية
- "ثبتكم الله, كيف نستطيع مساعدتكم", سألته في الهاتف,
  - إنهم بأعداد كثيرة ويتقدمون كالموجة
- "أخي انتبه جدا, لا تتقدم للأمام كسهم, لأن ذلك لن يفيدك, فهؤلاء يملكون الجو, لذا تحرك ببطئ شديد ووزع الشباب مجموعات لكي تلتف حول العدو, ثم يمكنك بعد ذلك عمل هجوم مضاد من الخلف ومن الأطراف, هل تسمعني", كانت الإتصال مشوش ولكنه سمعني وأجاب قائلا,

- نعم أسمعك يا يعقوب, يا أخي أطلب من الجميع أن يدعو لنا بالنصر

- "أبشر يا أخى سوف أفعل ذلك", وانقطع الإتصال, لقد علمت حجم الوضع هناك, فهم يواجهون لأول مرة قوات منظمة تتقدم رغم كثرة القتلى في صفوفها ونصحته بعدة كلمات لكي أطمنه أننا معه دون شك, ثم طلبت من مسؤول الإعلام في الإستخبارات بأن يوصل خبر المعارك إلى قيادة المحاكم التي كانت تخاطب الناس, وقد بشروا الشعب بما يحصل في دينصور ودعوا لإخواننا في دينصور على الهواء مباشرة, وعرفت بأن الوضع يتغير بسرعة فقد عزمت القوات الإثيوبية على التقدم رغم الخسائر الكثيرة وكلنا نعلم أن الحكومة الإثيوبية الديكتاتورية هي لا تبالي بجنودها وإذا رأيتهم تري في وجوههم الفقر والحرمان جدا جدا, ويظهر ذلك في التقارير التي تصلنا من بيداوا بأن هؤلاء عندما ينزلون إلى الأسواق يفاصلون في أصغر موز لشراءه, وإذا دخلوا قرية نمبوها بأبشع الطرق, والأمر الآخر لا يوجد إعلام حرفي إثيوبية لتبين للناس حجم الخسائر في صفوف قواتما, وهذا عكس ماكان يحصل عندنا في مقديشو فقدكان الإعلام حريتكلم بما شاء إلا أننا وضعنا خطوط حمر لا يجوز تجاوزها حيث أن المحطات التي تشجع على الإطاحة بالمحاكم نعتبرها خائنة للقضية ويجب تعزيرها أو تغيير الإدارة فيها.

عندما تكلمت مع عيسى تأثرت كثير بما يجري هناك في ساحة المعارك بصفة عامة, ومع استمرار القتال في تلك المناطق بدأ الشباب يطلبون الإذن للذهاب إلى جبهة دينصور, وقد رفضت ذلك لمعرفتي أن مقديشو تحتاج إلى حماية لأن القادم أصعب, وكنا نطالب من المحاكم التركيز في أمن المطار والميناء, كما عززت جبهة الشمال وبالذات في منطقة غلكعيو, وفي هذه الأثناء كنا ننتظر الأخ أحد اليمني الذي رجع ومعه الشباب الفارين من السجن في اليمن, وعرفنا أنهم قد وصلوا إلى بوساسو وربما سيتجهون إلى غلكعيو, وكنا نعلم أن تلك المدينة تحت سيطرة سلطة عبدالله يوسف ودخول هؤلاء إليها بأي طريقة ليس بالأمر الجيد, وطبعا لم أشغل بالى كثيرا بهذه المواضيع لأن ما يجري في الجنوب هو أصل هذه المشاكل كلها لذا ركزت على موضوع السفر, ورتبت نفسي مع عبدالله إيل جي, وبعد أن اجتمع مع الشوري التنفيذي أعطى له ميزانية خاصة لبناء الاستخبارات في الجنوب, وجمعنا خمسون شابا لهذه المهمة وتم شراء سيارة لاندكروزر ديزل جديد من نوع المفتوح وأخرى من نوع برادو وخصصتا للاستخبارات في الجنوب, كما استلمنا أسلحة وجعب وذخيرة من مخازن المحاكم وكان من يتولاها أخ من إخواننا الذي شاركونا في لوق سنة 1993م لذا هذا الأخ المسمى به عشرين كان يحبني جدا, وكان عضوا في الاستخبارات قسم مخازن الجيش كما تولى العلاقات بالفنادق لأن لديه خبرة في هذا المجال وقد ذهبت معه إلى المخازن المدفونة التابعة لدولة سياد برى سابقار وأخذنا أحسن الأسلحة والذخائرة وجهزنا أنفسنا تمامار واستلمنا من مجلس شوري المحاكم جهاز ثورية جديدة للتواصل معهم أثناء وجودنا في المعارك, واستلمنا مبلغ ألف دولار كمصاريف للسفر, كما استلمنا برميل مائة لتر ديزل للاستخدام في السفر, وتمت هذه الترتيبات كلها في مكتب "فيلا بيداوا" في مقديشو بعيدا عن رئاسة الحاكم وروتينيتها, وباختصار كانت وزارة الدفاع تتعاون معنا بسبب علاقتنا المباشرة بقيادتها, وأثناء وجودنا في فيلابيدوا رسمنا خط سيرنا إلى الجنوب وقررنا النزول إلى دينصور أولا لتفقد الأمر ونساعد في وضع قيادة جديدة لتساعد الأخ عيسى الكيني الذي فقد معظم قادته في العمليات الأخيرة, وهكذا تغيرت مهمتنا من إدارية مخصصة لبناء جهاز إستخباراتي إلى قتالية. كانت هناك مشكلة جديدة قد ظهرت في مقديشو وقبل تحركنا مباشرة فقد فرضت السلطات الكينية حذر على الطيران إلى الصومال ونحن لم نغضب لذلك بل استغلينا الأمر لصالحنا, وعرفنا أنه قد حان الوقت لمنع نبتة القات تماما ولم نستخدم القوة في منعها, ولست ممن يأمر باستخدام القوة في معالجة المشاكل الكبرى للشعوب, فأكل القات آفة عظيمة كالسجائر وتحتاج إلى جهود مشتركة بين الشعب والدولة في حل تلك المعضلة, وطبعا ليست كآفة النفاق ولم يغير الرسول آفة النفاق بالقوة, بل استخدم الدعوة والكلمة الطيبة في دحرها, ينبغي أن يعلم كل قائد أن هناك سبل يجعله محبوبا عند شعبه ومرضيا عند ربه ودون استخدام القوة المفرطة التي لا ترضى الله ولا المسلمون, وحل هذه الأمور تكون شاملة وقد رأينا أن طالبان سكتت عن السجائر بسبب قناعتها أن هناك أمور أعظم من ذلك ولم ترد أن تسننزف طاقتها في الأمور الثانوية كما تفعله بعض الجماعات التي تتخذ من الفرعيات والمشتبهات ركائز في

دعوتما وتتجاهل المحكمات والأصليات, وقد شاء الله أن تتأخر مجيئ الطائرات عدة أيام, فقد رفضنا أن تستخدم كينيا تلك الرحلات للترويج عن الفساد, وعندما استأنفت الرحلات أصدرنا أوامرنا للاستخبارات بعدم التمكين من إدخال أي نبة قات ضمن تلك الرحلات القادمة من نيروبي أو هرغيسا, وفعلا فقد ضبطت الكثير من الشنط من قبل إدارة الهجرة وسلموها للاستخبارات في المطار وتم حجزها ثم بعد ذلك يتم حرقها أمام الجميع بعد إصدار الحكم من القضاء, ومن يومها منعت القات في مقديشو بقرار رسمي وتوقعنا بعض المظاهرات ولم تتعامل المحاكم بالقوة في فضها, بل راقبت الوضع ثم بعد يومين سكت الجميع بعد أن علموا أن هناك فوائد عظيمة ظهرت بسبب وقف تجارة نبة القات, ومنافع منعها أكثر من فوائد تجارتها, والله يغنينا من فضله إن شاء, لقد استثمر أكثر من ربع مليون دولار في مقديشو لمشاريع طيبة بدلا من استثمارها لنبت القات, وفرحت الكثير من العائلات لأن أولياء الأمور باتوا يرجعون إلى منازلهم بمصاريف القات بدلا من هدرها في تلك النبة, كما ازدهرت تجارة الشاي في الشوارع لأن من يفتقد إلى القات يلجأة إلى شرب الشاي ولله الحمد والمنة.

كانت هناك مشلكة أخرى تواجهنا في مكتب الإستخبارات فقد علقت في أذهان الكثير من الشعب الصومالي أن الجالية العربية وأهل براوا يتاجرون في الأفلام وغيرها من الأمور التي تخص أخلاق المجتمع وبحثنا جيدا لمعرفة مدى تفاعل الجالية العربية في مقديشو مع المحاكم فقد كانت

مهمشة في منطقة (همروين) بعد أن أغلقت كل متاجرهم المخصص للأفلام الهندية وغيرها, وركزنا بعض نشاطات الاستخبارات في تلك المنطقة لكي يتعاطف أهلها معنا ونبين لهم حقيقة الأمر, وللأسف الشديد كانت تلك المنطقة مشهورة سابقا بالأفلام الفاسدة الخلاعية وبالجلسات الخلوة المحرمة وقد أغلق بعض المتاجر التي لم تلتزم بتعاليم الدين الإسلامي أما عدا ذلك فقد كان الناس يحبوننا ونتواصل معهم بجدية وكانت لدينا معارف بالعرب, كما أصبح لدينا عيون من العرب تخبرنا بكل تفاصيل الحي وبالذات ما يخص بالمخدرات وغيرها وطبعا سلمت كل هذه الملفات للأخ جمال الأنصاري وقادة أفرع جهاز الاستخبارات التي وسعناها وأوجدناها بحكم الواقع, عندما رأت المحاكم نشاط الاستخبارات تم إصدار مرسوم من وزراة الدفاع والشورى لاستلام مبنى المخابرات السابقة الموجودة بالقرب من قصر الرئاسة الواقع وراء وزارة الإعلام التي بدأت بعملها قريبا, وفرحنا لذلك فقد بدأنا نرى بعض النجاح وطبعا كنا نسعى لتوسيع أفرع الجهاز إن أراد الله ذلك, وكلفنا جمال الأنصاري بمتابعة تفاصيل ترميم المبنى وانتقال الجهاز كله من شارع الورش إلى المبنى الجديد, لقد أسسنا نظام موحد ومربوط بالحاسوب فقد طبعنا بطاقات قوية وجملية لجميع أعضاء المؤسسات الحكومية التابعة للمحاكم وكانت بطاقاتنا المخصصة للاستخبارات مشفرة بالكومبيوتر بنظام متقدم جدا حيث لا يسطيع أحد أن يزورها وإن زورها فسوف نعرف ذلك في الكومبيوتر المحلى المخصص للاستخبارات, لقد أردنا أن ندفع الإخوة في الصومال للتعامل مع الأمور بجدية وكأننا في دولة حقيقية رغم أن المحاكم لم تعلن ذلك بعد.

في هذه الأيام الساخنة كنا نتابع أخبار وزيرستان لأننا لا نريد أن نفقد الإتصال من جديد, وقد أخبرني الأخ عبد الجبار الكيني بأن زوجتي وأولادي يتجهزون للسفر إلينا لذاكلفنا إدارة الهجرة والجوازات لترسل جواز سفر جديد وباسم جديد ليتم استخدمه أثناء سفرها إلينا, أما الجديد في عمل الجماعة هو أن جيل جديد قد تولى على المسؤوليات الميدانية, والسبب هو أن الجيل القديم غير موجود فمعظم قياداتنا في إيران والأخرين هم في داخل أفغانستان مع الشيخ أسامة ويواجهون ليل نهار القوات الغربية المحتلة لأفغانستان, كما كنت أنا والأخ طلحة السوداني في شرق أفريقيا بعيدون عن القيادة العامة, لذا لم أستغرب عندما عرفت بأن الأخ أسامة الكيني (فهد مسلم) هو المسؤول عن العمليات الخارجية في أفغانستان وهو من خير شبابنا وقد شاركنا بكل طاقته وإخلاص في عمليات ضرب مراكز التجسس في القرن الإفريقي, وهؤلاء الشباب هم من القاعدة ولكن من الجيل ما بعد السودان أو ما أسميهم جيل فترة طالبان, وهذا الجيل يتميز بالحماس مع قلة العلم فمعظمهم شباب لم يتمّوا دراساتهم الشرعية أو العصرية ولكنهم خبراء في القتال والأمور الأمنية لأنهم فرغوا أوقاهم لذلك, لذاكان على الجيل القديم ومجلس الشورى واللجنة الشرعية بأن تمتم بمؤلاء لكي يجدوا توازنا, وأن تتولى مسؤولية إصدار الفتاوي ومناقشة كل عمل ميداني في وزيرستان أو داخل الباكستان لألا تقع العمليات التي لا مبرر لها شرعية, ولا ننسى أن هناك بعض القيادات في تلك المنطقة التي لا زالت تحمل الفكر التشددي الذي يجرم كل من يعارض أراءهم, لذاكان عمل هؤلاء الشباب من الجيل الجديد من أصعب الأعمال لأنهم لن يتستطيعوا أن يعرفوا حقيقة الأمور لأن الأوامر تأتيهم من وراء الكواليس ومن قبل قادة غير مرتبطين مباشرة بقيادة اللجنة الشرعية للقاعدة التي تتواجد في إيران, لذا نرى الكثير من العلميات في الباكستان التي لا صلة لها بفكر القاعدة الأم, أقصد القاعدة ما قبل أحداث 11-9, وهذا أمر يشعرني بالقلق, لم تكن لهذه العلميات إن نفذت من قبلنا وأستبعد ذلك أي مبرر شرعي كما أننا كنا نسمع ردود من قبل القيادة العامة ترفض تلك الأعمال وأخرى تؤيد مع تجنيب ربطها بها, لذا لست متأكدا أن كل ما يجري في الباكستان هو من قبل القيادة الجديدة من الجيل الجديد لأن هؤلاء لن ينفذوا عمل دون موافقة الشيخ أسامة مباشرة, أو الدكتور أيمن, وأرجح أن تكون المخابرات الهندية وغيرها من الغربية قد وجدت أرضية جديدة لتلعب بالنار, فقد خطفت إرادة الجيش الباكستاني ووجهوا إلى المسلمين من أبناء القبائل, وبقيت المخابرات الهندية لتلعب كما تشاء, لذا لا يستبعد أن تكون هي التي وراء كل الدماء التي تسيل في المنطقة, إن طالبان باكستان أو القاعدة عندما ينفذون عمليات فهم لا يستنكرونها لأنهم قد درسوها شرعية, أما عمليات الفوضى التي لا صلة لها بالدين أو مصالح الأمة فهي لا تعود إلا لأصحابها ومن خطط لها, لأن خط القاعدة الأم ليست قتال الشعب الباكستاني أبدا, وعلى كل حال

فإن الأخ أسامة الكيني من الإخوة الطبين وهو مطلوب أمريكيا فقد لعب دور كبير في علميات شرق أفريقيا 98م, وهو كيني الجنسية يمني الأصل, كما أن ولد عبدالله تبارك (العم عاصم) أو ماكان يعرف بالأخ أبو عمر المغربي الذي خرج من سجن غوانتنامو ويعيش حاليا في المغرب, هذا الولد قد تولى مسؤوليات إجتماعية في باكستان بسبب أنه يجيد لغات المنطقة كلها وهذا هو الجديد, إنه جيل يواصل أعمال أباءه وهذا ما نريده ولكن ليكن في إطار الشرع والتعلم حتى لا تظهر الأخطاء من جديد.

## النزول إلى كيسمايو

نصحت نائبي وكل رؤساء الأقسام ليقوموا بأعمالهم بأحسن وجه, لقد حان موعد النزول إلى كيسمايو, فقد كلفته ليتولى أمر الاستخبارات وكل ما يخص الشباب, كما تركت مهمة بناء المعسكرات للأخ عمر مختار الحضرمي, وتركت ملف الأهل والشباب اليمني للأخ عبدالجبار الكيني وهذا الأخ صاحب وفاء كما سمى بنته وفاء, إنه الأخ الذي استضافني في بيته في كل هذه الفترة, ولم يقصر في لحظة في مساندي فقد كلفته بملف أم لقمان فهي تعرفه جيدا وكذلك الأولاد يعرفونه جيدا, فقد عاش معنا في مقديشو أثناء تخطيطنا لعملية الصهاينة في ممباسا, أما جبهة بورهكبا فقد نصحت الأخ يوسف التنزاني بأن يتولى ملفها, لقد

أصبح ضغط كبير عليّ فقيادة شباب الحركة والمحاكم على سواء كانت تطلب منى على استمرار النزول إلى كيسمايو لترتيب الوضع الأمني لأنه غير مستقر ولا يوجد جهاز أمني حقيقي بل هناك شباب بالزي العسكري ليس لهم أي خبرة في التعامل مع الناس, ومعهم أسلحة ويدورون في الشوارع والأسواق وهذا هو كل شيئ وقد قلت سابقا أن كيسمايو كانت تدار من قبل شخصيات لا تؤمن إلا بقدرتما فقط.

قبل أن نرتب للنزول إلى كيسمايو مطرت السماء مطرا غزيرة جدا أدى ذلك إلى قطع الطريق المؤدي إلى دينصور من بورهكبا لذا عدلنا الخطة وراجعنا إلى القديمة وهو النزول إلى كيسمايو ومن هناك سنقرر إما الاستمرار في العمل الأمني والإداري أو التقدم إلى الجبهة, جهزنا السيارتين وكان معى الأخ عبد الرحمن الكيني (حنيف), وهو أخ مخلص للعمل جاء إلى الصومال للمساندة المحاكم ومعه زوجته الكينية, وكان هو المساعد الأول لى في هذه الرحلة, كما أنه عضو سرى في جهاز الاستخبارات حيث سلمناه منصب كبير المفتشين في مطار مقديشو بسبب أنه يتقن عدة لغات, فنحن لم نكن نعطى المجال للشباب الأوروبين وغيرهم أن يأتوا ويدخلوا إلى الصومال بسهولة, بلكنا نستجوبهم ونشعرهم أنهم في مطار عالمي كأي مطار آخر, هدفنا معرفة نواياهم وكنا نرجع بعضهم إلى بالادنهم عندما نتأكد أن نواياهم غير طيبة وأفعالهم في الميدان ستضر بقضية المحاكم, كان بعضهم يحمل الفكر التكفيري وأراد فقط الوصول إلى الصومال والانخراط في صفوف من يتهم المحاكم دون علم, كنا نضطر في بعض الأحيان إلى الذهاب إلى مطار مقديشو بأنفسنا لكي نواجه هؤلاء الشباب الأوروبين, وكانت الصحافة تمر بنا في كل حين دون أن تعرفنا ولم نظهر لهم أصلا, فمراسل الجزيرة وغيرها كانوا ينتشرون كثيرا في مطار مقديشو خاصة عندما يكون هناك رحلة لشخصية صومالية, لقد وصلتني شكوي حول مكتب قناة العربية السعودية, والتي تعرف من قبل المجاهدين أنها توالي كل الأنظمة وتعادي وربما بحسن نية كل ما هو جهادي والله أعلم, ولم نتعقبها كثيرا لأننا نحسن الظن بالناس ولكننا عندما عرفنا أن نشاطها يتركز على تأجيج الفتن وإظهار عورات المسلمين فلم يكن بيدنا حيلة, لقد طلبنا من وزارة الإعلام كبح هذه القناة وعدم تركها تتحرك في مقديشو لوحدها لأنها لا تنوى إلا نشر أخبار عن عورات المسلمين, لقد أرادت هذه القناة أن تفتش عن أي عيب في مقديشو كي تنشرها وكأن العيوب قد انتهت في مملكة آل سعود, أو أن من يعيش فيها هم من الملائكة لماذا لا يتكلمون عن عيوب ملوكهم وأمراءهم؟, فالمثل يقول "قبل أن تتحدث عن عيوب الناس تحدث عن عيوبك", لقد منعناها في عدة مناسبات من التصوير والتجول لأن نواياها كانت سيئة أساسا, وليحمدوا الله أننا تكلفنا لها بالحماية والراحة أثناء وجودها في مقديشو, فهناك المتشديين الذين كانوا على إستعداد لضرب أو تخريب مكاتب أي مؤسسة إعلامية غربية أو عربية لا تتوافق مع المحاكم, وكنا نمنع بشدة هؤلاء ونبين لهم بأن هذه المحطات دخلت بإذن منا, وإذا عرفنا أنها تعمل ضد القانون فبوسعنا أن نطلب منها الرحيل دون إيذاء فهذا ليس من الإسلام في شيئ.

مادام أتحدث عن الشباب الذين سيرافقونني في هذه الرحلة, فزيادة على عبد الرحمن الكيني هناك أخين من أوروبا أرادا أن يسافرا معي ليستطلعا أمر الصومال إختيارا منهم, وطبعا قد ذكرت أن صاحبهم الثالث كان مع المجموعات التي تخوض حرب العصابات في أطراف بيداوا, وكان معنا أيضا صاحبنا أحمد الصومالي وهو من إخواننا السابقين الذين حاربو الأمريكان في التسعينات في مقديشو, ومشهور جدا في العمل الإعلامي والفني وهو من أصول يمنية, وأما السيارة المفتوحة فقد كان فيها خمسة إخوة في الخلف والأخ عبدالله ومعه الأخ شريف مسؤول التنفيذي للأمن في مطار مقديشو وهو من شباب الاستخبارات وقد طلب مني إجازة لرؤية أخته فقد افترقا منذ 17 عام ولم يرها وقلت له "هذه هي فرصتك", وقد رافقنا في هذه الرحلة.

تحركنا من مقديشو في منتصف شهر ديسمبر 2006م متجهين إلى كيسمايو بثبات والحمدلله وقد ودعنا إخواننا جميعا, لم نحزم حقائبنا حتى تأكدنا من قرار المحاكم التي تقضي بالتقدم نحو بيداوا بعد 7 أيام وهذا قرارهم والله أعلم بالظروف التي أدت إلى إتخاد مثل هذه القرارات, وحسب علمي بمجريات الأمور فإن حركة الشباب في الجنوب كانت هي التي تضغط على المحاكم لكي تستمر الحرب وهذا كان بسبب عدم الوعي الكافي لمجريات الأحداث, وعدم جمع كل شيئ في مكان واحد والتهاون في قدرات القوات الإثيوبية بسبب حماسة الشهادة فقط, لم تكن للمحاكم خيار لأن الجنود معظمهم من الشباب, وكانت هناك معارك

تدور على أرض الواقع في دينصور وما حولها, لذا كانت هذه المسألة غير مرتبة تماما, ولم يقدر هؤلاء القادة حجم قرارهم ونرى ذلك واضحا فبعد أن التقي الشيخ حسن طاهر بقادة الجنود قرر وضع جدول للهجوم الشامل دون أي تجهيزات تذكر, كما أن وزير الدفاع الشيخ يوسف عيد عادي ونائبه أبو منصور الراحاويني والكثير من القادة كانوا يجهزون أنفسهم للسفر إلى الحج بعد إعلان الحرب, وكان الشيخ شريف في جولة سياسية في الخليج العربي عندما اتخذت هذا القرار الغامضة, وكان يحاول إظهار حقيقة المحاكم الإسلامية وإثبات للعالم أنها أجدر أن تحترم فقد حلت قضية عويصة طالت على المجتمع العالمي فقد حاولت هذا المجتمع الدولي المريض أن تحل القضية الصومالية في التسعينات بالقوة وباسم إعادة الأمل وقد ردينا هؤلاء الغزاة دون أمل بسبب معرفتنا المسبق لنوايا السيئة للولايات المتحدة, وشاء الله أن يمر الوقت ويمكننا سبحانه وتعالى نحن المسلمون لكي نعيد الأمل للشعب الصومالي المسكين وهذا شرف كبير لنا, ولكن كما نعلم فالولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها تكره كل ما هو إسلامي بسبب تسلط الصهاينة على الإدارة العالمية الحالية, والحمدلله أننا لسنا جزءا من هذه المهزلة العالمية, فنحن المتمردون عليها وسنبقى كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لأننا وببساطة لن نقبل أن نلدغ مرتين. إن قرار الحرب الأخيرة كان قرار حماسي غير مبنى على معلومات واقعية, فنحن لم نرد كجهة استخباراتية أن نواجه الإثيوبين مباشرة لأن ميزان القوى وهيي سنة الله في العباد لم تكن مكتملة لكي نواجه مباشرة, كنا نود أن تستمر الحرب بتكتيكات العصابات وليست المواجهة المباشرة.

اجتمعنا كلنا في مدينة أفغوي وصلينا صلاة الظهر والعصر جمع تقديم في احدى مراكز الأيتام القريبة من المدينة وانطلقنا ظهرا متجهين إلى كيسمايو, وصلنا إلى مدينة براوا في الساعة التاسعة مساءا وتعشينا البستا المطبوخة بالطريق الصومالية كالعادة, وصلينا المغرب والعشاء جمع تأخير ثم تحركنا من جديد, ولا يخفي على أحد أن عبد الله إيل جي هو أخبر واحد بهذه الطرقات فهو يعرف كل الطرق المختصرة وكنت دائما وراءه في السيارة البرادو, وكنا نواجه بعض المتاعب بسبب الفيضانات التي ضربت بالبلاد ولكن بفضل الله ثم لا ننسى أنه سبحانه وتعالى فضلنا بامتلاك سيارات جديدة, واصلنا السفر إلى ما بعد منتصف الليل ونمنا على جانب الطريق في منطقة مؤهولة بالأسود وقد تعجب الإخوة المهاجرون عند سماعهم أصواتها فلم يكونوا قد سمعوا مثلها من قبل وهكذا رحبنابهم في غابات الصومال, وفي الساعة الرابعة صباحا قمنا وجهزنا أنفسنا, وتحركنا متجهين إلى مدينة جلب وفي الساعات الصباحية وصلنا إلى القرية التي قبلها وهي هارغيسا يرى, وقد استقبلنا من قبل إدارة المحاكم فيها وشربنا الشاي وتفقدنا سياراتنا وطلبنا من السلطات فيها أن تعلمنا بتفاصيل المنطقة وكان سؤالنا واضحا "هل نستطيع الوصول إلى كيسمايو, هل الطرق ساكلة؟", وكان الجواب واضح أيضا من قبلهم وهو أن السيارات لن تعبر أبدا دون مساعدة أيادي أهل المنطقة وهم من الأفارقة البنطو الذين همشوا في العهود

السابقة أما في زمن المحاكم فقد عملوا سواء جنبا على جنب تماما كالصوماليين الآخرين, وتشاورنا إما التقدم وإما الانتظار أو العودة إلى مقديشو, وأثناء ذلك قمت بالاتصال بالأخ أبو وفاء بجهاز الثرية وأخبرني بأن زوجتي وصلت إلى إسلام آباد من وزيرستان وستكون جاهزا قريبا للمجيئ إلى الصومال, شكرته وأخبرته بأن يهتم بها, لم أكن أعلم علم الغيب بأن هذه الرحلة ستكون متواصلة حيث سنترك مقديشو لأهلها وليروا ما لم يروها منذ 16 سنة حيث وحشية القوات الإثيوبية المحتلة التي جلبت من قبل عصابات عبدالله يوسف, سبحان الله فلا يعلم الغيب إلا الله, لقد خرجت من مقديشو في رحلة لن تتوقف أبدا إلا بعد مرور أكثر من شهر وسوف نرى ذلك في المستقبل القريب حيث تتسارع الأحداث. قررنا أن نتحرك إلى الأمام ومن هناك سنقرر ماذا سنفعل واقتربنا من مدينة جلب بـ15 كيلو مترا, وتوقفنا أمام وادى ضخم يجرى فيه الماء بقوة ولا تستطيع أي سيارة المرور فيه, و أجبرنا على إنزال أغراضنا من السيارات وكانت فيها كومبيوترات وأجهزة مسح ونسخ وطابعة مخصصة للإستخبارات في كيسمايو حيث اشترينا كل شيئ من مقديشو لأننا لا نريد أن نتأخر في عملنا في الجنوب لأن الوقت المخصص لي هو شهر واحد فقط, وهكذا فككنا أجهزة الهواء من السيارات وتقدمت سيارة الأخ عبد الله إيل جي ونزلت في الوادي واختفت في المياه ومن بعدها بدأت عملية (أربع حملو الجمل والجمل ما حملهم) أي أن شباب البنطو المفتولين قاموا بسحب السيارة المربوطة بحبال في أجواء شبه إحتفالية فالكل متعاون وكانوا يكبرون ويسحبون ويهللون, ونرى الإنسان كيف يصنع المستحيل بفضل الله, كانت السيارة تتحرك بضع سنتمرات في كل تكبير حتى ظهرت من جديد فقد كانت مغطاة تحت المياه تماما وهكذا تنفسنا سعداء لأن السيارة الأولى قد عبرت وسحبت إلى أن قطعت مسافة 20 مترا تقريبا, وجاء دورنا فدخلت في السيارة وكان الأخ أحمد اليمني يحمل جهاز تصوير رقمي ويصور كل صغير وكبير وهو مشهور أنه رجل إعلام في مقديشو ويعمل في المونتاج وكان يصور كل هذه المشاهد وكذلك الفياضانات في الجنوب, نزلت سيارتي في الوادي, "يا سلام وكأنني غرقت تماما في مستنقع مظلم", وبعد قليل ومع رفع أصوات التكبيرات ظهرت وسحبوبي إلى أقرب نقطة وطلب مني تشغيل السيارة وشغلتها كما جهزت أجهزة التقوية التي تزيد من الدفع وعبرت المنطقة بصعوبة والحمدالله, ولم تنتهي المحنة بعد فهناك وادى أكبر من الذي عبرناه وسنحتاج إلى أكثر عدد من الناس ولكن يبدوا أن إخوة البنطو قد وجدوا عملا يسترزقون منه فقد دفعنا أكثر من 200 دولار للعبور في تلك المنطقة الصعبة, ووصلت الأغراض وتحركنا من جديد. وواصلنا السفر عبر بعض الشوارع الجيدة حيث (الإزفلت) وبعد خمسة كيلومترات فقط توقفنا وحصلنا ما حصل في المحطة السابقة ونجونا والحمدلله ثم تحركنا 2 كيلومترا وهناك كان الوادى الأعظم حيث وجدنا بعض الناشطين المدنيين وإخوننا من كيسمايو يرممون الوادي لتمكين آليات الجيش من المرور أثناء توجهها إلى دينصور للمشاركة في المعارك التي تزداد شراسة يوما بعد يوم, كان السؤال الوحيد الذي يرد إلى مسامعنا ومن

عدة جهات هو, "هل أنتم جاهزون للإلتحاق بالإخوة في دينصور؟", لقد كنا جاهزين عسكريا لكل الاحتمالات, ولم نرد على أسئلة السائلين لأن السؤال هو سياسي وخطير وأي جواب سوف يؤثر على عملنا في كيسمايو, على كل حال لم نرد لأن الوضع حساس جدا, فالاشاعات التي تدور عن مهامنا كثيرة, لذا يجب أن نفاجئ الجميع بدلا من التكهنات, لم نستطع إخفاء الأمر كثيرا فقد تم إبلاغ إدارة كيسمايو عن قربنا.

مررنا بسلام في المناطق الصعبة واتجهنا إلى مدينة جلب وقد دخلاناها بعد المغرب وفور وصولنا دخلنا في المركز الرئيسي وهو مقر الشرطة وجاءنا الأخ المسؤول وهو من إخواننا البنطو, وهذا الأمر لم يكن ليحدث في الصومال بسبب التعصب القبلي, كانت جميع القبائل الأفريقية الأصيلة تجد صعوبة في الوصول إلى أي مناصب تنفيذية, كانت الحكومات الصومالية تتعامل مع هؤلاء وكأنهم غرباء في ديارهم, وقد ظلموا ظلما كثيرة في الماضي ولكن مع إدارة المحاكم وتقديم الدين على القبلية ووضعها على جنب على الأقل في المدن الصغرى, فقد استطعنا توضيح صورة المسلم الحقيقي الذي لا يلتفت إلى لون أو عرق بل الكفاءة في العمل, وهذه التجربة بدأناها في المدن الصغرى لأننا نعلم أن التدرج في هذه المسائل الشائكة هي الأهم, أما في المدن الكبرى فمازال الصراع القبلي على المناصب الرئيسية قائمة, لقد أكرمَنا هذا الرجل وطلب منا إيقاف سيارتنا في المركز الرئيسي ومن ثم تحركنا إلى فندق مجاور ونزلنا فيه, باشرنا في الاغتسال فورا لأننا لم نفعل ذلك منذ خروجنا من مقديشو يوم الخميس,

استرحنا في ذلك الفندق في مدينة جلب الزراعية الجميلة وبقي لنا أكثر من 100 كيلومتر تقريبا للوصول إلى ولاية كيسمايو.

بعد الاستحمام وتجميع القوة تعشينا عشاء جميل ومكون من الباستا والتونة وشربنا بعض المشروبات الصودا, ونمنا قليلا, وبعد صلاة الفجر بدأنا ببعض النشاطات الإدارية لكي نطلع قادة جلب عن مهمتنا في المنطقة, وذهبنا إلى مركز الإدارة الأمنية لأشرح للمسؤولين عن برنامجنا الجديد لأنني لن أقدر على العودة إليهم إذا استقر الأمر وبدلا من ذلك فسوف نرسل مدربين صوماليين من كيسمايو بعد تدريبهم لفترة شهر ليتولو مسألة ترتيب أمن الأقاليم والقرى بسبب ضيق جدول عملنا. بدأت الاتصالات تنهال علينا من مقديشو ولم أكن لأرد على تلك الاتصالات لأسباب أمنية ومعظمها كانت تطالب منا العودة بسرعة إليها, وتعجبنا فنحن لم نصل بعد إلى كيسمايو ومع ذلك ظهرت لنا أن الأحداث تتسارع بشكل ملفت للأنظار, ولم نهتم كثيرا بالاتصالات التي تأتي من مقديشو, فنحن نعيش اللحظات والدقائق والساعات والأيام وتلك هي السعادة الحقيقية, (وتلك الأيام نداولها بين الناس) كما قال الله تعالى, إذاً يجب أن نستغل هذه الدقائق في ما ينفعنا عند الله, فإن قتلنا فالحمدلله فلن يعيش أحد للأبد قد خرجنا لخدمة الدين والإسلام والأمة, لقد اخترنا هذا العمل رغم الصعوبات التي تحيط به فكل من ينصر مسلما بأي وجه من الأوجه فمصيره الإتمامات الجاهزة في الغرب ومع ذلك لم نكن لنتراجع عن الدفاع عن حقوقنا المشروعة.

كنا في صباح يوم الجمعة, واتجهنا إلى مقر الأمن والتقينا بالمسؤولين الأمنيين وتفقدنا السجون ولم تكن في حالة جيدة وطلبت من الإخوة عمل برنامج روتيني حقيقي للمساجين لكي لا يشعرون بالوحدة, وطبعاكانت مسألة تنظيف أماكن نومهم والحمامات أكرمكم الله وما إلى ذلك هي من الأولويات, كما أننا نصحناهم في تعليمهم الدين وتحريضهم لحب ذاهم والرجوع إلى الله والابتعاد من السرقات والمحرمات, إنني أؤمن أن سلطات السجون في كل مكان في العالم تستطيع أن تساعد المساجين لكي ينفعوا إذا خرجوا منها, وهذا أمر شائع في الولايات المتحدة, فهناك الكثير من الدعاة الذين ينتشرون في السجون ويعلمون الناس دين الحق وتتحدث الإحصائيات أن من أسلموا في السجون هم أكثر عددا من غيرهم وهذا بفضل الله, كان معى الأخ عبدالله إيل جي وقدم نفسه لهم بصفته المسؤول الجديد للاستخبارات في كلا الجوبتين, وقد فرحوا بهذه التطورات لأنهم يعلمون أن الوضع الأمني غير مستقر رغم أن الجيش في كل مكان وكثير من الناس يظنون بأن وجود الجيش يكفى وهذا ليس صحيح فالأمن شيئ نابع من المجتمع ومربوط بالأفراد ومدى تقواهم لله وحبهم للسلطة التي تمثلهم, إذا رأينا في الفترة الذهبية للدولة المسلمة وهي فترة محمد صلى الله عليه وسلم سنلاحظ أنه لم يكن هناك شرطة أو جيش مواليان للسلطان ومهامها التجول في المدينة المنورة عاصمة محمد صلى الله عليه وسلم, بل هناك جيل كامل يحب الله ويشعر بالمسؤولية الكاملة وكلهم كانوا يقدمون أرواحهم رخيصة من أجل أمن إخوانهم وعلى رأسهم القائد الأعظم للدولة وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك إخوانهم في الدين كما أنهم كانوا يحمون إخوانهم في الإنسانية من أبناء الأديان الأخرى, أهم شيئ في آمان المجتمع هو أن يعي المجتمع معنى الأمن الشامل وهو مربوط بتقوى الله, لأن بتقواه تقل الجرائم والأحقاد والحسد وحب الذات وعدم قبول الآخر يقول الله تعالى, (الذين أمنوا ولم يلبسوا إيماهم بظلم أولئك هم الأمن). لا أريد أن يفهم أنني ضد الشرطة الداخلية المدنية فهذا ليس صحيح, بل نحن ضد الشرطة التي تخدم السلطان فقط وترتعب منها الشعوب, فالجيوش والسلاح ينبيغي أن توجه إلى ساحات المعارك والجهاد فهكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم, أما توجيه السلاح ضد الشعوب دون تبرير شرعى وإجماع من قبل العلماء أكان ذلك من قبل الحكام أو المحكومين كل ذلك يؤدي إلى الممنوع, لسنا مع الشرطة الفاسدة ولا مع من يحمل السلاح من أجل مصالحه فقط, يجب أن لا تسلط الأسلحة ضد الشعوب أبدا, بل تسلط ضد الأعداء في ساحات القتال.

بعد هذه الجلسات البسيطة مع الأخ المسؤول تحركنا من جلب قاصدين مدينة كيسمايو والحمدلله أننا استقبلنا في أطراف المدينة من قبل شباب الاستخبارات الذين كانوا ينتظروننا بأحر من جمر, ولا ننسى أن الطريق من جوبا إلى كيسمايو ممتاز جدا فهو من (الإيزفلت) وقد حزنت كثيرا لرؤيتي الآلاف من الشعب الصومالي المسكين في أطراف الطرقات وقد دمرت بيوقم بسبب الفياضات, لقد اختفت قرى بأكملها, اختفت تماما وحصلت هناك خسائر بشرية وكارثة إنسانية في ولاية جوبا, ولا ننسى

أن سلطات كيسمايو المتمثلة في الشباب لم تكن لها علاقة جيدة بالمنظمات الدولية الإنسانية وكانت هذه الإدارة تنظر إلى المنظمات الخاصة بنظرة ريبة وشك لنشاطاتها, وهكذا عندما يبني الإنسان كل شيء على الشك والظن فلن ينجح أبدا في علاقاته, كنا نخبر الإخوة بالتالي "إما أن نساعد هؤلاء وإما أن نترك هذه المنظمات تقوم بعملها تحت إشرافنا", ولا ضير في ذلك مادم الإنسان يريد أن يساعد أخاه الإنسان فلا بأس بذلك, وتجربتنا مع المنظمات في مقديشو ناجحة حيث نراقبها من بعيد ونبعد العناصر التي لها أجندات خاصة بحا دون إفشال مهامها العامة.

وصلنا إلى مدينة كيسمايو ومررنا أمام كنيستها القائمة هناك منذ عقود, وتعجبنا من الكيل بمكيالين, فإدارة كيسمايو كانت تعيينا وتنشر الإشاعات الكاذبة حول تعاملنا مع النصاري في مقديشو وزعموا أننا تركناهم يتجولون فيهاكما شاءوا, وهذا ليس صحيح فالنصاري الأجانب في الصومال لهم أماكنهم وهم لم يعلنو أنفسهم بأنهم تبشيريون لأن ذلك ضد أهدافهم الحقيقية وسوف لن يتقبل الصوماليون ذلك, فهمنا بأن إدارة كيسمايو تسعى لتشويه سمعة المحاكم فقط, وقد بان ذلك الأمر في اليوم, فنحن نسير في كيسمايو والكنيسة واقفة وشامخة في معقل حركة الشباب المجاهدين, وهذا يعني أن تلك الإدارة تطبق على الناس ما لا تطبق على نفسها, لا يخفى على أحد أن الفوضى كانت منتشرة في بعض إدارات المحاكم ولكن أكثرها كانت في إدارة كيسمايو التي كانت تحت إمرة بعض الأشخاص, ووراءها الشباب الذين يحرضون ضد المحاكم ويتصرفون

وكأنهم في دولة ثانية أو إمارة منفصلة, ونحمد الله أننا وصلنا في الوقت المناسب لنكشف تلك النزعات, لقد قررنا أن نتخذ إجراءات ونحقق ونبين للجميع أن إدارة المحاكم هي موحدة إن شاء الله, وفور وصولنا طلب مني الأخ عبدالله أن نذهب إلى بيت مخصص لنا ولكنني رفضت ذلك لمعرفة المسبق بعرف الديبلوماسية كما تسمى ولكي أتجنب الإشاعات في المستقبل, فقلت للأخ "يجب أن نتجه مباشرة إلى دار الوالي ونقصد أحمد مدوبي ونخبره بوجودنا وأن وجودنا رسميا وأننا في مهمة رسمية وقد كلفتنا المحاكم الإسلامية بما", وفعلا أعجبه الفكرة حيث لا نريد المزيد من الإشاعات عني واتجهنا فورا إلى مكتب أحمد مدويي وهذا المبني كان مخصص لوزير الدفاع الصومالي أمير الحرب وقاطع الطريق المسمى بري هيلالي, وقد هرب وترك الدار ولم يكن يدفع الإيجار لأهلها أبدا, عندما وصلنا لم يكن أحمد مدويي موجود وكنا جائعين طبعا فدبر لنا الأخ أحمد اليمني موعد في احدى الفنادق في كيسمايو وقد ظهر لنا أن لديه معارف بالتجار كبار هناك, توجهنا مباشرة إلى المطعم وتناولنا غداء جميل أنسانا كل المتعاعب الذي لقيناه بسبب السفر لمدة ثلاثة أيام متواصلة, وبعد الغداء الجميل تحركنا إلى مبنى الوالي من جديد ودخلنا عند الاستقبال وبقينا هناك حيث كان لديه بعض الناس, وبعد فترة وجيزة سمح لنا الدخول من قبل عبدالناصر وهو السكريتير الشخصي لأحمد, وطبعا كانت المفاجأة هنا, فقد كان الأخ طلحة السوداني هو من عنده فسلمنا عليهم بتحية الإسلام الخالدة وبدأت أتحدث مع أخى وصديقي وحبيبي طلحة

وقدمت بعض الصور الاستطلاعية التي تأتينا عبر الأقمار الصناعية وهي تبين مواقع القتال في إيدولي ودينصو ودينوني وبيداوا وغيرهما وحمد الله بقدومنا لأن الطريق صعب جدا, وتكلمنا بعض الشيء ولا يخفي على أحد من الحاضرين أو من يعرف سياسة الشباب عن قرب أن أحمد مدوبي يأخذ أوامره من طلحة السوداني, وهذا الأخ أعرفه منذ فترة طويلة ولا يهمه من يأخذ الأوامر منه, بل يهمه موقعه ومصالحه السياسية والشخصية, وقد ظهرت في كيسمايو فماذا سيحدث الآن؟, كان أحمد من اقترح على الجنوبين قضية تغيير طلحة واستبداله بي وكأننا في شطرنج, نسبي أنه لم يكن يجيد تلك الشطرنج معى, فقد اصطدمت مع الجميع عندما بينت لهم أننا مع الصوماليين جميعا ومصلحة المحاكم فوق الجميع لأنها توحد الشعب الصومالي, لم أنسى أفهم يظنون أو أشاعوا أنني لم أحضر إلى كيسمايو يوم دخولها بسلام دون قتال, وأردت أن أخرج الوساوسة في صدورهم, لقد كنت واثقا أنني لم أخفى ولن أخفى شيئا عنهم فطلحة السوداني يعلم جيدا أنني قد اجتمعت معه وعلى انفراد مع قيادة مجلس الشوري التنفيذي للمحاكم في مقديشو واتفقنا مع أولئك القادة أننا كمهاجرين سوف نساعد في توحيد صف الصوماليين وليس شقه وسنكون يدا واحدا في كل شيئ, لذا لم أجتهد في إظهاري نوايا أمام طلحة فهو يعلم بما مسبقار وهناك مشلكة كانت تواجه الأخ طلحة, فقد كان يظن أن إخفاء سلطته على الناس وعدم إظهار نفسه أنه المسؤول عما يجري في كيسمايو سيفي بالغرض وإقناعنا أنه بريئ, لكن كثرة الأخطاء الإدارية التي تحصل وما زالت

تحصل أثناء وجودنا توضح أن المهاجرون هم من يوجهون الصوماليون لبعض القرارات التي لا نرى أنها تصب في مصلحة المحاكم, لقد ظهرت مشكلة إجتماعية جديدة في كيسمايو فقد قرر طلحة وإدارته منع بيع السجائر في كيسمايو دون إستشارة المحاكم أو الجلوس إلى العلماء والسماع منهم, بكل بساطة تُتَخذ القرار ويجب تنفيذه على الفور وكأن السيجارة هي جوهرة مشكلة أمة محمد صلى الله عليه وسلم, وكأن هؤلاء الشباب قد حلوا جميع المشاكل التي توجه الصوماليون وبقى مشكلة السيجارة, لقد بدأوا بالنهاية وهذا خطأ فادح, فهذه المسائل تترك للنهاية عندما تستقر الدولة, لقد أخر الخليفة عمر رضى الله عنه حد السرقة بسبب المجاعة في عام المجاعة, هل حللتم مشاكل اللاجئين والفياضنات والمجاعة والكوليرا وما إلى ذلك, قبل التطرق إلى الممنوعات؟, هناك أمور جوهرية كانت على رأس أولويات هذه الإدارة ويجب أن تسعى إلى حلها قبل الاصطدام مع الشعب في أمور لا تملك حل لها سوى إجبار الناس فقط,

والآن لنعود إلى لقاءنا بوالي كيسمايو أحمد مدويي الذي كان مدعوما من قبل الأخ طلحة السوداني وبعد التسليمات والتطمينات تقدمت وجلست في الكرسي المقابل في الجهة اليمني وأخونا عبد الله إيل جي في الجهة اليسرى وأخبرت أحمد مدوبي بما يلي:

- "لقد وصلت كما اتفقت معكم"
  - وما العمل؟
- "كما تعلم فإننا على صدد بناء جهاز استخباراتي جديد"

- طيب سوف نجلس ونتحدث أكثر
- "عبدالله سيتحدثك, فأنا معلم فقط أما المسؤول الجديد فهو عبدالله"

وتدخل الأخ إيل جي وأخبره بأنه مفوض مباشرة من مجلس الشورى ليتولى منصب رئاسة الاستخبارات في الجوبتين وأخرج له أوراق الإعتماد وهنا تغير وجه الوالي, فهو كان يظن أننا نريد منه أن يوسع لنا المجال أو نطلب منه الإذن بالعمل في كيسمايو, ولم يعرف أننا قد أنهينا أمورنا بالطريقة الشرعية فالمحاكم هي الجهة المكلفة لوضع المناصب, لم نرد منه إلا التعاون وعدم الوقوف ضدنا, واتفقنا على أن نلتقي في اليوم الثاني في مكتبه في الساعة العاشرة.

## العمل في كيسمايو

وصلنا كيسمايو بسلام ووجدنا بيت مجهز لنا, كانت هناك مضافة مخصصة لضيوف الوالي ولم تكن تستخدم لأن الضيوف يذهبون إلى الوالي مباشرة, والآن سنتخذها مضافة خاصة للاستخبارات وسوف ندفع كل التكاليف لحين ترتيب موضوع ترميم مبنى الاستخبارات السابقة في كيمسايو وكنا قد أخبرنا أحمد مدوبي أننا سنخلي الساكنين فيه ونصلحه لكي نستخدمه في المستقبل, كانت الملفات التي تنتظرنا كثيرة فهناك تجميع الكوادر ثم التدريبات ثم مباشرة العمل السري, وهذا العمل كان في المقدمة

فأردنا وبسرعة توزيع بعض العيون في القبيلتين المتقاتلة منذ القدم في كيسمايو, وكلتاها من الداروت وهي الجرتين والمريحان, وطبعا لا ننسى أن الأوجادين هي من أكبر قبائل الداروت أيضا ولكنها كانت مهمشة سابقا, وهي الآن في الحكم وهذا لم يحصل في التاريخ الحديث ولكن حصل في زمن المحاكم الاسلامية, وهناك أمر مهم ينتظرنا وهو بناء الثقة بيننا وبين إدارة كيسمايو حتى لا تشعر أننا جئنا لانقلاب أو لسحب البساط من تحتها كما يظن بعضهم, بل أردنا أن نثبت لهم عمليا أننا جئنا لبناء جهاز خاص بالجنوب ويستفيد منه الولايات الجنوبية كلها.

قبل أن نجلس مع الوالي في موعدنا المقرر, شرعنا في ترتيب المكاتب ونزل الأخ عبدالله إلى السوق وحضر كل مستزلات المكتب, وبدأنا بتجميع الكوادر ومعظمهم يعرفونني لأنهم من الصومال الغربي وعبد الله إيل جي ينحدر من هناك أيضا وهي المنطقة المحتلة والمعروفة باسم الأوجادين, كان هدف عبدالله مساعدة هؤلاء لأن مأساقم هي من أكبر مآسي العالم ولكن لا أحد يتحدث عنها, وقبل فترة زمنية قصيرة قامت القوات الإثيوبية بقتل أخت عبدالله وبعض من عائلتها بحجة أنها تساند المقاومة, وهكذا هي إثيوبيا ولن تتغير فهي بلاد الديكتاتورية والكراهية للإسلام رغم أن هذا الدين السمح هو أكثر انتشارا من الدينات الأخرى الجبشة.

كنا نخرج بالليل لنتجول في كيسمايو ومعرفة ما يدور في المدينة وكنا نبحث بالتحديد عن بقايا الجالية العربية في الشاطئ أو ما يعرف

بالمدينة القديمة وأردنا بذلك أن نشعر العرب الباقون أننا سنتعاون معهم كجهاز أمن مستقل, وكما نعلم فالأجهزة الحديثة تعطى فرصة للأقليات في أي مجتمع حتى لا تشعر بأنها منبوذة وهذا في صميم التعاليم الإسلامية فنحن ضد التمييز, وكانت هذه سياسة جهازنا حيث تعيين عيون إستخباراتية من الأقليات وتفعليها لكي نقطع طريق الشر عنها, وأثناء تلك الجولات كنا ندخل إلى مكاتب خاص بالانترنت كي نتصافح المواقع التي تهمنا وبسرعة فائقة وكنا نستخدم أجهزتنا الحاسوبية المتقدمة, في هذه الأثناء كنت أمتلك جهاز لاب توب (غيت آوي) كندية الصنع, وكان معظم ترحالنا في الفضاء الاليكتروني عبر برنامج (غوغل إرث) التجسسية التي تظهر الصور الدقيقة عن الأرض, وقد تجولنا كثيرا عبر هذا البرنامج لمعرفة مواقعنا ومواقع العدو وكيفية الحفاظ على ميناء كيسمايو والمطار لأن ذلك من أولاوياتنا, كل يوم يمر يؤكد لنا الله سبحانه وتعالى ويوضح لنا حقائق الحياة في القرآن, فقد ذكر أن الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله, وسيرتد ذلك الأمر عليهم, فنحن اليوم وفي زمننا لا نحتاج إلى إرسال الشاب لمواقع العمليات كي يعينوها, لأن ذلك قد تغير بمجرد لمس زر واحد يمكنا الحصول على أدق الصور والمعلومات السرية الكثيرة, لقد رأينا العجائب في عالم التكنولوجية عندما شاهدنا كيفية الاستيلاء على أموال الأعداء عبر هذه الشبكة كانت لدينا مهارات عالية تستطيع أن تحجز لأي أحد في أي فندق عالمي وعلى حساب شخص لا يعرفنا ولا نعرفه نختاره عبر الانترنت بعد معرفة تفاصيل حياته ونعلم رقم بطاقته

الانتمائية وكنا نختار الأرووبيين الذين يعملون في الأجهزة الحكومية التي تحاربنا, وأريد أن أشير إلى أن التكنولوجية هي التي ستحارب من صنعها, وأوضحت للشباب الأوروبيين بأن لا يأخذوا الأموال من أناس عاديين بل يجب معرفة الكبار الذين يعملون في المؤسسات الحكومية التي تحاربنا وشن حرب فوضوية لزعززعة هذه الحكومات وضرب صميم فخرهم وهيي التيكنولوجية, كنا نستمتع ونحن نلعب بما يعتبره الغرب عزته وفخره, لقد ظنوا أننا لا نستطيع أن نفك رموزهم ولكن نقول لهم بأن لكل داء دواء لقد أثبت لنا الإخوة الخبراء في هذا المجال بأنهم قادرون على سحب الأموال الطائلة من أي شخص كان, ويا للعار للتكنولوجية, وقد طلب هؤلاء الشباب منى أن أحجز لزوجتي في أي فندق في دبي بمذه الطريقة ولكنني رفضت طبعا لأنني لا أعرف الاسم المستخدم في سفرها وهي ليست بحاجة لهذه المغامرات فنحن يجب أن نلجأ إلى هذه الوسائل عندما يضيق بنا الأمور والحمدلله أن الإخوة في وزيرستان لم يقصروا معهال والخير واجد والحمدلله. إنني أذكر هذه التجارب الحياتية ليلعم أبناء أمتنا أننا كنا على علم بما يفعله الأعداء ولكي يعلم العدو أننا نتقدم معه خطوة بخطوة, وحتى الأفلام الهوليودية الغالية التي تباع بالمبالغ الطائلة عبر الانترنت كان باستطاعتنا فك الرموز ويمكن بكل بساطة انزالها في الأجهزة قبل أن تروج في الأسواق أعنى أن بإمكاننا محاربة هؤلاء في إقتصادهم ومنع فسادهم الأخلاقي عبر الأنترنت, وقد اخترنا بعض الأفلام التي تهمنا فأنا أهوى الكوميدي وأنزلنا فيلم جديد للكوميديان (مستربن) كتجربة وقد نجحنا ثم طلبت من الإخوة أن يبحثوا عن فيلم (محمد رسول الله) من الرسوم المتحركة من شركة بدر لأنني أردت أن يشاهد الأطفال تلك الرسومات لأنحا تحكي حكاية وقصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهي مفيدة للصغار لأنحا تختصر التاريخ, لقد استفاد إخواننا الأوروبيين بوجودهم في كيسمايو وتعرفوا على الكثير وكذلك اشتاقوا إلى زوجاتهم وأولادهم وقد وفرت لهم جهاز الثرية ليتصلوا بآهاليهم في أوروبا كما اتصل الأخ عبد الرحمن الكيني بأهله في نيروبي.

عندما وصلنا لم نجد الأخ أبو دجانة في المدينة فقد سافر كما توقعنا إلى الحج, لذاكان علينا الاستمرار في ما اتفقنا مع عبدالله سابقا, وحسب المعلومات التي بحوزتنا فمدينة كيسمايو ليست لديها مجلس شورى لاتخاذ قرارات الحرب أو السلم بلكان الأخ عيسى الكيني من يقرر من يهاجم ومن يترك, وفي نفس الوقت كان أحمد مدوبي وأميره الأخ طلحة السوداني يقرران مصير كيسمايو دون الرجوع إلى أحد, وقد شرح لي عبدالله لاحقا بأن أحمد يريد وبسرعة معرفة الأجندة الحقيقية لمجيئنا وكأننا نخفي شيئا, لم أهتم كثيرا لهذه الأمور لأنني أعرف أن بناءنا لجهاز فعال سوف تضطر جميع الإدارات إلى الانضباط والتعامل مع الجهاز الجديد, لأننا لسنا تابعين لأي مؤسسة إدارية حالية بل كانت ميزانيتنا مستقلة ويستقبلها الأخ عبدالله من إدارة الحاكم.

في اليوم الثاني من وصولى إلى كيسمايو وفي الساعة السابعة صبحا تقريبا جاءني الأخ عبدالله وأخبرني بأن الوالي أحمد مدوبي في الخارج ويريد أن نجلس, تعجبت قليلا لأنه أتى قبل الموعد كما أننا اتفقنا أن نجلس في مقره وليس في مقرنا, وهذه الخطوة بحد ذاتها يعني شيئا مار فواقت فورا على الجلوس لأننا ليس لدينا ما نخفيه, وفعلا جلسنا نحن الثلاث في غرفة إدارة الاستخبارات الجديدة وشرحت له الأمور والمقصد من المجيئ حاليا حيث الأحداث تتسارع ويجب أن نبني إدارة متكاملة تتوزع فيها المهامات وبينت له أننا لسنا بصدد إلغاء أحد بل نريد منهم أن يشاركونا هذا الحدث وإرسال إلينا من يظنون أنهم سيفيدوننا ويجب أن يكونوا صوماليين طبعا ويوافق الأخ عبد الله عليهم, وأخبرته أن قصدنا هو تنظيم إدارة الهجرة والجوازات في المطار والميناء وإعطاء مجال واسع للاستخبارات أن تتولى الإداريات فيها ولا نريد أن نتدخل في المحصلات فلا يهمنا ذلك, كما أخبرته بأننا عرفنا بعدم وجود جهاز مركزي أمني في المدينة بل هناك الجيش والسجون فقط وهذا يقلق الجميع, كما نبهته بأن علاقة الشرطة العسكرية بالشعب غير جيد وهذا يدع إلى التساؤلات حول حرَفيّة من يقود هذا الجهاز, وأخيرا قلت له بأن عليه التعامل مع عبدالله لأنه مكلف رسمي من المحاكم وأخرجنا له الورقة الموقعة من مجلس الشوري وقد قرأها, وتعجب من مضمونها لأن سلطات عبدالله غير محدودة وهذا أيضًا لم يعجب أحمد لأنه الآمر والناهي في كيسمايو, وركزت مع أحمد في قضية توحيد إدارات المحاكم وهذا هو الأمر الأهم في المجيئ إلى كيسمايو, فالجميع يشعر أن إدارة كيسمايو تتصرف وكأنما دولة منفصلة, لم أكد أنهى هـذه النقطة الأخيرة حتى قـاطعني أحمـد وتـدخل ليؤكـد لي ذلـك الأمر وأقصد أمر التصرف كالانفصاليين, وقد اتبع الطريقة الديبلوماسية في الشرح لأنه لا يريد أن يقع اللوم عليه مستقبلا, فقال لي "إننا نتعاون مع مقديشو في الأمور الإدارية مثل كيفية تسيير الميناء وكذلك إذا احجنا مالا بسبب الحرب فنحن نتصل بالمحاكم في العاصمة أما عدا ذلك فنحن نتخذ قراراتنا لوحدنا", ولم يعجبني هذا الكلام فتدخلت وقلت له "إننا جئنا لنلغى ذلك الأمر, إن المحاكم لا تحتاج الآن إلى عدة إدارة لا تتبع نظام واحد يجب أن يكون الأمر كله مربوط بمجلس شوري واحد تسمع له وتنفذ خططه", ومن جانبه رأى الجدية في وجوهنا فطلب مرارا وتكرارا أثناء حديثنا أن نقابل أخونا طلحة السوداني, وعلمنا منذ الفترة الأولى أنه لا يقطع شيئا دون طلحة, ونحن جئنا لنفهم الجميع بأن هناك فروع, إدارات وهي مكاتب الولايات تتبع إدارة واحدة, ويجب أن لا يتدخل أحد في عمل الآخر أثناء التعاون على البر والتقوى إلا للنصيحة وليس لصده, وأوضحت له وبكل وضوح فلست ممن يكره قول الحق, قلت له "إن طلحة هو أخي ومعلمي ونحن في جماعة واحدة كما أعلم إننا من القاعدة الأم, ويمكنني في أي لحظة أن أتحدث معه وهو يحترمني كأخ أصغر له, وما يجمعنا أكثر مما يفرقنا فلا داعي لأن تدخل الأخ طلحة في الخط لأننا بصدد عمل إداري أمني والكل يعرف أن أخونا طلحة كلف بأن يتولى مسؤولية إدارة جيش شباب الحركة", لم يعجبه كلامي حيث أراد أن يقنعني بالجلوس مع طلحة بخصوص هذه المهمة, وعزمت أن أطبق استراتيجبية عدم التدخل في عمل الآخر, والفرق بيني وبين طلحة هو أنني توليت

مسؤوليتين, فأعمل كمسؤول أول عن الأمن في حركة الشباب المجاهدين, كما أقر مجلس الشوري ذلك قبل أن يتحرك الشباب إلى كيسمايو, كما أنني أعمل كمشرف عام على جهاز إستخبارات المحاكم, ونويت أن أكرس كل طاقتي لجمع الصفوف ولتكوين إدارة واحدة, فلما ألح أحمد في الأمر أكدت له أنني لن أقابل طلحة لمناقشة أمر لا يخصه أبدا, "لا داعي بأن ألتقي بأخينا طلحة بخصوص المشروع الذي جئت من أجله أما لوكان أمر آخر فأنا جاهز", هكذا أقفلت هذا الأمر وأوضحت المسئلة, وأخبرته من جديد بأن الأمر يتعلق به وبأخينا عبدالله إيل جي, ومن ثم تركت الإثنين لأنني أعلم أن لديهم الكثير ليتحدثوا عنها, وخرجت وبعد أن غادر الأخ أحمد دخلت مكتبي لألتقي بعبدالله, وقد أخبرني بالحرف الأول أنه قد شعر أن الوالي لم يرتاح لقدومنا, رغم تأكيده له أننا نريد الإصلاح وتوحيد الصفوف وإيجاد محترفين في إدارة الأمور وهذا الأمر يصب لمصلحة إدارة كيسمايو, تفهمت الأمر ولكنني صدمت عندما عرفت أن الإدارة في كيسمايو تشعر بأنني أهدد مصالحها, لقد بينت للجميع أنني لم آتي إلى كيسمايو لبناء قصر أو أخذ السلطة من أحد, بل جئت لأرتب الأمور كما ينبغي وجئت بطريقة شرعية, فقد نزلنا عند الوالي وأمورنا كانت واضحة ومكشوفة لديه ولم نخفى شيئا, وفي تطور إيجابي آخر أخبرني عبدالله بأن الوالي قرر أن يساعدنا بما يستطيع وهذا أمر مبشر مبدئيا, أما من جانبه فقد أكد لي بأنه لو تعثر الوالي وأراد المماطالة واللف والدوران فسوف نتسمر في عملنا لأن شعبيتنا في كيسمايو تزداد يوما بعد يوم فهناك الكثير من الشباب الذين يريدون أن ينضموا إلى العمل الإداري الأمني لخدمة المدينة والحمد لله على ذلك.

في هذه الأثناء كان الجميع ينتظر الحرب فقد تسارعت التجهيزات في منطقة دينصور وتقدمت قوات المحاكم فرع الشباب إلى الأمام بعد أن صفت جميع المخالفين ودارت معارك عنيفة بالذات في مدينة دجوما وقد فقد الشباب السيطرة لقلة التدريبات وجرح الكثير من الإخوة عن الطريق النيران الصديقة, وقد انتبه القيادين لهذا الأمر, كما وصلت الأوامر لجميع القوات بأن تهاجم في كل الجبهات إذا انتهت المهملة التي أعطيت للقوات الغازية بمغادرة البلاد, وكانت المهملة هي فترة أسبوع كامل, فإما المغادرة وإما الحرب الشاملة, التي لم نخطط لها ولم نشجعها ولكنها فرضت علينا من قبل بعض الإخوة, ونسى هؤلاء أن الحرب في الصومال لها أبعاد دولية, فهناك الولايات المتحدة الأمريكية وأرتيريا وكينيا وإثيوبيا وكلها تريد أن تصفى حساباتها في القرن الأفريقي وستخلق مأساة آخر للشعب المسلم الصومالي, إننا لم نتمنا لقاء العدو ولكننا سوف نثبت إن شاء الله, والجدير بالذكر هنا توضيح حقيقة الصراع في الصومال, لأننا ما زلنا نسمع الإتمامات التي ترمى للمحاكم والحركات الإسلامية بصفة عامة ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية وتتهمها بأنما تعرقل جهود السلام في الصومال, ولكن الحقيقة والواقع غير ذلك, فالولايات المتحدة هي التي أعطت الأوامر لكلابها المفترسة في المنطقة وأطلقتها على الشعب المسلم المسكين بحجج واهية, الحقيقة هي إحتلال الصومال وجعلها تحت

تصرفات الغطرسة الغربية وحتى لو أدى ذلك إلى غزو شعب أعزل ولكن إن النصر صبر ساعة إن شاء الله.

بدأت المعارك ضد قوات التيغري في عدة مواقع وبالذات في منطقة (إيدولي) بعد أن انتهت المهملة التي وضعها وزير الدفاع المحاكم الذي أدلى بهذه التصريحات تحت ضغط المتحمسين كما قلت سابقا, وهو لم يكن موجودا في الصومال أثناء تطور هذه الأحداث فقد كان في الحج, ولا ننسى أن معارك دينصور الأولى أقصد قبل أن نتحرك إلى كيسمايو كانت شديدة وواضحة للجميع أن التصعيد ليس في صالحنا ولكن مع ذلك كان هناك مشروع يسمى (مشروع الاستشهاد), لقد وصل الكثير من الجرحي إلى مقديشو, وكما نبهنا الجيمع من قبل أن مواجهة جيوش نظامية ليست كمواجهة أمراء الحرب, على كل حال بدأت بعملي المفضل وهو التدريب والتعليم, ونظمت أكثر من 30 شابا, وبدأنا بالدروس الأمنية وأسرعنا في توزيعهم على الأعمال المتوقعة لنحاول ملئ الفراغ الحقيقي للأمن في كيسمايو, وبدأنا بالعمل الميداني فورا فقد تجولنا كثيرا لمعرفة العيون في الأحياء ومناطق العرب, وقد نجحنا في معرفة من بقى ومن غادر من الجالية العربية ومن بقى منهم, ومن فضل العيش في منطقة جمامي, كما تلقينا بعض المعلومات عن العصابات التي تخفي الأسلحة في البيوت وهي مريحانية وتنتظر الفرص لاحداث أي فوضي, وعرفنا أن الناس قد تفننوا في تمريب السجائر الممنوعة في المدنية وكتبت تقريري الأول الموجه للوالي والذي قيمت فيه الأمن في كيسمايو, بأن من يتفنن في تمريب

سيجارة لا شك أنه سيتفنن في تهريب السلاح والقنابل, ونسينا بأن النبش عن عيوب الناس ومحاولة معرفة أسرارهم ليس من صفات المؤمنين ولم يكن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ينبش عن ما خفي عن أعينه ولم يفعل صحابته من بعد ذلك, ننصح كل من يتولى أمر المؤمنين أن يترك الناس وما أسروا فهذا بينهم وبين ربمم, لقد أفسدنا الناس بحجة النهي عن المنكر قبل وقوعها في بعض الأحيان ونسينا أن من شروط هذا النهي أن لا يؤدي إلى منكر أكبر, وما نسيه حكام كيسمايو الجدد أن الشعب الذي استقبلهم أول أيام رمضان بالتكبيرات حبا في التغيير والإصلاح هو نفس الشعب في شهر ذي القعدة ولم يتغير فلما نتغير نحن في تعاملنا معه؟, لقد اثُخذتْ قرارات لم تكن في صالح العمل العام, واستمر من يعارضنا في إتمامنا بأننا أصحاب المصالح والمفاسد ونسى هؤلاء أن هذا هو أساس كل مشروع أن يقيم مفسدته ومصلحته ومقاصد الشريعة في تلك المسألة.

في مجال العمل قمنا بتوزيع الإدارات في كيسمايو تماما كما فعلنا في مقديشو وكنا نملك سلاحنا وقرارنا في نفس الوقت, لم يكن أحد يستطيع أن يتدخل فيما نفعله ونحن أيضا لم نتدخل في عمل أحد, وإذا أردنا شيئا يذهب عبدالله إلى أحمد ويشرح له الموضوع إما أن يوافق أو يرفض, وهذا ماكنا نريده حوار بين الجميع لتقرير ما يجب فعله أثناء الأزمات, ونبهت الأخ عبدالله بأن لا يقرر شيئا دون الرجوع إلى أحمد لنتفادى الحساسيات, كما أكدنا للجميع عدم محاكمة أي أحد دون الرجوع إلى القضاء الشرعي, فنحن نرفع تقارير عن المدعى فقط, ونترك

الإجراءات التالية للسلطة القضائية وهي التي ستقرر إن كان مذنبا أو غير ذلك. لم أجد أي فرصة للذهاب إلى الميناء أو المطار بسبب ضيق الوقت فقد كنت مشغولا جدا وفي نفس الوقت كانت الأحداث تتسارع في دينونا واتصل بي الأخ يوسف التنزاني وعلمني بما يجري في ساحة القتال وعدد الشهداء, وقد أحزنني عندما أخبرني باستشهاد أعز شبابنا في الجهاز الاستخباراتي, فبعض هؤلاء لم يصبروا عندما بدأت المعارك في دينونا وذهبوا للمشاركة وقتل بعضهم ونحسبهم شهداء عندالله فقدكانوا يدافعون عن الدين والدولة, أما هذا الشهيد فهو عزيز جدا على قلبي وكنيته سياد واسمه أحمد, كان هذا الشاب هو المسؤول التنفيذي عن الأمن في ميناء مقديشو, كما أنه كان المسؤول الأول في خلية التنفيذ والإعتقال لدى الاستخبارات, لقد حزنت بفقدانه وفرحت أنه قتل في سبيل الله. أما المشهد العام فقد تقدمت المحاكم إلى دينونا من بورهكبا دون أي تجهيزات تذكر ولم يتعاملوا مع نصائحنا عن الوضع, فقد كان التقدم عبارة عن حماس لأن المهلة قد انتهت والشباب في إيدولي يتقدمون لذا يجب على قوات المحاكم في بورهكبا أن تتقدم وهكذا جرت الأمور بكل بساطة دون دراسة, لم تكن قوات المحاكم جاهزة في هذه المنقطة فليس هناك خطوط أو خنادق أو كتائب موزعة بشكل عسكري, وهكذا استغلت قوات التيغري التي كانت لديها الجواسيس في المنطقة هذا الموقف واستخدمت المدفعية بشكل كثيف جدا, ولم تتقدم هذه القوات أبدا إلا بعد ما تأكدت أن المدفعية قد شتت قوات المحاكم التي لم تكن لديها أي غطاء, وكانوا يمطرون الشباب بالكاتويتشا الطويلة أو ما نسميه (وان تو تو) التي ترمي من الشاحنات والشاحنة الواحدة تحمل 42 صاروخا وتقذف جميعا في عدة ثواني, لقد رأى الشباب الحرب فعلا, وكنت أخشى الانسحاب الفوضى فسيؤدي إلى كارثة, وفي هذه الأثناء كانت جبهة إيدولي ساخنة جدا, وقد تحدثت عبر الهاتف مع الأخ عيسي الكيني وعلمت أن خير شبابه وقادته قد قتلوا عندما صدوا هجوما للقوات الاثيوبية التي حاولت رد مدينة إيدولي وما حولها وقد أبلي الشباب بلاء حسن, وركز القوات الإثيوبية على كل من يحمل جهاز إتصال وقتلوا جميعا من قبل القناص, وحصل ذلك أثناء التقدم وقد قتل الألاف وليس المئات من القوات الإثيوبية, ولم يمر عدة أيام حتى وصلتنا أنباء بأن قوات شباب الحركة المدعومة من المتطوعين قد استولت على إيدولي, كما عرفنا أن أخونا على صابر (أبو حفص الراحاويني) كان يتحرك بسرعة في المنطقة وقد التقى قواته بأخينا عيسى الكيني ولم يتفقا في القيادة فقد كانت هذه القوات تحت إدارة المحاكم وإمرة أبو منصور الذي ذهب للحج, وهكذا تابع على صابر عمله في حرب العصابات وترك عيسى متمركزا في إيدولي, أما في كيسمايو فقد بدأت التحركات والتجهيزات اللازمة لمساندة الإخوة في إيدولي ودينصور وبدأ الأخ طلحة بتسليح أكثر من 800 شاب للذهاب إلى دينصور لمساندة عيسي, أما نحن فقد تابعنا عملنا كالعادة لأننا جهاز أمن إستخباراتي وعملياتنا العكسرية محدودة وتركنا أمر المعارك للقادة العسكرين. أثناء هذه الأحداث اتصلت بأولادي في إسلام آباد لأطمئن عليهم, كما أراد الإخوة في وزيراستان معرفة ما يجرى بالضبط وأخبرتهم بأنني في كيسمايو في مهمة جديدة للمحاكم وأن الأمور تسير بسرعة وهناك معارك شديدة تجرى حاليا, كانت خلايا أرض الصومال تبحث عني فتتصل هنا وهناك, وقد قيل لهؤلاء أنني في مهمة عسكريا في كيسمايو, وكانت هذه الخلايا الشمالية مكلفة بتدريب جيل أمني جديد للاستعداد للمرحلة ما بعد المحاكم, أما الاتصالات التي كانت تأتينا من مقديشو كانت من شباب الإستخبارات ويطلبون منى الإذن بترك مقديشو والذهاب للقتال في الأمام ورفضت ذلك لأن مقديشو ستكون فاضيا من الأمن, وهي أيضا جبهة لمن يعرف الأمور, وكانت الاتصالات والأخبار تأتينا من أرض المعارك وتحزننا فهناك الكثير من الشهداء الذين قتلوا في معارك بسيطة, سألت نفسي, كيف إذا وسعت القوات الإثيوبية وقررت أن تهاجم بدلا من الدفاع, كيف ستكون الأمر؟, لقد علمت أن هناك خلل تكتيكي فيما يجري, ونحن كجيل قديم قد رأينا الحروب الكبيرة فقد حاربنا في أفغانستان وواجهنا قوات نظامية على مستوى عالى من التنظيم, لذا كنا نرى الخطر القادم لشباب المحاكم وبعض من شبابنا من الجيل الجديد الذين لم يفهموا حقيقة المواجهات النظامية فيلزمهم مواقع ثابتة ومحصنة ومخندقة جيدة, وترصد مستمر وإستطلاع جاد, وعدم ترك المنطقة للجواسيس الذين ينقلون أخبار الشباب للعدو يوميا, وبدون دفاعات وخنادق قوية فلن نقدر على صد أعنف الهجومات وهي الغارات الجوية والمدفعية, لم تكن جبهات الشباب تاثتة كما سبقت وذكرت, وقد تعاملوا مع القوات لإثيوبية وكأنها عصابات متحركة, وفي الحقيقة هذا الجيش يستخدم المشاة لمواجهة القوات المتحركة بخفة وزيادة على ذلك تأتيهم الإمدادات أول بأول من قبل قوات المساندة المجهزة بكل شيئ فهم يمزجون بين الأمرين, أما نحن وأقصد شباب المحاكم فقد كانت جبهاهم عبارة عن قوات متحركة ومتسارعة ومعها آليات ولا تدري أهي عصابات أو نظامية أو ماذا؟ ولم يكن هناك إنضباط يذكر وبالذات من قبل المتطوعين الذين لم يكونوا تحت إمرة أحد, وهذه هي الحقيقة, ولا ننسى أن قادة جيش المحاكم هم شباب صومالين صغار في سن لم يتقنوا تسيير جماعة وأصبحوا اليوم قادة لكتائب, وهذا ليس تحريح لأحد فإن لكل حرفة أصحابها, ولا أريد ممن لا يفهم العسكرية أن يظن أنني أطعن في قدرات الشباب المجاهدين, فقد أذكرهم بحديث "رحم الله امرء عرف قدر نفسه", ما أقوله أن الإستراتجية شيء والتكتيكات في الحروب شيئ آخر, إن الشباب اتخذوا استراتيجية المواجهة مع الإثيوبيين وسلطة عبدالله يوسف ونحن أيدنا ذلك وما زلنا نؤيد ذلك, ولكن التكتيكات المتبعة في تنفيذ تلك الاستراتيجية كانت خاطئة, هذا هو الأمر بكل بساطة, فالحماسة وحب الشهادة فقط لا تكفيان لردع العدو, وعندما حصل خلل تكتيكي في معركة أحد هزم جيش المسلمين وقد كان أفضل الأنام محمد صلى الله عليه وسلم من بينهم, وكل ذلك ليكون درسا لنا, إن شبابنا لم يكونوا يعرفون من أين يبدأون, أين سلاح الإشارة؟ وأين الدعم الخلفي؟ أين الشؤون الإدارية والإسعافات؟ أين القوات البديلة؟ أين

نقاط التجمعات الثابتة والبديلة؟, من ينظم هذه المعارك؟ أين غرفة العلميات؟, أين التسلل الإداري العسكري؟, كل هذه الأسئلة لم تكن لها إيجابات منذ اليوم الأول الذي وصلت إلى مقديشو, لذاكنا ممن يشجع تأسيس المعسكرات لتهيئة قوات المحاكم وتوزيعها حسب الطلب, وطلبت من بعض القادة الميدانيين توفير وقت بسيط لإعطاءهم دورة لواء (جنرالات) حرب, وتدريبهم على كيفية التعامل مع الخرائط وكيفية تنسيق بين القوات أثناء الهجوم أو الإنسحاب, وكيفية توزيع الجيوش بكل أفرعها سواء المشاة والمدفعية والآليات وسلاح الإسناد الخلفي وما إلى ذلك, وكذلك تعليمهم التسلسل الإداري أثناء القتال, وإتقان خطوات إجراءات تنظيم المعركة وهي بسيطة وميسرة, ولكن لم يحصل ذلك, وقررنا فعلا أن ننشأ المعسكر في مقديشو لكي نحدث أمرا جديدا, واعتمدنا على خبراتنا في التعامل مع القوات النظامية لأن الجميع يعلم أن الجيل الأول في أفغانستان انتفعوا كثيرا من خبرات الحروب وقد تعلمنا كيفية توزيع الألوية والفرق والكتائب والسراية والفصائل ثم الجماعات, وكنا جاهزين لنساعد إخواننا ولكن قد تأخر الوقت وبسبب التدخلات من بعض الأطراف التي لم تكن تعجبها هذه التحركات وتحسبها شخصيا, كما أن الحقيقة كانت واضحة فبعض قادة المحاكم والشباب تعاملوا مع هذه النصائح منذ البداية ببرودة وأخذوا الأمور ببساطة, لأنهم لم يتوقعوا هجوما على مقديشو وهم يعتمدون على الشعب, ونسى أن العدو الذي نواجهه له أساليبه المختلفة عنا وله مصالحه كما أن لديه سلطة صومالية مدعومة من قبل قوى الشر

العالمي وهؤلاء لا يرعون لا شعوب ولا أحد, لقد ظن بعض قادة المحاكم والشباب أنه من عرف كيفية إستخدام الكلاشنكوف ومخلص للعمل ينفع ليكون قائد جماعة أو فصيلة وهذه هي المعاير, فلم تكن عسكرية بل عشوائية تماما, فكيف تتخيلون هذا الموقف!, شباب تعودوا على تسيير جماعات صغيرة أصبحوا اليوم يملكون الكتائب, أقصد أن التخصصات لم توضع في أماكنها وكذلك لم يجتهد الكثيرون في تطوير مهاراتهم, كانت إختيار القادة بالشجاعة وبالانتماء القبلي فقط وهذه هي الحقيقة المرة في الصومال, ولا أؤمن بفكرة أن الشجاع يتولى المسؤوليات بل يجب أن يتدرب الأخ على تخصصه قبل أن يسلم أي مسؤولية, كما أن الصحابة لم يعطوا القيادة لأهل الشجاعة فقط, بل هناك معايرة كثيرا لقادة الجبهات.

أمضينا عشرة أيام في كيسمايو والأمور كانت جيدة لحدما إلى افاجأيي عبدالله إيل جي بأن أحمد مدوبي والي كيسمايو أخبره بأمر عجيب ومفاده, "لا نريد الأخ يعقوب في كيسمايو", ويطلب مني أن أعود إلى مقديشو, وفهمت مباشرة أن وارء قراره لغز وأشخاص آخرين, وهم الذين أحسوا أنني أنظم ما لم يستطيعوا تنظيمه, ولم أدر كيف اتخذ هذا القرار ولكن لم يتجرأ بالجيئ إليّ وإخباري لأنه يعرف الجواب المباشر الذي سيتلقاه منى وهو الرفض طبعا, وقلت لعبدالله "لا تنزعج فأنا متعود على مثل هذه الحالات فهم يشعرون بالغيرة من عملنا", فقد انتشر أخبارنا وصدق نوايانا في إتمام هذا المشروع والله يعلم ما جئنا من أجله فلا يهمنا من يظن بنا سوء, وأخبرته بالتالي "إذا كان هناك أحد سيخرجني من هنا

فهو أنت لأنك مسؤول الاستخبارات في الجوبتين أو قرار من مجلس شوري المحاكم", وقد تفهم الوضع وقال لي بأنه أخبر أحمد أن هذا الأمر لن يحصل وسيبقى يعقوب إلى أن يتم عمله, ورمينا تلك التفهات والكلام وراء ظهورنا ولم نرد أن ننشر ذلك الخبر لأنه سيكون عكسيا على والي كيسمايو كما أن الوضع الحالي هو وضع معقد وطبول الحرب قد دقت, وبكل بساطة بقينا واستمرينا في أعمالنا دون الاعتماد على تلك الإدارة, وقد أحرجوا بعد ذلك وخاصة عندما إتصل عبدالله بالشيخ حسن تركى الذي كان في الحدود الكينية وأخبره بهذا الخبر, وحسب رواية عبدالله فقد تعجب الشيخ من هذا الأمر لأنه يعلم أنني مكلف من المحاكم وهو عضو في مجلس شوري المحاكم وطلب منا مواصلة عملنا كما ينبغي, استنتجنا فيما بعد أنه قرار استفزازي لمعرفة رد فعلى, لأنهم أرادوا أن يستمروا في نشر الإشاعات حولنا, وقد بدأوا فعلا بذلك, لقد وصلتنا المعلومات أن بعض الناس يشيعون من جديد أننا لا نريد أن يتوجه الشباب إلى القتال, وتفرغ بعض من في قبله شيئ لنشر تلك الإشاعات, ووصلت إلى الخطوط الأمامية وصدقها بعض الناس, وقد فهمت فعلا أن الإشاعة هي حرب أصلا ويوصل المرء إلى مرحلة النمام والفتان وقد نهينا عن ذلك, وكنا نرد على تلك الإشاعات ببساطة ونبين للشباب أن من عنده تدريب جيدا فليذهب ومن لم يتدرب فلا يجوز شرعا أن يواجه العدو وهو لا يعرف فن القتال, فالإعداد قبل المواجهة, وشخصيا كنت أبين لهم أنه إذا ترك الوالي مكتبه واتحه لمناطق الحرب فنحن أيضا سنترك عملنا ونذهب, يجب على الجميع أن يعلم أن العمل الجماعي الصغير ليس كعمل الدولة التي لها مؤسسات ويحاسب الناس على أعمالها ويجب تقديم التقارير على الأعمال, ولن أتحرك إلى أي مكان لم أكلف بالتحرك إليه, لقد فشلوا من جديد في مسعاهم للتخريب على الاستخبارات ومضينا قدما في عملنا.

## إدارة كيسمايو تختبرنا

بدأت مرحلة الإمتحانات, فعندما رأت الإدارة في كيسمايو أننا متسارعين في تدريباتنا الأمنية وكثرة الحركة في مركز الإستخبارات وانضم الكثير من الشباب إلى الجهاز الجديد, أرادت أن تمتحن مصداقيتنا وكأننا في حرب معها وهذا الأمر محزن جدا, ولا أدري كيف يلجأ المسلم إلى مثل الأساليب من أجل إفشال أخيه الذي لم يؤذيه أو يسبب له أي مشاكل, وفي ذات يوم وأثناء ترتيبنا لبطاقات الشباب الجدد المنضمين إلى الاستخبارات وصلت سيارة من الجيش وبداخلها شابين من أمن الشيخ أبو طلحة السوداني وقد طلبا الإذن بالدخول إلى مركزنا, وكنت بالداخل مشغول مع الإخوة, وجاءبي عبدالله إيلجي وهمس في أذبي "هناك معتقل داخل السيارة وقد أرسل من قبل أبو طلحة", وهنا استنتجت بأنهم قد شعروا بخطاهم حول الإتهامات الباطلة لنا وعزمهم طردنا فأرادوا أن يستروا ما بدر منهم وليس الإعتذار فلم نلقى أي إعتذار منهم, وفجأة دخل الشابان في مكتبنا وهما في حالة الحماس كعادة الشباب.

- يا شيخ يعقوب لدينا جاسوس في السيارة
  - "وما أدراكم بأنه جاسوس؟"
    - كان يصور في الشارع
- "أكل من صور في الشارع يكون جاسوسا؟"

تخيلوا كيف يعبأ الشباب المسلم الصغير الذي لا يفهم دينه, كيف أنهما استنتجا أنه جاسوس دون أي دليل لمجرد أنه يحمل آلة تصوير, أيننا من كلام ربنا لرسوله (وأمرت لأعدل بينكم), أخى القارئ إن من الأسباب الذي دفعني إلى كتابة هذه المذكرات هو لإظهار مدى التلاعب بالدين من قبل بعض الناس وعدم فهمه والتفرد به والتشدد فيه وكأنه نزل لأناس دون آخرين, لا أريد أن يقال لأبناءنا في المستقبل أننا رجال القاعدة الأم لم نحرك ساكنا للتعامل لمثل هذه التجاوزات وقررت أن أعطى لهم درسا لم ينسوها أبدار وعندما وجدوني لا أتجاوب معهما بسرعة سكتوا وهما يعرفان مسبقا مع من يتعاملون, فقد فهمت أن العملية كلها فخ للاستخبارات لمعرفة طريقة عملنا, وكنت هادئا وأخبرتهما بأن المعتقل يبقى بريئا حتى يتم إثبات الإتهامات ضده ويقدم للقضاء, وقد أرادا البقاء ومتابعة عملية الاستجواب ولكنني كنت صارما معهما وأجبرتهما على المغادرة وترك ملف السجين للإستخبارات, فلا ينبغي أن تتداخل المسؤوليات وهذا ما أسعى دائما له في كل مكان أتواجد فيه, أحب أن تنظم المسؤوليات حيث نستطيع أن نحاسب من يقصر في عمله, أما الفوضى فلا نحبها أبدا, وهؤلاء الشباب تعودوا عليها, فأي شاب يستطيع رؤية السجين واستجوابه واتحامه كما يشاء دون أن يكلمه أحد فهم قد تحمسوا أكثر من اللازم, على كل حال تدخل عبدالله إيلجي وأجبرهما على الانصراف وترك الأمر لنا, وأصبح لدينا أول عملية إستجواب منذ أن أسسنا الجهاز الجديد, ومن الطرائف أنه قبل يوم واحد من إعتقال هذا الشخص كان الأخ أبو طلحة قد اعتقل شخصا آخر في مطار كيسمايو دون توجيه أي إتحام له ودون إرساله لنا لمعرفة أمره فهذا تناقض بلا شك.

المهم أننا تعاملنا مع هذا الملف بكل نزاهة وعدم إنحياز وتشدد لأننا لا نريد أن نظلم أحد, وطلبت من الشباب إحضار السجين إلى غرفة الاستجواب وفك يده وإبقاء القماش على وجهه حتى لا يرابي فربما يطلع بريئ فلا أريد أن يشخصني فيما بعد, وأردت أن أكلمه مباشرة, وبعده سيواجه المستجوبون الصوماليون دون تغطية وجهه, لأنهم يمثلون الجهاز الرسمي, لقد درست بسرعة الأوراق التي كانت معه حيث عرفت أنه صحفی حر ومصور حركما أنه عمل سابقا مع (التيمز) و (نيوز) الكينيتين, كما عمل في عدة دول فقدكان في جنوب أفريقيا ورواندا والصومال وغيرها أما حاليا فهو يعمل للمؤسسة عالمية والمعروفة باسم (إي بي) أسوشيال بريس, وأعلم مسبقا بأن مثل هؤلاء يستخدمون من قبل الاستخبارات الأمريكية دون علمهم في بعض الأحيان وبتوافق أحيانا أخرى, ولا يخفى على أحد أن الاستخبارات الأمريكية تتوغل في مثل هذه المؤسسات العالمية الإخبارية لأنها مصارد الأخبار الأساسية, وعرفنا أيضا أنه يبيع الأخبار للمؤسسات الإخبارية الأخرى التي لها صلة بالاستخبارات العالمية كمؤسسة (رويترز البريطانية), لم نحكم على الرجل لمجرد الأوراق التي وجدت معه, فهذا لا يكفي لهدر دم امره مسلم, فربما يعمل مع هؤلاء لمجرد طلب الرزق وليس له نشاط عدواني في المجال الاستخباراتي التي تسعى إلى الوصول إلينا, كان علينا إيجاد دليل واضح حتى ندينه وهذا هو العدل, وأثناء تفتيشه أيضا وجدنا رسائل وأرقام هواتف وبعض القصاصات من لقاءات مع مسؤولين من المحاكم, وقد لفت كل هذا انتباهي لمعرفة حقيقة ما يجرى, وعندما بدأنا الاستجواب معه كان أعصاب الرجل متوتر فهو يعرف تماما هو بيد من, فحركة الشباب المجاهد, معظمهم لهم نفس مفاهيم الحركات المتشددة في العالم التي ترى أن كل صحفى هو جاسوس بغض النظر عن أي شيئ, ولم يكن يعلم أننا من رجال حركة الشباب المتعاونين مع سلطة المحاكم ونحن المشرفون على أمن حركة الشباب المجاهدين دون أن نحمل تبعات أفعالها فنحن نساعدكل مسلم يريد الجهاد وندربه وننصحه ثم نبين له حقيقة الجهاد وبعد ذلك لا تزر وازرة وزر أخرى. سألت السجين: -

- "إسمك؟"
- إبراهيم علمي
  - "من أين؟"
- مالندي, كينيا, أنا من أصل صومالي
  - "العمل؟"
  - صحفی حر

- "أي عمل آخر؟"
  - ليس لدي
- "منذ متى وأنت في كيسمايو؟"
- منذ رمضان عندما سيطرت المحاكم على المدينة

باشرنا الاستجواب وكان معقد وطويل جدا ودون أن يضرب أو يهان أبدا, ومن ثم بدأت أسأل عن سيرته الذاتية وعلاقته الاجتماعية, فهو من مدينة مالندي الساحلية وقد أكمل دراسته في سنة 1994 ومن ثم انتقل إلى جامعة نيروبي لدراسة الصحافة وأكمل دراسته في 97-98م وقد عمل في عدة مؤسسات كينية إخبارية ومنها صحيفة النيشن المشهورة في كينيا, وبعد أن عرفت كل شيئ عن علاقاته العالمية بدأنا نتكلم عن ظروف عمله في دولة فيها فوضى وحروب متواصلة, وكيف يصف الواضع الحالي في كيمسايو وإلى من يرسل الأخبار؟, وقد عرفت مباشرة أنه رجل متعلم وخبير في عمله, فقد استجوبناه بالسواحلية والانجليزية والصومالية, وقد اشتكى ظروف الإعتقال وأخبرته بأن يحمد الله أنه حيى ولم يقتل فورا لمجرد رؤيته بالكاميرا من قبل الشباب, طلبت منه أن يهدأ أعصابه فهو في أيدى المؤسسة الرسمية للمحاكم, وسوف ترفع ملفات الاستجواب إلى قضاة المحاكم للنظر في أمره بعد الاستجواب, ولا داعي للقلق, وهنا اطمئن قليلا ثم غيرنا أسلوب الاستجواب إلى الشدة حيث دخل الإخوة الصومالين وبدأوا يتهمونه أنه جاسوس وأنه مدرس في كيمسايو وهذا عكس ما روى لنا في بادئ الأمر فقد تحرينا عنه في المدينة واتصلنا بمن يعرفونه, وواجهناه بما نعرفه من معلومات قد أخفاها عنا, وقد فوجئ بما نعلمه عنه وبدا كالمجنون, وأوقفنا الاستجواب وطلب منا الماء ليتوضأ للصلاة فقد حان وقت صلاة الظهر وطلبت من الإخوة فك القيود كلها وإعطاءه نفس الطعام الذي طبخناه, وبعد الأكل بدأنا من جديد واستجوبه الأخ الشهيد عبدالرحمان الكيني (حنيف) وهذا الأخ من الشباب الذين قدموا لنصرة الصومالين من نيروبي وهو من أصول صومالية أيضا, وقد أخبر الصحفى بأن يقول الحقيقة لأننا نعلم كل شيء عنه وبالحقيقة وبعد الله سبحانه وتعالى سوف ينجو من إعدام مؤكد فقد كنا في حالة استنفار وحرب وأي شبهة يؤدي إلى القتل, فقد اشتدت المعارك في دينصور, وعندما طلبنا منه تفسير سبب وجوده في مخيم اللاجئين أجاب قائلا "أنا مهتم لموضوع وباء الكوليرا لأن مثل هذه المواضيع تحرك المجتمع الدولي وقد ذهبت فعلا إلى احدى مخيمات اللاجئين لتصوير الأوضاع المعيشية لهم", وأخبرناه أن ما يعيشه هؤلاء الناس من مأساة ليست من صنع المحاكم الإسلامية فنحن هنا منذ شهرين فقط, وهذه كلها تراكمات للإدارات أمراء الحرب السابقين الذين فشلوا منذ 16 سنة من عمل أي خير للشعب الصومالي, فلا تستخدم آلة تصويرك لتشويه صورة المحاكم في الخارج بأمور الإنسانية وتخفون المآرب وراء ذلك, لقد غضبت منه جدا عندما قرأت بعض مقالاته عن حقوق الأفارقة الصومالين ووباء الكوليرا في مناطق جوبا, وأخبرته بالحقيقة أن هؤلاء قد أهملوا من قبل المؤسسات العلمانية القبلية السابقة, أما نحن فلا نفارق بين أسود وأبيض وصومالي

وأفريقي فأكرمنا عندالله هو أتقانا وقد وزعت مناصب رفيع المستوى لشباب هم من أصول أفريقي صومالي, لقد فهمت أن الصحافة العالمية تريد أن تصيد في الماء العكر, وهذا ما لا يفهمه الذين سكنوا في بيوقم ويتهموننا بالارهاب وهم لا يعرفون كيف يعمل العدو الصهيوني في تشويه أي عمل خيري للمسلمين, ونبهته بأن لا يكرر مثل هذه المؤمرات التي تدار من قبل المؤسسات الصهيونية لتفرقة الشعوب, فيكفينا ما يجري في دارفور, وسألته,

- "ما قصدك بأن هناك تفرقة للأفارقة؟"
  - هذه ملاحظات فقط
- "ألا تعلم أن مثل هذه الملاحظات عندما ترفق بصورة ما تصبح حقائق وتتناوله وسائل الإعلام الصهيونية تماما كما يحصل في دارفور, أتريد أن تكون فتانا؟"
  - لا أريد ذلك, لم أقصد ذلك
  - "يجب أن تصدق معنا, لنعلم أنك لست جاسوسا؟"
- أحلف بالله العظيم وأنا مسلم وأصلي ولدي عائلة وكذا

## وكذا وكذا....الخ

أقصد من الكلام الذي يتحجج به مثل هؤلاء الصحفيون عندما يقعون في يد الخصوم فهم يتدربون على كل شيئ فمهنتهم أساسا هي مهنة جاسوسية بغض النظر عن ميولهم, هل هي عدوانية أم لا؟ هل يعمل مع الاستخبارات أما لا؟, هل هو صحفى عادي يمارس مهنته أو

جاسوسا محترفا؟ كل هذه الأسئلة جعلتني لا أتعاطف معه حتى يصدقنا القول, لذا أخبرناه بأن يعطينا الرقم السري للبريد الإيليكتروني الخاص به, وقد تردد مرارا ثم واجهته بسؤال واحد

- "هل تقول الحق؟ هل هناك شيئ تخفيه عنا؟"
  - ليس هناك أي شيء أخفيه
- "طيب أنقذ نفسك واصدقنا القول ونحن من جانبنا وبناء على ما سنجده في بريدك سنقرر ما نفعله بك"
- هل تريد أن تبات في السجن الليلة وتقابل الشباب هناك, فهم لن يتساهلوا معك"
  - لا أريد ذلك رجاء, أنا بريئ
- "إذا كنت بريئا فنذف ما نطلبه منك, إعطنا مفتاح بريدك الإليكتروني"

لقد أردت أن أسلك معه الطريق المختصر لمعرفة نواياه الحقيقية, وأخيرا وافق وأعطانا مفتاح البريد, ثم تحركنا فورا إلى مركز الإنترنت وفتحنا بريدين خاص به, وقرأنا كل الرسائل التي أرسلت واستقبلت, وحقيقة إنه شخص له علاقات عالمية ومع عدة مؤسسات إخبارية وكان فعلا يعمل حاليا مع الد (إي بي), وقد وجدت رسالتين مشفرتين لديه ولم أهتم بالأمر كثيرا لأن في بعض الأحيان يشفر الصحفيون الرسائل لعدة أسباب ربما لسبق صحفي والله أعلم ولم أسيئ الظن به مبدئيا لأنني أولا وأخيرا لم أكن مقتنعا باعتقاله لعدة أسباب, وسوف أذكرها عندما يحين

موعد تقديم تقرير الاستخبارات حول الصحفى إبراهيم علمي, لقد رجعت إلى المركز وأمرت الإخوة بأن يصحبوه إلى منزله وتفتيشه لأننا عرفنا من المعلومات أنه مدرس اللغة الإنجليزية وقد أخفى هذا الأمر عنا, ولكن عندما سألناه تحجج أننا لم نسأله هذا السؤال من قبل, وذكرته بأننا قد سألنا وكل شيئ موثق, فقد سألناه عن أي مهنة أخرى غير الصحافة, على كل حال كان يدرس في أثناء العطلات المهنية لتغطية مصاريف بقاءه في كيسمايو أو يكون غطاء مناسب له, وبعد أن فحصنا حاسوبه الخاصة وكل الأقراص التي عنده, تبين لنا أن الرجل صحفى حقيقي, وأنه موجود في كيسمايو منذ فترة وقد عمل مقابلات مع نائب الوالي وهو الأخ عبدالرزاق فك الله أسره, وقد طلب منه رخصة للعمل وعاهده الأخير بذلك ولكن لم يعطى الرخصة إلى الآن, لم نجد دليل أنه جاسوس لجهة ما أو جاء إلى كيسمايو لمعادتنا, وهكذا كتبنا تقريرنا بعد أن صورناه صور جانبية ومباشرة, وشرحنا في التقرير الموجه للوالى الأسباب الرئيسية التي جعلتنا نؤمن أن الرجل بريئ حتى ولو كان جاسوسا معاديا في حقيقته إلا أننا لم نمسك ضده أي شيء, ولم نرد اتباع أسلوب الضرب فيكذب ونقتله ظلما, فقد فعل الصحابة مثل هذا الأمر في معركة بدر وقال لهم النبي عندما استجوبوا الصبيان بما معناه "تصدقونهما عندما يكذبونكم", هذا يحصل كثيرا عندما يكون الاستجواب عنيفا فيلجأ السجين إلى القبول بكل شيئ والكذب من أجل روحه, والله قد قال (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان), هذا في الكفر فما بالك بأمر آخر, وطلبنا في تقريرنا من الوالي إما أن يحوّله إلى المحكمة ومعه ملف الاستخبارات أو يترك سبيله ويعطيه رخصة عمل أو يرحّل فورا إلى كينيا, وأعدنا له كل حاجاته رغم أن بعض الشباب أرادوا أن يحتفظوا بالكاميرا ورفضت ذلك, فلا يجوز أخذ أموال الناس بالباطل وحتى لو كانواكفارا فما بالكم بالمسلم, وطلبت منه أن أحتفظ ببعض الصور للاجئين الصومالين معي في حاسوبي وكذلك بعض صور مرضى الكوليرا في المستشفيات, ثم أخذه الأخ عبدالله إيل جي إلى مركز الوالي وسلم الملف للأخ أحمد مدوبي وكان معه الأخ أبو طلحة السوداني وقد أعجبا باحتراف واتقاننا عملنا, وشكر الوالي الأخ عبدالله, ونحن من جانبنا فهمنا أن هذا العمل كله كان مجرد إختبار لعلاقتنا بإدارة كيسمايو التي كانت تعارض وجودنا, ووالله إننا نحبهم في الله ولا نحمل عليهم أي ضغينة رغم كل ما حصل منهم.

تابعت عملي وكنت أتصل بالأخ يوسف التنزاني ليزودني بالأخبار وكذلك الأخ عبد الجبار الكيني الذي كان يتابع موضوع الزوجة, وفي يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر سنة 2006م عملنا جلسة طوارئ في مركز الاستخبارات لدراسة الأحوال في الجبهة فقد تسارعت العمليات وقتل الكثير من القادة الميدانيين في معارك (إيدولي), وعلينا اتخاذ قرارا شجاعا إما بمواصلة الدورة مع الشباب أو التحرك بكل أفراد الإستخبارات أصحاب الخبرة القتالية العالية إلى الجبهة الشمالية وأقصد هنا منطقة دينصور حيث المعارك الساخنة, وكما قلت سابقا فإن مجلس الشورى قد تشاوروا وهم في قرية قريبة من بلدوغلى, واتفقوا على بدأ بمهاجمة القوات

الإثيوبية في كل الصومال وفي بداية شهر ذي القعدة, وفعلا بدأ الهجوم في منتصف ديسمبر من ناحية داينونا ودينصور وكانت المعارك غير عادية بكل المقايس ولم تتوقع المحاكم أن تكون ردة فعل إثيوبية قاسية لهذه الدرجة أو أن تشاركها الولايات المتحدة الأمريكية بالسلاح الجو, وقد قتل الكثير والكثير من القوات الخاصة الإثيوبية ولكن لا ننسى بأن هذه الدولة تملك أكبر جيش في أفريقيا, وليس للبشر في قاموس هذه الدولة أي قيمة كما أن ميلاس زيناوي أخذ قراره بناء على طلب البرلمان لشن عمليات شاملة ضد الشعب الصومالي المظلوم, وقد أظهر وحشيته ضد الشعب الصومالي فلم تكن القذائف الإثيوبية لتفرق بين مقاتل وبدوي ومحارب ورجل شارع, لقد حذرنا الشباب مسبقا بأن قتال قطاع الطرق ليس كقتال قوات نظامية لها أعداد كبيرة من الجيوش المدربة والمبرمجة لإطاعة الأوامر رغم الصعوبات, وفي المقابل كانت قوات المحاكم مشتتة بين قادة ميدانيين على مستوى ضعيف ومتوسط من الخبرة القتالية والحروب الشاملة, وبعد دراسة كل الاحتمالات اللازمة ومعرفتنا المسبق بأن الأمن في كيسمايو معدوم إلا أننا اتفقنا على التحرك فورا إلى دينصور دون أي تأخير أو مشاورة أحدر وكنا علم بأن أخانا أبا طلحة السوداني سوف يتحرك ومعه الجيش إلى هناك ولكنه قد تأخر قليلا, وهكذا أخبرنا الجميع بأن شباب الاستخبارات سيتوجهون إلى دينصور لمؤازرة الإخوة حسب الطلب.

## التحرك إلى الجبهة

جهزنا اللاندكروزرات كلها, وفي يوم الخميس 21 ديسمبر 2006م ودعنا الجميع, وهم لا يصدقون ما يرونه فقد كانت الإشاعات تتحدث بأن قيادة (الأي سي أي) أقصد إستخبارات المحاكم وبالذات أنا وأعوذ بالله من هذه الكملة, كانت الإشاعات تقول بأنني لا أريد إرسال الإخوة إلى الجبهة أبدا وأنني أفضل البقاء والعمل بسرية في المدن وعدم الذهاب إلى الجبهات وأتفهم مثل هذه الاتمامات من أناس نصبوا أنفسهم أمراء وأئمة على الجميع, وأرادوا من الجميع أن يجاهدوا حسب ما يرونه هم, وكنت وما زلت ضد هذا المبدأ الرجعي, فمن جاهد فإنما يجاهد لنفسه, والمجاهد هو كل مسلم سواء كان عاصيا أو غير عاص, أما الذين فصلوا للمجاهد مقايس معينة (أن يكون سلفيا جهاديا), فليأتوا بالبرهان, عارضت وبشدة هذه المبادئ لأنه لا أساس له من صحة في سنة محمد صلى الله عليه وسلم, وأخبرت الجميع أنني أجاهد لله لا لأحد أبدا وأرجو أن يكون تحركي لله لا لأجل أحد وهذا هو الأصل في الجهاد أن يكون في سبيل لله وليس اتباع أحد دون علم, والله وحده أعلم بمن قاتل في سبيل الله, وأؤمن بأن المجاهد هو إنسان عادي يمارس عبادة معينة تسمى الجهاد, وهذا الجهاد كسائر العبادات له أبواب كثيرة منها القتال طبعا, ولا ينبغي للمسلم أن يقصر فيها أبدار فالصلاة والصدقات وبر الوالدين وقراءة القرآن

والإحسان إلى الناس وإكرام الضيف وحب الجار والعمل اليومي في طلب الرزق الحلال للأهل كل هذه من العبادات التي توازي أو تتقدم أو تتأخر عن صف القتال وهي جهاد أيضا, والذي لا يفهم كلامي فليرجع إلى كتاب الله في سورة المزمل حيث يقول المولى عزوجل (وءاخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله, وءاخرون يقاتلون في سبيل الله, فاقرءوا ما تيسر منه, وأقيموا الصلاة, وءاتوا الزكاة, وأقرضوا الله قرضا حسنا, وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله), فلا مجال لأن نفرق بين الناس بسبب الجهاد أو القتال أو نرفع من قدر فلان بسبب القتال ونحبط من قدر غيره لأنه لم يقاتل, إن التقوى هي ميزان الكرامة عند الله وليس القتال فقط, لذا تجد أن أول من يسعر في النار هم قراء ومنفقون ومجاهدون في سبيل الله, إلا أنهم لم يتقو الله في عبادتهم ولذاكان جزاءهم جهنم, إن المسلم هو ذلك الشخص الذي سلم نفسه وروحه واستسلم لربه في كل شيء وليس في القتال فقط, فهناك الصالحون والمتقون والتائبون والصابرون والخاشعون والمتصدقون والصائمون والذاكرون والحافظون لفروجهم وطلاب العلم وكل هؤلاء لهم المراتب العليا في الجنة تماما كالشهداء فيجب أن نفهم هذا الدين تماما ولا ينبغي للجيل القديم في الجهاد أن يستغل الشباب الصغاركي يزرع فيهم الفهم الخاطئ عن الجهاد لأن هؤلاء عندما لا يجدون ساحة للجهاد والقتال فسوف يفقدوا عقولهم وإما أن يوجهوا غضبهم وسلاحهم للمجتمع المسلم وهذا الأمر قد وقع في عدة دول إسلامية وليس بأمر جديد, لأنهم تعاملوا مع الجهاد وكأنه الدين فقط وليس هناك شعارات أخرى للدين, وهذا خطأ فالجهاد هو ذروة سنام الإسلام وليس كل الإسلام, لذا تجد مثل هؤلاء الشباب يتكلون إلى جهادهم فقط, ويضرب بعرض الحائط العلم النافع فلا تجدهم يجتهدون في التعلم وطلب العلم أثناء عدم وجود الجهاد, كما أن بعضهم لا يطبقون الشعارات الدينية الأخرى كما ينبغي بسبب أنهم ينتظرون من الله الشهادة لتمحو كل ذنوب حياتهم, ونسى هؤلاء أن الشهادة أمنية ومرتبة عالية يعطيه الله لمن شاء ولو مات على فراشه فأصناف الشهداء كثر جدار والأمر الذي يجهله هؤلاء هو الأصعب حيث نسيوا أن الله قادر على إبتلاءهم ليعلم صدق نواياهم في الجهاد فيمكنهم أن يجرحوا في المعارك أو أن يؤسروا من قبل الأعداء, فماذا سيفعلون وهم غير مستعدون إلا للجهاد! وقد أصبحوا الآن مقعدون مثلا أو أسرى!, لقد شاهدت أخالي في الجهاد قد ابتلى بعدم قدرة الصوم, بسبب إصابته في سبيل الله في أفغانستان وتقلص معدته, وذات مرة واجهته لكي أعلم مدى معرفته بحالته الشرعية فسألته "هل تطعم مسكينا لعدم قدرتك على الصيام؟", فتعجب جدا من سؤالي وقال لي "لا أطعم مسكين, وإن شاء الله الشهادة ستكفر كل شيئ", فضحكت لأنني عرفت أنه يثق بالله ويحسن الظن به, ولكن ليس ذلك هو الصواب لأنه ممكن أن يؤسر أو يجرح مرة أخرى ولا يستشهد بل يموت كما يموت الجميع, فماذا سيقول لربه بخصوص إطعام المسكين وهذا أمر من شرع الله؟, هذا نموذ صغير من بعض الجهل الذي انتشر لدي أوساط الشباب الجيل الجديد من المجاهدين, وهذا ليس

خطأهم فهم قد تحمسوا فقط لنصرة دين دون الرجوع إلى تعلم كيف يفعل ذلك, فالجهاد عبادة وينبغي على أحدنا أن يعرف كيف يتعبد الله بالجهاد, فعالم واحد أحب إلى الله من ألف عابد غير متعلم على كيفية عبادة الله, وليس هذا الأمر مقتصر على المجاهد فقط فالتاجر عندما يشرع في عبادة التجارة يجب أن يتعلم علم البيوع, لقد اجتهدنا في تفهيم الشباب أن المجاهد هو مسلم عادي يجاهد إن اضطر إلى ذلك ولا يتخذ الجهاد دين لأن ذلك سيؤثر على مسيرته الحياتية, فالرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما في المدينة وفي وسط زوجاته إن لم يكن في ميدان القتال .

, فالجهاد جزء من الدين ويفرض حسب الاستطاعة ويكون فرض عين أو كفاية حسب الظروف, أما بر الوالدين وإعطاء الزوجة والأولاد حقهم والتعلم العلم الشرعي النافع للنفس والخلق الحسن وحب المسلمين وتبليغ الناس هذا الدين ولو بآية واحدة والإحسان إلى الجار ولو كان كافرا والصبر على إيذاء الناس والإعداد بشتى الرياضيات من أجل الله ومحاربة الشيطان الذي هو العدو الأول للإنسان كل هذه العبادات فرض عين من مرحلة البلوغ إلى الموت, فينبغي أن يقسم المجاهد حياته إلى فترتين المكية إن لم يكن هناك جهاد شرعي وفرض عين عليه, فيكون مع الناس ويدعوهم إلى دين الله ويصبر على آذاهم ويواصل رحمه, ويحفظ القرآن والحديث ويتعلم اللغة والبلاغة والعلوم الأخرى النافعة ولايترك بابا للشيطان, أو أن يعيش في الفترة المدنية القتالية حيث التحرك إلى ساحات الجهاد لمناصرة المسلمين إن كان ذلك فرض عين على ذلك الشخص مع التأكيد هنا أنه يفرض عليه العودة إلى وطنه وزوجته بعد فترة 4 أشهر كما فعل الصحابة ذلك, أما إتخاذ الجهاد دين ورمي الأهل والعبادات الأخرى بعرض الحائط هذا من الأخطاء الجسيمة التي وقع فيها بعض الشباب, فلما لم يجدوا جهادا ولا قتالا صاروا عاطلين في الطرقات لأنهم اتخذوا الجهاد دين وليس عبادة معينة تكون فرض عين في فترة معينة وتسقط عنهم في فترة عدم الإستطاعة.

وأعود لرحلتنا للجبهة فقد تحركنا إلى وسط مدينة كيسمايو وقصدنا الهنجر الكبير المخصص للجيش وأخذنا طعامنا والتمويل اللازم وجهزنا أنفسنا للتحرك إلى دينصور, وكان معى في السفر الإخوة الأوروبيين سوى أخ واحد منهم فقد تعب وأصيب بالملاريا وأرسلته إلى مقديشو بالطائرة ومعه أخ صومالي إسمه شريف وهو المسؤول الأمني في مطار مقديشو, جهزت نفسي جيدا لأنني أعلم معنى المواجهة وربما لن أعود أبدا, فنحن لا نتمني لقاء العدو ولكن إذا لقيناه يجب أن نواجهه, وكنت ألبس جعبة صنعتها خصيصا لي وفيها أربعة جيوب لمخازن الرصاص وجيبين للقنابل اليدوية وكان معي أيضا مسدسي الشخصي وهو من نوع مكاروف وجعبة خاصة تسعى أربعة مخازن, ولبست سروال كاكي أسود بجيوب كثيرة وفنيلة خضراء هدية من الشهيد أبو فاطمة نعمان الحضرمي رحمه الله, وبكم عالى وحذاء (كتربيلا) وساعتي (تايم إكس) التي فيها بوصلة وسلاحي الحربي من النوع الإيكي إيم, ومعنا طبعا جهاز إتصال (ثورية), هذه هي الآلات الحربية في زمننا. تحركنا في الظهر متجهين إلى مدينة جلب ودخلناها ليلا ولم نمكث فيها فقد تحركنا إلى بؤالي وقد دخلناها في منتصف الليل وكانت من المدن التي وقعت تحت سيطرة الأخوة عندما قاتلوا قطاع الطرق, ونمنا هناك في المركز الرئيسي وكنا في ليلة الأحد وقد رأيت رؤية أنني التقيت بزوجتي, وفي الصباح الباكر اتصل أخونا عبدالرحمان الكيني (حنيف) بمقديشو وقد تكلم مع الأخ عبدالجبار الكيني وأخبره بأن زوجتي اتصلت بالليل وهي قد تحركت من إسلام آباد إلى دبي ومعها الأطفال آسيا ولقمان وسمية وهذه الأخيرة لم أرها قط منذ ولادتما فقد سافرت أم لقمان من الصومال مع الحمل سنة 2002م وبعد أربعة سنوات ها هي تعود ومعها هدية لي وهي بنتي الصغيرة الأميرة سمية, على كل حال أخبرت عبدالجبار أننا نذهب إلى الجبهة الساخنة التي تصنع الشهداء يوميا ولا أدري إن كنت سأعود, ونبهته بأن لا تخبر زوجتي بأي شيئ قبل أن أكلمها أنا, فلدينا مسؤوليات عدة فمن جهة يجب أن نبقى معنويات الشباب مرتفعة بتقدمنا إلى الجبهة ومن جهة أخرى يجب أن أطمن زوجتي بسلامة وصولها وأن لا أفزعها بأي خبر آخر سوى أنني إن شاء الله سأعود للقاءها قريبا, تحركنا بعد طلوع الشمس متجهين إلى دينصور ولم نسلك طريق دجوما وساكو بل اختصر عبدالله الطريق وسلك الطريق المباشر ولا ننسى أن مدينة دينصور بعيدة جدا, وواصلنا السفر حتى اقتربنا من الجبال التي تحيط بدينصور, عندما غادرنا بؤالي تحركت معنا سيارة لاندركروزر محملة بدوشكا وهي تستخدم البنزين بدلا من الديزل وقد تعطلت كثيرا أثناء النهار, أما سيارتنا الديزل فكانت صامدة وهيي الأفضل والمحببة لدي الصوماليين, وبعد الظهر تعطلت السيارة المحملة بالسلاح مرة أخرى, وكان السائق شاب صغير إسمه آدم وهو من شباب كيامبوني قد تدرب لدينا في التسعينات وأخبرناه بأننا سنتحرك إلى دينصور قبل الظلام ونرسل إليه سيارة أخرى لتجره, واستمرينا في السفر وبعد العصر وعندما اقتربنا كثيرا من دينصور جربنا الاتصال بمقديشو وكانت المفاجأة لقد وصلت زوجتي وسررت كثيرا بالنبأ تماما كسروري لذهابي إلى نصرة الإخوة في دينصور, تحدثت معها بكل حرية وتكلمنا عدة دقائق كما تحدثت مع الأولاد وكانت الصغيرة غضبانة بسبب أنني لم أذهب لاستقبالها في المطار, وسررت كثيرا بالتحدث معها بالعربية فهي لا تتقن السواحلية القمرية أبدا بل العربية والأردوية والبنجابية بطلاق طبعا, قلت لها بأنني سأرجع قريبا جدا لرؤيتها إن شاء الله ولم أخبر حبيبتي أنني متجه للجبهة الساخنة لألا أزعجها بذلك الكلام فهي قد أتت من مناطق ساخنة أيضا ولها أربع سنوات بعيدة عنى وتحملت كل تلك الفترة مع 3 أطفال وفي ظروف أمنية هي الأعلى على الإطلاق في العالم, فأولا هي زوجتي وثانيا كانت تعيش مع خالد شيخ محمد قبل إعتقاله وكذلك الأخ أبو ياسر الجزائري قبل اعتقاله أيضا وبعد ذلك دخلت في محنة من التخفى والتستر والتنقل إلى أن استقرت في السنة الأخيرة بوزيرستان بعد أن التقت بالإخوة مؤخرا وكانت باجاور وميرانشاه وكل المدن الرئيسية في مناطق القبائل أهدافا علنية للأمريكان دون النظر إلى أطفالنا ونساءنا فهم قد أحلوا دماءهم ولا أدرى كيف يطلب منا أن لا نرد بالمثل إذا كان ذلك سيمنع الكفار من إستهداف أعراضنا وهذا رأي الإمام محمد ابن عثيمين والله أعلم, عندما تحدثت مع حبيبتي بالهاتف أخبرتما فقط أنني بعيد جدا عنها فقد سألتني "أين أنت؟", فأجبتها "أنا بعيدة عنك بأكثر من 700 كم ولكنني سأعود قريبا".

تحركنا بعد قليل من الاستراحة لاتجاه دينصور وبعد المرور بالسلسلة الجبلية دخلنا إلى مدينة صغيرة ولكن ذو طابع قديم وهي مدينة دينصور واتجهنا مباشرة إلى مركز الشرطة حيث النشاطات, وكانت الشمس تميل بسرعة للغروب, والتقيت بالأخ أبو قتيبة وزير الداخلية, وسألته لماذا ترك مقديشو وجاء إلى الجبهة, "لمن تركت وزارة الداخلية؟" ولم يجد جواب لأنه لم يكن يسمع كلامنا بخصوص البقاء في موقعه وعدم التجول في الجبهات إلا بإذن من القيادة العليا وأقصد قيادة المحاكم, فالرجل كان المسؤول الأول عن الشرطة في مقديشو وإذا سافر يتعطل عمل الشرطة هناك لأن مكتبه يقفل, لقد بانت الفوضى إلى درجة أنني قلت له "أخشى أن نرجع من جديد لحالة الفوضى لأن النظام لا ينفع المجاهدين", وقد ابتسم ثم تبادلنا الكلام قليلا, وتركته وجماعته.

## دينصور

عندما وصلنا قبل المغرب إتجهت لمركز الشرطة وسألت عن المسؤول فأرشدت إليه وكان من الإخوة القدماء وكنيته حسين وقد تعرف على مباشرة, وأخبرته بأن يناديني بحسن نصرالله لأنها الكنية الجديدة والمستخدمة لدى الاستخبارات وفي الجبهات, ولم أرد أن يتعرف على الناس بيعقوب عندما نعود إلى المدن, لذا إذا سألوا عن نصر الله فلا أحد سيتعرف على وأحب مسألة تغيير الأسماء جدا, وفي كل منطقة لأنه مفيد أمنيا, طلبت من الأخ حسين أن يفهمني الوضع, وقد أخبرني بأن الأمر ميؤوس منه بالنسبة للأمن فالمدينة في فوضى عارمة وهذا بسبب عدم التنظيم, وكل الأمور تتم في مركز الشرطة, فهناك تجهز الجيوش وترتب المؤمن والطعام وتنقل الجرحي ويجتمع المتطوعين والمهاجرين, ولم أكد أصدق ما أراه من الفوضى في المكان وطبعا أعذرت الجميع لأننا في حالة حرب وهذه المدينة قد وقعت قبل أسبوع فقط ولن نقدر أن نحمل أحدا مسؤولية الفوضى ويجب أن نباشر من الإصلاح بدلا من التذمر, أخبرته بأن مثل هذه الساحات هي الملاذات الآمنة للجواسيس لأن الفوضي تعم المكان, طلبت منه أن يخصص لي 10 إخوة لأدركم سريعا على كيفية تنظيم الملفات الأمنية وإدارة الشرطة بصفة عامة, وكنا جاهزين لذلك إن شاء الله, تجولت قليلا في المركز وعندما دخلت إلى بعض الغرف وجدت الكثير من الإخوة الأوروبيين الذين قدموا للمشاركة, وكانوا من فرنسا ولندن ودنمارك والسويد والولايات المتحدة وغيرها, وما لفت انتاهي لهؤلاء هو أنهم لم يتدربوا من قبل, لذا صدمت لمعرفتي أنهم يريدون المشاركة في القتال دون تدريب يذكر, وتذكرت (مشروع الإستشهاد), لقد غضبت جدا عندما علمت أن هناك شباب يدخلون القتال وهم على مستوى صفر من التدريب ولمجرد تعلم الكلاشنكوف وهذا لا يجوز في دين الله, فالجهاد بحق هؤلاء ليس بفرض عين لأنهم ليسوا من أهل الصومال كما أنهم ليسوا من جيران الصومال, وأقصد في كلامي أنه إذا هزم أهل الصومال فعندئذ تقع المسؤولية على الكينيين وأهل جيبوتي وهم الأقرب فالأقرب ولكن لامجال لمناقشة هذه المواضيع مع شباب متحمسين للشهادة فقد كان شعار دينصور "الشهادة", ونعم الشعار ولكن أين التدريب؟, يجب أن يتدرب الجميع على السلاح ويبقى في المعسكر لفترة أكثر 45 يوما ثم بعد ذلك يتحرك للجبهات الخفيفة الخلفية ثم بعد ذلك يتجه للخطوط الأمامية الساخنة, ولكن كان الأخ طلحة السوداني وعيسى الكيني يعتمدون على المهاجرين أكثر من الصوماليين من أجل رفع معنويات أهل البلد وهذا لا بأس به ولكن يجب أن يكون هؤلاء متدربين جيدا.

من جانبي أخبرت حسين بأن يرتب لهؤلاء المهاجرين الأوروبين الإرسالهم إلى كيسمايو للتدريب ولكن لا حياة لمن تنادي, لم أنتظر كثيرا في مدنية دينصور فقد طلبت من حسين أن يرشدني إلى مكان الأخ عيسى الكيني فقيل لي بأنه في الخط الأول, تحركت مع شبابنا الأوروبيين المتدربين والعارفين أنهم يقاتلون مع إخوانهم دون إجبار أحد لهم, فقد فهمتهم أن

الجهاد فرض كفاية بالنسبة لهم إلا إذا هاجم العدو المدينة فيعتبر الجهاد حينئذ في حقهم فرض عين دفاعا عن أعراض المسلمين, وقد فهموا ذلك وأرادوا أن يشاركوا مع إخواهم, كما أرسل الأخ حسين الإخوة العشرة الذين لم يتدربوا من قبل وقيل لي بأن أعرفهم بأخينا عيسي الكيني, وقد تعجبت من هذه الخطوة فقد طلبت أن يبعدوا من مناطق القتال ولكن الواضح أن السياسة المتبعة هي "الشهادة", العجيب أن جميع هؤلاء الشباب المهاجرون لم يتعرفوا على أبدار لأنني طبقت سياسة التخفي وعدم تعريف نفسي لأي كان وإذا عرفني لا أنكر ذلك لألا أكذب من أخبره عنى, هذه السياسة اتبعتها في أفغانستان في عهد الإمارة الإسلامية وقد نجحت, ونصحت الكثير من الشباب المهاجرين بعدم الظهور لأننا لا ندري ما سيحصل وكانوا يتعجبون من هذه الفكرة أصلا, واليوم قد بان لهم حقائق تلك النصائح.

تحركنا بالسيارات إلى الأمام ووصلنا إلى مناطق فيها الكثير من الآليات وقيل لنا أن نطفئ الأنوار, وكان الجميع يمنع من التقدم كما شهدنا الكثير من الشباب وهم يرجعون إلى دينصور, سألت نفسى ماذا يجري؟, كان معي الأخ أحمد الصومالي عندما استفسر عن الأمر قيل له بأن هناك معاركة ضارية جرت قبل ساعات في مناطق "إيدولي" ولا أحد يعرف النتائج بعد, نزلنا من السيارات وترجلنا قليلا إلى الأمام ووجدنا سيارة آتية من ناحية الجبهة الأمامية وطلبنا من السائق أن يرجع ويوصلنا إلى الأمام لأننا ضيوف الأخ عيسى الكيني, ووافق الأخ فركبنا أنا والأخ

عبدالرحمن الكيني وأحد الإخوة الأوروبيين وأحمد الصومالي, وتركنا الشباب الجدد في الخلف, سارت بنا السيارة بأضواء خافتة وبعد نصف ساعة تقريبا وصلنا إلى منطقة ورأيت الكثير من الشباب جالسين في وسط الطريق المؤدي إلى مدينة (إيدولي) التي كانت تحت سيطرة المحاكم قبل عدة أيام, وعندما سألنا عن هذا الوضع قيل لنا أنه الخط الجديد, تعجبنا لأن الإخوة كانوا في إيدولي قبل تحركنا من كيسمايو, كانت المدينة تحت سيطرة الشباب, أما ما أراه اليوم منظر عجيب, شباب مجهودين وتعبانين ومحتاجين إلى الراحة ولو لساعة واحدة, لقد أشفقت عليهم, تحريت مكان عيسى الكيني وقيل لي بأنه في الأمام وذهبت لهناك لأجده قد تعب جدا وعلى رأسه عصابة بيضاء تغطى بعض الجروح, كان تعبان جدا وهذا من حقه فقد قاتل لأكثر من أسبوع واحد دون توقف فمنذ أن استولوا على دينصور قبل أسبوع وهم في كر وفر مع العدو الإثيوبي وليس مع قطاع الطرق فقد انتهى عهدهم, كما أنه منذ شهرين وهو يتحرك دون توقف في ملاحقة هؤلاء لذاكان أمر طبيعي أن أراه وهو في تلك الحالة, وقد فرح جدا بقدومي وأخذي في الأحضان, وقلت له:-

 "سمعنا بما أصاب قادتك الميدانيين كلهم, فقررنا أن نأتي لمساندتك", فرد على قائلا:

- "إن ذلك كان في يوم الخميس, أما اليوم وبالذات الآن فالمصيبة أعظم, لقد انسحبنا من (إيدولي), فقد فقدنا المدينة وسقطت بيد العدو وقد تركنا سيارتين لنا وعدة سيارة كنا قد غنمناها قبل أسبوع", قلت له

- "لم أفهم ما يجري, أتقصد أننا في الخط الأول الآن؟", فردّ علي بكل حسرة,
  - "هذا هو الخط ويجب أن نرتب الشباب هنا",

لقد فهمت الآن حجم المأساة فقد كان مصابا في رأسه نتيجة قنبلة دفاعية ألقاها على جندي إثيوبي كان يحاول الهرب منه وكانت المسافة قريبة جدا فارتدت بعض الشظايا وأصابته, وقال لي بالحرف الواحد,

- "يا أخي يعقوب لقد فقدت أكثر من 20 أخ مهاجر اليوم وفي خلال ساعات النهار, بين شهيد وجريح ومفقود", فقلت له:
  - "إنا لله وإنا إليه راجعون, كيف حصل ذلك؟" فرد قائلا:
- "لقد كان الأمر مفاجئ جدا لنا, وقاتلنا حتى نفذت من الذخيرة فخفنا من الأسر وقد تفرق الشباب عنا وهرب المتطوعون إلى دينصور وتركوا أماكنهم وبقيت أنا والأخ أبو عبدالله السوداني", تدخلت هنا لأسئل عنه
  - "وأين الأخ أبو عبدالله السوداني! أهو حي؟"
- "نعم هو نائم في مكان ما هنا في الشارع, ويجب أن تعلم يا يعقوب بأن المشكلة كلها وقعت عندما تركت جماعة معينة قادمة من مقديشو مواقعها ورمت السلاح وانسحبت" فأكدت له كلامه فقلت له,

- "نعم إنني كنت أحذر من مثل هذه التصرفات فأنتم الآن تواجهون جيش نظامي وفي نفس الوقت ليس لديكم المقدرة على السيطرة الكاملة بالشباب, وبالذات هؤلاء المتطوعون, وهذا سيؤدي إلى كارثة فالجندي يجب أن يكون مطيعا وبالذات في مثل هذه الظروف". ثم قال لي:

- "سنتحدث عن الوضع في الصباح" وسألته:
- "أين الأخ أبو مجاهد اليمني؟" فقال لي بكل حزن
- "إنه مفقود, ومعه أكثر من 30 شابا, لا ندري أينهم؟, لقد كان الانسحاب كارثي وغير ممنهج وفوجئنا بالعدو وبكثافة النيران ولذا كل واحد انسحب إلى حيث شاء, لقد انسحبنا بشكل غير منظم" فقلت
  - "إنا لله وإنا إليه راجعون", فأراد أن يخفف عني فقال
     "إن شاء الله سيظهرون الليلة أو الصباح"

وهكذا افترقتنا ولكن قبل ذلك رأيت الشباب المهاجرين الجدد قد أحضروا إلى الخطوط الأمامية ولم أكن سعيدا لذلك, ثم تقدم عيسى وألقى محاضرة حماسية للشباب ونبههم من الأخطاء والسمع والطاعة وعدم ترك المواقع إلا بأمر من الأمير, ورغبهم في القتال والشهادة, والدفاع عن الأعراض والكثير من الحديث التحريضي الإيجابي لمثل هذه المواضع, أما أنا فقد كنت أبحث عن الأخ أبي عبدالله السوداني لأنه صاحبي ولم أره منذ أن ترك مقديشو متجها إلى كيسمايو في شهر رمضان, وهذا الأخ من ترك مقديشو متجها إلى كيسمايو في شهر رمضان, وهذا الأخ من

المجاهدين القدماء فقد كان معي في جرديز وهو رامي ماهر للهاون, ومن خلاله سأعرف تماما ما حصل لأنه رجل عسكرى يفهم الخطط المتبعة من قبل العدو, وبحثت في كل مكان ولكن لم أجده بسبب الظلام, كان الحزن يرافقي في تلك الليلة فلم أتخيل أن يفقد الأخوة أكثر من 20 أخ مهاجر في معركة واحدة بين شهيد ومجروح ومفقود في الغابات, وهذه الأعداد أخشى أن بعضها لم يتقنوا التدريب تماما وكنت أخشى أن تستخدم السلطات الإثيوبية أوراق هؤلاء لبث الإشاعات عن القاعدة في الصومال, "يا الله ألطف بعبادك". تحدثت مع عيسى بخصوص الشباب الجدد وعدم إشراكهم في الحرب لأنهم ليسوا متدربين ووافقني الرأي في تلك الليلة رجعتُ بالمهاجرين إلى دينصور التي تبعد أكثر من 30 كيلومترا من الخط الجديد, ومن هناك جهزت نفسي من جديد وأخبرت الأخ عبد الله إيلجي بأنني سأتحرك إلى الخط الأمامي والنوم مع الأخ عيسى الكيني لأن العدو يمكنه أن يهاجم في أي لحظة.

أخذت سيارة جديدة من الغنائم وهي تيوتا هاي لويكس سوداء وركب معي الأخ عبدالرحمن الكيني (حنيف) والأخ الأوروبي وأحمد الصومالي وتحركنا إلى الخط من جديد وتابعنا السير حتى وصلنا للخط الأول ولم نعلم أننا في الخط الأول, وقد وقفنا حراسة الإخوة فقلت لهم بأنني معلم نصر الله وأريد الخط الأول, وأظنهم لم يفهمونني فقد أشاروا أنه في الأمام وهكذا تابعنا السير ولم نعلم بأن الخط الأول هو وراءنا وبالذات تلك النقطة الأخيرة التي قابلنا آخر أخ, وهكذا تابعنا السير للأمام, بدأنا

ننكت فقد اتسعت المسافة وأصبحت بعيدة, بدأنا نسأل أنفسنا, أين غن", فقد كنا نشاهد جسور صغيرة وأماكن لم نرها عندما أتينا في الفترة السابقة, وانتبه الأخ هنا, ونبهنا عبدالناصر غاب اليمني الأصل وقد شارك معنا في قتال الأمريكان في مقديشو سنة 1994م, وكان قد أسر من قبل قوات عديد عندما حاول زرع عبوة ناسفة في الشارع الواقع بالقرب من المتحف الوطني, وقد تحدثت عنه كثيرا في مرحلة مقديشو سنة 1994, وهو أخ شجاع جدا وقد تكنى حينها بأبي أحمد, أما اليوم فهو يستخدم كنية عبدالناصر, وبعد أن تركنا الصومال في التسعينات لم يختلط بالإخوة بل تابع عمله لوحده, وعندما عرف أننا في مقديشو تحمس للجهاد من جديد وطلب أن يصاحبني في كل تحركاتي وهو رجل مصور ماهر وكان يحمل الكاميرا في كل مكان, قال لي عبدالناصر:

يا نصرالله أظن أننا قد تجاوزنا الخط الأول بكثير أو أننا تحنا
 عن الطبيق!,

- "أتظن ذلك؟ وأنا لديّ شكوك عن ذلك"

وهكذا أكد لي الجميع بأننا قد تجاوزنا المسافة بكثير وقد اقتربنا من مواقع العدو حيث قرية (إيدولي) وهنا انتهبنا أننا في خطر وقد أطفينا الأنوار طبعا, وقفنا السيارة وقلت للإخوة يجب أن نرجع إلى تلك النقطة الأخيرة وفي الصباح سنتقدم للخط الاول, فمازلنا لا ندري حقيقة موقعنا, وهكذا قفلنا راجعين وعندما وصلنا تلك النقطة استوقفونا بكل حذر وبأصوات عالية "شتيك! ستيك", وهذه الكلمات تعني "قف"

بالصومالية, توقفنا وأخبرتهم أنني المعلم حسن نصر الله وكانت هذه كنيتي في منطقة دينصور, وأخبرناهم أننا لم نعرف كيف نصل إلى الخط الأول فتعجبوا وقالوا لنا ليس هناك خط أول بعد هذه النقطة, إذا تحاوزتم هذا الخط فسوف تقابلون العدور شكرنا الله لنصرته لنار فقد كنا قد اقتربنا كثيرا من العدو ونحن لا ندري وكان عددنا أربع فقط وشكرنا الله أيضا أن سيارتنا لم تتعطل, ولكي أتحقق من الأمر سألتهم "أين عيسي الكيني؟", فأجابوا بأنه في الغابة وقد نام من التعب, وبسرعة فرشنا بسطرتنا ومعاوزنا ونمنا في نفس الطريق, ماذا نعمل ليس لدى أي حيلة ولا أي سيطرة لتحريك هؤلاء الشباب لمواقع أفضل فلم أرد أن أتدخل في عمل عيسى فهو أمير الجيش والجبهة رغم أنني أميره في التسلسل القيادي للقاعدة الأم في شرق أفريقيا حسب المفاهيم الجماعي, وكثير من الشباب يجهل هذه الأمور البينة, فعيسى ليس كغيره ممن لم يتعهد مع الشيخ, فهو قعد تعهد معه في أفغانستان, ويعني ذلك معرفة التسلسل القيادي للجماعة, ولكن تغيرت الأوضاع بسرعة في الصومال, ولست ممن يتدخل في نزع السلطات أبدا وحذر في مثل هذه الأمور الحساسة التي تترك أثرا سلبيا على صاحبها لفترة طويلة, كما أن السنة أن ينزل الشخص لإمارة صاحب الجبهة.

نامت أعيننا ولم تنم قلوبنا لأننا نتوقع أي هجوم مفاجئ فنحن في الخط الأول, وحان موعد صلاة الفجر, فتيممنا وأذنت ثم أقمت وصلينا السنة ثم الفجر جماعات في عدة مجموعات متفرقة ثم حزمنا أمتعتنا وتحركنا لنعرف تماما ما حصل بالأمس في قرية (إيدولي),

لقد تبين لنا حجم المصيبة فقد استشهد أكثر من 40 أخ بين مهاجر وأنصاري ومن أوروبا والخليج والمغرب وأمريكا وغيرها, طبعا لم دهشت لأنني لم أر معظم هؤلاء الشباب أثناء عملي في مقديشو ولمنعتهم من الذهاب إلى الجبهة دون تدريب كما منعت الكثيرون منهم من قبل, كانت تكتيكات الأخ طلحة واضحة فهو يرسل شبابه في المطارثم يستقبلون المهاجرون الجدد ومن ثم يرسلون سرا وبسرعة إلى كيسمايو دون أن نعرف شيئ, لأننا لو عرفنا لما قبلنا بأحد أن يدخل القتال دون تدريب جيد, لأن القتال يتوجب إعداد قبله, ويمكن الإخوة في كيسمايو أن يخبرونا أنهم متدربون ولكن ما رأيته بنفسي في دينصور أكد لي أن معظمهم تدربوا أثناء القتال نفسه, وكما ذكرت فقد كان هناك أكثر من 10 إخوة مهاجرين في دينصور وهم لم يتدربوا من قبل. حزنت كثيرا عندما قابلت الأخ عبدالله السوداني وكني نفسه عاصم وهو رجل حافظ لكتاب الله ومشهور بالتواضع والأدب وحسن الخلق وهذا والله ما ينقص بعض المتدينين, الذين غفلوا أن تزويج الشخص مرهون بدينه وحسن خلقه وليس الدين فقط بل حسن الخلق ومن أعطى هذا الخصال ققد أفلح, هذا الأخ الفاضل كان قد اعتقل في السوادن بعد عودته من معارك تورا بورا, وقد أخبرني سابقا بأن المخابرات السودانية وكغيرها من المخابرات تبحث عني بكل جهدر وقد سئل عني كثيرا أثناء إستجوابه, بدأت النقاش معه بخصوص ما حصل في آخر أسبوع وما حصل في أيدولي ليلة البارحة وقد أوضح الصورة تماما وعندما سألته ماذا حصل بالأمس, قال لي:

- "قبل ثلاثة أيام سيطرنا على قرية إيدولي وخرج العدو منها بسرعة, وقد غنمنا بعض الأسلحة والسيارات, وانسحبوا بعيدا عنا", سألته "ثم ماذا حصل بعدها, هل رتبتم أمركم وجهزتم دفاعاتكم؟"فردّ على بحزن,
- "هـذا مـا جهلنـاه!لم نتوقـع أن يعمـل هجـوم مضـاد بحـذه السرعة", فتدخلت وقلت له,
- إنكم تجاهلتم أنكم تواجهون قوات نظامية", فأكد لي قائلا, - "هذا والله ما حصل, لم نتوقع هذا الأمر أبدا, لقد انسحبوا
- ثم درسوا بسرعة مواقعنا الجديدة وهي موجودة أصلا على الخرائط التي يملكونها فنحن كنا نسكن في معسكراتهم وهم يحفظون المنطقة شبرا شبرا", زدني يا أخي ثم ماذا حصل,
- "حصلت المصيبة, فقد أمطرونا بالكاتيوتشا والهاون وضربوا واستهدفوا مدافعنا أولا والخطوط الخلفية لمنع الإمدادات ودمروا كل شيئ بسرعة فائقة, ثم بعد ذلك كثفوا الكاتيوتشا وبفعلها قتل الكثير من الشباب", دهشت مما أسمع, فأردت المزيد, فسألته,
- "هل تمكنتم من دفن الإخوة"؟, تبسم كما يفعل دائما وقال لي,
- "يا أبا الفضل, لقد تركنا أجسام الشهداء في أماكنها, فالكل كان مشغولا إما بالقتال أو التفكير في فك الحصار والانسحاب المباشر, وقد عرفنا أن أثيوبيا صورت الصور للنشر", فتدخلت وقلت له,

- "أنتم كذلك فعلتم بجنودهم قبل أسبوع, فقد ذبحوا واستخدم الكاميرات لتصوير جنودهم كما جلبتم الإعلام لنشر تلك الصور, فهذا أمر طبيعي في سنن الله, فكما تدين تدان, تعلم جيدا يا أخي أننا ضد التصوير أثناء القتل وقد حذرت من هذا", وسألته مجددا,
  - "لماذا لم يستمر الدفاع؟", فأجاب,
- "لقد أرسلوا المشاة والقناصة بسرعة للمسح ولكن فوجئوا بنا, وقد قاتلناهم بشراسة حتى كادت أن تنتهي منا الرصاص وخفنا من الأسر, فتركت الموقع أنا والأخ عيسى الكيني وهو القائد وتخيل يا أخي لم يكن معنا أحد, لقد قتل معظم الشباب وتفرق الجيش ودخلوا في الغابة, كانت حرب منظمة وأظن أن إثيوبيا قد عرفت سر ضعفنا وهو عدم التنظيم أثناء الانسحاب وسوف تستغل هذه النقطة للهجوم لأننا قد فعلنا فيهم الأفاعيل في المعركة الأولى عندما سيطرتنا على القرية", قلت له
- "لا بأس يا أخي إنا لله وإنا إليه راجعون", فزادني من البيت شعرا حين قال لي
- "أتعلم أن الأخ عقبة السوداني الذي جاء معي قد استشهد؟"
- صحيح إنا لله وإنا إليه راجعون, نسأل الله أن يتقبله من الشهداء, آمين!

لقد كنا نناقش مع الأخ عاصم عن تكتيكات الحرب وكيف كنا نحارب في أفغانستان والأوجادين وكذلك الحروب في الشيشان وما نشاهده اليوم في الصومال فلم يتغير أسلوب الشباب فهم يتقدمون بسيارات ببطئ ثم يبدأون بالرمايات ولا يريد أحد أن يفتح الجبهة ويستخدم التكتيكات الأخرى كالالتفاف وحفر الخنادق للدفاع المستميت, فلا ندري هل هم يستخدمون تكتيكات الكر والفر والخفة والسرعة, أم قتال بالآليات والتمركز الدائم؟, الله أعلم لم نفهم ما يجرى, أما المؤكد هو أن الإخوة قد نسيوا أن الإثيوبيين يتفوقون عليهم في الجو, فقد استمرت الطائرات الأمريكية التجسسية في رصد مواقع الشباب طوال هذه المعارك, أما من جانبي تعجبت من كل القيادات التي قادت تلك المعارك فلم أر قائدا معه خريطة واحدة, لكي يوزع قواته ويعلم أماكن اللقاء لو حصل إنسحاب أو ترميز لمواقع العدو والأماكن المفترضة أنها للهجوم وأماكن الانسحاب والدفاعات وما إلى ذلك, لم أر قائدا يحمل منظار عسكري, أستطيع أن أقول أنها كانت حرب "بالبركة", ويجب أن تستمر كذلك لأنه قد فات الأوان لترتيب أي شيئ, وقد أكد لي عاصم أن الأمر يسير بالبركة والحماسة, وقلت له لقد انتهت فترة الحماسة فأنت تعلم أن إثيوبيا سوف تستخدم سلاح المدافع لأنه مخيف ومشتت للقوات ولديها استطلاع جوي, والإخوة الصوماليون لا يحبون التعامل مع المدافع فهي تخوفهم كثيرا, ليس مثلنا فقد تعودنا على ذلك, بعد أن ندخل خنادقنا ونستقر في أمان, هذا لم يحصل هنا ولن يحصل في الوقت القريب, قلت له بكل صراحة, "أترى ليس هنا أي خط دفاع حقيقي لدى المجاهدين", "هل نسيت أننا عندما تعلمنا حروب العصابات وكيفية صد الهجوم كانوا

يعلموننا أن نحفر الخنادق الارتباطية وتجهيز أماكن التمويل, وحفر برميلية واتخاذها قبورا لنا, أين السواتر أين كل تلك الأمور البداهية في الحروب؟", لم يكن لدى الأخ أبو عبدالله السوداني أي جواب فهو مثلي تماما لا يسيطر على شيء, قلت له مجددا "ما أراه اليوم هو شارع وشباب حوله, ونسأل الله أن يثبتواكما ثبت من استشهد من إخواننا".

عندما سطعت الشمس ودخل وقت الضحي, اجتمع القادة الموجودين في جلسة طوارئ, لدراسة الموقف وما ينبغي فعله بسرعة, وكانت الجلسة مكونة من أخينا أبو قتيبة, عيسى الكيني, أبو عبدالله السوداني, ذو اليدين, وعبدالرحمن تخاري, والعبد الفقير إلى الله, وافتتح الأخ عيسي الجلسة لأنه من كان في الجبهة ويعرف ما جرى منذ أسبوعين تقريبا من القتال المستمر, وتكلم ذو اليدين وتكلم الأخ أبو قتيبة ثم الأخ تخاري ومن ثم تكلمت وأوجزت وأكدت لهم أن ماحصل كان خطأ تراكمي وقد فات الأوان فقد بدأ المتطوعون بالرجوع إلى مقديشو, ونصحتهم بأنه إذا استقر قرارنا على مقاتلة الإثيوبيين رغم الأوضاع الصعبة فيجب أن نستعد إستعدادات كاملة وصحيحة وعلى الشباب البدء بحفر الخنادق لجعل الخط ثابتا, ومن ثم نجهز كمائن متحركة للالتفافات كما اتفقنا على زرع الألغام في الطريق المؤدي إلى دينصور, وقد أدلى أحد الإخوة برأي آخر حيث أراد أن نرجع بالجيش كله إلى دينصور والبدء من جديد, وقد رفضنا ذلك الإقتراح لأنه خطأ عسكري طبعا, والسبب هو أن العدو يعرف دينصورا جيدا ولديه المئات من الجواسيس فيها, كما أن طائرات الاستطلاع

الأمريكية ستعلم بكل سهولة أماكن انشاراتنا, قلنا للإخوة "يجب أن يستمر الوضع كما هو مادمنا قد عزمنا على مواصلة القتال", مع الفارق طبعا فقد شددت على مسألة زرع الخنادق لنتأكد أننا سندافع إلى آخر قطر دم, وبعد هذه المقترحات بدأنا بمرحلة توزيع المهام فكلف الأخ ذو اليدين بالذهاب إلى القرب من قرية إيدولي للاستطلاع ومحاولة معرفة مصير الإخوة المفقودين, وكلف الأخ عبدالرحمان تخاري بنقل الجرحي إلى الخلف ومحاولة تسفيرهم إلى مقديشو عن طريق (بورهكبا), أما الأخ قتيبة فسيرجع إلى مقديشو لمواصلة تحريض المحاكم في إرسال الامدادات اللازمة كما أنني أكدت له بالرجوع لأنه وزير داخلية وليس وزير الدفاع فمقديشو فاضية تماما, وعندما جاء دوري سألني الأخ عيسى الكيني, "ماذا ستفعل يا يعقوب", فأجبته إنني جئت لأطمئن عليكم فإذا احجتم لي فأنا سأبقى وإلا فسوف أرحل إلى كيسمايو لمواصلة برنامجي بشرط أن يكون خطر العدو على دينصور قد زال, ووافق الأخ عيسى حيث أكد لي أن الأمر شبه كر وفر وأن العدو ربما لن يهاجم إلا بعد عدة أيام, قلت لعيسي أنني وقبل التجهز للعودة سأتحرك مع الأخ ذو اليدين إلى الأمام لجمع المعلومات والاستطلاع لأنني أحب مثل هذه الأعمال, وقد شكريي على ذلك, وقبل نحاية الجلسة فتحت موضوع إشراك المهاجرين الغير متدربين في القتال وقلت للجميع أن هذا الأمر شرعا لا يجوز, لم أترك مجالا للمجاملة ولا نريد أن نكون سببا في قتل العشرات أيضا كما حصل بالأمس, وقد تفهم الجيمع وأخبروني أفهم سيكلفون الأخ (كورغاب) وهو أخ صومالي مقرب جدا من لأخ طلحة السوداني ومكلف منه بملف المهاجرين وهو من أتى بهم إلى الخط, قال لى عسى "سأكلف كورغاب بتدريبهم", فعرفت أن الإخوة مازالوا لا يفهمون حجم الكارثة ويبسطون الأمور, كيف يعقل أن تدرب أخ سيواجه جيش نظامي ومن القوات الخاصة الإثيوبية مجهزين بكل عـدة وبأعـداد كبيرة!! كيـف ستجهزه في بضع ساعات, كيـف سيتقن الرماية؟, لقد اختلفت مع الإخوة من جديد في هذه النقطة وقلت لهم إنكم تضعون الخبرات في غير أماكنها فهناك إخوة مغاربة خبراء في صنع صواريخ الليزر ومتعلمون وقادمون من أوروبا, كيف يعقل أن نرسل مثل هؤلاء في الخط الأول من دون تدريب؟, إنني لا أرسل مثل هؤلاء للشهادة بكل بساطة, بل يجب أن نستفيد منهم قدر الإمكان وتجهيزهم مع الخلايا العالمية التي ستواصل هذا العمل الجهادي بعدنا, ولكن كان الفرق كبير بين مشروعي ومشروع الأخ طلحة وعيسى الكيني ومن معهما من الصومالين, فأنا رجل أمني خالص ومحب للعمل السري والإخوة هم قد أتقنوا حاليا في قطع رؤوس أعداء الله والمواجهات المباشرة وهذا أمر لا بأس به ولكن لا يجبر الأخ ولا يُسمح له بالدخول للمعارك دون تدريبات.

بعد الجلسة افترقنا كلنا لكي يعمل كل واحد منا بما كلف, وأخذت سيارتي ورجعت إلى الخط الخلفي في دينصور لانتظر ذو اليدين وبعدها سأتحرك للاستطلاع, وفي الخط الخلفي كان الأخ الشيخ صلاد مسؤولا عن مركز للآليات وليس هناك خط دفاعي بمعنى العسكري, بل هو مجرد تجمع آليات عشوائية وغير مموهة تماما, وهذا الأخ من شبابنا القدماء وشيخ كبير في سن ويحب خدمة الإخوة دائما الأبد ورجل مؤدب جدا جدا وقد نذر وقته للجهاد في سبيل الله ومعروف أنه وفي لزوجته, فمن قصصه أنه تزوج أخت أوغادينية ولم يرزق منها أي ولد منذ أكثر من 16 سنة, ونصحه الكثيرون بأن يتزوج بأخرى لكي يجد الولد, وجاوبه دائما أنه سيصبر على ابتلاء الله, وهذا أمر جيد, وما يجهله الكثيرون هو أنه يمكن لأحدنا أن يتزوج الثانية والثالثة والرابعة ولا ينجب أي ولد, فهذه المسائل ليست ملكا للنساء بل الله هو من يهب ونعم بالله.

لم يتوقف الأمر على مهاجمة مطار مقديشو بل امتد إلى مطار بيلدوغلي العسكري وكان الأخ عمر مختار الحضرمي هناك يتابع مشروع بناء المعسكر الجديد المخصص لقوات المحاكم وكنت قد كلفت بتلك المهمة قبل أسبوعين فقط ومن قبل مجلس الشوري, ولم يوافقوا على هذا الأمر إلا بعد نقاش طويل وتكرار للطلب وتفهيمهم أن المعسكرات هي أهم شيء في بناء القوات الجديدة, أنظر إلى القوات الأمريكية التي تستعين بشركات أخرى في تدريب عناصر مؤيدة لها سواء في أفغانستان أو العراق وغيرها, فالمعسكرات هي عصب العمل الجهادي بعد المال طبعا, ويتضح للقارئ الكريم أن المحاكم تأخرت كثيرا في الرد على طلبي. في الغارة التي حصلت في بلددوغلي استشهد شيخ مسن وهو والد الأخ أسامة من شباب الاستخبارات, ولم يصب عمر مختار بأذى وتابع خطة بناء المعسكر في موقع القوات الصومالية الخاصة السابقة.

أثناء وجودنا في تلك النقطة الخلفية حصل أمر عجيب جدار فقد اتصلنا بمقديشو وعلمنا أن هناك طائرة إثيوبية صغيرة رمت وليس قصفت بل رمت بعض الذخائر على مطار مقديشو في الفترة الصباحية, وهذا الأمر أربك الجيمع وبدأ المسؤولون يسألون عني وعن قتيبة, أما بالنسبة لأعمالي قد تركت الأخ مهدي كراتي وهو مسؤول الاستخبارات في مقديشو والمسؤول الأمني الأول عن المطار والميناء, ووضعت خططا منذ ثلاثة أشهر عن كيفية الدفاع عن المطار والميناء وقد وُضِعت تلك المخططات في الأدراج من قبل وزرارة الدفاع بقيادة الشيخ يوسف عيد عادي الذي لم يتعاون معنا في تنفيذ تلك المخططات وطلبت قبل ثلاثة أشهر بعمل تجارب عسكرية على كيفية صد أي انزال على مطار مقديشو والميناء ولكن للأسف الشديد في تلك الفترة كان الجميع ينعم بنشوة الانتصار وظنوا أنني مجنون, "كيف يتحدث الأخ يعقوب عن إنزال وهجوم على مقديشو؟", لقد جهلوا أن الأيام دول وقد رأينا الإمارة الإسلامية في أفغانستان وهي كانت أقوى من المحاكم, ولم تقدر أن تصمد في المدن بعد الإحتلال الواسع وكثرة النيران وعدم المبالاة في المدنيين من قبل القوات الغازية التي تستخدم تلك التكتيكات لجعل الشعوب تستسلم بسرعة, والذي خفى على الإعلام أن الطائرة الإثيوبية الصغيرة رمت ذخائرها على المطار قبل وصول الشيخ شريف من اليمن, فارتبك الجميع وهذه هن تكتيكات الإثيوبيين إرباك المحاكم لأنهم يعرفون أن ليس لديها جيش منظم مسيطر عليه, أما في مناطق الشمال فقد تكفل الأخ آدم عيرو وتحرك

بحيشه إلى اتجاه غلكيعو, ومعه المعلم علي فقد أراد هؤلاء أن تكون المعارك شاملة في كل مكان وهم لم يحسبوا الحسابات اللازمة لذلك, أما جبهة بورهكبا فقد كانت تشتعل نارا من شدة القصف الإثيوبي على الشباب, وقد استشهد في هذه المعارك مسؤول لجنة التنفيذ في الاستخبارات وهو المسؤول الأمني عن الميناء الأخ الفاضل (أحمد غني) مشهور بكنية سياد رحمه الله, وكان من خير شباب المحاكم وكان يحبني جدا, من حبه لي أنه عندما يختلف مع الجميع يتقبلني عندما أطلب منه الهدوء ومواصلة العمل من أجل الله.

لقد أعلنت المحاكم الحرب الشاملة على إثيوبيا وكانت كل هذه الحسابات حماسية كما سبقت وقلت ولم تبنى على أسس دراسية عسكرية وكل مخططنا الدفاعية والهجومية طويت من قبل وزارة الدفاع واختفت إلى دون رجعة وليس هذا وقت إلقاء اللوم ولكن يجب أن نتعلم من اخطاءنا, وعندما سمعنا بأخبار قصف مطار مقديشو, قلت لعيسى الكيني إنني راجع إلى هناك لأن كل الاتصالات تسأل عني وعن الأخ قتيبة, وقد طلبت منه أن أبقى شباب الاستخبارات لأن معظمهم جربوا حرب العصابات في الأوجادين ويعرفون قوات التيغري جيدا وهم من أهل البلاد فيستطيعون التنكر بزي البدو والتحرك بأرجلهم لمسافات طويلة دون مشكلة فهم بدو, ولكن كان جوابه واضحا "شكرا خذ فرقتك وارجع معها إلى مقديشو", وكررت الطلب وقلت له بأن هؤلاء الشباب سيرجعون إلى كيسمايو عن طريق بـؤالى أما أنا فسأنزل إلى مقديشـو لوحـدي نظـرا للأوضـاع ولكنـه شكرني وقال بأنه لا يحتاج إليهم, وتعجبت من ردّ فعله وعدم إستجابته لطلبي وسألت نفسي كيف يعقل أن الأخ عيسى لا يحتاج إلى صومالين من أهل البلد مع أن الجهاد فرض عين عليهم حتى دون إذنه, وفي نفس الوقت يحتاج إلى شباب مهاجرين من أوروربا لم يتدربوا من قبل ولم يتقنوا فن القتال؟, إنما فلسفة جهاد آخر الزمان, أو ما يسمى جهاد دوت كوم حيث يكون التركيز على الشهادة فقط, لذا إذا أسر الأخ أو جرح لا يستطيع أن يتعامل مع الوضع إلا بصعوبة بالغة جدا وسوف نرى بأن البناء الذي لم يبني على أسس متين يسهل عليه الانهيار السريع, كنت أخشى أن يستثمر أمر نزولي إلى مقديشو في نشر الإشاعات أنني تركت الجبهة في الأوقات العصيبة, كنت أعلم أن هناك من ينتظر مني أي هفوة كي يسعى إلى نشر الإشاعات, لذاكررت الطلب لكي يبقى شباب الإستخبارات في الجبهة ولكن الردكان بالنفي, لم أجادله كثيرا بل سلمت عليه وودعته ونصحته وهو من الإخوة الذين يحبونني كثيرا والخلاف في الآراء لا يلغى تلك المحبة أبدا إن شاء الله, سلمت عليه بحرارة فربما لن نرى بعضنا فنحن في حرب, ونزلت إلى مدينة دينصور وبدأنا بتجهيز أنفسنا للسفر إلى مقديشو وقد اتصلت بزوجتي وأخبرتها أنني سأكون عندها ليلة الثلاثاء إن شاء الله.

كان ذلك اليوم هو الإثنين 25-12-2006م, وأذكر الحالة التي كانت تسود مدينة دينصور فهي حالة الترقب وبدأت الإشاعات الصومالية تنشر في المدينة وتتحدث أن الإثيوبين سيهاجمون قريبا وطبعا

هذه الاشاعات أدت إلى نشر الفوضى في كل مكان, ولكي لا نؤخذ في حين غفلة تمكن الشباب وبفضل الله من ترحيل جميع الجرحي وإخراجهم من دينصور إلى مقديشو بالسيارات السرف التيوتا, وكانوا يخلعون الكراسي لفسح المجال للجريح ثم تفتح المكيفات لكي ينعم الجريح بنوم هادئ أثناء السفر الطويل في طرق وعرة وغير معبد أبدا وكان الطريق المتفق عليه هو طريق دينصور -بورهكبا-مقديشو, عندما استفسرت عن المهاجرين علمت أن بعضهم قد جلب حقائبهم للخطوط الأمامية وبعضهم حملوا أوراقهم والآخر تركها في كيسمايو أو مقديشو, ولا أدري كيف سينظم هذه الفوضى العارمة, دخل وقت العصر ولم نتحرك بعد بسبب انتظارنا لاحدى السيارات التي ستحمل الجرحي, وقد أكلت بعض الأرز مع الأخ حسين مسؤول دينصور, وتحركنا بسيارتنا إلى المستشفى لمعرفة سبب تأخر أولئك الشباب, واتفقت مع الأخ عبدالله إيل جي بأن ينزل معي إلى مقديشو وبعد أن تستقر الأوضاع سننزل كلنا من جديد إلى كيسمايو لاتمام دورة الاستخبارات إن شاء الله, ولم نكن نعلم ما يخفيه الله لنا, ولا يعلم الغيب إلا الله. كانت الساعة تشير إلى الخامسة مساءا وكنت في مستشفى دينصور, وفي المدخل إمرءة صومالية مسلمة جالسة ومعها إناء كبير مليئ "بالزريغ" باللهجة الموريتانية أو ما يعرف بالأوردو "للاسّي" والبوشتو "شيرومي", وهو اللبن المخفف بالماء البارد ومملح قليلا ويسميه الصوماليين "السوسا", ويعطى طاقة جيدة عندما يشربه الإنسان, وأنا أحب مثل هذه المشروبات كثيرا وبالذات في الصيف, وهيي تذكرني بأيام قندرها عندما

يصل درجة الحرارة إلى الخمسين فنلجأ إلى العرائش ونبدأ بأكل البطيخ وشرب السوسا, لم أمسك نفسي فذهبت للمرأة لأطلب منها أن تبيع لي وملئتُ زمزميتي كلها وعندما أردت دفع الثمن, قالت لي بأنها مجانية وصدقة للمجاهدين, لقد فرحت جدا عندما علمت أن عوام الناس أمثال هؤلاء النسوة يساندوننا, إننا والله ننصر بمؤلاء ولا يجب أن نكون سببا في معانتهم أبدا, ولأنني بشر لا يعلم الغيب فلم أتخيل ما سيحصل بعد فترة وجيزة, وكنت قد تحدثت مع حبيبتي والشباب وأخبرت الجميع أنني راجع إلى مقديشو, كانت هناك إتصالات كثيرة تأتى من العاصمة ولم نستطع الرد على جميع الاتصالات بسبب الوضع وكان الأخ عبدالرحمان الكيني هو من يتولى الإجابة على تلك الاتصالات, وفي احدى المكالمات أكد لى الأخ عبد الجبار بأن الأخ أحد اليمني قد وصل من غلكيعو ومعه الشباب اليمينين الفارين من السجن عبر النفق, وكنا ننتظرهم بأحر من جمر لاستقبالهم, وقد تعرضوا للحرب في الشمال ودخلوا المعارك في غلكعيو ولكن الله سلمهم ووصلوا إلى مقديشو, وقلت للأخ عبدالجبار بأن يكرمهم ويصبرهم حتى أرجع بسلام إن شاء الله.

خرجنا من مستشفى دينصور قاصدين مقديشو ولكن كان القدر ينادينا لمكان آخر, فقد رأيت النساء والشيوخ والناس مفزوعين يهربون من منازلهم ويجرون من هنا وهناك ويصيحون "بدأت الحرب", تعجبت سألت الأخ عبدالله ماذا يحصل؟, فأكد لي أنه الفزع الصومالي فهم يفزعون لمجرد سماع الطلقات وقد تعودوا عليها من 16 سنة, ولكن في

بداية أي معركة تحصل مثل هذه البلبلة, فالرصاص تفزع الصوماليين وعند سماعها لا يسيطرون على أنفسهم فيصيحون ويجرون ويجعلون الأمر وكأنها القيامة الكبرى ومن هنا يبدأ الارتبكار, عندما مرت سيارتنا بجمع من الناس, ابتسمت في وجوههم وكبرت الله لأخفف عنهم, لقد ظهر الهلع في وجوه الجميع وهذا من حقهم فالحرب لا تأتي إلا بالمصائب, كانوا يصيحون في الإخوة "إثيوبيا تتقدم إلى دينصور وهناك دبابات تتقدم إلى المدينة", تعجبت من هذا الكلام وسألت نفسى كيف تتقدم دبابات العدو إلى دينصور بمذه السهولة وقد اتفقنا في الصباح أن تقوم المجموعات بحفر الخنادق وزرع الألغام وأكد لي الأخ عيسى الكيني عندما طلبت منه ترك فرقتي لمساندته بأن الأوضاع تحت السيطرة إن شاء الله ولا يحتاج إلى شبابنا, وهما نحن الآن ولم نخرج من المدينة نسمع بأن القوات الإثيوبية تتقدم, وطبعا كانت الهلع والفزع في كل ركن من دينصور, "يا سبحان الله", وبدأ قلبي بالاطمئنان وهذا فضل من الله, فقد حان وقت الابتلاء ووقت الثبات, إنني أعلم أنني مكلف بالعمليات الأمنية فقط ولكن عندما سمعت أن العدو على مشارف مدينة دينصور بدأت أقرأ لآية الكريمة, (يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار), ورغم قلة علمي الشرعي فقد عرفت أن الجهاد أصبح فرض عين على كل مسلم داخل دينصور فهناك قوات صليبية ستغزو المدينة وتبيدها وتؤذى من فيهار سألت نفس ماذا أفعل الآن؟ هل أذهب لزوجتي وأولادي وأترك أخيى عسى في محتنه لوحده؟ هل أتقدم للخط الأول وأُجابه العدو ونلقي محمد صلى الله عليه وسلم والأحبة؟, كانت الأسئلة كثيرة والشباب ينتظرون مني إشارة, فقلت لعبدالله إيل جي " تابع السير إلى مركز الشرطة", وهناك التقيت بالأخ حسين سألته عن الأوضاع فقال "قوات التيغري تتقدم الآن اتجاه المدنية وعيسى والشباب يواجهونحا", فقلت للأخ قتيبة وهو وزير الداخلية بأن الجهاد فرض عين علينا جيمعا لا ينبغي أن نرجع إلى مقديشو كذه الظروف إلا من يطلب منه ذلك لترتيب إنسحاب أو متحرفا لقتال أو متحيزة إلى فئة كما قال الله تعالى, ولكنني رأيت تباطئا منه, ورجّح أن نرجع لنطلب الدعم من مقديشو, رفضت ذلك وأصريت أننا يجب أن نتقدم للقتال وأخبرت عبدالله بأن يتحرك بسرعة إتجاه الخط الأول وهذا سر كلام الله (وما تدري نفس ماذا تكسب غدا, وما تدري نفس بأي أرض تموت).

## معركة دينصور الكبرى

كنا في 25 ديسمبر 2006م وهذا يوم عيد ميلاد المسيح عليه السلام حسب زعمهم وجدولهم, ولم نتوقع أن تتقدم القوات في ذلك اليوم, ولكن وعلى عكس توقعنا بدأت الآليات العسكرية الإثيوبية ومعها

كل أشكال الإسناد, فقد اشتركت الطائرات التجسسية الأمريكية كما سحبت المدافع الثقيلة والبعيدة المدى بالشاحنات العسكرية وبدأت الدبابات الروسية الصنع من طراز تي 72 وكل تلك الآليات تتقدم بسهم مستقيم من قرية إيدولي إلى مدينة دينصور وقد فزع الأهالي وبدا الوضع غير مستقر, تحركنا من مركز الشرطة في قلب مدينة دينصور إلى الخط الخلفي وتبعد خمسة كيلوا مترا تقريبا, أثناء السير مررنا بسيارة قناة الجزيرة وهي ترجع من الخط الأول وقد نجحت في تصوير آخر صور لمعركة دينصور وبقى لنا أن نتابع عملنا, كما مررنا بسيارة الأخ كورغاب وهي محملة بالشباب المهاجرين الجدد وهم ينسحبون لأنهم بكل بساطة لا تدريب لديهم وقد فرحت أن الإخوة فعلوا ذلك أخيرا, كانوا راجعين إلى وسط مدينة دينصور ومن هناك ستتخذ القرارات, أما نحن فقد واصلنا السير وفي الطريق رن جرس هاتف الأخ عبدالرحمان الكيني, فقال لي إن الاتصال من مقديشو من زوجته وكنا في الفترة العصرية ما قبل المغرب, وكنت قد كلفته باستقبال كل المكالمات التي تخصني سواء التي كانت تأتينا من إسلام آباد أو مقديشو, أو من شمال الصومال أو من كينيا, ولكن هذه المرة كانت المكالمة من زوجته الحامل في مقديشو:

- "آلو .... آألو...." هكذا بدت الصوت من الطرف الثاني ومن بعيد, ورد الأخ

"نعم... نعم... آلو... إسمعي, اليوم نكون عندكِ إن شاء
 الله, جهزي نفسك جيدا, فأنا راجع إليكِ الليلة إن شاء الله".

لم تدم المكالمة طويلة ولكنه أخبرني بأن زوجته تسأل إن كنا سنرجع الليلة, وطبعا أنا قلت له بأننا إن شاء الله سنذهب للأمام ومساندة الأخ عيسى ثم نعود إلى مقديشو سالمين غانمين, ولم نكن نعلم ما يخبأه القدر لنا لأننا بشر, وتقدمنا بسيارتنا إلى أن وصلنا عند الأخ الشيخ صلاد الذي بدأ بتجهيز الآليات الثقيلة, وقلت له "إنني سأتقدم للأمام بمن معى فاحمى ظهورنا, واحرس هذه الطرق ولا تترك أي قوات تتقدم من هذه المنافذ لأن ذلك سيؤدي إلى حجزنا وحصارنا ونحن سوف نتقدم 30 كيلومتر لمساندة الأخ عيسى الكيني ومن معه", لقد رافقني الأخ قتيبة إلى تلك النقطة وأراد أن نجتمع من جديد ونعمل شورى سريعة لدراسة الوضع, فقلت له "إسمع يا أخي لقد درسنا الوضع في الصباح ويبدو أن هناك خطأ ما لذا انتهى وقت الجلسات وحان وقت التقدم للدفاع والقتال", ثم تركته ومن معه في تلك النقطة لقد كنت واضحا مع الجميع أن اتخاذ القرارات يكون في الوضع المناسب, هذا هو الوضع للقتال فقد حُذرنا من تمنيه ولكن يجب أن نثبت إن حصل ذلك, "ويا حبذا الجنة واقترابها", لقد شعرت بأن هناك من يناديني للقاء الله سبحانه وتعالى (مالكم إذا قيل لكم انفروا في سيبل الله اثقلتم إلى الارض), لقد فهمت أن الجهاد في مثل هذه المواضع فرض عين دون أي شك, والوسيلة متروك للقائد أن يتفنن فيها, على كل حال رأيت الشباب مرتكبين في الخلف وحاولت تنظيم ذلك المكان لألا يأتينا العدو من الخلف, ثم أخبرت الأخ عبدالله إيل جي بأن يأخذني إلى الأمام لوحدي, وتركت كل فرقتي بمن فيهم الأخوة المهاجرين في تلك النقطة, أردت أن أطمئن على الإخوة في الأمام ورؤية ما يجري قبل طلب هؤلاء للانضمام إلى القتال, ولم يكن هناك أي شيئ في بالي غير الأخ عيسى الكيني, سألت نفسى عدة أسئلة, ماذا سيحصل الآن؟ لقد عرفت أن الخنادق لم تحفر وسمعنا من المعلومات الأولية أن الأخ ذو اليدين قد أصيب وهو القائد الذي يعتمد عليه الأخ عيسى الكيني بعد الله وكان مكلف للاستطلاع ولم يفعل ذلك لضيق الوقت, وكنا نسمع أصوات الكاتيوشا والطلقات الشلكا التي تطلق من القواعد المحملة بالشاحنات, ولا يخفي على أحد أن الطائرات الأمريكية الجاسوسية كانت تعطي المعلومات الأولية للقوات الإثيوبية, لقد فهمت أن المعركة كبيرة ولا سبيل لنا إلا التحرك بسرعة وعمل كمائن متحركة صغيرة حسب ما عندنا من أسلحة.

ركبت الاندكروز مع الأخ عبدالله إيل جي, وقادها بجنون جدا فقد كان مسرعا, وصلنا في منطقة قرب الخط الأول القديم ونزلت من السيارة لأنني لم أجد أحد في تلك المنطقة ثم طلبت من الأخ أن يرجع بالسيارة ليأتي ببعض الشباب للإسناد, رأيت أخ صومالي متوسط العمر بالقرب من الطريق ولمجرد رؤيتي ناداني "يا أخي", فنظرت إليه وعرفت أنه من الشباب وكنا نحن لوحدنا في وسط الشارع وهو شارع رملي مكون من الحجارة الصلبة والرمل الأبيض, وبدأنا نتقدم للأمام بحذر شديد, وفتحت أمان السلاح على الوضع الآلي تحسبا لأي كمين فنحن لا ندري ماذا يجري بالضبط ولم نشاهد أحدا على الإطلاق, طلبت من الأخ الصومالي يجري بالضبط ولم نشاهد أحدا على الإطلاق, طلبت من الأخ الصومالي

أن يأخذ جانب الطريق وأنا في الجانب الآخر وتقدمنا بحذر, وفجأة ظهرت دبابة تي-72 روسية الصنع ومن النوع القديم ولكن بحالة جيدة يبدو أنحا مخزنة جيدة, ونحن نعلم أن تلك الدبابة فعالة ولكنها كالقبر لضيقها, وقد تعاملنا وتعودنا عليها من أيام أفغانستان, ظهرت تلك الدبابة أمامي مباشرة دون أي سابق إنذار وعلى وضعية الإطلاق والمدفع موجه إلينا وهي متجهة إلى دينصور طبعا, بدأت أكبر,

- "الله أكبر, الله أكبر ماذا يجري يا أخي؟" سألت الأخ الصومالي

- "يا معلم لا تقلق, هذه الدبابة واقفة ولا تتحرك, فالشباب استهدفوها في بداية صد الهجوم وقد هرب سائقها وتركها"

- "الله أكبر والحمداله" بدأت أكبر وأهلل بالا شعور, كانت الدبابة جديدة جدا وقد تعرضت لصاروخ أربي جي واحد فقط ولم تؤثر عليها فقد أصابت البرج إصابة خفيفة وكانت أثار الضربة واضحة, والذي حصل أن السائق خاف من أن يفاجأه رماة آخرين أو الألغام وقد ارتعب فنزل وهرب وتركها كما هرب الجنود عندما ضربت الدبابة, ومن أجل سلامتنا ولكي نتفادى أي مفاجاءات طلبت من الأخ الصومالي أن يطلع عليها بسرعة ويتأكد إن كان هناك شخص أخر بالداخل وكنت أحميه في الأسفل, فطلع وقال لي: "يا معلم لا يوجد أحد, إنني متأكد أن السائق هرب", وبدأنا ندور حولها وكانت روسية الصنع وجديدة جدا, وتحمل برميل 100 لتر وراءها, كنت مسرورا لرؤية هذه الآلة واقفة دون حراك,

لأن ذلك يعني أن الإخوة قد قهروا عدوهم وأجبروه على الإنسحاب والعودة للوارء, وبعد عدة تكبيرات وتعليلات ظهرت شاحنة خاصة بالإخوة من وراءنا وعليها سلاح الزوكياك وبدأنا نكبر وقلت للسائق وهو السائق الشخصي لشيخ شريف ويعرفني جيدا جدا, قلت له "يا الله تقدم بنا إلى الأمام لنعلم ما حصل لإخواننا", و ركب أخين فقط عليها الرامي والسائق ونحن كنا نركض وراءها وبعد عدة أمتار شعرت بأن هناك حركة داخل الغابة الاستوائية الخضراء, طلبت من الإخوة التوقف وبدأت أصيح "من هناك, أخرج! سوف أطلق النار!, سلم نفسك!", ظننت أنه جندي إثيوبي ورفض الخروج وبعد عدة تحذيرات قررت أن أطلق النار على إتجاه الحركة, وكبرت عدة تكبيرات وأطلقت عدة عيارات, وهنا بدأت أسمع صوت التكبيرات, "الله أكبر الله أكبر!", "يا يعقوب, يا يعقوب, لا ترمي, لا ترمى", ولكن الشباب كانوا قد فقدوا السيطرة فنحن حذرنا قبل الرماية, وحصل هناك تبادل لاطلاق النار بيننا وبين من في الغابة, وحينها عرفت أن من في الغابة هم الإخوة وطلبت بأعلى صوتي من الشباب أن يوقفوا إطلاق النار فورا, ويا للمفاجأة فقد ظهر لي الأخ عيسى وهو يناديني "يا يعقوب أنا عبدالله, ومعى الشباب", حمدت الله وشكرته لأنه لم يقتل أحد في التبادل, وذهبت إليه وقلت له ألم تسمعوا عندما طلبنا منكم الخروج, فقال لي أن الشباب لم يفهموا, قلت له قدر الله وما شاء فعل فلم يقتل أحد ولم يجرح أيضا, ثم سألته عما جرى بالضبط, فقال لي بأن القوات الإثيوبية تقدمت بالمشاة الميكانيكية وقدكمن الإخوة لهم ثم ضربوا الدبابة ونزل منها السائق وهو يلبس ملابس صومالية عادية وهرب كما هرب بقية المجموعة, وقد ترك زمزميته وحذاءه, وأكد لي بأن الأليات الأخرى قد تراجعت وطبعا رجع معها المشاة خشية الكمائن, وفي هذه الأثناء قلت للأخ عيسى:, "جزاكم الله خيرا أما أنا فإنني متقدم للأمام إن شاء الله", وودعته, وركبت فوق الشاحنة المحملة بالزوكياك, وطلبت من الرامي أن يرمى عيارات تحذيرية للأعلى في كل فترة معينة أنثاء تقدمنا, وفي الأمام وجدت مجموعة أخرى من الإخوة كانوا يطاردون العدو وقد توزعوا ولا يعرفون ما يحصل, أخبرتهم بأن يبقوا في أماكنهم وعدم التفرق, ونزلت من السيارة ودخلت في عمق الغابة لكي أقوم باللقاء مع كل المجموعات المتخفية لمحاولة ترتيب صفوفنا من جديد والتأكد أننا لم نترك أي أخ أمامنا وبعد عدة دقائق التقيت مجموعة أخرى وكان وضعها صعب, وقال لي أحدهم "من فضلك أعطني مخزن ذخيرة", والآخر "هل معك بعض الماء", لقد تأثرت بهما جدا, يا ليت من يتهمنا بالارهاب ينزل إلى الميدان ويرى معاناة هؤلاء الشاب الصغار والشيوخ الكبار وهم يدافعون عن لا إله إلا الله, هل من الإحسان إتمامهم بمتانا وزورا؟, أما الذين يقابلون أعداء الإسلام ليل نهار ويمكرون للأمة ليل نهار ويجاملون العدو الصهيوبي ليل نهار, فهم الصالحون, وصدق الله العظيم (وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون), نعوذ بالله من أفعال هؤلاء الحكام الذين فضلوا الدنيا على الآخرة إلا من رحم الله, أعطيت أحدهم مخزنا واحدا واكتفيت بثلاثة زائد الموجود في السلاح, كما أعطيتهم الزمزمية وقلت لهم أنه "سوسا" وليس ماء, وبعد ذلك قمت بترتيب الصف وفهمتهم أن لا يرموا إلا بعد التأكد لأن الإخوة منتشرين في الغابات, كنا نسمع صوت إطلاق النيران أثناء سيرنا في الغابة, ولم نكن نعلم بالضبط من يطلق تلك النيران, وبعد نصف ساعة تقريبا تقابلنا مع المجموعة الأخرى المتوغلة في ميسرة الطريق وطلبت منها أن تجتمع ورص الصفوف من جديد لأن العدو سيتقدم كي ينقذ الدبابة, وبطبيعة الحال فمادام الأخ عيسي غائب عنا فأصبحت المسؤول الأول عن المواجهات, طلبت من الجميع أن يلقاني في الطريق العام, وبدأت أسأل كل واحد عن الذخيرة التي يحملها, كان سؤالي واضحا جدا "هل تكفي للمعركة أم لا؟" وإذا وجدت شخصا ليس لديه الذخيرة كنت آمره بأن ينسحب فورا إلى الشاحنة التي تركناها بعيدة في الوراء ليتزود بالذخيرة, فمشروعي ليس مشروع شهادة فقط, بل الدفاع ثم الشهادة, إنه الدفاع ومحاولة فعل المستحيل كي نعطل تقدم هذا العدو إلينا, وتفادي وقوع الجرحي لأنني أعلم بأن لا أحد سيهتم بمم لأننا في وضع حرج جدا جدا, ولا ننسى أن في دينصور جرحى كثيرون ويجب إخراجهم منها قبل وصول العدو, فكان مهمتي تعطيل التقدم, وإذا أتت الشهادة فهي أمنيتنا, لم أرد أن يشاركني أي أخ بدون سلاح أو ذخيرة لأن ذلك لا ينبغي, وهذا الأمر منتشر لدى إخواننا الصوماليون فيمكن لغير مسلح أن يصاحب مسلحا وينتظر فرصته فإن استشهد المسلح أخذ سلاحه وتابع القتال, ولكنني كنت قلت في نفسي "كيف لو قتل الغير مسلح قبل كل شيئ", فكرت قليلا بالوسيلة المثلى لارباك العدو وكيفية تعطيل تقدمه, كان عليّ الحفاظ على قلتنا فعدد قواتنا قليل جدا جدا فهو لا يقارن مع الجيش الإثيوبي أبدا, كما أننا لم نكن نملك الذخيرة الكثيرة لمواجهات طويلة, وما تبين لي أثناء ترتيبهم أن معظمهم يملكون نصف مخزن, وعندما سألتهم عن العدو استنتجت أنه يتبع أصلوب الموجات ليرهقنا لأنه يعرف أن عددنا قليل, ومرهقين بسبب المعارك المستمرة, وقد عرفوا أن جبهة بورهكبا قد انكسر عرفوا ذلك عبر الإتصالات أما نحن فلم نعلم بما جرى في بورهبكا, لذاكان الوضع خطير فمؤخرتنا غير محمية بتاتا ولا أقصد مدينة دينصور, بل أقصد لوجستيا مدينة بورهكبا فهي التي تمدنا بكل شيء بسرعة, كان على العدو التقدم من جهتنا لحسم المعارك تماما وهو في نفس الوقت يعلم أنه يواجه شباب باعوا أنفسهم رخيصة لله سبحانه وتعالى, ولكن بالأعداد الهائلة التي لديه يمكنه أن يصبر لعدة ساعات ويكسر خطنا, لذا اتبع أسلوب الموجات, وكلما قتل منهم عادوا وجهزوا ورجعوا بسرعة, كان معى القليل من الشباب في خط المواجهة ومنهم ولد الشيخ ابو بكر عداني وهو شيخ مجاهد كان يدعم المحاكم ماديا.

إننا في الطريق ودخل وقت المغرب وحل الظلام والرؤية كانت صعبة للغاية, ولا نقدر على رؤية أي شيئ ولكننا كنا نعلم بتقدم العدو, فهم يتحدثون عبر الأجهزة ولم يخفو تقدمهم, فقد كانت المدفعية تساندهم عندما تقع القوات في الكمائن, كان لدى فرقة الإستطلاع من القوات الخاصة إحداثيات الطريق, ولكي أتفادى أي خسائر لدى المجاهدون

بسبب المدفعية اتبعت تكتيكات "وجها لوجه", كنا نترك العدو يقترب من صفنا لعدة أمتار فقط ثم نبدأ الإشتباكات, وحينائذ لا تقدر المدفعية أن تقصف لأننا بالقرب من بعض جدا, أما أثناء الاشتباك المباشر كنت أرمى نصف مخزن فقط, كما أخبرت الشباب بأن يفعلوا ذلك وطلبت منهم أن يركزوا على جوانب الطريق, فالعدو كان يختفي في الغابة عندما نبدأ بالكمائن, والله كنا نسمع صراخهم كالنساء, وبعد ذلك نترك الموقع بسرعة وننسحب للخلف لمسافة كيلومترا وننصب كمينا آخر, استطعنا بفضل الله سبحانه وتعالى أن نفاجأهم بثلاثة كمائن قريبة جدا, دون أن يقتل أحد منا, بل جرح أخ صومالي في الكمين الأول, وهو الأخ عبدالرزاق من شباب الإستخبارات, وتم نقله للخلف بسرعة, وفي هذه الأثناء فهمت لماذا انسحب الكثير من الشباب في المعارك السابقة للخلف دون إذن, السبب هو أن الإخوة فقدوا الأمل في الدعم الخلفي فقد انسحبت جميع السيارات الثقيلة التي تحمل مثل الدشكا والزوكياك والشلكا والذخيرة أيضا ولم يكن لدينا أي سند مدفعي, وكل الإخوة كانوا في حالة غضب شديد وحاولت أن أشرح لهم بأن المؤخرة لم تتركنا فعما قريب سنحصل على الرصاص والمدد إن شاء الله, ولكن لحين ذلك فلنقاتل حتى الشهادة ونحاول تعطيل العدو أكثر فأكثر, كانت الأجواء ممزوجة ما بين الحماسة وحب الشهادة والحذر الكبير لأننا قد علمنا عزم العدو على التقدم.

كانت جبهة بورهكبا قد تفتت تماما لعدم التنظيم وتنفيذ الخطط الدفاعية السابقة التي وضعناها عندما زرنا المنطقة, وترك العدو يتقدم بحرية دون أي مقاومة تذكر, فعندما انكسر خط داينونا, بدأ الجميع يرجع إلى بورهبكا ومن دون إذن بدأ الجميع يرجع إلى مقديشو دون أي سابق إنذار وهذه هي الحقائق في الصومال ونحن نعرفها جيدا, لم يكن هناك أي خطة دفاعية مسبقة, وهذا ما يحصل في دينصور حاليا, ولكننا يجب أن نعذر الشباب في دينصور فهم قد استولوا على المدينة منذ 10 أيام فقط والعدو لم يعطهم أي فرصة لترتيب الصفوف, كما أن القيادة الميدانية التابعة للأخ عيسي الكيني لم تنتبه على موضوع عدم متابعة الهجوم وعدم استفزاز العدو كما ذكرنا بدلا من ذلك السكون والتريث والاهتمام بحفر الخنادق وترتيب أوضاع الجيش لحين وصول الأخ طلحة السوداني, وكان قد تحرك من كيسمايو متجها إلينا ومعه أكثر من 800 أخ مسلح وبالآليات العسكرية, وفي هذه الليلة بالذات كان الأخ طلحة في منطقة بؤالى مع قوات الدعم, لذا نعذر جبهة دينصور أما جبهة بورهكبا فلها أكثر من شهور وقد زرناها ووضعنا لها خططا دفاعية ولم تنفذ أبدا, وقدر الله وما شاء فعل.

لقد حل الظلام في كل أنحاء الغابة كانت الرؤية شبه مفقودة واستمرينا في تطبيق خطة إمتصاص موجات القوات الإثيوبية التي كانت تأتي بإمدادات متتالية, فقد كانت هذه القوات تتحرك ومعها شاحنات دعم مليئة بالذخيرة ولديها إتصالات منظمة وكذلك لا ننسى سلاح المدفعية فقد فهم الإثيوبيين بأن الصوماليين لا يطيقون البقاء في أي منطقة يتم قصفها, والأمر الآخر الذي كنت أخشاه هو سقوط الإخوة جرحى,

فقد كانت مهمة حمل هؤلاء لمسافة أكثر من 20 كيلومترا والعدو خلفك أمر خطير وفي غاية الصعوبة, لم يكن معنا الذخيرة الكافية لمواجهة جيش نظامي متحرك بسرعة وبعدد 10 دبابات ولكن ما جعلنا نبقى هناك هو حب الشهادة في سبيل الله وعدم الفرار يوم الزحف وتلبية لنداء الله لقتال من يريد أن يحتل أراض المسلمين, كنت واثقا بأن الله لن يتركنا أبدا, كنا في غاية الهدوء التام وكثرنا من الأذكار, لقد اتبعنا خطة الإنسحاب المرحلي حيث الكمائن المتحركة السريعة والرجوع إلى الفئة التي تنتظر في الخلف, واصلنا المعارك المتقطعة مع العدو وهو استمر في بعث الموجات من قوات المشاه دون الدبابات لأن مجموعة عيسى قد عطلت واحدة قبل وصولنا, وأدرك أننا نتحرك بسرعة والدبابات بطيئة لحد ما, استمرينا في القتال المتراجع إلى أن وصلنا في منطقة الدبابة المعطلة, وكانت كالشمعة في غرفة الظلماء, وكانت الانفجارات تحصل بين فترة وأخرى لأنها كانت مسلحة بقذائف كثيرة, وكانت القوات الإثيوبية تريد الوصول إليها قبل تخريبها ولكن فات الأوان, طلبت من الإخوة المرور بعيدا عن الدبابة وفي جوانب الطريق لأنها كانت كالجمرة, ودخلنا الغابة لنتفادي أي شظايا من الانفجارات, وجدنا بعض الإخوة في تلك المنطقة وقالوا لنا بأن الشباب انسحبوا للخلف ولديهم أخ مجروح بسبب شظايا الدبابة المحترقة.

طلبت من الجميع أن يتراجعوا إلى الخلف والابتعاد من تلك المنطقة واصلنا الرجوع إلى الخلف وتركنا الدبابة تماما ولم نعد نراها, كنا نشاهد الانفجارات من بعيد وكأننا في ألعاب أولومبية, وبعد عدة

كيلومترات وجدنا الإمدادات, وجدت الأخ عبدالله إيل جي, ومعه الأخ عبدالرحمن تخاري, وكذلك وصل بعض المهاجرين من الذين كانوا معي وهم أربعة إخوة من أوروبا وتدربوا عندنا في مقديشو, ومنهم الأخ شاكر الحبشي من لندن, وهذا الأخكان نصرانيا وأسلم وهو من قبيلة التيغري وأمه كانت تعمل في مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي, وله علاقة بالمجموعة التي حاولت عبثا بأن يزرعوا الرعب في أوساط البريطانيين بعد أحداث 7-7 حيث وضعوا مواد غير متفجرة في عدة حاويات صغيرة وتركوها في عدة أماكن, في تاريخ 22-7-2005م, ولكن بفعلهم المزاحي هذا تم الإمساك ببعضهم وزجهم في السجون وهرب البعض إلى الصومال واستشهد بعضهم وبقى الأخ شاكر الإثيوبي وقد أخذ منا دورة المعلومات في مقديشو, وهو أخ عابد ومحب للدين جدا, ونصحته بأن لا يعودوا لمثل هذه التصرفات الصبيانية وعدم الهجوم على أي مناطق مدينة في أوروبا أبدا, إذا أردوا الضرب فليكن الهدف هو مكتب الإيم آي 6, أو الاسكوتلند يارد, ومعسكرات الجيش, والمصالح الإقتصادية دون وجود الناس فيها, إنني بكل بساطة ضد استهداف الشعوب جملة لا ينبغي ذلك أبدا, وقد أخبرته لاحقا عندماكان في التدريب الأمنى بأن مثل هذه التصرفات لا تجلب للمسلم إلا المشاكل وكذلك نبهتهم في موضوع استهداف الأماكن العامة حيث يقتل من لا ناقة له ولا جمل في حربنا يجب على الإخوة في بريطانيا إن أرادوا أن يستهدفوا أحدا أن يركزوا على جهاز الاستخبارات وكذلك معسكرات الجيش فقط أما الأهداف

الاقتصادية فيجب أن نتأكد أنها خالية من الناس أثناء ضربها, إن هذا الإسلام هو الدين الذي فرق بين الأهل والقبيلة والعشيرة وبين الأب والإبن دون نصب العدواة التي تؤدي إلى الاقتتال إلا إذا اعتدي علينا وعلى مقدستنا وأراضنا, لقد سمعنا عن قصص الصحابة ولكن التاريخ يعيد نفسه حيث الأخ الحبشي أسلم وجهه لله وهو اليوم يقف في الخطوط الأمامية لمقاتلة الأحباش الصليبيون من بني جلدته ولله الحمد والله أكبر والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين, وجدت أيضا الأخ يوسف المهاجر من أصل صومالي وكذلك الأخ عبدالرحمان الكيني (حنيف) وهو صاحبي وسكرتيري الشخصي في هذه الرحلة كما شرحت سابقا, فقد تحرك معى من مقديشو وترك زوجته الكينية هناك, وكنت قد تركت كل هؤلاء الشباب في الخط الخلفي القريب من دينصور عندما تحركت مسرعا دون أن ألتفت للخلف لمساندة أخي عيسي الكيني, وبعدها تركتهم جميعا وتقدمت للأمام وحصل كل ما ذكرته مسبقا.

التقينا من جديد بحم في الساعة الثامنة مساءً, ولم يكن لدينا أي طعام إلا ذلك المشروب "السوسا" في زمزميتي, ولكن والحمدلله جاءنا الإخوة ببعض التمر والماء وأضفت الماء في المشروب للاحتياط لأنني لا أدري متى ستنتهي هذه المواجهات, ثم تحركت إلى الأخ عبدالرحمن تخاري وعبدالله إيل جي وسلموا عليّ, وقد قلقا من أمري وظنا أنني قد قتلت أو ماشابه ذلك, واطمأنوا لرؤيتي وأخبروني بأن عيسى الكيني في دينصور ويهتم بترتيب المؤخرة, وسألتهم ماذا عندكم؟ فأجابوني بأنهم قرروا مواصلة

القتال ومدوني بالكثير من الشباب, وقالا لي "إنك رسميا القائد الجديد لهذه المواجهات", وقلت لهم بأنني سأبقي مع الشباب والقتال إلى آخر لحظة ولكن ما أريده هو أن تكون مؤخرتنا في آمان تماما, لا أريد انسحاب مفاجئ من دينصور لأنني سأكون في خطر مع الخمسين أخ الذين معى, قلت لهم

- "كل ما أريده يا شباب هو أن توفروا لنا الذخيرة في الخلف وتنقلوا الجرحي بصورة مرتبة وعدم الارتباك أثناء القصف, رجاء",
- "لك ما تريد يا (نصر الله), المهم أن تواصل المواجهة",
   هكذا قال لي الأخ عبدالرحمان تخاري, فأجبته
- "لا تقلق إنهم لن يتقدموا مترا واحدا بعد هذه النقطة مادام
   الله معنا, المهم أن تمدونا بالرصاص"

جمعت كل الشباب في صفوف وأخبرهم أن المعركة ستكون شرسة والذي يريد أن ينسحب له ذلك فأنا لا أحتاج إلا إلى من يثبت ويسمع الأوامر وينفذها كما خططنا, وتحمس الجميع على البقاء معي وطلبنا من السيارات أن تتراجع إلى الخلف لأكثر من 100 مترا وتدخل الغابات, ثم قسمت المجاهدين إلى خطين الأول والثاني والمسافة بينهما 50 مترا, وشرحت لهم الخطة أننا سنستمر في القتال في هذه النقطة دون الرجوع إلى الخلف كما سبق, وستأتينا الإمدادات من الخلف إن شاء الله, وإذا نفذت ذخيرة المقدمة تتراجع الصف كله ثم تتقدم الصف الخلفي إلى الأمام بنظام وهكذا سنكون في تناوب مستمر إلى طلوع الفجر لأنحم

سينسحبون إلى الخلف إن استقر أمر الإمدادات لنا, وزعنا الشباب على خط مستقيم بطول مائة متر حيث بين أخ وآخر 10 أمتار وقد تعجبوا من ذلك فقلت لهم بأن العدو عندما نهاجمه سوف يحاول دخول الغابة والالفتاف لذا يجب أن نفتح الخط لمنعه من ذلك, وقد سألني بعضهم كيف سيرون العدو وأين سيكون اتجاه بطاقة المرمى, فقلت لهم إذا سمعتم الرصاص فارموا باتجاه مستقيم وحتى إن لم ترو العدو افعلوا ذلك فحسب, فالعدو سيشعر أن المنطقة كلها مقفولة, لذا سنمنعهم من الالتفاف, وطلبت من فرقة الإستخبارات لأنها خبيرة ومعظم شبابها قاتلوا الإثيوبيين مرارا وتكرارا في الأوغادين بأن تشكل جماعة وتتوغل في الغابة تماما, وعندما سنبدأ الكمين يجب عليهم أن يبتعدوا ويواصلوا السير إلى ظهر العدو لمنعه من الرجوع والتزود بالإمدادات, وهكذا راجعنا الخطة كلنا وطلبت من الشباب المهاجرين بأن يكونوا في الأمام وكل هؤلاء الشباب تدربوا على أيدينا وشاكر كان قد تدرب في كيامبوني على يد الأخ يوسف التنزاني وعيسى الكيني لذا فهؤلاء الذين معنا هم أهل حرب إن شاء الله, وضعت الأخ شاكر في ميمنة الخط بالقرب من الطريق وكان هو الفرد الأول, وبجانبه سلاح البيكا إيم, وبعده بعض إخواننا العرب, وفي الميسرة كنت أنا الأول بجانب الطريق ثم على يساري الأخ عبدالرحمان الكيني ثم في خلفي مباشرة وعلى اليسار بمترين كان الأخين من المهاجرين واستمر الخط ببقية الإخوة الصومالين, ونبهت الجميع بأن لا يرموا دون النظر في الأمام لألا تصيب الرصاصات بعض الإخوة المتقدمين قليلا, وقبل وصول العدو جاءين شاب صومالي وقال لي "لدينا سلاح أربي جي في الخلف ولا أحد يستخدمه", فطلبت منه أن يحضره إلينا بسرعة, وهكذا رتبنا الصف وأخبرت الإخوة بأن يصمتوا وينتظروا منا الأوامر سيكون بدأ الكمين بالتكبيرات وسوف نبدأ الكمين بإطلاق الأربي جي على مشاة العدو لأن الآليات توقفت عن التقدم منذ أن فُجرتْ الدبابة الأولى, بقينا في تلك النقطة لمدة لا بأس بما نذكر الله وننتظر قدوم العدو, وقد تأخر هذه المرة بسبب الدبابة المحترقة فقد حاولوا دون جدوى طمس أي دليل على المعارك وهذا من تكتيكات الإثيوبين الذين لا يقبلون بأغم يموتون رغم أن الشباب كانوا يحضرون بطاقات الضباط المقتولين للإعلام العالمي, وبما أننا نتكلم عن الجنود في إثيوبية فهم ليس لديهم أي قيمة فعدد المواطينين يتجاوز 70 ميلون نسمة, لذا لدى الدولة جيش ضخم ولا تبادلي بموت المئات في المعارك, بل تبالي بموت القوات الخاصة وهي تتكون من قبيلة التيغري التي تسيطر على البلاد منذ التسعينات, وما جهله الشعب الصومالي عندما قرر المواجهة مع هؤلاء الحبشة أنهم لا يبالون بأعداد قتلاهم, فالعدد لا يهم الإثيوبين لأنهم كثر جدا, كلما قتلت منهم فهم يستمرون بالتقدم, والأمر الآخر كانوا يقاتلون بعقيدة الأورتوذوسك حيث لا يسلمون أنفسهم ويهللون بكلمة الكفر (هالي لويا) قبل موتهم, لذا كانت هناك جهات دينية تحرض القوات في مقاتلة الإرهابيين كما يسموننا ولا ننسى بأن البرلمان الإثيوى أيضا ساعد في تقدم القوات فقد فوضوا رئيس الوزراء بأن يحتل الصومال, وعلى كل حال كل ما سيحصل هو قد كتب من فوق

سبع سموات ولا أحد يستطيع أن يغير قدر الله ويجب أن نرضى بقضاءه وقدره, ما يجب علينا فعله هو عدم الاستسلام أبدا, وهكذا استمرينا في الأذكار وانتظرنا لحين وصول العدو.

## آخر كمين في دينصور

يجب على القارئ أن يعرف أن الكرامات والمعجزات تحصل في أرض المعركة عندما يلتحم الصفوف, كما أن الدعاء في مثل هذه المواضع مستجاب, لقد عزمنا على أن نواجه كتيبة مشاه ميكانيكي متحرك بسرعة ولديها إتصالات بالطائرات الاستطلاعية الأمريكية التي كانت مهمتها إعطاء إحداثياتنا للعدو وإطلاعهم على آخر مواقعنا, لقد كانت معركة غير متكافأة حسب العدة والعدد ولكن كنت متأكد بأننا سوف نقاوم هذا التقدم حسب المستطاع لأن الشباب عزموا على الشهادة فقتال من عادانا من أهل الكتاب والشهادة بين أيديهم له أجر عظيم عند الله, كان هذا الكمين هو الأخير في تلك المنطقة والأطول, إن الجيش الإثيوبي الأرثوذسكي المذهب عزم على التقدم ونحن أيضا عزمنا أن لا يتقدم شبرا بعد الآن إلا على أجسامنا وكان الشعار هو "الشهادة أسمى أمانينا", قبل بعد الآن إلا على أجسامنا وكان الشعار هو "الشهادة أسمى أمانينا", قبل

بدأ المعركة بقليل آتابي أحد المجاهدين بسلاح الأربي جي 7 وثلاثة قذائف وأخبرت الجميع بأن الكمين سيبدأ عندما أكبر الله وأرمى صاروخا واحدا على دورية العدو المترجلة, "لا ينبغي لأحد أن يبدأ بالرصاص إلا عندما أبدأ إن شاء الله", وطلبت من الأخ عبدالرحمن الكيني (حنيف) أن يجهز لى القذائف بسحب الأغظية الصغيرة التي عليها ويركّب الحشوات الدافعة ويضع القذيفة الأولى في السلاح ويتأكد من أن مسمار الدليل قد دخل في مكانه, كنا ليلا وليس لدينا منظار للقاذف, لذا سألجأ إلى التصويب التقليدي حسب أصوات المشاة, وإنبطحنا جميعا ننتظر العدو لنفاجأه حين يقترب منا, حرصنا أن نتبع سنة محمد صلى الله عليه وسلم ومنها أن لا نتمني أبدا لقاء العدو ولكننا إذا لقيناه يجب علينا الثبات في الخط إلا في حالة إنسحاب تكتيكي أو طلب للمساندة في الخلف وهذا ما اتفقنا عليه مع الإخوة جميعا وسنصبر على الاتبلاء إن شاء الله.

بدأت الأصوات تتضح وبدأنا نسمع خطوات الأحذية العسكرية وهي تقترب, وبعد لحظات اتضحت الصورة فرأيت أشباح العدو وهي تقترب, لم تكن الليلة قمرية فقد كنا في أواخر شهر ذي القعدة, وكلما اقترب العدو كلما زدنا ثقة بالله وبنصره المبين, إنه إحساس رهيب لا يعلمه إلا من يعرف حقيقة الخط الأول ولقاء العدو وعبادة الرب في مثل هذه الأماكن, والشعور الوحيد الذي يمتلك الجميع هو متى سأواجه العدو؟, ومتى سأقتل في سبيل الله؟, ومتى سترفعنا الملائكة بعيدة عن هذه الحياة لنلقى الله ومحمد صلى الله عليه وسلم والأحبة والنعيم والحور, أقصد

أن الإنسان لا يستطيع أن يتحكم بشعوره فهو بين الموت والحياة, الموت بمعنى فراق الروح لأجسادنا والخروج من هذه الدنيا والحياة بمعنى آخر وهو أن الشهيد حي يرزق عند الله, وقبل أن أتخذ القرار النهائي ببدأ إطلاق النار, سمعت صوت خفيف من الأخ الذي وضعته في الأمام يناديني "يا أمير .... يا أمير .... بصوت خافت جدا, فأجبته "نعم يا أخي", فأفادني بأن العدو قريب جدا منه, قال لي "إنهم أمامي...إنهم أمامي" بهذه العبارة اللطيفة عرفت بأن الوقت قد حان لأن نقرب أرواحنا ودماءنا رخيصة لله, إننا نقاتل عدو محتل غاصب وكافر أصلى لا شك في كفره وفي نواياه الإحتلالية وأحمد الله أن جعلني من الذين قاتلوا ذلك العدو. ساد الصمت في الأرجاء كالهدوء التي تتعقبه العاصفة وكانت أصوات الأعداء واضحة فمجموعة الاستطلاع التابعة لهم تتقدم بخفة وكانت محترفة فهي مكونة من الكوماندوز, ولكن لا مجال للكوماندوز في مواجهة أسود الرحمان, إن هولاء الأسود من نفس الجيل الذي لقن الروس دروسا في أفغانستان وفي الشيشان ولقن الصرب الدروس في البلقان, ولقن الهندوس الدروس في كشمير, ومازال يلقن التيغري الدروس في الأوغادين واليوم يلقن أكبر حلف عسكري في العالم والمسمى بحلف الناتو يلقنه الدروس في أفغانستان والعراق, والسر في صبرهم أنهم يواجهونهم بقلوبهم وليس برصاصهم, لا ينبغي أن ينسى المسلم أن جميع العالم لا يساوي شيئا أمام ملكوت الرحمان إذا أراد أن ينصر العباد, أبدا, أتعجب من أمة رفضت أبناءها الأبطال, وذهبت مع الأعداء في تشويه سمعتهم, وأقول وليسمع العالم لقد أثبتنا نحن شباب أمة محمد أننا قادرين على مواجهة أي تحالف عسكري مهماكان قواته وهذه معجزة في القرن الواحد والعشرون ولكن أين من يوظف هذه الانتصارات لصالح المسلمين؟, لقد وثق الشباب بنصر الله ومعناوياته كانت عالية, فكيف يعقل بأن مجموعة من 50 شاب ستواجه كتيبة مشاة ميكانيكية مزودة بـ9 دبابات ومدربة جيدة وبدعم من قوت المشاة الكوماندوز ومسنودة بالمدفعية الثقيلة, والرشاشات الثقيلة المحمولة على الشاحنات وكل ذلك سيحصل في الظلام حيث أن العدو يتحرك بخرائط وهناك السلاح الجو الأمريكي التي تزوده بالمعلومات عبر الأقمار الصناعية, كيف يعقل أن مثل هؤلاء الشباب سيثبتون؟ هذه هي الحقائق إننا نثبت لأننا مع الله ولولاه لما ثبتنا, وليعلم العالم أن الأمة الإسلامية لا تنقصهم الشباب الجاهز للدفاع عن الدين ولكن ينقصهم قادة وحكام مخلصين لدينهم يضعون مصحلة الدين والأمة أمام أعينهم, وليس مصلحة حب البقاء في الكراسي ومصلحة الدنيا وحب التنافس فيها والتأمر ضد الأمة, ومصلحة حب الأعداء أكثر من حبهم لبعضهم بعضا, إنناكنا نجد في زمننا دولا إسلامية على مذهب واحد ويفرقهم خط وهمي مرسوم من قبل ساسة سايكس بيكو, ثم ترى بأن تلك الدولتين لها مصالح مع أعداء الدين أكثر من المصالح التي بينها, والمثال على ذلك هو أن بعض دول الخليج لها مصالح مع الإدارة الأمريكية أكثر من الجيران الساكنين بجانبها مع أنها تنتمي لدين واحد وثقافة وحضارة واحدة, إنما مهزلة رؤساء وحكام وظلمة زمننا. حان وقت المواجهة حان وقت الإختبار والإبتلاء, أخبرت الأخ عبدالرحمن الكيني بأن يتأكد إن كانت قذيفة الأربيجي جاهزة, فقال لى "يا معلم إنها جاهزة", ثم استعنت بالله وذكرته ووضعت القاذف على كتفي والكلاشنكوف على فخذي, يجب أن أرمي الآربي جي 7 ثم أتابع القتال بالكلاشنكونف, "الله أكبر الله أكبر" لم نسمع بعد التكبيرات إلا التفجير في جهة العدو وهنا ارتفع الأصوات بالتكبيرات وكأننا في عرس, والله إنما نشوة ولا أدري كيف أفسر لك الوضع يا أخبى القارئ, إنها السعادة لأنك ستعطى ما هو أغلى في حياتك وهي روحك تعطيها لمن أعطاك إياه في المقام الأول وهو الله, لا إله إلاالله كيف أشرح لك يا أخيى القارئ وأنت لم تجارب القتال في الخط الأول, إنما إحساس بالعزة والنشوة, والله إن أصوات البيكا والكلاشنكوف والقنابل توحى بأننا في عرس, سعدت كثيرا عند سماع صوت رشاش البيكا إيم, ولم يكن هناك مجال لوقف إطلاق النار إلا إذا توقف العدو عن الإطلاق لنتأكد أنه تراجع ولذا استمر أصوات المدافع ممزوجة بالذكر والتهليلات, وكالعادة وضعت رشاشي على الوضع الفردي لأنني لا أرمى أوتوماتيكي إلا إذا وقعت في كمين, لكى أخرج بكثافة نارية عالية, أما مادمنا نحن من نصبنا الكمين وزمام المبادرة بأيدنا فكان الوضع تحت السيطرة, وهكذا بدأ الشباب بالرماية كما اتفقنا ولم يستطع العدو الإلفتاف لأننا فتحنا خطا عريضا جدا جدار وهناك مجموعات من شباب الاستخبارات منتشرين يمينا وشمالا والحمد لله أن الخطة نجحت فقد ثبت كل أخ في موقعه دون التردد وكانوا يرمون أمامهم في الظلام, وبحسب كثافة النيران الآتية من قبل العدو يكون الرد, أما أنا فقد ركزت على الأشجار العالية لأن من عادة عدونا أنه يلجأ إلى الأشجار لمجرد الوقوع في الكمين, كانت ملحمة عجيبة لا تتجاوز المسافة بيننا وبين العدو 10 أمتار فقط, ولا يظهر في الأرجاء إلا وميض الرشاشات والمدافع وكأننا في افتتاحية لألعاب الأولومبية, يا سلام على الهدى والحق, شتان بين من كرس حياته للعب ولا يفكر في الآخرة ومن باع نفسه رخيصة لله ومن أجل أن يعز الدين ولتكون كلمة الله هي العليا, والله أكبر والله أكبر, لقد استمر القتال لعدة دقائق, لم أغير موقعي فكنت في الأمام في جانب الطريق وطلبت من الأخ البطل عبدالرحمن الكيني بأن يزودين بالقذيفة الثانية لكي أنشط الشباب من جديد, ففعل وجزاه الله خيرا, وهاجمت العدو بها واشتد الرمايات عليهم, وكان من واجبي التأكد من أن الشباب المهاجرين من أوروبا وغيرها بخير, لذا كنت دائما أسأل عن أحوالهم أثناء القتال وأنادي بأسماءهم بأعلى صوتى لكى أتأكد إن كانوا على قيد الحياة, وبعضهم كانوا وراءي مباشرة, طلبت منهم عدم رفع رؤوسهم بل الرماية وهم في وضعية الإنبطاح واتخاذ أي ساتر إن أمكن فهذا مطلوب في الجهاد.

### (ويتخذ منكم شهداء)

كانت المعركة حامية جدا وارتفعت درجة حرارة الأسلحة, ورميت كل القنابل الدفاعية التي كانت معي, أما مسدسي الروسي (مكاروف) فلم أستخدمه بعد فهو للظروف الطارئة والدفاع عن النفس لألا نقع في الأسر لا قدرالله وكنت أمتلك 4 مخازن للمسدس, وأثناء كل هذه الأحداث حدث الأمر المرتقب فنحن لم نخرج من بيوتنا للقاء العدو بنية العودة فالله يقول (يقاتلون في سبيل الله فيَقتلون ويُقتلون), هذا أمر طبيعي في الحروب والمعارك, فعندما فاجأنا الأعداء بالكمين اتصلوا بسلاح المدفعية في الخلف وأعطوها إحداثيات مواقعنا ولكن ما حصل أننا وهم على خط واحد, فرأينا بأم أعيننا صواريخ الكاتيوتشا تسقط عليهم في مواقعهم وكنا نكبر الله عندما يحصل ذلك, كما أنهم عدلوا المدافع وبدأت القذائف تسقط وراءنا بأكثر من 100 متر أو العكس حيث هناك كثير من الكاتبوشا التي كانت تطلق من الشاحنات تسقط أمام خط العدو أو خلفه مباشرة, لقد ارتبكوا فلم تسقط أي صاروخ كاتيوتشا واحدا في خط الكمين أو الخط البديل الذي وراءنا بـ50 مترا, وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى, كانت الشلكات والكاتيوتشا ترمى باتجاهنا كالمطر, فلا ننسى أن لهؤلاء دعم متحرك فالجنود كانوا يزودون بالرصاص من قبل شاحنات مرافقة لهم, وكانوا ينقلون الجرحي والقتلي أول بأول في الليل لأن لا يعرف أحد في الصباح ما حصل, وغفلوا أن قناة الجزيرة كانت قد صورت الدبابة المعطلة سابقا, وعندما اشتدت رمايات المدفعية علينا وجد العدو فرصة لأن يشبك معنا بالأسلحة الخفيفة لأنناكنا ننبطح لتجنب شظايا المدافع,

وبدأوا يردون علينا بالمثل وبكثافة عالية, وعندما رأيت ذلك طلبت من الأخ عبدالرحمان الكيني بأن يضع لي القذيفة الثالثة, ناديته,

- "يا عبدالرحمان! هل جهزت لي الأربي جي" وكان الرد عجيب جدا, قال لي:

- "يا معلم.... لا إله إلا الله", ورددت كلامه وقلت له,
- "لا إلىه إلا الله محمـد رسول الله", وسألته من جديد "هـل جهزت الآربي جي7؟", ولكن كان الرد من جديد وبصوت منخفض

- "لا إله إلا الله",

وتعجبت لأنه يتكلم معي وهو منبطح وكنا قبل ذلك في الوضع الجاثي لكي نتمكن من السلاح والتسديد جيدا وظننت أنه يأخذ وضعية الانبطاح بسبب الكثافة النيرانية التي تواجهنا, فالرصاصات كانت تحك أجسامنا وهي تمر للخلف كنا نشعر بذلك, وكأنها قطرات مطر وأي حركة وبقدر من الله يصاب أحدنا ويستشهد كان الوضع رهيب, وتعجبت عندما رد عليّ بنفس كلمات التشهد كالأول ولكن هذه المرة كان منبطحا, فنظرت إليه مليا وقلت له,

- "نعم يا عبدالرحمن... لا إله إلا الله محمد رسولالله"

لما رأيته منبطحا ووجه سلاحه للأعداء ظننت أنه مشغول في القتال, فقررت خدمة نفسى فوضعت الكلاشنكوف على الأرض وعمرت الأربي جي وكبرت الله ثم رميت القذيفة الثالثة اتجاه العدو وبدأ الإشتبكات من جديد من جانبنا وأمطرنا العدو بنيران عالية الكثافة, وبعد ذلك

حاولت أن أعرف ماكان يقصد الأخ عبد الرحمن الكيني (حنيف), فناديته ولكن هذه المرة لم يكن هناك جواب, على الفور عرفت ماكان يقصده فقد أصيب منذ اللحظة الأولى عندما قال "لا إله إلا الله", والله لقد تعجبت من هذا الشاب فلم يلفظ كلمات أخرى غيرها مرتين وطلع روحه إلى الله, (فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا), لقد استشهد رفيقي وأخي أبو هاشم واسمه حنيف وكنيته عبدالرحمان الكيني, استشهد في معركة فاصلة فقد رفض أن يكون في الخلف وكان قد اتصل بزوجته قبل المغرب وأخبرها بأن تتجهز له, وها هو قد عرس عند الحور العين, لقد سكن بكل سهولة لم أسمع منه أي صوت بعد "لا إله إلاالله " الثانية, والانبطاح كان إشارة إلى خروج روحه, وهذا الأخ من نيروبي وقد ترك وراءه بنت من زوجته السريلانكية الأصل وكان قد تزوج باثنتين ثم طلقهما, وتزوج بحليمة وهي زوجته الكينية التي تنتظره في مقديشو ومن أصول إثيوبية كينية, وكانت حامل في الشهر الخامس تقريبا, وستلد له هاشم بعد استشهاده, وفورا لما تأكدت أنه استشهد ناديت الأخ الأوروبي الذي خلفي وأخبرته بالانجليزية بأن لدينا شهيد, "لقد استشهد عبد الرحمان", قلت ذلك بصوت عال جدا ليسمع الأخرين في الخلف, ثم طلبت من المهاجرين بأن يتقدما إلى لمحاولة سحب الأخ للخلف وعلى الأقل مترين لنتمكن من ترتيبه وأخذ أغراضه الشخصية منه قبل دفنه, فليس هناك مجال لحمل هذا الشهيد لمسافة 20 كيلومترا, لم يكن أحدا يقدر على فعل ذلك في حينها كانت المعركة حامية الوطيس والرصاصات في كل مكان وثبتنا في أماكننا منذ اللحظة الأولى, أردت أن أتأكد من الوضع في صف الميمنة وسألتهم هل هناك شهيد عندكم, لأنني كنت قد سمعت صوت (غرغرة) وكأن روح أحدهم يخرج, فقيل لي إن هناك شهيد من المهاجرين فكبرت وحمدت الله, ثم سألت, "ومن يكون؟", فقيل لي بأنه الأخ شاكر الإثيوبي وهو يحمل الجنسية البريطانية, ها هو اليوم يستشهد في معركة ضد بني جلدته ولكن دفاعا عن دينه, أينكم يا من تنادون بالقوميات والقبليات والعصبيات النتنة التي رجعتنا إلى الوراء مليون سنة, لقد فقدت حتى الآن اثنين من أعز أصدقائي وتلاميذي المخلصين لدينهم, وكان يجب أن أهتم بأمر الشهداء, فطلبت من الأخ يوسف المهاجر بأن يذهب إلى الميمنة لتفقد الأخ شاكر وأخذ كل أوراقه الثبوتية وكل شيء في جيوبه, أما الأخ الشهيد عبد الرحمن فقد طلبت من الأخ المهاجر الثاني بأن يفتشه جيدا لأنني كنت قد كلفته بكل الاتصالات التي تخصنا, لذاكان يجب أن يحصل على الثوريا والبطاقات والأموال الخاص بالسفر وكذلك سحب قنابله وأخذ سلاحه وجعبته وكل شيء منه, في هذه الفترة رغم كثرة النيران إلا أنني انشغلت بالشهيد عبد الرحمن, اشتدت الرمايات وكثف العدو النيران علينا واتبعت طريقة ممتازة لرفع معناويات الشباب, كنت أذكرهم بالأحاديث النبوية التي تذكرهم بمراتب الشهداء عند الله, كما ذكرتهم وقرأت عليهم الآيات القرآنية التي تشجع على لقاء الله, لم أهتم بالعدو ورد فعله حول ذلك, وعلمت أنهم يسمعون صوتي وكلما رفعت صوتي بالقرآن أو الذكر كثفوا النيران علينا وكنا نرد بشراسة جدا, ذكرت الشباب بالله وطلبت منهم الذكر والثبات حتى النهاية, لقد أنزل الله السكينة علينا, لا أبالغ فإنني مسلم وأعرف كيف يمكن الله عبده ويلطف به في مثل هذه المواضع الطيبة فقد ذكر ذلك في القرآن عندما ثبت الأولون من المهاجرين والأنصار في عدة غزوات, لقد ظهرت السكينة علينا بكل وضوح فلم نشعر أننا في معركة بهذا الحجم الكبير بل كان همنا الوحيد كيف نرد العدو ونمنعه من التقدم مهما كان الثمن وليكن ما يكون, فنحن قوم نحب الموت في سبيل الله كما نحب الحياة في طاعة الله, كيف لا نشعر بالسكينة وقد رأينا الشهيد عبدالرحمن الكيني ووجهه منور وكأنه نائم بكل بساطة ودمه ساخن في داخل جسمه فقد أصيب في قلبه ولم يخرج الدم لا من الأمام ولا من الخلف لقد سكن تماما, وصدق الله العظيم (وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء), إنه اختيار صعب لا يناوله إلا من وفقه الله, وهذا الشاب يشهد الجميع له بالصدق والإخلاص وحب الله وخدمة إخوانه, ترك زوجته الحامل من أجل الله ومن أجل الدفاع عن أراض المسلمين في الصومال, ومن علمات تلك السكينة أنني نعست كثيرة وكنت أرمى وأنا نعسان وأغيب عن الوعى لعدة دقائق أثناء شراسة المعركة, لقد أخذني النعاس وسلاحي موجه للعدو وكنت أرمى ولا أدري ما يحصل ثم فجأة أفوق وأكبر واحرض الشباب على القتال, لقد أكرمنا لله بتلك النعاس فقد كنا متعبين جدا والعدو لديه الإمدادات ونحن لدينا الله ثم ما تبقى من رصاصاتنا, وعندما اشتد القتال تذكرت زوجتي المسكينة التي سافرت كل هذه المسافات لتلتقي بي, ويبدوا حسب المعركة وأرض الواقع أن ذلك لن يحصل في ذلك اليوم فقد كنا متأكدين أننا سنقتل من كثرة القذائف والرشاشات والنيران التي توجه إلينا, كان ثقتنابالله عظيم, وقلت في نفسي يجب أن أتصل بها لأسلم عليها أثناء القتال, يا للعجب كيف يحصل ذلك إن لم يكن الله قد أنزل علينا سكينته, كنا في وضع طبيعي جدا وأحب المواقع لنا في هذه الحياة هي مواقع القتال في الصفوص الأمامية, أخذت الثريا واتصلت بالأخ عبدالجبار الكيني لأسلم عليه وأخبره بأننا في المعركة ويسلم على الزوجة ويخبرها أننا سنعود إن شاء الله, ولكن ما حصل أن شخص آخر من جيبوتي رفع السماعة وحينئذ عرفت بأن الثريا مراقب ولا عجب في ذلك فتلك الأجهزة تخصص لعملاء السي آي إي ونحن نستخدمه لخفته والله معنا ولا نبالي مادام الله معنا, وكان ينبغي أن يتبع الأسلوب السري في الاتصالات حيث اللاسلكي والشفرات وهذا ما لم يتوفر لدى الشباب, كانت الأجهزة الصغيرة التابعة للإخوة مفتوحة وكنا نسمع العدو وهو يسمعنا, وعندئذ قاطعت الاتصال لكي لا أعطى العدو إحداثيات مواقعنا, واستمريت في القتال وبجانبي جثة الشهيد الكيني, هؤلاء هم نجومنا وأبطالنا الذين لا يتحدث عنهم أحد ولا يعرفهم أحد ولكن يكفي أن الله يعرفهم وهـذا هـو الفـوز العظيم, لقـد تأثـر الأخ المهـاجر الأوروبي الذي بجانبي من منظر الأخ الشهيد أبو هاشم عبدالرحمان الكيني, فقال لي والرصاصات تطير فوق رؤسنا: "يا معلم لماذا نحن لا نستشهد؟", قلت له: "سؤال جيد في وقت حرج", فأجبته "لأن الله لم يخترنا للشهادة", لقد تحمس وقال لي: "أين أصوب يا معلم؟", فقلت له: "باتجاه الأشجار عندما ترى وميض إطلاق رد عليه بالمثل في نفس النقطة", لقد تعجب هذا الأخ من منظر الشهيد عبد الرحمن وتمنى لو أنه مكانه, وكانت هذه أول معركة يدخلها هذا الأخ الأوروبي وقد ثبت ثبوت الأسود وكان يناديني في كل حين ليسألني, "أين أرمي يا معلم", فأجيبه مثل الأول "باتجاه قدوم الرصاصات وأماكن ظهور وميض المدافع", لقد كان الظلام هالك. لم أتعجب برد فعل الأخ الأوروبي فقد تذكرت أفغانستان في التسعينات وكنا نبهر عندما يأتينا خبر الشهداء أو المعارك, وعندما شاركنا لأول مرة في المعارك في شتى مدن وجبال أفغانستان شتاء وصيفا كان الأمر جديد علينا, وبفضل الله ثم بصبرنا كل هذه السنوات كسبنا خبرة فطرية في كيفية التعامل مع هذه المواقف أثناء التقاء الصفين.

فتشت الأخ الشهيد من جديد لأتأكد من عدم ترك أي هوية له وأخذت كل شيء من جيبه وأعطيت سلاحه لأخ صومالي كان بجانبي وكان مهمته تذخير المخازن لنا, وطلبت من الإخوة بأن يسحبوه إلى الخلف ومحاولة دفنه في الحال, ولم يقدر الشباب فعل ذلك لأن المنطقة الخلفية كانت تمطر بقذائف المدافع والرشاشات الثقيلة وكانت الرمايات عشوائية ولكن في نفس مربع الحرب, لقد توهمت في عدة مناسبات أنني مصاب بسبب أن الرصاصات كانت تحك جسمي من كل مكان, وطلبت عدة مرات من الأخ المهاجر أن يمرر يده في جسمي ليتأكد أنني لا أنزف, تخيل يا أخي القارئ كثافة النيران التي تواجهنا وكثرة الرصاصات التي تخترق

الهواء بجانبنا وتحك بعضها بنا ولم يختار الله سوى شخصين إلى الآن, كنا في حالة الحرب فلم يقدر أحدنا رفع رأسه عندما يبدأ العدو بالرمايات, والعجيب أننا استمرينا في القتال وجثة أخونا الشهيد عبدالرحمن بجانبنا كالحى الذي يشهد ما يجري وهو حى دون أدنى شك عند ربه.

استمرينا في القتال دون أن نرجع شبر واحد للخلف وبعد مدة انتهت مني كل الذخيرة التي معي وأخذت جعبة الشهيد واستخدمت مخازنه, وكنت أرمى نصف مخزن وأخرج وأدخل الثابي لكي يعبأ الأول, وطلبنا ذخيرة من الصفوص الخلفية وجاءنا أخ صومالي بصندوق فيه 800 طلقة وفتحناه وطلبت من الأخ البريطاني أن يركز على ملئ المخازن لي, كنا نقاتل بشراسة ولكن في نفس الوقت أردت حماية هؤلاء المهاجرين لألا يصابوا بأذى, وأخشى أن يصاب أحدهم ولا يقتل, فنقل الجرحي في تلك المرحلة كانت محنة عظيمة, واستمرينا في القتال وكلما هدأ العدو نفاجأه بالرمايات وقد استخدمت قنابل الشهيد للهجوم على بعض مواقع العدو القريبة منا, لقد ثبتناه في مكانه ولا يعرف كيف يتقدم, فنحن لم نبرح من أماكننا منذ بدأ المعركة, أما العدو فكان يمطرنا بالقذائف الكاتيوتشا ولذا فهمنا أنه يجهز المشاه الجديدة للتقدم فقد خسر الكثير من الجنود في هذه المعركة, وعندما يكثف من المدفعية فنحن نعرف أنه ينقل الجرحي ويبعث الموجة التالية, وهناك عادة لدى العدو الصليبي من الجيش الإثيوبي بصفة عامة فهم لا يهتمون بعدد القتلي, وفي نفس الوقت يخفون دائما خسائرهم و لكى نكون واضحين فهم يملكون أكبر جيش في أفريقيا, وعدد الشعب يتجاوز 70 مليون. كان هناك مشكلة أخرى تواجهني فلدينا شهيد آخر في الميمنة وطلبت من الأخ يوسف المهاجر بأن يرجع إلى الخلف ويهتم بالشهيد شاكر, ثم تركت موقعي لأتفقد خط الميسرة وهو خطنا ودخلت في عمق الخط ورأيت الشباب منبطحين في أماكنهم وفرحوا جدا لرؤيتي وطلبت منهم عدم ترك أماكنهم إلا لمن نفذ منه الذخيرة فيمكنه أن يتبادل مع الخط الاحتياطي الخلفي ولكن ما شهدته أن الجميع كان ثابتا وأراد البقاء في الخط الأمامي, شهدت أثناء تفقدي للخط أخ صومالي أصيب إصابة بالغة, وأخبرت الشباب بأن ينقلوه إلى دينصور بأي طريقة وفورا, أما الأمر الغريب الذي حصل في جبهتنا هو أن بمجرد بدأ مدفعية العدو بالقصف الشديد انسحبت كل سياراتتنا وبدلا من دخول الغابة والانتظار في مكان أبعد قليلا, انسحبت كلها إلى دينصور, وهذا ماكنت أخشاه لذاكنا وحدنا دون أي مدد إلا من الله, ولم يبقى لنا ذخيرة فقد سحبت للخلف مسافة أكثر من 20 كيلو مترا مع السيارات, "يا إلاهي, كيف سأتصرف لو سقط المزيد من الجرحي؟", "وكيف سأفعل بجثث الشهداء؟", لم يكن لدينا ماء للشرب, ولكن كان في زمزميتي بعض اللبن الحامض الممزوج بالماء وكنا نستخدمه بيننا, رجعت إلى إلى موقعي في الوسط ولم تزل جثة الشهيد هناك وكان بجانبها الأخ المهاجر الأوروبي البطل الذي يقاتل بشراسة, وبدأنا من جديد بالقتال وناداني الأخ الصومالي الذي في المقدمة وقال لي "يا أمير أإذن لي أن أستشهد هنا, فأنا لن أترك هذا المكان", وقلت له "اصمد مكاك حتى تلقى الله ولكن إذا نفذت منك الذخيرة فلا إذن لك بالبقاء, إرجع إلى الخلف وبدل مكانك مع أخ آخر", والذي يعرف عن الحروب يعلم جيدا أن دائما هناك مفاجاءات تحصل مهما أتقنت الخطط, فهناك أمور لا يعلمها إلا الله تتداخل أثناء المعارك, كنزول المطر وظهور الضباب وهيجان البحار والرياح الشديد في بعض الأحيان, كما أنه يمكن أن يصيب القائد أو يقتل ويؤثر ذلك في الشباب والجنود, أما ما حصل معنا من مفاجأة جيدة هو إصابة أخ صومالي آخر وكان على يمين الأخ المهاجر, سبحان الله أصيب هو ونحن لم نصب, لقد دخل الرصاص في صدره في الجهة اليمني واستقر, وبدأ يناديني بصوت الألم وباستمرار "يا أمير.... أنا سأموت...." ورديت عليه "اذكر الله يا أخى لعله يكرمك بالشهادة" ثم يهدأ ثم يعود يناديني "يا أمير... لماذا تتركني هنا؟, أريد الرجوع إلى الخلف فأنا مجروح", كنت في وضع حرج وأخبرته بأنه يجب أن يصبر لأنه يرى بأم عينه جثة الشهيد عبدالرحمن أمامه ولم استطع أن أنقله لأي مكان, قلت له "اصبر حتى تهدأ النيران وأفكر بمن سيأخذك إلى الخلف", كنت أعلم أن جميع السيارات قد غادرت وتركتنا لوحدنا, ولا ألومهم فقدكان القصف المدفعي يقصدهم ولا يقصدنا فقد كنا نحن ومشاة العدو بالقرب من بعض, ولكن كان بامكاهم الابتعاد قليلا وليس النزول تماما إلى دينصور, استمر الأخ الجريج بمنادتي وكنت أتألم لألمه, "يا أمير لا تتركني أبدا", فأرد عليه "لن نترك جريحا وراءي إن شاء الله", وعزمت على أن أحل مشاكل الجرحي فهم إن أسروا فسوف يعذبون قبل قتلهم, إننا نعلم جيدا الطريقة الإثيوبية العدوانية في التعامل مع الأسرى, كان الأخ قد سكن قليلا وفي كل فترة وأخرى أناديه وأذكره بالله لكي أتأكد أنه على قيد الحياة. استمرينا في القتال إلى منتصف الليل ويعني ذلك أن المعركة أخذت إلى الآن أكثر من 8 ساعات دون توقف إطلاق النيران, ولم أرم في حياتي أكثر من ذلك اليوم, حتى أثناء التدريبات الخاصة في التسعينات في أفغانستان لم أرم بمثل هذا اليوم لقد تجازوت الصندوق, وفي الصندوق أكثر من 800 طلقة, وقد احمرت سبطانة بندقيتي وحرقت ساعدي الأيسر, لقد ثبتنا ثبوت الأسود وأبينا أن نترك أماكننا, كان علينا إيجاد حل لنفاذ الذخيرة فرجعت إلى خط التبادل وطلبت من الشباب بأن يتقدموا ليأخذوا أماكن إخواهم الذين نفذت منهم الذخيرة, وطلبت من أي شاب في المقدمة وليس لديه ذخيرة بأن ينسحب للخلف أما من عنده فيثبت, وبعد ذلك طلبت من المجموعة الخلفية بأن تبدأ بالرجوع إلى دينصور لعدم توفر الذخيرة لمعركة أخرى, كان انسحاب هؤلاء هادئ دون ضجيج لألا يشعر العدو بشيئ وفي نفس الوقت كانت المجموعات الأمامية مستمرة في القتال, وطلبت من الشباب المنسحبين أخذ الأخ الصومالي الجريح معهم إلى دينصور, واستمرينا في القتال إلى أن نفذ مني كل الذخيرة وبقى معى نصف مخزن أي ما يقارب 15 رصاص ولا استخدمها إلا للدفاع عن النفس, وعندما فتشت عن مخازن مسدسي وجدت اثنين فقط وعرفت أنني فقدت مخزنين أثناء التحركات في الميدان. كان يجب أن أفكر بسرعة لأنني لست شخصا عاديا وإن وقعت في الأسر فسوف يعزز موقف العدو الأمريكي بأن القاعدة تقاتل مع المحاكم, ولم أرد ولن ألجأ يوما إلى

إعطاء عدو أي مبرر لكي يستمر في تعذيب المسلمين في أي مكان, وأحضرت أخ متمرس من الجيش الصومالي سابقا وطلبت منه بأن يتولى الخط والإمارة, لأنني منسحب مع المهاجرين وكل من ليس لديه رصاص إلى دينصور لنحضر التعزيزات الجديدة إن شاء الله, أكدت له بأن لا يجتهد في تجاوز العدو مترا واحدا من هذا المكان, بل يدافع فقط ويحافظ على الخطر كما طلبت منه تخصيص بعض الإخوة لدفن الشهيدين فورار ثم ناديت الأخ المهاجر من أوروبا وقلت له "هيا يجب أن ننسحب إلى الخلف", وسألني "ماذا سيحصل للإخوة" فقلت له "اترك الصوماليين وغاباتهم فهم يعرفون كيف يتصرفون عندما ينفذ منهم الرصاص, إنني أعلم جيداكيف يقاتل الصوماليون فهم يتحولون إلى بدو لمجرد نفاذ الرصاص منهم ويدفنون السلاح وهذا ما لا نستطيع فعله نحن كمهاجرين", "هيا لنتحرك إلى دينصور فأمامنا أكثر من 20 كيلومترا ونريد الوصول قبل الفجر لكي نجلب الإمدادات, وبدأنا بالسير إلى دينصور ومعي الأخ المهاجر, وطلب مني أخ صومالي صغير السن أن يرافقنا فقد نفذ منه الذخيرة وقلت له "تحرك معنا فورا", وبعد عدة كيلومترات التقينا بالأخ يوسف المهاجر وقد أكد لي بأن السيارات كلها قد انسحبت, وقلت له "مكنك البقاء إن أردت ذلك, أو الجيع معنا بسرعة", وطلب البقاء في الخط الخلفي فهو لم يستخدم ذخيرته بعد, وتركناه مع بعض الشباب الذين جاءوا من مقديشو, أو ما يسمى بالمتطوعين وهؤلاء هم من خربوا الخطوط الأمامية سابقا بسبب عدم طاعتهم لأحدر فهم ينسحبون وقت ماشاءوا ويأتون وقت ما شاءوا, ومثل هؤلاء لا يعتمدون في الكمائن, على كل حال تركتهم وشأنحم وتابعت السير اتجاه دينصور وكانت الساعة تقترب من الواحدة صباحا.

تابعنا السير وابتعنا قليلا قليلا من ساحة المعركة الحامية جدار وبعد السير طويلا التقينا بأول سيارة لندكروز وبها بعض الشباب وفيها الكثير من الذخيرة, فطلبت من الجميع عدم الرجوع إلى الخلف بل التقدم إلى الأمام ومساندة الإخوة ووجدت الأخ عبدالله توسني والأخ عبدناصر اليمني مع تلك المجموعة, سألت الأخ توسني "لماذا رجعت إلى الخلف ولم تنجز عملك؟", فقال لي "يا يعقوب رجعت لأن الجميع كان ينسحب", وذكرته قائلا: "أنسيت أنك مكلف بزرع الألغام في الطريق, هل فعلت ذلك؟", فأجاب بالنفي, لذا عرفت أن الخطة التي تحدثنا عنها قبل يوم لم تنفذ أيضا, وعلى كل حال أخبرته بأن يتقدم بالسيارة لأخذ الجرحى والتأكد من دفن الشهداء, ثم تابعنا السير بأقدامنا متجهين إلى دينصور, لم أرد أن أستغل السيارة والرجوع ولو طلبت منه ذلك لفعل ولكن كان تركيزي كله على الخط الأول وكيف نستطيع أن نساند من تركناهم هناك, وبعد فترة وجدنا سيارة لندكروز أخرى ولما عرفوني كبروا وهللوا وقد أخبرني سائقها أنه كان قلق على, فقلت له "خذبي بسرعة إلى مجلس الشوري في دينصور", أردت أن أطلاعهم على الأوضاع في الخط وسألته هذا السؤال المباشر: "كيف الأخ عيسي الكيني هل هو بخير؟", فأجابني بأنه بخير وهو في الخط الخلفي, ركبنا السيارة وأسرعنا إلى النقطة الخلفية ووجدت الأخ

عيسى وقد سر لرؤيتي فقد افترقنا من قبل المغرب ونحن الآن في الساعة الثانية صباحا وما زلنا نسمع صوت المدافع والنيران في الخط, أخبرته فورا بما يجري هناك وأكدت له بأننا سنصمد أمام العدو حسب ما خططناه, قلت له "إنه كمين محكم ولن يتقدم العدو شبرا واحدا", ولكن ما يقلقنا هو أن المساندة اللوجيستية لم تكن متوفرة لدى الحاجة, فكل السيارات قد انسحبت إلكيم ومعها الـذخيرة والطعام, "فكيـف سنصـمد هنـاك؟", وأخبرني بالخبر العجيب فقال لي: "إنني وقتيبة والأخ عبدالرحمن تخري والأخ أبو عاصم السوداني, وعبدالله إيلجي عملنا اجتماعا سريعا وقيمنا العمل وقد قرروا الانسحاب إلى بورهكبا وترك دينصور", فسكتت قليلا لأن ما حصل اليوم كان ينبغي أن يحصل منذ شهور ولكن أحدا لم يسمع بنصائحي, فأراد الأخ عيسى أن يتأكد إن كنت أوافقه الرأي في هذه الحالة, وقد سألني "ما رأيك فيما فعلنا؟", فقلت له "إنك تعلم أنني لم أحبذ التقدم إلى الأمام من الفترة الأولى ولكن لم أشاء التدخل, أما الآن فالوضع غير مستقر تماما ويجب قبل اتخاذ أي خطوة لانسحاب شامل أن نؤمن الشباب الذين في الخط الأمامي, هذا إن كان الإنسحاب مؤكد", قلت له: "إنني سأرجع إلى الأمام لسحب الشباب, فأرجوا أن توفر لي السيارات المملوؤة بالمؤن والذخيرة, سنستمر في القتال إلى أن تقرروا الانسحاب, وهكذا سنتأكد أننا لم نترك جنديا وراءنا", وقد شكرني وأكد لى أنه سيلبي كل طلباتنا. لم يستطيع أحدا من السيطرة على الوضع حتى عيسى لم يكن يسيطر إلا على السيارات والمجموعات المقاتلة التي أمامه فقط, أما من غاب عن عينه فلا إتصالات ولا أوامر ولا أي علاقة تربطهم به, وبالعربي الفصيح لقد عمت الفوضي في المنطقة والدليل على ذلك أن الأخ قتيبة و عبدالرحمن تخري تحركا إلى مقديشو, أما عبدالله إيلجي فقد تحرك إلى كيسمايو, دون أن نعرف بذلك فقد قرروا لانسحاب بسرعة, وصلنا أخبارهم ونحن في الخلف لذاكان عليّ والأخ العيسي أن نواجه هذه المشكلة, أما الأخ طلحة السوداني قد وصل إلى بؤالي ولكنه لم يتقدم بسبب تأخره ومعرفته أن الجميع ينسحب, كنت حينها أفكر في الـ45 شابا ترتكتهم في الأمام في حالة مواجهة مع جيش كبير ومستعد لمعركة طويلة, سألت عيسى "هل نستطيع أن نجد سيارات لسحبهم؟", والجواب كان واضحا, فقد تحركت معظم السيارات الجيدة منذ فترة وحاول عيسى جمع ما يستطيع ومما تبقى من سيارات ومعظمها في حالة غير جيدة, واتفقنا على أن لا نترك أي مهاجر في الخلف أما الصوماليون فمن كان معنا سيركب ومن كان في الخط سينسحب بالطريقة الصومالية إن لم نقدر الوصول إليهم, جهز الأخ عيسى ما يقارب ست سيارات وقررنا التوجه إلى الخط ولكن فوجئنا بأخينا يوسف المهاجر, وسألناه عن الوضع في الخط, فقال لنا "إن الشباب دخلوا في الغابة تماما, ولا يعرف مكان العدو, إما يتقدم أو يتأخر", سألته سؤالا واضحا لكي أقرر ما سأفعله "هل الشباب تركوا الكمين ودخلوا الغابة؟", فأجاب "نعم, الكمين لم يعد موجودا هناك إطلاق نار ولكن عشوائي وفي داخل الغابات", وكانت الساعة تشير إلى ال4 صباحا وكانت المدفعية الثقيلة هي التي تقصف فقط, وعندما عرفنا أن الشباب نظموا أنفسهم ودخلوا الغابة قررنا بأن لا نتقدم للأمام بل يجب أن نسرع في الانسحاب ونتجه إلى بورهكبا بمن معنا, وهكذا بدأ الإنسحاب الكبير دون أن نعلم أنه سيكون إنسحابا غير طبيعي, فقد كسر العدو الخط في بورهكبا وبسبب سوء الاتصالات لم يعلم الإخوة بذلك, لذا كنا محاصرين في دينصور, وسوف نرى المفاجآت في الأمام (وكان أمر الله قدرا مقدورا).

## (الفصل االرابع عشر)

# الإنحياز الكبير

### الانسحاب إلى مقديشو

كان يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2006م عندما قررنا أن نخلي دينصور ونحزم أمتعنا ونرجع إلى فتتنا في مقديشو, وللمعلومة فقد مكثت فيها يومان فقط, فقد وصلت يوم الأحد وها أنا أغادرها يوم الثلاثاء, كان أهم شيء في هذه المرحلة أن نتبع تكتيكات الانسحاب المنظم وهي بسيطة فيكفي أن يكون لدينا معلومات أولية بتحركات العدو لكي نحافظ على ظهورنا ونتأكد أنه لن يتابعنا فورا, وهذا الأمر قد تم فبدأت الاتصالات بالأمام كما أكدنا لمن بقي من الإخوة القليلون بأن يعطلوا

العدو بزرع بعض الألغام لايهامه أننا ننصب كمائن ضده, وجهزنا كل الآليات الثقيلة والسيارات الصغيرة للحركة فورا, ركبت في سيارة نيسان (باترول) مخصص للأخ عيسي ومعنا الأخين المهاجرين اللذان كانا معي في القتال وبعض الصومالين وركب الأخ أبو عبدالله السوداني في سيارة أخرى, وتحركنا إلى وسط مدينة دينصور أولا, ودخلناها أثناء آذان صلاة الفجر, كانت كمدينة ساكنة ولا وجود لأي حركة فيها وشاهدت بعض السيارات الغنائم التي كانت لوزير الدفاع سلطة عبدالله يوسف (بري هيلالي) واقفة في أوساط الطريق وهي معطلة فعرفت أن الشباب يتركون أي شيئ وراءهم إنه أمر حزين جدا, فعندما يفزع الجيمع ولا يفكرون بما يفعلونه عندئذ يعطون العدو الفرصة للتقدم, أما بالنسبة لوزير الدفاع بيداوا وهو من قبيلة المريحان فقد رجع مع الإثيوبين متجها إلى كيسمايو. أصبحنا في وسط مدينة دينصور ولم يكن هناك أي حركة وقد شعر الجميع بأن هناك أمر ما سيحصل, كان المواطنون يعلمون جيدا بأن الإثيوبين سيدخلون المدينة لمجرد معرفة أن قوات المحاكم قد انسحبت, تابعنا الانسحاب متجهين إلى مدينة (بورهكبا) وهي أقرب خط لنا, ولكن مع بروز الفجر ثم زوال الشمس وصلنا إلى أول قرية في الطريق المؤدي إلى هناك, وسألنا الشعب عن آخر التطورات, وفي الصومال تنتقل المعلومات بسرعة البرق فكل قرية تملك جهاز راديو, لذالم نكن لنقلق بخصوص الأخبار, المشكلة أن تكون معلومات كاذبة أو إشاعات, لما سألنا أهل القرية عن الأوضاع قيل لنا بأن بورهكبا قد وقعت في يد الإثيوبين, قالوا بالحرف الواحد "لقد انسحبت المحاكم دون قتال من بورهكبا", لذا فهمنا سر استمرار القتال في دينصور إلى الفجر فقد كانت خطة الإثيوبيين تطويقنا وكانوا يعرفون أن المهاجرين يكثرون في جبهة دينصور, وجدنا في القرية الأولى سيارة جديدة تويوتا (سرف) تابعة لأحد الإخوة التجار وقد توقفت في مكانها, كما أن الشعب أرشدنا إلى جثة أحد إخواننا الذين جرحوا أثناء الكمين الأخير وهو أخ صومالي وابن عم الأخ قتيبة (وزير الداخلية المحاكم), وقد ذهبت للتأكد من الجثة لأنه كان في مجموعتي وكان قد أصيب أثناء المعركة, وعندما رأيته فرحت جدا فقد وضعوه في مخزن للبذور وحافظوا عليه وكان قد قتل في الليل متأثرا بجروحه ودفعنا لأهل القرية مالا ليدفنوه بسلام وأخبرناهم بأنه شهيد ويجب أن يدفن فورا بملابسه دون الصلاة عليه ولا غسله, وشكرناهم على ما قدموه لنا. ومن باب الحديث عن نعمة الله علينا فإنني أشكره أنه اختار منا في معركة الكمين الأخير ثلاثة شهداء فقط مهاجرين وأنصاري صومالي واحدر وثلاثة جرحي تقريبار وقد فرحت بتلك النتجية واستبشرت خيرا عندالله, فالذي يعلم حجم العدو وقلة عددنا وعتادنا سيتأكد أن الله كان في عوننا وقد كسبنا خبرة في مواجهة قوة نظامية متقدمة بآليات, واستطعنا ويمجموعات صغيرة ثابتة أن نمنعه من التقدم لأكثر من 24 ساعة, هذا ما تأكدنا منه عندما وصلنا لأول قرية فقد قيل لنا بأن العدو لا يزال خارج دينصور ولم يدخلها إلى الآن وهو يقصف القرية دون توقف. أردنا دون جدوى أن نحرك السيارة التيوتا الجديدة التي وقفت في القرية وقد كسر الإخوة نوافذها وحاولا عبثا من تشغيلها ولكنهم لم يقدروا على ذلك, وطلب الأخ عيسى منا تركها والتجهز للحركة إلى مقديشو, ذهبت أكرمكم الله إلى الخلاء وتوضأت وصلينا الظهر والعصر جمعا تقديم فقد تأخرنا قليلا في تلك القرية لانتظار أي أخ متأخر وبعض الشاحنات العسكرية الكبيرة, وتعجبت جدا عندما وجدنا شاحنة مليئة بالطعام والمؤن متوقفة خارج القرية وفيها حارس واحد من الإخوة ولكن عندما فتشنا وجدنا جرحي من إخواننا كانوا على وشك النزول إلى بورهبكبا ولم تستطع السيارة فعل ذلك لذا تركت في مكانها بالجرحي, لقد تأثرت بالموقف وعرفت حينها أننا نتعامل مع أناس لم يعرفوا النظام أبدا, ولا ينبغي أن نلوم أحد, لا نلوم إلا أنفسنا, كانت الشاحنة تابعة للتجار المتطوعون, وحينها عرفت أن الذين تحركوا ليلا دوننا كانوا يسيرون كالريح ومع ذلك لم يتثبتوا من الأخبار ودخلت احدى الشاحنات المليئة بالجرحي إلى مدينة بورهكبا ليلا ولم يكونوا يعرفون بأن العدو بداخلها ثم اعتقلوا جميعا, وأقول وليعلم العالم أجمع أنه تم إعدام جرحانا وبصورة وحشية وعلى الطريقة الإثيوبية وكان عددهم 10 إخوة, لقد فزعنا من هذه الأخبار, لأن العدو لا يحترم الإنسان, ولأكن منصفا في ما أكتبه فلقد فعل إخواننا في بداية المعركة في دينصور وإيدولي بالاثيوبين الأفعاعيل وكانوا يذبحونهم بالسكاكين ودون الرصاص وتركت الجثث للأعلام وهذا ما أثار غضب إثيوبيا, إننا في شريعتنا نحترم الإنسان حيا أو ميتا عدواكان أو صديقا لأن

هذا الإنسان من صنع الله وقد نفخ فيه روحه وهذا شرف له وقد أكرمه الله حين قال (ولقد كرمنا بين آدم), كان من الواجب على الشباب إحترام جثث قتلى الأعداء ودفنها كما فعل الرسول يوم بدر, لقد ذبحت القوات الإثيوبيين بأعداد لا يحصى في معارك إيدولي وهاهي اليوم لم تحد أمامها رجالا لتذبحوهم فانكبت على الجرحي, إننا في المقام الأول لم نذبح جرحي من الجنود بل ذُبحوا أثناء القتال وهذا مطلب إلاهي لتخويف العدو قبل بدأ بالأسر, (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب, حتى إذا أثخنتموهم فشدو الوثاق), إن الأسر لم يكن لينفع معهم في تلك المرحلة بسبب عدم استقرار الجبهة والمعركة, وعدم إعطاء الأخ عيسي أمر بذلك, وهم عنيدون جدا ولا يقبلون بالأسر بل يحاولون المقاومة في كل أحوالهم وهذا ما أكدته المعارك في تلك الأيام, ولكن بالنسبة لإخوننا فإن العدو تأكد من أن الشاحنة مدنية وتحمل جرحي ولم يبقوا أحدا فيها, قتلوهم جميعا بصورة بشعة, ونسأل الله أن يتقبل شهداءنا, آمين.

في كل هذه الفترة لم أكن لأتدخل في أي قرار يتخذ إلا عندما يستشيرونني, فأنا ضيف عند عيسى وهو أمير تلك الجبهة, ولكي لا يتدخل المسؤوليات لم أتدخل في قراراته وعلى كل حال لم يكن ليقطع شيئا دون أن يشاورنا, وقد تشاورنا في الطريقة المناسب للوصول إلى مقديشو, واتفقنا أن نسلك الطريق المؤدي إلى مدينة كاريولي وسوف نتأخر ليلة كاملة قبل الوصول إلى مقديشو, وتحركنا جميعا وقد طلب منى أن أسوق سيارة لندكروزر بسب أن سائقها لا يوجيد التعامل مع الطرق الوعرة,

وهكذا تابعنا السير, وفي مساء يوم الثلاثاء تلقينا الأخبار أن العدو دخل مدينة دينصور ويعني هذا أنه تأخر أكثر من 24 ساعة وهذا أمر مبشر جدا لنا, وكانت المعركة قد بدأت قبل غروب الشمس يوم الإثنين.

واصلنا السير إلى أن حل الظالام ودخل الليل بلباسه وقد وصلنا بالقرب من قرية كاربولي, وغرزت احدي السيارات التيوتا التي كان يسوقها الأخ حسين, بدأ الجيمع بالتعاون لكي نخرجها وكنت خلفها مباشرة ومعي معظم المهاجرون, وتوليت موضوع سحبها عن طريق سيارتنا, وبمساعدة من الشباب استعطعنا بفضل الله من سحبها, وأثناء وقوفنا في تلك المنطقة كانت الإتصالات جيدة, ووجد الفرصة لأتصل بالأخ عبد الجبار الكيني لتطمينه وقد استخدمت جوال الأخ الشهيد عبدالرحمن الكيني وكنا في منتصف الليل, وعندما رن الجرس ردّ عليّ الأخ أبو وفاء بصوت خافت فيه شيء من الحذر,

- "آلو.... آلو.... عبد الجبار هل تسمعني؟"
  - نعم... يا يعقوب هل أنت بخير؟
- "نعم, أنا بخير والحمدلله وكذلك الأخ المهاجر بخير؟
  - طيب!... ماذا أقول لأهلك؟
- "أخبرها بأنني سأكون في البيت غدا صباح الأربعاء إن شاء

الله"

- وماذا بشأن صاحب هذا الهاتف, سمعنا بعض الإشاعات

هل هي صحيحة؟

- "إنا لله وإنا إليه راجعون, لقـد استشـهد الأخ حنيف....
   اسمع لا تخبر زوجته حتى أصل"
- طبعا ولكننا قد وجدنا بعض الأخبار, تعلم بأنه "لا سر في الصومال؟..صح!".
- "صحيح يا أخي, لقد استشهد وعندما أصل إليك سأعرفك بالتفصايل"
- إن شباب اليمن وكل الناس يسألون عنك, ستحصل فوضى عما قريب, أرجو أن ترجع بسرعة يا أخي حتى ننظم أمورنا قبل وقوع أي مكروه.
- "أبشر... إن شاء الله سأكون عندك في غضون ساعات قليلة... مع السلام"

قصدت الاتصال بالأخ أبو وفاء لكي يطلعني على آخر الأخبار في مقديشو ولكي يطمن أولادي برجوع, وعندما أكملنا سحب السيارة بحثت عن الأخ عيسى ولم أجده لم يكن معنا, وعندما تحريت قيل لي بأنه قد تحرك إلى كاريولي أثناء انشغالنا في سحب السيارة, وقررت بأن أتحرك بسرعة وكان معي الأخ عبدالناصر اليمني والأخ شاكر الصومالي ومعه أخ مهاجر أمريكي من أصل مصري وكذلك كان معنا إبراهيم من زامبيا والأخ الأوروبي الذي كان يصطحبني من مقديشو من أول الرحلة, وأخبرني الأخ شاكر الصومالي بأنه يعرف الطريق فتحركنا بسرعة ووصلنا إلى كاريولي في الساعة 2 صباحا. وتحركنا فورا إلى احدى مراكز الشرطة إلى كاريولي في الساعة 2 صباحا.

ووجدت سيارة عيسى هناك, وعندما اقتربت منها وجدته نائما بداخلها فأيقظته وأخبرته أنني وصلت وسوف أسافر حاليا إلى مقديشو, لكنه طلب منى البقاء إلى الصباح والتحرك جميعا ولكننى اعتذرت منه لأن لدي الكثير من المسؤوليات التي تنتظرني في مقديشو, والجميع يسأل عنى.

سلمت عليه واتفقنا مع بعض الشباب التابعين لوزارة الدفاع وهم من قبيلة العاير وموالين لوزير الدفاع المحاكم الأخ يوسف عيد عادي الذي كان في الحج, وكان لديهم باص صغير, وبسبب معرفتي الجيد بمم وافقوا على التحرك معنا فورا, كما أن ولد الشيخ أبو بكر عداني طلب مرافقتنا أيضا, وتحركنا أنا والأخ المهاجر وعبدالناصر اليمني متجهين إلى مقديشو, استمرينا في السفر إلى أن وصلنا إلى مشارف آفغوي, فتوقفنا لصلاة الفجر ثم تحركنا مسرعين ودخلناها وكانت الدفاعات في مدينة آفغوى مشجعة جدا, كانت هناك تفتيشات دقيقة عن القادمين, ونقاط تفتيش كثيرة حولها وبعد أن تركنا أفغوي وصلنا إلى (لافولي) وهي قرية صغيرة مشهورة عالميا بسبب وجود جامعة لافولي وفيها تخرج السفاح الإثيوبي الرئيس الحالي ميلاس زيناوي عندماكان لاجئا في الصومال, واليوم يقصدها عدوانا وزورا لأنه لا يعترف بالجميل للشعب الصومالي, وصلنا إلى نقطة تفتيش قريب من معسكر الفولي وقيل لسائقنا بأن يتوقف وجاء بعض الشباب ليتأكدوا من الموجودين في السيارة, وكانت الأوامر تقضى بعدم عبور المقاتلين لتلك النقطة, مهماكانوا يجب أن ينزلوا ويلتحقوا بالمعسكر في التبة القريبة, لقد قيل لهم "لا عودة للمقاتلين إلى مقديشو",

وعندما بدأوا يتحدثون مع الصومالين الذين معنا تدخلت فورا وأخبرتهم "إنني على عجلة من أمري", وتأكدوا من هويتي عندما عرفوا وعن طريق شباب وزارة الدفاع أنني المسؤول عن الأمن والاستخبارات في مقديشو, وتركونا فورا فاتجهنا مسرعين إلى مقديشو وكانت نقاط التفتيش قد تقلصت, فعرفت حينها أن المحاكم ربما ستنسحب دون قتال, وهذا ما لم نتفق عليه, يجب المقاومة ولو بشكل عشوائي وعدم ترك المدينة للإثيوبين دون قتال, وكنا نعلم أن إثيوبيا لن تدخل مقديشو مادامت المحاكم فيها والخروج منها يعطي دفعة للإثوبين لدخولها بسرعة, وكان ينبغي علي أن أشرح هذه الأفكار لمجلس الشورى أو أي مسؤول تنفيذي لدى المحاكم.

### الوصول إلى العاصمة والانسحاب منها

قبل طلوع الفجر وصلنا إلى مقديشو واتجهت مباشرة إلى مقر الاستخبارات ووجدت الشباب قد جهزوا أنفسهم للحرب, وكان لدينا أسلحة أتوماتيكية كثيرة جدا وكذلك الكثير من الألغام والقنابل اليدوية الجديدة وقذائف الهاون والقليل من كاتيوتشا, كان مقر الاستخبارات مليئ بالأسلحة التي تستخدم في تفخيخ وتجهيز السيارات المفخخة, لقد فرح الشباب لرؤيتي وكل من أقابله يتحدث معي عن تدهور الأوضاع الأمنية بسرعة وانتشارت الفوضى, كما أن الأخ أحد اليمني بدا متوترا وأخبرني بأن الشباب الفارين من السجن اليمني قد وصلوا وهم في بيت منعزل وطلبت

منه بأن يحضرهم إلى بيت الاستخبارات فورا ولا يتأخر في ذلك, وبسبب خبرتي مع الإخوة الخليجين ومشاكلهم لم أتدخل في قراراتهم الحاسمة فهي كثيرة ومتغيرة في كل آن, وكان مع الأخ أُحد شاب صومالي من هارغيسا مبتور اليد وهو يمني الأصل وإسمه أبو يحي الهرغيساوي, وكان متوترا جدا وتحدث معى عن خطة الانسحاب, ولم يكن في بالي مثل هذا الأمر, وقلت لهما "إننا معا وإذا وصل العدو إلينا فسوف ندافع عن أنفسنا كما يفعل الرجال", وسألت الجميع عن مكان وجود الأخ الصومالي المسؤول الرسمي عن الاستخبارت, وقيل لي بأنه كان في جبهة بورهكبا ولكنه قد رجع, فطلبت من كل المجموعات أن تجهز وترتب المكان, وأخبرتهم أننا لن ننسحب حتى لو انسحبت المحاكم لأننا جهاز سري يجب أن نعمل عملنا سواء بوجود المحاكم أو بعدمها وهذا هو أساس إنشاء هذا الجهاز السري, كي يتعامل مع الأوضاع الصعب مثل الإحتلال, قلت لهم "إننا سنبقى لمواجهة الأعداء بفنون حرب المدن, ونحن نتقنها" والكل فرح وتمني لي الخير ان شاء الله.

أثناء وجودي في فناء البيت لاحظت السيارة الحمراء تيوتا (سرف) واقفة, وكانت مخصصة لجموعة التنفيذ والاعتقال, وقد استشهد أميرهم الأخ أحمد غني في بورهبكا وطلبت من الأخ سليمان وهو من مجموعة المعلومات بأن يأتيني بالمفاتيح لأنني لا أريد أن أزعج الأخ عمر مختار الحضرمي المسؤول عن الفنيات في الاستخبارات, وبسبب عدم وجود سيارة معى فيمكنه توفير أخرى لي في أي وقت, ولكنني لم أرد إزعاجه فقد

كلفته لبناء معسكر جديدا لتدريب قوات المحاكم في بيلدوغلي ولم أكن أعلم عن أخباره كما لا يخفى على أحد أن مطار بيلدوغلى العسكرى قد هوجم واستهدف من قبل الطيران الإثيوبي قبل أن تغار على مقديشو وقد استشهد شخص واحدكما سبقت وذكرت ذلك, وكان الأخ عمر مختار حينها في المعسكر الجديد, لقد اجتهد وأسرع في البناء حسب ما اتفقنا وكان قد شرع في تخييط الخيم في السوق, لم أكن أعلم أننا قد تأخرنا ولكن الله أعلم وحده أن مخططاتنا لم تتأخر فقد نصحت المحاكم من أول يوم دخلت إلى الصومال وتحدثت معها بخصوص الدفاعات في المطار والميناء وكذلك بناء معسكرات لقوات المسحلة المنظمة وكتبت في ذلك تقارير مفصلة عن جبهة بورهكبا وكيفية الدفاع عنها وكل هذه الملفات كانت في الأدراج, وأما الآن فقد انهال علينا الاتصالات من كل جانب من المالية والعسكرية والشرعية وبعض شباب الخارجية المرتبطون بحركة الشباب المجاهدين, وكل واحد يريد أن يعرف موقفنا من الانسحاب وكان جوابنا جاهز وواضح "لا انسحاب دون قتال". وعندما سألت الإخوة عن أخبار جبهة الجنوب قيل لنا بأن قوات الأخ طلحة السوداني تراجعت إلى مدينة جلب وتحصنت هناك حسب التعريف الصومالي فهذا التحصين غير عسكري فلا خنادق ولا مواقع دفاعية معينة لا شيء يذكر, بل يكون الفرد في الهواء الطلق وهو محصن, كما ترك الكثير من المتعاونين والجدد السلاح واختفوا تماما, يا سلام على العسكرية!!!. كان الجميع يعلم أنني جئت من سفر ونجيت من الموت في المعارك كما أن الجميع يعلم أنني

مشتاق لرؤية أهلي, ومع ذلك لم يعطوني أي فرصة فقد كان مجيئي مهم جدا لهم لحسنهم الظن بي والله أعلم, إنني لا أملك الحلول السحرية ولكن يكفي التنظيم أثناء الأزمات وعدم الارتباك أبدا, وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى, وكنت أطمن الجميع بأننا لا نخشى سوى خالقنا.

اعتذرت من الإخوة وركبت السيارة التويوتا الحمراء واتجهت إلى بيت عبد الجبار الكيني (أبو وفاء) لأن زوجتي وأولادي نزلوا جميعا هناك, يا للفرحة, كيف سيشعر الأولاد بعد انقطاع دام 4 سنوات, يا الله, إنني أتعجب في النساء اللواتي يصبرن لكل هذه الفترة من أجل الله, ولا عجب في ذلك فهناك نساء يصبرن لأكثر من ذلك وفي سبيل أن أزواجهن يطلبون المعيشة والزرق في دول أخرى, فكيف لا تصبر زوجاتنا ونحن نطلب رضى الله وندافع عن حقوق المسلمين! , كنت أعلم أن الأخ قد أخبر عائلتي أنني سأكون في بيت خلال 5 دقائق إن شاء الله فقد اتصلت به منذ وصولي و تأخرت أكثر من نصف ساعة تقريبا في بيت الاستخبارات, ولمجرد وصولي بالقرب من البوابة كان الأخ جاهز لفتحها وقد أدخلتها للداخل بدلا من تركها للخارج لأن الأوضاع تتغير بسرعة, وكنا نسكن بالقرب من بيت وزيز الدفاع, ولكن لم يكن الجيران يعلمون بعلاقتنا بالمحاكم, فعلاقتنا ليست مباشرة بالوزراء بل بمن ينفذ الأوامر في الوزرات ومعظمهم من شبابنا.

نزلت من السيارة وكان الأمير لقمان بن عبدالله (الحكيم) كما أحب تسميته كان أمامي وبدأ يناديني, "يا أبي....يا أبي... آبي... لقد سررت كثيرا عندما سمعت هذه الكلمات الطيبة وأسرعت إليه ورفعته إلى أحضاني وكان قد كبر فعمره الآن 10 سنوات, يعنى أنه مر 4 سنوات منذ آخر مرة رأيته فيها هو وإخوته وأمهم, لقد فرح لرؤيتي, وخرجت الأميرة الصغيرة التي ولدت في الباكستان وهي لا تتحدث إلا بالبنجابية والأوردوية والعربية طبعا, جأت إلى مسرعا وبدأت تناديني بحزن وفرح ورفعتها عندي وقبلتها وحملتها للداخل طبعا, وهناك التقيت بالأميرة الكبيرة وروح بابا التي هي كل قلبي بكل صراحة فهي الصابرة التي تصبر أمها في كل هذه الأزمات, وكانت تنتظرني وحين رأتني أسرعت إليّ لم أستطع رفعها فهي في 11 عشرة من عمرها, وكنت ألعب معها حين كانت في الثالثة ونحن في نيروبي سنة 98م وكذلك في سنة 2001م حين كانت في السابعة أثناء وجودهم معنا في مقديشو, وهذه الأميرة تحواني جدار وهي لا تنسي أي مناسبة لي معهار وكانت تذكرني بمناسبة الاستحمام معها في الهواء الطلق عندما ينزل المطر فهي تحب أن تشاركني عند نزول المطر ونكون في الهواء الطلق, وهذه العادة من بالادنا, وكانت أمها تجهزها بالملابس الثقيلة لتغتسل وكنا نلعب سويار وعندما يشهد لقمان ذلك وحينها كان صغيرا ويخاف من صوت البرق, يتشجع وينزل معنا ويغتسل, لقد كبرت آسيا, وشكرت الله على رؤيتهم جميعا, وتأكدت

أن الأرواح لا تخرج لمجرد أننا في قتال بل الله سبحانه وتعالى كتب لكل روح أجله, "فلم الجبن يا نفسى وقد علمت أن موتك لن تكون إلا بقدر", وليكن ذلك في سبيل الله إن شاء الله. بدأ الجميع يلعب معى وهنا انتبه الأميرة الكبيرة وقالت لي, " أبي, إن ماما بالـداخل", وما أفرحني هـو كالامهم باللغة العربية, لأنني كنت في حيرة من أمري كيف سأتواصل مع الأولاد وهم لا يتقنون إلا الأوردوية ولكن يبدو أن أمهم لقنتهم لغة الأم وهي العربية الفصحي, وكلهم كانوا يتحدثون بها, وللمعلومة ومن التحدث بنعم الله فإنني أشكر الله أن في عائلتي الكثير من اللغات, ففي عائلتي من يتحدث بالقمرية والألمانية والانجليزية والفرنسية والعربية والسواحلية والملغشية والأردوية والبنجابية والكريوولية (لغة جزر مستعمرات الفرنسية), وكانت التكتيكات المتبعة مع أمهم أننا نلجأ إلى اللغة القمرية لأنهم لم يتقنوها أو الفرنسية أو السواحلية لكي نخفي المعلومة عنهم دون لفت انتباههم, ولكن يبدو أن السحر انقلب على الساخر, وأصبحوا الآن يتحدثون مع أمهم بلغة لا أفهمها فكنت أحينا في الوسط وأحتاج إلى أمهم ليترجم لي ما يتحدثون به.

دخلت إلى غرفة والدتهم والأولاد يتمسكون بي, وكانت فرحانة جدا لرؤيتي, كانت الفرحة واضحة في جبهتها, فابتسمت ابتسامة الحبيبة لحبها, كما تبين لي أنحا مرضت في هذه الفترة منذ خروجها من وزيرستان إلى وصولها لمقديشو, قلت لها "الحمدلله على السلامة", فأجابت "نحمدالله

على سلامتك", وعندما رأيت بعض الالتهابات في فمها قلقت جدا من ذلك, فأخبرتني بأنحا قد ذهبت للطبيب لديها مضاد حيوي لذلك.

لم أكد أرتاح حتى بدأت الهداية تتدفق من كل صوب, وبدلا أن يكون أنا من يعطيهم الهدايا فقد سبقوني لأنهم عرفوا أنني جئت من الغابات, بادرت آسيا وجائتني بأرنبها الصغيرة وقالت لي "يا أبي هذه دميتي", فقلت لها "إنما جميلة جدا" وكذلك سمية فعلت مثلها, أما لقمان فلا يكاد يصدق أنه بجانبي وملتصق بي في كل هذه المدة, ويعلو على وجهه الفرحة, وحان وقت والدتهم لتقدم لي ما أحبه ولم تنسى أي شيء أحبه إلا وأحضرته من الباكستان, فقد اشترى لى بعض العطور والملابس وزيوت للشعر وصابوني المفضل وهي تعرفني أنني أحب الحاجات الخاصة, فأنا لا أغير كثيرا مستلزات اليومية, فأستخدم معجون وشامبو وصابون وعطر وآلة حلاقة وكلها من نوع واحد وأعنى أنني أستخدم مركات معينة وقد أحضرتها كلها من دبي, ظنت المسكينة أنها أتت لترتاح معي ولكنها لم تكن تعلم ما يخفيها القدر لنا, كنت أدعو الله طوال 4 سنوات بأن لا يأخذني حتى أنعم النظر عليهم وعلى ابنتي الصغيرة وقد استجاب الله لدعائي.

أعدّت أم لقمان الفطر وأكلنا مع الأولاد وبدأت تخبرني عن أوضاعها خلال تلك الفترة الطويلة التي افترقنا فيها وقد عانت كثيرا قبل الوصول إلى وزيرستان وكادت أن تقع في يد المخابرات الباكستانية التي كانت تبحث عنها لكى تصل إلى, واشتدت هذه المطارادات عندما

اعتقل الأخان خالد الشيخ وأبو ياسر الجزائري, فقلت لها "لا تخافي نجوت إن شاء الله من القوم الظالمين", أما أنا فقد سألتها إن كانت لديها أي رسالة من الشيخ أسامة, فأجابتني بكل صراحة "إنني لم أقابله ولم أصل إلى أفغانستان فقد كنت في وزيرستان", وسألتها إن كان هناك أي توصيات منه للإخوة في الصومال فقد طلبت ذلك من الشباب, فأخبرتني بأنها أعطيت عناوين لمكاتبنا في إسلام آباد ووزيراستان وكذلك مدينة طهران الإيرانية, ولكنها عندما حان موعد السفر نصحها الإخوة في إسلام آباد بترك كل تلك العناوين من أجل سلامتها وأكدوا لها أنها سترسل عبر الإنترنت إن شاء الله, أما الرسالة الشفهية فهي كالتالي "الشيخ يهتم بأمر المنطقة ويريدكم أن تبعثوا أحدا بفتاصيل ما يجري في الصومال", وزودوها بمبلغ 1500 يورو كمرتب لها لستة أشهر ومثلها لاستخدامها في حجز التذكرة للأخ الذي سأختاره للذهاب إلى وزيرستان, وقلت لها "لا بأس فالمال متوفر لدي في هذه الفترة"كان معى أكثر من 20,000 ألف دولار مخصص لتحركاتي ولخدمتي وليس للعمل فأنا لا أحب أن أتحرك دون أن يكون لدى المال الكافي لذلك, أما المخصص للعمل فهناك جهة تمول كل جهاز الاستخبارات, كما أنني صرفت أكثر من 15 ألف دولار المخصص لي في بناء الاستخبارات وتطويرها وشراء أغراض خاص بها, وكل هذا في سبيل الله إن شاء الله, فالمال هو مال الله وكلما أنفقناها في سبيل الله زودنا الله بغيرها وأكثر وهذا مجرب لدينا, "فما نقص مال من صدقة", إنني ممن يؤمن بأن المال يأتينا مادمنا نخدم دين الله, ولا أحمل همها في مسيرتي الجهادية فأهل الخير كثر, ولن تستطيع أمريكا والقوى الغربية التي معها ومهما فعلت أن تقفل خزائن رحمة الله.

سألتها عن أوضاع الإخوة في وزيرستان فقالت لي أنهم بأمان حاليا لأن هناك إتفاق بين الحكومة ورجال القبائل, ولكن وضعهم المادي غير مستقر تماما فهم على باب الله ونعم بالله, قالت لي "إن أوضاعكم المالية أفضل من الشباب هناك" فأجبتها "لأننا نتعامل مع حكومة وهناك جهات بداخلها تمولنا, إننا لا نعمل لوحدنا", وسألتها عن سفرها فأكدت لى بأن كل الأجهزة الاستخباراتية سواء الأمريكية أو السعودية أو الإماراتية أو الباكستانية لم تقدر على معرفة خبرها وسفرها, وكما خططنا سابقا فقد أرسلنا لها جواز سفر صومالي جديد وسافرت إلى دبي ومن ثم إلى مقديشو دون أن يعرف عنها أحدا, أما عن أوراقها الرسمية السودانية والقمرية فقد تركتها مع الإخوة في وزير استان, حمدت الله على وصولها بسلام, ولم يبقى أمامي أمر واحد يقلقني وأنتظرها أن تبدأ بمساءلتي حوله, ولم تتأخر طبعا, فقد سألتني سؤلا عجيبا:

- كيف حال زوجتك؟ ضحكت كثيرا قبل التفكير في كيفية الرد, فقلت لها:

- "ليس عندي زوجة أخرى, أنت فقط, وقد حاول بعضهم أن يزوجونني ولكنني رفضت", ولم تعجبها الرد فاستمرت في طرح الأسئلة" - أنا أقصد زوجتك الكينية!!!!, ألم تتزوج في كينيا؟

- "أم لقمان, هل هذا وقته, وكيف عرفت بذلك؟"

- يا أبا لقمان أنت لست شخض عادي, فأخبارك في الانترنت
  - "عفوا... آه صحيح... نسيت أنني المطلوب الأمريكي"
    - أنا لا أمزح يا أبا لقمان.... كيف حالها؟
- "يا حبيبتي اسمعني جيدا, لقد تزوجت كينية...هذا صحيح,.... لكن وبعد شهر واحد من ذلك طلقتها, لأن عائلتها كانت في وضع حرج, وقد سجن أبوها وأخوها وابن عمها, وأيضا قد تأثر بعض أفراد عائلاتها من موضوع الحرب على الإرهاب, فعرفت أن بعضهم يمكنهم أن يسلمونني للأمريكان, فقررت أن أطلقها لألا أتسبب في معانتها ومعانات أهلها, واطمئني فهي قد تزوجت بعدي, ولا أعرف أي شيئ عنها, وقد نسيت ذلك الموضوع ولا أفكر بالزواج أبدا, لأن ذلك يضرني أمنيا", هل تصدقني, وإن شئت فاقرأ الجرائد في الانترنت, فذلك الخبر أيضا فيها, فقالت لى:
- إنني أصدقك, لقد قرأت كل شيء, ولكنني تعجبت عندما عرفت أنك تزوجت أصلا
- "وكيف تتعجبين وأنت قد شجعتني بأن أتزوج عندما لا أستطيع الصبر, أنسيت ذلك؟"
- لا, لم أنسى, ولكنني ظننت أنك بسبب الظروف الأمنية لن
   تتجرأ بالزوج من أحد

- "وفعلا, لم أرد ذلك ولكن قدر الله وما شاء فعل, وعلى كل حال ولأسباب أمنية قد طلقتها, هل أنت مبسوطة الآن؟"
  - أعلم أنك قد طلقتها, ولكن تعرف غيرة النساء.
- "يكفي..., لا تبدأ تسألني أي شيء عنها من فضلك, لأننى تزوجت ثم طلقت, أفهمتِ يا سعدية؟"

- انسى ذلك الموضوع

لقد فرحت لرؤيتي جدا جدا, كانت في أحسن أحوالها, مكثت في البيت إلى الساعة العاشرة صباحا, وكان المنزل مليئ بالأولاد والأصوات فقد رزق الأخ عبد الجبار بآخر ولد له ولم يتجاوز الأربعين يوما تقريبا, وأثناء إحتفالنا الصغير سمعنا أحدا يدق البوابة الرئيسية, فذهب أبو وفاء وفتح وكان أمامه الأخ يوسف التنزاني, فسأله "كيف يعقوب؟", فقال له "تفضل بالدخول إنه بالداخل مع أولاده", وجاءبي أبو وفاء وأعطابي الخبر, فقلت لزوجتي سأخرج للأخ وربما لن أعود إلا متأخرا لأن هؤلاء يحتاجون إلى حاليا, سلمت عليها وقلت لها "سأعود إليك وقت الغداء إن شاء الله",... "أما الآن فهناك الكثير لأعمله", بينت لزوجتي أنني أهتم لأمرها فلها الحق أن تطلب مني البقاء من أجلها ولكن شرحت لها بأن الوضع في مقديشو غير مستقر, ولدينا معلومات أولية تتحدث عن انسحاب المحاكم, فقلت لها "سأذهب لأتكد من هذا الموضوع ثم أعود", أراد لقمان الحكيم أن يتبعني ولكنني رفضت ذلك لأن الوضع خطير جدا في الخارج, لقد بدأ بعض السراق بسرقة الناس وسرقة السيارات جهارا, وهذا مؤشر أن الوضع

سيزداد سوءا عما قريب, وكانت الإشاعات كثيرة جدا في تلك الفترة, وبدأ بعض أعمال الشغب والفوضى في المناطق الشمالية من مقديشو وهي معاقل المناصرين لعلي غيدي رئيس وزاراء دولة عبد الله يوسف وهؤلاء كانوا جاهزين لاستقبال المحتلين لأغراض دنيوية وكأنهم لم يعرفوا ما فعل المحتل بالعراق, وكما سبقت وقلت فقد كانت مجموعة المعلومات في قسم الاستخبارات تعلم جيدة تلك العناصر ورفعنا تقارير إلى وزارة الدفاع والأمن عن أماكنها وتجمعاتها ونشاطتها السرية, وطلبنا من الوزارة التدخل لمنعها ولكن لا حياة لمن تنادي, لقد بينا للوزارة أن بعض تلك العناصر كانت تستخدم شاحنات الاممم المتحدة والمخصصة لبرنامج الغذئي العالمي في إدخال وتحريب السلاح.

سلمت على زوجتي وخرجت من البيت وركبنا سيارة الأخ يوسف وهي من نوع (في إيكس) لاندكروزر, وتحركنا مسرعين إلى مقر الاستخبارات, وبدأنا ببعض الاتصالات المهمة جدا لمعرفة آخر التقارير الميدانية وعن وضع الجبهات, وأكد لي الأخ مهدي كراتي أن المحاكم الإسلامية لن تنسحب وقال لي "إن هناك قوات في منطقة آفغوي ستحارب إلى آخر جندي", سألته من يقودها فأجابني "الأخ عبدالقادر كومندوز", ثم سأتله عن رأي مجلس الشورى بعد انسحاب القوات من دينصور وبورهكبا والوضع في غلكيعو والمناطق الأخرى, فأكد لي بأن أعضاء شورى محاكم النتفيذية يتواجدون في آفغوي حاليا, فسألته "من تقصد منهم", فقال لي "الشيخ شريف والشيخ حسن طاهر وآخرين كلهم

هناك", سألته عن الآخ آدم عيرو فأخبرني بأنه في غلكعيو وهناك معارك ضارية ويبدو أنه سينسحب, وكان من واجبه الجيئ إلى مقديشو حيث إدارة المحاكم ولكن ما تبين لنا لاحقا أنه انسحب مباشرة واتجه إلى الجنوب إلى معاقل حركة الشباب المجاهدين, ولم يعجبني تلك الخطوة فالشباب بدأوا يتصرفون مثل الأول, جماعات منفصلة كل واحدة منها تمتم بتنظيمها, لذا كان علينا من جانبنا أن ننظم أنفسنا في المقر, ولكي أخرج من الشك, قلت لمهدي أن يتصل بأعلى شخصية تنفيذية لدى سلطات المحاكم, وفعل ذلك فتكلمت معه بالهاتف وقلت له "إننا لن ننسحب كجهة إستخباراتية, بل لدينا خطة لجعل مقديشو بغداد للغزاة إن شاء الله, هلا توافقني الرأي؟", ففرح لسماعي صوتي واطمأن أننا سنكون معهم إلى آخر لحظة, واتفقنا على ذلك الأمر, وأخبرت الأخ يوسف التنزاني بصفته المسؤول عي العمليات الخارجية والسرية في الاستخبارات بأن يطلب سيارة تيوتا صغيرة من السوق ويفخخها بسرعة, لقد كانت خططنا الأولية تجهيز 10 سيارات مفخخة لاستقبال الاثيوبين إذا قررت المحاكم ترك مقديشو, وقد تحمس الجميع للفكرة, ووضعنا احتمال دخول هذه القوات إلى مقديشو في أقرب وقت, لذا يجب أن يكون لدينا بيوت سرية, ولم تتوفر حينها إلا بيت واحد وأكدت للإخوة أن يخزنوا فيه مئات الألغام, وكذلك كاشفاتما والمضادات للطيران من نوع سام 9 وكان لدينا 4 بالجملة وزنادين, إمتلكنا إثنان في بيتنا, كماكان لدينا صاروخ مدفون بالقرب من مطار بيداوا عندما أرسلنا خلية لتنفذ عملية ضد طائرة عبدالله يوسف أو

علي غيدي أو الجنرالات الإثيوبين, وقد رجعت الخلية وتركت الصاروخ هناك, وذكرت مسؤول هذه الخلية سابقا وهو الأخ جبير من قبيلة راحاوين التي تسكن في منطقة بيداوا وقد استشهد في العملية الاستشهادية التي استهدفت نقطة تفتيش للقوات الإثيوبية بالقرب من بيداوا, أما الصاروخ الآخر فقد كان مع الأخ آدم عيرو.

كان علينا إيجاد مأوى لعائلاتنا إذا قررنا البقاء والمقاومة واتفقنا بأن يأخذكل أخ صومالي عائلة مهاجرة إلى بيته, وهكذا طلبنا من المجموعة السرية أن تستأجر بيت جديد في وسط البلد, وأعطيناهم 1000 دولار لذلك, أما أنا والأخ يوسف التنزاني فقد ذهبنا إلى التجار وأكدوا لنا بأنهم جاهزون لإعطاءنا أي مبلغ بشرط أن نبقى ونستمر في العمليات داخل مقديشو, وأخبرتهم أننا لن ننسحب حسب اتفاقنا مع شوري المحاكم. دخل العصر وقد شعر أهل مقديشو بأن المحاكم ستنسحب فقد كانت الشوارع خالية تماما وأسرعت بسيارتي إلى فيلا بيداوا حيث مقر وزارة الدفاع, وقد تعجبت لما رأيت فقد بدأت القبائل تتوافد لتأخذ ما بوسعها من الأسلحة وقد فرح الأخ المسؤول عندما رآنا, وقال لي "إنني في حالة ضعف, وهؤلاء سوف يهاجمون المخازن ويأخذون كل شيئ", فاتفقنا فورا أن نخلي ما بوسعنا من الذخائر والمضادات وألغام إلى بيت الاستخبارات والبيوت السرية الأخرى, ثم تحركنا بسياراتنا إلى مخازن المحاكم المتواجدة بالقرب من منطقة رمضان وقابلنا الأخ عشرين وهو منا ونحن منه, وقد فتح لناكل المخازن ونحن لم نركز إلا على الصواريخ الكاتيوشا

والمضادات للـدبابات الروسية الصنع من نـوع مـيلان مصغر, كـالتي استخدمها حزب الله في حرب صيف سنة 2006م, وهناك نوع آخر فرنسي طبعا, وأخذنا ما بوسعنا من أسلحة فقد استأجرنا سيارة باص وطلبت من المجموعات السرية الخاصة التي لا يعرفها أحد حتى المقربون من قادة حركة الشباب, طلبت من هؤلاء بأن يذهبو بكل هذه الأسحلة إلا المدافن السرية, "يجب أن تدفن جيدا, فسوف تستخدم قريبا في مقاومة المحتل لفترة طويلة", قلت لهم أن الأجر سيثبت لهم سواء أكان هم من استخدم السلاح ضد المحتل أو غيرهم من الصوماليين, وقلت لهؤلاء الشباب يجب أن تستمروا في المقاومة إذا لا قدر الله متنا أو استشهدنا في سبيل الله أو تفرقنا لا قدر الله. كان الوقت يمر بسرعة جدا ولم نعمل أي شيئ لعائلاتنا سوى أننا تحدثنا مع بعض الشباب لأخذها إلى بيوتهم إذا تقدمت القوات الإثيوبية, وحتى الآن لم تكن القوات الإثيوبية بالقرب من مقديشو ولكن الإشاعات كانت أكثر من ذلك, لذا أخبرت الأخ عمر مختار بأن يتحرك مع يوسف التنزاني ويأخذا علائلاتهما إلى المكان المخصص لها, ويتركا عائلتي وعائلة أبو وفاء, وهكذا افترقنا وكل في سبيله الآن, وصلت في البيت مع آذان المغرب, ولم أجد أهل البيت, وجدت زوجتي وأولادي فقط, وعندما سألتها عن زوجة الأخ أبو وفاء قالت لي "لقد ودعتني وقالت بأن زوجها طلب منها الذهاب إلى عائلتها ومعها الأولاد", سألتها "من اصطحبهم؟" فقالت لي "يوسف التنزاني جاء وأخذهم", قلت في نفسي "الآن ماذا أفعل؟, لن أستطيع ترك البيت وفيها

صناديق قنابل يدوية وكذلك صاروخ سام 9 جديد وبعض الكلاشنات", لذا اتصلت بالأخ أبو وفاء وطلبت منه الجيئ بسرعة قبل أن أغادر وقد تأخر إلى وقت العشاء, وعندما وصل كنت قد جهزت نفسي وحقائب زوجتي وأغراضي وضعتها في السيارة التيوتا (سرف) الحمراء وخرجت بمفردي مع العائلة إلى مكان مجهول لا يعرفها أحد من الشباب, إنني كنت حريصا على أن لا يعرف الشباب الصومالين مكان تواجد عائلتي لأننا مستهدفون ولا يوجد سر في الصومال, الأسرار تخرج بسرعة جدا وبنية حسنة. تركت الزوجة والأولاد في البيت الجديد وأسرعت إلى بيت الاستخبارات وكانت التحركات كثيرة, لم ننم تلك الليلة وسيكون ذلك اليوم الرابع على التوالي دون أن أتذوق حلاوة النوم أبدا, بينما كنا نجهز أنفسنا للقتال من جديد وتوزيع الخلايا السرية في مقديشو لكي نبدأ بحرب سرية طويلة المدى, وصل الأخ عيسى الكيني في مقديشو دون أن يرانا وقد اجتهد في جمع المهاجرين الذين كانوا تحت إمارة أخونا طلحة السوداني, وجمع عائلاتهم وأخبرهم بأن المحاكم ستنسحب ويجب أن يخرجوا من مقديشو, لا يخفى على أحد أن هذه التجمعات المهاجرة لم تكن تسمع نصائحنا وكانت مفتوحة ويعرفها الجميع ومن الطبيعي أن يكون تلك البيوت هدفا للمخابرات الأمريكية والإثيوبية, كما أنه كلف بعض الشباب للبحث عنا وإعطاءنا تلك المعلومات لكي نخرج ولكنها لم تصل إلينا, وقيل لنا أن بعض الشباب تركوا بعض الجرحي دون رعاية أحد وسلموا لهم قنابل للدفاع عن أنفسهم ولا أدري كيف حصل ذلك؟, ولماذا لم يأخذوهم معهم في السيارات أو يوكلون لبعض العائلات الطيبة مع بعض النفقات المالية لتساندهم إلى شعار آخر, المهم أنه قد حصل سوء ترتيب وتفاهم, وسبب ذكرى لهذا الملف هو أنني سألت عنهم قبل الانسحاب فقيل لي بأنهم في أحسن وضع وفي بيوت سرية ولكن عرفت فيما بعد بأن الأمر لم يكن كذلك, فقد وصل الإثيوبيون إلى بعض الجرحي في البيوت الفارغة وقد نجاهم الله بمعجزة منه فقطر وسوف أسرد تلك القصة فيما بعدر والأمر الأخر هو أن معلومات الانسحاب المحاكم لم تصلنا نحن أبدا, لقد أرسلت الأخ مهدي كراتي مسؤول استخبارات المحاكم إلى بيت مجلس الشوري وبقى هناك إلى وقت متأخر من الليل وعندما تقابلنا في مقر الاستخبارات سألته عن نتائج الاجتماع, سألته عن الحاضرين فقال "كان معنا الشيخ حسن طاهر والشيخ شريف أحمد والأخ مختار ونائب شيخ شريف وبعض من رجال اللجنة الاقتصادية", سألته "وماذا قرروا؟", فأجابني بأن الجميع تحمس لخططنا وكان من المفروض إعطاءه مبلغا كبيرا من المال لكي نتعاون به في مقاومة المحتل إذا دخل, سألته من جديد "هل حسست أن هؤلاء سينسحبون فجأة؟", فرد عليّ بالنفي وأكد لي بأن الجميع سيبقى وهم متأكدون أن إثيوبيا لن تجرأ على الدخول ما دامو فيها, وعندما سعمت تلك الأخبار اطمأن قلبي وأخبرت الشباب بأن علينا التجهز للمعركة طويلة وسرية وساحتها جيمع مدن وقرى وغابات الصومال, لقد توهم العدو عندما ظن أنه سيسقر في الصومال, وأظنه كان يحلم أما الحقيقة فسوف يواجه مقاومة شرسة مدى الحياة إن شاء الله, ولا أتوهم لقولي ذلك فقد أعددنا شبابا سيواصلون هذا العمل إلى أن يخرجوا المحتل وهو ذليل, قررنا أن نبيت في بيت الاستخبارات واستخرنا الله على البقاء وكانت الحراسة مشددة, وفي الساعة الرابعة فجرا فاجأني الأخ مهدي كراتي بقوله,

- يا معلم يعقوب... يعقوب, استيقظ يا يعقوب!!!
  - " نعم يا مهدي, هل من جديد؟"
- نعم, لقد اتصل الأخ مختار, وأخبرني بأن أخبرك أنت ويوسف النتزاني وجميع المهاجرين الذين معك بأن تتركوا مقديشو فورا.
- !!! أتمزح معي؟ !!!!, في هـذه الساعة المتأخرة!!! مـاذا عسانا أن نفعل, وأينهم؟
- لقد انسحبوا في الليل, لقد تجاوزوا مدينة براوا وهم متجهين إلى كيسمايو
  - "كل رجال المحاكم؟"
    - نعم كلهم
- "وماذا نفعل الآن؟, هل أبقى وأستمر في خططي, أم أستجيب لنداء المحاكم"
- تعرف يا يعقوب أن الأعداء هم يريدونكم أنتم فقط, لذا أنصحك لألا تحرج المحاكم بأن تسمع كلامهم, وأنت دائما تسمع لهم. - "طيب لا بأس, ولكن هل ستأتي معنا؟"

- لا أظن ذلك, فأنا من الهوية ومن أهل مقديشو, وعائلاتي هنا, وعندي كل هذه الأسلحة والشباب, وسوف نستهدف الأعداء كما كنت تخطط, أما أنتم فتوكلوا على الله.

- "شكرا يا أخي, أيقظ جميع المهاجرين بسرعة, وكذلك الأنصار الذين يريدون الخروج, ومن أراد البقاء فلا بأس بذلك"

وبلمح البصر تغير كل شيء بنيناه أو أردنا أن نبنيه في خلال ستة أشهر, وصدق الله العظيم (تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء), لقد تعجب بعض الشباب لأنني كنت دائما أذكرهم الإمارة الإسلامية في أفغانستان وقد استمرت 4 سنوات, ونصحت الجميع مع أن الله قد مكننا في الصومال نصحتهم بأن لا يظهروا للعلن لأننا بكل بساطة لا ندري ما يخبأه لنا القدر, وتحقق ماكنا نخشاه ومن واجبنا عدم الارتباك, كان الأخ يوسف التنزاني نائما في بيت آخر مع زوجته وأولاده وكان من واجبى المرور عنده وأخذه لأنه مطلوب أمريكيا ودوليا بمتانا وزورا, وعندما حضر الجميع في مكتبي طلبت من الإخوة المهاجرين بأن يصفو الحاسوب وينظفوا حاسبوبي الصغير, وترتيب الملفات المهمة للأخ مهدى, أما الصوماليون فقد طلبت منهم البدأ بتعبأة جميع الأسلحة والذخائر في السيارات التي في الخارج, وكلفت الأخ عمر المختار بموضوع يوسف التنزاني وقد اصطحبه الأخ أبو وفاء لكي يحضرا عائلتهما في منطقة (على صوفي), ووافق ولكنه تردد قليلا وقال لي "يا يعقوب نحن لا نريد أن نفارقك لحظة من فضلك", فقلت لهم إذا انتظروا قليلا, ولم أجبر أي أخ للخروج معى من مقديشو بل تركت الخيار لكل واحد منا, وحتى زوجتي اتصلت بما في تلك اللحظة

- "آلو.... أم لقمان هل تسمعينني جيدا؟"
  - نعم, أسمعك يا أبا لقمان
- "إنني سوف أغيب عنكم, وأنا ذاهب إلى الجنوب, وأترك لك الخيار, إما أن ترافقيني للمجهول ونسلم أمرنا لقضاء الله وقدره, أو تبقى في البيت وتسلم الأمر لقضاء الله وقدره, وسأرتب لك كيف تصلين إلى إن كتب الله لى الحياة"
- يا أبا لقمان لقد افترقنا 4 سنوات وعندما تقابلنا لم ننعم بأي هدوء, وأنا لن أتركك هذه المرة سوف أتحرك معك حيثما ذهبت.
- "جزاك الله خيرا, والخيار لك, طيب جهزي نفسك أنا
   سأمر لأخذكم جميعا"

وهكذا خيرتما إما بالبقاء وعدم مرافقتي لأنني أعرف أين سنتجه أو البقاء, ولكنها اختارت أن ترافقني كما يفعل الجميع. قلت للأخ عمر مختار الذي كان دون سيارة فقد تركها عند الميكانيكي للتصليح وليس لدينا أي وقت لها, فتركنا أمرها للأخ سلمان الصومالي, وطلبت من عمر بأن يأخذ الفي إيكس التابعة للأخ يوسف التنزاني وكانت واقفة عندنا ويتحرك هو والأخ أبو وفاء وأخين من المهاجرين وراءي, وقبل الخروج ناديت الأخ مهدي كراتي لتوديعه, فتكلمنا كثيرا عن الجهاد والصبر وقلت له بأن يجتهد في تفريغ المقر بسرعة وأكدت له بأن تستمر المقاومة منذ

اللحظة الأولى, وتركت المكتب وما فيها له, ثم سلمت على الجميع وركبت سيارتي وتحركنا مسرعين إلى منزل زوجتي أولا, عندما سمعت الجرس خرجت ومعها شنطة صغيرة بما بعض أغراض الخفيفة ولم تجلب معها أي ملابس لى وحتى حذاءى قد نسيتها. بعدها تحركنا إلى منطقة قريب من سوق بكارا للبحث عن الأخ يوسف التنزاني وقد خرج مسرعا ومتعجبا لما يحصل, فقلت له "لقد انسحبت جميع قوى المحاكم وتركنا لوحدنا", وسبحان الله فهذا ما حصل أيضا في كابل عندما دخلها المحتل, لقد انسحبت قوات طالبان منها دون أن يعرف المهاجرون بذلك, لذا اسر الكثيرون منهم, كنا متأخرين كثيرا فقد حان وقت الفجر وهناك معارك متقطعة في المطار ومنقطة (شيبس) المليئة بالعناصر التخريبية, وتحركنا من بكارا إلى حيى على صوفي للبحث عن زوجات الإخوة, فوجدنا أخ صومالي أرشدنا لمكان وجودهن وكنا كالتالي زوجة الشهيد عبدالرحمن الكيني, وزوجة عمر مختار أما زوجة أبو وفاء فقد ذهبت لعائلاتما واختار الأخ بأن لا تأخذها معنا وهذا هو الصواب لنساء الأنصار أما المهاجرات فيجب أخذهن, لم تكن زوجة الشهيد عبدالرحمن تعلم بأخبار زوجها, فلم أجد الوقت والشجاعة لإخبارها لأنها حامل وكان يجب التريث للوقت المناسب, عرفنا أننا سنسير طويلا إلى الجنوب بلا شك, فكان علينا تجهيز السيارات بالوقود فطلبت من أبو وفاء صرف 100 دولار وتم ذلك وملاءنا السيارتين بالديزل والبنزين وحملنا معنا بعض الاحتياط من أجل الطريق لأننا نذهب بعيدا, وقد جربته قبل شهر عندما نزلت إلى كيسمايو

ويبدوا أنني اليوم أعيد الكرة, تقاسمنا في السيارات فركب معي الأخين المهاجرين, وآسيا وسمية ولقمان وأمهم, وأشكر الله أن المكيف كان يعمل جيدا والسيارة هي من من نوع ديزل-توربو أوتوماتيكي.

اتصلنا من جديد بالأخ مهدي لكي يطلعنا على نقطة تجمع بقية من لم يخرج, فأفادنا بأن نصل إلى معسكر صلاح الدين, ويقع المعسكر بالقرب من منطقتنا, وقال لنا "ستجدون بعض التجمعات للتحرك معها", فأسرعنا متجهين إلى منطقة (إيكس كونترول) وعندما وصلنا فوجئنا بأن الشعب بدأ ينهب كل شيء, إنه الشغب بمعنى الكلمة ويمكنهم مهاجمتنا لأنهم بكل بساطة سراق وليس شعب أهل مقديشو ولكنهم خافوا من الأسلحة التي معنا, كما أن الوضع لم يكن قد انفلت فسيارات المحاكم ترى هنا وهناك, توقف الأخ عمر مختار ورأيت إشارة الرجوع للخلف, فعرفت أنه يريد منى الرجوع, فرجعت بسرعة, وقررنا أن نتجه إلى أفغوي وما ندري ما ينتظرنا هناك, لا نعلم شيئا منذ الآن, "هل الشباب انسحبوا من آفغوي أم لا؟" هذه الأسئلة لم تكن لها أجوبة, أسرعنا بالخروج من مقديشو وبدا الهدوء الحذر في كل مكان وكلما اقتربنا من نقاط الإخوة السابقة لا نجد أحدا, فعرفنا فعلا أن الانسحاب قد تم, وقبل منطقة لافولي مررنا بقوات جبهة التحرير الأورومي وهي حركة علمانية تقاتل القوات الإثيوبية من التسعيانت ومدعومة من قبل أرتيريا, وكانوا مترجلين طبعا بأعداد كبيرة ومسلحين, عرفت حينها أن الجميع قد ترك المدينة وهذه الجبهة تتخذ أصلوب العصابات وتعلم أن الآليات لن تنفع

من الآن يجب اتباع أسلوب حرب العصابات وكانوا منظمين, وظن بعض الشباب أنهم إرتيريين ولكنني أكدت لهم بأن هؤلاء أوروميين يدعمون من قبل أريتيريا, ولما رأيتهم تحققت فعلا أن إثيوبيا ستدخل مقديشو ولكن بعد الانسحاب, فهم يريدون أن يستبقلوا بالورود, أسرعنا في الحركة وووجهتنا هي آفغوي, والحمدلله وصلنا بسلام ووجدنا جيش المحاكم هناك, كما أننا وجدنا جيش الشباب وكان الأخ عيسى الكيني معهم, وقد فرح لرؤيتي وسلم علىّ وعلى الأولاد, فقد عرفوه مباشرة وناداه لقمان (عم عبدالله), وسلم على الأولاد وعلى أهلى, وتكلمنا قليلا عن كيفية الحركة, فاتفقنا على ترك المنطقة بسرعة لأن التجمع كبير ويجب أن نسأل الله بأن لا تستهدفنا الطائرات فقد كان تجمع كبير جدا وواضح ويكثر فيه المهاجرون, وتعجبت من تلك الأعداد, قابلت ولأول مرة الإخوة اليمنيين الذين فروا من السجن وسلمت عليهم, ومن ضمنهم الأخ أبو منصور من شباب القائد خطاب في الشيشان وهو من بلاد الحرمين, وفرح الجميع باللقاء, وعلمت أنهم يريدون مقابلتي والترتيب معهم, وقلت لهم بأننا سنرتب كل شيء في حينها عندما نصل إلى الجنوب.

## الطريق إلى الجنوب

2006-12-28م, هذا هو تاريخ تقدم القوات الصليبية الإثيوبية إلى عاصمة بلاد الصومال لحتلالها, لا أستطيع أن أشرح للأخ

القارئ كيف كانت المشاعر فهي ممزوجة بين الفرحة لأننا جميعا مع بعض والله مع الجماعة وبين أن الإختفاء هذا الجمع بلمح البصر وعن طريق غارة واحدة, كان المشهد عجيب جدا, فقد شهدت النساء والأطفال والأودلا والسيارات والمدنيين الصوماليين الذين أرادوا أن يعرفوا المزيد من أخبارنا, وفي هذه الحالة لا تستطيع معرفة من يتجسس على من, طلبت من الأخ عبد الجبار الكيني (أبو وفاء), وكان راكبا في سيارة يوسف وعمر مختار, طلبت منه أن يصرف بعض الأموال للعملة الصومالية لأننا لا ندري ماذا سيحصل في الطريق, ونزل بسرعة واشترى لنا بعض الفواكه من موز وبطيخ ومشروبات, كان يوم الرحيل من مقديشو هو يوم الخميس 28-12-وكان الحجاج في مكة يكبرون ويهللون ويذكرون الله في الكعبة أما في الصومال فالمشهد لم يكن كذلك فهناك عاصمة إسلامية سوف تحتل في نفس الوقت, وعندئذ نعلم علم اليقين بأن المشروع الغربي الذي قسم المسلمون إلى كانتونات وتمتم كل كانتونة برعاياها ولا تسمح لها بالتدخل لمساندة الكانتونة الأخرى, علمنا أن هذا المشروع قد نجح في الكثير من الدول وغسل أدمغة المسلمون فهم لن يتغيروا أبدا إذا لم يغيروا هذا الواقع المفروض عليهم, لا أشك أن هناك من دعا لنا وهو في عرفة, لا أشك أنه هناك من دعا لنا وهو يطوف بالبيت, لقد دعا لنا الكثير بالنصر أو الحفظ أو النجاة, ولنكن جادين في طرحنا لو طلبنا منهم اتخاذ خطوات عملية كالمجيئ لنصب الخيم للاجئين وإغاثة الملهوفين ومد يد العون للمنكوبين, فسوف يعتذر الكثير منهم رغم صلاحهم, والسبب بسيط أنه ليس صوماليا أولا, ثم لا ننسى تلك القوانين التي فرقت بين الشعوب بحجة محاربة ما يسمى بالارهاب وهذه القوانين تعبد من دون الله إلا من رحم, إن هذه القوانين تقدس دون القرآن في الكثير من الدول وليعاذ بالله, ونحن لا يهمنا مال الناس فالمال مال الله, ولكن يهمنا ضمير الناس والشعور بأن لهم إخوان مسلمون بموتون وسوف يحتلون من قبل كفار صليبين متعصبين وسوف يقضون على اليابس والأخضر, وهذا ما سيحصل في مقديشو دون شك. وفي تلك الإستراحة البسيطة وجدت الفرصة لكي أسلم على بعض الأحبة من كينيا فقد كان بعضهم يسمع عني منذ سنوات وحان موعد اللقاء وفرحنا جميعا باللقاء وعدت إلى السيارة.

نزل المهاجرين من سيارتي وركبا سيارة أخرى لفسح المجال لنا, وجهزنا أنفسنا متوكلين على الله الذي يرى الحجاج في بيته ويرنا أيضا في تلك النقطة, وتحركت القافلة الطويلة متجهة إلى كيسمايو, كنت في المجموعة التي في الأمام وهي مكونة من سيارة يوسف التنزاني وعمر المختار ثم سيارتي ثم سيارة باص صغير فيها عائلات المهاجرين ومن ضمنهن زوجة الأخ أبو طلحة السوداني (أم هاجر) وثلاثة من بناتها, وفيها أيضا زوجة الشهيد شاكر الإثيوي الذي استشهد في الكمين الأخير في دينصور, وزوجات إخوة مهاجرين من اسكندنفيا وأستراليا وأمريكا, لم يكن الكثير يعرف من أكون وهذا يريحني كثيرا لأسباب أمنية, وحان دور أم لقمان يعرف من أكون وهذا يريحني كثيرا لأسباب أمنية, وحان دور أم لقمان بالشخصية الصومالية وباسمها (صفية) لألا تتسرب أي معلومة عن العائلة, بالشخصية الصومالية وباسمها (صفية) لألا تتسرب أي معلومة عن العائلة,

وأثناء تحركنا جاءنا إتصال من كيسمايو يفيدنا بأن زوجة الأخ يوسف التنزاني الكينية قد وصلت إلى (مدوا) في الجنوب, وقد فرح جدا لأنه قد افترقا لأكثر من 4 سنوات, ولكنه كان قد تزوج صوماليتان وكلهن من أصول عربية والأخيرة من أهل بيت رسول الله وقد تركهن في مقديشو عند أهلهن, وقد سر بنبأ قدوم زوجته الكينية أم حفص, تعجبنا من هذه الأحداث والحكمة منها, كيف بأن الله قد فرج علينا كربنا بوصول زوجاتنا وفي نفس الوقت دخولهن في إمتحان آخر, لقد كان الانسحاب شديد على الأطفال والنساء, كان معنا الكثير من الرضع, والحوامل والأرامل وصغار السن, كان الوضع جنوني ولكن من يرضى بقدر الله وقضاءه فسوف يفتح الله له أبواب الخيرات كلها.

لا يسعني التحدث عن الرحلة دون التطرق إلى ماكان يحصل داخل سيارتي, كان الوضع جد مريح بوجود عائلتي, فالأطفال ظنوا أننا في فسحة وسياحة وكانوا يلعبون وعرحون وهذا من فضل الله علينا فقد نصرنا بضعف هؤلاء, لقد نظر الله إلينا في ذلك اليوم بنظرته الرحيمة رأى السنوة والضعفاء والرضع فرحمنا ووقانا شر الظالمين, لم نكن نشك بأننا سنهاجم من قبل الطيران الأمريكي فقد كانت القافلة واضحة جدا, وكانت الطائرات تطير فوق مقديشو, وأكد لي الإخوة الذين حضروا إنسحاب طالبان من كابول بأن الأمور تشبه بعضها بعضا, الفرق بين انسحابنا من مقديشو وانسحابهم من كابل هو أننا لم نترك أي أخ وراءنا دون إبلاغه بأننا ننسحب وهذا ما لم يحصل في كابل فقد كان الانسحاب مفاجئ بأننا ننسحب وهذا ما لم يحصل في كابل فقد كان الانسحاب مفاجئ

للجميع بسبب ترك بعض الكوماندانات مواقعهم وفتح ثغرة للكفار الأمريكان واللتحالف الشمالي الموالي لهم.

منذ تاريخ 23-12 عندما اتجهت إلى دينصور من كيسمايو وحتى يوم عودتي إلى مقديشو ثم الخروج منها لم أنعم بالنوم الكامل, وكنت صائما يوم الانسحاب لأن من عادتي صوم يوم الخميس, وقد طلبت مني زوجتي أن أفطر لأنني في سفر, فقلت لها بأنني أستطيع الصوم, وكذلك لا أحب الأكل أثناء السفر لأنني بكل بساطة أخشى الذهاب إلى الخلاء أثناء السفر, لقد تفهمتْ موقفي, وكنا نسير بسرعة لا بأس بها, ومن باب الاحتياط ابتعدت كل سيارة عن الأخرى 20 مترا لنتجب أي خسائر فادحة, كان لدى شريط قرآن وآخر من الأناشيد الحماسية الإسلامية, وكنا نبادل الشريطين حسب جو السيارة, فإن كان هناك هدوء وعدم حركة وظهر السكون وسكت الجميع نضع القرآن وإلا فنضع الأناشيد, وما تعجبت منه هو أن ابنتي الصغيرة سمية كانت تحفظ كل تلك الأناشيد وهي بنت الرابعة, وقد غضبت كثيرا من أمها لأنني لا أسمع الأناشيد إلا في أوقات معينة أثناء التدريبات لكي يتحمس الشباب, أما في الأوضاع العادية فأنا أسمع القرآن أكثر من الأناشيد وهي تعرف ذلك, وكنت ومازلت ممن يشجع حفظ القرآن قبل الأناشيد, وطلبت من الصغيرة وآسيا ولقمان بأن يقرأوا ما حفظوا من كتاب الله, وبدأ لقمان بقراءة سورة البقرة وقد فرحت جدا لذلك, أما آسيا فقد حفظت جزء عم وتبارك, ومع ذلك لم أرتاح لأنني أعلم بأن حفص بنت عبدالحق الجزائري وهي بنت الشهيد وجدّها هو الشيخ سعيد (أبواليزيد) أمير القاعدة في أفغانستان, عرفت أنها تحفظ الكتاب كلها وهي في سن آسيا, فبدأت أتحدث مع زوجتي في هذه المسألة

- "يا أم لقمان ماذا عملت كل هذه السنوات مع الأولاد"
  - يا حبيبي, هل ستحاسبني الآن؟
- "طبعا الآن, لأن الطريق طويل, ولا أدري إن كنا سنعيش بعد الآن, أخبريني ماذا عملت معهم لماذا آسيا لم تحفظ الكتاب كله, وكذلك لقمان؟"
- هون على نفسك, أنا من قلت لك بأن حفصة تحفظ
   القرآن, ولم أخبرك من أجل أن تغضب عليّ ولا على الأولاد.
- "إذا يا سعدية.... إشرحي لي الموضوع, فهم يحفظ ون الأناشيد أكثر, وهذا ليس من دربي"
- اسمع يا حبيبي, لقد عشنا في ظروف صعبة كما قلت لك, كنا نبقى سنة كاملة أحيانا دون أن نخرج من البيت, بسبب أن أصحابما يخافون من أن يعرف حقيقتنا, ولم أكن أعيش مع الشباب في وزيراستان, طوال مدة 4 سنوات, كنت في البنجاب أولا ولفترة طويلة, هل تفهم؟
  - "ماذا تقصد بأنك لم تكن في وزيراستان, ألم تأتي من هناك"
- يا أبا لقمان, إفهمني جيدا, إنني لم أسكن في وزير استان, بل كنت مع مجموعة أخرى في البنجاب, وبالذات عندما اعتقل خالد الشيخ ثم أبو ياسر الجزائري وهو من كان يرعاني بعد الله, فالاوضاع كانت

صعبة, وأنا لجأت إلى تدريس الأولاد في البيت, علمنهم اللغة والكتابة وما إلى ذلك, لم يجدوا فرصة للذهاب إلى الكتّاب, لأسباب أمنية تعرفها أكثر مني.

- "نسأل الله أن يتقبل منك, لقد تعبت كثيرا"
- هذا هو سبب مجيئي معك في هذه الرحلة, أريدك أن تبقى مع الأولاد إلى آخر لحظاتك لتعلمهم ما تشاء,
- "ما زال لدينا الفرصة لذلك فهم صغار, وآسيا ستحفظ
   مثل ما حفظت أختها حفصة إن شاء الله"
- طبعا ستحفظ, وعندما وصلنا وزير استان أدخلتهم الكتاب, ولكن كما تعلم فإن الطيران الأمريكي والباكستاني كانت تقصفنا وتستهدف المدارس بحجة أن الإخوة يعيشون فيها, وبالذات في منطقة (باجاور) وميرانشاه وبانو, وكل وزيراستان الشمالية.
  - "أعرف كل تلك المناطق فلدي ذكريات جميلة عنها"
    - صحيح... هل كنت هناك من قبل؟
- "قبل أن آتي لأتزوجك, كنت في تلك المناطق في التسعينات, دخلت للتدريب لأول مرة منها, ثم مكثت فيها كثيرا, وقد سجنت في ميرانشاه في عهد نواز شريف, ونقلت إلى بانو ثم بيشاور, وإذا قرأت مذكراتي سوف تفهم القصة.
  - صحيح... أخبرني, أين وصلت بمذكراتك؟

- "إنني على وشك إتمام مذكراتي بعنوان (الحرب على الإسلام- قصة هارون فاضل), ولكنني لم أوزعها بعد, وطلبت من بعض الإخوة في أوروبا بأن يترجموه, وحاليا أنا أتحدث عن فترة المحاكم في الصومال, وأظن أن قصة انسحابنا من مقديشو سيكون له نصيب كبير فيها.

- تقصد هذه الرحلة؟
- " طبعا يا أم لقمان, فأنا لا أؤلف قصص خيالية, بل أكتب حياتنا جميعا, وحياة الجهاد والمجاهدين, إنه التاريخ من وجهة نظرة من يصنعونه, وليس من يسمعونه أو يرونه عبر الشاشات".

إن الطريق إلى كيسمايو طويل وكان من واجبي أن أسوق كل تلك المسافات بحذر وهكذا كانت القصص تكثر حيث أتحدث مع الأولاد وهم كانو في الخلف, يضحكون تراة ويتشاجرون على المكان تراة أخرى, ومرة تريد سمية أن تأتي معي في الأمام وأمنعها ومرة آخذها, ومرة تذهب لأمها وأخرى تريد إخوانها في الخلف وهكذا, تخيل عندما يكون بيتك هي سيارتك, وطبعا كان قصة المكيف عجيب لأن أم لقمان تريد المكيف على طول, وأنا أحسب الديزل والمسافة التي بقيت وهكذا, مرة تلومني وتخبرني بأن لا أكون بخيلا, ومرة أنا أغلبها وأقنعها بأننا سنصبح دون ديزل والمسافة طويلة, كانت رحلة ممتعة رغم أنما محفوفة بالمخاط.

إن وجودي زوجتي في هذه الرحلة أمر مهم جدا في مسيرتي الجهادية, فكنت مسرورا وشكورا لله, لأنحا بجانبي كانت تأخذ المنشفة

الصغيرة وتبللها بالماء وتمسح وجهي ويدي لأن الأجواء كانت ساخنة والحرارة كانت مرتفعة جدا, اشتلغت في تجهيز الأكل للأولاد, كان معنا تمر وماء والكعك وما إلى ذلك من الأطعمة الناشفة, ولكنها لم تكن تأكل شيئا, وسألتها عن السبب فأجابتني بأن وزنما قد زاد في الفترة الأخيرة ويجب أن تحذر من السعرات الحرارية, تابعت القافلة السير إلى أن وصلنا إلى مفترق طرق, فهناك الطريق الرئيسي المؤدي إلى براوا والآخر الفرعي المؤدى إليه وباختصار وكان علينا الانتظار هناك لأننا نخشى أن تفترق القافلة, وقد اتصل بنا الأخ يوسف التنزاني في السيارة الفي إيكس وسألني عن المفترق فقلت له سنأخذ الفرعى لأنه يوصل إلى براوا بسرعة, ولكننا سنبقى هنا إلى أن يجتمع الجميع, كان الأخ عيسى الكيني في المؤخرة ومعه الجيش والأسلحة والشاحنات التي تحمل الرشاشات, أما في المقدمة فقد سبقتنا مجموعة من سيارة لاندكروزر عليها دشكا للاستطلاع والتأكد إذا كان الطريق خاليا لألا نقع في كمين مدبر, إننا في حالة هجرة ومعنا عائلاتنا فأي هجوم علينا ستكون كارثية بلا شك, وكانت ثقتنا بالله أعظم والحمدلله.

انتظرنا أنا والأخ ناصر الدين الذي كان يسوق سيارة الباص المخصص للعائلات وهو أخ كيني من أصل صومالي وقد طلب أن نبقى بجانبي بعض طوال الرحلة وهو من شبابنا المخلصين, وكنا ننتهز الفرصة لنتحدث عما سنفعله إذا وصلنا إلى كيسمايو, وكنت واضحا معهم فأكدت لهم بأننا سنتحرك إلى ما بعد كيسمايو لإيواء النساء وإخراجهن

من هذه الأحداث ثم نقرر ما سنفعله بعد ذلك, كانت خططنا بأن لا نبقى في كيسمايو ولكن لم أفصح لأحد إلا يوسف التنزاني وعمر مختار وأبو وفاء لأنهم كانوا يتفهمون ما يجري والوضع كان حساس, لم تنقطع الإتصالات بيننا وبين جلب, وكان الأخ أبو طلحة مع الجيش هناك, وأكدوا لنا بأن رجال الشوري التنفيذي التابعين للمحاكم قد وصلوا بسلام, وفرحنا لذلك فهم قد خرجوا من مقديشو في وقت السهر, تذكرت المثل العربي مصائب قوم عن قوم أفراح, كنت حزينا لما آل إليه الأمور ولكنني فرحان لأن لجان المحاكم وحركة الشباب ستتحد في صف واحد وسيضع كل واحد منا خلافاته على جنب ونتعاون على البر والتقوى في هذه المصائب الجديدة, وسيؤسس مجلس شوري موحد للجميع وهذا أمر إيجابي ومحبوب, إنها فرصة ذهبية لأن تلتقي القاعدة الشعبية بالقيادة لوضع خطط جديدة للمرحلة القادمة, فقد طوينا صفحة السيطرة على الصومال وبدأنا بأخرى وهبي إرجاع ما فقد ومقاومة الإحتلال, ولا يسعنا إلا أن نشكر الله على حفظنا ونصبر على ما أصابنا (وتلك الأيام نداولها بين الناس).

أثناء توقفنا أخبرت أم لقمان بأن تنزل بسرعة لتسلم على أختها السودانية أم هاجر, فقد مرت سنوات كثيرة دون اللقاء, فقد تركنا الخرطوم سنة 97م دون رجعة, وهي وصلت للصومال منذ شهر ونصف فقط, أما زوجتي فهي في الصومال منذ خمسة أيام فقط, ونزلت من السيارة وسلمت على جميع من في الباص وطلب لقمان الذهاب إلى قضاء

الحاجة, ولم أتركه لوحده فقد نزلت ورافقته, ولم تكن هذه المسألة لتمر بسهولة فقد انتبهت الأميرة الصغيرة سمية بأن أخوها قد نزل لذا أرادت أن تنزل هي أيضا, وطلب مني أميرتي آسيا بأن ارافقها إلى الغابة لأنها تخاف وعرفت أنها سلسلة الفرص التي ينتهزها الأولاد ويجب التعامل مع كل واحد منهم على حدا, رافقت آسيا إلى الغابة وانتظرتها حتى رجعت, والمفرح أن في هذه النقطة يتواجد فيها برك من ماء المطر وشكلت بحيرة صغيرة, فطلبت سمية أن تذهب لهناك مع لقمان ولأن الشباب منتشرين في المنطقة فبدأت تلعب في المياه وهي لا تفهم ولا تدرك ماذا يجري, كان عمرها 4 سنوات ولا أحد يفهمها سوى أمها وإخوانها وكان لدينا آسياويون ولكنهم لا يفهمون الأوردو, أما أنا فأصر على أن تتحدث معى بالعربية وكانت تعلم بأنني لن أرد عليها إذا تحدثت بالأوردو, كانت هذه الوردة جميلة جدا أحببتها كثيرا وكانت تمزح معي وتقول لي "أبي, هل تعلم البتاني؟" وتقصد لغة القبائل البوشتونية التي تسكن مناطق سرحد والشريط الحدود مع أفغانستان, فقد تمكنت من بعض ألفاظها في الفترة التي عاشتها في وزيراستان, وكنت أفرح عندما تتكلم بتلك اللغة, لأنها تذكرني بخوست وقندهار وجلال آباد وأيام أفغانستان, كان لدي الأولاد الكثير من القصص ليحكوها لي ولكنني طبعا لم أكن فارغا لذلك لأنني مركز على السفر, فقلت لهم إذا وصلنا في البيت في كيسمايو سيحكى كل واحد منكم قصصه. لم نزل منتظرين في نقطة مفترق الطريق ونتحدث ونتبادل الآراء ولفت انتباهي أخت أستراليا من أصول أوروبية كانت تركب في باص أخينا ناصرالدين وكانت معها بنت صغيرة وعمرها سنتين, وتبين لنا أنها غير مرتاحة, تحدثت مع الأخ ناصر الدين عنها, "إنها زوجة الشهيد", سألته "من هو الشهيد؟" فقال لي "الأخ الصومالي الذي قتل في إيدولي", عرفت حينها أننا مع أخت عظيمة وأكثر من ذلك فهي حامل وفي شهرها التاسع وممكن أن تضع مولودها في أي لحظة, "يا إلاهي, لا إله إلاالله, اللهم كن في عونها", استبرشت خيرا, لأن الله أرحم لهذه المرأة منا فلن يضيعها أبدا, وطلب مني ناصر الدين بأن نأخذها معنا في التويوتا, بسبب وجود المكيف لدينا, ومع أنها كانت تجلس في الأمام مع زوجة ناصر الدين إلا أنها تعبت بسبب كثرة الغبار لأنهم يضطرون إلى فتح النوافذ لأن الجو حار جدا, استشرت أم لقمان في أمرها فقالت لي سنتدبر أمرها, "خليها ترافقنا وتجلس مع الأولاد في الخلف", لقد فرحت زوجتي لأنما ستحظى برفقة ثم أنها ستطالب مني كل مرة بأن أشغل المكيف بحجة الأخت الحامل, وطبعا فلتذهب المكيف إلى ستين وسبعين أما الأخت فلتحيا إن شاء الله, كم من أخت أوروبية أو عربية أو عجمية تركت بيتها لتخلص لزوجها وتؤمن بمبادئ دينها؟, والله إنها من اللواتي تركت الدنيا من أجل إرضاء زوجها, وهذه المرأة الأسترالية (أم حفصه), من الصابرات, فقد تزوجت بأخ صومالي يحمل الجنسية الأسترالية ثم سافر معها إلى مقديشو عندما نصر الله المحاكم وعاش فيها مع زوجها الذي ودعها أثناء معارك دينصور, وخرج مع المجموعة التي كانت مع عيسى الكيني ودخل المعارك في إيدولي وقد استشهد هناك وكان مع المجموعة المهاجرة التي قاتلت إلى النهاية وقد ذكرت ذلك, كان من المجموعة التي أخبرني عيسي عنها عندما قال لي "لقد فقدت أكثر من 20 مهاجرا في معارك إيدولي وحولها", واستشهد في المعركة الثانية, فالأولى سيطروا على المدينة والثانية كانت عندما عاد العدو فجأة وأمطر القرية بالكاتيوتشا وتشتت الشباب, لقد استشهد هذا الأخ وترك زوجته الأوروبية في مقديشو وكان من واجب الإخوة أخذها معهم, ولم أتبع أسلوب الأوامر في التعامل معها, بل شاورناها لأنها أوروبية فنحن نعلم أن الأوروبيات يمتلكن خصوصيات إستقلالية كثيرة في اتخاذ القرارات, وهذا في ديننا حيث يجب مشاورة النساء وأخذ برأيهن إن أصبن, ونحن نعلم أن بعض المهاجرات من الدول الأروبية والدول الاسلامية التي فيها بعض الحريات يستطعن العودة إلى بلادهن حتى لوكن في عقر دار طالبان, (فالمتهم بريئ حتى تثبت الإدانة) مبدأ شرعى يفهمه الأوروبين ويجهله حكام المسلمون الذين يرمون الشباب وزوجاتهم في السجون لمجرد أنهم كانوا في الباكستان أو يحملون فيزة الفليبين أو الهند أو إنهم من السلفية وما إلى ذلك من المظالم التي طالت الجميع, ولا أدري لماذا لم يستفد هؤلاء الحكام من دروس (غوانتنامو) فقد فقدت أمريكا المصداقية عندما أنشأت ذلك السجن الجهنمي الذي يسجن فيه الناس دون محاكمات ولا يحترم أي حق من الحقوق.

لم أتردد لحظة في مساعدة تلك المرأة المهاجرة, فهي قد فقد زوجها, وتحمل جنينا في بطنها وعلى وشك الولادة, ثم إن لديها بنت صغيرة اسمها حفصة, وكانت تزعج أمها لأنما تريد منها الاهتمام وهي لا تقدر على ذلك, وعندما استشرناها وافقت على الانتقال إلى سيارتنا فرحبنا بما وقفلنا الشبابيك وشغلنا المكيف وطلبت زوجتي منها أن ترتاح تماما فهي ستكون في خدمتها, شجعناها على الأكل واشترينا لها مشروبات غازية, وكذلك بعض الكعك أبو ولد وقلت لأم لقمان بأن تجبرها على الأكل, وأما حفصه الصغيرة فكانت تلعب مع سمية وآسيا ولقمان, وتبكى تارة لمجرد فراق أمها وتارة بسبب الجوع ولم يكن لدينا أي حليب, وعندما فهمت أم لقمان أنها تبكى من الجوع, فتتت بعض الكعك ومزجتها في الماء ثم وضعتها في زجاجتها وطلبت من أمها بأن تجبرها على الشرب لأنها ستنام وهكذا فعلت, فارتحات الأم قليلا.

وصلت السيارات الأخرى فتابعنا السير جيمعا متجهين إلى براوا في الطريق الفرعي ودخلنها في الساعة الثالثة بعد الظهر, نزلنا هناك وطلبت من الشباب المهاجرين الذين معي بأن ينزلوا ويأكلوا, كما اشتريت الباستة والشاي وبعض من المياه الغازية للأهل ولأم حفصة, وكان علينا الانتظار لأن سيارة الباص فقدت احدى كفارتما فقد بنشرت ويجب إصلاحها أو شراء أخرى احتاطية, وبعد نصف ساعة وصل عيسى بمؤخرة الجيش, واجتمعنا قليلا فقال لي "لدينا شاحنة خربانة في الخلف هي التي تؤخرنا", فأكدت له بأننا سنواصل السير إلى الأمام ببطئ, وهنا بدأت

بعض الإشاعات تظهر ويتحدث أهل القرية بقرب وصول الإثيوبية وتحدث الناس عن تدقدمها عبر مفترق براوا, وهذه كانت إشاعة أما الحقيقة أن معلوماتنا تؤكد وجود بعض المليشيات التي تطمع في مهاجمتنا, وعندما شهدت حجم الجيش الذي معنا ترددت وخيب الله آمالها, وبئس من انتسب إلى هؤلاء القطاع, كيف بشخص مسلم يشهد بلا إله إلا الله محمد رسول الله أن يهاجم نساء مهاجرات لا ذنب لهن سوى أنهن في سبيل الله؟ وهذا هو السبب الذي شدد الله العقوبة على أمثال هؤلاء.

كان هناك أخ مهاجر قد ترك سيارتي وانتقل إلى أخرى لكي يفصح لنا الجال وعندما توقفنا في براوا ذهبت لأتفقده ووجدت أن وضعه حرج فقد كان مصابا بالمليريا عندماكنا في كيسمايو وسفرته بالطائرة حينها وعاد إلى مقديشو وها هو اليوم ينزل إلى كيسمايو من جديد رغم المتاعب, لذا طلبت منه الجيئ والبقاء معنا في سيارتنا, تحركنا من براوا عصرا وتابعنا السير إلى المغرب حيث اتفقنا على التوقف والتريث وانتظار القافلة التي في الخلف لأن أمامنا مفترق طرق يجب أن نبعث مجموعة استطلاعية قتالية لتعمل كمين سريع لكي تحمينا أثناء مرورنا بتلك المنطقة, وهكذا صلينا المغرب والعشاء في الطريق وقد طلبنا من الشباب إيقاف السيارات بالطريقة الدفاعية وحراسة الأخوات أثناء انشغال الأخرين بالصلاة, ولم أتأخر كثيرا فقد أفطرت على بطيخ وكانت أم لقمان قد جهزت لي مشروب الفانتا ولكن سمية لم تتركني فقد كانت تريدها وهكذا تقاسمنا الفنتا معها, لا نريد أن نغضب سمية فهي فاكهة السفر, وقلت لأم لقمان بأن تأخذ راحتها مع أختها حيث الوضوء والحاجة والصلاة.

كان معنا في مجموعتنا أمير حركة الشباب المجاهدين الأخ إسماعيل عرايل وهو من شاببنا ويحترمني جدا ويأخذ بنصائحي كثيرا, وبعد الجمع بين صلاة المغرب والعشاء اتفقنا على التحرك فورا وكانت الرحلة طويلة, وفي منتصف الليل بدأ النعاس يأخذ الجميع, كما شعرت أم حفصة بالمخاض, "يا الله أسترنا, كيف سأعمل مع هذه الحالة؟", قلت لزوجتي, فقال لها أم لقمان "اصبري وتتصبري واذكري الله لأننا في الصباح إن شاء الله سنكون في مدينة جلب وستذهبين فورا للمشفى", لا مجال في مقاومة النوم, كنت أسوق وأنا نائم بمعنى الكلمة فلدي الكثير من الأيام التي مرت دون أن أنعم بنوم ولم أدرك أن الأيام ستطول بعد, كنت أنعس فأنام وأفقد الوعى ثم أستيقظ فجأة من صوت أم لقمان التي تنبهني أنني أخرج عن الطريق. لقد انقطع أخبار مقديشو عنا في هذه الفترة ولكن عرفنا عن طريق بعض الاتصالات بأن الإثيوبين لم يدخول مقديشو بعد, فقد ترددوا ولكنهم وصلوا بالفعل إلى آفغوي وتحالفوا مع بعض القبائل هناك. عندما بدأت أفقد صوابي وأفزع من النعاس لأجد السيارة تتجه للغابة, ولا أحد ينبهني لأن الجميع نائمين, ولم تكن أم لقمان تنبهني في كل حين فقد كانت تعبانة أيضا, عندئذ قررت أن أطلق من الأخ المهاجر الأوروبي أن يساعدني, وتبادلنا المقاعد وساق قليلا ثم بدأ ينعس ورجعت إلى المقود من جديد, وهكذا سرنا حتى تجاوزنا منتصف الليل وقد دخلنا الأماكن الوعرة

والظلام كان شديد وكنا في المقدمة مع سيارة الحماية التي تحمل سلاح الدشكا, وبدأ سائقها الصومالي ينعس فتوقف ونزل من سيارته وطلب مني أن يذهب الأخ المهاجر ليقود سيارة الحماية ويبقى هو في سيارتي كي ينام قليلا وقد وفقت على ذلك لأنني أعلم ما يعانيه, وتابعنا السير وابتعدنا كثيرا عن الإخوة ولم أكد أسمع أبواق السيارات الأخرى, وقد كانت تزمر لنا لكي نتوقف ولم نسمعها وتابعنا السير عندماكانت سيارة العائلات التي وراءنا قد تعطلت دون أن نعرف بذلك, ولم ننتبه لما جرى فواصلنا السير إلى أن فقدتنا, لم نعد نرى الأنوار ولا نسمع أي صوت محركات, لذا طلبت من الأخ المهاجر بأن يتوقف ونرتاح قليلا, وفورا لم يتأخر أحدا فقد نزل جميع الشباب الصومالين وفرشوا الأرض وناموا نوما عميقا, كما نام الأخ المهاجر في مقدمة السيارة, أما أنا فقد كنت صاحبا لأن حفصة بدأت تبكي وازدادت معاناة أمها, وحفصة كانت تريد الخروج من السيارة لتشم الهواء الطلق, وطلبت مني أم لقمان بأن تخرج هي وأم حفصة لبعض حاجاتهما, ونزلت من السيارة وحملت حفصة على كتفي وبقيت أغني لها بعض الأناشيد عسى ولعلى أن تنام, "يا سلام على الموقف, نحن مهاجرون, في غابة صومالية, بعضنا من أستراليا وبعضنا من أفريقيا, وبعضنا من آخر أوروبا, لا يسمعنا أحدا إلا الله, ضحكت كثيرا لهذه النعم فلا تفوتني مثل هذه المواقف الجميلة, فقد سكن الليل وأسدل ظلامه في كل الأرجاء ولا نرى شيئا قط, كنا نسمع أصوات ولغات غير صومالية, وأعنى أصوات الحشرات والبرمئيات وحركة الأشجار, أليس ذلك جميلا؟ "سياحة أمتى الجهاد", وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مكثنا في تلك النقطة إلى الثانية بعد منتصف الليل وحينها بدت أنوار السيارات وهبي تتقدم باتجاهنا, لقد فرحنا لذلك وأيقظت الأخ المهاجر وطلبت بالرجوع إلى وتسليم السيارة للأخ الصومالي, وكذلك اعتذرت للشاب وقد انزعجوا لعدم توقفنا, وشرحت لهم أننا لم ننتبه لنداءاتهم. تابعنا السير ولكن هذه المرة كنت في مؤخرة القافلة لألا نترك أحدا وراءنا, لم يكن السفر كله سهلة كما في الأفلام بل واجهنا صعوبات جما في الطريق, فهناك بعض الأماكن التي يستاحل فيه مرور السيارات بسب الوحل والأتربة ولكن الله كان معنا لم تتوقف أي سيارة فقد وضعنا التعشيقات الثقيلة وعبرنا الأماكنة الصعبة, لقد تجعب الكثيرون عندما صمدت سيارتنا الأوتوماتكية في تلك الظروف, كان إنطباع الجميع سلبي حول هذه النوعية من السيارات السرف التويوتا فهي تنفع في الطرق المنبسطة والمعبدة وتعتبر ضعيفة في الطرق الوعرة ومع ذلك أثبتت أنها القوية فقد صمدت أكثر من غيرها, ولعلى يسأل الأخ القارئ أين بقية سيارات الاستخبارت, والجواب أننا تركنا وراءنا 4 سيارات لندكروز (برادو), وسيارة تيوتا عائلية, وتيوتا كورولا, ودراجات نارية وقد فوضت الأخ مهدي لاستخدامها في سبيل الله, أما في كيسمايو فهناك لاندكروز موديل 88 بالانتظار ولاندكرورز برادو, وكذلك نيسان بترول جديد تنتظر في الحدود الكينية وقد وضعناها هناك منذ شهر التاسع للاحتياط ولتستخدم لمثل هذه الظروف التي نمر بها, نحمد الله أننا امتلكنا أكثر من عشرة سيارة قوية تنفع للسفريات

الطويلة, وكما أن مهدي استلم كل شيء في مقديشو فقد تكفل الأخ عبد الله إيل جي بكل معدات الاستخبارات في الجنوب وهو كان بانتظارنا في كيسمايو لنحدد ما سنفعله بعد ذلك. تابعنا السفر حتى وصلنا لحدود مدينة جلب, كانت المدينة تبعد عنا أكثر من ثلاثة عشرة كيلومترا, توقفنا وصلينا صلاة الفجر وتحركنا مسرعين وكنت في المقدمة في هذه المرحلة لأن الأخت أم حفصة على وشك الولادة, وطلبتْ زوجتي منها أن تتصبر فقد وصلنا إن شاء الله, وكنا حذرين في تقدمنا لأننا نعلم أن الشباب في حالة استنفار, وبصوبعة بالغة عبرنا الجسر الوحيد المؤدى إلى المدينة وهذا الجسر يكفي لارباك السفر فإنه شبه منتهي وكلما اقتربت أي سيارة من الجسر ينزل الجميع ونبدأ بالدعاء والتضرع إلى الله لكي ينصرنا بتجاوزه, إنه جسر صعب وخطير بمعنى الكلمة, وبعد الجسر بعدة كيلومترات بدأ الشباب بالظهور من الغابات, وقد سألت نفسي لماذا ترك الجسر دون حراسة وهي نقطة استراتيجية وحيوية, ولن تقدر أي قوة من احتلال جلب إلا إذا عبرت الجسر, أو ربما بالإنزال الجوي, لم أجد جوابا لذلك التصرف, وقلت في نفسي يجب أن أنبه الأخ طلحة السوداني عندما نلتقي.

وصلنا جلب والحمدلله وكانت الأجواء حربية والتحركات العسكرية واضحة فهناك جنود وآليات تذهب وتعود وجوّ من الحركة بصفة عامة, وعندما التقيت الأخ طلحة السوداني وأخبرته بخبر الإخوة اليمنين الفارين من السجن وقد فرح بوصولهم, ونبهته بخصوص الجسر, وقلت له بأنني مشغول بالأخت الأسترالية التي معي وسنتحدث أكثر إن شاء الله,

نزلت الجميع في الفندق الصغير الموجود في جلب وكنا قد نزلنا فيه عندما بدأنا رحلتنا الأولى لكيسمايو, يبدو أنني عملت لفة طويلة ورجعت من حيث بدأت, فقبل 15 يوما سرت من مقديشو لجلب فكيسمايو ثم دينصور ثم كاريولي ثم مقديشو ثم جلب دون أي توقف أو تريث, وكما قلت لم نكن نعلم ما يخبأه الله لنا, تجولت في جلب للبحث عن طبيبة أو طبيب لكي يتم فحص الأخت الأسترالية ولم نجد ما نريده, فهناك مستوصف صغير وليس فيه أي مستلزمات ولادة طبيعية, فالناس في هذه البيئة يلجأون إلى الدايات للولادة, رجعت إلى الفندق وتحدثت مع الأخ طلحة السوداني وقلت له بأنني سأتحرك بسرعة إلى كيسمايو من أجل أم حفصة ثم صارحته باستراتيجيتي في هذه المرحلة, "إسمع يا أخي, إنني سأواصل السير إلى الجنوب", وتعجب من قراري ولكنه عرف أنني جاد في ذلك الأمر, بينت له أن الانسحاب لم يكن مرتب من اللحظة الأولى لذا لم أتردد باتخاذ قرار مواصلة الانسحاب لأنني لا أريد أن يتكرر ما حصل لنا في مقديشو أن نستيقظ في الصباح ونجد أنفسنا لوحدنا في جلب, كان قراري صائبا لأن الجميع يعلم بأن هناك فوضى ولكن لا يريدون تشخيصها, ورغم أنه عارضني في ذلك إلا أن الجميع اتخذوا ذلك القرار بعدي وبأمر من طلحة, لذا سبقتهم في قرار عدم البقاء أبدا وكان تركيزي كله في تأمين زوجتي وأولادي وزوجات المهاجرين في أماكن آمنة بعيدة عن العدو, وحينها سوف نفكر كيف نواجهه, لقد بينت له أن تأمين العائلات أمر مهم جدا في هذه المرحلة, لكنه رأى رأيه وهو البقاء في جلب, ولم أعارضه في ذلك, ذهبت إلى الفندق الصغير لكي أبحث عن زوجتي, وعندما دخلت هناك وجدتها مع أم هاجر السودانية زوجة طلحة السودابي وهما صديقات جدا, كما أنها قابلت زوجة أخونا الأسير عيسي التنزاني الذي اختطف في مستشفى صليبي في شمال مقديشو في سنة 2003م وسلم للأمريكان, وكانت لدي زوجتي بعض من أخباره, فهو شبه مفقود ولا أحد يعلم أين مكانه, وعندما التقت بزوجته أخبرتما بأن معلومات الإخوة في وزيرستان تؤكد بأن الأسير يتواجد في سجن بغرام الجهنمي في أفغانستان وهذا مؤكد من بعض الإخوة الذين فروا منه كأمثال الأخ أبو يحيى الليبي, وفرحت أم لقمان جدا لرؤية ولد الأسير الذي يبلغ من العمر 3 سنوات, لم يكن الأمر سهل بالنسبة للأخ طلحة السوداني فلديه مسؤوليات كثيرة فبجانب أنه المسؤول العسكري في هذه المهمة وجيش الشباب تحت تصرفه كان لديه أيضا ثلاثة عائلات ليرعاها, لديه زوجتين وأبناء كما أن زوجة عيسى الأسير في ذمته لأنما أخت زوجته وكانت تعيش دائما مع عائلة طلحة رغم أنها تصرفت بحكمة وتتزوجت بعد أسر زوجها وعلى مذهب الجمهور فخروج زوجها من السجن أمر غير معلوم أبدا وبحسب تصرفات الإدارة الأمريكية فيما يسمى بالحرب على الإرهاب فهي لن تتركه أبدا, إلا أن يشاء الله وهو خير الحاكمين, لذا وافقها الجميع على قرارها وتزوجت بأخ سويدي من أصل صومالي وكان معها في جلب. كانت قرارات طلحة السوداني بالنسبة للنساء عجيبة, فبرغم أنه عرف بقراري أصر على أن تبقى النساء في الفندق في جلب, ولم أقبل بذلك طبعا فقد عارضت ذلك لأن جلب هدف مباشر للقوات الإثيوبية بسبب ظهور قوات المحاكم والشباب فيها بكثرة وكانت جبهتها هي الخط الأول في وقتها, لأن كيسمايو فارغة تماما وهذا ماكنا نخشاه, أن يلجأت العدو إلى الالتفاف أو الإنزال هناك ونحاصر قبل وصولنا لمعاقلنا الحصينة في منطقة كيامبوني وغابات (لاكتا) الواقعة في الحدود الكينية الصومالية, فهي معاقلنا, ولن يقدر أي عدو بفضل الله أن يهزمنا فيها والسبب بسيط, لن يصمد أي عدو لأكثر من شهر في تلك الغابات المطرية الموحشة, كما أن الدخول إليها في غاية الصعوبة, كانت نظرتي واضحة ولم أخمس لشيئ آخر, يجب تأمين العائلات, هذا هو شعاري.

وبعد نصف ساعة تقريبا وصل الأخ عيسى الكيني وقد بدى منه التعب, فهذا الأسد لم يهدأ من يوم أول من رمضان ومنذ أن استسلمت كيسمايو لهم, فقد تولى طرد قطاع الطرق ثم بعد ذلك دخل في حرب مباشرة غير مدروس للأسف الشديد مع الجيش النظامي الإثيوبي كما سبقت وقلت, ويجب أن نلقي عليه التحية لشجاعته ولا نزكي على الله أحدا, كان الإخوة الصوماليون يسمونه الجنرال بسبب استمراره في الحرب طوال هذه الفترة, إنه من أفضل شبابنا في المنطقة فهو صبور ولديه همة وطموح في تقديم الأفضل لأبناء أمته. في نفس الوقت وصلت المجموعات التي كانت قد تاهت أثناء معارك دينصور كما وصلت

مجموعات حرب العصابات التي كانت تقاتل بالقرب من بيداوا وما حولها وكان أميرها الأخ أبو حفص الراحاوين, وقد جهزناها في مقديشو في شهر 11 للتتوغل في عمق بيداوا وما حولها لشن حرب عصابات, لقد فرحت جدا بقدوم هؤلاء لأنهم درس كبير لنا, فهذه المجموعات تتحرك بخفة وبدون آليات واثبتت قدراها على المناورة فالعدو لم يصل إليها أبدا, أما فرحتنا فكانت كبيرة عندما ظهر الأخ المهاجر وهو أحد طلابنا الأوروبين, وكان قد طلب منا الإذن بالذهاب وكسب خبرة في حرب العصابات, وعندما التقى بالأخين اللذان معى في السيارة سر جدا, وبدا واضحا أنه تأثر كثيرا في الفترة التي قضاها في الكر والفر في الغابات, وقد فهم معني الحروب فقد نحف وتعب وكان جائعا جدا, وبدأ يحكى لإخوانه عن قصصه في منطقة بيداوا وما جاورها, وقد أحبه الجميع لأنه المهاجر الوحيد الذي دخل مع تشكيلات قبيلة الراحاوين وهذه التشكيلات لا تقبل بأحد غير رحاويني لأن الوضع حساس, ولغة هذه القبيلة لا يعلمها الكثير حتى الصوماليون لا يعرفونها, لذا كانوا يرفوضون وجود أي غريب لا يتحدث بلهجتهم لأسباب مهنية وأمنية, ومع ذلك وبعد أن تدخلنا وافقوا على انضمامه لهم وكان ذلك في الشهر العاشر عندما ذهب معى لزيارة بورهبكا, لقد تفهموا أمره وأخذوه معهم وقد أحبوه جداكما يقول الجميع, لقد مدحه الأخ أبو حفص الأمير (على صابر) كما مدحه الأخ نور الأوغاديني وهو قائد ميداني لدى المحاكم, لقد فرح هذا الأخ بلقاء إخوانه وفورا ذهب واستأذن من أميره ليبقى معنا في هذه المرحلة الحساسة, وجاء إلينا فقلت له ادخل في السيارة فأخويك فيها, أما مجموعة علي صابر ستتولى أمر الكمين في جلب.

عندما عرف بعض الإخوة بقراري سألوني إنكان بوسعهم الاستمرار في السفر معي إلى كيسمايو بعائلاتهم, فقلت لهم "إن القرار يعودو الآن لأبي طلحة فهو أميركم", أما أنا فلدي مسؤلية أمنية لحماية هذه العائلات والشباب المطلوبين والمهاجرين الذين معي, "لا أريد أي مهاجر يعمل معى أن يقع في الأسر داخل الصومال", لم أتأخر كثيرا في جلب فبعد ساعة تقريبا طلبت من أبي طلحة تزويدي بالوقود للسيارة الفي إيكس التي مع يوسف التنزاني وسيارتي السرف, وذهبنا إلى مركز الشرطة وعبينا السيارات, ثم رجعت إلى طلحة وتكلمت معه بخصوص الأخت الأسترالية, فعندما سألناه إن كان يريد منها البقاء برفقتنا أو ستكتفى بالبقاء مع أمراء زوجها, فلها الحق بأن تأتمر بأوامر الأخ أبو طلحة السوداني لأنه كان أمير زوجها, ولم أجبرها على النزول معى رغم أنني أعلم بأنما في حالة خطرة وستلد في أي لحظة, أردت بذلك تجنب التدخل في ما لا يعنيني, فقد تأثرت أم حفصة ببعض أراء الأخوات عندما قلن لها بأنها ستبقى مع أمراء زوجها وأنما تحت إمارة الأخ طلحة وما إلى ذلك من الكلام التي لا معنى لذكرها الآن, وحينئذ تحدثت مع طلحة لكي أعرف القرار النهائي ويبدو أنه لم يكن يدري بما يجري فهو مشغول بالحرب حاليا, وقال لي "يا أخي خذها معك إلى كيسمايو للولادة", وهكذا تراجعت أم حفصة عن قرارها وطلبت النزول معنا مع ابنتها.

تقابلنا مع الكثير من شباب الاستخبارات وهم من أهل مقديشو وكانوا تحت إمرة الأخ مختار مباشرة وأرادوا السفر معي إلى كيسمايو ولكنني رفضت ذلك لألا أسبب المشاكل لأحد, طلبتهم بأن يصمدوا مع الجيش والاشتراك في الكمين المرتقب حسب استطاعتهم, قلت لهم "سنلتقى في القريب العاجل إن كان في العمر بقية إن شاء الله, ابقوا مع مختار لأنه يحتاج إليكم أكثر", في أثناء هذه التحركات والنصائح قابلت الأخ آدم عيرو وسألته عن سلاحي الشخصي الكلاكوف الخاص بي, وكنت قد أعرته وأخبرني بأنه لا يحمله حاليا, وسألته عن أخبار أمراء الشوري التنفيذي فقال لي بأنهم جميعا بخير وقد وصلوا بسلام إلى كيسمايو, وأكد لي أن الشيخ شريف والشيخ حسن هما بخير ويتواجدان في كيسمايو, فنصحته وتركته في حاله واتجهت إلى الأخ طلحة لكي أودعه والسلام عليه لأننا ربما لن نرى بعضنا, فتحدثنا عن موضوع الإخوة اليمنين وقلت له "إن الشباب قد وصلوا وهم يريدون العمل معنا, لذا هم معك", كان لدى بعض هؤلاء تحفظات كثيرة في العمل معنا فأوضحت لهم أنني وطلحة في جماعة واحدة وبسبب الظروف الحالي يجب أن يكونو تحت إمراة طلحة وعندما سيهدأ الأوضاع سنجلس ونناقش أعمالنا في المستقبل, وبشكل عام أخبرتهم بأن مخططاتي العامة ستكون خارج الصومال حتى لو كنت بداخلها. ناقشنا مع الأخ طلحة عن خطة الكمين المرتقب فقد أراد أن يعرف كيف واجهنا العدو في كميننا وكيف صمدناكل تلك المدة فزودته بما عندنا من معلومات, وقلت له بالحرف الواحد "يجب أن يكون الكمين مفاجأ وسرى, ويجب تطويل منطقة القتل ويكون من جانب واحد جدا وليس جانبين", تحدثنا قليلا عن بعض التكتيكات هو خبير حربي طبعا, فنصحته بأن يترك سيارتين في الخلف لتهتم بالجنود الذين سيهربون إلى الغابة بعد الكمين لكي تقطع السبل لهم, وقد شكرني وقلت له "أستأذنك فإنني نازل إلى كيسمايو", ورافقني إلى السيارة وسلم على أم لقمان وسألها عن أخبار الشيخ, فردت عليه, "الأمور كما هي"...., فتدخلت وقلت له "الشيخ يريد أن نرسل أحدا إليه....يريد معرفة ما يجري", وسلمت عليه وبدأنا بتجهيز أنفسنا للحركة, وقبل أن نتحرك اتصلنا بعبدالله إيل جي لنؤكد له أننا قادمون إن شاء الله وطلبنا منه استقبالنا في مشارف المدينة, وفي هذه الأثناء طلبت من زوجتي الاتصال بجزر القمر وقد فعلت وسلمت على الجيران دون إخبارهم بأي شيئ, لقد جاءبي بعض الإخوة الكينين وسلموا علىّ بحرارة وبعدها طلبوا مني النصائح فقلت لهم بأن يصمدوا وإذا كسر الخط بأي طريقة فيجب التحرك بسرعة إلى مناطق الجنوب لأنهم يستطيعون الاندماج في قبائل الباجون والدخول إلى كينيا دون أن يعلم بمم أحد, وشكروني وتحركوا إلى مواقعهم, ومن جانبي سلمت على الإخوة اليمنين وودعت الجميع و تحركنا مسرعين إلى مدينة كيسمايو.

تحركنا من جلب بسيارتين الفي إيكس وفيها يوسف التنزاني, عبدالجبار الكيني وعمر مختار وزوجته وزوجة الشهيد عبدالرحمن الكيني وزوجة الأخ الشهيد شاكر الإثيوبي, أما في سيارتي فكنت أنا وزوجتي والأولاد الثلاث, والأخوة المهاجرون الثلاث, وبعد خروجنا من جلب بعدة كيلومترات بنشرت سيارتي وقد تعجبنا من قدرالله وحكمته في التعامل مع العباد واستبشرنا خيرا, أنظر يا أخي القارئ عجائب رب العالمين, فعندما كنا في الطرقات والوعرة والتعبانة والرملية وغير مسفلتة لم نفقد أي إطار, أما الآن ونحن نسير في الطريق اسفلت بنشرنا, إنحا أقدار الله على العباد, نزلنا بسرعة وقد استوقفنا سيارة نيسان لأخ صومالي وساعدنا في حل مشكلتنا وبمساعدة من الجميع قمنا بتغيير الكفارات, وبما أنني لا أملك إحتياطي من الكفرات فقد استخدمنا كفارات الفي إيكس وركبناها عندي أم تحركنا وبعد فترة وجيزة جدا بنشرنا من جديد, وفعلنا مثل الأول, وتابعنا السير إلى كيسمايو واستقبلنا الأخ عبدالله إيل جي مسؤول الاستخبارات في الجنوب وأخذنا إلى مقر الاستخبارات في كيسمايو ونزل الجميع هناك بسلام.

## التجهز للسفر إلى الحدود

29-12-200م, هذا هو التاريخ أما الوقت فقد كنا في الحادية عشر قبل الظهر, ولم يكن لدينا الكثير من الوقت لأن الأحداث كانت واضحة أنحا في تصاعد دائم, لذا كان علينا رسم خطة سريعة ومتكاملة لمرحلة ما بعد المحاكم, لم يبقى لنا أي شك بأن الانساحب من كيسمايو وارد ولأسباب عدة ومنها التقاء جميع قوات المحاكم في الجنوب

فقد ظهر لنا أن هذه التجمعات ستتوزع لمجرد أي إرباك بسيط بسبب عدم النضج في تنظيمها من قبل, وفيها الكثير من الشباب الجدد الغير منظمين, كما لم تحترم بعض هذه المجاميع دولة المؤسسات لذا فلم تكن هناك مؤسسة إدارية في الجنوب لتنظمها, ومن يعرف كيف يتقاتل الصوماليين يدرك ما أتحدث عنه, كانت إدارات المحاكم كلها في كيسمايو بدءً من الإدارة السياسية برئاسة الشيخ شريف والشورى برئاسة الشيخ طاهر والمالية برئاسة عبدالقادر أبو بكر عداني الذي كان مع والده المقعد على كرسي متحرك, أما الإدارة العسكرية الرسمية فقد غاب قادتما لأنهم في الحج, وبهذا الشكل سيتولى مجلس جديد تسير العمليات في الجنوب, لقد اجتمع كل هذه الأفرع في مبنى للأمم المتحدة على أطراف كيسمايو لمناقشة الوضع الجديد ولم أظهر لهم لأنني الرجل المخفى, وكان عبدالله إيل جي يعلم جيدا أننى لا أحب الظهور أمام هؤلاء لألا أسبب الإحراج لأي أحد, فهؤلاء كانوا يعملون للقاءات مع الصحافة ويؤكدون لهم بأن "لا وجود للقاعدة في الصومال", وكانوا محقين في ذلك وبالذات الإدارة السياسية التي ليست لديها أدبي فكرة عن نشاطاتنا السرية, أما الشيخ طاهر فقدكان يعلم جيدا أن أبا طلحة السوداني هو حاكم كيسمايو الفعلى, وأنه يجهز الجيش للحرب في جلب والدفاع عن كيسمايو, كما يعلم جيدا أنني المسؤول الأمني لحركة الشباب المجاهدين دون أن يعلم علاقتي باستخبارات المحاكم, وكان يعلم أيضا أن عيسى الكيني هو المسؤول عن الجيش التابع لشباب الحركة, كان عليّ الابتعاد عن التجمعات والصحافة والحماسة والترتيب لما بعد كيسمايو.

طلب الأخ أبو منصور الشيشاني وهو من الشباب الذين فروا من اليمن ومعه الأخ أحد الأنصاري, مقابلتي لنناقش مستقبل وجودهم في الصومال, وقد جاءا إلى مقر الاستخبارات في كيسمايو وعملت جلسة مع هؤلاء الشباب وطلبا منى التعاون مع طلحة وعدم التنازع والبقاء في كيسمايو لأن ذلك أمر جيد وما إلى ذلك من الكلام الجميل, فقلت لهم كلاما واضحا لا يعرفونها من قبل, أكدت لهم أنني أمين سر القاعدة الأم بقرار من مجلس الشوري في الجلسة التي عقدت في قندهار سنة 98 بعد أحداث أفريقيا وكما أكد لي هذا الأخ أبو محمد المصري وحينها كان هو المسؤول عن العمليات الخارجية للقاعدة, ثم بعثت إلى الصومال للضرب الصهاينة في كينيا, وبعد ذلك جاءنا طلحة أميرا لنا بقرار من الشيخ الشهيد أبو حفص المصري وقد تعاوننا جميعا ونفذنا العملية ثم اتبتعدت عن الجميع لأسباب أمنية بحتة, وعندما دخلت إلى الصومال من جديد لمناصرة المحاكم كان لدى معلومات واضحة من جميع أفراد القاعدة الأم أن الأخ طلحة معزول عن الإمارة كما أنني لست أميرا لأحد, وقلت لهم أن الأخ طلحة هو حر فقد اتخذ قرارات تخصه وانضم رسميا لحركة الشباب المجاهدين ولم أفعل ذلك بل أتعاون معها فقط لأنني بكل بساطة مع العمل الجماعي مع جميع المسلمين كما أنني ملتزم تنظيميا مع الشيخ أسامة فلا يمكنني أن يكون لدي أميرين في نفس الوقت, وأعنى أن جميع شباب حركة الشباب المجاهدين يأخذون أوامرهم من الأخ إسماعيل عرالي وليس الشيخ أسامة, وبما أنني حر في قراراتي ولست تابعا لأحد تماما كمثلكما, لذا فقد اتخذت القرارات التي أراها مناسبا لهذه المرحلة والتي تسعى لتأمين الشباب المطلوبون عالميا وتأمين العائلات المهاجرة التي معنا, وقد تفهموا كلامي وأحسوا بالاحراج فشعرت أنهم في تحير من أمرهم, هل يتحركون معي أو يبقون مع طلحة؟, وقال لي الأخ منصور "يا أخي هارون لقد طلب مني الأخ طلحة مساعدته في تنظيم الكمائن فأرجوا أن تتفهم الأمر", فقلت له "هذا أفضل ما تفعله لأمتك, فلن أمنعك من أن تفعل ما تراه مناسبا", أكدت لهم بأن يتركوا أمر طلحة وأمري فهذه المسألة بسيطة وسنحلها قريبا عندما نصل إلى كيامبوني جميعا, وأكدت لهم البقاء مع طلحة, لأن أبا منصور متخصص في الكمائن وله خبرة طويلة في الشيشان وقد واجه الروس في عدة معارك وهو من شباب القائد الشهيد خطاب, ومن الذين فروا في السجن اليمني في الواقعة المشهورة, وأنا لم أمانع أن يبقى أحد مع أخينا طلحة السوداني فأنا أعرف جيدا تصرفات الشباب العرب, قلت لهم كل واحد منكم حرفي قرارته, والذي يتعايش مع الشباب الذين يأتون من الجزيرة يجب أن يفهمهم جيدا وإلا سيحصل هناك تنافر ولم أكن جاهزا لأرى ذلك, لذا لم أتدخل في قرارتهم بسبب حماستهم الحالية فأنا أعلم أن بعد فترة وجيزة ستتغير المواقف وقلت له "ابقى معه وسوف نلتقى في الجنوب", وشرحت له سبب تحركي إلى كيامبوني مع العائلات وأوضحت له أن الانسحاب وارد, ورغم اجتهاد المهاجرون لتفادي ذلك فلن يقدروا والسبب بسيطر إنهم ليسوا من أهل البلاد فالقرار النهائي سيكون للصوماليين وهذا ما يخفى على بعض شبابنا, فلمجرد شعورهم بأن السلطة توهمت بقدرتها التغلب على القبلية والعصبية التي تجرى في عروق هؤلاء الصومالين, وهذا من الوهم على الأقل في هذه المرحلة, يجب أن نتعامل مع الصومالين أنهم إخوة سلفيون ولكنهم لن يبتعدوا عن سلطلة قبائلهم أبدا, مهما زعموا إلا من رحم الله وقليل ماهم, أكدت للأخ منصور أنني قد خرجت من تجربة غير بعيدة في مقديشو فقد رتبت مع شوري المحاكم للبقاء والمقاومة في داخل مقديشو ولكن ماذا حصل بعد ذلك؟ جاءيي إتصال قرب الفجر وبعد خروج الجميع وكدنا أن نقع في المصيدة, والسبب أن شباب الهوية كبرى قبائل مقديشو قد انسحبوا منها, لذا انسحب الجميع وهذا سيحصل هنا في كيسمايو عندما سينسحب شباب قبائل الأوغادين إلى معاقلهم, فلا ينبغي للمسلم أن يلدغ مرتين, وزيادة على ذلك أن زوجاتنا وأهالينا وأودلادنا معنا فلا ينبغي أن نزجهم في هذه الأحداث, لأن العدو الذي نواجهه لا يحترم لا نساء ولا أطفال ولا يرحم أىدا.

تحركت بعد هذه الجلسة إلى مقر طلحة لأقابله حتى أوضح له أمري لأنني لا أريد إشاعات في المستقبل, وقبل التحدث معه كان الجميع يعلم بقراري ويتعجب منى ويسأل كيف أخطط للذهاب إلى كيامبوني مع العلم أن الجيش في كيمسايو وهناك تحركات وتجهيزات للقتال في جلب, وماكان يجهله هؤلاء هو أن الحرب ليست القتال فقط, بل تأمين عائلات

المهاجرين والجرحي وتجهيز مأوى جديد هذا أيضا من القتال, ولم أتراجع عن قراري وذهبت إلى طلحة السوداني وعرفت أنه جاء من جلب للترتيبات النهائية وكان في سيارته فنزلت وسلمت عليه وكان مع الأخوين أبو منصور الشيشاني وأحد الأنصاري فقلت له "إنني متجه إلى الحدود وسنأخذ معناكل العائلات لتجنبها أي مخاطر", لم تعجبه الفكرة لأن الحماسة كانت واضحة لدى الجميع وتجهّز كل الناس ليتوجهوا إلى جلب ويعنى ذلك أن كيسمايو ستكون فاضية ومن السهل الاستيلاء عليها بعملية إنزال بعد تنسيق مع القبائل المعادية للشباب في الداخل, لا أدري كيف غاب عن هؤلاء أنهم يواجهون قوات نظامية لها عمق لوجيستي مستقر كما أن العدو لأمريكي يزودهم بكل طلب, عندما رأيته غير راض بقراري ودعته وقلت له هذه هي خطتي الأمنية "يجب أن نجنب كل هذه العائلات ويلات الحرب", وهو يعلم أنني رجل أمني وينبغي أن أفعل ما آراه مناسبا لنا جميعا, وسألنى الأخ طلحة سؤال واضحا وكأنه يريد إحراجي أمام منصور وأحد, وكان جوابي في منتهى الوضوح, لأنني كنت قد جلست مع هؤلاء

طلحة: - هل ستأتي معنا إلى جلب لنرتب الكمين؟ يعقوب: - "كما قلت لك سابقا, إنني متحرك مع العائلات إلى الحدود"

وسلمت على الجميع وودعتهم جميعا وتحركت مسرعا إلى مقر الاستخبارات, وفي هذه الأثناء اتصلنا بشباب الاستخبارات في مقديشو

وأكدوا لنا دخول العدو إلى مقديشو, كما أكدوا لنا أن مقر الاستخبارات كان من ضمن أهداف الجيش الإثيوبي فقد هاجموه بعدد كبير من القوات المختلطة بين صومالية وإثيوبية ولكنهم لم يجدوا أحدا أو شيء مهم فيه سوى بعد الأغراض المنزلية, فقد أخلى المقر قبل وصولهم بعدة ساعات, ونجح الشباب في دفن وتخزين الأسلحة الفتاكة لمرحلة ما بعد الاحتلال, وقد أكدت للشباب بأن يبدأوا فورا بالضرب وزرع الألغام والبدأ بالقصف بالقذائف الهاون وغيرها, قلت لهم "إنما معركة مفتوحة مادام العدو قد احتل المدينة", وسمعنا بأن الإثيوبيين تركوا الناس أثناء النهب والسلب تماما كما فعلت القوات الأمريكية في بغداد لكي يعطوا انطباع للحرية وهذا أمر خطير لأن ما يحصل تسمى سرقة, لقد هوجم مقر شركة الكوكا كولا العالمية وغيرها من الشركات الكبيرة, تأكدت أن الشعب الصومالي سيعلم وبعد فترة وجيزة الفرق بين أن يكون المرأحر يملك قراره وهو فقير إلى الله, وأن يكون تحت الاحتلال لا يملك قراره ولو ملك بعض الدنيا, إن كل إحتلال في الأرض يعني إنعدام للأمن, لقد فرحت الإستخبارات الأمريكية وكذلك بعض دول الخليج التابعة للإدارة الأمريكية لدخول الأعداء إلى مقديشو, ولم يبالي هؤلاء بالتاريخ وما سيتحدث به الأجيال القادمة بأن تأيدهم ذلك وسكوتهم أدى إلى إرتكاب المجازر في الصومال.

لقد حان الوقت لأتحدث عما جرى لبعض الجرحى الذين تركوا دون أي خطة في مقديشو, لقد حصلت بعض الكرامات لهؤلاء الجرحى, فهناك قصة عجيبة حصلت بعد انسحاب الجيش والقادة وترك بعض الشباب الجرحي دون حراسات أو تأمين يذكر, فقد سلموا قنابل يدوية دفاعية للدفاع عن أنفسهم لألا يقعوا في الأسر, ولم أفهم إلى حين كتابة هذه الصفحات ماذا يعني ذلك!, لقد قاتل الأخ وهو سليم فكيف يجبر بأن يدافع عن نفسه وهو جريح؟, كان ينبغي أن يخرجوا من تلك البيوت لأننا نعلم جميعا أنه "لا سر في الصومال", وأن الجواسيس سيصلون بالأعداء إلى تلك المنازل, وهذا ما حصل فعلا, فعندما وصلت القوات الإثيوبية في مقديشو بدأت بتفتيش الأحياء التي اشتهر فيها الشباب وكان التفتيش دقيق ومن منزل إلى منزل, وركزوا على البيوت المكشوفة مسبقا من قبل جواسيسهم, ولم يكن أصحابها قد اتبعوا الإجراءات الأمنية لأنهم شعروا أن لديهم دولة والأمور ستستمر إلى الأبد وهذا كان شعور الجميع بسبب الأمن والاستقرار في عهد المحاكم, لقد جرب الصوماليون كل الطرق الشيوعية ومن ثم الديموقراطية الغربية ولم يفلحوا, ثم أنعم الله عليهم بالمحاكم ولكن ظهر العدو اللدود لأبناء أمتنا وهو الغرب الكافر, فقد رجع بأفكاره من جديد وما نراه اليوم في مقديشو هي نتيجة تلك الأفكار الأمريكية التي تؤكد أن توسيع الديموقراطية ستكون بالقوة, فالدمار والشتات والمجازر ترتكب من قبل القوات الإثيوبية بحجة الحرية ونشر الديموقراطية, والسؤال المطروح هو, من أعطى للغرب الحق في نشر الديموقراطية بالقوة؟, ولماذا يمنع المجاهدون من حق الدفاع عن أراضيهم ونشر الإسلام بالجهاد؟, أليس هذا من الظلم أن تحرم الآخر ما تؤمن به؟, هل يجوز نشر الديموقراطية بالقوة؟ ولا يجوز نشر الإسلام بالدعوة عن طريق الجهاد؟, إن ما يحصل في

الصومال هو تماما ما حصل ويحصل في العراق منذ أربع سنوات, فهناك تنشر الديموقراطية والحرية عن طريق القنابل اليي 1, ولكن هذه المرة استخدم الغرب كلبهم المسعور والموجه ضد الأمة الإسلامية وهي القوات الأرثوذسكية الصليبية الإثيوبية, لقد أخطاء الغرب في قراراته في هذه المرة, فقد دخلت القوات الإثيوبية ومعها الجواسيس الصوماليين إلى معظم بيوت الشعب وعاثوا فيها فسادا وركزوا وبشكل خاص في بيوت الإخوة الملتزمين بالدين وهم كثر في الصومال ولم يفرقوا بين من ينتسب إلى حركة الشباب المجاهدين سواء من المهاجرين أو الأنصار, أو من يتبع دينه باتبعا السنة لم يفرقوا أبدا, لقد دخلوا جميع البيوت وتأكد لنا أن بيت يوسف التنزاني وعمر مختار وأبو وفاء سلمت من كل هذه التفتيشات, وإن دل ذلك على شيئ فيدل أن جواسيس العدو كانوا ضعفاء وكذَّابين, فلم يصلوا إلى الأهداف الحقيقة بل قصدوا إيذاء عموم الشعب, وإن دل ذلك على شيء فيدل على أن هؤلاء الشباب كانوا يهتمون بأمنياتهم قبل كل شيئ, فلم يتركوا المجال لأحد أن يتعرف عليهم وحتى الجيران لم يكونوا يعرفون حقيقة ما يجرى في تلك البيوت, وقد أكد لنا الأخ مهدي كراتي أنه سحب كل شيئ من تلك المنازل.

وعودة لقصتنا العجيبة, ففي احدى التفتيشات دخلت قوة صومالية تابعة لعبدالله يوسف إلى منزل, وقد ووجدت جرحى فيه, وبدلا من الاعتقال الفورى أرادت هذه القوة أن تشارك الاثيوبيين في ذلك الأمر, وتدخل عناية الله فقد فهم صاحب البيت أن الصومالين سيحضرون

الإثيوبين فهم لا يتصرفون إلا بأوامرهم, فالحاكم الفعلي لمناطق عبدالله يوسف هو الجنرال الإثيوب (غبري), وهكذا اجتهد صاحب البيت ونقل الجرحي بسرعة إلى بيت آخر أأمن لهؤلاء الجرحي, وبعد عدة دقائق فقط وصلت قوة إثيوبية مدججة بالأسلحة ودخلت المنزل وسألوا إن كان هناك أجانب أو مقاتلين أو جرحى صومالين فيه, وردّ صاحب البيت أن منزله آمن وليس فيه أحد سوى أهل بيته, وقال لهم يمكنكم تفتيشه إن أردتم, وقد فتشوا كل البيت ولم يجدوا شيئا, وتعجب الجواسيس الذين نقلوا الخبر للإثيوبين, ولا أدري لم التعجب فمن يتوكل على الله فهو حسبه, والله غالب على أمره, إن هؤلاء ينسون بأن الله مع المسلم المتوكل عليه. وقصة أخرى حصلت عندما ترك بعض الشباب المهاجرين من جرحى معارك إيدولي, ولم يكن باستطاعتهم النهوض أو المشي أبدا, وقد سلم لهم قنابل دفاعية وقيل لهم بأن هناك إمرأة صومالية ستأتى بعد انسحاب الجيش من مقديشو لتأخذهم إلى مكان آمن, ويجب على أحدهم فتح الباب لمجرد سمع أي طرق, وبعد مرور عدة ساعات من خروج قوات المحاكم من مقديشو, سمع الشباب طرق على الباب, فظنا أن المرأة قد وصلت وزحف أحدهم بجراحه إلى الباب مع شدة التعب والآلم, وبصعوبة بالغة وبفضل من الله فتحه, ولكن لم تكن هناك إمراة أمامه بل طفل صغير فضولي كان يعلم أن هذا البيت يسكنه بعض المهاجرين في عهد المحاكم, ولما رأى الطفل الأخ الجريح تجمد في مكانه وأنعم النظر فيه, ثم فزعا مسرعا وجرى بعيدا, ولم تمر سوى عدة لحظات حتى اجتمع أهل الحي حول المنزل وكثرت

الناس ودخلوه ووجدوا الجرجي, وبدأت الصياح هنا وهناك "إنهم من المحاكم..., إنهم مسلحين..., يجب تسليمهم...", وكثر اللغط في المكان فالظاهر أن أهل الحي كانوا من القبائل التي تكره المحاكم, وبما أن الجرحي من المهاجرين فيجب تسليمهم للإثيوبين, وانظر كيف انقلبت العلاقة بين المحاكم وهؤلاء الذين نافقوا وكذبوا على أنفسهم, هل الإثيوبي سيكون خيرا من الصومالي في التعامل مع أبناء شعبه؟, وهذا أمر طبيعي في المجتمعات فهناك المنافقون في كل مجتمع, كما تحرك هؤلاء بسبب عدم رضاهم لبعض تصرفات بعض الشباب المهاجرون الندين لم يكونوا تحت تصرف استخبارات المحاكم, وكانوا يتجولون ويصولون بأسلحتهم في كل أرجاء مقديشو رغم أننا منعناهم من ذلك مراعاة لمشاعر بعض مرضى النفوس الذين لا يفهمون معنى المسلم أخ المسلم بل يعبدون القبلية والعصبية النتنة فقط, إن مثل هؤلاء لا يحبون رؤيتة الأجانب حسب مصطلاحتهم وهم يتحكمون في الصومالين ونسى هؤلاء المنافقون بأن الإثيوبين ليسوا أجانب فقط بل كفار أصليين ومحتلين للبلاد, كيف بمم أن يسلموا الإخوة المهاجرين لمثل هؤلاء الناس؟, والأمر الأخر الذي يجهله المنافقون الجواسيس هو أن المهاجرين جاءوا للصومال لمساندتهم وقد أقاموا دولة وكانت عادلة بشاهدت الأعداء, فقد تحدثت التقارير الأمممية أن عهد الحاكم كان أفضل عهد للصومالين منذ استقلالها من الإستخراب عفوا من الاستعمار الإيطالي. لم يهدأ الجو أبدا فقد ارتفعت الأصوات في داخل المنزل وثبت الشباب دون حراك, فهم وبدن شك لا يستطيعون رمى قنابلهم اليدوية في جموع من المسلمين, إنهم ليسوا من الخوارج أو التكفيريين كما يظن بعضهم, بل هم من المسلمين المتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم ويفهمون معنى زهق الأرواح, وكثر المسلحين في المكان, وفجأة ظهر شاب ومعه سلاح وصوته جوهري من نفس القبيلة التي في تلك المنطقة وبدأ يصرخ, "أينهم؟ ماذا تفعلون بهم؟", رفع صوته فوق الجميع وأشار بالسلاح هنا وهناك وخاف الجميع من تصرفاته فدخل مسرعا إلى البيت وأخذ الشباب دون أن يتكلم مع أحد, وراماهم في داخل سيارة مفتوحة خربة, وتوقف الجميع وهم يشهدون ما يجري, وانطلق بمم إلى المجهول, وما لم يعلمه الجموع هو أن هذا الشاب كان من جنود الله وقد أرسل لانقاذ الجرحي, وأخذهم إلى منطقة فيها بعض شباب المحاكم الذين دفنوا السلاح ولكنهم مناصرين للمقاومة وسلمهم الإخوة وقال لهم "اهتموا بجرحاكم", وهكذا نصر الله هؤلاء الشباب لحسن نيتهم ولتوكلهم على الله وليس بسبب حملهم للقنابل, فليست الأسلحة وحدها هي التي تحل الأمور, بل يجب الإعتماد على الله قبل الأسلحة. وهناك قصة الأخ صلاح الدين الذي كان يتنقل من بيت لبيت وعن طريق سيارات الحمار, ويخرج من بيت قبل وصول الأعداء إليه بعدة ثوان فقط, كما أن الرشوة كانت منتشرة بين القوات الإثيوبية, والله كان في عون هؤلاء الشباب, ورغم تفتيش البيوت من باب لباب إلا أن الله أكرم هذا الأخ وأعمى أبصار الأعداء فلم يلتفتوا إلى مكان وجوده وهو أمام أعينهم, وهذا فضل الله. ما زلنا في يوم الجمعة, 29-12-06 وقد أقمنا في بيت الاستخبارات كما جُهزت عدة مراكز لإيواء القادمين من مقديشو, وكان الأخ أحمد مدوبي والى كيسمايو ومن معه في إدارته يسعون لتجهيز الجميع دون وضع خطة أولية لوجهة هؤلاء, أما العائلات المهاجرة التي معيى وبعض الشباب المطلوبين لـدي الأمريكان فقـد سكنوا معنا في مقـر الاستخبارات بعيدة عن الأضواء, وقبل البدأ بالجلسات السريعة لتحليل الأوضاع طلبت من الأخ عمر مختار بأن يأخذ السيارات للصيانة في الورشة الكبيرة, ويشتري إطارات جديدة ويجهزها لرحلة أطول من الأولى, وأن يجلب معه الإحتياطي من البترول. خرج هو والأخ أبو وفاء لتلك المهمة, وبعد الظهر بقليل رجعا إلينا بالطعام وأكل الجميع بفضل الله ثم خرجا لاكمال مهمتهما, وتحركت بسيارة الفي إيكس ومعى زوجتي وأم حفصه الإسترالية إلى مستشفى المجاهدين في كيسمايو, وهذه العيادة كانت تحت إشراف الأخ الدكتور محمد السوداني, وهو من شبابنا وقد فرح لرؤيتنا جميعا, وبدأنا نتحدث عن الاستراتيجية الجديدة وكيف سنواجه الأمر, فقلت له دون أن أخفى خطتي "إنني سأتجه إلى الجنوب بأسرع وقت, وأظن أن الجميع سيفعل مثلنا", وشرحت له وضع المرأة الإسترالية وقد تفهم الأمر لأنه يعرف زوجها الأخ الشهيد أبو حفصه الأسترالي, وطلبت من أم لقمان البقاء معها إلى أن تضع, وأخذت حفصة معى للبيت كي تحتم الأخوات بهاكما أخبرت آسيا ولقمان وسمية بأن يلعبوا معها لتسليتها, وفي هذه الأثناء اجتمع الشيخ أبو طلحة السوداني بقادة

الكمائن, أما أنا فقد اجتمعت بالإخوة الكينين ورسمنا خطة لرحلتنا, وكانت واضحة وتوصى بأن تواصل العائلات التي جاءت من مقديشو سفرها إلى مدينة دوبلي الحدودية, ومن ثم تحريبهن إلى كينيا وتسكينهن في نيروبي واتفقنا على ذلك, وقد سألني أحد الشباب عن عائلتي وعائلة يوسف التنزاني وعمر مختار والشهيد عبدالرحمن وأم حفصة الأسترالية وزوجة الشهيد شاكر, فقلت له بأن هذه العائلات ستغادر معنا إن شاء الله, ولكن يجب البدء بالحركة بأقصى سرعة, وعندما فشل بعضهم في إيجاد أي حل للعائلات اعتمدوا خططنا ولكن زادوا فيها بأن تستقر العائلات في معسكرات اللاجئين الصومالين في كينيا, وهذا ما عارضته أيضا لأن المهاجرات سيفضحن أمام المجتمع الصومالي الذي يعرف بعضه بعضا, وفي هذه المعسكرات منظمات للأمم المتحدة التي تعلم جيدا حقيقة هذه العائلات المهاجرة, ورغم معارضتي لذلك إلا أنني طلبت من الأخ الكيني التجهز والتحرك والسفر بسرعة فذهب إلى مقر أحمد مدوى لكي يعلم القرار النهائي عن المهاجرات.

كان إحساسي بأن تتحرك العائلات بسرعة لذا أعطيت هذا الأخ الكيني الضوء الأخضر بأن يتحرك في أي لحظة أما نحن فسوف ننتظر الأخ عبد الله إيل جي حتى يتجهز, وقبل المغرب بقليل علمنا بأن أم حفصه قد وضعت مولودها بسلام, فتحركت بالسيارة مسرعا ومتجها إلى المستشفى ولكنني لم أجد زوجتي ولا أم حفصه وكذلك الدكتور كان غائبا, فتعجبت من هذه التصرفات الغريبة, كيف أرتب للعائلات التي معي

وغيري يتدخل دون أن يشرح لي ما يجري؟, اتصلت بكل من أعرفه لأعلم مكان وجود أهلي, وطلبت من الشباب إعطائي رقم الطبيب السوداني واتصلت به ففجأني عندما قال "أخذتهن إلى البيت المخصص للمهاجرات", فقلت له "إنني لم أخطط لذلك ولا أريد ذلك", فرد عليّ "إن طلحة قرر ذلك", فقلت له "طلحة غير مسؤول عن زوجتي", فعلم وفهم ما أعنيه, فأنا لا أحب أن يتدخل أحدا في أمني الشخصي لأنني أعلم حجم الفوضى وعدم المبالاة في الأمن لدى البعض الآخر, لذا أحب أن أهتم بأمري وبأمر أهلي بنفسي, قلت له "لقد أخطأت وإنني أستطيع أن أهتم بزوجتي ولي خطة أخرى معها", لم أكن أعلم المنزل الذي اجتمعت فيه المهاجرات لذا ذهبت إلى مقر طلحة وكان هناك اجتماع أخير ولم أهتم لذلك لأنني أبحث عن أهلي, ودخل الظلام دون أن أعرف مكانها بعد, وقررت الرجوع إلى مقر الاستخبارات دون السيارة فقد تركتها للأخ الكيني, كانت مدينة كيسمايو هادئة جدا ولم تكن هناك حركة فيها سوى من قواتنا العسكرية فقط, وفي الطريق مرّت بي سيارة لأخ من إخواننا فأخذني إلى مقر الاستخبارات وكنت متضايقا من التصرف العشوائي الأخير, وعندما دخلت سألت الجميع إن كانت زوجتي قد رجعت, فقيل لي بأنها في الداخل, فأسرعت إليها لكي أعلم ما حصل, وقبل أن أسألها أي شيئ قالت لى "إن زوجة أخينا يوسف التنزاني وصلت من كينيا", فرحت بالخبر ولكن ماكان يجهله المسكينة هو أننا في حالة انساحب وسترجع من جديد إلى كينيا إذا تدهور الوضع الحالي, سألت أم لقمان "لماذا تركتِ

المستشفى؟", فأجابت "لم يكن بيدي حيلة فالطبيب طلب منى مرافقة الأخت أم حفصه بعد ولادتما, وظننت أننا سنأتي إلى هنا ولكن فوجئنا أننا في بيت فيه الكثير من المهاجرات من شتى الجنسيات", وعندما سألتها عن سبب عدم طلبها بالمجئي, قالت لي "إن الجميع مشغول ولا أدري مع من أتكلم", كانت زوجات طلحة السوداني هناك فقد حضرت جيمع الأخوات من جلب ونزلن في ذلك المنزل, وسألتها "كيف أتيت إذاً؟", فأجابت "لقد جاء الأخ يوسف التنزاني لأخذ زوجته الكينية فأخبرته بأنني أريد الرجوع إلى الأولاد فأخذني مع زوجته", ولفت انتباهي أمر أخر فلم أرى أم خفصه, فسألت أم لقمان "أين أختك الأسترالية؟", فأجابت "طلبت منهم أن ترافقني وكان الجواب إن هذه المرأة تحت وصاية أبو طلحة السوداني", فقلت لها "الحمدلله الذي خفف عنى المسؤوليات", وقد رزقت بولد في يوم العيد الأضحى وكان ذلك يوم الجمعة المبارك, وهذا البطل الصغير سجل تاريخ لنفسه فعندما يكبر سوف يعلم بأنه يتيم ووالده الصومالي استشهد أثناء الدفاع عن أرضه وعرضه ضد القوات الإثيوبية الغازية لبلاده, وأنه ولد في كيسمايو في آخر أيام حكم المحاكم في تلك المدينة, وللمعلومة ففي يوم العيد لم نحس بشيئ على الإطلاق ولم نصلي العيد طبعا لأننا في دنيا أخرى بلا شك فنحن في حرب مستمر, أما قادة المحاكم فقد استغلوا الفرصة وصلوا مع الشعب وأكدوا لهم بأن المقاومة ستستمر, ومن يراهن على الرفاهية باستقبال الكفار المحتلين فهو واهم لأن الشعب الصومالي لن يرحم المحتلين ومن يتعاون معهم, بتنا ليلة السبت في

مقر الاستخبارات, وكانت ليلة هادئة, فقد وفرنا غرفة للأخوات وأخري ليوسف التنزاني الذي أراد أن يكون مع أهله وبنته لوحدهم, وخصصنا غرفة لأهلي والبنات أما أنا ولقمان فقد كنا في الخارج مع الشباب المهاجرين الذين معنا.

2006-12-30 كان ثاني يوم لعيد الأضحى والجميع فرحان, وعندما أصبحنا قلت للأولا أننا في يوم العيد ولم يشعروا بذلك طبعا وكانت الصغيرة لا تملك ملابس فقد تركنا كل أغراضنا في مقديشو, ووجدت بعض الوقت للعب والترفيه مع الأولاد في انتظار الأخ إيل جي لكى نتحرك بسرعة, لقد حصلت مسرحيات كثيرة في غرفتنا, فآسيا ولقمان أرادا بأن أشاهدهما وهما يؤديان بعض المسرحيات الفلاحية, فقد تذكرا أيام البنجاب, فمرة يمثلان الفلاحين فتلف آسيا العمامة على رأسها وتبدأ بإشارات عجيبة مثل شد الشوارب وتتكلم بالبنجابية الفلاحية, وتبين كيف هي المجتمع الفلاحي في البنجاب وتحكم الرجال على النساء فيها, ثم تغير الأداء إلى دور المزارعة المكسينة التي تركب حمارها, وتنطلق أصوات الحمير والديوك وما إلى ذلك, وطبعا لم تكن سمية لتتركهم في حالهم فهي البنجابية المولد واللغة والنشأة فتدخلت في كل المسرحية, وكانت هناك رقصات شعبية بينجابية, لقد تعجبت منهم وفرحت كثيرا أن لديهم تلك المواهب ويهتمون للثقافات, أما أمهم فقد كانت ساكتة لا تتكلم أبدا بل تكتفى بالضحك للمشاهد, ففهمت أن هذه المسرحيات كانت تكرر مرارا وتكرارا في عدة سنوات, لقد تعجبت من قدرات الله الذي وهب لنا

الأولاد ليرفهونا أثناء المصائب, فهم لا يدركون حجم الأمر أن هناك قوات غازية تخطط للاستيلاء على المدينة في أي لحظة, كانت آسيا تفهم بأنني مطلوب عالمي وكذلك لقمان, فقد أخبرتهما أمهما قصصا كثيرا أثناء وجودهم في الباكستان, أما أنا فلم أظهر لهما أي ردة فعل لما يعرفونه, فينغي أن أتصرف كأب يحب أولاده ولا يريد أن يفزعهم مهما بلغ الأمر فاريد أن يعيشو كباقي الأولاد ويدرسوا القرآن والدين والعلوم الأخرى دون أن يتأثروا بأنني مطلوب عالمي, ومن القصص التي كانت تحكى لسمية وهي في الباكستان أنني كنت أحمم آسيا عندما كانت صغيرة, ومن شدة ذاكرتها ما شاء الله, لم تنسى ذلك, وطلبت من أمها أن أحممها كما كنت أفعل لآسيا, ضحكت كثيرا عندما جاءتني أم لقمان وقالت لي:,

- أبو لقمان إنما لا تمزح, فهي تعرف أنك كنت تحمم آسيا

- "هل تريد أن أحممك بنفسي يا سمية؟"

كان الجواب, نعم, وكنت قد طلبت من الأخ أبو وفاء شراء فستانا جديدا لها, وهكذا دخلت الحمام معها وغسلتها كما أرادت وفرحت جدا لذلك, كان جميع الأولاد يلعبون ويمرحون في باحة البيت, وكنا نوفر أفضل الأطعمة للجميع لأن لدينا نساء مرضعات وهذا فضل الله علينا والحمدلله على نعمه, لقد كانت مسألة أوضاع النساء تقلقني كثيرا, فقد بدأت زوجة الشهيد عبدالرحمن الكيني تسأل عن زوجها يوما بعد يوم, فهي كانت تظن أنه في كيسمايو, ولم يتصل بحا منذ أن سافر معي قبل عدة أسابيع, وكان على إخبرها بالحقيقة بعد أسبوع من استشهاده, كنت

قلقًا من ردة فعلها حول هذا الموضوع لأنها حامل وفي شهرها الخامس, استخرت الله وطلبت من أم لقمان بأن يحضرها إلى في الغرفة وقد جاءت وجلست بالقرب من أم لقمان وبحجابها وجلبابها طبعا, وافتتحت الحديث بالتكلم عن الصبر وأجر الصابرين وفضل الشهداء وكيف بأن الله لا يترك عائلتهم بعد استشهادهم في سبيل الله, وبعدها قصصت لها قصة الأخت أم حفصه الأسترالية التي كانت معنا في السفر, وقد قابلتها قبل ذهابها للمستشفى لتضع ولدها, فقلت لأم هاشم "إن هذه المرأة الأسترالية فقدت زوجها من أسبوعين ولكنها ثبتت وصبرت وشكرت لله لما حصل لهار واليوم فرحت لأن الله قد وهبها ولدا سيحمل إسم الشهيد أبو حفصه", كانت أم هاشم ساكتة ولم تكن هناك أي ردة فعل وتشجعت أكثر وتحدثت أيضا عن الأخت الإثيوبية البريطانية وهي زوجة الأخ شاكر وقد استشهد بجانبي اثناء معارك دينصور وزوجته كانت تعيش في الغرفة المجاورة لنا مع أم هاشم, فسألتها "هل تعرف هذه المرأة", فأجابت "نعم إنما صابرة ولديها ولد صغير وحامل أيضا", فقلت لها هذا هو الصحيح فكلنا سنموت ولا يجب أن نؤذي الأطفال بعد فقدان أباءهم, يجب على المسلم أن يشكر عند السراء ويصبر عند الضراء وفي ذلك خير له, كانت أم هاشم تحمل نفس إسم زوجتي فهي تسمى حليمة, وكانت تسمع كلامي بمدوء ثم قلت لها "إن شاكر لم يكن لوحده عندما استشهد, بل كان في نفس الصف مع زوجك عبد الرحمن", فبدأت أسرد لها قصة زوجها وكيف أنه ثبت حتى نال الشهادة وكان أول شهيد في تلك المعركة الأخيرة, وقلت لها

بأنني أعرف أنه اتصل بما يوم الأثنين قبل المغرب وتحدث معها وكانت هي تلك آخر المكلمات حسب علمي وبعدها دخل المعركة بكل شجاعة وثقة بالله ثم استشهد في ليلة الثلاثاء, وأكدت لها بأن آخر كلام زوجها هو شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله, ولم أكلم كلامي حتى بدأت بالبكاء الخفيف, فقلت لها "لك الحق بأن تبكي لزوجك دون النحب ورفع الصوت", "احزبي كما شئت فهذا حقك لا يمنعك أحد منها", وهذا هو الصحيح فقد حزن ودمع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لفقدان إبراهيم, فقلت لها "لا تحبسي حزنك بل ادمعي واحزني ولكن كوني من الصابرين", وتركتها مع زوجتي وقد ضمها إلى حضنها وهي تبكي بمدوء, وبعد فترة وجيزة وبعد أن هدأت دخلت من جديد إلى أهلى فقلت لها أن تسألي أختها أم هاشم إن كان لدى زوجها أي شيء عندنا فنحن سنرد الجميل, وأكدت لنا ان جهاز الهاتف لم يرجع لها, وكذلك بعض الملابس فأخبرتما أن الإخوة سافروا بأغراض زوجها للحدود وقلت لهاكلام واضحا "علينا واجب شرعي للحافظ عليك وعلى جنينك, ونهتم بك إلى أن تلد, ولك الحرية بأن تبقى معنا في هذه الظروف أو تتحركي مع المهاجرات الكينيات المغادرات اليوم, وسنبقى على اتصال بك حتى تلد, ولن ننساك وإذا نسيناك فلن ينساك الله", ثم أعطيتها 2000 دولار وهي مستحقات زوجها, العسكرية فقد اشتريناها بعد استشهاده, وقد اختارت أن تبقى معنا إن شاء الله حتى نصل لكيامبوني بخير, وشكرت الله على صبرها. وقبل الظهر أتابي الأخ الكيني المكلف التحرك مع النساء إلى الحدود فتحدث معي وقدم لزوجة الشهيد 200 دولار ثم طلب منى أن ترافقهم الأخت أم شاكر لأنها تحت وصاية الأخ طلحة, ولم أرفض ذلك بل شكرت الله أنه يخفف عني هذه المسؤوليات, فأخبرت أهلي بأن تخبر أختها الإثيوبية أنها ستغادر مع الدفعة الأولى, ولم يكن لدينا أي خبر عن الأخت الأسترالية التي ولمدت قبل عدة ساعات. تحركت الدفعة الأولى في يوم السبت الموافق 20-12-06م وكانت مكونة من المهاجرات وبعض قادة الحاكم الإسلامية أمثال الشيخ المقعد أبو بكر عداني وأولاده.

كان جدول أعمالي لهذا اليوم مليئ جدا, وقد جاءتنا أم حفصه الإسترالية ومعها مولودها ولم تكن لوحدها طبعا فقد حضر الأخ عبدالرحمن تخري وهو بمثابة وكيل وزير الداخلية في المحاكم وهو طالب علم محبوب لدى الجميع ويحترمني كثيرا وكنت معه في معارك دينصور وهو كيني من أصل صومالي, جاءني في المقر ومعه أختين, الأولى سويدية وقال "يا أخى يعقوب إن زوجها أخ فلسطيني وهو في الخط الأول في جلب وأرجو أن تقبلها في مجموعتك", فقلت له "على العين والرأس", فسألته "أليست هي من صلاحيات طلحة؟", فقال لي "بلي ولكن زوجها طلب أن تكون معك", فأردت أن أعلم حدود مسؤولياتي فسألته "أين أوصلها؟", فأجابني "إلى الحدود في دوبلي وهناك سنستلمها منك", وارتحت لذلك لأنني لم أشملها في النساء اللواتي ستواصلن الرحلة إلى كيامبوني, بل سجلت في اللواتي ستخدلن إلى كينيا تحريبا, وأعجب ما رأيت في حق هذه المرأة الأوروبية, أنما تحب دينها وجاهزة لتقاتل الإثيوبيين واحتجت بأن الجهاد فرض عين على النساء في هذه المرحلة, فقلت لها وكانت تتحدث بالانجليزية "إسمعي يا أختى إن الجهاد فرض عين علينا جيمعا إذا دخل العدو إلى المدينة أما الآن وهو بعيد عنها فيجب أن نحذر وعلى الرجال تولى أمر العدو أما النساء فعلينا حمايتهن كما فعل النبي في الخندق", لم تتقبل المسألة بسهولة وكان على تفهيمها معاني كثيرا حتى ترضى فقلت لها "إن الجهاد سيكون فرض عين عليكِ إن غاب الرجال أما حاليا فزوجك في الخط وسيواجههم ويجب أن نحافظ على سلامتك", وطبعا لم تقبل بكلامي وعندئذ علمت أنها تحب زوجها كثيرا وتتمنى لو شاركته الشهادة, وعندما رفضت كلامي اتصلنا بزوجها وجاء من جلب وأكد لها بأن تبقى معي في هذه المرحلة وقال لي "زوجتي آمانة عندك ويجب أن تحافظ عليها", وقد شعرت بالمسؤولية وتذكرت كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم "من تخلف غازيا في أهل فقد غزى", قلت له "سأعمل ما بوسعى حتى تصل إلى الحدود بسلام". أما الأخت الثانية التي جاءت مع عبد الرحمن تخاري فهي الأسترالية, سألت الإخوة عنها وعن سبب سحبها في المقام الأول ولم يجبني أحد, وأخبرتني أم لقمان أن طلحة السوداني أرسلها وقيل لها "يعقوب سيهتم بكِ", وهكذا ألقيت إلى مسؤولية أخرى, فماذا أفعل بأم حفصه فهي حديث عهد بولادة ومن النفساء, وكما يعلم الجميع فإن الطريق لا ينفعها أبدا, وكان على اتخاذ قرار مصيري لهذه لمرأة المسلمة المهاجرة التي فقدت زوجها في سبيل الله, ويجب أن نشعرها بأننا إخواها ولن نتركها أبدا.

عملت جلسة سريعة مع أم حفصه الأسترالية وكانت معي زوجتي وشرحت لهاكيف أن وضعها خطير ولا ينبغي بأن تسافر معنا, وقد تفهمت الأمر لأنهاكانت تعبانة جدا, قالت لنا "سأنفذ نصائحكما", فأخبرتما أننا جهزنا بيتا سريا لها ولمولودها وسوف تتحرك معنا, ولم ترفض ذلك فقلت لها "احملي حفصه والمولود واركبي السيارة فليس لدينا الوقت الكافي", وكان الوقت يمر بسرعة وتحركت أنا والأخ عبدالله إيلجي في مهمة سرية للغاية, كان علينا إخفاء أمرها للجميع سواء المهاجرين أو الصومالين وأي أحد, والسبب أننا سنتركها في كيسمايو ويمكن العدو أن يصل إليها إن تسرب أي معلومات صغيرة عنها, فذهبنا بها بعيدا إلى بيت احدى الأخوات التابعة للاستخبارات ومشهورة بالتكتم, وطلبنا منها أن تخصص غرفة للأخت أم حفصه, كما أكدنا لها بعدم إخبار أي كان عنها, قلت لها "حافظي عليها, ولا تخرج خبرها لأحد", ولم يكن يعلم بمذا الموضوع سوى أنا والأخ عبدالله إيل جي, تركنها هناك ورجعنا مسرعين إلى مقرنا لمواصلة جدول الأعمال.

وفور عودتي عملت جلسة مع الإخوة الذين معي واتفقنا على الخطة المبدئية لهذه المرحلة, قررنا بأن نتوجه إلى كيامبوني مهما كانت الظروف فلن نتوقف في دوبلي لأنما قرية صغيرة ويكثر فيها الجواسيس الكينيون, واتفقنا أن يكون النساء معنا وإذا هدأت الأمور سنهريمن إلى كينيا إن شاء الله, وطلبت من الأخ عبد الجبار الكيني (أبو وفاء) إعطاء كيل أخ 300 دولار للإحتياط وتحسبا لأي طارئ فربما نتفرق في أي

لحظة, أما أموالي الخاص فقد أعطيته لزوجتي, وقلت لها بأن تحافظي عليه إلى شعار آخر, وحولنا بعض المبالغ لزوجتي الأخ يوسف التزاني وهن صوماليات كما فعلنا نفس الشيئ لزوجة أبو وفاء, لقد سلمنا لكل عائلة 400 دولار لهذه المرحلة الحرجة ولم ننسى عائلة المهندس عمر مختار الحضرمي.

توالت الزيارات لمقرنا من قبل بعض المسؤولين من حركة الشباب المجاهدين, وأرادوا معرفة أخر قراراتنا ولم نخف على أحد مسألة التوجه إلى كيامبوني, وبدأت هذه الفكرة هي السائدة لدى الجميع بعد أن كانوا يعارضونني من قبل عدة أيام, وجهزت رحلات بحرية إلى كيامبوني لحمل بعض أسلحة والأطعمة, وجاءني الأخ عبد الله إيل جي وطلب مني التخفيف عن مجموعتنا, فذهبت فورا وعملت جلسة مع المهاجرين الذين معى وفهمت الظروف الراهنة وطلبت منهم أن يقبلوا بالسفر عبر البحر إلى كيامبوني وقد رفضوا في بادئ الأمر, فقالوا لى "لن نتحرك مع أحد غيرك, فأنت أميرنا", وكان من واجبي تفهيمهم أن الوضع يتطلب التخفيف ومن الأفضل أن يسبقونا لهناك, فقلت لهم "لا أحد سيتدخل في أمركم فأنتم تحت سلطة المحاكم في الجنوب", ورغبتهم كما حذرتهم من الطريق الذي سنسلكه فهو طويل وغير جيد وربما لن نصل بسهولة إلى كيامبوني, وقد وافقوا بعد نقاش طويل وكانوا ثلاثة إخوة أوروبين وأخبى وصاحبي عبدالناصر اليمني, وعلمت أنهم لا يرضون أن يتأمر عليهم أحدا سوي, ففهمتهم أننا في حرب ويجب أن نتصرف بحكمة وقلت لهم "إن قيادات المحاكم كلها ستتجه إلى كيامبوني وستبدأ المقاومة من هناك, وبإمكاننا أن نسفركم إلى بلادكم من هناك", وقد وافقوا على الأمر وتحركت معهم بسيارتي إلى مقر طلحة وقابلت الأخ أحمد مدوبي وأخبرته بأن يضم هؤلاء مع مجموعة البحر وودعتهم في بيت أحمد مدوبي على أمل أن نلتقي في كيامبوني, وأعطيت كل واحد منهم 100 دولار للإحتياط الشخصي إلى أن يصلوا بسلام إن شاء الله.

دخل علينا الليل وأردنا أن نتأكد إن كان الجميع قد غادر, فخرجت مع الأخ عبدالله وذهبنا إلى مقر طلحة وتأكدنا بأن الرحلة البحرية قد غادرت كما أن الباص التي تحمل المهاجرات قد غاردت منذ فترة, وقد اتفق مجلس شوري المحاكم بغيابي تشكيل إدارة جديدة لتدير هذه المرحلة الحساسة وضم المجلس 9 قياديين, فقد اختاروني مع طلحة وعيسي الكيني من طرف المهاجرين, والبقية من إخواننا الصومالين, وعندما وصلني ذلك الخبر أوفدت عبدالله إليهم ليخبرهم أنني سأتعاون مع الجميع قدر المستطاع ولكنني حاليا مركز على تأمين العائلات, فسوف نبدأ بالعمل إذا وصلنا إلى كيامبوني بسلام, وقد اتفق الشورى في العملية العسكرية في جلب وفوضوا طلحة لقيادة الكمين في تلك المدينة, وبعد اطمأن قلبي لتحركات العائلات وبعض المسؤولين, طلبت من الأخ عبد الله إيل جي بأن نعود إلى أم حفصه لنتأكد من وضعها قبل أن نترك كيسمايو, ذهبنا إلى المنزل وتأكدنا أنها تملك المال اللازم لهذه المرحلة فقد سلم لي 1000 دولا من قبل أبو طلحة لاعطاءها وقد فعلنا ذلك, عندما وصلنا في البيت كانت مضطجعة وتحت بطانياتها مع مولودها أما حفصه فقد كانت نائمة, وتحدثت بالانجليزية طبعا وهي تحت البطانية فقلت لها "إننا سنغادر صباحا ولا تخافي لأن صاحبة البيت منا", كما أخرجت مائة دولا من جيبي وأعطيت لصاحبة المنزل وقلت لأم حفصه "هذه مصاريفك لمدة شهر أعطيتها لصاحبة المنزل, فلا تخبري أحد أن لديك أموال أخرى ولا تعطي أحد أي مال لشراء أي شيء, لأن 100 دولا ستكفي لمدة شهر", وقد شكرتنا كثيرا, وتكلم الأخ عبد الله إيل جي مع الأخت الصومالية وأكد لها توفير كل احتياجات اللازمة للأخت المهاجرة وبالذات ملابس التبديل لأضا من النفساء, ثم سلمنا عليها وودعناها, ورجعنا إلى مقر الاستخبارات, وغنا بكل اطمئنان مع وجود الحراسة ولم نبالي إلا لله.

## الانسحاب إلى دوبلي

يوم الأحد 31-12-00م, وقت الضحى, وأثناء اتظارنا للأخ عبدالله في مقر الاستخبارات كي نتحرك, حصلت لنا قصة ظريفة, للأخ عبدالله في مقر الاستخبارات كي نتحرك, حصلت لنا قصة ظريفة, لقد أحضر الأخ عبدالله إيل جي سجين مجرم وقاتل كان ينتظر حكم المحكمة ولكن تأخرت الإجراءات إلى أن بدأت الأمور تتدهور في كيسمايو, وهذا الشخص قد قاتل أحد أقارب عبدالله, فلما رأى أن سلطة المحاكم ستنتهي عما قريب استلمه من السجن لكي يسفره معنا إلى دوبلي ويحكم هناك من قبل محكمة القبائل وهو من نفس قبيلة عبدالله,

لقد أحضر هذا القاتل في البيت وقد تعجبنا عندما أنزله من السيارة وهو مكبل بالسلاسل, ولم يخبر أحد بأي شيئ بل أدخله في غرفة معزولة وأقفل عليه وخرج لتكملة أعماله وقد أخذ معه مفتاح الغرفة, وعندما عاد وجهزنا أنفسنا للسفر, دخل الغرفة لكي يحضر القاتل وفوجئ بعدم وجود أحد, فخرج إلينا متوترا وبدأ يسأل "هل رأى أحدكم المجرم القاتل؟", فقلنا له "المفتاح لديك, والغرفة كانت مغلقة وأنت من يعرف عنه", فقال "لقد هرب من الشباك", لقد ترك السلاسل في مكانه وهرب, لم ينتبه مصلحة السجن أن الرجل كان قد نحف وكانت حلقات السلاسل أكبر من يده, لذا تمكمن من فكه وانتهز الفرصة لأنه في بيت عائلي فخلع النافذة الخلفية ولم يكن هناك أحد يراقبها وهرب بكل بساطة, قلت لعبدالله "إنا لله وإنا إليه راجعون", وصبرته وقلت له بأن يركز على سفرنا, وبدأنا نضحك لتلك القصة الظريف فلسنا ناقصين مشاكل حتى نسافر مع مجرم قاتل لقد كفانا الله شره, وقلت له "قدرالله وما شاء فعل, سوف لن ينجو من المجتمع القبلي", جهزنا ثلاثة سيارات مدنية, التيوتا السرف التي معي, والفي إيكس لاندكروزر مع يوسف التنزاني وكذلك لاندكروز (عبدي بلي) كما يسمونها الصومالين وهي من أقوى السيارات وتستخدم في جيوش عدة دول ويمكن وضع سلاح مضاد للطيران فيها, كما أعطى لنا سيارة للحماية من نفس النوع وتحمل سلاح الدشكا المضاد للطيران, وحملنا معنا الكثير من الألغام المضادة للدبابات في سياراتنا وصواعق كهربائية وأسلحتنا الشخصية, أما العدد الكامل للأشخاص فكالآتي:

- سيارة السرف: أنا وزوجتى-آسيا ولقمان وسمية-الأخت السويدية

الفي إيكس: يوسف التنزاني وزوجته الكينية وبنتها حفص
 أبو وفاء-عمر مختار وزوجته-زوجة الشهيد عبدالرحمن الكيني

- سيارة لاندكروزر 88, إيل جي وشباب الحماية -الأخ سلمين الكيني وهو من هرب زوجة يوسف التنزاني من كينيا, وقد سجن سابقا في كينيا لفترة سنتين ونصف في قضية ضرب فندق الصهاينة في ممباسا وقد خرج من السجن بعد أن برأته المحكمة, وليس لي أي علاقة به شخصيا ولا أعرفه جيدا, إنه صاحب يوسف التنزاني, وقد اتفقنا أن يضم معنا في القافلة لأنه ثقة عند يوسف.

خرجنا من كيسمايو في يوم الأحد تاريخ 21-10-00م حيث كان المسحيون في العالم يحتفلون بأعيادهم أو ما يسمى أيام رأس السنة الجديدة, أما إخوانهم في الديانة وأقول في الديانة ولا أقول في الجريمة أو القتل كانوا يهاجموننا في الصومال, وعلى كل حال تابعنا سفرنا ولم نبتعد من مدينة كيسمايو حتى انفجر إطار سيارتي وشكرنا الله أننا لم نبعد كثيرا واجتهدنا في تغيير الإطار, ثم تابعنا السير بأربعة سيارات وبعد ساعة تعطلت السيارة اللاندكروزر المحملة بالدشكا ونزلنا لكي نصلحها ولكننا لم نقدر على ذلك بسبب محركها التي تعمل بالبنزين, واتفقنا على أن نترك الأخ آدم بالسيارة لكي يرجع بما إلى كيسمايو وشرعنا في تفكيك سلاح الدشكا ثم ودعناه لكي يرجع لاصلاحها. تابعنا السير بكل هدوء والأولاد

كالعادة كانوا يلعبون وبين فترة وأخرى يسألني لقمان "يا أبي متى سنصل إلى البيت؟", فأضحك قليلا وانظر إلى والدته لأرى ردة فعلها, فلديها الجواب الكافي لمثل هذه الأسئلة التي لن تنتهي أبدا, وتجيبه بكل سرور "قريبا إن شاء الله يا حبيبي", فيرتاح الولد, لقد تعبوا من السفر الطويل. حتى الآن لم نجد أي صعوبات بالنسبة للطريق فقد كان جافا وكنا نخشي أن يمطر فيتغير الجو, عندئذ سنتأخر كثيرا بسبب الطريق والوحل, تابعنا السير حتى وصلنا لقرية صغيرة تمسى (بوليس قوقاني), ونزلنا هناك وشربنا بعض الشاي وأعطينا الأهالي بعض من البنزين والديزل وأعطونا المعلومات الأخيرة, فقد أكدوا لنا أن الشباب واجهوا الإثيوبين في جلب, وتعتبر هذه المناطق تابعة لنفوذ قبائل الأوغادين, كان الجميع يتحدث عن المعارك في جلب وعندئذ تحركنا مسرعين لكي نتمكن من الوصول بسرعة إلى دوبلي والتأكد من آخر الأخبار, لم نكن نعلم التفاصيل عن الكمين, وكنا نسأل أنفسنا, هل الشباب قد ثبتوا أم قرروا الانسحاب؟, الله وحده أعلم. واصلنا السير إلى الليل وبدأت الأمطار وعرفنا مباشرة أننا سنتعطل فالطريق يقع في الأراضي السهلة الزراعية وهي تتبلل بسهولة, لقد فرح الأولاد بالمطر وكانوا يرددون "اللهم صيبا نافعا", وقلت لهم يا أولاد قولوا " اللهم في الوديان واليابسة", "ادعو الله أن يخفف عنا لأننا لن نتحرك إذا شبعت الأرض بالماء, إنها أرض عجيبة, سوداء وسوف نغرز بلا شك", وبدأنا نتباطأ في السير, كما اتخذنا اجراءات الحذر لأن الصعوبات بدأت تظهر بعد نزول المطر, لقد وجدنا صعوبة في التحكم بالسيارات وهي تتحرك لوحدها في الأوحال, كانت سيارة عبدالله في الأمام فأنا فسيارة يوسف, اجتهدنا في السير في الظلام وفي احدى اللفات أسرع عبدالله إيل جي لأن التباطئ سيؤدي إلى التغريز, فأسرعت وراءه دون أن أعرف طبيعة الطريق وفجأة وقعت سيارته في حفرة أثناء محاولة المراوغة ليتفادى التغريز ولم أنتبه لها بسبب كثافة الغابة والأمطار فأسرعت لمحاولة التفادي الاصطدام به ولكن لا مجال فقد اتجهت سيارتي مباشرة إليها وصدمتها بقوة ولكن بتحكم, ولكي أتفادى التغريز وضعت التعشيقة للخلف وسحبت سيارتي بسرعة ولكن ما حصل أنني وقعت في حفرة أخرى على جانب الطريق ولم أقدر في سحبها من جديد فقد غرزنا جميعا, أما الفي إيكس فلم تثبت كذلك فمجرد وقوفها بسببنا غرزت وراءنا أيضا.

## ما حصل في كمين جلب

أما ماكان يجري في جلب من يوم الأحد 12-11-2006 وفي الساعة الرابعة عصرا فأمر آخر فقد كشف العدو الكمين وبدأت معركة غير متكافئة وغير منظمة, والآن سأسرد رواية أخ كيني مهاجر شارك في كمين جلب المخصص لقطع طريق بوؤالي, ذكر أنهم قد قسموا إلى مجموعات مهاجرين وأنصار, ووضعت مجموعاتهم في الوسط

والمجموعات الأورومية الصومالية في الأمام, وقد نفذ طلحة خطته واسترشد بنصيحتي حول فتح الكمين وتطويله, ولكن لم يكن مخفى, ولم يكن هناك خنادق للجنود, كما أن الإثيوبيين قد عرفوا كل تفاصيل الكمين عن طريق سؤال عامة الشعب الذين يسافرون إلى جهة بوؤالي, وعندما تأكدوا أن الكمين جاهز توقفت الآليات وبدأت المجموعات القتالية والمشاة بالحركة كالعادة منتظرين إسناد المدافع, ولم يكن هناك قائد عام ليشرف على الكمين فلم يحضر طلحة إلى المكان, وقد حضر عيسى لتفقد المهاجرين وتثبيت خط الأخ أبو حفص الراحاويني الذي أتى من نواحي بيداوا بالمشى مع مجموعته المتدربة جيدة, وغادر بعده دون أن يكلم أحدا من المهاجرين, وترك الأخ أبو الزبير من الساحل العاج وهو أخ قابلته في مقديشو يوم قدومه وليس له أي خبرة قتالية ولم يتدرب تلك التدريبات العسكرية التي تؤهله لمواجهة جيش مثل جيش إثيوبيا, كما أن معظم الشباب المهاجرين الذين كانوا في الكمين لم يتدربوا على تكتيكات الكمائن وبعضهم تدرب على الجري لمدة أسبوع في المعسكر وفي يوم المعركة فقط تدرب بعضهم على الأسلحة ورأوا لأول مرة الاربي جي 7 وبيكام والقنابل, ولا حول ولا قوة إلا بالله, لقد تدربوا نظريا يوم المعركة, وقد شهدت بعض من هؤلاء الشباب, وعندما اقتربت القوات الإثيوبية شهدها مجموعة على بصير أخونا الشهيد أبو حفص الراحاوين الذي لقن هؤلاء الدروس, فلم يمتلك نفسه لأن خطة الكمين أن تضرب الآليات بالألغام المزروعة مسبقة ثم تليها الاشتباكات الفردية ولكنه ولمجرد رؤية القوات الإثيوبية خرج بسلاحه البيكاإيم وبدأ بفتح النار على هؤلاء الكفار المحتلين, وقاتلهم قتالا شديدا حتى استهد بقذائف الدبابات التي سارعت إلى الرد وضرب كل المنطقة بقوة, وقد وقع على الأرض ساجدا لله سبحانه وتعالى وقد تقطع جسمه كله, وهذا الشاب كان يتمنى الشهادة ليل نهار وبصدق, وهو من الذين قادوا عملية محاولة إغتيال يوسف في بيداوا بسيارة مفخخة وذكرت ذلك سابقا ونسأل الله أن يتقبله من الشهداء, وبعد بدأ المعركة بدأ أبو الزبير المهاجر بترتيب صفوف الشباب وكان الجميع قد أكل وتفرق بعضهم للحاجة أكرمكم الله, وذكر لي هذا الأخ أن في هذه الأثناء شهد سيارة الشيخ شريف تتقدم إليهم ونزل منها وأخذ ثلاث شباب من المهاجرين وتقدم إلى الأمام بسيارته المليئة, وكان هو من يقود العلمية بنفسه ويحث الشباب على القتال والصبر, وقبل المغرب لم تكن هناك سوى أصوات الكاتيوتشا ومدافع الدبابات والهاونات تمطر على الإخوة الذين لم يحتموا بشيئ, وقد انسحب الشيخ شريف كما فعل ذلك المعلم قاسم الذي كلف بزرع الألغام, وللأسف الشديد لم تفجر أي لغم في ذلك الحين, وبدأت المجموعات بالانسحاب من الكمين, كما فعل ذلك مجموعة أبو منصور الشيشاني التي كانت مع طلحة وعيسى, في الكمين المخصص للطريق المؤدي من جلب إلى مقديشو, وعندما تأكد العدو أن المجموعة الكامنة في طريق بوؤالي قد توقفت عن القتال وانسحبت, بدأت الصواريخ تنزل بكثرة عند مجموعة طلحة ومن معه, وأثناء الإنسحاب حمل الشباب بعض الجرحي, وكان الظلام قد حل, وتأكدت القوات الإثيوبية أن الطريق

مفتوح لكي تفعل بالشباب ما تشاء, وعندما بدأت تتقدم بسرعة, وقفها الله سبحانه وتعالى عندما انفجرت لغم دون أن يفجرها أحدر ودمرت آلية إثيوبية, واضطر العدو إلى التوقف والتريث والتقدم ببطئ خوفا من الألغام, وعندها يسر الله للشباب المنسحبين دون نظام وتحركوا بسرعة فائقة متجهين إلى كيسمايو مع صلاة العشاء, أما مجموعة الزبير فقد تحركت من مكان الكمين إلى جلب مترجلة بعد أن أخذ عبدالقادر كومندوز بعض الجرحي إلى جلب, ولم تقدر مجموعة طلحة المنسحبة من المغرب من الدخول إلى كيسمايو في تلك الليلة, فقد أرشدهم أحمد مدوى إلى الطريق المؤدي إلى أفمدو وهكذا سارعوا في الانسحاب, وقد ذكر الأخ عيسى فيما بعد أن الأخ المكلف بانذار القيادة عن تقدم القوات لم يفعل واجبهم ولذلك حصل ما حصل, وقد انسحب مع مجموعته بعد العشاء وبعد أن تأكد أن الجميع قد انسحب, ولم يدركوا أن مجموعة الزبير وراءه, أما الأخ الذي يروي لي هذه القصة فقد نزلت مجموعته إلى كيسمايو دون أن تعرف أن الشباب قد تركوها, وقد ناموا قبلها وبعد صلاة الفجر تحركوا إليها, وعندما وصولوا إلى أول نقطة, قيل لهم من قبل المليشيات بأن كيسمايو لم تعد تابعة للمحاكم ولكنهم رفضوا ودخلوها في الساعة الثامنة صباح الإثنين, وتأكدوا أن المدينة كلها تحت سيطرة قطاع الطرق, وفي أول الأمر استقبلوا بالمدائح وقد ظن أهلها أنهم من الحبش, ولكن عندما كبّر الشباب توقف الترحيبات لأن الناس كانوا قد سئموا من معاملة الشباب لهم, وجد الإخوة المجموعات القبلية التابعة لبرهيلالي قد احتلت جميع مواقع الشباب, وتعجب إخواننا من المنظر ولكي يحموا أنفسهم بدأوا بإطلاق النار على الهواء للتخويف, وعندما طلبوا بعض من الوقود رفض طلبهم, وبدأوا بالخروج الأن جميع أهل كيسمايو ينظرون إليهم, ولم تعرف هذه المجموعات إلى أين تتجه, وقد اشتبكت مع قطاع الطرق الذين أرادوا سرقة اسلحتهم ودارت معركة صغيرة لمدة 10 دقائق قبل خروجها من كيسمايو متجهة إلى دوبلي بعد أن عرفت أن الجميع اتجه لهناك, وعندما خربت سيارتم تركت جميع الأسلحة ولبس الصوماليين ملابس الشعب ونزلوا إلى كيسمايو, أما المهاجرين فقد واصلوا السفر بسيارة أخرى إلى أفمدو في الساعة الخامسة بعد العصر, وتقابلوا مع مجموعات كثيرة من الإخوة, وبعد التنظيم تحرك الجميع إلى دوبلي.

وأعود إلى قصة إنسحابنا إلى الحدود, لقد بدأنا بمعركة جديدة في ليلة رأس السنة, اتفقنا أن نعمل بجهد كبير لاخراج جميع السيارات وبسرعة, أمضينا الليل نحفر ونضع الأشجار تحت سيارة عبدالله إيل جي, فهي التي في المقدمة ولم نستطع أن نعمل أي شيء رغم كل الأشغال وتبين لنا أننا وقعنا في منطقة عجيبة, وعندما استعصت علينا سيارة عبدالله انتقلنا إلى سيارة الفي إيكس وحاولنا جاهدين أن نخرجها ولكن دون جدوى فقد غرزت جسم السيارة في أصل الطين بعمق شديد, واستشرنا بعض في جدوى العمل ليلا فاتفقنا جميعا أن نرتاح قليلا ثم نواصل العمل بعد صلاة الفجر, فرجعت إلى سيارتي وقلت لأم لقمان بأن تجهز بعض

الطعام للأولاد وللأخت السويدية التي معنا, نزلت آسيا وسمية للحاجة ثم رجعن إلى السيارة, أما ما حصل لى في تلك اللحظات فأمر لا يحتمل فقد هاجمني النمل الكثيف دون أن أراها فهي صغيرة والظلام هالك, بدأت تقرصني هنا وهناك ودخلت معركة معها وبسرعة رجعت إلى السيارة كالمجنون فقلت لزوجتي لقد هاجمتني النمل, وكان الجميع ينظر إلى ويضحك من حركاتي, فقلت لهم لا أحد ينزل من السيارة أبدا فهي في كل مكان, ولكي أعطى الفرصة للأخت السويدية كي ترتاح وترفع جلبابما ونقابها قررت أن أنام خارج السيارة, ونامت زوجتي والأخت السويدية والأولاد في السيارة, أما زوجات الإخوة فقد فرشنا بجانب الطريق في الغابة ونمن هناك, وصعدت على سقف سيارة عبدالله لأنام عليها كي لا تصل النمل التي كانت تماجم كل من يتحرك, لقد فهمنا أننا وقعنا في بيوت النمل ونسأل الله أن يخرجنا من هذا المكان سالمين, استسلمنا لشدة التعب فنام الجميع إلا الحراسة. يمكن للقارئ أن يتخيل ملابسي أثناء هذه الرحلة الجهادية الطويلة, لقد خرجت من مقديشو ومعى قميص قطني طويلة الأطراف, وإيزار يمني, لم ألبس أي سروال منذ خروجي من مقديشو, وكانت جعبتي التي تحمل أربعة مخازن بجانبي طوال الطريق فأحيانا أضعها خلف كرسى السائق أو بجاني مباشرة, لقد تعجب الشباب مني فالجميع كان يلبس ملابس عسكرية قوية تتحمل الأجواء أما أنا فقد عرفت أنه لا مجال للملابس العسكرية بعد الآن فيجب أن نتصرف كالبسطاء وعوام الناس, فميزة لباسي أنه بإمكاني تقمص شخصية صومالية إذا اضطررت

إلى ذلك, فما عليّ إلا دفن السلاح وحمل المسدس والقنابل بخفية والمشي كالبدو العادي إذا تطلب الظروف ذلك, لقد حملنا معنا صناديق للقنابل اليدوية وكانت في سيارة يوسف التنزاني.

يوم الإثنين 1-1-2007م إنما السنة الجديدة بالنسبة للتقويم الميلادي, وبعد صلاة الفجر اجتمعنا وبدأنا بالعمل لاخراج سيارة عبدالله إيل جي وعزمنا على ذلك, وفتح بعض إخواننا المذياع ليسمعوا أخبار البي بي سي بالصومالية, وبما أنساكنا في رأس سنة الجديدة فقد احتفلت الحكومات الصليبية المجاورة للصومال بأعيادها وما تبين لنا من الأخبار هو أن الحكومة الكينية قد انقلبت على المحاكم الإسلامية بدرجة 180, وهذا ما نحذره ممن لا يفهم السياسة كثيرا, إن كينيا وأوغندا وإثيوبيا هي دول لها استراتيجية موحدة فيما يخص المسلمين فيها, لقد دهشنا عندما سمعنا أن حشود من القوات الكينية تتكاثر على شريط الحدود, وما خفي على الناس أن كينيا شاركت في العدوان بإغلاق الحدود على وجوه العجائز واللاجئين, بحجة عدم إعطاء الفرصة للإرهابين لدخول كينيا, ونسيت أن رجال المحاكم هم قادة لشعب بينهم وبينها مواثيق, لقد نسيت كينيا جميع تلك المواثيق وستدفع الثمن غالية إن شاء الله, وما خفى أن قوات إثيوبية تمكنت من الوصول إلى الحدود مرورا بكينيا فقد التفتت بسرعة واقتربت من الحدود الكينية الصومالية, ومن يعرف خبث الحكومة الكينية وكرهها للصومالين وللدين الإسلامي فسيعلم أن تلك القوات كانت تتمركز في داخل كينيا لتتدخل في الظروف المناسبة, فكانت الخطة الأمريكية أن تنتشر القوات الإثيوبية على الأرض في جنوب الصومال وهي تدعمها من الجو, ولكن وبسب أن إثيوبيا ليست لديها حدود مع جنوب الصومال, لجأت الإدارة الكينية والأمريكية إلى خطة إدخال القوات الإثيوبية من الأراضي الكينية, وتكلف فرعون زماننا أعنى بوش وإدارته بالضربات الجوية والمراقبة والإسناد الجوي والبحري لأنهم يعرفون أننا نتجه إلى كيامبوبي دون شك, أما القوات الكينية الجبانة فقد كلفت بمراقبة الحدود بالمروحيات ومنع اللاجئين المساكين الفارين من ويلات الإثيوبيين من دخول الأراضي الصومالية الكينية الحدودية وهي أراضي صومالية تاريخية استقطعت من قبل المستخرب الإنجليزي وأعطيت لكيينا, وفيها الأقارب وأبناء القبائل, وقد أعلنت الحكومة الكينية في بداية السنة بأنها قد أغلقت كل نقاط الحدود مع الصومال, لتمكن العدو الغازي من تنفيذ مجازره وبحجة عدم تمكن رجال المحاكم اللجوء إليها, كانت مكيدة من القوى الكبرى ونسى هؤلاء أن الله بكند كندا.

عندما تأكدنا من أن الحرب انتقلت إلى الحدود, اجتهدنا لاخراج السيارات بسرعة كي نصل إلي الحدود وقبل دخول العدو إلى القرى المجاورة, وبفضل الله استطعنا أن نخرج سيارة عبدالله بعد مجهود جماعي ثم خرجت سيارتي ثم تابعنا في ذلك سيارة يوسف التنزاني, لقد تأخرنا كثيرا بسبب نومنا في تلك المنطقة, وفي الساعة الثامنة صباحا انطلقنا من جديد قاصدين قرية دوبلي الحدودي, وبعد الظهر وأثناء توقفنا قليلا للتأكد من سلامة سيارة عبدالله التي انقطعت منها حديد

(الشافت), كما أن سيارة عمر المختار انجرت ووقعت في بركة ماء فاضطررنا إلى التوقف وترتيب أمورنا, في هذه الأثناء بدأت سيارات المحاكم تمر بجانبنا وتعجبنا, فسألنا أنفسنا "ماذا يحصل؟", "هل انسحب الجميع بعدنا أم ماذا؟", "وماذا حصل لكمين جلب؟", وكان الجواب من الأمير نفسه, فقد ظهرت سيارة طلحة السوداني وهي من نوعية جديدة (تيوتا هايلكس دابل كابن) وقوية جدا, استوقفناه وطلبنا منه سحب سيارة الفي إيكس ففعل ذلك بكل سهولة, ذهبت إلى طلحة لكي يعطني آخر الأخبار وكان بداخل سيارته الإخوة اليمنين, فتكلمت معه وسألته عما جرى, فقال لى "يا أخى هارون, إنك تعلم جيدا أمر الصومالين, لم يثبت أحدا أمام الكاتيوتشا, لقد كشف العدو الأمريكي الكمين من الجو, وكثفت القوات الإثيوبية المتقدمة الضربات بالكاتيوتشا فانسحب أفراد الكمين", فسألته عن تفاصيل ما جرى ولم يكن لديه أي تفاصيل, فقالي "بدأ القصف ثم بدأ الشباب بترك مواقعهم وبدأ الانسحاب دون أي ترتيب, فقررنا أن ننسحب كليا من كيسمايو قبل وصول العدو إليها", ولم أفاجأ بما أسمعه لأنني انسحبت لمعرفتي أن ذلك سيحصل, سألته عن الأخ عيسى الكيني, فأجابني أنه في الخلف مع الآليات والكثير من القوات, لقد انسحبوا قبل العشاء من كيسمايو كما ذكرت ومعهم جيمع الآليات, ودعت الأخ طلحة وقلت له "سنتقابل في دوبلي", فتحرك بمن معه.

وبعد فترة وجيزة وصل إلينا الأخ عبدالرحمن تخاري والأخ عبدالله السوداني الذي تعجب من قرارتي, فقلت له "يا أخي لست

ملائكة", ولكن الأمور كانت واضحة منذ الانسحاب الأول من مقديشو, قلت لهم أن قوات الشباب غير منظم تماما, فقال لي "يجب يا هارون أن نجلس وندرس كل هذه الأخطاء التي أدت إلى هذا الانسحاب المفاجئ", وقلت له سنفعل ذلك وبشرته بأمر زوجتي وقلت له بأن الشيخ أسامة بخير ويطلب منا إرسال أخ إليه ليشرح له ما يجري في الصومال, تحرك الجيمع قبلنا ولكن ما يجهلونه أننا مع الشخص الذي يعرف جميع شعب المنطقة وطرقاتها, ورغم أنهم كانوا في المقدمة إلا أننا تحركنا بعد العصر من آخر نقطة ووصلنا إلى قرية صغيرة تقع قبل دوبلي وتحسسنا الأخبار وشربنا بعض الشاي وفجأة ظهرت سيارة طلحة من جديد, تعجبنا كيف أنها تأخرت في الخلف, تحدثنا قليلا ثم تحرك الجميع وقبل المغرب وصلنا إلى مشارف دوبلي ومع حلول الظلام دخلناها, ودون أن نستريح ذهب عبدالله وأوجد لنا مكانا بعيدا عن فوضى الجيش والتحركات الشباب لأن كل ذلك مكشوف في الجو, وعندما رجع إلينا أخبرنا بأن الإثيوبيين سيدخلون المدينة في أي لحظة بقواتهم الموجودة أصلا في كينيا, أكد لي الأخ عبدالله وهو من أهالي دوبلي أن جميع الأهالي الذين يحملون الجنسية الكينية قد غادروا البلدة إلى داخل كينيا, وهذا مؤشر على أن الحرب بدت وشيكة, قلت له يجب أن نفكر جيدا بأمر العائلات, وأطلعته على خطتي وهي النزول إلى كيامبوني بسرعة, مكثنا تلك الليلة في دوبلي وكنت قد درست بسرعة الخطة المتبعة من قبل الإثيوبيين, فهم لا يهاجمون المدن أثناء وجودنا فيها ولكنهم يضغطون علينا بالأخبار لكي ينسحب الجميع وأثناء

الإنسحاب يبدأون بالمطاردة والضربات وهذا ما حصل منذ تركنا مقديشو, لذا قلت لعبدالله ننام في دوبلي ولن يدخلها لعدو الليلة وفي الصباح سنتحرك بإذن الله, وودعنا وخرج ليجلب لنا الديزل والبنزين لأن رحلتنا التالية طويلة, فنحن لم نأتي لنبقى في دوبلي بل سنغادرها متجهين إلى كيامبوني, وتعتبر رحلتنا خطيرة بسبب الطريق وشدته وكذلك المراقبة المتواصلة من المروحيات في نفس الطريق لأنه الحدود نفسه وتنتشر الدوريات الكينية فيه, وعلى كل حال كان القرار السليم أن ننزل إلى كيامبوني لأنما منطقتنا ونعرفها جيدا, وكما أن قرار الخروج من كيسمايو بالعائلات كانت موفقة فقد تشجعت بعدم البقاء في الحدود المفتوحة لكي أحمى نفسي وعائلتي, وكانت خطتنا أن نصل إلى كيامبوني والبقاء فيها وتنظيم المقاومة منها إن شاء الله, ولكن ما يخططه الإنسان ليس ما يقدره الله له أحيانا, رتبنا أغراضنا وقد استلمنا حقيبة الشهيد عبدالرحمن الكيني وكذلك جهاز الكومبيوتر المحمول الخاص بي من نوع (غيت آوي), وسلمت جهاز الهاتف المحمول لزوجته والحقيبة وقد تصدقت بالملابس للإخوة وأخذتْ الجهاز فقط, نام الجميع بخير دون أي مشكلة.

## الانحياز والمواجهات

في يوم الثلاثاء 2-1-2007م وبعد صلاة الفجر جاءنا عبدالله وأخذ منا مااستطاع من الأسحلة والألغام والعشرات من الصواعق

الكهربائية لكي يدفنها, كما أحضر لنا طعام الإفطار, واتفقنا أن يأخذ السيارة السرف التي معي ويعطني السيارة النيسان الجديدة التي كانت في الحدود منذ الشهر التاسع وقد خصصت لظروف كتلك التي نمر بها, فخرج ليتابع أعماله, أما نحن فقد تناولنا الطعام ثم طلبت من أم لقمان بأن تطلع الأخوات على طبيعة الرحلة وصعوبتها, للاستعدد لها, واستحم معظمنا لتجديد النشاط, كما فعل آسيا ولقمان وكذلك سمية رغم أنما لا تملك ملابس للتبديل, لقد آن الأوان لأن نواجه الواقع والحقيقة, فقد اقترب العدو من دوبلي, لذا يجب تنفيذ القرار بالنزول إلى كيامبوني, وعندما رجع عبدالله أحضر معه السيارة الجديدة وهي من نوع (نيسان بترول) محرك ديزل ومخصصة للسفريات الطويلة وهي تابعة للاستخبارات, ملئنا السيارات بالوقود واستلمناكل أجهزة الحاسوب والكاميرات وكل الأجهزة الصغيرة المتقدمة المخصصة لقسم استخبارات الجنوب, بعد ذلك تحركنا بالعائلات إلى وسط دوبلي وكانت الساعة تشير إلى العاشرة صباحا تقريبا, كانت مهمتي الأولى تسليم الأخت أم عبدالرحمن السويدية لإدارة طلحة لتنتظر زوجها الذي كان في الخلف مع قوات الشباب, وعرفنا بعد ذلك أن تلك المجموعات من المهاجرين لم تكن مع القوات أصلا, بل أرسل هؤلاء إلى كيسمايو ومنها إلى كيامبوني عن طريق القارب, أما زوجاتهم فقد سلكوا طريق البركلهن, وقد انتهت مهمتي والمسؤولية التي ألقيت على عاتقي, لقد نفذت ما طلب مني وهو إيصالها إلى الحدود كما اتفقنا مع عبدالرحمن تخرى, وعندما سألت عن المكان اللازم لتركها قيل لي بأن أتوجه إلى منزل الشيخ حسن تركى وهناك التقيت بالكثير من المهاجرات ومنها عائلة طلحة والشهيد شاكر الإثيوبي وزوجة الأسير عيسي التنزاني وبعض العائلات الأمريكية والأوروبية, تعجبت من الموقف لأننا لم نخطط أن تبقى تلك العائلات المهاجرة والصومالية في الحدود, بل أن تهرب إلى كينيا بأسرع وقت وهذا أمر طبيعي في كينيا فيكفي أن تملك المال وتفعل ما تشاء فيها, ولن يقف أحد على وجهك, نزلت أم عبدالرحمن من السيارة وأدخلتها في المنزل وكانت تسأل دائما عن زوجها الفلسطيني, وأخبرتما أنه مع الجيش في الخلف ولم يصلوا بعد, وتحدثت مع أم هاجر زوجة طلحة السوادي وقلت لها بعد السلام "الأخت آمانة عندكِ, وهي تابعة لطلحة والمجموعات المهاجرة التي تتبعه", ورجعت مسرعا إلى نقطة الانطلاق لأتأكد من موضوع النساء, وفعلا قابلت الأخ الكيني المسؤول عن التهريب وأخبرني بأن العائلات كلها قد تحركت بالأمس إلى منطقة (ديف) الحدودية لكي يخففوا الضغط فالقوات الكينية والأمريكية تنتشر في منطقة (ليبوي) وما جاورها, وسألته عن العائلات الباقية في بيت شيخ حسن تركي, وأكد لي بأنهم رجعوا لكي يأخذوا البقية, وشكرته, "لماذا لم تأخذ معك تلك العائلات؟", فأجابني "إنني جاهز لأخذها ولكن الأخ طلحة السوداني رفض إخراجها وأصر بأن تبقى في داخل الصومال", وعندما استفسرت الموقف عرفت أن طلحة يتبع خطة إبراهيم شكري وأحمد مدوبي التي تقضى بإرسالها إلى معسكرات اللاجئين في (داداب), وكنت قد رفضت ذلك مسبقا ولم أتدخل في الأمر من جديد لأن تلك العائلات تحت إمرة طلحة السوداني, وشكرت الإخوة الكينيين, وسألوني إن كانت زوجتي والأخوات اللاتي معيى سترافقهم, فقلت له بأننا سنهربهم إن هدأت الأوضاع ولكن من منطقة كيامبوني إن شاء الله, فخطة التهريب قائمة ولكن من منطقة أخرى, وسلمت عليهم, وقبل الوصول إلى سيارتي لأباشر سفري ظهر الأخ طلحة السوداني بسيارته الهايلكس السوداء وكانت احدى زوجاته الصومالية معه, كما ركب معه بعض الإخوة اليمنين, نزل وأسرع إلى وسلمنا على بعضنا ثم سألني, "ما هي الأوضاع؟, ماذا نفعل الآن؟" لقد كان الوضع أشبه بفيلم خيالي وما أدري ماذا أقول له فهو المسؤول عن الجيش, ولكن و بما أنه سألني ماذا سنفعل الآن, فقد أجبته بما يلي, قلت له: "أخي في الله, إننا متحركون الآن إلى كيامبوني بعائلاتنا, ثم سنتركها في منطقة بورغابو وندخل في الغابة لنواصل المقاومة إلى أن يفتح الله لنا, أخي تعال معي الآن سنتحرك سويا حالا", ثم سألني عن المهاجرات, وكأن كلامي لم يعجبه, فقلت له "الإخوة أخرجوا مجموعة إلى ديف وأخرى لم تخرج من ضمنها زوجتك السودانية ومن معها وكلهن في بيت الشيخ حسن تركي", ولم يرد عليّ بخصوص النزول معي, بل قال لي "أرشدني إلى بيت شيخ حسن", فطلبت من الشباب الكينيون أن يرشدوه إلى المنزل, وقبل أن يتحرك ظهر الشيخ حسن تركبي بسيارته التيوتا هايلكس الحمراء فذهبت وسلمت عليه وقد فرح جدا لرؤيتنا فهو يحبني كثيرا ولنا تاريخ سابق في كيامبوني, وتحدثت معه قليلا وأخبرته بما نويت فعله, وبدا لي أنه جاهز للحركة إلى كيامبوني وقد فرحت بقراره, وجاء إلينا طلحة وسلم على الشيخ وتحدثا قليلا ثم تحرك, وسألت الشيخ حسن عن الموعد المقرر للحركة فليس لدينا أي دليل, فأجابني "ما رأيك؟" قلت له "ينبغي أن نتحرك دون أن يشعر العدو بذلك, فهناك الطيران الأمريكي وممكن أن تقصف أي قافلة متحركة بحجة أنها تابعة للمحاكم ولن يترددوا في قتل نساءنا وأطفالنا", وقلت له بالحرف الواحد "يا شيخ حسب معلوماتي العسكرية والأمنية من الخطأ أن نتحرك كقافلة", وهنا انتبه لكلامي جزاه الله خيرا فقال لي "تحرك أنت الآن, وأنا سأتحرك ليلا مع الجيش والشباب", وطلب الأخ عبدالله منه أن يعطينا دليل من الشباب الذين معه في السيارة, وقد فعل ذلك وأمر أخين من أهل (كولبيو) بأن ينزلا من سيارته ومرافقتي, وقد شكرته لكرمه علينا فهم أهل المنطقة ويعرفون ما يجب فعله, و ما أفرحني هو اقتناع الجميع بفكرة النزول بسرعة إلى الجنوب وقبل أن تضرب السيارات وتتشتت القوات, إن الوصول إلى الجنوب دون تعرض لهجمات هو نصر عظيم لنا, لأننا سنحتفظ بأسلحتنا وقواتنا. لا يخفي على القارئ أنه عندما تظهر الأزمات نبدأ نتذكر بنصائحنا لإخواننا, فعندما كنا في مقديشو في شهر رمضان وأثناء تخطيطنا للهجوم على كيسمايو نصحت الشباب بخصوص تقوية منطقة الجنوب بالأسلحة الثقيلة وتأمينها جيدا قبل الحركة إلى كيسمايو لأن الجنوب هي معاقلنا وليست تحت سيطرة القبائل أماكيسمايو فهي للقبائل فإن نجحنا في دخولها فهذا خير, وإن لم ننجح فيكون قد رتبنا أمرنا في الجنوب وأسسنا منطقة كيامبوني, ولكن كان القرار كما يعلمه الجميع بأن تتوجه القوات إلى كيسمايو دون تردد وهذا ما حصل, وكان ينبغي على إدارة كيسمايو بأن تنتبه إلى أن كيامبوني فارغة من الأسلحة بعد أن توجه معظم الناس إلى كيسمايو وإلى جبهات دينصور ونسي الجميع أن القاعدة الخلفية لنا فارغة تماما.

في نفس يوم الشلاثاء 2-1-2007م استولت القوات الصليبية الإثيوبية على بلاد الصومال ودخلت مدينة كيسمايو, ولم تتأخر المقاومة لحظة واحدة فقد بدأت الخلاية السرية بعملها فورا, وظهرت المجموعات السرية في كيسمايو في نفس اللحظات, أما مقديشو فقد تأخر الأمر أكثر من كيسمايو وبدأت المقاومة بعد أسبوع ولم تتوقف الضربات المتالية ضد القوات المحتلة.

قبل الحركة شاورت الإخوة الذين معي في النزول وطلبت من بعضهم أن يبقو إن رأوا الصواب في ذلك, وركزت على الأخ أبو وفاء الكيني فهو يتحدث بالصومالية ومتزوج من صومالية ويمكنه أن يبقى في أي منطقة حدودية دون أن يلفت النظر, ولكنه قرر النزول معنا, ودعت الأحباب كلهم, أبي طلحة السوداني, الشباب الكينين, الشيخ حسن تركي, والشباب اليمنيين وكان خطط بعض هؤلاء الدخول إلى كينيا والسفر من جديد إلى اليمن, كما أكد لي الأخ أحد الأنصاري أن الأخ حسام اليمني وهو شاب صومالي يمني وأمه مصرية, وقصته طويلة فوالده يقبع في السجن الجهنمي المعروف (غوانتنامو) والسبب إدعاء الأمريكان أن زوج بنته من القاعدة, فعندما هاجموا البيت في بيشاور ولم يجدوا الأخ

الشهيد اليمني أخذوا أبو الزوجة, وإلى يومنا هذا يقبع هذا الشيخ في غوانتنامو دون ذنب, أما الأخ المطلوب فقد استشهد في عملية استشهادية في داخل أفغانستان, وكان علاقتي بالأخ حسام قوية جدا, وودعت الجميع إلا الأخ عيسى الكيني فلم يكن قد حضر بعد إلى دوبلي, ودعت عبدالله إيل جي وأعطيته بعض العناوين المهمة في مقديشو ليؤكد للشباب أننا بخير, تحركنا بسرعة البرق متجهين إلى كيامبوني في سفرية عجيبة محفوفة بالمخاطر من كل جانب, وقد تحركنا بسيارتين فقط ومعا الدليلين, قطعنا مسافة 8 كيلو ومن هناك وجدنا مفترق الطريق المؤدي إلى كيامبوني وتقدر المسافة الباقية من الآن بأكثر من 250 كيلو تقريبا, والطريق غير عادي فإما ترابي صحراوي يحرق الكفرات بشدة الحرارة أو وحلى يتعبنا في الحركة, وأحيانا يمر الطريق في وسط المستنقعات الصغيرة المخفية تماما, وهنا يمكننا أن نغرز بكل بساطة مهما كانت قوة سيارتنا, بعد أخذ كل الأسباب توكلنا على الله لأننا يجب أن نبعد النساء والأولاد من ويلات الحرب, ومن يتوكل على الله فهو حسبه, كان همي كله إبعاد الأخوات والأولاد وكل من يرافقنا من الوقوع في أي كمين أن هجوم مفاجئ.

ركب معي في سيارتي الجديدة زوجتي أم لقمان وآسيا ولقمان وسية وسمية, والأخ عمر مختار الكيني وزوجته, وفي السيارة الثانية كان الأخ يوسف التنزاني وزوجته وبنته حفصه وزوجة الشهيد عبدالرحمن الكيني وأبو وفاء الكيني والأخ سلمين صاحب يوسف التنزاني, والدليلان وسيارة الفي إيكس أوسع قليلا من النيسان, ولم تكن لدينا أي سيارة مسلحة للحماية

بل اكتفينا بأسحلتنا الخفيفة المكونة من الكلاشينكوفات والقنابل اليدوية وعدة ألغام, تابعنا سفرنا بكل حزم فيجب أن نبتعد عن هذه المنطقة لأن الأعداء كانوا يتحركون ببطئ بسبب قلة خبرتهم عن المنطقة, فالقوات الإثيوبية كانت تنتظر من نظيرتما الأمريكية التي في الجو لكي تعطيها الاحداثيات والمعلومات عن مواقع قوات المحاكم وتحركاتها, وكانت تلك التحركات في النهار, لذا قررت القيادة في دوبلي بأن تتحرك القوات ليلا إلى الجنوب, أما نحن فقد اتبعنا استراتيجية الحركة الخفيفة, وكانت سيارتنا مدنية بحتة وتحركنا وكأننا من الشعب فمن يرى نوعية السيارات سيعلم أنها مدنية ولن يتمكن من النظر بالداخل لأنها شيئا مظظلة كليا, والأمر الذي لا يستطيع أن يفر منه أحد في الصومال هو الاشاعات التي تحزم القوات قبل وصول العدو, فقد كثرت تلك الإشاعات حول تحركات المحاكم وكذلك تحركات العدو, ومن تلك الإشاعات أن جميع قادة المحاكم ستتحرك إلى كيامبوني وهذا قبل الحركة, لذا ورغم تمويه سفرنا إلا أننا أدركنا حجم المغامرة فرحلتنا إلى الجنوب في غاية الخطورة, ولكننا لسنا أمة تعبد الماديات أبدار فالمسلم إذا أخذ بالأسباب واستخار مولاه فلا ينبغي له أن يركن أو يتردد أبدا, فالأرض لله وهو من يتحكم في الجو والبحر والبر ولا نؤمن ولن نؤمن بأن أمريكا هي التي تتحكم بالكون, فهي لا تساوي جناح بعوضة من ملكوت رب العالمين, ولا تساوى ذرة من قوة رب السموات والأراضين, فبلا تخيفنا السبي 130 أو السبي 140 والببي 52 وما إلى ذلك من أسماء الجمادات التي لا تحي ولا تميت, إن الله وحده من يعلم وقت الآجال والروح ملك له سبحانه, ولو كان موت الإنسان هو بمجرد وجوده في أرض الجهاد والقتال لكنا قد متنا منذ 17 سنة مضت, لم نكن قليقون من شيئ سوى أن تنفذ البترول من سيارة يوسف التنزاني ولم يكن لدينا أي احتياط فقد انتهت المحروقات كلها في دوبلي, أما سيارتي فكانت نيسان جديدة وقوية ولدينا ديزل إحتياط لها.

بعد عدة ساعات من تحركنا تقابلنا مع السيارة التي تحمل الحليب إلى دوبلي وهي قادمة من القرى المحاورة, فاشترينا الكثير من الحليب المعبأ في جالونات سعة 3 لتر, واخترت الحليب الحامض لأن فيه صوديوم وملح, وكان الجو ساخن جدا وقد صبر الأطفال في كل هذه المحنة وكانوا يدعون الله بأن نصل إلى البيت المجهول بسلام, لقد ظهرت لنا مشكلة صغيرة في اليوم الأول من رحلتنا فقد أصيبت بنتي الحبيبة بالحساسية وبدأت تحك جسمها وانتفخت, كما ظهرت بعض البقع فجأة في كل جسمها, ولم أكن أعلم ذلك فقد كانت تبكي في الخلف ولكن بخفية لألا أشعر بحا, أرادت أن تخفي ألمها عني لأنحا تعلم أننا في سفر, وعندما علمت أمها بالأمر عن طريق لقمان فأخبرتني "ابنتك تبكي في الخلف", وسألتها "ما بحا؟", فقالت لي "الحساسية تتعبها والجو حار", وطبعا عرفت السبب, ووقفت السيارة بسرعة وقلت لآسيا"

- "آسيا حبيبتي, تعالي اركبي مع بابا في الأمام", وفرحت جدا عندما طلبت منها الجيئ والركوب معي وقد وضعتها بجانبي ولم تكن هناك أي مشلكة فأنا نحيف وهي أنحف, وتعجبت أم لقمان من الموقف, وقالت

لى "إنها تتدلع بسبب وجودك", فأجبتها "اتركيها تتدلع لي, مادمت حي, لقد مرت تسع سنوات وأنا بعيد عنهم", وفتحت لها المكيف لكي تجد بعض الهواء النقى, وبعد فترة ناديت لقمان وقلت له "استعد فبعد آسيا سيأتي دورك", فضحك وقال لي "يا أبي! آسيا مريضة", فشكرته لأنه قد فهم سبب دعوة أختها للقدوم إلى الأمام, وقد ارتاحت آسيا تماما, وقلت لها "لا تخافي إنما وراثية", وهذا صحيح لقد ورثتني وأنا ورثتها من والدي, فعندما نتناول بعض الحبوب الطبية ترفضها أجسامنا وتسبب الحساسية ويبدوا أنها ورثت ذلك, كما أننا إذا لبسنا ملابس مخزونة لفترة طويلة بعد الإستحمام تأتينا الحساسية وهذا ما حصل لآسيا, فقد اغتسلت في دوبلي ثم أخرجت بنجاب جديد من حقيبة والدتها ولبسته ولم تنتبه بأن تلك الملابس فيها أتربة ومغبرة بسبب الطريق والسفر الطويل, وتلك الأتربة الخفية الحساسة هي التي جعلتها تتحسس, وهذا يحصل معي عندما أغتسل وألبس ملابس مخزونة في الدواليب لفترة طويلة, على كل حال سعدت آسيا لأنها معى في الأمام, ولم تكن هذه المسألة لتمر دون أي معارضة من الأميرة الصغيرة, فقد ظهرت بشدة وأرادت أن تستولى على مكان آسيا وبعد أخذ ورد انتصرت وأخذت مكان آسيا, فهي بطبيعة الحال تعلم أنها الأميرة المحبوبة لدى الجيمع فأمها تحبها جدا بسبب أنها ولدتها في الظروف الهجرة والتهرب من الأعداء وفي ظروف أمنية شديدة, كان ذلك قبل إعتقال الأخ خالد شيخ محمد وهو الذي تولى كل طلبات أم لقمان وجزاه الله خيرا وأسأل الله أن يفك أسره وجميع أسرى المسلمين في كل مكان عاجلا إن شاء الله. تابعنا السفر وبعد العصر وصلنا إلى وادي صغير وفيه مياه كثيرة وجارية, وكان علينا دراسة الأماكنة الصلبة لكي نتجاوزها دون التغريز, لـذا وقفنا ونزل الإخوة ومشـو قليلا ثم قـرر الأخ يوسف التنزاني أن يتحرك وكنا نراقبه من الخلف, وقد حاول المرور من نصف الوادى ولكن توقفت السيارة فجأة بسبب عمق المياه وقلة السرعة, وبدأنا بأعمالنا من جديد لكي نخرجها قبل الظلام, شمرنا ملابسنا واجتهدنا كلنا في اخراجها من تلك المنطقة وأثناء العمل أصيب قدمي ببعض الجروح ولم نبالي فالأهم أن نخرج بسلام من هذه المحنة, وبعد حفر ووضع الجذوع تحت الكفرات وكثرة المحاولات والمتابعة خرجت سيارته وسحبها إلى لخلف, وكنا حيناها قد درسنا جيدا المكان اللازم للمرور, ووضع التعشيقة الثقيلة ثم تحرك باليسار ومر من الأطراف الجافة وكبرنا الله وقد نجح والحمدلله, ثم ركبت سيارتي النيسان وهي منخفضة كثيرة ولكنها أقوى بكثير من الفي إيكس لأنها لا تغرز كثيرا, ومررنا بسهولة من تلك المنطقة وتابعنا السفرحتي دخل علينا الظلام ولم يبقى بيننا وبين قرية كولبيو سوى مسافة 30 كيلو فقط, وأصبحت الرؤية صعبة وظهرت المتاعب فقد وصلنا إلى الأراضي الزراعية وبما أنناكنا في موسم الأمطار وجب علينا زيادة السرعة لأن الطريق يكثر فيه الوحل والطين وكان علينا شق طرق جديدة في داخل الغابة لنتفادي أي تغريز جديد, وفي داخل الغابة غرزت سيارة يوسف ونزلنا من جديد وبدأنا بأعمالنا, وأثناء كل هذه الإبتلاءات من نزول وحفر وسحب وربط وشد, ظهرت سيارة عسكرية

أخرى وهبي من نوع لاندكروز 88 مكشوف ومالكها هو الأخ (كابو تُكتا) وهو من مقديشو وكان مسؤولا عن شرطة (حريالي), وكنا نتعاون معه كجهة إستخباراتية, فجميع المعتقلين لدينا يتم استجوابهم في قسم شرطة (حريالي) قبل رفع تقاريرهم للمحاكم, وقد تعجب عندما رآنا وفرح جدار وقال لي "إنني تحركت لوحدي من دوبلي أريد الوصول إلى كيامبوني", فقلت له "ستكون معنا فهي منطقتنا ونعرفها جيدا", ونزل شبابه وساعدونا في إخراج سيارة يوسف, وفي منتصف الليل نظر الله إلينا بعين الرحمة والشفقة فنصرنا الله وخرجنا من المناطق الطينية وكانت تغطى نصف السيارات, ثم تحركنا دون أي مشاكل وتابعنا السيارة العسكرية الجديدة, وخرجنا من الغابة وعدنا للطريق العام ولم يمضى سوى بضع دقائق حتى غرزت سياة يوسف التنزاني (الفي إيكس) من جديد, أما هذه المرة فلم تكن المشكلة بالتغريز بل كانت بتوقف المحرك عن العمل, وكما يعلم السادة القراء فالسيارة الأوتوماتيكية الجديدة لها مشاكلها الخاصة, ونزل الأخ عمر مختار وحاول عمل كل شيئ لتشغيلها بكل وسيلة ولكن عرفنا أن السيارات الأوتوماتيكية لها نظامها التشغيلي الخاص, وبالذات التي تملك نظام (التوربو), وأثناء توقفنا من أجل يوسف غاصت سيارتي في الوحل إلى منتصف النافذة ولم أكن أسوقها وقتها فقد كنت مشغولا في الحفر وكان الأخ عمر مختار هو السائق, ولما تعبنا قررنا أن ننام في وسط الطريق إلى الصباح, وهذا التأخير كله من فضل رب العالمين.

نام معظمنا في داخل السيارات ولما بزغ الفجر صلينا على انفراد, إنه يوم الأربعاء 3-1-2007م وقد بدأنا بمحاولة جديدة في تشغيل الفي إيكس وهي سيارة جديدة جدا ولكنها لم تشتغل, ولم يكن الوقت لصالحنا فقررنا أن نتركها وراءنا لأن هناك شاحنة عسكرية كبيرة وراءنا حسب ما أخبرنا الأخ الذي انضم إلينا بالليل, وفرغنا كل الأغراض ووضعناها في سيارة الأخ (كابو توكتا), المكشوفة وهي ملونة بلون قوات المحاكم, كان علينا أن نتحرك بسرعة لأننا بكل بساطة في وسط الطريق وفي الحدود الكينية الصومالية ولم تكن المروحيات العسكرية لتتركنا في حالنا, ولا ندري هل تحرك الشباب إلينا أو غارت عليهم الطائرات أثناء تحركهم؟, لم يكن لدينا أدبى معلومة عن حقيقة الوضع وراءنا, وتركنا السيارة وركبت كل الأخوات معى في سيارتي وركب كل الشباب في سيارة الأخ الصومالي, واتفقنا مع الدليلين أن يبقيا مع السيارة وزودناهما بماء وتمر, وقلت لهما "ابقيا هنا, وبعيدا عن السيارة, وإذا وصلت الشاحنات العسكرية القادمة من دوبلي فستسحبكم", وودعناهما, واتجهنا مسرعين إلى قرية (كولبيو) الحدودية, وعلى مشارفها قابلنا بعض الرجال وأرشدونا على الطريق وبعد فترة وجيزة دخلناها بعد زوال الشمس, وقد دهش الشعب عندما رأو سيارتنا ولدينا علم اليقين بأن في هذه القرية أناس من قبيلة (مكابلي) يتعاملون مباشرة مع السي آي إي, كما أن الجواسيس الكينيون من أصول صومالية منتشرون فيها, لذا لم نبقى في وسط المدينة رغم أن القرية كانت ومازالت تحت سلطة المحاكم إلا أننا اتفقنا على عدم الظهور لأن ذلك سيعطى مبررا أخر للهجوم على القرية, ولا نريد المزيد من الهجمات الجوية على الشعب الصومالي بحجة وجود "إرهابين في المنطقة", إنها النغمات الموسقية التي أتقنها بوش منذ وصوله إلى السلطة, فمازال يقاتل الأبرياء في العراق وأفغانستان واليوم في الصومال بحجة وجود إرهابيين, ولا حول ولا قوة إلا بالله, ولو سألت الأخ القارئ ومن باب الإنصاف وليس التطبيق, كيف لو هاجمنا العواصم الأوروبية دون تمييز, بحجة أننا نحارب إرهابيين أمثال بلير وبوش, هل يجوز ذلك, الجواب لا طبعا, لأننا أمرنا أن نفرق بين من يقاتلنا بالعتاد والرأي ومن ليس له ناقة ولا جمل في الصراع التي بيننا وبين هذه الإدارات الفاشية, وكما نرى فعندما يخطأ بعضنا دون قصد ويفجر وسط المدنيين سواء في عواصم أوروبية أو إسلامية, تقوم الدنيا ولا تقعد, أما عندما يقتل نساءنا وأطفالنا ويهتك أعراضنا في كل مكان لا أحد يحرك ساكنا, "أما حمزة فلا بواكي له", كنت حذرا جدا من الظهور لألا أسبب أي متاعب للشعب الصومالي, وأسرعنا من الخروج في وسط القرية واتجهنا إلى غابة صغيرة فيها معسكر وإدارة المحاكم, وتبعد هذه القرية عن غابات (لاكتا) بـ30 كيلومترا, ومن لاكتا إلى كيامبوني تقدر المسافة بـ45 كيلومترا, ويعني هـذا أن مشوارنا طويل ولم ننته بعد ولكننا سعدنا بوصلنا إلى قواعد إخواننا في كولبيو . كان الجميع يسألنا عما يجرى في دوبلي ولم يكن لدينا الكثير من الأجوبة حول الوضع هناك, ولكننا أخبرنا الجميع بأننا تركنا دوبلي دون حرب, كما أن الإخوة كانوا يتواصلون عبر جهازا اللاسلكي, وعرفنا منهم أن الطائرات الأمريكية تشن غارات على

دوبلي وأفمدو وغيرها بحجة "قتل الإرهابيين المطلوبين", وهم يقصدوننا دون شك, ولكن لم يعلموا أنهم يقتلون الأبرياء دون وجه حق وبعيدا عنا, وهذا فشل إستخباراتي آخر لسي آي إيه التي لا أحترمها في أي حال من الأحوال, فهذا الجهاز الوحشي يستبيح دماء أمتنا بشتى الوسائل والذرائع, وعندما سألنا الإخوة عن القافلة الليلية أكدوا لنا بأن جميع قيادة المحاكم والقوات قد تحركت إلينا وكانت قالفتهم مكشوفة للعدو, "اللهم استر عليهم", كانت المجموعة التي معنا تتسابق مع العدو فكلما تركنا منطقة تقصف بعدنا مباشرة, وقد ركز العدو على القوافل الطويلة المتحركة, وكان على الإخوة منذ معرفتهم أخم مكشوفين, كان عليهم ترك السيارة والتحرك بالمشي فقط بدلا من الآليات.

بعد الظهر أرسلنا الأخ أبو وفاء إلى السوق وأحضر لنا الطعام, وبعد أن أكلنا عملنا اجتماع سريع مع حاكم كولبيو وهو الأخ عبدالله (ديرايي) وقد فرح لرؤيتنا ولم يتذكرني لأنني غائب عن كيامبوني منذ (1997م, ولم أذكره بنفسي, وكان يعرف الأخ يوسف التنزاني جيدا لأن الإخوة كانوا في كيامبوني قبل عدة أشهر, وقبل حركتهم لمقديشو, وسأل الحاكم الأخ يوسف عن المسؤول فأشار إليّ, وبدأنا نتحدث معه عن الوضع وشرحنا له خططنا, "إننا نريد الوصول بأقصى سرعة إلى كيامبوني", شرحنا له بأن العائلات ستبقى هناك أما نحن فسندخل غابة (لاكتا), نسقنا معه بأن يأخذ النساء إلى منزله, ونصحنا بأن نخفي أمرنا في هذه المرحلة وأكدنا له ذلك, ومن ناحيتي طلبت منه تجهيز الإخوة المقاتلين

وعدم بث الإشاعات ورفع روح المعنوية لدى الجنود والتأكد من عدد القوات التي معنا في كولبيو, وبعد فترة أكد لنا وجود فصيلين مجهزين للحرب وكل جنوده مسلحين, وطلبت من الحاكم عدم الانسحاب المبكر من كولبيو لمجرد الإشاعات لأن ذلك سيؤدي إلى قطع الطريق للأخوة الذين في الخلف والقادمين من دوبلي, قلت له "يجب التريث والتواصل مع الإخوة عبر اللاسلكي, حتى يصل الجميع".

لقد تشجع الإخوة الصوماليون عندما رأونا وهذا من عادقم فهم يستبشرون خيرا بوجود المهاجرين معهم, كما طلنا من الجميع إخفاء الأمر مهماكان, لأن وجودنا في المنطقة تحم السلطات الأمريكية التي بدأت تتحدث لوسائل الإعلام أنها لا تريد المساس وإيذاء الشعب الصومال تماماكما يقولون بخصوص العراق وأفغانستان, وإنما تريد هذه الإدارة الفاشية مساعدة الصومالين, وسنرى قريباكيف سيترجمون مساعدتم على أرض الواقع, فلن يرحموا أحدا حتى الذين اتصلوا بحم في السابق وصنفوا من قبلهم أنهم معتدلين أمثال الشيخ شريف ومن معه في الجهاز السياسي لإدارة المحاكم لن يرحموا فسوف يهاجمون بعد فترة وجيزة.

## من كولبيو إلى كيامبويي

بعد استراحة قصيرة, جمعنا الصلاة وجهزنا أنفسنا لنتحرك من جديد وسيرافقنا شاب جديد ليدلنا على الطريق, وودعنا عبدالله ديرايي ومن معه من الشباب وطلبنا منهم عدم الخروج من القرية إلى حين وصول الجيش أما نحن فسنتحرك إلى معسكر الغابة (لاكتا), وقبل الحركة تحققنا من السيارات و تأكدنا من الكومبيوترات والألغام وحملنا معنا طعام ومياه معدنية وناموسيات كثيرة لأننا لا ندرى ما يخبأه القدر لنا, تحركنا قبل المغرب بقليل وبسيارتين, وبعد الحركة بـ5 كيلو تبين لنا صعوبة الوصول إلى كيامبوني بالسيارات, إن الطريق إلى (لاكتا) شبه مقفول فمنذ انطلاقنا من كولبيو وقعنا في المستنقعات وبدأنا بالتغريز مبكرا, وتشاورنا مع الدليل وأكد لنا بأن نرجع إلى كولبيو ونترك السيارات ونتحرك بأرجلنا, لأن الآليات لا مكانة لها في هذه المسنقعات الطويلة والعميقة, ولا يوجد طريق آخر غير الغابة الكثيفة وهذا مستحيل, واتفقنا على الرجوع إلى كولبيو, وأثناء ذلك غرزت بسيارتي في المياه وقد انفجرت احدى الإطارات وبما أنني في وسط المستنقع وكانت المياه تدخل في السيارة, ولم يكن لدي أي وسيلة إلا الاستمرار في الحركة لكي لا أغزر في هذه المنطقة الحساسة, وتابعت في السير (بالحديد) فقط, أعنى بحديد الإطار ووصلنا إلى منطقة منبسطة قليلا وليس فيها مياه فتوقفت لكي نغيير الإطار, وتبين لنا عدم وجود أي غيار لسيارتي, لذاكان علينا استخدام إطارات اللاندكروزر العسكري ونركبها عندي إن أمكن ذلك, وكنا نتابع في هذه اللحظات حركة المروحيات الكينية التي تطير ذهابا وإيابا إلى دوبلي ثم تعود إلى كولبيو ثم كيابموني, وقد تبين لنا أن السلطات الكينية قررت المشاركة في الحرب عن طريق قفل الحدود للاجئين ليتمكن الأمريكان وأصدقاءهم الصليبيون من الجيش الإثيبوبي بقتل أكبر عدد ممكن من اللاجئين الصومالين بحجة أنهم من

المحاكم, ولا نعلم الذنب الذي ارتكبه من انتسب إلى المحاكم الإسلامية, فهم من أوجد الأمن والاستقرار في الصومال؟, في حين أن الأمم المتحدة لم تقدر على ذلك كما فشلت الإدارة الأمريكية من قبلها, واليوم سيجرب العدو الإثيوبي ما فشل فيه أصدقاءه وسيلعم حينها أن الصومال ليست كما يظنون, لم تكن المحاكم الإسلامية تهدد الأمن والإستقرار العالمين كما يكرره الأمريكان عندما يريدون أن يتهموا الدول والجماعات, ونحن كمسلمين لا نؤمن بهذا المبدأ فالأرض لله ويجب أن يُذكر الله فيهاكما أراد, ولا يهمنا أمريكا ولا الأمم الملحدة في هذا الشأن, لأننا وبكل بساطة لا نعبدهم أبدا, ولا نخاف منهم بل نخشى ونخاف من خالقنا ورازقنا ومدبر أمرنا, أما سواه سبحانه وتعالى (لا يملكون موتا ولا حيواة ولا نشورا), إن أمريكا أعطت لنفسها الحق في نشر مبادأها بالقوة ثم من جهة أخرى تحاول منعنا من الدافاع عن أنفسنا وأعراضنا, والمؤكد لدينا أنه إذا مكننا الله في هذا الأرض سننشر الدين الإسلامي كما علمنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإن كانت الدول غير عدوانية فبالدعوة وإن كانت عدوانية تهاجمنا بالسلاح فستواجه بالسيوف حتى تقبل بأن الأرض لله يورثها من يشاء, ولا نكرههم في الدخول في دين الإسلام بل نتركهم ودينهم, ونخيرهم بين الجزية أو قبول الدين (لكم دينكم ولى دين).

أنزلنا الجميع من السيارة بمن فيهم النساء والأطفال وطلبنا منهم اللجوء إلى الغابات المجاورة في الجهة الصومالية وليست الكينية, والطريق هو ذلك الخط المرسوم من قبل المستخرب ليفرق بين الصومالي والكيني رغم أنهما من قبيلة واحدة, وهذا من خزعبلات (سايكس بيكو) ومازالت تؤثر في المجتمع المسلم الواحد وفي القبيلة الواحدة, لقد وهمونا أن ميمنة الطريق كينيا وفي الميسرة الصومال, ونسى ساسة بيكو بأن التاريخ يتغير وأن الجيل الجديد من أبناء أمة محمد لم يعد يؤمن بحدود المستخرب, لقد فهمنا ألاعيبهم ونحن حدودنا هو (لا إله إلا الله محمد رسول الله), ولو كره الطغاة من الكفار الأصليين وأذناهم من حكام المسلمين الذين نافقوا واتبعوا سبيل عبدالله ابن أبي بن سلول, (فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن يصيبنا دائرة), لا يستطيع أي عالم وحتى أولئك الذين والوا الحكام ولاء عمياء أن يثبتوا لنا عكس هذه الآية, إننا لا نكفر أحدا من أهل القبلة إلا بشروط, أما فسقهم وضلالتهم وظلمهم ونفاقهم وخيانتهم وغدرهم بأمتهم وأكل خيراقم وتجويعهم فكلها كالبدر البادي, أمور واضحة للعيان, كما أنهم يصرحون بذلك ليل نهار ويقولون "لا نستطيع مخالفة قوانين مجلس الأمن", وكل من يتابع الإعلام يفهم كلامي جيدا, فلا يظن علماءنا الأجلاء الذين جالسوا الحكام وأوهموهم أنهم على حق أننا لا نعرف القرآن أو لا نفهمه, كلا إننا نعلم ديننا جيدا, فالقرآن هو معجزة الله فيناكماكان لجيل الصحابة والتابعين وسيظل كذلك للأجيال المستقبل, وقد ذكر القرآن المنافقون وهذا يعني أن هؤلاء سيتواجدون تماماكما سيتواجد ظالمون والفاسقون والكافرون إلى قيام الساعة, لقد تواجدوا في القرون المفضلة فمابالكم بقرننا الذي يمسى المسلم كافرا بنعمة ويصبح مؤمنا والعكس صحيح, وسأتطرق لهذه المسألة الحساسة إن سمح لي الوقت بذلك إن شاء الله.

أخرجنا المعدات وسحبنا الإطار الجديد من السيارة العسكرية, ثم بدأنا بتغييره قليلا قليلا لأن الأرض رطبة ويمكن للسيارة أن تضغط على (العفريت) أعنى الحديد التي تستخدم لرفعها أثناء تغير الإطارات, وعندئذ سترقد السيارة تماما وسيكون ذلك صعبا علينا, لم نكد نبدأ العمل حتى بدأنا نسمع صوت المروحية العسكرية وهي قادمة من بعيد, فطلبت من الإخوة الانتباه, قلت لهم "إخرجوا جميعا من السيارات, لا أحد يبقى داخل أي سيارة", ونزل من كان في داخل السيارات, مرت المروحية فوقنا متوجهة إلى قرية كولبيو ثم ركزنا على صوتما وبدا لنا أنما حاولت النزول, ولكن أين تنزل؟, فالشاب ما زالوا فيها ويمكنهم مهاجمتها, فقلنا ربما نزلت بعيدا عن القرية وفي المطار وهذا جائز لأن القبيلة التي تسكن كولبيو لها ارتباطات كثيرة بالمخابرات العالمية سواء الأمريكية أو الكينية بسبب حساسية هذه المنطقة, وقلت للشباب "اسرعوا في عملكم, ربما رأتنا تلك المروحية وممكن أن ترجع", فدخل عمر مختار تحت السيارة وبدأ بالعمل كما بدأ الأخ سلمين بالحفر, وكان أبو وفاء يساعدهما, أما يوسف التنزاني فقد طلبت منه التواجد بالقرب من الإخوات في الغابة الشوكية, لم تمر فترة طويلة حتى طارت المروحية من جديد, وبدأنا نسمع صوتها وهي تقترب إلينا, وظهرت فوقنا, ولم ندري ماذا تريد بالضبط, وخففت سرعتها ووجهت مقدمتها إلينا وكأن السائق يريد أن يتأكد منا, وكنا قد أدخلنا

السيارة العسكرية في الغابة وبقيت سيارتي المدنية المعطلة في الطريق, شرعت الطائرة المروحية العسكرية الكينية بعيونها الليزارية والمسلحة والملونة بلون الغابات, شرعت بالاقتراب ومحاولة الهبوط ولكن ببطئ شديد, وكنا نراقبها ونراقب من فيها بكل هدوء, وطلبت من الشباب الثلاث الذين كانوا يحفرون بجانب السيارة ما يلي "استمروا في الحفر, يجب أن نشعرهم أننا مدنيون, لا تخافوا منها ولا ترتبكو استمروا في العمل", وبفضل الله علينا أنناكنا نلبس ملابس مدنية, وجميع أسلحتنا كانت داخل السيارات, لذا من الصعب تمييزنا من داخل المروحية, وكنت أقرب واحد للباب, واستمر الشباب في الحفر وكأننا لم نرها ولم نهتم بها, وقد ارتاحت لرد فعلنا فبدأت بالاقتراب أكثر فأكثر, ونزلت وأصبحت في الأعلى منا, ولا نسمع أي صوت آخر غير صوت محركاتها, واستمرت في النزول وانخفضت حتى صارت بمستوانا, تخيل أخى القارئ هذا الموقف من عدوك الجريع, كنا نرى الكابتن ومساعده بخوضتهما العسكرية ونرى العيون الحمراء في المقدمة, وثبتت المروحية كالنحلة عندما تثبت في مكان واحد, حيث المحركات تعمل ولكنها ثابتة بجسمها, ووجهها الكابتن لسيارة النيسان مباشرة, كان علينا اتخاذ القرار الصائب لهذا الموقف وليكن بحذر, لأننا لا نريد أن يعرف العدو عنا أي شيئ, لقد فزعت ابنتي سمية رغم أنها مع والدتما بالقرب من الغابة إلا أنها كانت تناديني "بابا, بابا", ونظرت لآسيا ولقمان وأمهم وكانوا مدهوشين من المنظر, طلبت من يوسف أن يبعد الجميع ويدخلهم الغابة أكثر فأكثر, وبدأت الأصوات تتعالى, "في الغابة...ادخلن الغابة...

أم لقمان ابتعدى", وكل واحد مناكان ينادى من هو أقرب حتى لا تكون كارثة, إنما مروحية عسكرية ويمكنها أن ترمينا بأي شيء, ولم تتجرأ بأن تعبر الطريق لأنهم يؤمنون بر(سياكس بيكو), أما نحن فسوف نعبر الطريق إليها لإننا لا ننتمي لبيكو, ووالله إننا لا نتمني لقاء العدو وبالذات عندما تكون زوجاتنا وأولادنا معنا, ولكن العدو لم يتركنا في حالنا, ولسنا ممن يدير ظهره للعدو عندما يلقاه, لم يكن ذلك من شيمنا أبدا, صحيح أننا نتجنبه قدر المستطاع استجابة لوصية رسول الله "لا تتمنو لقاء العدور ولكن إذا لقيتموه فاثبتوا", كان علينا أن نثبت مادام العدو هو من اختار المواجهة وكأن الله أراد أن يمتحننا أمام أطفالنا وزوجاتنا وأموالنا, هل سنختار الدار الأعلى أو الرجوع للخلف من أجل أولادنا؟ وهنا تجلى لنا الآية الكريمة (قبل إن كنان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إلكيم من الله ورسوله وجهادٍ في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين) لقد اخترنا الله ورسوله, فالأولاد والزوجة سيعيشون بعدنا والله لن يتخلى عنهم أبدا, أما حق الله فيجب أن نلبيه (فلا تلوهم الأدبار), والأمر الثاني وكأن الله أراد أن يرى تلك النسوة كيف تكون المعركة وكيف أن أزواجهم يعملون جاهدين وحسب استطاعتهم من أجل حمايتهن وحريتهن, فقد أخرجنا من ديارنا لا لشيئ إلا أننا قلنا (ربنا الله), وسحبت الجنسيات منا وطلب من الأقارب عدم التكلم معنا ووضعت الرقابة في كل من يعرفنا, فماذا يظن العدو أننا سنفعل؟, أن نستقبله بالورود ونقول له "أهلا وسهلا إنك في الصومال وأنا هارون فاضل المطلوب الأمريكي, وهؤلاء المهاجرون من المطلوبين؟", لا والله, سوف نواجهكم بالحديد والنار, "الحديد بالحديد, والنار بالنار", نعم, والله, كان هذا شعارنا في رحلة الانسحاب لا ينبيغي لأحدنا أن يستسلم وهو يملك ما يستطيع الدفاع عن نفسه, ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

في هذه الأثناء دار في مخيلتي فكرة عجيبة وكنت سرحان في أعماق خيالية وكأنني أشاهد فيلما, تخيلت "كيف لو رمت هذه المروحية قنابل غازية, ونومتنا جميعا واستيقظنا ونحن في سجن غواتنامو الجهنمية", لقد مرت هذه الأفكار كالبرق في مخيلتي وكان علينا اتخاذ القرار الصائب, كانت أبواب السيارة النيسان مفتوحة, فما وجدت نفسي إلا بداخلها ولم أتلفظ بأي كلمة ولم أنتبه الشباب بما سأفعل, سحبت أول سلاح كان أمامي وتبين أنه سلاح الأخ يوسف التنزاني وكان لديه مخزن يسعى أربعين طلقة, ... فتحت الأمان بسرعة... عمرت السلاح ... ثم بدأت أكبر الله بأعلى صوتى..., انطلقت مباشرة إلى المروحية التي كانت كالنحلة الواقفة في الجو, وكنا على مستوى واحد فهي قد نزلت كثيرا لقد اقتربت جدا, وكان علينا إبعادها, وبدأت بالرمايات وأنا أكبر الله بأعلى صوتي, وبدأت الأصوات تتعالى بالتكبير من الغابة ومن كل مكان, "الله أكبر... الله أكبر... الله أكبر", أصوات النساء والأودلاد وكل الشباب, ووجهت السلاح للكابتن واستمريت في الرماية وكانت مقدمة الطائرة الزجاجية الدائرية مضادة للرصاص, وانتبه الكابتن لذلك ودهش لما يراه, شخص

بدوي بمعوز يخرج سلاحه ثم يتجه إلى مروحته مسرعا ويبدأ بالرماية, لقد اقتربت منها جدار لم تكن المسافة أكثر من 10 أمتار, واجهتها بإيماني وليس بسلاحي, فماذا عسى أن يفعل الكلاشنكوف أمام المروحية العسكرية؟, ولكن ما شهدناه كانت كرامة من الله للمستضعفين الذين معنا من النساء والأولاد, لقد هزت طلاقات الكلاشنكوف مقدمة الطائرة وكانت الرصاصات تطير هنا وهناك ولكنها لم تقدر على الاختراق رغم تصويب للكابتن, وبدأت المروحية تتراجع أمام نيران الكلاشنكوف الواحد, وسمعت صوت الكابتن وهو يصيح ولا أدري بما يقول, لقد لزمت مكاني واستمريت في استهدفها, وبدأت ترتفع بسرعة ولكن بزاوية 45 درجة للخلف وأصبحت الجهة السفلية للمروحة فوقى بزاوية, وبدأت أستهدف منطقة الوقود عسى ولعلا أن نصيبها وهي تتراجع بسرعة وبسرعة, واستمريت في الاطلاق حتى هربت كالنعجة تفر من الأسود, "لا تحسبن الحرب يجهلنا, إحنا إذا دندنت طبول الحرب دندنا", هكذا قال الكويتبون للصدام, وياليت قالوا مقالتهم هذه للغزاة الأمريكان الذين يحتلون بلاد الإسلام, لقد كانت ساحة معركة رغم سرعة العملية, لم تتجاوز هذه المعركة الدقائق المعدودة, اختفت المروحية بلا رجعة, إننا نعلم جيدا نفسية القوات الكينية فهي من أجبن القوات في أفريقيا, وليست لدى جنودها أي تجربة حربية أو عقيدة قتالية واضحة, فعقيدهم الوحيدة المرتب الوفير في آخر الشهر فقط, وبعد أن اختفت المروحية كانت بعض الأصوات مستمرة في الفرحة والتكبير وعندما انتبهت لذلك رأيت آسيا ولقمان وهما يقفزان

ويكبران فرحة, "الله أكبر... الله أكبر... بابا...بابا... الله أكبر...", فرديت عليهم "الله أكبريا أولاد", لم أدرى ما ظنهما بالموقف؟, هل حسبا أننا في فيلم بينجابي, ويجب أن يكون هناك مشجعين, لقد تعجبت من شجاعتهم, قلت في نفسى "هذا ليس فيلم هوليوود, إنما حقيقة, ومن يمت لا يعود ليصور فيلما آخر", إلا أن قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار, والله مولانا ولا مولى لهم, لقد نصرنا الله نصرا مبينا بفضله سبحانه وتعالى, وتعجب الشباب مما رأوه وأسرع يوسف التنزاني إلى "ماذا نفعل الآن يا يعقوب, ربما ترجع المروحية؟", فأجبته "طبعا يا أخي, يجب أن نخلي المنطقة بسرعة", وأكدنا للجيمع بأن يأخذوا ما يستطيعون حمله من مأكل وسلاح ورصاص ومتاع لأننا سنترك السيارات, وكلما نزلنا في منطقة خففنا من حمولتنا, وأما عائلتي فلم تكن لديها أي حمولة سوى ما يلبسونه وحقيبة صغيرة, أخذت حقيبة عائلتي من السيارة وجالون ماء سعة ثلاثة رتل, ولبست سلاحي وجعبتي التي تحمل أربع مخازن, وكذلك فعل الإخوة الأربع يوسف وعمر مختار وأبو وفاء وسلمين, أما الشباب الصوماليون فقد قطعوا شوطا كبيرة في الغابة مع النساء والأطفال, وتركنا كل شيئ, الأجهزة والأطعمة والسياراتين في نفس المكان, ولم تكن كولبيو بعيدة عنا, ودخلنا في الغابة بعد أن تأكدنا أن الجميع معنا تحركنا, وكانت معنا أختين صوماليتين وأزواجهما قد سبقاهما للغابة, تحركت بمعوزي وفنيلتي ودخلنا الغابة المليئة بالمستنقعات, فالماء في كل مكان, لقد كنا في أشهر السيول والفيضانات التي شردت الآلاف في منطقة جوبا السفلي, وانقطعت خذاءي (الكات) لقد استخدمتها لأكثر من 4 سنوات وهي من أقوى الأحذية ولكن لم تتحمل أكثر بعد الآن, وأخرجتها ورميتها فقد انتهت دورها. ماذا أفعل الآن والمنطقة كلها مليئة بالشوك, بدأت أسير ببطأ ولكن بخطاة ثابتة, وعندما كثر الألم في قدمي, فتحت حقيبة زوجتي لأنظر إن كان فيها نعال, ووجدت نعال من البلاستيك ولكن تخيل حجمها, إنها مخصصة لابنتي سمية, ويا عجبا لقد لبستها من شدة الألم وأدخلت السبابة والكبرى فقط وحملت جسمي على قدمي لألا تلمس بطن قدمي الأرض, وتابعنا المشي إلى أن وصلنا إلى معسكر الإخوة, وقد كبروا لرؤيتنا, وأكدوا لنا بأن الطائرة كانت قد نزلت في أطراف كولبيو ولا يدرون ماذا فعلت هناك, وبعدها اتجهت إلينا, والحمد الله أننا واجهناها فسوف يفكرون ألف مرة قبل مراقبة الطريق من جديد لذا يجب أن نتحرك بسرعة إلى كيامبوني دون تأخير, إنما فرصتنا للحركة, ولم أهدأ حتى ذهبت إلى المنزل الذي فيه النساء والأولاد لأطمنهم, فذهبت لبيت عبدالله ديرايي مسؤول كولبيو, وعندما سمعت أم لقمان بصوتي خرجت للباب وعلت على وجهها الفرحة, وجاءت آسيا ولقمان في كوخنا الصغير كما طلبت الأميرة الصغيرة البقاء معى في كوخنا الصغير لأنها خائفة جدا من صوت الطائرات وقصصت لها قصصا وحاولت أن أفهمها أنما طائرات عادية لا تسمن ولا تغي من شيئ, وإذا جاءت سوف نضر بما من جديد, أما لقمان وآسيا يتسلان ويتحدثان بتلك القصة التي حصلت هناك, لقد فزعت الأخوات من المنظر, ولكنهن ثبتن وقلنا لهن "يمكن أن يحصل أكثر من ذلك, لأن طريق الجهاد ليس سهل".

بما أننا فشلنا في النزول بالسيارات وجب علينا عمل ترتيبات أخرى للنجاة بعائلتنا من القوات الأمريكية الإثيوكينية المشتركة, وبلغنا عبدالله أن يختار لنا شاب يعرف التهريب لأننا سنهرب زوجاتنا عبر كولبيو إلى كينيا, وكانت المعلومات الأولية تتحدث عن وجود الآلاف المؤلفة من القوات الكينية في الحدود, وكأننا سنمر أمامهم ونسلم عليهم, ألم يعلم هؤلاء أن أرض الله واسعة ولا يوجد أي دولة في العالم تستطيع أن تحمي حدودها مهما فعلت, وهذا من ضعف الإنسان, لقد انتشر خبر الهجوم على المروحية في القرية وكان علينا التصرف, فلا ينبغي أن يعرف العدو أن من هاجمها هم من المهاجرين لأن ذلك سيعطي مبررا أقوى للوحوش بضرب المدنيين.

أخبرت الأخ عبدالله ديريي بأن يرسل الشباب لسحب السيارتين وإخفاءها في مناطق القبائل وإذا هدأت الأمور فتسلم لأخينا عبدالله إيل جي في دوبلي, كما طلبنا منه إخراج كل الأغراض منها, أما نحن فقد انتظرنا الشاب الذي أرسلناه ليستطلع الطريق إلى كينيا وكيفية تحريب النساء إلى قرية (هولوكو), أثناء ذلك فتحت جهازي المحمول وألغيت كل المعلومات مهمة التي تخصنا, ولم يكن هناك الكثير من المعلومات لأننا كنا نستخدم محرك أقراص محمول وقد تركناه في مقديشو ولكنني وجدت فيلما وثائقيا عن بعض التدريبات في شواطئ مقديشو وقد

ظهرت فيه أنا والأخ يوسف التنزاني, وكان ذلك أثناء تجربة صاروخ روسي الصنع يستخدم ضد الدروع, وقد استخدمت برنامج مخصص لإذابة الملفات وليس إتلافها, لأننا نعلم جيدا أن الخبراء في مجال الحواسيب يستطيعون إعادة الملفات الملغية أما تلك التي قد أذيبت فلا مجال لذلك, وتركت بعض الصور للاجئين صومالين كان قد صورها صحفي كيني اعتقل سابقا في كيسمايو, كما تركت بعض الصور الجوية لعدة مناطق في الصومال وغيرها وهذه الصور متوفرة لدى الجميع فقد استخدمنا محرك غوغل لايجادها, وبفضل الله ثم بمذا البرنامج استطعنا أن نشاهد الكثير من المناطق والأهداف التي تهمنا وتدريسها قبل إرسال أي أخ إليها من أجل الاستطلاع الميداني, لقد سهل العدو علينا الكثير من العمل, أما هم فقد طوروا هذه البرامج لمحاربة الدين والتجسس على المسلمين في دارفور وغيرها, ولكن الله يقول (فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون), إن برنامج غوغل التجسسي سهل على المجاهدين الكثير من المتاعب, فالجيل الجديد لا يحتاج إلى الوصول إلى الأهداف ليتأكد من أشكالها, فيمكنهم رؤية الأهداف بمجرد كبس زر واحدر عندما تأكدت من مسح كل شيئ أقفلت الجهاز وربما يتساءل القارئ عن نشاطنا الإستخباراتي في مقديشو, والجواب أننا لم نحفظ أي من أعمالنا في أي جهاز ثابت فناشط الاستخبارات وهويات الجنود العاملين فيها قد وضعت في قرص خارجي مخصص لذلك, وقد تركناه في مقديشو, لذا لم أترك في جهازي أي دليل يكون سببا في إيذاء أي أخ مستقبلا. انتظرنا إلى أن حل الظلام ولم يعد الشاب لذي اتفقنا بأن يأخذنا إلى (هولوكو), لقد استغل الوضع واختفى ولم يعد وهذا يحصل كثيرا أثناء الفوضى, فكان علينا مواصلة الخطة الأولى وهي النزول إلى كيامبوني بزوجاتنا دون السيارات, كل ما يهمنا أن نحمى الأطفال والنساء أولا, كانت نظرتي للأمور هي "أخف الضررين", لذاكنا مستعدين بأن تعتقل النساء في كينيا بدلا من الصومال, لأنما لو اعتقلن أثناء معركة سيعطى ذلك انطباع بأنهن مقاتلات وفي الحقيقة هن غير ذلك, لقد اخترنا بأن نحريهن إلى كينيا لأنهن يجدن السواحلية دون استثناء, وبعضهن كينيات فزوجة الشهيد عبدالرحمن تحمل بطاقتها الكينية وكذلك زوجة يوسف التنزاني, كما أن زوجة عمر مختار هي تنزانية المولد, أما زوجتي فهي لا تحمل أي أوراق ولكنها تتحدث بالسواحلية بطلاق وسنرتب لهن قصة تغطية متلائمة مع الظروف, عندما درسنا أمر الواقع وضعنا أنفسنا بين خيارين إما أن يأسرن وهن في الصومال ومن قبل قوات غازية, أو الدخول سريًا إلى كينيا فربما ينجحن في تجاوز الاستخبارات الأمريكية المتواجدة هناك ويصلن إلى المدن الكبرى مثل ممباسا, أو يعتقلن ولكن سيكون ذلك في داخل كينيا, وكلنا نعلم أن في كينيا رأي عام, فهناك صحفيون مستقلون يتابعون كل صغير وكبير, كما أن هناك منظمات حقوقية إسلامية وغير إسلامية تتابع كل تحركات في الحدود ولن تسكت هذه المنظمات إن اعتلقن, فلن تستطيع الحكومة الكينية إخفاء الأمر عن الرأي العام, أما لو أسرن في الصومال ومن قبل الإثيوبيين فتغطى الأمر وربما لن يظهرن أبدا, فمن السهولة إنكار القوات الغازية أسر النساء والأطفال, كان علينا الأختيار بين الأمرين واخترنا أخف الضررين, لذا أخبارنا نساءنا أنحن سيدخلن كينيا مهما كانت الظروف.

وبعد صلاة العشاء بقليل وصل إلينا أخانا نجيب الله, وكنا قد تركناه لحراسة السيارة الفي إيكس التي تركناها قبل قرية كولبيو, وكان أحد الدليلين, وعندما استفسرنا عن الأوضاع في تلك المنطقة أكد لنا بأن المروحيات العسكرية الكينية فاجأتهم بعد رحيلنا وكادت أن تنزل فوق السيارة, وبقيت تحوم حولها لعدة ساعات, وعندها اختفى هو وصاحبه في داخل الغابة ثم انسحبا وتركا السيارة لشدة الموقف, وفهمنا حسب الوقائع أنها كانت نفس المروحية التي فاجأتنا, فحسبت أن كل الناس سيقبلون بخزعبلاتها, ولم تظهر في المنطقة منذ استهدافها, وعندما سألنا نجيب الله عن أخبار قادة الحاكم والقوات لم يكن لديه أي جواب, فسألناه عن الشاحنة العسكرية التي قيل لنا أنها خلفنا, فأفادنا أن سائقها هو الأخ عبدالله توسني وتحمل سلاح مضاد للطائرات, وقد غرزت وخاف من الطائرات الأمريكية فتركها وانسحب إلى الغابة ولا يعرف مكانه, فهمت من هذه المعلومات أن الأمور تتطور بسرعة وأن الأعداء سيستهدفون التجمعات الكبيرة, لقد ظهرت الطائرات سي 140 وتلك الاستطلاعية الجاسوسية التت تطير دون طيار في الأجواء كانت تجوب المنطقة ذهابا وإيابا, كما أن الشباب أكدوا لنا أن السفن الأمريكية شوهدت في المياه الكينية الحدودية مع الصومال كما أن بعضها دخلت المياه الدولية, وكانت

هذه الخطوة من أجل إغلاق المنافذ البحرية والبرية والجوية وظنوا أنهم يملكون الدنيا, ونسي فرعون وهامان أن جنودهما أنهم خاطئين, إن الأرض لله وليس لأحد أن يتحكم فيها ولن يغفل الله عما يعمل الظالمون.

أخبرت الأخ عبدالله ديرايي بأن يترك كل المحاولات لإخراجنا عن طريق (كولبيو -هولوكو) لأننا غير مرتاحين لذلك وهذا بعد إستخارة رب العالمين وغياب الشاب الذي عرف بتلك المعلومات, لذا قلت له بأن يوقظ نساءنا وأطفالنا لأننا سنبدأ المسير إلى الهدف, قلت له "إننا عازمون على النزول, لذا جهز لي جماعتين مسلحتين لمرافقتنا إلى كيامبوني", درسنا المعلومات الأولية للمسيرة وأفهمنا النساء والأطفال أننا نسير لأكثر من 33 كيلومتر للوصول إلى معسكراتنا في غابة (لاكتــا), ثم بعــد ذلــك سنتحرك إلى كيامبوني وتقدر المسافة من (لاكتا) وكيامبوني بأكثر من 45 كيلومترا, وأكد لنا مسؤول كولبيو بأن قواتنا مستعدة وتنتظرنا في معسكر الغابة وسوف تستقبلنا وهي في انتظارنا بأحر من جمر فنحن أول قيادة رسمية ستصل إليها, فهذه القوات لا تملك إتخاذ القرارا المصيرية التي تتخذ من قبل القيادة الرسمية, فكانت تنتظر أي قيادة تصلها بسرعة إما نحن أو الشيخ حسن أو طلحة السوداني, المهم تريد هذه القوات معرفة ما يجري وما يجب فعله.

تحركنا من بيت عبدالله ديرايي بالعائلات ومررنا بالمعسكر المخصص للجماعتين المخصصة لنا, وقد رأينا أغراضنا التي كانت في السيارات وهي مرمية على الأرض, وأخذ بعض الشباب ما يهمهم من الأغراض وترك بعضهم حقائبهم الكبيرة, فلا مجال للوزن الثقيل في هذه الرحلة, ينبغي أن يخفف الجميع من أغراضه, وقد انتبهت لكومبيوتر جهاز الاستخبارات الجنوب, ولم يعجبني ما رأيته فقد ترك في المطر, وانتهبت للقرص المرن الداخلي فلا نريد العدو أن يجد أي معلومات عن جهاز الاستخبارات فرع جوبا السفلي, لذا فككنا الحاسوب وخرجنا القرص المرن وأخذناه وقد ترك الشباب أغراض كثيرة في تلك النقطة, حملت معيى ناموسية وبعض المياه وسلمت جعبتي التي تحمل أربع مخازن لعبدالله ديرايي, وأخذت معى جاكيت عسكري فرنسى يحمى من المطر, كما تركت بسطرتي, وفعلت كل ذلك لكي أخفف عن نفسي لأنني أعرف كيف سيكون الأمر, إن الطريق إلى الجنوب صعب جدا, وسنبدأ المسير بعد منتصف الليل وتركنا كل أسحلتنا واتفقنا بأن نتحرك بالمسدسات والقنابل لأن ذلك أخف وربما نضطر للعبور إلى كينيا دون أسحلة كبيرة, كما أن معنا جيش بأكمله يحمينا, وإذا وصلنا كيامبوني بسلام فسنستلم أسلحة جديدة, وهكذا أعطينا عبدالله دِريراي أسلحتنا والصواعق والألغام ليدفنها في آمان, كان على حمل سمية على ظهري طوال الرحلة, وهناك أيضا بنت يوسف التنزاني وعمرها 5 سنوات, وعليه حملها والتبادل مع أمها, كانت زوجة الشهيد عبدالرحمن خفيفة جدا ومع ذلك كنا خائفين من موضوع حملها.

جهزنا أنفسنا وأحضر الأخ المسؤول شاب يدعى عبدالرحمن وأمره بأن يرافقنا إلى كيامبوني, قال له بالحرف الواحد "إن هؤلاء أمانة عندك, أوصلهم بسلام إلى كيامبوني واسمع لأوامر أميرهم", وهكذا تعرف علينا الأخ عبد الرحمن ونظمنا معه المجموعتين وبدأنا من جديد بالنزول إلى كيامبوبي من كولبيو بعد أن فشلنا بالنزول إليها بالسيارات وتأخرنا بسبب حادثة الطائرة, لم نترك أحدا وراءنا فالنساء والأطفال كانوا في المقدمة وسرنا بخطاة ثابثة وبدون سرعة, وقد تعجبت من شجاعة آسيا ولقمان, ماشاء الله, كانا يتحركان بسرعة ولا يبقيا في الخلف ويتنافسان في ذلك, وكنت أطلب منهما الإسراع واللحاق بالمفرزة الأولى, وكنت أخفف عن أمهما فكنت في معظم الرحلة معها نتحدث عن أوضاع الشباب في وزيراستان ونتمتع بالمناظر الخلابة لهذه الغابة الإستوائية العجيبة ونخطط ما سنفعله في المستقبل القريب إن شاء الله, كانت رحلة في ليالي قمرية, واصلنا الرحلة ولم تغيب سمية عن ظهري حتى الساعة الثالثة فجرا فقد توقفنا للراحة, واجتهدنا كلنا في محاولة ربط الناموسيات لينام الأهل والأولاد بسلام, لم نبعد عن الطريق الترابي بل نمنا فيه لأن في أطرافه المياه والأشواك, كما وزعنا الشباب للحراسة, دخلت والأولاد في ناموسية واحدة ثبتها ببعض الأخشاب, إنني أعلم جيدا نوعية البعوضة التي تتواجد في هذه المنطقة.

إننا في يوم الخميس 4-1-2006م, أصبحنا وأصبح الملك لله, صلينا صلاة الفجر وجمعنا أغراضنا وتحركنا مسرعين ومتجهين لمعسكر الغابة أو ما يعرف بمنطقة (لاكتا) الاستراتيجية, واستغليت الفرصة طوال الرحلة لشرح لأم لقمان عن المكان, وذكرتما بأسفاري عندما تزوجتها سنة 94م, أخبرتما أنني كنت في هذه المناطق معظم الأوقات, وكانت تعرف

أنني أعمل في هئية خيرية في الصومال, وكان ذلك صحيحا فقد أسسنا هيئة خيرية في نيروبي لحفر الأبار ومحاربة الملاريا في الصومال وشرق أفريقيا وكانت تمسى "أفريكا هيلب بيوبل", وترأسها الأخ الفاضل وديع الحاج فك الله أسره, وقد سجن هذا الأخ بسبب هذه النشاطات الخيرية وليس لأنه عضو في القاعدة أو ما اشتهر في الإعلام الغربي أنه شارك في أحداث 98م, إن هذا الأخ قد ترك كينيا في سنة 97م بأوامر من الأمريكان ورجع إلى الولايات المتحدة, فكيف يتهم أنه اشترك في أحداث 88م؟, لقد ظلم الكثير من الشباب الذين اقموا في هذه القضية فمروان الفلسطيني وأبو هاجر العراقي وعلي إيهاب ووديع الحاج كل هؤلاء لم يلعبوا دورا لا من قريب ولا من بعيد في أحداث 98م, لقد سجنوا لمجرد أنهم مسلمون.

تابع الجميع السير ولم يكن الطريق سهل, فبعض الأحيان ندخل في المستنقعات وعلى النساء الصبر وتحمل ذلك, وبالذات زوجة الشهيد عبدالرحمن لأنفا حامل, وقد تطوع الأخ أبو وفاء لمساعدتي في حمل سمية تارة, وتارة أخرى يحمل بنت يوسف التنزاني, كانت الرحلة شاقة جدا علينا وعلى النساء والأطفال, لقد مد الله يد العون لهذه المجموعات الضعيفة وبالذات الأولاد, أريد من الأخ القارئ أن يتخيل مشي هؤلاء الأطفال لأكثر من 40 كيولومتر, ولم نكن نرتاح إلا لعدة ساعات معدودة, توقفنا بعد طلوع الشمس بفترة وجيزة وكانت الساعة تشير إلى الثامنة صباحا, وانتشر الشباب في الغابة وأخذوا مواقعهم القتالية لألا نفاجأ بالطائرات والمروحيات من جديد, ولم يتأخر الشباب الصومالين فقد

أوقدوا النار وجهزوا الشاي الأسود, وجزاهم الله خيرا فقد طلبوا منا البدأ وشارك الجميع في الشرب فالشاي والسكر يعطينا القوة اللازمة للاستمرار, وحتى سمية الصغيرة التي كانت تظن أننا في سياحة, شربت كما وزعنا بعض الكعك الصغيرة, وبعد شربنا شرب الإخوة الصوماليون, وهذا الفعل يعني إحترامهم للمهاجرين وجزاهم الله خيرا.

أثناء استراحتنا سمعنا صوتا في الغابة فطلبنا الإخوة من التأكد من الصوت, فيمكن للعدو أن يختفي في الغابات من الجهة الكينية ونحن كنا نستريح في كل الجهات الصومالية والكينية, وتحرك الإخوة وأعلوا صوتهم بالنداء "من هناك؟...اخرج فورا...!!, سنطلق النار عليك..," وهنا ظهر شاب يلبس معوز وقميص مدني, وعندما اقترب منا عرفناه مباشرة, فهو الأخ عبدالرزاق الصومالي وهو المسؤول العسكري عن غابة (لاكتا) وهذا الأخ قد قابلته في كيسمايو وهو من تكفل بالنزول مع المهاجرين الذين تحركوا بالسفينة من كيسمايو إلى كيامبوني وكان معهم الإخوة الأوروبيين الثلاث الذين تركنهاهم في كيسمايو واتفقنا على اللقاء في كيامبوني, وفرحت لرؤيته لأننا نريد أخبار الجميع, وسألناه عن الأخبار فقال لنا "هناك معارك شديدة وقعت ليلة أمس في منطقة كولبيو", فقلنا له بأن هذه إشاعات الصوماليين فقد تركنها ليلا دون قتال, وسألته عن أخبار الشيخ حسن وطلحة السوداني والشباب, فأكد لنا خروجهم من دوبلي ولكن لا يعرف مكانهم بالضبط بسبب انقطاع الاتصالات, وأما أخبار العدو فمن المؤكد أنه قد دخل دوبلي وأفسد فيها, فقد ربطوا الشباب الجرحي بالشاحنات وسحبوهم في الطرقات, والذي يعلم تاريخ الجيش الإثيوبي لن يتفاجأ بهذه التصرفات اللانسانية وسوف تظهر الفضائع عما قريب بواسطة الكاميرات, فلن تقدر إثيوبيا على إخفاء حقيقة المجازر إلى الأبد, لقد استعانوا بالجواسيس ليرشدوهم إلى بيوت الإخوة ورجال القبائل وكل من يعارض الإحتلال, ومن شدة فضائعهم قرر ضابط إثيوبي من أصل أوغاديني من التدخل لكي يخفف عن هذه المعانات فأخبر أهل البلد بأن لا يفشوا أسرار إخوانهم فكلهم من قبيلة واحدة, لأن ذلك سيؤدي إلى إبادة كل أهل المدينة. لم أشعر بالراحة منذ تلك اللحظة فقد شغلني أخبار العائلات المهاجرة والأنصارية التي رافقت الإخوة, فإذا وقع الشباب في كمين إثيو -أمريكي فلن تسلم النساء, وهذا أساس تحركي بسرعة فلم نرد أن تقع الحرب بيننا وبينهم مع وجود نساءنا معنا, "لا حول ولا قوة إلا بالله", سألت الأخ عبدالرزاق عن الوضع في (لاكتا) فقال لي "إن الشباب بخير وقد اقتربت مروحية منهم قبل يوم وبعدها تركنا المواقع القدمية ودخلنا في الغابة", أنكرت عليه كثيرا وقلت له, "ألم يكن لديكم أربي جي 7؟", فأجاب "نعم لدينا", فقلت له "ولماذا تركتم تلك المروحية؟, لا فرق اليوم بين مروحية كينية أو أمريكية أو إثيوبية, يجب أن ترموا عليها كلها, فهمت؟", قال لي "نعم فهمنا وقد سمعنا أنكم هاجمتم مروحية", يا سبحان الله, كيف انتقل الخبر إليهم بهذه السرعة؟, صحيح أننا في الصومال فالأخبار تنتقل كالنار عند التحامها الحطب, وهجومنا لها حصل بعد استفزازها للإخوة في لاكتا ومحاولة نزولها في قرية كولبيو, يعني أننا آخر من

تعامل معها ولم تعد موجودة على الحدود, لقد عرف الجميع بالخبر, وقد استنفرت القوات الكينية بعد تلك العملية, تحدثت وكالات الأنباء أنها أصيبت في احدى الزعانف. ركزت معه بخصوص الشباب المهاجرين وأوضاعهم وهو المسؤول عنهم وتعجبنا كيف تركهم, فسألته "أين الشباب المهاجرين حاليا؟", فأجاب "إنحم بخير وكل جرحي دينصور قد نقلوا من كيامبوني إلى الغابة", وسألناه, "من المسؤول عنهم؟", ولم يكن الجواب مقنع, فقد ترك موقعه ودفن سلاحه بحجة أنه يريد الذهاب لمعرفة الأخبار في كولبيو, وهو يعلم جيدا أن النزول لكيامبوني وارد وهو هدف الجميع, فبالرغم من الضغوطات في لحدود فمازال الأخ على غاب يتواجد في كيامبويي وكان يتصل بالجميع عبر اللاسلكي, لماذا ترك الإخوة المهاجرين لوحدهم؟ هذا ما لم أفهمه أبدا ولم يعجبني فعله, وعلى كل حال قلنا له "تابع مسيرك فنحن نريد أن نصل إلى (لاكتا) لملاقاة الإخوة وترتيب صفوفهم إذا تقابلنا معهم".

بعد أن تأكدنا أن النساء قد ارتحن قليلا, واصلنا المسير ريويدا رويدا لأن السفر طويل جدا, لم يزل لقمان يسألني, "متى سنصل إلى البيت يا أبي؟", واستخدمت كلمات والدته الجاهزة, "قريبا إن شاء الله", أما سمية فكانت تبكي لمجرد تأخرها في الخلف قليلا, فعندما يحملها الأخ أبو وفاء تتبعه لأنحا تريده أن يكون في المقدمة, فيسرع الأخ إلينا ثم آخذها منه, وأحيانا تطلب مني أن أنزلها لكي تسير كبقية الناس وكنت أفعل لكي تشعر بالتعب لوحدها وتطلب منى بمحض إرادتما حملها من جديد, أما

بالنسبة للأخ أبو وفاء فهو من خير الشباب وعندما كنا في دوبلي خيرته بين النزول معنا أو البقاء في الصومال والرجوع إلى مقديشو لأن أهله فيها ولكنه اختار أن ينزل معنا ويبقى مع المجموعة, أما عمر مختار فقد لازم زوجته وزوجة الشهيد عبدالرحمن الكيني, وعندما انتصفت الشمس بدأت المستنقعات تظهر لناكما بدأنا بالدخول في المناطق المفتوحة والخطرة, ولم يكن للنمل أن تهدأ فكلما دخلنا المياه تماجمنا بشدة, لقد ظهرت في طوابر طويلة, وهاجمت زوجة الشهيد بقوة وكانت تصرخ وتصرخ, ونحن لا نعرف ماذا يجري؟, و من ثم فهمنا أن النمل الكبيرة قد اخترقت جلبابحا, وبدأت الأخوات بتهديتها ونفض جلبابها لعلها تطير بعيدا, والحمدلله أننا تجاوزنا تلك الظروف وتابعنا المسير, لم يكن هناك أي راحة فكلما هدأنا قليلا تبدأ الطيران الأمريكي بالدوريات, وسمعنا محركات السيي 140, لذا كان علينا أن نخلى الطريق والدخول في الغابات الكثيفة إلى أن تمر الطائرة أو تكمل استطلاعاتها وترجع للبارجة في المياه الدولية, لم تحدأ تلك الطائرات منذ بدأ الانسحاب من مقديشو, لزمنا الغابة في الفترة الظهرية وطبخنا الشاي من جديد وشربنا وأكلنا بعضا من الكعك, ثم توضأنا وصلينا صلاة الظهر والعصر جمعا تقديم, ثم تحركنا مسرعين إلى هدفنا. كانت أم لقمان تضحكني طوال الطريق فعندما أطلب منها أن تسرع في المشي, وهي تعبانة ولا تريد ذلك, فتلجأ إلى إشغال نفسها بخطف الزهور وبعض الأشجار الطبية التي نعرفها من بلادنا, وتطلب مني مساعدتما في ذلك, فتقول لي "سأحمل هذه الشجيرات إلى كيامبوني", فأضحك لفعلتها لأنني أعلم أنها

سترمى كل شيء بما في ذلك حذاءها قبل كيامبوني, وكنا قد اشترينا نعال بلاستيكية قبل تحركنا من كولبيو, ولم تنفعها فقد تأذت بسببها, لذاكانت تخرجها وتحملها بيدها بدلا من انتعالها, ولم أرتاح لذلك فأعطيناها حذاء بلاستيكي عادي دون أربطة وهذا ما نفعها ونفع الجميع, وقبل المغرب بقليل ظهرت غابات معكسر (لاكتا) وكبرنا الله وشكرناه لمساعدتنا في تحاوز نصف المسافة إلى كيامبوني, كما فرحنا لأننا سنلتقى بالجيش والشباب المهاجرون والجرحي كما قيل لنا. وصلنا السير حتى وصلنا إلى الغابة وعلينا قطع الوادي المتحرك القوي الذي يفصل الغابة عن الأراضي المنبسطة, وهذا الوادي هو الخط الإستراتيجية الدفاعي لنا, فكل كمائننا في التسعينات كانت في هذه المنطقة, حمدنا الله لرؤية الوادي وأما الآن فقد حان وقت الإمتحان فالعبور منه صعب جدا وينبغي أن يكون ذلك بحذر شديد, تطوع بعض الإخوة في رفع الأولاد ومساعدة النساء في العبور, وأعطيت أغراضي لـلأخ أبـو وفـاء وعـبر بسـلام ثم جـاء دوري ولم أكـن لوحدي فأم لقمان تريد أن تعبر معي, طلبت منها أن تلزم ميسرتي لأن التيار تأتي منها, وهكذا تستند إلى أثناء الحركة وأنا أثبتها لكي لا تنجرف مع التيار القوي, وبفضل الله عبرنا إلى الجهة الثانية ولم تكن التيار قوي فطلبت منها عدم الخروج بسرعة فقلت لها "أم لقمان سأغتسل قليلا هنا وممكن أن تفعل ذلك", وعندما سمعت آسيا أننا سنغتسل نزلت بسرعة كما فعل لقمان ذلك وبدأنا بالسباحة والاغتسال وكأننا في نزهة سياحية, أما الأميرة الصغيرة فكانت تُحي الأشجار والغابة بالبكاء, أرادت أن تنزل معنا ورفضت ذلك لمصلحتها فهي صغيرة والجو غير صالح لها فقد اقترب المغرب والمعروف أن الهواء البادر سيؤذيها بعد الاغتسال, ولا أحبذ للأولاد الصغار الاستحمام قبل المغرب والخروج بسب تغير تيار النهار ودخول الليل فيمكنها أن تصاب بزكام حاد كما خفت من غرقها, وواصلت البكاء إلى أن هدأت, وبعد اغتسالنا حل الظلام في الغابة, وقد رجعت بذكرياتي للوراء لأتذكر أناس قد قتلوا أو أسروا ومع ذلك يكتب لهم إن شاء الله من الحسنات ما لا يحصى فهم من أسسوا هذه المنطقة من أجل تدريب المسلمين وحفروا الأبار وقاوموا الأمراض من أجل إخواهم الصوماليين, لقد أسست هذه المنطقة في سنة 1994م من قبل الأخ الشهيد مصطفى فاضل (أبو جهاد النوبي), وهو أخ مصري كان من المطلوبين لدى العدو الأمريكي, وقد استشهد بمنطقة غرديز في أفغانستان عندما دافع عن المسلمين ضد القوات الأمريكية الغازية وكان ذلك خلال شهر رمضان المبارك, وخلف وراءه زوجة وأولاد يعيشون في ممباسا, كما شارك في تأسيسها الأخ مروان الفليسطيني (محمد عودة) الأسير الذي حكم عليه بالمؤبد في أمريكا بسبب أحداث 98م, وقد بينت سابقا أن هذا الأخ لا ناقة له ولا جمال في ما حصل, وكذلك تذكرت الأخ شعيب المصري (أحمد) وهو متزوج من كينية ويجاهد القوات الغازية حاليا في أفغانستان, وعبدالله الفليسطيني حفظه الله والشهيد زكريا التونسي رحمه الله, والقائد خالـد الحبيب حفظه الله وهـو مـن يقـود الجهـاد في منـاطق كـونر وخوست حاليا, وخالد المقدسي حفظه الله, وأميري وقائدي أبو محمد المصري حفظه الله, وحبيبي وأبو أولادي الأخ الشيخ سيف العدل حفظه الله, وأبو عمير الباكستاني, وأبو النور المصرى حفظه الله, وكذلك الشهيد الدكتور حمدي رحمه الله الذي استشهد في الشيشان وكان من بعثة القاعدة لمساعدة إخواهم في سنة 1996م, كما شاركنا في بعثة الأوغادين سنة 1993م, كما لا ننسى إخواننا المغاربة والموريتانيين وكثير من الإخوة الذين خدموا هذه المنطقة من سنة 1994 إلى سنة 1997م وكان آخر من ترك المنطقة من إخواننا المهاجرين المؤسسين لها هو الأخ مروان الفليسطيني, ولا يفهم أننا تركناها خالصا, فقد بقى الأنصار برئاسة الشيخ حسن تركى وكذلك دخل إليها الشباب الكينيون بعد أحداث 1998م, لم أكد أصدق ما أراه فقد تركت هذه المنطقة سنة 1996م, وها أنا اليوم أرجع إليها ومعى زوجتي وأولادي, إنه تاريخ عجيب وكأن الله يريد أن يري زوجتي كل الأمكان التي خدمت فيها في الجهاد في سبيل الله, فقد عاشت معى في كينيا والسودان والصومال (مقديشو) ثم ذهبت لتتعرف على أفغانستان والباكستان, ثم اليوم جاءت إلى معاقلنا في (لاكتا), هذا والله أمر يجدر التفكر فيه كثيرا. على كل حال خرجنا من الوادي وقد سبقنا الجيمع إلى الأمام, تأخرت قليلا في الواراء وكان معى الأخ أبو وفاء, لأنه لم يكن مرتاح لرجل بدوي قد قابلناه بعد كولبيو وزعم أن ولده من المجاهدين وهو في الغابة معهم ويريد معرفة مصيره, فطلبت من أبي وفاء بأن يرتاح له, فإن كان كاذبا فسوف نعرف ذلك عما قريب عندما سنقابل الجيش. عندما دخل الظلام طلبت من الإخوة أن نخيم في الطريق ثم نتحرك قبل الفجر إن شاء الله, تبين لنا إلى الآن أن قوات الإخوة قد تركت مواقعها لم نرى لهم أثرار وسألنا أنفسنا إلى أين ذهبوا؟, تحرك بعض من شبابنا للأمام للاستطلاع وتفتيش الغابة لكي يجدوا أي دليل على وجود الشباب وشرع البعض الآخر في تجهيز الشاي, أما نحن فقد بدأنا نجهز أنفسنا للنوم واخترنا منحني في وسط الطريق لكي نستقر فيه, ويعني هذا أننا سنرتاح في الحدود مباشرة ويمكن لأي قوة كينية أو أمريكية أن تصل إلينا بسهولة, وبما أننا نعرف المنطقة جيدة استبعدنا أي إنزال في تلك الليلة ونبهت الإخوة بأن يتجهوا إلى الغابة في الجهة الصومالية إذا هاجمنا العدو لا قدر الله, لم يكن لدينا أي بطانيات أو بسطرات لذا فرشنا الملايات على الأرض بعد تنظيفها قليلا لنخفف من الأشواك, وقمت بمحاولة ربط الناموسية بجسم سيارة قديمة متواجدة في هذه المنطقة منذ عهد سياد بري وكان مهمتي منع البعوضة من الدخول إلى الأطفال وبعد ذلك رتبت لهم مواقع النوم وأعطيت زوجتي أم لقمان ثوبي الأسود لتلبسه وهذا الثوب كان للشهيد عبدالرحمن الكيني وقد أهداه لي زوجته كتذكرة وبما أن ملابس أم لقمان مبلولة كليا طلبت منها استبدالها بالثوب وقد فعلت ذلك, ولم يتأخر لقمان في النوم فقد كان متعبا جدا وقد أشفقت عليه كثيرا, ونمنا بالترتيب التالي, لقمان في أول الطريق, فأنا ثم أمهم ثم سمية فآسيا في العمق مع جسم السيارة ولم تتأخر في النوم, أثناء دردشتنا مع أمهم فهمت منها أن قدميها تؤلمها وشكت أيضا من الألم في ظهرها, وطلبت من الأخ أبو وفاء وهو طبيب الرحلة بأن يعطيني مرهم أبو فاس, واجتهدت في تدلكي زوجتي في أماكن الألم وهذا سيقويها عندما تبدأ المسيرة من جديد, لم نرتاح لأكثر من نصف ساعة حتى كانت الشاي قد جهز وبعد شربنا ظهر لنا وكيل كيامبوني وهو نائب الأخ على غاب مسؤول كيامبوني, وتعجب لرؤيتنا فجاءنا ليعرف هدفنا, وأوضحت له أننا نريد الوصول إلى كيامبوني بسرعة لكي نحافظ على العائلات, والحمدلله أنه تجاوب معى فقد أفادين بأن السيارة موجودة بعد عدة كيلومترات ويمكنها الرجوع إلى كيامبوني إن طلبنا نحن ذلك, فالمقرر أنها كانت آخر رحلة لها ولكن وبسببنا يمكنها أن ترجع, قلت له "إننا سعداء جدا ونشكر الله أن يسر لنا السيارة, إننا جاهزون للحركة إلى كيامبوني وهناك سنرتب مع على غاب كيف وأين نضع النساء", تحدثنا قليلا عن الأوضاع وتبين لي أن معنويات الشباب قد فترت ومع ذلك فهمته بأننا جئنا لنبقى في المنطقة لذا يجب أن نعيد ترتيب الصفوف وعدم التعجل في ترك كيامبوني قلت له "سنرتب صفوفنا الدفاعية من جديد", لم يظهر لي أبدا من حديثه أنهم ينون ترك كيامبوني بسهولة كما فعلت قوات المحاكم في كل المدن الأخرى لأن معرفتنا بمذه المنطقة يدفعنا إلى التمسك بها والدفاع عنها بفضل الله ثم بفضل تلك الغابات الكثيفة, أخبرت الشباب بأن يهجزوا أنفسهم من جديد فسوف نتحرك فورا إلى السيارة, وهنا ظهر لنا أخ سعودي من أصل صومالي وهو يعرفني جيدا وفرح عندما رآنا, وكأنه وجد ضالته وبدأ يشكو لي المتاعب, فقد تركهم الأمير, وقلت له "قد رأيناه وهو يذهب إلى كولبيو", فسألني "ماذا نفعل الآن؟, لا قيادة توجهنا حاليا!, لا يوجد أحد وأنا المسؤول عن المهاجرين هنا", تعجبت من هذا الوضع, لأن هذا الأخ من الشباب الذين منعناهم الدخول في معارك دينصور لكونه غير متدرب, وهو محبوب وصريح ويتفهم الأوضاع بسرعة لذا اختاره الشباب ليكون مسؤولا عن المهاجرين بسبب معرفته اللغة الصومالية, سألته "لماذا تركتم كيامبوني في المقام الأول؟", "إسمع يا يعقوب نحن ضيوف ولا نعلم أي شيئ, قيل لنا أن العدو سيهاجم وأجبرنا على تركها والنزوح للغابات بعشرات الجرحي", لم أصبر على ما أسمع فقلت له "إنها الإشاعات الصومالية, إن العدو يدخل مواقعنا بعد تركنا لها, وإذا أخليت كيامبوني الليلة, فالعدو سيدخلها في الصباح, أما لو ذهبنا إليها وعرف أن رجال المحاكم فيها فلن يهاجم بعد", لذا طلبت منه الصبر والاحتساب في ماكلف, وقلت له "نصيحتي لك أن تبعد الجرحي عن الجيش ثم ترتبون صفوفكم جيدا وتتعمقون في الغابة", تابع الحديث معى وسألني "هل ستكون معنا في الغابة؟", فأجبته "سأرجع إليكم ونرص الصفوف ولكن ليس قبل أن أتأكد بأن النساء والأولاد بخير", أوضحت له أنني نازل إلى كيامبوني بالنساء ثم بعد ذلك سنرى ما سيحدث, وشجعته على مواصلة العمل ومساعدة المهاجرون, لقد لفت انتباهي أنه قد حلق لحيته فسألته "لماذا حلقت؟", فأجابني: "قرر الإخوة إرسالي إلى مقديشو لاحضار جوازات الشباب الأوروبيين المتروكة هناك", فنصحته بأن لا يستعجل في الأمر لأن الوضع في مقديشو غير مستقر وجميع بيوت الإخوة المهاجرين قد فتشت, سألني عن قيادة المحاكم, فأجبته, "إنني أمير عائلتي, أما الجيش فطلحة السوادين وعيسى الكيني ومعهما قادة المحاكم, وسيصلون إلى هذه المنطقة عما قريب, فاصبروا إلى حين وصولهم", لقد شكا لي أوضاع الجرحي من المهاجرين فهم في الغابة ولا يوجد طعام لهم, ولا دواء, وبعضهم محمولون على ناقلات للجرحي ومعظمهم من جرحي معارك دينصور, والأخ المحمول هو مهاجر من زيمبابوي, فسألته من باب معرفة ما يخططون "ماذا قررتم أن تفعلوا بعد دخولكم الغابة؟", فقال "سنهاجم كينيا بالقوة", قلت له "لا حاجة للانفعال, وبدلا أن تماجموا كينيا, رصوا صفوفكم ودافعوا عن أنفسكم وقاتلوا القوات الإثيوبية الغازية إذا دخلت منطقتنا", وهذا أمر معقول, كيف بمن لا يملك الطعام والشراب والدواء ومعه الكثير من الجرحي أن يفكر بهجوم دولة مجهزة تنتظره, فمن الأفضل عدم الحركة وتضميد جراحات الجرحي وبناء خنادق دفاعية لأن المرأ يبلى حسنا أثناء دفاعه عن حقه, وأكدت له بأن القوات الإثيوبية لن تصل إلى هذه المناطق بآليات فمن الصعب دخولها وخروجها بالآليات, وبدلا من ذلك ستستعين بالمروحيات الأمريكية لكي تعمل إنزال مفاجئ باستخدام قوات مظليات وبتغطية أمريكية, "يجب أن لا تكونوا بالقرب من الطرقات, تعمقوا في الغابة لكي تدافعوا جيدا", ودعته وقال لي بأنه يذهب إلى مكان السيارة ليتفقد أمر السفر, فقلت له "إننا نتجه إلى نفس الإتجاه وسنتحرك إلى كيامبوني".

أيقظنا الجميع بمن فيهم لقمان, وقسمنا المجموعة القتالية التي جاءت معنا من كولبيو إلى قسمين قسم سيتحرك معنا إلى السيارة والآخر سيبقى في نفس المكان وقد ارتاح الجميع عندما عرفنا أخبار الشباب في الغابة, كانت السيارة تبعد عن نقطتنا 7 إلى 8 كيلومتر, وشجعنا النساء والأطفال وقطعناها بفضل الله ثم ظهرت لنا السيارة البيضاء المنتهية أصلار فلو رآها أحد لما قبل بركوبها, لم نصدق أنها صاحلة للحركة ولكن من يعرف كيفية تعامل الصوماليون بالسيارات سيعلم أن المحرك هو أهم شيئ عندهم وليس الجسم الخارجي, وهذه هي السيارات التي تصمد في مناطق البحر, لقد رحبت بنا المجموعة التي كانت هناك, وقابلت من جديد الأخ السعودي الصومالي وأخبرني بأن هذه النقطة كانت الرئيسية قبل أن تأتي المروحية وتخوفهم, وبعد ذلك تركوا النقطة ودخلوا بالمهاجرين والجرحي إلى العمق, تجولنا قليلا في المكان لنكشف أن هناك أغراض كثيرة قد تركت, فقد وجد الأخ يوسف التنزاني الكثير من المواد المتفجرة التي تنفع في المدن, وجدنا بودرة التي إن تي, والألامونيوم, وبعض الفتائل, وقد رميت في الغابة دون أن يهتم الناس بها, وقد نبهناهم أن هذه الأغراض غالية ومهمة ويجب أن تدفن بدقة دون إتلاف لأنها ستفيد المقاومة فيما بعد, وجدنا الشباب قد طبخوا بعض الأرز بدون ملح وبداخل إبريق شاي, وآثارونا لأننا لم نأكل سوى الكعك منذ 24 ساعة, وقدمنا الطعام للأخوات ليأكلن قبلنا ولكنهن بالإجماع لم يعجبن به, والنساء يتحملن الجوع أكثر من الرجال لذا أسرعنا إلى الأكل دون تردد, وسألت الشاب السعودي الصومالي إن كان سينزل معنا لكيامبوني, فأخبرني أن الإخوة لم يرتبوا أمر سفره جيدا والقارب قد تحرك قبله لذا سيرجع للغابة ليواصل مساندته للإخوة المهاجرين حتى يأتي الإخوة من كولبيو, وقد شكرته على شجاعته وأكدت له أننا سنرجع لمجرد ترتيب أمر النساء والعائلات, وطرأ لى فكرة كتابة رسالة للإخوة المهاجرين الذين وعدتهم بمقابلتهم في كيامبوني وهم قد تركوها ودخلوا الغابة مع الشباب, لذا لم يبقى أي مهاجر في قرية كيامبوني, سألت الأخ السعودي عنهم فقال لي بأنهم بخير ويساندون إخوانهم, فطلبت منه ورقة وقلم وكتبت لهم ما يلي "إنني بخير, وكذلك الأهل والأولاد, أشكر الله بأنكم نزلتم إلى هنا عن طريق البحر, فطريق البر شاق, واليوم خرجنا وسرنا لأكثر من 40 كيلو مع النساء, لذا يجب أن تعذرونني إن لم نتقابل في المستقبل, لقد ظننت أنكم في كيامبوني ثم ظهر لي أنكم في الغابة, سأنزل إلى كيامبوني كما اتفقنا, وإذا قدر الله يمكننا أن نتقابل في الغابة, يجب أن أخرج النساء والأولاد أولا, إذا ظهرت الفوضى يمكنكم النزول إلى كينيا عن طريق الحدود دون السلاح, ولا تخفوا جنسياتكم الأوروبية, فستعتقلكم السلطات الكينية ولكن لن تؤذيكم لأنكم أوروبييون, والسلام عليكم أخوكم... حسن نصر الله."

سلمت الرسالة للأخ الصومالي السعودي الذي حزن لفراقي وفرح لكتابتي لهؤلاء الشباب وتشجيعهم, وقال لي إنحم يذكرونك في كل حين وهذه الرسالة ستهدأهم قليلا, كما ارتحت أيضا لأننا تواعدنا أن نتقابل في كيامبوني ولكن يبدو أن الأوضاع حال دون ذلك بقدر الله, لذا عملت ماكان علي فأنا متجه لكيامبوني كما اتفقنا وهم قد انسحبوا منها, وقد برأت ذمتي بارسالي تلك الرسالة إليهم, حتى لا يظنوا أننا تخلينا عنهم

لقد شرحت لهم الوضع تماما, والعجيب في الأمر أن هؤلاء الشباب ورغم مرافقتي لأكثر من شهر ونصف لم يعرفوا مع من يتعاملون, لقد فهموا أنني مهم بالنسبة للحركة الإسلامية ومعروف لدى المحاكم, أما أنني قيادي من القاعدة ومطلوب وما إلى ذلك فلم يكن إستراتيجيتي إظهار ذلك لأحد, لكي نخفف عليهم فعندما يرجعون إلى ديارهم لن يؤذيهم أحد بحجة أنهم من القاعدة لمجرد مقابلتي, إنحم شباب جاءوا لمشاركة ومساندة إخوانحم الصومالين في المحاكم فقط, ثم حصل ما حصل بعد ذلك.

## خريطة توضيحية لتقدم العدو وكيفية إنسحاب المحاكم



ركبنا السيارة الدابل كابين بعدد لا يحصى ففي الأمام كرسي السائق وهو أخ حضرمي ثم في اليسار جلست زوجتي وبنتي آسيا, وفي الكبينة الخلفية أربع أخوات وحفصة بنت يوسف التنزاني وابنتي سمية, أما في الصندوق الخلفي فحدث ولا حرج, فقد ركبت أنا ويوسف وعمر مختار وأبو وفاء, وأخين الصومالين من أهل مقديشو ولقمان وركب الجميع سوى

أخت صومالية رفضت لعدم ارتياحها للخلف ولم يكن في الأمام أي مجال لها, وعندما كثر الكلام نزلت من الخلف وطلبت من زوجها أن يركب مكاني وتركب زوجته وتجلس ما بينه وبين إبني لقمان فهو ولد صغير, وفكرت فيما سأفعل فقررت أن أزاحم زوجتي في الأمام ولم أجد مكانا للجلوس, ولن أقدر أن أجلس عليها لأنها مع آسيا, لذا حشرت نفسي في الفراغ الواقع بين رجليها وجسم السيارة, أقصد أماكن الفراميل والبنزين بالنسبة للسائق, دخلت في تلك الفراغ وطلبت منها أن تضم رجليها لكي تعطيني بعض المساحة, يا سبحان الله, كنت كمن ألقى في فرن فالسيارة سخنت جدا وكنت أحترق, ولكن لا مجال لقول آه... إنه الصبر... الصبر. تحركت السيارة في منتصف الليل وبفضل الله مرت بكل المناطق الوعرة والخطيرة وقد توقفنا مرة واحدة عندما تعطلت وقام الأخ الكيني بتصليحها ومواصلة السفر وبفضل الله دخلنا كيامبوني مع صلاة الفجر.

## ما جرى لاخواننا, خلفنا

أما الآن سأتحدث بدقة عما جرى للأخ طلحة رحمه الله والشيخ حسن والشيخ شريف وعيسى الكيني ومن كان معهم, كانت آخر المجموعات التي وصلت إلى دوبلي هي مجموعة عيسي ومعه عبدالقادر كومندوز المسؤول الأمني لشركة هرمود للاتصالات, وقد وصلوا إلى دوبلي يوم الثلاثاء تاريخ 2-1-2007م وفي الساعة الخامسة مساءا بعد العصر, وكانت المدينة هادئة دون شعب ولم تفتح المتاجر ولم تكن هناك أى نشاط في المدينة, وكانت الشاحنات المدنية تغادر باللاجئين إلى الحدود, وكنت قد غادرت صباحا متجها إلى كيامبوني أنا وعائلتي والأخ يوسف التنزاني كما ذكرت بالتفصيل, كان مع الأخ عيسى الكثير من المهاجرين من كينيا وعددهم 18 وبعض من المهاجرين الأوروبين وعددهم 4 من أمريكا والسويد وبريطاني واحد, وقد اتجه الأخ عيسى الكيني حسب رواية أحد إخواننا الكينيين الذين رافقوه في هذه المرحلة اتجه إلى بيت الشيخ حسن تركى في دوبلي ووجدوا جميع قادة المحاكم الإسلامية بدء من شيخ حسن أويس وشيخ حسن تركى وشيخ شريف أحمد وأحمد مدوبي والي كيمسايو سابقا, شيخ إبراهيم سولي أخونا قتيبة الصومالي, عبدالجبار كرنل أمير مدينة كوريولي سابقا, أبو يحى الهارغيساوي الذي استضاف الإخوة الذين هربوا من سجن اليمن, المعلم قاسم الصومالي وكانت الحالة غير مستقرة, فقد بدأ الأخ معلم قاسم بتوزيع كل القنابل اليدوية لمن يريد دون رغبة أحد في الاقتناء, وبقيت هذه المجموعة في دوبلي, ولمجرد وصول هؤلاء إليها بدأت المروحيات بالاستعاراض لكي تخوف الشباب وتمنعهم من التفكير في عبور الحدود, وكانت تضرب باسلحتها في الطريق الفاصل بين الصومال وكينيا وهو طريق الحدود, وبعد جلسة شورى مطولة اتفق الجميع على المغادرة في الليل كما أخبرني شيخ حسن صباحا وكنت قد حذرتهم من الحركة كقافلة طويلة, وبعد صلاة المغرب والعشاء خرجت القافلة متجهة إلى كيامبوني وبعد بضع كيلومترات توقفت القافلة ودون أن يعرف الشباب ما يجرى تم عمل جلسة شورى جديدة وبعدها نودي بالجمع فاجتمع الشباب كلهم, وألقى كل واحد من قادة المحاكم محاضرات باللغة الصومالية وركزوا على التحريض للجهاد والشهادة في سبيل الله, وانتهت هذه المحاضرات في الساعة 11 قبل منتصف الليل وقد تعب الشباب وامتلأت عيونهم بالنعاس, فتحركت القافلة من جديد إلى أن وصلوا في المناطق الوحلة وقد اتبعت بعضها الطرق التي فتحناها في الصباح كما فشلت البعض الآخر عن السير, وغرزت جميع السيارات في تلك المنطقة, سوى سيارة الشيخ حسن تركى وقد ترك القافلة وتقدم للأمام, ونام الجميع في تلك النقطة إلى صلاة الفجر, وبعد الصلاة وفي تاريخ 3-1-2007 وهو يوم الأربعاء بدأ الجميع بإخراج السيارات, وكانت سيارة الأخ يوسف قد غرزت عندنا بمسافة طويلة وبعيدا عنهم فقد كنا في المقدمة, وفي الساعة التاسعة صباحا وبعد نزول القليل من المطر ظهرت المروحيات العسكرية الأمريكية والكنيية وبدأت الهجوم على القافلة المتوقفة أصلا, وكان لدى الإخوة 4 سيارات تحمل الشيخ شريف وطاهر أويس وقد خرجت وتحركت أثناء الهجوم ولم تمضى بعيدا حتى استهدفت, فخرجوا من السيارات ودخلوا الغابة واختبؤا وبعد هدوء نسبي قرر السائقون بالتحرك بالسيارات دون الناس, وتُركت شاحنة الوقود من نوع بنز وكذلك شاحنة تحمل شالكا تكنيكا وشاحنة تحمل سلاح 37 وشاحنة تحمل زوكياك, وكلها مليئة بشتى أنواع الأسلحة الخفيقة والثقيلة, كما فقد أخ كيني إسمه جليبيب الكيني من قبيلة الكيكويو ولم يعثر عليه إلى يومنا هذا, وشكلت مجموعتين الأولى مع شيخ شريف وحراسته وبعض الشباب المهاجرين ومنهم عيسي الكيني, ومجموعة أخرى سريعة الحركة تتبع الشيخ حسن طاهر أويس وقد استمرت المسيرة إلى الظهر, فصلى المهاجرون ومعهم عيسى الصلاة جمع تقديم, أما شيخ شريف وطاهر أويس فقد تحركا بمجموعتهما إلى الأمام, وقد اجتهد عيسي لكي يتأكد إن لم يتأخر أو يفقد أي أخ, وأثناء حركة المروحيات سقطت الأخت أم محمد الأمريكية شهيدا بسكتة قلبية كما أنها كانت مريضة بالماليريا, وحملوها الشباب للأمام إلى نقطة تجمع المياه, وبعد وصول السيارات ركب الجميع فيها وبعد التحرك بضع كيلومترات نزل الجميع من جديد وبدأت المسيرة مع نزول بعض المطر إلى صلاة العشاء, وخصصت سياراتين لسحب الشباب رويدا رويدا إلى أن وصلوا جميعا إلى الوادي الجاري وكنا قد غرزنا فيه عصرا يوم الثلثاء, وصلى الجميع الصلاة المغرب والعشاء جمع تأخير, وقد صلى المهاجرون مع بعض, أما المشايخ فقد دخلوا في العمق وصلوا مع حراستهم, ودفنت أم محمد الأمريكي بالقرب من الوادي من قبل الأخ عبدالله توسني صاحب الشاحنة, في يوم الأربعاء ونسأل الله أن يرحمها ويتقبلها من الشهداء فقد كانت تتمنى ذلك, وتخبر زوجها بأن تدعو لها بالشهادة, وزوجها كان قد نزل إلى كيامبوني عن طريق البحر وأثناء استشهاد زوجته كان في غابة لاكتا مع بقية المهاجرين, أما زوجته فقد تحركت مع خطة إبراهيم شكري ووصلت إلى دوبلي وها هي اليوم تلقي ربها وفي سبيل الله. بعد الصلاة في البحيرة وصلت السيارات, وذكر لي أن شاحنة عبدالله توسني التي تحمل زوكياك, وكنا ننتظرها لكي تسحب سيارة يوسف التنزاني التي توقفت في يومها, تلك الشاحنة كانت قد غزرت وتركت في مكانما, أما هذه المجموعة فلم تنعم بالراحة فقد كانت المروحيات العسكرية تطاردهم إلى ما بعد المغرب, وبقيت الإيس 130 التجسسية تحوم في الأجواء طوال الليل, وبعد الصلاة تحركت المجوعات بالسيارات لأكثر من 15 دقيقة ثم توقفت ونزل المشايخ لعمل جلسات الشوري التي لا تنتهى أبدا عند الصوماليين, وبعد 5 دقائق انتهت النقاشات وتحركت المجموعات بالسيارات إلى أن وصلوا في المكان الذي تركنا سيارة الفي إيكس التابعة لأخينا يوسف التنزاني وكنا قد تركناها صباح الأربعاء وهم وصلوا إليها في ليلة الخميس عند منتصف الليل, وغزرت جميع السيارات في تلك النقطة, وبدأ العمل الشاق الخراجها وتمكنوا من ذلك في الساعة الثالثة صباحا وقبل الفجر وتحركت المجموعات وفيها شيخ حسن طاهر وشيخ شريف أحمد وعيسي الكيني المصاب وكذلك قتيبة وأحمد مدويي, وقبل الفجر توقفت القافلة وصلى الجميع وبعد الصلاة اختير الجرحي لركوب السيارات التي تعمل فقد تعطلت بعض السيارات, وعيسي الكيني

كان من الجرحي وكذلك الأخ حنظلة الكيني, ولم يشهد الأخ الراوي وجود قيادة المحاكم في تلك النقطة فقد تحركوا جميعا بالسيارات إلى قرية كولبيو التي تبعد أكثر من 30 كيلومترا, وكان التاريخ 4-1-2007م يوم الخميس, وقررت المجموعات المهاجرة الأخرى المتبقية في الخلف بالمشي سيرا على الأقدام متجهة إلى كولبيو, وهنا تفرق الكثير من الشباب, وشهد الأخ سياراتين من التكنيك وهي مركونة في الغابة وإحداها تابعة للشيخ حسن تركى والأخرى للأخ فاروق الأمريكي, وبعد بضعة أمتار التقت هذه المجموعة بمجموعة الشيخ حسن التي كانت ترتاح في الغابة, وشكلوا مجموعة كبيرة فيها الكثير من الأنصار والمهاجرين وشربوا بعض من الحليب, ثم بدأت المسيرة من جديد, واستمرت المسيرة إلى الساعة العاشرة صباحا وهذه المجموعة لم تدخل كولبيو إلا بعد 3 أشهر, فعندما عرفت أن الإثيوبيين بالقرب منها قرر الشيخ حسن تركى بأن تدخل المجوعة في العمق الكيني عند بادية قبيلته لتختفي المجموعة هناك, ولكن بعد ساعتين من المسير قرر من جديد العودة إلى الصومال, بعد أن تيقن أن في البادية الكثير من الجواسيس, وأرسلوا رسولا إلى أهل بادية الصومال, وبعد صلاة المغرب والعشاء جمع تقديم اتجهوا جميعا إلى أهل البادية, وقد أكرموا كثيرا فبعد الشاي ذبح لهم شاتين وبعد عدة ساعات أكلوا الطعام, وحضر أحد أمراء الأنصار الذي كان معه أكثر من 30 شابا وقد أكرموا أيضا من قبل أهل البادية وفي كل هذه التحركات كانت الطائرات التجسسية الأمريكية تعمل ليل نحار, وفي يوم الجمعة 5-1-2007م وهو اليوم الذي وصلت فيه إلى كيامبوني مع أهلي والشباب الذين معي, جاء أهل البادية لمجموعة شيخ حسن واختاروا المهاجرين وذهبوا بمم إلى أماكن آمنة لكي لا يراهم أحد, وفي عصر ذلك اليوم تحرك بعض الأنصار إلى كولبيو وبعد عدة دقائق وصلت المعلومات أن القوات الإثيوبية قد مرت بالقرب من البادية ومتجهة لكولبيو, وكان الأخ طلحة السوداني حيناها في القرية ومعه عيسى الكيني وعبدالرحمن تخري وقتيبة والشيخ شريف وإبراهيم سولي, وقد تحرك الشيخ طاهر أويس وإبراهيم سولي إلى غابة (لاكتا) متجهين لكيامبوني في نفس اليوم, كما فعل ذلك الأخ عاصم السوداني والأخ الشيخ عبدالرحمن الكيني، وهدفهم مقابلة تلك المجموعة المهاجرة التي دخلت في الغابة دون قيادة وكانت قد أتت من كيسمايو عن طريق البحر, وفيها الدكتور محمد السوداني والشباب المهاجرين الذين سافروا معى من مقديشو, وبقى شيخ شريف وقتيبة وأحمد عبدي (مختار), ومن معه في كولبيو, وكان معظم قادة المهاجرين من شباب اليمن وكينيا والسودان فيها, أما الشيخ حسن تركى فقد احتمى بقبيلته ومنع أي مواجهة مع القوات الإثيوبية في تلك الفترة وقد حفظ على المهاجرين وساعدهم وأبعدهم من شر الإثيوبيين والأمريكان لمدة 5 أشهر, قبل أن تستقر الأمور ويلتقي الجموع من جديد.

## قصة استشهاد طلحة

لقد دأب المحتل الأمريكي والإثيوبي على إعطاء المعلومات الكاذبة حول العمليات وهذا بسبب غياب الإعلام الصادق في مناطق الجنوب, أما المعلومات الأولية عن معارك الانحياز تؤكد أن الشباب قاتلوا بشدة في معارك (لاكتا) و(كولبيو), ولكن من كان يشهد المحطات الصهيونية في الولايات الأمركية (فوكس), و (إيم إيس إين بي سي), و (السي إن إن), يتخيل أن هناك معركة كبيرة بين قوتين متساوتان في العدة والعتاد, وكانت العناوين الرئيسة لنشرة الأخبار تبدأ بـ "أمريكا تماجم القاعدة في راس كيامبوني" أو "المعركة الفاصلة ضد القاعدة في الصومال", "ضرب مخابئ الإرهابيين في الصومال", وما إلى ذلك من العناوين التضليلية لكي يضللوا الرأي العام الأمريكي ليتخيلوا أنهم يقاتلون القاعدة وليست القراويين الصوماليين العزل, أو المحاكم الإسلامية التي نؤكد هنا أننا لم نكن على صلة تنظيمية معها, بل شاء الأقدار أن يلتقي إخواننا من شباب حركة المجاهدين بمم وينصروا بعضهم البعض وهذا واجب شرعي, وهذا ما فعلوه في الرئيس الليبيري السابق تشيلر وقد حاولوا ربطه بنا قبل إلقاء القبض عليه لكي يستميلوا الرأي العام الأمريكي الجاهل الذي لا يقرأ ولا يسمع إلا ما يذاع في محاطاته الصهيونية, فكيف سيعرف هؤلاء لحقيقة؟, إن هؤلاء سذج, كيف نتعامل مع تشيلر؟ هل جن جنون السي آي إيه؟, إننا لا نتعامل مع حكام مسلمين لعدم صدقهم في الدفاع عن حقوق الأمة, فكيف بالنصراني الذي شرد وقتل وذبح وارتكب ما ارتكب من الجرائم, إنها السياسة النفاقية التي تحاول ربطنا بأي طاغوت رغم أن العالم

جميعا يشهد أننا ضد الطواغيت, لقد كذبوا على الناس عندما قالوا بأن صدام حسين له علاقة بالقاعدة وتبين أن الأمر كله كذب في كذب.

لقد أخطأ هؤلاء في حساباتهم فقد كنت في كيامبوني يوم مقتل الشهيد طلحة, أما من تواجد في المعركة وواجههم بصدق فهو الأخ البطل أبو طلحة السوداني وهو مشهور بشاجعته وحبه للمواجهة إن فرضت عليه وهو من أبطال جامعة أفغانستان العسكرية فقد واجه الروس من قبل, وقد قاد المجاهدون في مواجهات الجوية التي جرت في كولبيو وساعده في مهمته الأخ عيسى الكيني رغم أنه مجروح, لقد واجه الإخوة القوات الإثيوبية الكينية الأمريكية المشتركة في كولبيو وغيرها, وتكفل الطيران الأمريكي بالهجوم الجوي وإنزال القوات الإثيوبية إلى الخطوط الخلفية بالمروحيات لمفاجأة قوات المجاهدين المتحركة بقيادة الأخ طلحة السودابي والأخ عيسي الكيني وغيرهم, وكانت عائلته وبعض عائلات المهاجرين معه, فقد رفض رحمه أن تسافر عائلته مع العائلات التي جهزناها للتهريب إلى كينيا عن طريق ديف, وسوف أسرد قصة تلك العائلات لاحقا, إذًا فإن طلحة تحرك مع الجيش ومعه بعض العائلات وقبل وصول مجموعة عيسي الكيني التي تحركت مع قيادة المحاكم إلى الجنوب, وكان طلحة قد سبقهم ويعني ذلك أنه كان خلفنا تماما وقد فعل ما فعلناه تماما, وأثناء ذلك تفجر الوضع حيث ترك الشباب جميع السيارات في الطريق وبدأوا بالسير على الأقدام تجنبا للقصف الأمريكي العنيف والذي استهدف كل ما يتحرك في الشريط الحدود وبالذات في قرية كولبيو, وأثناء وجودنا في كيامبوني وفي يوم الجمعة

تاريخ 5-1-2007م بعث طلحة الأخ حنظلة مع عبدالوهاب السويدي ومعهما أسرته السوادنية والصومالية وعائلة الأخ الأسير عيسى التنزاني, بعد أن دفع أكثر من 2000 دولا لشاب مقرب من عمدة بلدة "هولوكو" الحدودية الكينية, ولم يكتف بذلك بل سلمه سيارته الهايلكس تويوتا الجديدة لكي تنقل عائلته إلى داخل كينيا, وهذا الفعل يؤكد أن ما قررناه بخصوص إخراج عائلاتنا من الصومال كان صوابا حيناها, وقد سبقنا طلحة لـذلك, وبعـد وصـول العائلـة إلى "هولوكـو", قـام الشـاب المجـرم الجاسوس المخفى بتسليمها خيانة وغدرا إلى السلطات طمعا في السيارة والجاه, واعتقلت العائلة فورا من قبل النظام الكيني, وكنا وقتها في كيامبوني لم نتحرك بعد, كما لم يعرف الأخ طلحة بما جرى لعائلته وهذا لطف الله بعباده فهو مشغول بترتيب أمر الجيش, وقد نزل مع المهاجرين والأنصار الذين معه خارج كولبيو في نفس المعسكر القريب من القرية ومعروف لدى الجواسيس, وبقيت المجموعة في تلك النقطة إلى بعد العصر, وفي الساعة الخامسة مساء تحركت المجموعة من تلك النقطة وبعد عدة أمتار من المشي توقفت المجموعة من جديد وجلست للاستراحة, ولم يعرف طلحة بما جرى لعائلته, كما لم يعرف أن المخابرات الكينية والإثيوبية والأمريكية قد نوت إغتياله شخصيا بعد أن تحققت من المعلومات المتوفرة لديها, فقد اعتقلت زوجاته وأولاده, كما أن الجاسوس الخائن كان يعرف بالضبط مكان وجوده وشكله, وأثناء الإستراحة بدأ الأخ أبو منصور الشيشاني بانشاد الأناشيد الحماسية, وفي المجموعة شيخ شريف أحمد عبد القادركوماندوز وقتيبة وأحد

اليمني وقد حلق بعض الشباب لحاهم لكي يموهوا أنفسهم عن الجواسيس المنتشرين والذين يبحثون عنهم, وفي هذه الساعات المباركات من مساء الجمعة طلب الأخ عبدالرحمن تخري وكان بمثابة وزير داخلية المحاكم وعضو في حركة الشباب المجاهدين, طلب من طلحة الذهاب معه للقاء عيسى الكيني المصاب وكان في الطرف الثاني من النقطة, وكانت الساعة تشير إلى السادسة مساءا قبل مغرب يوم الجمعة, وقال طلحة للأخ الذي روى هذه القصة "أعطني زمزميتي", فأخذها وتحرك مع تخري وبعد عدة دقائق سمع الجميع صوت إطلاق نار في نفس المنطقة, وقد وقع الأخ طلحة في كمين مدبر مسبق من قبل القوات الخاصة الإثيوبية الكينية الأمريكية المشتركة, وكانت هذه القوات تتحرك بخفة وبسرية تامة, وعندما ظهر طلحة أكد الجاسوس للقوات أنه الهدف المطلوب إغتياله, فأطلقوا النار فورا وبسرعة فائفة ودون أن ينتبه الأخ لأي شيئ, ولم تظهر هذه القوات أبدا فقد اختفت على الفور, أصيب الأخ طلحة في مقتل ودخلت الرصاصات في صدره الطاهر ووقع شهيدا رحمه الله تعالى وتقبله من الشهداء, أما الأخ تخرى فقد حاول دون جدوى الرد على النيران ولم يستطع معرفة ما حصل, وتسارع الشباب لمعرفة ما جرى في تلك المنطقة وعندما تقدموا وجدوا الأخ طلحة السوداني قد أصيب في صدره بعدة طلقات نارية, وكان قد استشهد, وما يؤكد أن الكفار كان لديهم معلومات مسبقة عنه هو عدم التركيز على تخري وهو قيادي مهم لدى حركة الشباب المجاهدين, بل اكتفوا بطلحة وفروا, وحان وقت إرسال المروحيات لكي تبحث عن الجثث, فقد اتبعت هذه القوات إستراتيجية نبش القبور وأخذ جميع جثث المهاجرين إلى السفن الأمريكية لفحص الحمض النووي, وقد هربوا كالنعاج, وصل الأخ عيسى إلى مسرحية العملية وأخرج جهاز هاتفه وصوره عدة صور كما أخذ كل أغراضه, وظنت تلك القوات التي أرسلت من أجلنا أنحا قتلتنا جميعا, فقد كانت عملية مدبرة, وقرر الإخوة بأن لا يدفنوه حيناها بسبب كثرة المياه في المنطقة وحلول الظلام والخشية من عودة هؤلاء للتأكد من جئته, ودخلت مجموعة عيسى بالجثة إلى الغابة وطوال الليل كانت القوات الإثيوبية تسير بالقرب منها.

في تلك الليلة قرر الشيخ مختار أحمد عبدي أن ينزل هو وكروغاب إلى مقديشو لبدأ المقاومة, وقد كلف الأخ عيسى الكيني الأخ عبدالله توسني وبعض الإخوة بالنزول إلى كيامبوني من أجل جلب بعض الطعام قبل تمكن العدو منها, وكما قيل لنا وصلوا جميعا إليها ومنها خرجوا بالقوارب إلى كيسمايو ثم مقديشو, وبقى عيسى ومن معه في التيه, أما مختار والشباب في مقديشو لن يجد صعوبة فالمجموعات الإستخباراتية التي تركناها في مقديشو وبقيادة الأخ مهدي كراتي هي تابع له وقد جهزناها للعمل في المدن أصلا, وبدأت المجموعات المتبقية في الغابة بالتيه ولم تلتقي بمجموعة الشيخ حسن تركبي ولا تلك التي كانت مع طاهر أويس في لاكتا, مريوم واحد دون أن يدفن طلحة فقد دخل يوم السبت 6-1-2007م, واعتقل في ذلك اليوم شاب صومالي فأخبر القوات الإثيوبية بمكان وجود الشيخ شريف وعيسى الكيني وكومندوز وقتيبة والأخرين, وهنا بدأ التيه بمعنى الكلمة فقد قررت المجموعة الحركة دون توقف, وكان هذا التيه خير لهم, ولكن حصل هناك مشكلة أمنية فقد كان الأخ أحد قد اتصل بوالده في اليمن وهو جنرال كبير في القوات اليمنية وطلب منه أن يذهب إلى السفارة اليمنية في نيروبي, وكان الشيخ شريف أيضا يتصل يوميا بكل معارفه في اليمن والإمارات وقطر ونيروبي, وقد اختلفا مع الأخ كوماندوز الذي حذره من كثرة الإتصالات لأن المروحيات كانت تدور حولهم كلما اتصلوا بالثرية ولكنه لم ينفذ كلامه, وفي احدى إتصالاته قال لشخص معين في اليمن "إن البرنامج قد بدأ", وهذا يعني أنه قد أخبرهم بأن المقاومة قد بدأت وليس هناك خيار آخر, واتفق مع تلك الجهات لكي يعبر إلى كينيا بمن معه من الشباب الكينيين وقد رفضوا لأن عيسي مطلوب في كينيا, وانقسمت مجموعة عيسى إلى قسمين قررت مجموعة منها بأن تنزل إلى كينيا وفيهم أحد والمعلم قاسم والشباب اليمنيين الثلاث, وصلت المجموعة إلى العمق الكيني وبالقرب من "إيجارا" و"فافي" وهناك هرب الدليل وتركهم ولم يكن لديهم سوى العودة وقد قطعوا مسافة أكثر من 600 كيولو ذهابا وإيابا, وقد مرض الأخ معلم قاسم ولم يكن لديهم أي قطرة ماء لفترة طويلة وأوشكوا على الهلاك, وقد تبول الأخ أبو منصور في إناء لكي يشرب بوله أكرمكم الله وقد شربه لكي لا يموت عطشا, وعندما طلب من المعلم قاسم بأن يشرب, قال له "إنه مر", فقال له أبو منصور "ضع القليل من السكر", فقال المعلم قاسم, "سأشرب بولى", ولكن عندما حاول التبول لم يكن له أي قطرة بول, لقد ضعفوا وتعبوا بسبب عدم تقديرهم للموضوع, فلم يكن هناك أي مبرر لتركهم الشباب في الغابة والنزول لوحدهم وقد رجعوا سالمين فيما بعد. أما لجموعات التي بقيت مع عيسى فمنهم كوماندوز شيخ شريف عباس وأبوه شيخ مختار وجابر وسعيد الاورومي والأخ الكيني الراوي للقصة, أما تخري وقتيبة ومن معه فقد تحركوا لجلب الطعام وأي دليل لكي يخرجهم من التيه إلى لاكتار وعندما لم يعودوا تفرق الجميع, وفي احدى القرى الصغيرة وصلت القوات الإثيوبية بعد الفجر واشتبكت مع مجموعة تخري واستشهد في تلك المعركة أما قتيبة وأبو يحيي الشمالي فقد انسحابا.

سنتحدث حاليا عن مجموعة المهاجرين التي مررنا بها في غابة لاكتا, والتي نزلت إلى كيامبوني في تاريخ 31-12-2006م, عن طريق البحر, وقصتها كالآتي, كانت هذه المجموعة مكونة من معظم المهاجرين الأوروبيين دون زوجاتهم, وقد ذكرت أنني قابلت بعضهم أثناء نزولي إلى كيامبوني من (لاكتا), أما ما حصل لها فلنترك من كان في الغابة ليروي لنا القصة, يقول الأخ المهاجر: "عندما وصلنا إلى بورغابو من كيسمايو نقلنا فورا بسيارة إلى الغابة مباشرة وفينا الجرحي وكذلك الإخوة اليمنيين الفارين من السجن وتركنا في منطقة لاكتا دون أي راعي لنا, وبدأ الجميع بتغير ملابسه العسكرية إلى مدنية, ومكث الجميع في تلك المنطقة لمدة أسبوع", -أي إلى تاريخ وصولنا إلى لاكتا وهو يوم الخميس 4-1-2007م, وفي اليوم التالي قتل الأخ طلحة في كولبيو وقد اتجهت مجموعة من السودانين فيهم عبدالله السوداني والدكتور محمد وغيرهما إلا لاكتا

وتقابلوا مع الشباب, وفي اليوم التالي وبعد وصولنا إلى الحدود الكينية, بدأ القصف العنيف في يوم السبت 6-1-2007م, كان مع الإخوة المهاجرين شاب مصاب وثقيل جدا وتطلب أكثر من 6 إخوة لحمله أثناء الحركة, ولم تكن هناك مجال للحركة في الغابة, فمعظم المهاجرين لا يعرفونها, على كل حال يقول الأخ المهاجر "في يوم السبت وأثناء وجودنا في الغابة بدأ أحد الإخوة التونسيين بإطلاق النار والتكبير, وفزع الجميع فلم نكن نعلم ما يجري, ثم أسرع الأمير وهو أخ تونسي إلى سلاحه وانبطح وبدأ بإطلاق النار, وفي هذه اللحظة أدركنا أننا تحت نيران القوات الإثيوبية, وكانت تتقدم بخفة ومعها سلاح "الدشكا", وعندما فتحنا عليها النار, توقفت ونصبت سلاحها الثقيل ثم بدأت بحرق اليابس والأخضر, كان الأخ المجروح جالس ومعه مسدس وقنبلة, ولم نكد نشهد سوى الأشجار وهي تتطاير يمينا وشمالا, لم يرموننا إلا بذلك السلاح الثقيل, وقد اسشهد الأخ أبو حفص التونسي في هذه المعركة الشرسة, كما أصيب الأخ خطاب السويدي بطلقة فتحت بطنه, وأسرع الأخ عاصح السوداني ومعه الشيخ عبدالرحمان الكيني وأنور الأمريكي وأبو حرية الأمريكي إلى دعمنا, فقد وصلوا من كولبيو," انتهت رواية الأخ المهاجر.

في هذه اللحظة بالذات افترقت المجموعات واتحه الكثير من الشباب إلى الحدود الكينية, ومنها المجموعة التي نزلت معي من مقديشو وكذلك الأخ أبو محمد الأمريكي, أما بعض الشباب اليمنين فقد اتجهوا إلى الساحل وقصدوا بورغابو ومنها إلى جهة مجهولة ثم إلى اليمن فيما بعد,

والأخرون تفرقوا في الغابة, وقد أصيب الأخ عبدالناصر غاب, وذكرت أنني أمرته على المجموعة المهاجرة, وقد تركته بسبب الحرب والتيه ونزلت لكينيا, وقد جرح بطلقة في بطنه وقدمه, يقول الأخ المهاجر: "بعد فترة من الزمن هدأت الإشتباكات وبدأ الأخ داود الإرتيري بالتكبير, فقد سمع العدو يتحدث عن إنسحابه من الغابة لأن عدد الإخوة كثير جدا, وقد اختلف العدو حسب رواية داود وهو يفهم لغة العدو, لقد كان هذا نصر من الله للإخوة فقد كان عددهم 15 في تلك اللحظة, أما العدو فقد كان يتحدث عن رؤية المئات في تلك اللحظة", -ولا نشك أنها الملائكة تثبت الذين أمنوا لكي يلقي الله الرعب في قلوب الكافرين وهذه من كرامات المجاهدين, كما أن الأخ الجريح لم يستطع على الحركة في كل تلك المدة, وقد نصرهم الله نصرا مبينا-, ويواصل الأخ المهاجر روايته قائلا: "عندما تفرق الشباب, أرسلنا الأخ أنور وإبراهيم وهما من المهاجرين لكي يجلبا بعض الماء للأخ الجريح المقعد, وقد ذهبا وغابا لأكثر من ثلاث أيام, ثم أرسلنا أخ مهاجر آخر وبسبب ضعف نظره وقع في الأسر فقد كانت قوات التيغرى قد أنزلت أعدادا كثيرا من الجنود في لاكتار كما أن القوات الأمريكية كانت تدعمها بكل شيء ونزلت هذه القوات أيضا على أرض المعركة للتشاور مع القوات الإثيوبية, وقد شهد بعض الشباب وحشية القوات الإثيوبية وهي تعذب أخين صوماليين بإخراج عيونهما بالموس وقد عذبا حتى الموت, أما الأخ المهاجر فقد نجاه الله بسبب لونه فقد ظنوا أنه فرد من القاعدة وأرسل بالمروحية إلى كيامبوني ثم بيداوا فإثيوبيا, وفي اليوم الثالث هاجم النمل مواقع الإخوة وفقد عبدالناصر غاب صوابه وكان يصرخ ويجري هنا وهناك, كما أن وضع الأخ الجريح كان حرج بسبب كثرة النمل, وبعدها فرج الله عنا فقد رجع الأخ المهاجر الذي غاب ثلاثة أيام بالماء ثم أرسلنا من جديد وغاب مثل الأول ولعدة أيام من أجل الماء", -لقد تصرف الشباب المهاجر الغريب بحكمة في الغابة ولم يكن هناك صوماليين من أهل المنطقة فقد غادر على غاب كيامبوني وتركنا حيناها ولم يتجه للشباب في الغابة, وهؤلاء المهاجرين لا يعرفون أماكن المياه أصلا, فكانوا يبتعدون كثيرا رغم وجود الماء بالقرب منهم, أما الأخ المهاجر المكلف بالماء فقد روى للشباب فيما بعد سبب غيابه عن الإخوة لعدة أيام, يقول المهاجر: "إن سبب غيابه هو إختفاءه من القوات الإثيوبية, فقد استخدم الطريق العام أثناء تحركه, وفي ذلك اليوم شاهد كتيبة مشاة متجهة للغابة, وظن أن الجنود قد شاهدوه فهرب للغابة وكمن عليهم بسلاحه لوحده, ولكن فوجئ أن تلك القوات التي تبلغ عددها 300 شخص قد مرت أمامه دون أن تنتبه له, فبقى في مكانه لكي لا يلفت أنظارهم, وعندما رجع إلى إلينا جلب معه طعام القوات الإثيوبية فقد كانوا يأكلون الطعام المجهز ويرمون أكثرها لكثرتما وهكذا رزقنا الله ونحن في الغابة بطعام القوات الغازية, وقد جلب الكثير من البسكويت والخضروات من طعام الكفار, كما أن الله يسر له في احدى الأيام بالكثير من البسكويت, فعندما رمت المروحيات تلك الكراتين, فتحت احداها وعجزت القوات من جلبها وتركوها على الأرض وكان ذلك رزق آخر لنا في الغابة, وقد تعافى

الأخ المصاب في تلك الفترة بفضل الله ثم باستخدام العسل, ومكننا في الغابة لمدة 3 أسابيع", انتهت رواية المهاجر, ولننتقل الآن إلى قصة أخرى فقد كانت مجموعة عاصم السوداني ومعه الشيخ عبدالرحمن الكيني والدكتور محمد السوداني وأخ لبناني قد تاهمت, وتقاتلوا مع الأعداء في عدة مناسبات, وقد جرح الأخ خطاب السوري ودخلت طلقة في معدته وخرجت من الجهة الأخرى, وبسبب عدم وجود المياه لمدة 6 أيام من التيه وكثرة الحركة, قرر الأخ السوري عدم الحركة والانتظار في مكان ما لكي يكلبوا له الماء, ورفضوا ذلك ولكن الأخ أصر بسبب عدم قدرته على مواصلة السير, وبعد عدة أيام رجعوا للمكان ولم يجدوه, ونظن أنه قد استشهد ونقل جثته من قبل القوات الإثيوبية إلى المختبرات لكي يتأكدوا استشهد ونقل جثته من قبل القوات الإثيوبية إلى المختبرات لكي يتأكدوا

أما المجموعات التي نزلت إلى كينيا فقد أسرت, أما مجموعة شيخ طاهر أويس وإبراهيم سولي فقد قررت النزول إلى جلب عبر بوليس قوقاني بعد أن نجت من الضربات الشرسة في لاكتا, أما في جلب فقد هاجم الصواريخ سيارة الأخ آدم عيروا ولم يصب بأذى واستشهد نسيب الأخ يوسف التنزاني حمزة الصومالي.

أما المجموعة التي مع عيسى الكيني فقد قرر الشيخ شريف تسليم نفسه للسلطات الكينية دون أن يخبر الشباب بذلك, وتحرك هو والأخ جابر لجلب الماء وكان شيخ شريف هو من يخدم الشباب المهاجر لنشاطه وهو معروف بشجاعنه أثناء القتال, وبعد أن تحركا لم يقدر جابر

على السير, وواصل الشيخ شريف السير لوحده إلى قرية "هولوكو" واستقبل ثم سفروه بالمروحية إلى العمق الكيني, وحصل ذلك بعد مرور ثلاثة أسابيع من الإحتلال, وفي أثناء غروب الشمس ذلك اليوم وجدت مجموعة عيسي الكيني الماء, وقد وصلتهم بعض المعلومات أن الجيش الكيني تبحث عن أخ إسمه عبدالله السوداني وظن الجميع أنه الأخ عيسي, وما يجهله الشباب أن عبدالله السوداني هو الأخ عاصم, أما عيسي فكنيته مشهورة لدي المخابرات الكينية فابن خالته نور الدين من أكبر الجواسيس في كينيا ويعرف جيدا أن عيسى لا يسمى بالسوداني, وقد تشاكل الشباب في هذه النقطة, وهذا تحليل مني والله أعلم, وقد حفظهم الله جميعا بخدمة أهل البادية, وكان الأخ عيسى مريضا جدا بالماليريا ولا يقدر على الأكل أبدا فقرر الأخ عيسى الكيني أن ينزل إلى كينيا وعندما دخلوا ووصلوا إلى أول قرية, أشفق عليهم الدليل لأن عيسى كان قد نحف جدا ولم يكن يقدر على الأكل أبدا, وكان مجروحا وفي وضعية صعبة جدا, والمسافة المتبقية إلى غاريسا تقدر بأكثر من 200 كيلو تقريبا, كما تحصلوا على معلومات تفيد أن الجواسيس يبحثون عنهم, فقرروا العودة من جديد والبحث عن مجموعة الشيخ حسن التي كانت في الغابة والتعاون من جديد, ليواصل عملية تجميع المجاهدين وترتيب صوفوفهم, وبعد شهرين من التيه التقيا هذه المجموعات ببعضها.

أما مجموعة أحمد مدوبي فقد ضربت ضربة قوية قبل صلاة الفجر أحد الأيام وقتل الأخ قتيبة رحمه الله والأخ يحيى الهارغيساوي ويوسف وحسين الميكانيكي رحمهم الله جميعا, ويروي عبدالله الصومالي كيف قتل هؤلاء وكيف أسر أحمد مدوبي, فقد استدعاه لكي يحثه على جمع الشباب من الشتات والتيه, فأرسل عبدالله من قبل مدوبي وفي الرابعة قبل الفجر سمع قصفا شديدا في نفس منطقة وجود أحمد ومن معه, وفي الصباح الباكر ذهب إلى تلك النقطة ليتأكد من الأمر, فوجد أن الأمريكان والإثيوبيين قد وصولوا بطائراتهم المروحية وبدأوا بتشريح جثث الشهداء لكي يتأكدوا من الحمض النووي, فقد كانوا يبحثون عنا, واستمر ذلك لخمس ساعات, وكان الأخ عبدالله يراقبهم من داخل الغابة, وقد شهد بقايا الإخوة الشهداء وهي عبارة عن قطع كثيرة متناثرة في كل النواحي, فلم يبقى من الشباب شيئا, كما شهد منظرا عجيبا يبين مدى حقد وكراهية الأمريكان للمسلمين, فقد روى أنه شهد جنديا أمريكيا يعذب الأخ أحمد مدوبي الذي بقى حيا رغم كثرة الرصاصات التي في جسمه, وعندما طلب الأخ أحمد المياه من الجنود, فتح أحد الأمريكان مياهم وصبها على الأرض بدلا من إعطاءه, فغضب أحد الضباط الإثيوبيين من الأمريكي, وقال له: "إنه شخص مصاب وتعبان, كيف تمنعه من الماء, أعطيه الماء", وقد اختلفا فيما بينهما, وبعد عدة ساعات تركوا بقيا الإخوة كما هي, وأخذوا الأخ أحمد مدوبي إلى مستشفى كيسمايو ومنها إلى أديس آبابا, ثم بعد ذلك اجتمع الإخوة لكي يدفنوا الشهداء, وكانت هذه هي المراحل الأخيرة لخروج القوات الإثيوأمريكية من مناطقنا. أما أعنف هجوم منذ بدأ الغارات الجوية فتلك التي استهدفت مركز "أودو" وهو معسكر قديم بناه الإخوة من شباب القاعدة في التسعينات, وقد دمر تماما في بداية المعارك بتاريخ 8-1-2007م, بعد أسرهم للنساء والأطفال في كييونغا, ونسأل الله أن يرحم جميع شهداء المسملين سواء كانوا مجاهدين أو قراويين وفلاحين وغيرهم.

إذن قتل الأخ طلحة السوداني في الصومال ونسأل الله أن يتقبله, وهذا الأسدكان يتمنى الشهادة ليل نمار, لقد التحق طلحة بالمجاهدين في أواخر الثمانيات, فقد ترك دراسته الجامعية في الفليبين والتحق بقافلة الخير وشارك في صناعة النصر في أفغانستان ورؤية الإطاحة بحكومة نجيب وتفكك الاتحاد السوفيتي ثم عمل كحارس شخصي للشيخ أسامة في السودان في التسعينات وتكفل بمتابعة أمواله وشركاته بعد مغادر الشيخ إلى جلال آباد وقد لعب دورا بارزا في علميات ضرب مقر السي آي إيه في نيروبي ودار السلام سنة 1998م, فهو من كان يستقبلني في الخرطوم ويحضر لى المال اللازم قبل أن أعود إلى نيروبي, وقد ذكرت سابقا أنه قد كلف من قبل الشيخ أبو عبيدة البينشري بإرسال السلاح إلى أديس أبابا للتجهيز في عمليات محاولة إغتيال حسني مبارك, وشرحت أسباب دفع الشيخ أبو عبيدة لمثل ذلك, رغم أن العملية تبنتها الجماعة الإسلامية, وشرحت أن منهج القاعدة الأصلية هو عدم التدخل في الإطاحة بالأنظمة أو قتل الرؤساء إلا الذين يواجهوننا مباشرة, فلنا الحق في الدفاع عن النفس, كما شارك الأخ طلحة في المجموعات الأولى التي وصلت إلى الصومالي في سنة 1992م وتمركزت في صومال لند وبوت لند في مناطق بوساسو ولاس عنود ولاس قوري وكان من المجموعات التي شاركت في أسر عبدالله يوسف في الشمال قبل أن يتدخل الشيخ حسن طاهر أويس لفكه, كما أرسل في سنة 2001م من قبل الشيخ أبو حفص إلى الصومال ليتولى الإمارة بدلا مني وتولى قيادة عملية ضرب فنادق الصهاينة في ممباسا, وله تاريخ حافل في الجهاد وهو مدريي في معسكر أبو الشهيد القطرى في جلال آباد, وعشت معه في منزل واحد في السودان سنة 1997م, وهو بمثابة أخ لي, وقد اختلفت معه في بعض الأمور الفكرية ولم أخفى ذلك عنه فقد أوضحت كل تلك المسائل وكنا لا نخفي أمرا بيننا, وكان آخر خلافاتنا هو معارضتي له في محاولة فصل الجنوب عن المحاكم وقد تنبه لذلك في آخر لقاءي به, فعندما رأى أن الأمور قد خرجت عن السيطرة عرف حينها أنناكنا نصادقه عندما طلبنا منه توحيد الشباب وليس عكس ذلك وهذا ما حصل في آخر حياته فقد استشهد ومعه جميع قيادات قوات المحاكم سواء من الشباب أو الطرف الثاني المتمثلة في الإخوان المسلمين, كان رحمه الله يحب الجهاد ويحب الله ورسوله ويجتهد في حفظ القرآن وكذلك قيام الليل وإحياء السنة ولا نزكى على الله أحدا, إنه من أبناء الجيل القديم الذين تحركوا لنشر خبرهم في العالم ومساندة إخواهم المسلمين, كانت عملية خاطفة مخصصة لقتل شباب الشيخ, سواء طلحة أو عيسى أو يوسف وغيرهم, فكما قلت فقد أكد للسي آي إيه أنني موجود في تلك النقطة, وكذلك الأخ يوسف التنزاني وطلحة السوداني, وقد قتلوا الأخ طلحة وحده لأن الجاسوس قد عرف أنه شخص مهم لدى المهاجرين, أما نحن فقدكنا في داخل كيامبنوني في ذلك التاريخ فقد قتل يوم الجمعة 5 من يناير سنة 2007م.

بعد مقتل الأخ طلحة سادت بعض الفوضى في المكان فلم يدري الشباب ما يجري, لذا تحركوا من كولبيو إلى منطقة لاكتا وتعمقوا في الغابة وتوالت العمليات ودارت جولات ثانية من المعارك العنيفة في منطقة لاكتا, ولم تستطع القوات الإثيوبية الثبات في تلك الغابات المظلمة, واكتفوا باحتلال كيامبوني لمدة ثلاثة اسابيع فقط, ثم انسحبوا مسرعين لأنهم يعرفون أن المجاهدين سيهاجمونهم لجرد استرداد عافيتهم, لقد باع الكثير من الشباب سلاحهم من أجل الطعام فقد جاعوا ولم يكن لديهم أي أكل, كما نزل الكثير من المهاجرين إلى كينيا وبقي الصومالين مع الشيخ حسن تركى في الغابة.

أما المعلومات المؤكدة عن العائلات التي كانت مع طلحة فمعظمهن قد أسرن, ومن عدة جنسيات ففيهن تونوسيتات والسويديات والسودانيات وإثيوبيات والصوماليات وبعضا من أزواجهن, كما أن بعض الشباب سلموا أنفسهم للسلطات الكينية وبعضهم أسروا داخل الصومال بعد أن كشفهم الجواسيس المنتشرين في القرى, المهم أنه قد ظهر مأساة جديدة تمسى مأساة الأسرى وسأشرح كيف جمعوا في نيروبي وكيف تعامل أمريكا وإثيوبيا وكينيا بمؤلاء, وما نؤكده هنا أن هناك أخت تونسية قد جرحت برصاص الفكار أثناء اعتقالها ولم تحرك الحكومة الكينية الخبيثة ساكنا بل رمتها في زنزانة انتظارا لترحيلها إلى جهة مجهولة, وقد قتلت

أخت أمريكية قبل كولبيو وهي الأخت أم محمد الأمريكية, فقد كانت النساء لا يبعدن عن الرجال في الغابة وأثناء تحليق الطائرات الأمريكية التي تساند القوات الإثوبية أصيبت بسكتة قلبية وماتت والسبب هو الطيران الأمريكي التي كانت ترعبهن أثناء التحليق كما أنها مرضت بالملاريا, نسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة وليعلم الجميع أننا لا نقاتل أمريكا لمجرد كونها أمريكا فلدينا الكثير من الأمريكان في صوفوف المجاهدين, نقاتل إدارتها الفاشية الظالمة, وسأذكر أمرا يعجز الإنسان تصديقه ولكنه قد حصل وليعلم الجميع حقيقة إثيوبيا, لقد رجعت القوات الإثيوبية إلى مناطق القتال لكي يتأكدوا من قتلي الإخوة وكانت تبحث عن جثث الشهداء ولم تحترم هذه القوات الخبيثة جثة هذه المرأة المسلمة الأمريكية ونبشت قبرها وأخرجت جثتها بحجة أنها تبحث عن جثثنا وعن جثة الأخ طلحة السوداني, ولم يدفنوها من جديد بل تركوها في العراء, والحمدلله فقد تمكن بعض الشباب من أهل البادية من نقل جثتها الطاهرة ودفنها في مكان آمن وبعيد ونسأ الله أن يرحمها رحمة واسعة, وقد كتب زوجها المسجون حاليا في أمريكا قصتها وقصة أسره في كينيا, كانت هناك مجموعات صغيرة جاسوسية مكلفة بالبحث عن مكان دفن الأخ طلحة وعندما عرف الشباب بذلك, أخذوا جثته ودفنوها بعيدا عن منطقة القتال, وقد سلمت يا أبا طلحة حيا وميتا.

## شهداء الله في أرض الصومال

سأتحدث قليلا عن الشهداء الأنصار والمهاجرين منذ بدأ معارك آيدولي في تاريخ 21-12-2006م إلى الوصول في لاكتا وما حدث فيها ونحسبهم عند الله أحياء والله أعلم بهم ولا نزكى على الله أحدا: أما الأنصار فقد استشهد في هذا التاريخ في بورهكبا ومنطقة آيدولي: سياد أحمد غني قتل في معارك بورهكبا وكان قائدا الخلية التنفيذية التابعة لاستخبارات المحاكم, والمسؤول الأمني لميناء مقديشو, أما في آيدولي فقد قتل الأخ بشير بودبودي الصومالي, دوران الصومالي, ياسين الصومالي, محمود الصومالي, عبدالرزاق الصومالي صاحب البي 10, مولود الصومالي صاحب البي 10, ديف الصومالي, عبدالله إيش كي رفيقينا في مرحلة لوق في التسعينات, وعبدالنور الصومالي وكان في الخامسة عشرة من عمره, أما الذين ذكرتهم قبله فمعظمهم قادة ميدانيين استشهدوا أثناء الإستيلاء على آيدولي بفعل القناصة المتمركزة خارج القرية, ولا ننسى الشهيد البطل أبو حفص الراحاويني (على صابر) وقد استشهد في كمين جلب ونسأل الله أن يتقبله من الشهداء, ولا ننسى الشهيد المجهول الإسم وهو ابن خال قتيبة قتل متأثرا بجروحه في معارك دينصور, وقد قتلت القوات الإثيوبية 10 من جرحي معارك دينصور بعد الأسر, وحصلت هذه المجرزة في مدينة بورهكبا, كما قتل الأخ أبو قتيبة قائد شرطة المحاكم, ووزير داخليتها في معارك الانسحاب في مناطق الجنوب, وكذلك قتل معه الأخ يحي الإسحاقي, أخ صومالي من أصل يمني, وهناك آخرون لا أعلمهم لكن الله سبحانه وتعالى يعلم بحم ونسأل الله أن يتقبلهم من الشهداء آمين, أما المهاجرون فكما يلي:

1- أبو حفص الإسترالي من أصول صومالي, في العشرينات من عمره, وقد قتل في آيدولي برصاص القوات الإثيوبية الصليبية المحتلة, وقد ترك زوجة وطفلين لم يشهد مولوده الجديد, فقد ولد في كيسمايو أثناء الإنسحاب وقد ذكرت قصة زوجته أم حفصة الإسترالية التي بقيت فيها بآمان والحمدالله.

2- محمد آزمت البريطاني من أصل هندي, في العشرينات من عمره, وقد قتل في آيدولي بقنبلة يدوية ألقيت من قبل جندي إثيوبي صليبي محتل ولم يترك زوجة له, وهو وحيد أبويه, وقد نصحهما بأن يدعوا له بالشهادة لكي يشفع لهما يوم القيامة.

3 عبدالحكيم الأمريكي, من أصل صومالي, لم يبلغ العشرين من العمر, وقد قتل في آيدولي, لقد أصيب في صدره من قبل القوات الإثيوبية الصليبية المحتلة, وكانت أمه قد رأت له رؤية أنه سيشتهد, وقد فرحت عندما سمعت نبأ إستشهاده, لم يتزوج في الدنيا.

4- بلال الكيني, من أصل صومالي, سائق شاحنات في الثلاثينات من العمر, له بطولة نادرة في هذه المعارك, فقد كان يقود سيارة الزوكياك, وكانت سيارته الأولي التي دخلت في آيدولي وكان معه المعلم خالد الصومالي, وعندما عرف أنه قد حوصر قال لإخوانه "ألستم قد خرجتم من أجل الشهادة في سبيل الله؟", وقبل ترك سيارة دخل بما إلى

معسكر القوات الصليبية, وداس على بعض الجنود, ثم نزل بسلاحه وقاتلهم قتالا شديدا, وقد قتل كلام المذخرين بسلاح القناص وكانا على السيارة وبقي بلال يقاتل مع الأخ خالد إلى أن بترت احدي يديه تماما واستمر في القتال, وكان آخر كلامه "فزت ورب الكعبة", ثم قتل رحمه الله, وقد نقل هذه الرواية الأخ معلم خالد وهو حي يرزق, لم يتزوج الشهيد في الدنيا.

5 عقبة السوداني, في الثلاثينات من العمر, وقد جاء إلى الصومال في الشهر العاشر, وقد استقبلته هو والأخ عبدالله السوداني في مقديشو ثم نزلا إلى كيسمايو ومن هناك تقدما إلى الأمام, وقد قتل في معارك آيدولي بشظايا الكاتوتشا ومن قبل القوات الإثيوبية الصليبية المحتلة, وكان الأخ عيسى الكيني قائد هذه المعركة, آخر من كلمه فقد أدركه أثناء خروج, وكان آخر كلامه لا إله إلا الله, ولديه أهل في السودان.

6- عبدالرحيم الكيني, لم يتجاوز العشرينات, وقد قتل
 بشظايا قنبلة يدوية, من قبل القوات الإثيوبية الصليبية المحتلة.

7- أمين البريطاني, من أصل صومالي, لم يتجاوز العشرين من العمر, وقد قتل في آيدولي برصاص القوات الإثيوبية الصليبية المحتلة.

8- مجاهد الكيني من ميرو من قبلية الكيكويو, ولم يتجاوز العشرين من العمر, وقد قتل برصاص قناصة, وقد أصيب في رأسه واستشهد على الفور.

9- الأخ شاكر الحبشي في العشرينات من عمره, كان من أحد شباب المهاجرين المخلصين, وقد قتل في تاريخ 25-12-20 من قبل القوات الإثيوبية الصليبية أثناء معركة الإنسحاب من دينصور في الكمين الكبير وقد ذكرت المعركة بالتفصيل, ترك زوجة وولدين. 10- حنيف الكيني (عبدالرحمن), وهو رفيقي في السفر من مقديشو إلى دينصور, وقد قتل في تاريخ 25-12-2006م, من قبل القوات الإثيوبية الصليبية وذكرت تفاصيل تلك المعركة, ترك زوجة وولد إسمه هاشم لم يرى ولادته, كما ترك بنتا له من زوجة أخرى.

11- أم محمد الأمريكية قتلت أثناء الإنسحاب من دوبلي إلى كولبيو, بسكتة قلبية أثناء تحليق المروحيات الأمريكية الكافرة الصيلبية على مواقع الإخوة وكانت تماجم القافلة في كل فترة وأخرى, تركت زوجة وقد اعتقل في قرية كينية وهو مسجون في أمريكا.

12- طلحة السوداني: قائد هذه المعارك, وقد قتل برصاص الإثيوبيين عندما نصبوا له كمينا في منطقة كولبيو.

13- أبو حفص التونسي, قتل في معركة لاكتا من قبل القوات الإيثيوبية الأمريكية المشتركة في يوم السبت 6-1-2007م.

21- خطاب السويدي, جرح في معركة لاكتا, وقد ترك في منطقة ما, وغاب الإخوة عنه وقد افتقدوا مكانه, ونحسبه شهيدا عند الله سبحانه وتعالى ولا نزكى على الله أحدا.

15- جعفر الكيني, قتل بمرض الماليريا أثناء التية والمطاردات من قبل القوات الإثيوبية الأمريكية في جنوب الصومال

16 أبو منصور الجزيري, من شباب خطاب في الشيشان قتل أثناء معركة بين القوات الأمريكية الصومالية المشتركة في شمال الصومال, وسأذكر القصة بأكملها إن شاء الله.

17 - الدكتور محمد السوداني قتل في نفس المعركة

18- فتحى أبو عبدالله السويدي فتل في نفس المعركة.

19 أبو الليث الأمريكي قتل في نفس المعركة.

20 داود الأرتيري صهر شاكر الحبشي, وقد قتل في

نفس المعركة.

21 - وأبو حرية الأمريكي (أمير), قتل في نفس المعركة

22- يوسف البريطاني, من أصل صومالي, كان معي في

معركة دينصور, وقد تاه في جنوب الصومال أثناء التيه, وأثناء نومه في احدى الأيام ولع شعلة من النار فوجد الأسد بجانبه وقد فزع وصعد إلى الأشجار ونام في الأعلى إلى الصباح رغم إزعاج القردة, وقد نال الشهادة في معارك الهوية في مقديشو, وقتلته القوات الإثيوبية الصليبية المحتلة.

23 سلمان السوداني, قتل مؤخرا في مقديشو وله توأم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل جميع الذين ذكرناهم والذين لم نذكرهم لعدم علمنا بحم, ولكن الله يعلمهم.

(الفصل الخامس عشر)

## الاحتلال الإثيو-أمريكي

## التعاون الكفري العالمي

سأعود من جديد لقصتي والمجموعة التي تحركت معي, بعد أن ذكرت ما جرى للإخوة بالتفصيل في الخلف, وكنا لا ندري عنهم, وكل تلك الروايات حصلت عليها بعد أن نجانا الله من التيه والظالمين, إننا في بداية الشهر الأول, يوم الجمعة, تاريخ 5-1-2007م, وقفت الدنيا

كلها تشهد مأساة شعب دون أن تحرك ساكنا, لقد احتلت الصومال من الشمال للجنوب من قبل قوات غازية كافرة لا ترحم أحد, وكانت القوى الكفر العالمي برئاسة أمريكا هي التي أعطت الضوء لأخضر للأعداء الإثيوبيين للاحتلال, وساندهم على ذلك سلطة عبدالله يوسف اللاشرعية وهذا حسب تقارير المنصفين من المؤسسات الخاصة بالأزمات, إن تقارير (شاتماوس) وهي المنظمة الغير حكومية نشرت بأن فترة سيطرة المحاكم في الصومال كانت ذهبية ولم يشهد الصوماليون منذ عقود مثل هذا الاستقرار, لكن يأبي من لا يرحمنا ولا يريد للمسلمين أن ينعموا أبدا, يأبي إلا أن يشتت الشعب الصومالي وهذا العدو يفرح لرؤية هذا الشعب يتقلب من أزمة إلى أخرى, إننا نعلم جميعا أن الوضع في الصومال لن يعود كما كان, وهذا مؤكد والسبب هو الاحتلال, سيظهر التقتيل والتشريد وسيلجأ الملايين من الصومالين إلى البوادي فرارا بأرواحهم من عدو لن يرحمهم أبدار إننا نعلم القوات الإثيوبية جيدا فهي لن ترحم أمّا ولا أختا ولا مسلمة أبدا, ستسعى إلى إرتكاب الفضائع لكي تركع هذا الشعب المسكين ولكن لن يحصل ذلك رغم أنف عبدالله يوسف, سنشهد مقاومة مستمرة لعدة سنوات والله أعلم إلى أين تتجه بلدنا الحبيب الصومال, لو كانت سلطة عبدالله يوسف شرعية, فلماذ اتخذت قرارات لا ترضى الشعب الصومالي, لقد رفض كل الشعب هذا الاحتلال, وليس للبرلمان الإثيوبي عفوا الصومالي في بيداوا أن يواجه هذا الشعب, هذا البرلمان الذي يستلم رواتب عماله من أديس أبابا, عجبا لسطلة تستدعى الصليبيون الحاقدين لاحتلال بلدهم المسلم, إن أزمة الصومال وما يجري في الصومال الغربي (الأوغادين) أفضع من أزمة دارفور وألف دارفور ولكن لن نشهد أي ضغط من قبل بني صهيون في البيت الأسود بوشنطن للمطالبة بخروج هؤلاء الكفار من القوات الإثيوبية التي ظنت أن بدخولها سوف تنتهي الأمور, وتجاهلت أن المجاهدين لا يجيدون إدارة الدنيا ولكنهم يجيدون الحرب والكر والفر, فليبدأوا بعد الجثث والموتى فهذا الشعب سيصمد مهما بلغت وحشية القوات الغازية.

عندما وصلنا للقرية كانت هادئة جدا ولم يكن لدينا أي راديو لسماع الأخبار, حمدنا الله أننا قد وصلنا إليها بسلام ويجب أن نرتب للنساء, وعلينا التنسيق مع إخواننا الصوماليين فإن كانوا سيقاومون فسنكون معهم ونقاوم إلى آخر رمق من دماءنا, سنرتب أماكن آمنا للنساء في القرية أو القرية المجاورة بورغابو وغيرها, وإذا توصلنا إلى أن الشباب سيتركوننا مع النساء وينسحبوا دون تنظيم كما حصل في الكثير من المناطق فسنرتب خطة سرية أخرى, لقد استقبلنا الأخ على غاب استقبالا جيدا, ونقلنا إلى بيت أحمد مدوبي في القرية, وزودنا بآخر الأخبار وتفيد بأن قوافل قوات المحاكم تعرضت لهجمات جوية أثناء توجهها إلى الجنوب, ولم يكن لديه أي معلومات عن الشيخ حسن تركي, الشخ حسن طاهر, الشيخ شريف أحمد, طلحة السوداني وعيسى أوالشباب الآخرين, ونحن طبعا أكدنا له بأن لا يعرف أحد أن هناك مهاجرين جدد قد وصولوا إلى القرية لأننا نعلم بأن فيها جواسيس من الباجون الذين ينقلون الأخبار للأمريكان في الحدود الكينية وبالذات في قرية كيونغا المجاورة, أردنا أن نخفى أخبارنا عن الجيمع لأن أمريكا جاهزة لتدمير كيامبوني وغيرها بسببنار كانت حجة أمريكا في تعذيب الشعب الصومالي وجود ثلاث إرهابيين عالميين في الصومال, وهذا الأمر والشعار مضحك, ففي أمريكا الألآف من الشباب المسلم الذين يحملون نفس أفكارنا, وهي عدم القبول بالذل وعدم التدخل في ديننا وعدم احتلال ديارنا والتأكيد في مقاومة كل جهة تفعل ذلك حسب الاستطاعة وهذه هي فكرة القاعدة بشكل عام, فلماذا لم تتعرض بيوت من يحمل فكرتنا في شتى مدن أوروبا وأمريكا للقصف؟, أرادت أمريكا إعادة الثقة لنفسها بخصوص قراراتها المنفردة والفاشلة, كما أرادت تحسس مستوى ردّ الفعل لدى المجتع الدولي الأعمى, ماذا ستفعل الأمم المتحدة؟ هل ستصدقها بعد فضائح العراق؟, فقد دمرت العراق بحجة أسلحة دمار شامل واليوم ستهاجم قرى فقيرة مسلمة بحجة وجود بعض الأشخاص ودون التأكد من الأمر.

كنا مشغولين بالترتيبات اللازمة لمرحلة ما بعد المحاكم لقد تأكدنا من سقوط مقديشو بالكامل وكذلك كيسمايو, ولم يتأخر الإخوة فقد بدأت المقاومة في كيسمايو بإلقاء القنابل اليدوية على الدوريات المترجلة والمتحركة واستهدف كبار الضباط في جيش العدو الإثيوبي ومن والاهم في عدوانهم من عملاءهم التابعين لسلطة عبدالله يوسف, في هذا اليوم سمعنا نبأ إستهداف مطار مقديشو بالقذائف وتفجير سيارة مفخخة, وقد نظرت إلى الأخ يوسف التنزاني وفرحنا بالنبأ لأننا تأكدنا أن الرجال

الذين تركناهم وراءنا لن يخذلونا أبدار إن الخلاية السرية الصغيرة والمتعددة ستغشل الأعداء وتعطى فرصة لقوات المحاكم بأن ترتب صوفوفها من جديد, ولا ننسى أن قوات حركة الشباب المجاهد هي الآن أكثر تنظيما من ذي قبل, وسنشهد الكثير من العمليات في الصومال, إنه الإحتلال بكل فضائعه كما أنحا المقاومة بكل أشكالها, وقد ظهرت الفضائح الديبلوماسية والأخلاقية في قضية إحتلال الصومال, فأمريكا التي تزعم أنها تسعى للسلام العالمي ظهرت لدى الجميع بأنها الدولة التي تسبب التوترات في العالم, فهي تغذي الصراعات القبلية من أجل النفط, كدارفور والكونغوو الديموقراطية, وظهرت فضيحة الصفقات السرية للأسلحة, فأمريكا أعطت لاحدى دول محور الشركما تدعى وهي كوريا الشمالية أعطتها الضوء الأخضر لبيع للإثيوبيين أسلحة لاستخدامها في إحتلال الصومال وهذا يعني أننا لم نخطأ عندما قلنا أن الإحتلال هو إثيو -أمريكي, فجميع الخبراء العسكريون علموا أن القوات الإثيوبية كانت تنقصها المعدات بسبب الضغط الحدودي بينها وبين إرتيريا, لذا لم تعدكوريا الشمالية دولة شريرة عندما كانت المصلحة تعود للعدو للأمريكي الشرير, وهكذا تفعل هذه الإدارة الفرعونية الفاشية فهي تضحك على الجميع باسم نشر الديموقراطية الفاشلة التي لم تأتينا إلا بالتعاسة والغلاء والفساد وحكام لا يخدمون إلا بطونهم فقط, لم تكن أمريكا لوحدها هي التي ضغطت على الدول لتسكت عن أفعال القوات المحتلة ولم تكن لوحدها هي التي ساعدت أثيوبيا في عدواها على الشعب الصومالي, فقد تورطت منظمات

ودول عربية ومسلمة في السكوت لما جرى ويجرى للشعب الصومالي, ومنها منظمة ما يعرف بجامعة الدول العربية الفاشلة, إنما والله فاشلة دون شك, وأبناءها هم الذين فشلوها, لم تحرك هذه المنظمة أي ساكنة في منع دولة أجنبية صليبية كافرة تغزو دولة عربية مسلمة, ولكن لا نلومها كثيرا فلا ينفع اللوم اليوم, فقد بلغ السيل الزبي, والعرب قالوا قديما "فاقد الشيء لا يعطيها", إن هذه الدول تقف مكتوفة الأيد أمام المجازر والتجاوزات والجرائم الصهيونية للشعب الفليسطيني منذ 60 عاما, فلا عجب أنما لن تحرك ساكنا لنجدة شعب عربي مسلم فقير وبعيد جغرافيا عنها, وما أدهشنا هو الموقف الرسمي المصري فقد وافقت مبدئيا على دخول القوات الإثيوبية لاحتلال الصومال, إنها والله مأساة القرن الواحد والعشرون, وأبيّن في هذه الصفحات لكل من يجهل ما يجري اليوم في الصومال كما أبين للأجيال القادمة من أبناء أمتنا الذين سيقرأون هذه الصفحات في يوم ما إن شاء الله ليعلموا جميعا ما جرى في الصومال هو إحتلال أمريكي إثيوبي مشترك وغزو صليبي جديد في الصومال, ولم يخفى العدو أهدافه الرئيسية للغزو فقد قرر علماءهم الاستراتجيون في بدأ مشروع تنصير قوي في الصومال كي يتغير الوضع جيوسياسي للأرض بدءً من جنوب السودان إلى جنوب الصومال, إنهم يريدون بناء دولة قبطية عظيمة, وما يحيرنا هو قرار مصر مساندة هؤلاء الأعداء وهي تعلم أن لها مشاكل مع بعض الأقباط الذين يدعون إلى الإنفصال عنها وتعمل سرية مع كل أعداء مصر, وكأن مصر لم تعلم مخططات العدو الإثيوبي, لقد ذكرت سابقا أن من واجبها

مساندة المجاهدون في الأوغادين لضمان الضغط على إثيوبيا التي تسعى للتمدد, ولا يظن القارئ أن مأساة الصومال هي الوحيدة بل هناك الكثير والكثير فالولايات المتحدة سببت لنا مأساة العراق وأفغانستان باحتلالها أرض الرافدين وبدعمها الأعمى لجرائم الصهاينة في فلسطين, وكذلك دعمها القوات الإثيوبية المحتلة في الصومال والسكوت عما يجرى في كشمير من جرائم ومجازر عباد البقر الذين يفعلون الأفاعيل لبني أمتنا هناك أما في الشيشان فلتحيزها للسياسات الروسية فسكتت عن انتهاكات حقوق الإنسان فيها لأنها لن تسطيع انتقاد روسيا وهي تفعل بالمثل في العراق وميندناو فهي تشارك القوات الصليبية الفليبينة في محاربة الشعب المسلم في الجنوب والأوغادين فهي تعلم علم اليقين ما تفعله إثيوبيا في هذه المناطق وتتستر عليها لأنها حليفها وتريد بناء معسكرات فيها, إنها مآسى كثيرة فأينما تولى وجهك فهناك ديار للمسلمين تنتهك فيها الحرمات, وبطل هذه الانتهاكات دولة تدعى أنها تتزعم السلام العالمي ولا حول ولا قوة إلا ىاللە.

لقد سبقت وقلت بأن التعاون الإثيو-أمريكي الكيني كان واضحا عندما طُلب من كينيا إغلاق جميع منافذها الحدودية على وجه اللاجئين, أنظر كيف وصل بحم الجرم وانظر كيف يصنعون بالعالم الإسلامي, تجويع وتشريد وقتل وأسر ولا حياة لمن تنادي, إننا والله لا نفعل بالأسرى ولا بغير المقاتلين الكفار مثل ما يفعل هؤلاء بنا, لذا لا يتعجب بعضنا عندما يغالي بعض الشباب الجاهد في كرهه للانظمة أو

عندما لا يحترم أي كافر أي كان, كل ذلك هو رد فعل لما يراه من وحشية اتجاه أبناء دينه في كل مكان, ما ذنب نساء وأطفال وعجائز الصومال الذين أرادوا الفرار من المعارك واللجوء إلى إخواهم الساكنين في الحدود الكينية؟, ما ذنب هؤلاء؟, لقد أظهرت السلطات الكينية نفاقها السياسي, فهي أرادت البقاء في الحكم والطريق إلى ذلك هو إرضاء أمريكا, فالانتخابات الرئاسية اقتربت وكلنا نعلم أن التزوير هو أساس النجاح فيها, وإذا تعاونت اليوم فستغلق أمريكا عينها اليمني عن التجاوزات وتفتح اليسرى للنفاق والإدانات الباطلة, إننا نعلم جيدا سياسة النفاق, فأكبر المنافقون السياسيون في عهدنا هو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كيسنجر, هذا المنافق السياسي كان يمد يده للديكتاتور التشلي فيقول له إننا سننتقد حقوق الانسان في خطابنا ولكن لا يعني ذلك أننا ضد ما تفعله فاستمر بأفعالك الوحشية ونحن نباركها, إنها السياسة أيها الساسة, كفر وقتل وكذب ونفاق وتجويع وحروب ولا حدود في هذه السياسيات, لقد كانت الخارجية الكينية في عهد الرئيس (دانيال أرب موي) أقوى مما هي اليوم, فقد لعبت أدوارا هامة في مشكلة السودان وكذلك الدول المجاورة, أما اليوم وفي عهد (كيباكي) الذي حلف بأن يقضى على ما هو إسلامي في كينيا وأراد أن يسلب كل شيء أعطى للمسلمين من قبل الحكومات السابقة وقد فشل في ذلك عندما أجري الاستفتاء المخصص لتعديل الدستور, لذا هذا الرجل القبلي الصليبي الذي يريد الاستمرار في الحكم لجأ إلى المشاركة في المؤامرات الأمريكية الصهيو- صليبية التي تدريها الصهاينة الجدد في البيت الأبيض, وظن بأن ذلك سيخلصه من مشاكل المسلمين, لقد طبقت حكومته كل المبادئ الوحشية المقررة في قوانين الإرهاب الأمريكي والبريطاني, رغم أن البرلمان الكيني رفضتها بتاتا, كان من الواجب بأن يحترم كيباكي حسن الجوار بين أهل كيامبوني والمناطق الحدودية ولكنه اختار الجار البعيد الأمريكي رغم معارضة شعبه لذلك, لقد أقفلوا الحدود على وجوه الضعفاء بحجة تعقب رجال المحاكم, أولئك الرجال الذين تعاونوا مع السلطات الكينية إلى وقت قريب, أولئك الرجال الذين كانوا يتصلون بالأمريكان يوما بعد يوم ولا عيب في الاتصال بالكفار أو التكلم معهم أو الحوار معهم أو الجلوس معهم, فقد تعلمنا من سيرة الرسول أنه جلس معهم وفي أصعب الظروف، العيب هو تنفيذ مخططاتهم الخبيثة ضد الشعوب المسلمة. بدأت الصورة تتضح لنا بخصوص تحركات الشباب فبدأنا نسمع بأن المعارك اشتدت وقد ترك الشباب الكثير من السيارات المحملة بالأسلحة في طريق الحدود بسبب استهدافها من قبل الطيران الأمريكي, لقد دخلت القوات الإثيوبية إلى الأراضي الصومالية عبر كينيا وبدأت المطاردة الطويلة للإخوة, ولم يعرف هؤلاء بأن المعركة ستنقلب ضدهم عما قريب, لقد أخذتهم العزة بالإثم, وكانوا يضربون ويحرقون السيارات كلهار وقد فرحنا عندما سمعنا بأن الشيخ حسن ومعه قيادة المحاكم قد وصلوا بسلام إلى مشارف كولبيو, ولأنه لا سر في الصومال أصلا فهذه الأنباء ستصل إلى العدو بسرعة البرق.

وبعد صلاة الفجر ومع ظهور نور الشمس عملنا اجتماع سريع مع المسؤول العكسري في كيامبوني, وحرضته على البقاء والقتال وعدم الانسحاب السريع بل سننسحب عندما نتأكد أن العدو قد أنزل جنوده إلى القرية, قلت له "سنحاربه بكل ما أوتينا من قوة", لقد فهمته أن عامل الأرض معنا, لذا يجب أن نجهز أنفسنا للحرب فإذا واجهنا العدو ونفذ منا ذخائرنا عندئذ نكون معذورون في انحيازنا لإخواننا في الغابة, وقد فرح بالفكرة ونحن كنا نعلم أن الإثيوبيين إذا أرادوا مهاجمة كيامبوني فبثلاث طرق, الأول إما بانزال جوي وهذا مكلف ويجب على أمريكا أن تتوالى مصاريفها وكل تبيعاتها, والثابي أن يعبروا الحدود من كيونغا, وهذا مستحيل بسبب البعد عن الحدود الإثيوبي وبدلا من ذلك يمنكنهم عبور الحدود في المناطق الشمالية والوسطى مثل (منديرا, ليبوي, ديف,) باستخدامهم طريق غاريسا أو واجير, وهذا سهل وممكن ذلك, فالقوات الأمريكية تمتلك أراضي شاسعة في هذه المناطق المسلمة بحجة محاربة الجفاف وهذا من أكاذيبهم, فالشعب الأمريكي في (نيو أورلينز) لم يخرج من مأساة كاترينا بعد, فالأولى مساعدة من في الدار بدلا ممن هو خارجه, ولكن أهدافهم الحقيقية عكسرية, وهذا يذكرنا بالمختبرات البحرية التي تطوف من إندونوسيا وكينيا وكثير من الدول وتدعى أمريكا أنها تدرس الأمراض البيئية لمساعدة الشعوب وهذا كذب, فأهدافها السريعة هو التمكن من معرفة تلك الأمراض لكي تحمى جنودها إذا وقعت حرب في هذه المناطق, وما يكذب مزاعمها أنها لم تعطى للسطات الإندونوسيا أي تقارير جدية عن

هذه التجارب التي بدأت منذ عهد صوهارتو, والطريق الثالث للهجوم علينا هو بإنزال بحري سريع وهذا مكلف ولكنه ممكن لأن أمريكا تمتلك البارجات في المياه الإقليمية المجاورة كما أن تواجدها البحري في كينيا واضح وقوي.

اتفقنا مع علي غاب بأن يزودنا بكل التطورات ونحن من جانبنا سنحاول تأمين النساء والأولاد, ثم استأذن مني وقال لي "سأذهب إلى الغابة لتفقد الشباب وأجري بعض الإتصالات ثم أعود", وهكذا افترقنا ولم يكن لدينا سوى شابين من أهل كيامبوني يقومان بخدمتنا فيحضرون الماء والطعام, وأحدهما الأخ عبدي سعيد وكان قد جرح في معارك آيدولي, لقد اشتيرنا عدة جالونات من المياه لكي نتمكن من الاستحمام وغسل ملابسنا, وارتاح النساء قليلا في ذلك اليوم, ولم نكن ندري ماذا سيحصل في اليوم التالي, وهذا من أسرار ملكوت رب العالمين.

## الخروج و الابتلاءات

كان الأجواء هادئة جدا في القرية تماما كالهدوء الذي يسبقه العاصفة, وأدرك شخصيا مدى غباء وزاررة الدفاع الأمريكي التي لا تميز بين مقاوم وناشط وحقوقي وصحفي ومجاهد وتحريري ومطلوب لديها, فهذه الآلة أعطت لنفسها حق القتل دون أن تكون هناك أي جهة لمساءلتها, وما يجهله هؤلاء أن التاريخ سيعيد نفسه, وأن الله سيمكن

أطفالنا وأحفادنا لكي يسأل ويحاكم هؤلاء الذين فرطوا في دماءنا بأبشع الصور, في هذا الصباح كانت الطائرات الأمريكية التجسسية تحوم وتطير فوقنا ساعة بساعة دون توقف, وأخذنا إجراءات أمنية بسيطة تمثلت في عدم الخروج خارج الأكواخ أثناء طيرانها لكي لا نعطيها أي صور جديدة لنا وكانت تصور كل التحركات في القرية واعتمدت البنتغون الطائرات بلا طيار وهذا من جبنهم طبعا, كنا نعلم بقدومها من خلال صوتها التي تشبه محرك الزوارق الصغيرة, عندما غادر على غاب للاتصالات لم يترك معنا أسحلة, بل اكتفينا بالمسدسات للدفاع عن النفس وبعض القنابل الهجومية لأنناكنا نعلم أنه سيرجع ويرتب معنا, كان معي سلاح شخصي غير المسدس وهو رشيشة البريتا التي تستخدم من قبل الأمن, وعندما تأخر والى كيامبوني عنا خططنا لارسال النساء إلى وسط المدينة لأن ذلك أأمن لهن, أردنا أن نخفف أي خسائر في الأرواح إن لجأت القوات الأمريكية إلى القصف العشوائي في المناطق التي نسكنها وهي معلومة من قبل العدو لأنما استخدمت من قبل لبعض العائلات المهاجرة كما كنا بالقرب من بيت الأخ أحمد مدوى الذي كان واليا لكيسمايو وكان في الخلف مع قيادة المحاكم والجيش, وأخبرت الإخوة بأن يتلفوا أي دليل يقود إلينا, أتلفنا كل شيء مهم كانت بحوزتنا, أما الأولاد فقد باشروا في اللعب فالقرية تقع في شاطئ جميل, كما أرسلنا أخ للمدينة ليفصل بعض الملابس للنساء, ويشتري لي سروال (جنز) وحزام وحذاء من النعل البلاستيكي, لم يكن لدى أي ملابس فقد لبست المعوز في الرحلة من مقديشو إلى كيامبوني

وقـد استغرقت أسبوع كـاملا, فقـد خرجنـا تاريـخ 28-12-2006م, ووصلنا كيامبوني 5-1-2007م. حان وقت الظهر ولم يظهر أي مسؤول في كيامبوني ثم جاء النساء الصوماليات إلينا وعرفنا أن خبرنا قد تسرب إليهن وعما قريب سيحصل العدو على معلومات كاملة عنا إذا عرفت النسوة بحقيقتنا "فليس في الصومال سر", لذا أخبرنا نساءنا بأن يخبرن الصوماليات بأنهن يقصدن كيسمايو إن شاء الله, ولم تكن لدينا أي إمرأة معروفة لديهن, فكل الموجودات معنا لم يزرن كيامبوني من قبل, أما نحن فلم نظهر لهن أبدا لأن بعضهن يعرفن الأخ يوسف التنزاني باسم (سعد) لأنه عاش في كيامبوني مع زوجته الصومالية وقد تركها في مقديشو, أعنى أنناكنا في غاية الحذر في تحركاتنا, ونحمد الله أن بعد مجيئ النساء وصل إلينا أخ صومالي من جرحي معركة دينصور وهو يعرفني جيدا ووالده من مشايخ القبيلة التي تسكن القرية وقد كلف بالبقاء في المدينة لمراقبة التطورات النهائية وتفقد أمرنا إذا لزم ذلك, سألناه مباشرة عن الأخ على غاب ونائبه وعن قوات الشباب في كيامبوني, وكان الرد عجيب وغير متوقع, "لقد خرج الجميع إلى الغابة, ولا يوجد جندي واحد في كيامبوني, لقد سلمت المدينة للقبائل", هكذا قال لنا بالحرف الواحد, وهنا شعرنا بأننا تركنا لوحدنا دون أن يكون لدينا أي سلاح, وينبغي وبسرعة أن نتخذ القرارات الصعبة التي فيها مجازفات ولكنها ضرورية لسلامة نسائنا وأولادنا, وقد أوضح لنا الأخ أن قادة القبائل قد أرسلا رسائل إلى كيسمايو وأخبروا العدو بأن كيامبوني أخليت وأن المحاكم قد انسحبت منها, ولم يعرف هؤلاء أننا مع قوات الشباب وأننا من حكام كيامبوني أو أننا موجودون.

عملنا جلسة تشاورية سريعة وحاولنا أن نرسم ونتخيل الصورة الكاملة للأحداث, وأثناء النقاش لمعرفتنا بما يجري وراءنا في دوبلي ومناطق كولبيو المجاورة لنا أدركنا أن العدو سيهاجم القرية بلا شك, لأن رئيس وزراء سلطة عبدالله يوسف ووزيره الداخلي حسين عيديد صرحا للإعلام أن قواتهم مع قوات الإثيوبية المحتلة ستتابع المحاكم إلى آخر نقطة في الصومال, وآخر نقطة بالنسبة لنا هي قرية كيامبوني, لذا من البديهي لأي عسكري أن يفهم أن الهجوم قادم لا محال ولكننا كنا نجهل تكتيكات العدو, إلا أن احتمال الإنزال وارد جدا, لم يتبقى في القرية من المهاجرين إلا أنا وزوجتي وأولادي الثلاث والأخ يوسف التنزاني وزوجته الكينية مع ابنتها وأبو وفاء الكيني وعمر مختار الكيني وزوجته التنزانية والأخ سلمين الكيني وهو صاحب يوسف, سألتهم بكل وضوح "ماذا نفعل يا شباب الآن, لقد رحل الجميع وتُركنا لوحدنا", وهنا استقر الأمر بأن نعبر الحدود إلى كينيا مهما كانت الظروف, لأن العدو لن يتخيل أن مطلوبين عالميين سيمرون أمام الآلاف المؤلفة من القوات المسلحة الكينية التي تقدمت لمنطقة شنغا إيشاكاني الحدودية مع كيامبوني, وكانت القوارب الأمريكية تراقب الحدود البحري دون توقف كما أن الطائرات التجسسية لم تتوقف عن تصوير المنطقة, لذا يجب أن نخدع العدو, واستخرنا الله على هذا الأمر, ووالله لم أكن أعلم أن معظم الشباب المهاجرون سيتبعون نفس

تكتيكاتنا, كنت أعلم أننا يجب أن نهرّب النساء فقط ونبقى مع الجيش, وهذا ما كنا قد خططناه من قبل إن ساءت الأمور, ولكن عندما رأينا أن قوات الشباب التي من المفروض أن تحمينا وتبقى معنا قد ذهبت وابتعدت عنا لأكثر من 40 كيلو وتوغلت في الغابات دون أن تتشاور معنا وقد تركتنا مع أهالينا, لذاكان علينا أن نتصرف بسرعة ودون أي تردد أو تراجع, كلفنا الأخ أبو وفاء على الفور بالبحث عن قوارب ويتفق مع البحارة في تحريبنا إلى كينيا دون أن يخرجوا المعلومة لأحد, ثم أخبرنا النساء بأن يجهزن أنفسهن جيدا لأن رحلتنا ستكون بحرية, أكلنا غداء جيد وطلبنا من الجميع أن يناموا في القيلولة لأن ما ينتظرنا أصعب, ورتبنا أغراضنا ولم يكن هناك شيئ ثقيل ليحمل, وعندما درسنا ما يجري في الحدود البرية فهمنا أننا لو أرسلنا النساء بالطريقة العادية سيعتقلن في الحدود رغم أنهن كينيات وبعضهن يحملنا الهويات الشخصية وهن من أهل منطقة, ومثال على ذلك زوجة الأخ يوسف التنزاني فهي من ولاية لامو ونحن سنعبر لولاية لامو, ولذا قررنا المجازفة والعبور بالتهريب مع النساء وعدم إرسالهن للمعبر الحدودي المغلق من قبل الآلاف من الجنود.

غاب الأخ الصومالي المكلف من قبل أبو وفاء للبحث عن القارب ثم عاد إلينا وأكد لنا بوجود قارب وقد نسق مع البحارة لتهريبنا وهم يعرفون أننا من الباجون الكينيون, اتفقنا بأن نتحرك بعد المغرب عندما يحل الظلام ويبدأ القمر بالظهور, وقبل المغرب بقليل بدأنا نشعر بالقلق ولم نكن مرتاحين لسلامتنا فقد جاءت جماعة من مشايخ كيامبوني إلى البيت,

ولم يتبين لناكيف عرفوا بوجودنا, وبدأوا يهددوننا ولم يتفطنوا أننا من أسسنا كيامبوني عندما شرد أهلها جميعا من قبل قطاع الطرق ثم لم يعرفوا أن هناك شاب صومالي من المحاكم يتواجد معنا, بدأوا يهددوننا ويطلبون منا الرحيل, "ومن أين أنتم؟", "ومن معكم؟", نظرت في وجوه الإخوة وقلت في أعماق نفسي "لقد ظهر نفاقكم يا مشايخ القبائل, إننا من أسسنا القرية وحكمناها لأكثر من 12 سنة, ألسنا أولئك الشباب المتواجدون فيها منذ فترة طويلة؟", "واليوم عندما تركت المحاكم المنطقة تتصرفون وكأننا أعداء لكم؟", لم نتحدث معهم جميعا فقد كلفنا الأخ أبو وفاء ليتواصل معهم فهو يجيد الصومالية بطلاق, أما نحن فقد لزمنا الصمت رغم أننا نفهم كل ما يقال, حصل هناك شد وجذب وسألونا إن كان لدينا أسلحة, وإن كنا من أتباع المحاكم, وقد أجابهم الأخ بأننا من الباجون ونريد أن نذهب إلى كيسمايو ولسنا من المحاكم ولا نعرف المحاكم, لم نرد أن يتكرر تجارب انسحاب الشباب من أفغانستان حيث طمعت بعض القبائل الباكستانية في الحدود وباعت الأخوة للكفار بثمن بخس من مال الدنيا, رفضنا تماما أننا مسلحين أو أننا نعرف ما يجرى وعندما كثرت لغطهم, قلت لهم إسمعوا "إننا ضيوف على غاب, وسيعود قريبا إن استقر الأمور", ولما سمعوا هذا الأمر نظروا إلى بعضهم وتشاروا وفكروا, ربما نكون من المهاجرين الذين يشاركون الصوماليون في القرارات المصيرية, وردوا علينا "إن على غاب قد ترك كيامبوني ولا محاكم هنا بعد اليوم", وكانوا يبتسمون إبتسامة النفاق, لقد ظنوا أن المحاكم غادرت ولا عودة لها, وهذا من سوء فهمهم للأوضاع الصومالية, قلت في أعماق صدرى "سيعود الجميع قريبا لا تفرحوا, ولا تنافقوا, إننا سنحاكم كل من وقف مع الإحتلال", وكان سؤالهم الأخير, "نريد أن نعرف إن كنتم من الشباب الأجانب الذين كانوا يدربون هنا أو يشاركون المحاكم في السلطة, لنتمكن من حفظكم وإخراجكم بسلام, هل أنتم منهم؟", وكنا ننتظر مثل هذه الأسئلة لكي نعرف نواياهم النفاقية, وهي من أكثر الأسئلة إحراجا لنا, فهم يعرفون أن الشباب المهاجرون معظمهم مطلوبون, فردّ عليهم الأخ أبو وفاء مع إبتسامة إطمائنانية "لسناكما تظنون, إننا مدنيون بزوجاتنا من حي الباجون في وسط القرية ونريد أن نرحل إلى كيسمايو في هذه الليلة", كان لقاء المشايخ لنا هو محاولة لمعرفة حقيقتنا لأن خبرنا قد وصل إليهم, ونحن ثبتنا في أقوالنا وقصتنا, وفجأة وأثناء النقاش ظهر أخونا الصومالي ذو الشأن في القبيلة وهو من مقاتلينا في دينصور, وعندما رأوه يدخل عندنا بدأوا بانهاء الجلسة, ووقفوا جميعا وقد سألهم "ماذا هناك؟", وطبعا بدلوا الكلام بسرعة, "إننا نريد أن نعرف أحوال هؤلاء الشباب ونساعدهم", فقال لهم "اخرجوا جميعا, فهؤلاء منا وسنساعدهم", وطلبنا من الأخ وهو أوجاديني وقبيلته تسكن كيامبوني بأن لا يتركنا في هذه الفترة الحرجة حتى نغادر سويا, لأن رجال القبائل قد نافقوا معنا وقد فرحوا لرحيل سلطة المحاكم, والعجيب في أمر أولئك المشايخ القبليين ولجنته الجيدة أنهم لم يتقوا الله في حق الضعفاء لقد أرعبوا النساء والأطفال المهاجرين دون أن يرتكبوا أي جريمة, وبالعكس هؤلاء من ساعد كيامبوني طوال 12 سنة متواصلة, إنهم تصرفوا من أجل إرضاء القبيلة ونسوا أن رضى الله هو أولى, ونحن من جهتنا أكدنا للجميع بأن لا يتصرف بحماقة لأننا راجعون لأرضينا إن شاء الله مهما طال الزمن, إننا نصبر في تلك القرى والغابات, أما العدو فهو يريد المكوث في المدن فقط ولن يصمد في المناطق النائية وهذا مجرب في أفغانستان.

غربت الشمس وجمعنا بين صلاة المغرب والعشاء جمع تقديم, وقد قنتنا لله ودعونا الله أن يصبرنا ويكون معنا ولا يتركنا لعدونا ويحفظنا ويسترنا ويقوينا ويرشدنا إلى الطريق, فركن الله هو أقوى من أي ركن في العالم, ولا نبالي بأحد إن كان الله راضيا عنا, لقد طلبنا من الله أن يسترنا ويستر عائلاتنا وأن ينجينا من القوم الظالمين, وقد طلب منا الأخ الصومالي مرارا وتكرارا عدم الخروج وإبقاء النساء في كيامبوني والتحرك معه إلى لمزارع ونبقى هناك حتى تمدأ الأمور ولكننا فهمناه أن موضوعنا أكبر مما يتصوره سوف تدمر القرية بمن فيها إذا علمت العم سام أننا فيها, ثم تحرك الأخ الصومالي ليجهز القارب ورجع بعد فترة وجيزة واصطحبنا نساءنا وأطفالنا وسرنا في شوارع كيامبوني مودعينها لعلنا نعود إليها في يوم ما, كنا نسير بحذر وبمسافة طويلة حتى لا يعرف أهل القرية بما يجري لأن أي تجمع لمجموعات ستوحى أن هناك أمر ما يحدث ولا ننسى أن الجواسيس ينقلون الأخبار أولا بأول للحدود الكينية, حملت بُنيتي سمية وشنطتي التي فيها سلاح صغير ولكنه ثقيل من النوع (بريتا من صنع إيطالي) وثلاث مخازن مخصصة له, وهو سلاح يستخدم في حرب المدن وحماية

الشخصيات, وكانت الاستخبارات تملك بعض منها وقد تركناها في مقديشو, وحملت هذا السلاح للاحتياط لصغر حجمه وأستطيع أن أتحرك به وإخفاءه داخل الجيكيت دون أن يلاحظ أحد بذلك, وهو سلاح ثقيل الوزن جدا ولكنه جميل وفعال, كما كان معي مسدس مكاروف بثلاث مخازن وقنبلتين, ويوسف التنزاني يحمل تي تي روسي الصنع وقنبلتين, وأبو وفاء يحمل مكاروف روسي وقنبلة, وكذلك الأخ عمر مختار يحمل مسدس بريتا صغير وقنبلة, كان هناك شخص واحد لم يحمل السلاح وهو الأخ سلمين صاحب يوسف التنزاني, لم يكن يعرف جيدا كيف يستخدم الأسلحة لأنه لم يتدرب من قبل.

تابعنا السير في الظلام إلى أن وصلنا إلى الشاطئ الجميل في ليلة مقمرة وكانت سمية على ظهري, ظهر لنا قارب مصنوع من الألياف الزجاجية وصغير الحجم ومخصص للصيد, وكان هناك شخصين ينتظران قدومنا, ولم يعرف الكابتن ومساعده حقيقة أمرنا, فقد قيل لهم أننا أسر باجونية كينية تريد الوصول إلى قرية كيونغا الحدودية, وقد وافقا على ذلك رغم أنهما يعرفان بأن الحدود البحرية مقفولة وتوجد حراسات شديدة من قبل السفن الأمريكية, دفعنا لهما 400 دولار لهذه الرحلة القصيرة وهي أقل من 10 كيلومترا.

توكلنا على الله وركبنا حسب ترتيبات أصحاب القارب, ومن جانبنا طمنّا الأولاد لألا يبكوا أو يشعروا بالخوف, ومع ظهور القمر تحرك القارب ببطئ واتجهنا إلى كينيا, كان الكابتن حذر جدا في حركته وكان

يخفف السرعة أحيانا ويزيدها حسب الحاجة والأوضاع, وقد أخبرنا البحار بأننا قد تأخرنا في الحركة لأن المد والجزر مرتبطان بظهور القمر, كانت المياه تمتد للشاطئ للمد قبل ظهور القمر, أما إذا ظهر تماما فسيبدأ الجزر وانحسار المياه, وعليه أن يسرع حتى يوصلنا إلى الشاطئ بأمان, ولما تأكد أننا قد خرجنا من الصومال ودخلنا في في المياه الكينية بدأ يشعر بالخوف الشديد من تحركات ومراقبة السفن البعيدة وكانت واضحة أمامنا وكنا نرى أنوارها, لذا لم يجتهد الكابتن في التقدم بنا للأمام لسببين أوله بدأ البحر بالجزر والثاني الخوف من حفر السواحلي الأمريكي, كانت هذه المنطقة حربية بمعنى الكلمة, فالسفن وطائرات التجسس والمروحيات العسكرية كانت تتحرك دون توقف, عندئذ قرر الكابتن وبعد عبور نطقة (إيشاكاني) وهبي أول قرية ساحلية في الطرف الكيني بعدكيامبوني, وتسمى (دارالسلام) حسب الخرائط الكينية, قرر أن ينزلنا في وسط المياه لعدم إستطاعته في التقدم بسبب إحتكاك القارب بقعر البحر وخوفه من حفر السواحل, عندما استفسرناه عن المكان أجاب بأنه لن يتقدم إلى الأمام وأفادنا بأن ننزل ونتحرك باتجاه مستقيم إلى الشاطيئ لنصل إلى نقطة الحدود (إيشاكاني), ورغم أن المياه لا تغطى أجسامنا إلا أن المسافة بيننا وبين الشاطئ طويلة جدار وقد قدرها بأكثر من 5 كيلومترار نزلنا بنساءنا وأطفالنا وعرفنا أنه جزء من الإمتحان الإلاهي لنا, وسنصبر فلا حول ولا قوة لنا إلا بالله, أعطيت يوسف التنزاني حقيبة الرشيشة البريتا, وحملت ابنتي سمية على ظهري, وكانت المياه تصل إلى السرة دون التغريز أما لو

داس أحدنا على الأتربة الهشة فلا مجال إلا الغرق فورا, لقد نزلنا في منطقة يكثر فيها الحشائشة البحرية والقنافذ البحرية السوداء اللون والمعروفة بأشواكها المؤلمة, وهبي تكفي لإدخال الرعب لمن يسير في ذلك الشاطئ, لقد جرب الجميع لبس الحذاء ولم تنفع لقوة المياه, لذا غاص الجميع دون أحذية وكان السير في تلك المياه صعب جدا, وكنا نسمع النساء وهن يصرخن من الآلام فلم ترحم القنافذ أحدا, لقد أصبح أرجلنا كالكوز المثقب في كل مكان, لقد عنينا من تلك القنافذ, وكان السير بطيئ بسبب المياه والأتربة البحرية والحشائشة ومحاولتنا اختيار المكان المناسب لوضع أقدامنا قبل أي حركة, كنا نتفقد المكان فإذا وجدنا كومة بيضاء قفزنا إليها لكي لا نقع في الحشائشة والمستنقعات المالحة, وأحيانا تخدعنا أبصارنا لأننا في الليل فنقع في الكومة البيضاء ثم تغوص إلى الأعماق, كان علىّ الحفاظ على ابنتي سمية لألا تتأذى أو تشرب مياه البحر, أما أم لقمان فقد بقيت معى وكانت تسير ببطئ شديد من التعب وقد غاصت تماما وابتلت من فوق لتحت كجميع الأخوات, كانت هناك بكاء وصراخ من الآلام, لقد تأثرت عندما رأيت زوجة الشهيد عبدالرحمن وهيي تعابى وكانت تتحرك لوحدها في مسيرتنا, فلا أحد يأخذ بيدها, وعندما اشتد الوضع وبدأت تقع في الحين والآخر تقدم الأخ سلمين لمساعدتما, فالضرورات تبيح المحظورات, إننا في وضع حرج فالعدو أمامنا والبحر والأتربة من تحتنا والأشواك بداخلنا, كان الوضع عجيب جدا لا يقدر حتى مخرج سينمائي أن يتخيل الوضع, لقد تعبت زوجة يوسف التنزاني التي أتت من أسبوع لزوجها واليوم تعود إلى ديارها من جديد ولكن عن طريق التهريب, وكانت معها بنتها حفصه التي أزعجتها كثيرا, وقد ابتعد يوسف عنها لذا فقد تولت أمر البنت, أما أبو وفاء فقد تحرك بسرعة للأمام للاستطلاع لأننا لا نريد أن نفاجأ في الشاطئ بحرس الحدود, كانا بطلي هذا المشهد هما آسيا ولقمان فكانا يصارعان المياه ويقفزان هنا وهناك ليتفادى القنافذ ومن أجل الوصول, كانا يصرخان عندما تقع قدميهما على الأشواك, ثم ينظران إلينا وأنا حامل سمية على ظهري وأمهما تتحرك ببطئ فأشجعهما على التقدم, لقد تربيا هؤلاء الأطفال على التحمل من الصغر, إنه قدرنا الجهاد في سبيل الله والفرار بديننا وطلب الحرية في أرض الله الواسعة من أجل الله وهذه من نعم الله, كنت أحدث نفسي لأشجعها على الصبر "ماذا لو كان هذا التهريب يا نفسى من أجل مخدرات أو مسكرات أو من أجل معصية الله سبحانه وتعالى بلا شك لكتب علينا الإثم", ومادام كل هذه الصعوبات في سبيل الله فيجب أن نصبر ونحتسب الأجر, لقد استخرنا الله سبحانه وتعالى قبل الحركة, لذا فلا ينبغي أن نخاف من شيئ فالله معنا بنصره إن شاء الله.

لقد ساعدنا نور القمر في السير لأنناكنا نرى قعر البحر بوضوح, صبرنا لله وتابعنا السير إلى الأمام, وقعت أحيانا في الحفر ووصل ركبتي إلى الأسفل ووجهي قد لمس المياه المالحة, وبمحاولة من هنا وهناك وبفضل الله أثبت في تلك المرحلة لألا أغوض في المياه لأن سمية على ظهري, وكانت تنشد الأناشيد الإسلامية الحلوة مثل "الشوق نار كاوية",

وكانت تخفف عني بأناشيدها البريئة, فهي مبسوطة فيبدو لها أنها راكبة على ظهر جمع كما يبدو لها وكنت مبسوط منها, وكانت تسألني أحينا عن أمها فأتوقف لأنتظرها فهي خلفنا مع زوجة عمر مختار الذي كان في الخلف تماما ليتأكد من عدم تخلف أحدر لقد هم يوسف التنزاني مرارا وتكرارا في ترك الشنطة لأنها ثقيلة جدا, ولكنني صبرته وطلبت منه إما أن يحمل سمية ويسلمني الشنطة والعكس صحيح, لذاكان يصبر ويواصل السير بالشنطة لأنه يعرف أن حمل الأطفال أصعب, لقد نزلنا من القارب في الساعة التاسعة مساءا, وواصلنا السير إلى الساعة الحادية عشرة تمام, ويعني أننا سرنا في المياه الشاطئية أكثر من ساعتين لتبدأ الصخور الشاطئية بالظهور وشكرنا الله أننا وصلنا بسلام, لقد وصلنا إلى الشاطئ الأبيض ولم نجد أحدا هناك, انتظرت قليلا حتى وصلت زوجتي إلى وأنزلت البنت من على ظهري وسرنا سويا ببطئ وطلبت من أم لقمان أن تلبس نعالها وكانت فرحانة جدا لوصولنا للشاطئ وتركنا أمرنا لله فهو نعم المولى ونعم النصير.

عندما تأكدنا أن الجميع قد حضر اجتمعنا بسرعة في نقطة واحدة, ولم نكن نعلم بالضبط إن كنا قد عبرنا (كيونغا) أو أننا خلفها ولم نصل إليها بعد, في مثل هذه الظروف علينا إرسال الشباب لتأكد من الوضع, لقد سمعنا نباح الكلاب وعرفنا أن هناك قرية قريبة منا ولم نكن نعرف إن كانت (إيشاكاني) أو (كيونغا), وقبل كل شيئ اخترنا مكان آمنا لنسكن فيه فخرجنا من الشاطئ بسرعة واتجهنا إلى التباب الشاطئية القريبة وكانت هناك غابة صغيرة مكونة من شجيرة (المنغروف) البحرية, وعندما

يكون المرأ في الشطئ لا يرى إلا كثافة هائلة من الورق الأخضر الدائرية, وعندما يدخل إلى أعماقها فيجدها واسعة في الداخل, وقد اتخذنا تلك الشجرة نقطة لاختفاءنا, لأنسا في طريق بحري ولا نشك أن الناس يستخدمونه في الصباح, كما أن سلاح البحرية الأمريكية لها دوريات مستمرة في هذه المناطق, طلبت من الجميع الخروج من الشاطئ والدخول في عمق الغابة, وبداخلها نستطيع أن نرى من يتقدم إلينا وهو لا يقدر أن يكشفنا, واتفقنا مع عمر مختار وسلمين ليذهبا إلى القرية للاستطلاع, ورجعا إلينا بسلام بعد أن طاردتهما الكلاب أعزكم الله, وقد ظهر لهما بأننا في الحدود تماما, فالقوات الكينية لا تبعد عنا سوى 2 كيلومتر فقط, أقصد أن الكابتن رمانا في الحدود مباشرة, لذا بقى لنا مسافة طويلة للوصول إلى قرية (كيونغا), نمناكما ينام الجميع في بيوتهم رغم أننا في وسط حرب شرسة بين قوى الكفر العالمي التي لا تريد للإسلام ولا لأبناءها أي خير, نمنا في آمان لأن الله يحرسنا بعينه التي لا تنام أبدا, ومن جديد أعطيت أم لقمان الثوب الأسود لكي ينام بما وطلبت منها أن تضع الملابس المبللة على فروع الشجرة لكي تنشف, وقد استيقظنا في الساعة الثانية صباحا وتابعنا أصوات الدبابات والآليات العسكرية التي تنقل الجنود باتجاه كيامبوني, كان الطريق البرى الذي يربط كينيا بالصومال لا يبعد عنا سوى كبلومترا واحدار وعندما تأكدنا أن الآليات تتجه إلى الحدود حمدنا لله وسلمنا أنفسنا له ونمنا بفضل الله. إننا في يوم السبت والتاريخ هو 6-1-2007م, وبعد صلاة الفجر أسرعنا في وضع الخطط اللازمة لما بعد وصولنا إلى هذه النقطة, وأول شيئ عملناه هو إبعاد السلاح الرشيشة عنا ودفناه في نقطة تبعد عنا 30 مترا تقريبا في الغابة الصغيرة تستخدم من قبل البحارة في تجفيف الأسماك وتسمى (كامب) بمعنى معسكر, فمن عادة البحارة من الباجون في هذه الجزر صيد الأسماك الكبيرة وتجفيفها بعيدا عن الأهالي في معسكرات خاصة بهم ويترك أحدهم فيها لمدة أكثر من 3 أشهر في بعض الأحيان, ولكن هذه النقطة التي نحن فيها لم تكن معسكر صيد حقيقي بل انتقالي واضح, وعندما عرفنا بذلك استطلعنا المنطقة لنستكشف أي طرق تستخدم من قبل المارة, ولم يظهر لنا شيئا إلا في الشاطئ نفسه فهو يستخدم للتنقل بين كيونغا وإيشاكاني, لذالم يكن من الحكمة التواجد فيه أبدا, وقررنا بعد المشورة أن نرسل الأخ عمر مختار والأخ سلمين لأنهما مواطنان كينيان ويحملان بطاقتهما الشخصية معهما, اتفقنا أن ينزلا إلى كيونغا ويبحثا قارب لتسفير النساء والأطفال إلى مدينة لامو, واستخرا الله وتحركا إلى القرية, أما نحن فقد لزمنا أماكننا بانتظارهما, وكنت أنا والأخ أبو وفاء ويوسف التنزاني نتناوب عن الحراسة, أما النساء فقد طلبنا منهن الاستراحة, وكانت هذه الساعات غالية علينا فلا ندرى ماذا سيحصل بعدها, طلبت من أم لقمان بأن يرتب شنطتها جيدة وأن يخفف كل شيئ و يأخذ احتياجها الضرورية منها, فعندما يصلن إلى المدن الكينية فسيشترين كل شيئ من جديد, لقد مر أمامنا القراويين وكنا في وضع الاستعداد, لأن أي خبر سيصل إلى الكفار الأمريكان وإخواهم الكينيون المساندين لهم فستتغير الوضع تماما وسيتم إرسال الطائرات والجيوش إلينا, لقدكان الوضع جنوبي في كيونغا وفي الشريط الحدود كله, لم تتوقف المروحيات من الطير فوقنا ذهابا وإيابا ولكنا الله أعمى أبصارهم, لقد كانت طائرات التجسس كلما أكملت عملياتها في مسح جميع المناطق المفترضة أننا فيها تعود إلى البارجة في عمق البحر, ثم تعاود عملها من جديد, وتأكدنا حيناها أن هذه النشاطات كلها هي للاستعدادات الأخيرة للهجوم على (كيامبوني), لم يظهر لنا أي مؤشر ببدأ الهجوم إن بدأ الهجوم أم لا, إلا أن السفن الحربية الأمريكية كانت واضحة أمامنا في الأفق والطائرات المروحية العسكرية بشتى أنواعها تطير منها. ولم نعلم حينها أن الأخ طلحة السوداني قد استشهد أثناء خروجنا كما أن أسرته كانت قد أسرت في "هولوكو", انتظرنا طويلا وقبل الظهر بقليل وصل الأخ عمر مختار إلينا وقد فرحنا جدا بعودته سالما, وقد حدثنا بالوضع الجنوني العسكري في القرية, "لقد تغيرت كيونغا من فوق لتحت", هكذا بدأ كلامه ثم أفادنا بأن الوجود العسكري فيها واضح والطائرات العسكرية تطير من مطارها الترابي باتجاه القاعدة العسكرية الكبيرة في (بَرْغُوني), وكذلك قاعدة (مكوكوني) التابعة للبحرية الكيينة وحسب معلوماتنا الميدانية ففي هذه القواعد يتواجد عملاء من السي آي إيه وبعض رجال الإعلام, كما أن هناك فرق عسكرية أمريكية تشارك القوات الكينية أثناء تدريباتها, وعندما سألناه عن مهمته أجاب "لقد فشلت في إيجاد أي قارب", وبدأنا دردشة طويلة لكي نفهم بالضبط ماذا يجرى في القرية وما مدى استعداد السلطات الكينية فسألناه:

- ما موقف مشايخ القرية؟ فأجاب
- "إن الشعب خائف جدا من الحكومة الكينية القبلية الصليبية فهى لا تحترم المسلمين أصلا",
  - ألم تجد أي شخص يهرب النساء سرا؟,
- "لقد أصدرت قرارا جديدا بعدم التحرك من القرية إلى خارجها دون التسجيل لدى السلطات المحلية",
  - ماذا سنفعل بالعائلات إذاً؟
- "الله أعلم لكن وصلتنا معلومات بأن هناك عائلات كينية كانت تعيش في كيامبوني, فلما عبرت الحدود إلى كيونغا رُفضت من قبل العمدة (جمال),
  - ألم يتعاطف مع أبناء شعبه وهم كينيون!,
- "لا, أبدا...كان واضحا عندما واجهته, أكد لي أن أي عائلة كينية تصل إلى القرية ستعاد إلى الصومال لأن هناك قرار بإغلاق الحدود",
- لا حول ولا قوة إلا بالله, لكنهم كينيون وعلى الحكومة حماية شعبها,
- "صحيح يا أخي ولكن يبدو أنه قرر الوقوف في صف واحد مع الكفار لكي يحافظ على منصبه الدنوي",

إنه يعذب المواطن الكيني بحجة أن الحدود مقفول, لم نسمع
 بمذا من قبل, كيف تقفل الحدود على أبناءها؟,

كل هذه الأسئلة تردد على ألسنتا فقد تغيرت الأوضاع بسرعة, كيف يعقل لدولة أن تقفل الحدود على شعبها, ولنفترض أن القرار موجه للصومالين, فما بال الكينيون؟, لم يكن لدينا جواب إلا أننا فهمنا العقلية الجديدة لدى السلطات الكينية التي أشربت مشروع ما يسمى "الحرب على الإرهاب", بالمفهوم الإمريكي البريطاني, السؤال الموجه للسلطات الكينية هو, إن أغلق الحدود على الصومالين, فلماذا تغلق على الكينين؟, وسألنا الأخ عمر عن رأيه في موضوع تحريب النساء, وقد أخبرنا بأنه قد تجادل مع العمدة (جمال) وحصل هناك شد وجذب بينهما, وقد أفصح له عمر بأن عائلاته وبعض العائلات الكينية التي فرت من القتال في الصومال هي على الحدود, ويريد إذن منه بإدخالها, وكان الرد من العمدة جمال, "لا تدخلها إلى هنا أبدا, ابقيها حيث هي", لذا غضب عمر وقال له "سآتي بما إلى هنا, أليست كينية؟", "كيف تقبل بي هنا, ولا تقبل بعائلاتي؟", وهذا سؤال وجيه, ولكن ليس للعمدة أي جواب فالمخابرات الكينية هي التي تحركه ضد بني جلدته, كما أن السي آي إيه لها خبراءها في تلك الحدود بسبب تواجدنا الفكري والسياسي في كيامبوني لمدة 12 سنة, وقد وزعت عناصرها في تلك المناطق لانتظار صيد ثمين كما يقولون, وتشاورنا من جديد عندما عرفنا أن القوارب لن تأخذ النساء, كما أن أي سيارة تتحرك من القرية إلى كيونغا عليها المرور بمصلحة الهجرة والجوازات,

"ماذا نصنع الآن؟, ماذا نفعل بالنساء والأولاد؟", كانت هناك عدة وجهة نظر, فهناك من يريدنا أن نرسلهم إلى الحدود أي خلفنا تماما ويصبرن في قرية (إيشاكاني) مع بقية العائلات التي رفضت, وفكر بعضنا في الرجوع إلى كيامبوني وهذا أمر خطير جدا إن حصل بوضح النهار فالقوات الكينية في كل مكان وليس هناك قارب لتأخذنا من جديد, وعندما درسنا كل المعطيات, قررنا بأن ينزلن إلى (كيونغا) ووضعنا احتمال إعتقالهن أو عدم ذلك, أما لو حصل الإعتقال فكما قلت سابقا, فهذا أخف الضررين بالنسة لنا فليست كينيا دار حرب لهن, فلم نباشرها بحرب في هذه المرحلة, أماكونها دار حرب بالمعنى الفقهي فهي دار حرب فهي تحتل أجزاء كثيرة من أراضي المسلمين, لذا من المفروض حسب قوانينهم أن يعاملوهن أنهن دخلن البلاد بدون أوراق وليس كونهن محاربات, هذا هو أخف الضررين فأن يؤسرن في كينيا خير من أن يؤسرن وهن في الصومال وسط الحرب, فقد يضعن في وسط الزحام الإعلامي وخبث القوات الإرثوذسكية الصليبية الإثيوبية التي تكره أي شيئ إسلامي, ويمكن لإثيوبيا أن تدعى أنها لم تسمع بتلك العائلات من قبل, أما في كينيا فهناك رأي عام فعّال ولو بشكل بطيئ, لا أحد يستطيع أن يقارن الحرية بين كينيا وإثيوبيا أبدا, ليست هناك مقارنة فالفرق شاسع جدا, لذا اخترنا أخف الضررين, وعندما سألنا عمر عن الأخ سلمين أفادنا بأنه في القرية ويبحث عن أي وسيلة أخرى, وحسب علمنا فقد دخلا القرية منفصلين حتى لا يربط ناشطهما ببعضها فهناك العيون في تلك القرية الصغيرة, ثم رجع سلمين

وقد أحضر معه الطعام والعصير والبسكويت, وتشارونا معه في ما أخبرنا به الأخ عمر, وقد أكد لنا أن الأمور صعبة في القرية, ولكنه درس الطريق المؤدى إليها جيدا إذا قررنا النزول إليها, تشاورنا من جديد وقررنا بأن ينزل عمر مختار إلى القرية ويتأكد إن كان العمدة جاد في قوله, ثم يشتري لنا نعال بلاستيكية للسفر, وودعناه من جديد ونحن ندع له بأن يعود سالما, ونزل إلى القرية ومكث لفترة طويلة. أما نحن فبعد صلاة الظهر والعصر جمعا, ابتعدنا عن النساء وذهبنا إلى الجهة الخلفية للغابة لنعطى النساء فرصة لقضاء الحاجة والصلاة وما إلى ذلك دون إحراج, وفي تلك اللحظات بالذات ظهرت المروحية العسكرية الكبيرة, وهي آيتة من كيونغا وقاصدة الحدود وقرية كيامبوني, وبدأت تقترب منا وكانت على نفس مستوى شريط الشاطئ, وخفنا أن تكشفنا لأن الأخ سلمين كان يلبس فنيلة حمراء, وأرشدنا بعضنا بسرعة "إلى الغابة.... الغابة.... انخفضوا...اختفوار" واختفينا ولكن ما لم نعرف أن تلك المروحية قد شاهدتنا, فلم تبتعد كثيرة حتى دارت ورجعت بسرعة إلى نفس منطقتنا وبدأت تحوم حلوها, ففهمنا أنها قد رأت شيئ, قلنا للنساء بأن لا يتحركن فهي لا تقدر على رؤيتهن وهن في موقعهن, ويبدو أن المشكلة كانت فينا, لذا طلبت من سلمين خلع فنيلته الحمراء بكل هدوء قبل اقترابها منا والدخول تحت الأشجار الشوكية الصغيرة والانبطاح قدر المستطاع, وهذا معنى المقولة المشهورة "لكل مقام مقال", لا أدعى أنني أقدر على مواجهتها في هذه الحالة, فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها, والمواجهة تكون حسب الاستعدادات, ورغم أننا واجهنها من قبل في داخل الصومال إلا أن الأمر قد اختلف الآن, فليس لدينا أسلحة فعالة, كما دفنا الرشيشة بعيدة عنا, وأفضل وسيلة للمواجهة هي الأختفاء حسب المستطاع, وكل هذا من فقه الإستطاعة الذي يجهله البعض, فلا حرج في ديننا ولم نطالب بموجهة أعداءنا بحماسنا فقط, بل بالعدة والاستعداد والإستطاعة. وصلت المروحية ووقفت فوقنا تماما, وكان سلاحنا الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وهذا من أقوى الأسلحة على الإطلاق, أما ذالك اليوم عندما هاجمناها فقد استخدمنا الدعاء والسلاح, واستمرت لمدة وجيزة في الدوران فوق منطقتنا تماما ثم دارت وقد هزمها الواحد الأحد الذي يملك البر البحر والجو, وذهبت وقد خابت ولم ترنا والحمدالله, وأسرعنا إلى الأخوات وطلبنا من الجميع بأن يكون خفيفا, فإذا رجعت الطائرة لا ينبغي للنساء أن يقاتلن, أما نحن فقد خططنا بأن نتركها تنزل ويخرج منها الرجال أو القوات, فإذا وصلوا بالقرب منا هاجمناهم بالمسدسات والقنابل والسلاح الرشيشة البريتا فقد أحضرناه من الغابة, يجب أن تكون معركة قريبة لأن أسلحتنا مداها قصيرة, وقلت للأخوة من جديد, "لا استسلام في مفهومنا أبدا", وأنصح كل أخ مطلوب لدى الأمريكان أو أي قوة كافرة ظالمة, وأقول له بأن الجنة هي أفضل وأنعم وأحلى من أن نرمى في سجون جهنمية لا يحترم فيه الإنسان بل للحيوان فيها حريات لا تحصى ولا تعدر أما الإنسان فلا يكاد يعرف إن كان حيا أم ميتا, ومثالا على ذلك, سجن غوانتنامو الأمريكي, أبو غريب الأمريكي, بغرام الأمريكي, والسجون الروسية المظلمة, وكذلك السجون العربية وهي أظلم مما يتصوره أحد, لا ينبغي إذا هاجمكم أي شخص سواء كانواكفار أصليين أم الذين ساروا معهم فيما يسمى "بالحرب على الإرهاب", أن تبقوا في داخل الجدران لأن ذلك فرصة للعدو الذي يملك القنابل الغازية السامة التي تنومكم ثم تؤسرون, لذا النصيحة يا أخي "اخرج للخارج, إما أن تفك الحصار بقتالك, أو تخرقك رصاصة فتفخر بحا أمام الله أنحاكانت في سبيل الله إن شاء الله", لا أنصح أن يبقى الأخ المطلوب داخل المباني أثناء المواجهات, أخرج للعراء فما تخافه هو الذي خرجت من أجله, لقد كنا في وضع استعداد لأي هجوم مفاجأ لنا بعد ما شهدنا حركة تلك المروحية, بقينا على استعداد وانتظارنا عودة الأخ من القرية.

رجع الأخ عمر مختار في الساعة الرابعة عصراً, وكان منهكا جدا, لكثرة الذهاب والإياب, فالمسافة هي أكثر من 15 كيلومترا, وأكد لنا أن العمدة لن يساعدنا, فمصلحته أولى من أي مسلم في العالم, وقد جرب معه المال لكي يتركنا ولكنه رفض لقلتها, فقد أراد الكثير لكي يعطي اصحابه الكفار في جهاز المخابرات, ولا يتعجب القارئ عندما أقول مثل هذه الأمور, لقد كنا في القرن الواحد والعشرون, وكنا مستضعفين في الأرض, وقد بقي بعض المسلمون بأسماءهم إلا من رحم الله, فلا تعاطف ولا مساعدة لأي مجاهد في العالم, فقد زرع العالم الغربي ومن ولاه من حكام المسلمين المفاهيم المخيفة عن الجهاد والمجاهدين, وأصبح هناك دول إسلامية لا يدرس فيها أبواب الجهاد في جامعتها, لقد

رفعنا في زمننا راية عظيمة في زمن النوم والانبطاح والغثائية, وقد نام الذكور من أمة محمد وسطعت نجم النساء في متابعة أخبار المجاهدين ومساندتهم, في كل مكان.

رفض العمدة أي تعامل مع عمر, وأخبره بالحرف الواحد, "إذا جئت بتلك العائلات إلى هنا, فسأعتقلها", إنه لأمر عجيب أن يعتقل المرأ ولا أقول المسلم, بل البني آدم, بدون أي سبب إلا أن فرعون أمريكا ومن كان معه من حكام الظالمين من صليبي أفريقيا أرادوا ذلك, إننا عندما نلوم عمدة كيونغا (جمال), فنحن ندرك خوفه والخوف على التضيق على حياته ورزقه وإجباره على أن يكره بني جنسه من المسلمين, وألا يتعاطف مع أطفال ونساء جياع ومهاجرين من بني جنسه ودينه, لقد كان العالم قاسي علينا في زمننا وأعني ما أقول تماما, وأقولها "كل العالم كان قاسي علينا جدا", كان بالامكان قتل المجاهدين ونفيهم وتعذيبهم دون أن تحرك أي دولة إسلامية ساكنة, والأعجب من ذلك أن ترفض دولا إسلامية استقبال أبناءها الشرفاء المجاهدين المعتقلين في الدول الكافرة.

تحيرنا من تقرير عمر مختار الأخير ولم يكن أمامنا أي مجال للمناورة واستشرنا بعضنا من جديد, وماذا سنفعل, وكان الجواب واضح وثابت, إنحا استراتجية "أخف الضررين", يجب أن نستخير الله على النزول إلى القرية ونوضح لرأي العام الإقليمي والدولي أن نساءنا مسكن في قرية آمنة ولم يؤسرن أثناء معارك, وتحدثنا مع عمر مختار واتفقنا على أن النساء والأطفال سينزلون بعد صلاة المغرب إلى كيونغا, وكان الأخ قد تحدث مع

بعض الناس في القرية لكي يستبقلوا العائلات إذا نزلت وستبقى لليلة واحدة ثم تغادرن في الصباح إلى لامو إن شاء الله, سألته إن كان العمدة سيقبل بهذا فقال لي بدون علمه وأنا قلت له, "بعلم العمدة أو بعدمه فلا يهمنا الأمر الآن, لقد أخذنا الأسباب المطلوبة وعلينا التوكل على الله, والذي نجانا من البحر والظلامات وأوصلنا إلى هذه النقطة قادر أن ينجينا من شر أي ظالم", طلبت من الشباب أن ينفردوا بزوجاتهم والتحدث معهن بخصوص هذه المرحلة الحرجة وإفهامهن جيدا على القصة المتبعة مع الأوضاع الجديدة, من جانبي حدثت حبيبتي وأم أولادي وقرة عيني أم لقمان وفهمتها قصتها, اتفقنا بأنهاكينية صومالية عاشت في كيسمايو وزوجها تاجر باكستاني وقد قتل في كيسمايو, لذا فهي تفر بأولادها من جحيم الحرب إلى ذويها في لامو, قد اتخذنا هذه القصة لأن زوجتي تتقن السواحلية تماما وكما أن الأولاد لا يتحدثون إلا بلغة الأوردو, لذا فهمنا آسيا ولقمان بأن يجيبوا لمن يسأل عن أبيهم أنه قتل, وإذا سألوا عن مكان ولادتهم فالجواب واضح فهي الباكستان, وطلبنا من النساء لبس مزدوج لأننا لا نعرف ماذا سيحصل في كيونغا, وحدثت زوجتي بالوسيلة المفضلة لمواجهة المستجوبين إذا كشفوا أمرها, فقلت لها "لا تعاندي كثيرا", فقالت لى "إنني سأستخدم إسم صفية الصومالية", فقلت لها "إن السي آي إيه والإيف بي آيي لديها معلومات كاملة عنك", وتعجبت من كلامي, فقلت لها "لماذا تتعجبين؟, ألم تستجوبك هذه الاجهزة بعد أحداث 98م!؟", فأجابت بنعم, فقلت لها "إذن لديها صورك!", وأكدت لها بوضح فقلت لها, "أم لقمان, لا تتعبى نفسك معهم إذا عرفوكِ", سألتني "ماذا أقول لهم؟", فأجبتها "قولي لهم بأنك زوجة فاضل عبدالله", تعجبت من كلامي ولكنني فهمتها بأن ذلك سيخفف عنها, لدينا خبرة أمنية في كيفية التعامل مع الأوروبيين والأمريكان, فلمجرد معرفتهم أن زوجة فاضل هارون معتقلة لدى السلطات الكينية فسيتدخلون مباشرة للتحقيق معها بدلا من الأفارقة فهم لا يعرفونها فلن يحترمونها, لذا خططت بأن ينتقل ملفها من الأفارقة إلى لأمريكان لأنهم سيعاملونها باحترام أكثر لأنهم يعرفونها مسبقا ولايقارن التعامل الإنسابي لدى الأوروبيين والأمريكان بالسلطات الديكتاتورية المنتشرة في أفريقيا, وأنا واضح في هذه المسألة لا أجامل الغربيون بل أتحدث بالواقع بشكل عام, إنني أعلم أنهم يصنفونني كعدوهم الأول ولا يعني ذلك عدم ذكر بعض من صفاقم الحسنة, "انزلوا الناس منازلهم" هكذا أمرنا رسول الله, وليس لي عداوة مع أي أمريكي أو غربي لم يتخذني عدوا, فصراعي مع الإدارة وليس مع عوام الناس, وقد أكد لنا الله في قصة بلقيس بأن نقبل بحكم الكفار وأن نأخذ منها العبر ونترك ما لا يوافق السنة النبوية, فهوالقائل سبحانه على لسان بلقيس (إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة) وهذا الكلام بلسان امرأة كافرة ولكنها ولية أمر قومها وهي أفضل من قادت قوما إلى الحق في زمنها, وقد اعترف الله رغم كونها كافرة بأن حكمتها وكلامها تلك صحيح حيث قال الله معقبا لكلامها (وكذلك يفعلون), أي أن كلام بلقيس صحيح وهذا قمة في الانصاف ونحن يجب أن لا يكون صراعنا مبينا على الكراهية فمن نحاربه اليوم يمكنه أن يسلم غدا, لذا يجب أن نذكر الناس على سواء إذا أخطئوا لمسنا لهم العذر وإن أصابوا وافقناهم مهماكان مذهبهم, ولكي أضع القارئ في الصورة الصحيحة للمجتمع الغربي يجب أذكره أن المعارضين للغطرسة الغربية هم غربيون فالكثير من المنظمات تعارض تصرفات إدارة الولايات المتحدة بخصوص الحرب على ما يسمى بالإرهاب, وكذلك سمعنا أن هناك إخوة في غوانتنامو يرفضون إطلاق سراحهم وإرسالهم إلى بلادهم مثل تونس أو المغرب أو الأردن أو دولا لا يحترم فيه الإنسانية أبدا, لذا فضلوا البقاء في جحيم غوانتنامو بدلا من غياهيب السجون في دولهم, أوضحت لزوجتي الحبيبة بأن تترك الغربيين ليتدخلوا في أمرها لأن ذلك أفضل من الجهلة التابعين لهم فقط, كانت مشاعرها الحزنة واضحة فلم تقدر على إخفاءها, وطلبت منى أن أبقى الأموال معى ولكنني رفضت ذلك, فقلت لها "إنني ذاهب للمجهول ولن أذهب معكن, لذا خذي كل ما أملك معك ولأولادكِ, فربما نلقى الله, ولن تنفعنا هذه الأوراق بل ستنفعنا الاسشهاد في سبيله إن شاء الله", لم تقتنع بكلامي ولكنني أجبرتها على آخذها, "خذها فهي 5000\$ مخصص لتحركاتي", ومن جانبها أخرجت 3000 يورو, كانت قد سلمت لها من وزيرستان وخصصت نصفه لها كراتب لمدة ستة أشهر, والنصف الآخر كان لنا لكي نرسل أخ من عندنا بتقرير عن أوضاع الصومال إلى الإخوة في وزيرستان وقد أوصى الشيخ أسامة بذلك, كان لدى الأخ أبو وفاء بعض الأموال العام المخصصة للعمل, وقد طلبت منه أن يقسمه بيننا, فأعطابي 300 \$, وليوسف التنزاني مثله, وهذا هو الإحتياط المخصص لكل واحد منا, أما أبو وفاء فقد كان معه أكثر من 800\$ مخصص للأعمال, زائد \$300 وهو الإحتياط المخصص له أيضا, كماكان لعمر مختار نفس المبلغ وأعطينا الأخ سلمين مثله.

تفردت بزوجتي والأولاد تحت الشجرة, وقصة تحت الشجرة لها معاني كثيرة في ديننا, فكل الناجحين من أنبياءنا والصالحين والقادة قد تحركوا من تحت الأشجار قبل أن يمكنهم الله في أرضه, ولا يعني التمكين هنا السلطة, بل في مفهومنا في التمكين هو الحرية التامة في عبادة الله وتحكيم شريعته وإن كنا تحت شجرة, (لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة), ومُثلت كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة, إنه فن عظيم يعلمه كل متفنن في معرفة خلق الله والعلاقة بين الطبيعة التي تسبح الإلاه الواحد الأحد وبين الإنسان الضعيف الذي يجهل أن وجوده تحت الشجرة نعمة من نعم الله عليه وأنها مأمورة وقد أطاعت دون نقاش, أما الإنسان فقد أمر وطلب منه الإختيار بين الشر والخير (وكان الإنسان أكثر شيئ جدلا). قلت لأم لقمان "كوني خفيفة جدا", وهكذا رتبت نفسها وتركت الشنطة وحملت الأموال فقط كما سلمتها جهاز الكومبيوتر المحمول الخاص بي ولم يكن بداخله أي معلومة ستضر بأي أخ في العالم أو أي جهة ما, كما أعطيتها بسبورات فاضية لم أجهزها بعد وصور جديد لى, وقلت لها "إذا شعرت أنك في خطر أتلفيها كلها دون تردد", كان علينا تقبل الواقع, إننا في حرب, وفي الحروب تقع مالم يخطر بالبال أبدا ومهماكان التخطيط فتحصل أمور خارجة عن السيطرة, ولذلك تحدثنا جميعا عن الأسر قبل أن يؤسرن ورتبنا كيف سيتعاملن مع الاستجواب, كما تحدثت مع الأخ عمر عن ذلك الأمر ولم أتأخر كثيرا في رفع معنويات هؤلاء الشباب والنساء, فقد كان معى كتاب (الداء والدواء) لإمام العلامة ابن القيم الجوزي رضى الله عنه ورحمه الله وغفرله وأدخله فسيح جنته آمين, وأنا معجب كثيرا لهذا الإمام الجليل وكان رجلا عابدا متصوفا بالطريقة السنية المحمدية, لا بالطرق الخرافية التي نشهدها اليوم, كان من أئمة الزهاد في زمنه ولم يلبس أي ملابس موسخة أو ممزقة بل زهد في دنيا كما زهد صلى الله عليه وسلم عنها بعدم الإسراف في الملذات وعدم ترك المباحات والتوسط في العبادات وعدم التشدد في الدين, لقد أحببت كتب هذا الإمام العظيم وكنت دائما أقرأها, فهي تزودني بمعلومات حول نفسية الإنسان وكيف يلجأ إلى الله وأمور من هذا القبيل, وقد تركت في مقديشو بعض منها كمجلدات مدارج السالكين, وكذلك كتاب الفوائد, لذا وجدت أن الفرصة متاحة بأن نذكر بعضنا بعضا عن الأقدار وكيف أن العبد يفرض عليه الرضى بقضاء الله وقدره, وأن الله حكمة في إبتلاء عباده الصالحين, ولا يجب للعبد أن يظن أن إبتلاءه يعني عدم رضى الله به, بل العكس صحيح فإن إبتلاء الله للعبد هو محبة له, لقد ذكرت إخواني وأخواتي ونفسى بأن الابتلاءات هي للرجال وليس للضعفاء, وأن الشكر في حالة الخير يجب أن يساوي الصبر أثناء المصيبة, لقد تأثر الشباب كثيرا بالدرس وكنا تحت الشجرة البحرية في نقطة حدودية بين الصومال وكينيا,

ولا يعلم بنا أحد إلا الذي خلق السموات الأرض ويسر لنا هذه الشجرة لنجلس تحتها ونذكره في مثل هذه الظروف الصعبة, وهذا أيضا من نعمة الله علينا, لقد هيئنا أنفسنا للمصيبة فإما الشهادة وهذا ما نرجوه وإما الأسر وهذا ما يجب أن نصبر عليه إن حصل, لأن ذلك ينقلب إلى نصر من الله للعبد المؤمن, لقد تابعنا الدرس إلى أن بدأت الشمس بالغروب, ثم طلبت من الجميع أن يستخيروا الله في ما اتفقنا عليه لأن ذلك خير لنا, فنحن عندما نستخير إنما نسأل الله أن يختار لنا الخير فيما ننوى فعله, فقلت لهم وبكل وضوح "إذا وقعنا في الأسر بعد هذه الإستخارة فلا يغضب أحدا, بل يرضى لقضاء الله وقدره لأن ذلك هو الخير الذي اختاره لنا بعد الاستخارة, رغم أن الظاهر سجن وتعذيب أما الباطن يعلمه الله سبحانه وتعالى وحده", أردنا أن يتكيف الجميع لما سيحصل بعد هذه النقطة الحدودية وقد جهزنا أنفسنا لذلك, ورأيت الأخ عمر مختار وقد استخار الله ثم جلس مع زوجته ورتب معها أمرها وقد ترك سلاحه وقنبلته وكل ما هو مشبوه, ولأننا سنفترق ولأول مرة بعد 3 سنوات من المحبة والعلم والعمل من أجل دين الله, إنه من أعز الناس في قلبي ومن أكثر الناس غيرة بدين الله ولا يخاف في الله لومة لائم ولا نزكى على الله أحدا, وعندما شاهدته في زاوية لوحده سألته, "ماذا تفعل يا أخي", فأجابني "إنني أكرر دعاء الإستخارة", فقلت له, "لقد وجبت معية الله بعد استخارته, فلا تخاف مما سيحصل, سيجعل الله بعد ضيق فرجا", لقد انشرح صدره لكلامي وشكرني على النصيحة ومن جانبي شكرته لأنه تطوع بأن ينزل بالنساء إلى القرية رغم كل المخاطر المترتبة على ذلك. كانت الخطة بأن ينزل عمرالمختار بالنساء إلى كيونغا بالليل ويلحق يهم الأخ سلمين في الصباح, أما نحن قررنا أن نخفي جميع تحركاتنا داخل الأراضي الكينية ويعني ذلك ملازمة الغابات إلى أجل غير مسمى, ولم يعرف النازلين إلى كيونغا عن وجهتنا لألا تخرج المعلومة إذا وقعوا في الأسر لا قدر الله, بدأ الظلام يحل ببطئ فقام النساء وودعن أزواجهن, وطلبت من الأخت زوجة الشهيد عبدالرحمن الكيني (أم هاشم), بأن تسامحنا إن قصرنا في حقها, كما طلبت منها أن تأخذ الكومبيوتر من أم لقمان إن تُشفت أمرها وقد سلمت لي جواز سفر صومالي قد استخدمه زوجها الشهيد وقمت بتلفه وأعطيتها صورته فقط, إن زوجها كيني ولا داعي أن يجد المخابرات أي ورقة أخرى لزوجها الشهيد تثبت عكس ذلك.

جاء دور الأولاد لكي نودعهم, حدثت نفسي "يا إلاهي هذا من أصعب الأمور, إنهم جاءوا من بعيد ليبقوا مع والدهم ويدرسوا ويتعلموا كجميع الأولاد, ولكن الكفار يرفضون ذلك", ولا بأس. ولكن ما أتعجب منه ما يقوله بعض الناس بأننا اخترنا هذا الطريق لذا يجب أن يدفع أهالينا الثمن, وهذا كذب وافتراء وعدم معرفة الحقيقة, لقد ذكرت في الجزء الأول حقيقة هذا الصراع أنناكنا في السودان نبني ونزرع وندع إلى الله دون أن نستهدف أحدا, ثم قررت إدارة الرئيس الأمريكي السابق "بيل كلينتن", أن تغتال شيخنا وتعتقلنا دون أي ذنب, وقد هاجموا بيوتنا في نيروبي سنة 1998م, ثم قصفونا نيروبي سنة 1998م, ثم قصفونا

في نفس السنة وهذا قبل أن نرد في سنة 2000 في عدن ثم الرد الجميل الذي أشفى صدور المؤمنين في غزوات منهاتن وواشطن, لقد وضعنا بين خيارين في زمننا, "إما معنا أو ضدنا" هكذا نطق فرعون زمننا, بوش الإبن وأرهب العالم بمذا الكلام, ليس هناك رمادي في المسألة إما أبيض وإما أسود, إما الخضوع التام للكفر العالمي وقراراتهم التي تذل الشعوب وتحولهم إلى نعاج تابع لمخططاتهم أو الجهاد في سبيل الله من أجل حقنا في الوجود, وقد اخترنا الجهاد دفاعا عن أنفسنا لا عدوانا على أحد, أما من اعتدى علينا فلنا الحق أن نعتدي عليه وهذا من مبادئ ديننا, إن كان الخيار بين السكوت لما يجري لإخواننا في فلسطين أو العراق أو أفغانستان أو كشمير والصومال والأوغادين والفليبين والشيشان وأرتيريا وكل بقع الإسلام ولا نحرك ساكنا, أو أن نتهم بأننا مجاهدون و (إرهابيون) ونطارد في كل مكان, فالخيار الثاني أفضل لنا, لأننا أرضينا لله ولم نرضى الكفر العالمي, (يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله), نسأل الله أن لا يجعلنا من هؤلاء. سألتني أم لقمان سؤالا عجيبا "كيف سنتقابل؟", وأجبتها "إن شاء الله, عما قريب, فالذي جمعني بك بعد طول غياب قادر على ذلك", وكانت تردد هذا الدعاء "اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا", وقد تأثرت كثير بفراقها إنها غالية جدا على قلبي, إنني أحبها حبا جما وليس في ذلك عيب, فقد أحب الرسول عائشة, إن الحب ليس بذنب, أما الذنب هو الحب الشهواني الخارج عن العلاقة الزوجية, طلبنا من الجميع تمزيق وتلف أي أوراق مهمة, وقد تأكد الجميع من ذلك, لم نرد من النساء الاحتفاظ بأي شيئ يثبت عكس قصتهن.

## لحظة الفراق والوقوع في الأسر

وجاءت اللحظة التي كنا ننتظرها جيمعار حيث سنفترق نحن والنساء إلى مجموعتين لضمان سلامتنا, عمر مختار وزوجته والأخ سلمين, وأم لقمان وأولادها وأم هاشم, والمجموعة الثانية أنا ويوسف التنزاني وأبو وفاء, وعندما قالت أم لقمان لابنتي سمية بأنما ستتركني, لم تصدق هذا الكلام فقد تعلقت بي بشدة رغم قصر المدة التي عاشت معي, أما لقمان فحدث ولا حرج, لقد أراد أن يسير مع الرجال, "إنني سأذهب مع أبي", هكذا قال, وتأثرت جدا لهذا الأمر, ولكن تدخلت أمه وهي تخفي الدموع في عينها, وقالت له, "إن أباك, وضعه صعب لن يستطيع أن يكون معنا, ولن تسطيع أن تمشى معه, لأن سفرهم مجهول", لقد حزن لقمان لهذا الجواب, أما قلبي وحيى وبُنيتي آسيا كانت صامتة, فهي تعلم أن من واجبها البقاء مع والدتما ومساندتما ومساعدتما في تربيت إخونما, لذا كانت صامتة تنظر إلى فقط, كيف يكون الشعور عندما يرى أحدنا أطفاله يذهبون للمجهول, وفي هذا المجهول عدو متربص بهم, إنما لحظات حرجة, يعيشها الرجال, فنحن أولا وأخيرا لا نعبد إلا الله, وقد كان الأخ عمر مختار يخاف من أمر واحد وهو أن يتكلم الأولاد أمام الكينين باللغة الأوردوية, وتدخلت أم لقمان وأخذت سمية وقربتها إليها وقالت لها, "أتذكر عم أبو الفرج الليبي؟ أتذكر قصة عم خالد الشيخ؟, أتذكر قصة أبو ياسر الجزائري؟", وقد ردت "نعم يا ماما", "لذا لا تتحدث أبدا, لأن أبوك سيذهب إلي حيث ذهبوا", لقد خافت عندما سمعت بهذا الكلام, وتعجبت أنها كانت تعرف أن أعمامها هؤلاء في السجون الأمريكية وقد زرعت أمها في قلبها الأمنيات من الصغر, عرفت أنها لو تكلمت ستجلب المشاكل لأمها وإخواتها, لذا فهمت الرسالة تماما, وهي معذورة لو تحدثت فهي بنت صغيرة وعمرها لا تتجاوز الخامسة, لقد حزنوا جدا في هذه المرة, فقد أرادوا أن يبقو معنا ولو في المتاعب وبجانبي, لكنه لا سبيل للعواطف في مثل هذه المناطق الحربية, "إنها الحرب يا أبي, فلا تلتفت للوراء وامض, فأنت الحر وإن كذبوك".

"يا الله لقد حان الوقت", هذه العبارات الأخيرة للأخ عمر منتحرك", ثم بدأ النساء بالنهوض والخروج من تحت الشجرة فهن لم يخرجن منذ دخولهن لتحتها, أما أنا فقد ضممت أولادي إليّ وشممت جباههم بدأ من آسيا فلقمان ثم الأميرة الصغيرة سمية, وكانت أم لقمان تخفي دموعها وراء النقاب, وودعتها وطلبت منها أن تجتهد بالدعاء لنا حتى نصل بسلام إلى هدفنا, خرجن ومعهن الأخ عمر مختار, وتحركن وكانت مياه البحر قد امتلأت الشاطئ, وقد رافقناهن قليلا إلى الأمام ثم ودعناهن بدعاء السفر والوداع ثم قمنا بمراقبتهن من بعيد, يا الله إنه الشعور بأن الله قد قدر لنا هذا الأمر كله, فنحن خرجنا من مقديشو لكيامبوني بأن الله قد قدر لنا هذا الأمر كله, فنحن خرجنا من مقديشو لكيامبوني

للبقاء فيها, ولكن اليوم تتحرك نساءنا إلى داخل العمق الكيني أما نحن فسنخطط بعد قليل لما سنفعله.

أمضينا ليلتنا في تلك الشجرة, نسمع أصوات الطائرات والسيارت والدبابات تتجه إلى كيامبوني ولم نتأكد بعد إن كانت قد احتلت من قبل القوات الأمريكية الإثيوبية المشتركة, إلا أنناكنا نسمع أصوات القاذفات وهي تقذف مناطق بعيدة عن كيامبوني, وعرفنا حينها أن الغابة تمطر بالصواريخ الأمريكية الموجهة ولم نعرف بالضبط في أي مكان, هل هي لاكتا أم كولبيو, أم ما بين ذلك, لم نعرف, وبسبب خبرتنا في العسكرية فقد عرفنا أن الحرب قد بدأت بشدة في المنطقة, كانت أصوات المدافع هي التي تغلب كل صوت فيها, واشتركت السفن الحربية الأمريكية في الحرب إما بالقصف عن طريق الصواريخ الموجهة أو إستخدامها كمدرجات للطائرات التي تقصف المدنيين, لقد نمنا بسلام إلى الساعة التاسعة فجرا, ثم استخرنا الله تعالى على النزول إلى كينيا ولكن عن طريق الغابة وخططنا بأن نسير إلى المدن الساحلية وأعنى مدينة لامو بالتحديد وهي تبعد أكثر من 130 كيلومترا عنا, لم نخبر النساء بهذه الخطة لألا نربكهن, إننا سنسلك الطريق البري وستكون حركتنا بالليل فقط أما النهار فلنجأ إلى الغابة للنوم والاستراحة لنتجنب عيون الجواسيس المحلين وهي كثيرة, وبعد الاستخارة ربطنا أمتعنا, وهي شنطة واحدة فيها البريتا وملاية واحدة وناموسية, لقـد خففنـا كـل شيئ وتركنـا أغـراض النسـاء والملابس الزائدة تحت الشجرة, لبست الجنز والفنيلة وجهزت مسدسي وقنابلي, وأما الحذاء فقد لبسنا النعال البلاستيكية الكينية من نوع (أوموجا), أما عبدالجبار فقد لبس نوع (باتا), ولم يكن لدينا كنادر وهذا كان خير لنا, لأنما ستكون ثقيلة لأرجلنا والسفر طويل جدا, وقد قسمناه إلى مرحلتين حسب الخطة, مرحلة الوصول إلى لامو ثم مرحلة الدخول في العمق الكيني والرجوع إلى الإخوة الصوماليين من جديد لبدأ المقاومة لأن العدو لن يبقى في مناطقنا لفترة طويلة.

تحركنا في الساعة التاسعة ونصف فجرا, واستمرينا في المشي بمحاذاة الشاطئ الجميل وكان صوت المياه تونسنا ولا ننسى قوة المحيط الهندي الذي أذهلنا, لقد توكلنا على الله في سفر عجيب فنحن نتحرك في أراض الأعداء الذين يبحثون عنا, أسرعنا الخطاة لكي نعبر كيونغا قبل الفجر ونكون في المناطق الآمنة لكي نخفف الضغط علينا, فكلما ابتعدنا من كيامبوني كان الضغط الأمني والعسكري أخف, كان دليلنا لا يعرف شيئا عنا ولم نخبره بما سنفعله في المرحلة الثانية والسبب أننا لا نعرف ماذا سيقول إن اعتقل وقد حفظ الطريق تماما ووضع بعض العلامات لألا نضيع أثناء السير بالليل, وعندما اقتربنا من كيونغا تركنا الشاطئ ودخلنا في الغابات الشوكية, وبفضل الله اخترقنا بأعجوبة مطار كيونغا الترابي الحربي, فقد كانت الطائرات العسكرية تطير منه, فوجئنا ونحن في وسط المدرج وأسرعنا وخرجنا إلى الطرف الثاني, وظهرت مزارع القرية لنا, فدخلنا في عمق مزارع الجوز الهندي والخضروات فعرفنا أننا قد تركنا القرية من وراءنا, وبعد قليل سمعنا آذان الفجر, ولم ندرك حيناها أنه آخر أذان سنسمعه بعد

اليوم في هذه المرحلة من السفر, لقد أسرعنا حتى وصلنا إلى مفترق طرق وقرأنا في لافتة مكتوبة باللغة الانجليزية, (إلى كيوغنا- إلى الشؤون البراري), والطريق الثاني يؤدي إلى مكاتب المنظمة الكينية للمحافظة على البراري والحيوانات والغابات وما إلى ذلك, فلديها مكتب في كيونغا لأنها تقع في عمق (محمية بوني ومحمية دودوري), وهي غابة كبيرة تبدأ من معسكرتنا في لاكتا وتنتهي في محافظة لامو, وهي مناطق خطيرة ويكثر فيها الوحوش المفترسة بكل أنواعها, وعندما وصلنا إلى مفترق الطرق كان ضوء النهار قد بدأ, لذا خرجنا من الطريق العام ودخلنا لأكثر من 10 أمتار في عمق الغابة الشوكية وكانت مكشوفة بشكل ما بسبب أنما بالقرب من المناطق السكنية, وبجانبها مزارع المواطنون, لم يكن باستطاعتنا التحرك أكثر من ذلك, ثم استخرنا الله وأرسلنا الأخ الدليل ليأتينا بأخبار النساء ويشتري لنا بعض الطعام ويحضر الماء لنا, لكي نستعد للانطلاق بالليل.

في يوم الأحد 7-1-2007م ذهب الدليل إلى القرية وبقيت أنا والأخ يوسف التنزاني وأبو وفاء وكالاهما مطلوبان لعلاقتهما بعملية ضرب الصهاينة في ممباسا سنة 2002م, بدأ الناس يمرون بجوارنا فالطريق لا يبعد سوى 10 أمتار فقط, وكانوا يقصدون أعمالهم اليومية فبعضهم يجمع الحطب في الغابة وبعضهم يذهب للصيد وغير ذلك من الأعمال وكنا قلقين من رؤيتنا فسيبلغون السلطات مباشرة دون تردد, لأنحا قرية صغيرة ويتعارف الجميع, كما أنحا مشهورة بالجواسيس المحلية, وليست هذه المرة الأولى التي أتواجد في هذه المنطقة, فقد سافرت برا وبحرا من هذه

المنطقة إلى لامو في سنة 1994-95-96م, وكنا نخالط الناس فيها, وبعد أحداث 98م جُند الكثير من أبناءها للتجسس علينا في كيامبوني, وهذه المرة يجب أن نسافر دون أن يلاحظنا الناس بسبب الأوضاع في الحدود, كانت النسوة من أهل القرية يمرحن أمامنا وهن يجمعنا الحطب من الغابة وكذلك الرجال, وكنا نراقب الجميع من داخل الشجرة التي نحن فيها ولم يقترب منا أحد إلا مرتين, فقد ظهر لنا رجل وامرأة مسافران وكأن الله أراد أن يختبر إيماننا, فلم يجد هذا الرجل مكانا لوضع ساطوره الكبير إلا بالقرب من الشجرة التي تبعد عنا ثلاثة أمتار, لقد اقترب منا وكان يتحدث مع المرأة ثم رمي السكين مع حَيْش بالاسكتي فوق الشجرة الشوكية وتابعا المسير, وهذا إجراء عادي من الفلاحين فسيعود بعد فترة و يأخذها, أما نحن فقد فسرناها تفسيرا آخر لأننا في ظروف حرج, وظننا أنه قد وضع علامة لمكان وجودنا وسيحضر القوات لتحاصرنا, قلت للشباب "يجب أن نتأكد من الشوال وما فيها لكي نخرج الوسواس الأمني, وذهب أبو وفاء وتأكد من السكين والخيش, ثم عاد إلينا ورضينا وخرج الوساس منا, ومع ذلك تراجعنا قليلا إلى داخل الغابة فوجدنا شجرة كثيفة وقد رمت بأفرعها على الأرض وهذا ما ينفعنا فلا يستطيع المار بجانب الطريق, رؤيتنا إن شاء الله, أما المرة الثانية فقد اقتربت مجموعة من النسوة من شجرتنا وكنا في وضع الاستعداد للكلام معهن وعدم فزعهن, بإمكاننا إخبارهن أننا مسافرون وحان وقت الاستراحة تحت ظل الشجرة, أما المشكلة الرئيسية أنفن سيخبرن غيرهن, ولكن الله تدخل بعنايته من جديد

ولم يتمكن من رؤيتنا رغم قربحن. وقد حصل لنا قصة ظريفة ففي الثامنة صباحا تقريبا سمعنا أشخاص يتحدثون ويتقدمون إلينا, وتبين لنا أنهم من الشرطة العسكرية, وبدأ أحدهم يحرض الآخر على الرماية إذا رأى الهدف, "يجب أن لا ترحم, بل إطلق النار فقط لمجرد الرؤية", لا حول ولا قوة إلا بالله, ماذا يجري في هذا العالم؟, تأكدنا أن السلطات قد عرفت عنا, وكنا ننتظر أن يتقدموا إلينا لتبدأ الإشتباكات, وبعد قليل ظهروا تماما أمامنا وهم لا يروننا, وتبين لنا من حديثهم أن أحدهم لم يصطاد في حياته وكانوا يعلمونه الطريقية السلمية للصيد, لذا كانت الضمائر تعود للصيد, وشكرنا الله من جديد.

في الساعة العاشرة صباحا, سمعنا أصوات من بعيد وكأنحا اليات عسكرية, ثم قليلا قليلا ظهرت الآليات, إنحا الدبابات الكينية البريطانية الصنع وقد وصلت من مكوكوني للاشتراك في الحرب في كيامبوني, لقد بدأت المعارك هناك ونحن لا نعرف ما يحصل بالضبط, وكنا آخر من خرج منها في يوم الجمعة تاريخ 5-1-2007م, فلا مجال لتبرير عدوانهم على أهلها وحتى لو أطلقوا رصاصة واحدة فليلتأكدوا أنحم سيقتلون عزل فقط, فلم يبقى شاب مجاهد ومسلح واحد في القرية, وهذا أمر طبيعي فلن ينتظروا الآلة الأمريكية لكي تفتتهم بل سيدخلون في الغابات لأنحا خنادقهم, "لا إله إلاالله, وحسبنا الله ونعم الوكيل", هذه الكلمات كانت بمثابة طعامنا وشرابنا وطاقتنا, لم نملك سواها وكنا نكررها في نفوسنا, لقد ظهرت لنا الحرب وقد خطط العدو هذا الأمر مسبقا, في نفوسنا, لقد ظهرت لنا الحرب وقد خطط العدو هذا الأمر مسبقا,

فكل تخيلاتنا بقدوم الجيش الكيني للحدود كانت صحيحة فالأمر مخطط مسبقا, فالدبابات كانت كثيرة والآليات العسكرية لا تحصى عددها, وحشد الجنود الكينيون واستنفروا في كل المعسكرات وشحنوا كالآلات داخل الشاحنات, والجميع يتجه إلى كيونغا, لقد عرفنا حقا الوجه القبيح للسلطات الكينية في يومها, فمهما بعدت كيونغا عن أنظار العالم فكل حركة مسجلة لدى الله, كما أن الإعلام المحلي كان يتابع كل حركة في تلك المناطق.

لقد أخذنا درسا جديدا في الغيبيات, أريد من القارئ أن يتخيل المشهد, فكل هذه التحركات تقصدنا نحن المسلمون المجاهدون وكلها ومن فيها ومن حركها من وراء الكواليس لم يكن لديهم أدني فكرة أننا على بُعد 10 أمترا من آلياتهم وكنا نعدها الواحدة تلو الأخرى, (لا يعلم الغيب إلا الله). تنقنا أنه مهما ملكت الدول الغربية من تكنولوجية فالأمر معلق بعلم الله, فلو أراد الله أن يكشف لنا العدو فلا أحد يمنعه والعكس صحيح, (قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره, أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته, قل حسبى الله عليه يتوكل المتوكلون), وهذا ما يجهله الأعداء الغربيون عن المجاهدين أن سر قوتهم هو إرتباطهم بالخالق الجبار الذي لا يقهر أبدار كنا نتحدث مع بضعنا وسألنا أنفسنا كيف لو أن مهمتنا هي مهاجمة القوات الكينية داخل العمق الكيني, لحملنا الألغام ولزرعناها بالليل في الطريق ولحصل مجزرة كبيرة في ذلك الطريق لأن القوات الكينية كانت فريسة سهلة أمامنا, ولكننا لم نخرج بنية الكمين أو مهاجمتها, بل الانسحاب الخفي ولم يكن لدينا سوى قنابل يدويا ومسدساتنا وقد اتفقنا أن أولوياتنا الخروج من هذه المنطقة لألا نحرج المحاكم الإسلامية ثم نكون سببا في قتل المدنيين في الصومال, أما إذا كشفنا العدو فسندافع عن أنفسنا بكل الوسائل, أثناء متابعتنا تقدم الآليات لفت أنظارنا أمر عجيب, فقد رأينا سيارات جيب مكشوفة وفيها عدد ليس بقليل من الغربيين المدنيين, وتساءلنا, "لماذا يحضر هؤلاء إلى مناطق الحرب؟ ", وقد تأخرج الدليل في العودة, وبدأنا نحلل سبب تأخيره, وربطنا مجيئ الآليات وكثرة المروحيات وظهور الغربيون في يوم الأحد وهو يوم عطلة وخلصنا إلى أن هناك أمر غريب حصل في القرية, "ربما اعتقل الجميع", هكذا فكرنا في الأمر, ولكن لماذا لم يرجع الدليل؟, والجواب كان وضاحا "ربما اعتقل لمجرد الوصول إلى العائلات أو السؤال عنها", أما التحليل الثاني أن هذه التحركات موجهة إلى الحدود وربما قد سافرت العائلات ولم يستطع الدليل الرجوع إلينا فغادر معها, المهم أننا عندما رأينا الغربيون عرفنا أن هناك شيئ قد حصل في القرية, ومن ثم ظهرت الطائرات المروحيات الكبيرة بكثرة ونزلت في كيونغا ولم تنتظر كثيرا فقد طارت باتجاه لامو, لم يكن لدينا أدبى معلومة بما يحصل هناك, أمضينا نهارنا في الغابة القريبة من الطريق والتي تبعد عدة أمتار من القرية ولم يكن معنا ما نأكله أو نشربه, انتظرنا إلى العصر ولم يظهر الدليل, ثم انتظرنا إلى المغرب ولم يظهر, فقررنا أن نتحرك ونترك المنطقة ولكن قبل ذلك يجب معرفة سبب عدم ظهور الدليل لنكون على بينة بما سنفعله, فهو يعلم تماما

مكاننا ولا نريد أن نقع في أي كمين, كلفنا الأخ أبو وفاء ليذهب إلى القرية لأن لديه معارف مع بعض العائلات التي عالجت عنده في التسعينات, فالأخ أبو وفاء مشهور بقراءة القرآن ورقية من يتخبطه الشيطان من المس, واستخار لله وأعطيناه وقتا كافية لكي يذهب ويعود, واتفقنا معه أن يرجع في التاسعة بعد العشاء, وأن يصدر صوتا معينا قد اتفقنا عليه, وإن لم يصدره فسنعلم أن هناك خطر علينا, وتحرك الأخ إلى القرية وانتظرت أنا ويوسف التنزاني إلى حين عودته, وقد تأخر عن الموعد المقرر بنصف ساعة تقريبا, وقررنا أن نتحرك ونتركه حسب الاتفاق, ولكن والحمدلله رجع إلينا وأعطانا الإشارة ونحن ردينا عليه, فظهر ومعه أطعمة ومشروبات وجالون سعة 3 لتر من الماء, واستطاع أن يصرف 20 دولارا لشراء هذه الحاجيات, ثم فاجأنا بالأخبار, قلنا له "هات ما عندك يا أبو وفاء", فأجاب "بسم الله, لقد أسرت العائلات, النساء والأطفال", كان ردنا "لا حول ولا قوة إلا بالله", فسألناه "هل هناك رجال معهن؟", فرد قائلا: "نعم سمعت أن هناك أخ كيني إسمه سالم بابايي", ويبدو أن السلطات الكينية تمسك بكل غريب في القرية, سألناه إن كان هناك خبر عن عمر المختار, فأجاب "لا أحد يعرف أين عمر مختار ولا الدليل, ولكن سلمين أسر أيضا", لقد شكرنا الله لأنه منّ علينا وأبقانا في هذه النقطة رغم كل هذه الإعتقالات وبعض هؤلاء يعرفون مكاننا كالدليل مثلا ولا ندري إن كان قد أسر أم لا, كما شكرنا سبحانه لأننا عرفنا مصير عائلاتنا, وكنا نتوقع أمر كهذا, وطلبنا منه سبحانه أن يصبرنا, وقلت

للإخوة "إن الخير فيما حصل لأننا قد استخرنا الله, ويجب علينا أن نتحرك بسرعة خارج هذه المنطقة فسيضغطون على النساء, ولا عجب أن هذا هو سبب مجيئ المحققين من الإيف بي آي", وحسب المعلومات الأولية التي ظهرت للأخ أبو وفاء فقد أخذت زوجتي وزوجة يوسف إلى غرف معزولة لاستجوابمن بعد أن تعرفوا عليهن, كما توقعنا من تلك الأمور حينها, طلبنا من الأخ إعطاءنا بعض التفاصيل فيما جرى هناك, فأخبرنا حسب رواية الأهالي أن (شيف جمال) وهو عمدة القرية قد عرف بقدوم عمر مختار مع النساء والأطفال, وتركهم إلى الصباح, ثم أخبر السلطات عنهم وطلب من العسكر إلقاء البقض عليهم, ثم لم يلبثوا حتى عرفوا زوجتي وزوجة يوسف التنزاني (صالح نبهان) بعد يوم, وهذاكان متوقعا لأن كليهما لديها ملفات لدى الإيف بي آي, وعلم الجميع في القرية أن هناك معتقلين من النساء والأطفال, لذا انشرت الأخبار بسرعة البرق من قبل الإعلام الكيني, (اعتقال زوجة مخطط هجمات السفارات), هذا عنون الإعلام الكيني, أما الجرائد الصهيونية في كينيا فقد تفننت في الكذب, فهي معروفة أنها لا تراعى مشارع المسلمين أبدا, ولم تُظهر عيوب السلطات في اعتقال أطفال بسن الرابعة من العمر وتكبيلهم, بل سترتما لأنها دائما تظهر عيوب المسلمين, إننا نعلم جيدا جريدة (النيشن, واستندرد) فهي من آلات الصهيونية العالمية التي تكره كل ما هو إسلامي, وقد أفادنا الأخ بمعلومة مهمة جدا, فقد قاد سلمين المحققين إلى الشجرة التي انطلقنا منها وظن هؤلاء أنهم سيجدوننا ويمسكوا بنا, ولا ندري إن كان قد أخبرهم أننا كنا مع عائلاتنا في تلك الشجرة أم لا, لقد تحركت كل القوات البحرية والخاصة والجيش والشرطة الحدودية والغربيون إلى تلك الشجرة, ولم يجدوا سوى حقائبنا وكتاب (الداء والدواء), لقد نجانا الله عندما ألهمنا أن نتحرك منها ومن دون أن نخبر سلمين أو عمر مختار أو النساء بخطتنا الجديدة.

وفي التحقيقات قال الجميع ما يعرفه "إن أزواجنا في داخل الصومال وفي غابة لاكتا", لذا كانت تلك الليلة أشد على المنطقة من أي ليلة أخرى, فقد بدأت الطائرات الحربية عملها في الحدود بحجة وجود عناصر إرهابية فيها, أما نحن فقد قرأنا (وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا), هذا هو دعاء رسول الله عندما خرج مهاجرا فارا بدينه إلى المدينة وقد نصره الله نصرا مبينا.

تشاورنا في الخطوة التالية, وطلبنا من الأخ أبو وفاء إعطاءنا المعلومات عن الطريق, وقد فعل ذلك, فأخبرنا أننا سنتجه مباشرة إلى قرية (ماراني) التي تبعد أكثر من 50 كيلومترا تقريبا ولا يجب أن يرنا أحد قبل هذه القرية, فاستخرنا الله وخرجنا من الغابة وتحركنا إلى اتجاه لامو متوكلين على الله, إنحا الحرب وقد بدأت بقوة, بعد فترة قصيرة تركنا مفترق الطريق المؤدي إلى قرية (مكوكوني), وبعد ساعة من ذلك رأينا سيارة بيضاء واقفة وهي تابعة لمنظمة البراري والغابات, فتركنا الطريق ودخلنا الغابة الشوكية لأن هؤلاء يعملون مع السلطات لذا لا يجب أن نظهر لهم أبدا, في داخل الغابة اختبرنا لأول مرة كيف نمشى دون أن يكون هناك أي أثر لطريق

ودون أن نعلم ما يخفيها بداخلها, كان الظلام والاشواك والأصوات الغريبة هي التي تهيمن على المشهد, أما نحن فلم يفارق ذكر الله ألسنتنا, كنا نمش تارة ونزحف تارة أخرى, وننخفض وننبطح وندور حول أنفسنا في مكان واحد بحثا عن طريق ملائم, لأننا في غابة شوكية وفيها كثافة عالية من الأشجار ولم تكن الرؤية واضحة, كانت خططتنا الإلتفاف الطويل حول السيارة لكي نتركها وراءنا وقد تعبنا جدا, ولم نعلم أنها البداية فقط, وبعد 200 متر من الالتفاف خرجنا إلى الطريق من جديد, وكانت السيارة وراءنا بعدة أمتار فقط, وأعنى أننا قد أجهدنا أنفسنا في الالتفاف, وتبين لنا أنها سيارة خربانة ولكننا لم نكن لنستهين بأي شيئ ولا بأمننا, لقد نصحنا أبو وفاء بأن لا يرنا أحد في الطريق إلا بعد أن نقطع نصف المسافة, لنخرج من مناطق الحرب والشك, لأن القبائل التي تسكن هذه المناطق تعرف أبناءها وستبلغ السلطات بأي غريب فيها بحسن أو بسوء نية, واصلنا السير حتى منتصف الليل وجنبنا الطريق ونمنا, لم تتركنا الدبابات فقد كثرت أصواتها وقد قدمت من (مكوكوني) ومتجهة إلى كيونغا لمساندة الجيش, فقد كانت الطائرات الأمريكية قد بدأت بالقصف الخفيف. إن أسر نساءنا وأطفالنا لم يردعنا في مواصلة السير لأن أمرهم لله ولا يغلبه شيئ, وهن قد استخرن الله أولا وأخيرا, لذا علينا مواصلة سفرنا بهدوء تام لألا يعرف أحد بأمرنا, وكنا نظن أنها ستكون مسألة بسيطة فسيستجوبن ويفرج عنهن لأنهن زوجات ولسن ممن رفع السلاح في وجه أحد, ولم يتبين لنا أن السلطات الكينية ستتعامل معهن بوحشية وبلا

إنسانية كما ظهر للعالم, وأقول لهؤلاء أننا قد نهينا في ديننا من قتل النساء والأطفال قصدا ولم نلجاً يوما في هذا الحرب إلى خطف نساءكم أو إهانتهن, فلما هذه الوحشية مع عائلاتنا؟, والجواب واضح فهناك الكراهية الصليبية التي يشتهر بما الرئيس الكيني (كيباكي), وصديقه وشريكه في الجريمة (بوش), وأقول لهؤلاء أنه ربما حصل عن طريق الخطأ قتل بعض من نساءكم أو أطفالكم, وهذا يسمى عندنا "عن طريق الخطأ" وقد رفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الخطأ والنسيان وما استكرهوا, وقد تحدثت عن هذه المسألة عندما ذكرت أن الشيخ ابن عثيمين أجاز في فتواه المشهور قتل نساء وأطفال الأعداء إن كان ذلك ردّا على قتل نساءنا وأطفالنا وإن كان ذلك سيؤدي إلى إيقاف الأعداء من استهداف أعراضنا, وهذا ما يحصل حاليا في فلسطين, عندما يطلق المقاومة الصورايخ في المدن فهم يردون بالمثل فقط, وليس ذلك ثابت في كل حين فالسنة تحثنا على عدم إستهداف النساء والأطفال والعجزة, ومذهبي هو عدم استهداف الأطفال والنساء والعجائز مهما فعل العدو ذلك بنا ودليلي هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أمر الصحابة بعدم إستهداف هؤلاء في الحروب, ولكنني أعذر من ذهب مذهب "الرد بالمثل عدل", ولكن يجب أن يكون ذلك لردع العدو المباشر بالحرب فقط, ولا تكون ذلك استراتيجية حرب, وقد ذكرت سابقا أننا توقفنا عن استهداف سفارة إسرائيل في نيروبي لقربها من مدرسة أطفال, وأنكرت إختطاف الأطفال في باسلان, وهذا مذهب الجيل القديم من القاعدة, أما الجيل الجديد فيبدو

أنه قد خرج قليلا عن إتجاه البوصلة بسبب افعال العدو الوحشية وكله رد فعل لا غير, وهذا سبب كتابة هذه المذكرات التي سميتها "الحرب على الإسلام" لأننا يجب أن لا نتشابه بالكفار في ردود أفعالنا. إن أسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يثبت لنا أنه احتجز أو سجن الأطفال في السجون وصنفهم أنهم "مقاتلون أعداء", وهذا ليس من تأليف القاعدة, فقد أثبتت التقارير أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتجز أكثر من 2500 طفل في العراق وأفغانستان وغوانتنامو, ويجب على القارئ أن يسأل نفسه, من يصنع الإرهاب؟, كيف سيكون رد فعل هؤلاء الأطفال عندما يكبرون وهم يعانون الويلات والعذاب في تلك السجون, لقد فقد العدو كل أخلاقيات الحرب واستهدف ما هو شرعي وغير الشرعي دون رحمة ثم يتهموننا أننا نستخدم أطفالنا في القتال, وهذا جزء من إنكارهم على ذنوبهم, هل أطفالي على سبيل المثال عندما اعتقلوا مع أمهم كانوا يحملون أربيجيات ورشاشات ويقاتلون الطائرات الأمريكية؟, هذا بمتان وزور لأن هؤلاء أسروا واعتقلوا في حالة سلم في كينيا, رغم إعلان الأخيرة الحرب على الإسلام, ورحلوا إلى دولة حربية فيها نظام ديكتاتوري لا يرحم شعبها فكيف بأبناءنا ولا حول ولا قوة إلا بالله.

## التيه ثم النجاة من الظالمين

عنوان فيه غرابة, وهذا ليس بالأمر الجديد فمسيرة المجاهد كلها مليئة بالمفاجئات والمغامرات والغرائب والعجائب والكرامات وأمور كثيرة, ولو أردنا أن نتكلم عنها لخاف بعضنا أن يقع في الرياء والعجب, ولكن من باب التحدث بالنعم أقول أن الله معنا وهذا ليس مدحا, فالله مع الصابرين, والله مع المتقين والله مع المحسنين, (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا), ونرجوا أن نكون منهم, لم يكن لدينا أي وسيلة نستطيع من خلالها معرفة الأخبار, فقد أخرجنا شرائح الاتصالات من الهواتف, وكان لديّ جوال (نوكيا) أعطاتني إياه زوجتي عندما كنا في الشجرة البحرية, كما حمل أبو وفاء جهازه, وقد أخرجنا البطاريات والشرائح لضمان الأمان, والتأكد بأن أحدا لا يستطيع متابعتنا أو الوصول إلينا عبر الأقمار الاصطناعية, لذا انقطعنا عن العالم الخارجي تماما, لا راديو, لا جرائد, لا هواتف, لا شيئ على الإطلاق, الكتاب الوحيد الذي يونسنا عندما نرتاح قليلا هو كتاب الله عز وجل, فقد حملت مصحفى وهو هدية من الأخ الشهيد فيصل على رحمه الله الذي قتل عندما أراد الموساد إعتقاله وفجر قنبلته وقتل إثنين من الأمن الكيني وقتل شهيدا وقد ذكرت قصته بالتفصيل, لقد أهداني هذا المصحف المدبي في ممباسا سنة 2003م قبل استشهاده بأيام, ولم يفارقني بعد ذلك, لقد توقفنا في أول ليلة من مسيرتنا في منتصف الليل وأكلنا الخبز وشربنا بعض من الحليب والماء ونمنا قليلا, وقد أزعجتنا صوت الدبابات المتوجهة إلى الحدود لمحاصرة كيامبوني.

الإثنين 8-1-07م, الساعة الرابعة فجرا, بدأت الطلائع الأولى من الطائرات الأمريكية الغازية وهي من نوع إي سي 30, بقصف قرية كيامبوبي الآمنة وهدفها قتل متعمد لمدنيين عزل بحجة وجودنا فيهار فقد أسرعوا في إستجواب نساءنا وخلصوا إلى أننا فيها, وقد دمرت القرية تماما فهي مبينة بالكشة وأي قصف بسيط تكون كارثة إنسانية, إن هؤلاء يتعاملون مع هذه القرى وكأنها محصنة نوويا, ولكي يفعلوا ذلك يجب أن يروجوا الأكاذيب حولها, كما فعلوا عندما أرادوا قصف معسكرات خوست سنة 1998م, فقد رسمت الصحف الأمريكية الرئيسية المعسكرات وكأنها مخابئ للاسلحة النووية وبالغوا في عمق الخنادق وذكروا أن فيها تكييف وهي عبارة عن مدن داخل الأرض وهذا كله لإعطاء مبرر, ولكي يتعاطف الرأي العام من جرائمهم, إن طريق البناء في كيامبوني تشبه قرى فيتنام وقد شهدنا ما فعله الطيران الأمريكي الإجرامي بتلك القرى, ولم تكن الغارة مقتصرة على كيامبوني فحسب, بل شملت كل المنطقة فقد هوجمت أفمدو وظن العدو أننا في تلك المنطقة, ثم سارعت البنتاغون والسيى آي إيه وسلطات عبدالله يوسف بإخراج التقارير الكاذبة حول مقتلي لكي يغطوا على جرائمهم وكانت عائلتي بيدهم في تلك الليلة, أما نحن فكنا قد بدأنا مسيرتنا كما ذكرت, فقد استيقظنا الساعة الرابعة فجرا على صوت القصف وتحركات الدبابات كما ذكرت, وتيممنا وصلينا الإستخارة والوترثم تابعنا مسيرتنا في الطريق المؤدي إلى قرية (ماراني), كنا في منتصف شهر ذي الحج وكان ظهور القمر دائما في

الساعات الأخيرة من الليل, كنا مبسوطين ولدينا النشاط الكامل للمشي فأسرعنا في ذلك, وعندما بزغ الفجر لم يكن من مصلحتنا التحرك أثناء النهار, لذا وبعد أن مررنا بمزرعة صغيرة فيها كوخ صغير ظننا أنها قرية (ماراني) ولم تكن الصورة واضحة لدينا فابتعدنا لأكثر من 5 كيولومتر للاحتياط ووجدنا ماء مطر في وسط الطريق فتوضأنا وملأنا جالوننا سعة 3 لتر, بدأنا نفتش عن مكان أفضل للإختباء طوال النهار, دخلنا في عمق الغابة وكانت الحشائش تغطى أجسامنا فابتعدنا عن الطريق لحاولي 50 مترا, وجدنا شجرة جيدة ولكن المشكلة أن الوصول إلى داخلها صعب بسبب الشوك الكثير, ولكننا اتفقنا أن ندخل بداخلها لأن ذلك أأمن لنا, فمن داخلها نستطيع أن نرى من يسير حولنا وبمقدورنا مراقبة الطريق كما أن المارة لا يستطيعون رؤيتنا لكثافة الغابة المحيطة بالشجرة من الخارج, لذا صارعنا الشوك وضربنا هنا وهناك وطلعنا في تبة صغيرة بالقرب منها ونظفنا الأشجار الشوكية ثم نزلنا تحت الشجرة وكأننا في حفرة عميقة وشرعنا بالتنظيف من الداخل ثم أخرجنا شراشفنا وفرشناه لكي نجلس عليه وجدنا الفرصة لخلع ملابسنا الثقيلة والبقاء بالخفيف, فوضعناها على الأفرع لتجف قليلا, ولكي نطمئن على أنفسنا طلبنا من أبي وفاء الذي خرج للحاجة بأن يحاول كشف المكان من الطريق العام, وقد ذهب ورجع فأخبرنا أن الرؤية معدومة تماما من الطريق, أضاف قائلا "لا أحد يستطيع أن يرانا أبدا", لذا ارتحنا بداخل الشجرة الطويلة وفي عمق الغابة المطرية التي تحيط بها, أخرجنا بقية الخبز وسمك تونة وأكلنا ثم استغرقنا في النوم العميق,

وفي الساعة العاشرة صباحا سمعنا أصوات الفلاحين وهم يمرون أمامنا, ولم نشعر بأي خوف لأنهم عابروا سبيل, ولكن لا يجب عليهم رؤيتنار واستمرينا في نومنا ثم صلينا الظهر والعصر تقديم, وبقينا في موقعنا كما خططنا, في الساعة الرابعة مرت شاحنة عسكرية فيها الكثير من الناس وكانت تتجه إلى (ماراني), وحللنا الموقف وتواصلنا إلى أنما في دورية لتأكد من سلامة الطريق وللاستطلاع, ثم بعد ذلك بنصف ساعة ظهرت من جديد وفيها عساكر كثر, وبقدر الله وقضاءه حصل ما لم نكن نتوقعه فقد غرزت أمامنا مباشرة, وأعنى في مصدر مياهنا في الطريق العام ولكننا كنا قد ملئنا زمزمياتنا البلاستيكية, وهذا من عجائب ما رأينا في هذه الرحلة, فلم تجد هذه السيارة مكان آخر لتغرز إلا في هذه النقطة المائية وقد غرزت تماما, وكنا نراقب الوضع بحذر, جهزنا أسلحتنا وقنابلنا لأي طارئ, فلا تبعد هذه الفصيلة العسكرية سوى بـ50 مترا عنا, وكنا نراهم ونسمع ما يقولونه بوضوح وكأنهم معنا, نزل العساكر وبدأوا بالعمل من أجل إخراجها بعد أن فشلت في عبور تلك النطقة, تذكرنا مشاكلنا عندما جئنا من مقديشو لكسمايو ثم دوبلي ثم كولبيو حيث التغريزات وما يتابع ذلك من أعمال شاقة يُقعد الجبارين وأهل القوة, لقد نزلوا كلهم و بأمر من قائدهم وبدأوا بالعمل ولكن دون جدوى فالشاحنة ثقيلة, وحاول السائق الرجوع إلى الخلف والتقدم من جديد ولكن دون جدوى, بدأ القائد يشعر بالخوف والتوتر من ذلك, فلجأ إلى جهاز الإتصال, واتصل بقرية كيونغا "هنا ألافا.....", "لقد غرزنا بعد قرية (مانغاي)", "نريد إسناد...

ومساعدة", كانت نبرات صوته فيها غضب شديد لأن الذي في الخط الثاني لا يتفاعل معه جيدا, واستمر في مناداته وتعليمه عن إحداثيات المكان, أما الجنود فكانوا يتحدثون عن هذه المنطقة وكثروا الكلام عن الأسود وظهورها في الليل فيها, أعنى أنهم أرعبوا بعضهم بعضا, لقد ظهر الجبن فيهم, كنا ننظر إلى بعضنا ونبتسم فنحن في عمق الغابة ولا نبالي لا بأسد ولا بفيل, لأن الوحوش جنود الله ونحن كذلك, لذا لم نشعر بأي خوف أثناء وجودنا في الغابات أصلا, وكنا نعلم أنها محمية وفيها ما فيها من الحيوانات الخطيرة وهناك إشارات عن مناطق محذورة بسبب كثرة السباع أو الجواميس الوحشية فيها, كنا نضحك عندما نسمعهم وهم يخيفون بعضهم بعضار لقد حاولوا أن يخرجوا من تلك النقطة بسرعة وقبل غروب الشمس, أما نحن فكنا ننتظر الغروب لنبدأ سفرنا من جديد, فنحن كالأسود ننام في النهار ونخرج بالليل, ومن زاوية أمنية لم نكن نعلم نوايا تلك الفصيلة ربما هي كمين مدرب والتغريز مجرد غطاء حتى تصل الإمدادات, لقد تساءلنا إن كانوا قد رأونا أو عرفوا شيئا عنا, واستنتجنا حسب المعطيات أننا لم نكن آخر من مر في تلك المياه فالفلاحون مروا بعدنا, كما أن الشاحنة مرت قبل ذلك بفترة, لذا اطمئن قلوبنا أنها غرزت بقضاء الله وليس باختيار منهم, وعندما بدأت الشمس بالغروب كان الجنود يقتربون من شجرتنا فهم يبحثون عن شجرة قوية تستطيع أن تتحمل وزنها وكانت الشاحنة مجهزة بمكينة سحب آلي (ونش) ومن خلالها تربط الحبال بأي شجرة قوية ثم تقوم الشاحنة باخراج نفسها من الوحل, وراقبنا

هذه التحركات بقلق, فقد استخدموا السواطير في قطع الأشجار وفتح طرق توصلهم إلى شجرتنا الكبيرة, وبدأ الأخ يوسف التنزاني بالضغط علينا لنخرج من المكان, فصبرته وقلت له "أصبر قليلا حتى تغرب الشمس تماما", واستمر الجنود في التقدم إلينا ولكن ببطئ شديد فالمياه في كل مكان, ونحن طبعا ربطنا أشياءنا ولبسنا ملابسنا بسرعة, وخرج يوسف التنزاني من الشجرة من الجهة المعاكسة كي نبعد عنها, وهكذا فعلنا خرجنا جميعا بكل هدوء وبدون صوت وزحفنا قليلا ثم مشينا منخفضين دون رفع رؤوسنا لألا يرنا أحد, وكانت المنطقة مليئة بالمياه المطرية, لذا أسرعنا قليلا ثم بعد 500 مترة وعندما تأكدنا من عدم رؤيتهم خرجنا إلى الطريق العام وكنا نسمع أصواتهم وهم يواصلون عملهم في إخراج الشاحنة, وكما قلت سابقا إننا لم ننوي قتالا في هذه المرحلة لذا استمرينا في سفرنا وتابعنا الطريق إلى الساعة الثامنة فظهرت فوانيس جانب الطريق ففهمنا مباشرة أنها قرية, وقد أبطأنا قليلا, ثم جلست أنا والأخ يوسف التنزاني في الطريق الذي يسوده الظلام وتحرك الأخ أبو وفاء لأنه رجل المهامات الصعبة وهو كيني الأصل من والد أوغاندي ووالدة كينية, لذاكان شكله لا يوحى أنه غريب عن المنطقة أما أشكالنا فتوحى أننا غرباء عنها, لم نكن نعلم أن الإعلام العالمي يتحدث عن الحرب في جنوب الصومال, وعن قذفت أمريكا قرى مسلمة وقتل المئات فيها, أما السكان المحليون فهم يسمعون اليي بي سي قسم السواحلي كل صباح ومساء ليعرفوا آخر التطورات, لذا كانوا يتابعون الحرب عبر الأخبار, كما أن الإعلام كان يتحدث عنا وعن

مقتلنا وعن خروجنا وعن احتمال دخولنا الأراضي الكينية لذاكان الأمر واضح للقرويين, وبعد فترة وجيزة رجع إلينا أبو وفاء, وقال لنا بصوت خافت "قما... هيا قما..., لنخرج بسرعة من هذه القرية", فقمنا واتبعناه وأسرعنا المشي وبعد عدة أمتار قال لنا, "إنحا قرية ماراني, وسكانحا قليلون, إنحا قرية صغيرة, لذا لم أشأ أن ألفت أنظار الناس, فخرجت بسرعة", فسألناه إن كان قد سأل عن القرية التي بعدها وكم مسافتها وكيف الوصول إليها وهل الطريق آمن أم ماذا؟, فرد علينا بأن القرية التي بعدها تسمى (مانغاي), وتبعد ثلاث ساعات, أما الغريب في المسألة أنه لم يأخذ من أهل القرية ولو ملعقة سكر وهو يعرف أننا لا نملك الكثير من الطعام, أما هو فقد أكد لنا أن من مصلحتنا عدم معرفة أهل القرية بنا ولا بعددنا, لذا خرج منها بسرعة, وتفهمنا قصده, وجزاه الله خيرا.

يجب أن أتحدث قليلا عن أوضاع هذه المنطقة النائية في ولاية لامو الساحلية, إن هذه المنطقة المسلمة من أفقر مناطق كينيا رغم أنها تقع في محمية (دودوري) ويكثر فيها الصيد والوحوش البرية, إنها غابة فطرية لم تلوثها يد الإنسان, ولكن الحكومة الكينية تمنع سكانها من الصيد لذا نجد أن هؤلاء يموتون ويتناقصون كل سنة وسكان هذه المناطق من قبيلة (البوني) وهو خليط من الباجون والبوكومو وغيرهم ويهتمون بالتقاليد ويتداون بالأعشاب ويزرعون رزقهم ولا تلتفت الحكومة إليها بالمرة, بل يموت في كل سنة 500 شخص من أبناء هذه المنطقة, لقد كان عدد أفراد البوني أكثر من 0000 ألف عند إستقلال البلاد, أما اليوم فلم يتبقى من هؤلاء إلا

4000, وهذا يوضح حجم الكارثة الإنساينة, فلا مدارس ولا مياه صالح للشرب ولا دكاكين ولا توجد عيادات تطبيب ولا إتصالات, وزيادة على ذلك لا تمر السيارات في هذه المناطق إلا مرة في سنة أو مرتين بالأكثر, إنحا مناطق منسية تماما ولكن وبسببنا بدأت الأمريكان يتجهون إليها ويحاولون إستمالة سكانحا, وتعتبر من الخطوط الأولى فيما يسمى "بالحرب على الإرهاب", والله إنحا مهزلة أخرى, أن يستخدم هذا الشعب من أجل مصالح المستخربين, وستبقى هذه المناطق تعاني الويلات والفقر والإهمال مادام نوابحا المنتخبون في البرلمان لا يبالون بحم أبدا.

تابعنا السير قليلا ثم جنبنا الطريق ودخلنا 10 أمتار في الغابة المظلمة وكان معنا ولاعات وقرأنا أدعية المكان (ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين), "أعوذ بكلمات الله تامة من شر ما خلق", وربطنا الناموسية لأن دونها لم نتمكن من النوم فالبعوضة سيدة الغابة وهناك البعوضة الكبيرة التي تنوّم الواحد لمجرد اللسع, ثم فرشنا الملايا وكل واحد منا استخدم حذاءه كوسادة واستخدم الأخين ملايا واحدة كغطاء لأننافي ضرورة وليس لدينا غيرها, واستخدمت غطاء صغير وردى اللون, أهداني إياها بنتي آسيا عندماكنا في الشجرة البحرية, فقد أرادت أمها أن تعطيني غطاءها الفضفاض ولكن آسيا تدخلت وقالت لي "يا أبي خذ حقى... حتى تتذكرنى", وقد وافقتها أمها الرأي كما أعطاني لقمان طقيته التي اشتراها من دبي, وكان الأخ أبو وفاء يستخدمها في السفر, لم نكن نخلع ملابسنا أثناء النوم لأننا نعلم جيدا أن في أي لحظة ممكن أن نشتبك مع

العدو, لقد كانت المروحيات تطير فوقنا ذهابا وإيابا ولكن الله أعمى أبصارهم, وإذا أصبحنا في الصباح ورأينا المكان الذي نمنا فيه كنا لا نصدق أعيننا, فدخولنا يكون سهل لأننا بالليل ولا نرى شيئا فنتحمل الشوك والضربات, أما في النهار فيجب أن نخطط كيف نخرخ من أعماقها, فليس هناك مخرج أصلا إنحا ضيقة وفيها ما فيها من الأشواك والمتاعب ولا يمكننا أصلا الوقوف, بل الجلوس أو النوم فقط, كنا نتعجب من قدرة الله في تسهيل الأمر لنا أثناء الدخول.

اليوم الثلاثاء 9-1-2007م, استيقظنا في الرابعة فجرا وربطنا أغراضنا وتحركنا بسرعة متجهين إلى قرية (مانغاي), وقد قربنا منها مع طلوع الفجر, وقصدنا بئرا قبل القرية وتوضأنا من المياه وشربنا ثم صلينا الفجر, وبدأ أهل القرية بالظهور, وعندما مررنا في وسط القرية كان بعضهم قد أكملوا الصلاة, لقد تعجبوا لرؤيتنا ونحن لم نشعرهم أننا غرباء, لقد سألناهم عن الطعام فقيل لنا "لا وجود للطعام أصلا", فلا سكر ولا دقيق ولا شيئ فيها, فلا يوجد دكان فيها ولا عيادة, هي تلك القرى المنسية من قبل الحكومات الكينية التي لا تبالي بمناطق المسلمين إلا للفساد فقط باسم السياحة كما يفعلون في مدينة لامو.

لم نرغب في الانتظار في تلك القرية بل واصلنا مسيرتنا ولكن وقبل أن نبتعد عنها, سمعنا أحدا ينادي, "يا شباب... توقفوا قليلا...", فقلت للإخوة لقد استيقظوا من النوم, فقد جاء عمدة القرية إلينا وكنت أحمل الشنطة التي فيها البريتا, وأخبرت يوسف التنزاني أن يواصل المشي

قليلا ويتركنا أنا وأبو وفاء لنتولى المسألة فأشكالنا غير غريبة عن المنطقة, انتظرنا الرجل وأنزل أبو وفاء زاداه الملفوف بداخل الملايا وبداخله القنابل اليدوية, ثم بدأ ذلك الرجل بطرح الأسئلة علينا, ونحن كنا قد رتبنا قصة لتواجدنا في هذه المناطق, وعندما أخبرناه بقصتنا زودناه بأخبار الشاحنة لكي نطمّنه, وقد اطمئن لذلك وطلبنا منه من جديد أن يوفر لنا السكر والشاي إن أمكن فقال لنا "إننا قرية فقيرة ولا وجود للسكر فيه, وصدقوا أو لا تصدقوا, فتلك الشاحنة التي كنتم عندها هي أول سيارة تمر هناك بعد سبعة أشهر ", لقد تأثرنا بكلامه وطلبنا منه النصيحة فقال لنا أن المنطقة مليئة بالسباع والأسود, فقلنا له سنتقدم قليلا قليلا إن شاء الله, وأخبرنا بأن القرية الجديدة المسمى (باصوبا) تبعد عنا بحوالي أربع ساعات, كنت جالسا على الأرض عندما تحدثنا معه لأشعره أننا أناس بسطاء لا حيلة لنا, وقد سألناه إن كان لديه وسيلة نقل أو حمار أو دراجة أو أي شيئ وكان الرد دائما بالنفي, ثم سألناه إن كان لديه وسيلة إتصال وأقصد هناك جهاز راديو لاسلكي عسكري, فردّ علينا بالنفي من جديد, وأفادنا بأن من يمتلك جهاز هاتف يحتاج إلى تسلق شجرة طولها 10 أمتار لكي يجد الإشارة, وهنا ارتحنا قليلا لأننا لا نريد أن تصل أي معلومة بخصوصنا إلى لامو أو كيونغا أو أي منطقة أخرى, فكل هذه المناطق عسكرية بدرجة أولى فهناك الكثير من القواعد العسكرية التابعة للبحرية أو الأمريكان ويستخدمونها للتدريب, وكنا متأكدين أن الشاحنة العسكرية هي في دورية لكي تبحث عن أي غرباء في المنطقة, فكما قال لنا الرجل لا تمر السيارات في هذه المناطق إلا لضرورات القصوي.

ودعنا الرجل وتحركنا بسرعة, أردنا أن نسبق كل من يفكر في توصيل المعلومات بشأننا إلى الأمام, ولأننا نعلم الإجراءات المتبعة في القرى الصغيرة فعلى العمدة كتابة تقرير عن أي نشاط أو أي ظهور مفاجئ لغرباء في المنطقة وبالذات في هذه الفترة التي تشن الحرب من هذه المناطق, لذا لم نستبعد أن يرسل أحدا وراءنا لابلاغ القرية التي أمامنا, واستمرينا في المشيى وبدأت الفقاقيع تظهر في قدمي الأخ يوسف التنزاني, وكان يستخدم حذاء جلدي بدلا من النعال البلاستيكية وبدأنا بالتباطئ في المشي, وفي العاشرة صباحا دخلنا في الغابة كالعادة ووجدنا شجرة كبيرة وأما تحتها فكأننا في قصر خمسة نجوم, رقدنا تحتها بسلام وشربنا بعض الماء بالسكر وقد انتهى مناكل شيئ في هذا اليوم, ثم نمنا نوما عميقا جدا, وفي الساعة الخامسة والنصف بعد العصر تحركنا من جديد بفضل الله ومنته وفي الساعة التاسعة مساءا وقبل ظهور القمر دخلنا في قرية (باصوبا), ولا يتجاوز عدد سكانما 300 شخص, يعيشون في وضع صعب فلا مياه صافية ولا دكاكين ولا طرق ولا كهرباء طبعا, ويمكن للمرأ أن يمر ولا يسلم على أحد, ولن يتمكن أحد من معرفة ذلك إلى يوم القيامة, لأن القرية تقع في عمق الغابات ولا أنوار فيها إلا في الأكواخ والقبيلة التي تسكن هذه المناطق هي أفريقية تسمى (بوني), كما أن هناك بعضا من (البوكومو) وعاصمة هذه القبيلة هي مدينة (غارسن) التي تقع في مقاطعة (تانا ريفا) المجاورة, وطبعاكنا بعيدين جدا عنها, وهذه القبيلة تشارك البونيون في الساحل الغربي من لاموكما تقطن بعض المناطق الصومالية الكينية, كمقاطعة (إيجارا), تقدمنا إلى القرية بحذر وعندما اقتربنا من الأنوار, قلت للأخ أبو وفاء:

- "إذهب وألقي السلام, وإن سألوك عن عدد من معك, فاعلم أنهم قد علموا بخبرنا, وإن لم يفعلوا ذلك, فهم لا يعلمون عنا شيئا, وسنبقى في أماكننا ولن نظهر لهم".

- طيب, سأذهب وأنتم ابقوا هنا

وذهب الأخ, وكنا نسمع حوراه مع أهل القرية: "السلام عليكم", فردّو عليه السلام, ثم قال لهم "عابر سبيل ولا مأونة لي, هل يمكنكم المساعدة؟",

وكان الرد الأول أن سألوه: "هل أنت لوحدك, وكم عددكم؟", فانتبه أبو وفاء لما قلته له, فردّ عليهم: "لا, لست لوحدي فمعي رفيقين", ثم نادنا بأعلى صوته, "يا جماعة تعالوا", فتحركنا ودخلنا إلى فناء صغير فيه رجال كثيرون من مشايخ القبيلة وقد ولوعوا النار وبعض الفوانيس, وبدأوا يرحبون بنا, "أهلا وسهلا في قرية باصوبا", ونحن ردينا عليهم, "شكرا على ضيافتكم لنا", "إننا جائعون جدا, فمنذ أن خرجنا من قرية مانغاي لم نأكل", وقد تأكدوا أننا نفس الأشخاص المعنيون, كان لديهم معلومات مسبقا عنا, ومن جانبنا لم نرد أن نغير خططنا ماداموا قد عرفوا عنا, لذا بدأوا بمساءلتنا الأسئلة التي حيرتنا كثيرة فهي شبه استخباراتية,

- من أين أتيتم؟
- "من قرية مانغاي"
- لا نقصد هذا, بل من أين جئتم, نقصد بداية سفركم! ؟؟
- "نحن من مكوكوني, وقد خربت سفينتنا وأثناء محاولتنا النزول

إلى لامو, تمنا ولا نعرف أين نحن", لقد اتفقنا مع الشباب أن لدينا سفينة خربانة في مكوكوني ولا يجب أن نذكر سيرة كيغونغا الحدودية بأي حال من الأحوال يجب أن نبعد أنفسنا عن تلك المنطقة تماما, ثم تابعوا الأسئلة وكان الجميع يسأل, فليس هناك شخص محدد, وكان علينا الرد بسرعة دون تأخر لألا نشعرهم بالخوف, إنهم يخافون من اللصوص وقطاع الطرق الصوماليين الذين يظهرون في المنطقة كلما كانت هناك حروب, كما أنهم يستمعون إلى المذياع حول "الحرب على الإرهاب", كان علينا التصرف بحدوء وذكاء تام, فسألنا أحدهم من جديد

- أين تريدون؟
- "نريد لامو إن شاء الله",
- لكنكم بعيدون منها, وكان عليكم النزول إلى اتجاه البحر

## قبل الوصول إلى هنا

- "نحن لا نعرف المنطقة"
- هل رأيتم سيارة في الطريق؟
- "نعم, سيارة للجيش تعطلت وقد ساعدناهم في أعمالهم ثم تركناهم هناك قرب قرية ماران"

- هل سألوكم عن هويتكم عندما ساعدتموهم؟
  - "ولماذا يسألوننا عن هويتنا ونحن مواطنون"
- لا بأس, لكن تعرفون أن هناك حرب في كيامبوني, ها

## سمعتم بھا؟

- "لا والله فنحن منذ أن خربت سفينتنا مشغولون بحا, هل هناك حرب فعلا!"
  - نعم, هناك حرب,...طيب من أين أنتم؟
    - "نحن من قرية (وي تو)"
  - جيد... حسنا...هل مررتم بأي قرية قبل هذه؟
- "نعم, مررنا بقرية إسمها ماراني وكذلك مانغاي, وقد أخبرنا العمدة أننا سنصل إلى هذه القرية المسمى باصوبا".
  - صحيح, ولكننا وجدنا أخباركم من الصباح, أين كنتم؟
- "كنا نتسريح قليلا فلدينا أخ مريض لا يستطيع المشي

## بسبب الفقاقيع"

- شفاه الله..., تفضلوا هذا هوالطعام

لقد قدموا لنا طعام من دقيق الذرة والفاصولية, وأثناء الطعام كانوا يسألوننا عدة أسئلة وفهمنا منهم أنهم يريدون التأكد أننا لسنا قطاع طرق أو من المحاكم الإسلامية, لذا أجبنا عن كل أسئلتهم, وأكلنا الطعام وشربنا الماء, ثم نحضنا لننطلق وكانت الساعة تشير إلى العاشرة مساءا, وقد تعجبوا منا وقالوا لنا بأن الطريق إلى قرية (ميلماني) هو الأطول ولا أحد

يسافر بين القريتين ليلا لكثرة الجواميس الوحشية والأسود, فالطريق موحش جدا وغير واضح وهناك حشائش كثيرة وسطه, وكذلك هناك البرك المائية التي تقطعه, ولكننا لم نتراجع عن إصراننا في التحرك فورا, قلنا لهم "سنتحرك قليلا ثم نستريح", وقد اتخذنا هذا القرار بسبب علمنا أن هناك شخص من القرية الأولى قد وصل إلى هنا أثناء نومنا في الغابة وهو من أخبرهم بأخبارنا, فلا نريد أن يسبقنا أحدا آخر إلى (مِيلماني) لأن ذلك خطر علينا, لذاكان من واجبنا التسرع في السفر وقطع الطريق على كل من يريد أن يسبقنا إلى هناك, ولمعرفة إن كان في القرية جهاز إتصال, سألناهم "هل بإمكانكم مساعدتنا للاتصال بلامو أو ويتو", فردوا علينا "لا وجود لأي وسيلة إتصال", وفرحنا لذلك, وعندما جهزنا أنفسنا للانطلاق أخرجت بطاقتي الكينية ورخصة السياقة السيارة وقلت لكبير القرية, "تفضل وألقى نظرة", وقد فرح لذلك, فبدأ يهمس لإخوانه ويقول لهم "ألم أقل لكم أنهم كينيون إنهم مواطنون عاديون", لقد اطمأن عندما رأى أوراقنا الكينية, ثم سلمنا عليهم وانطلقنا في الظلام الدامس فلم نكد نرى شيئا وتحركنا بسرعة ولم نبعد كثيرا عن القرية حتى قررنا النوم ودخلنا في الغابة كالعادة ونمنا نوما هنيئا, وقد ظهرت الأسود حولنا وكانت تموء بأصواتها طوال الليل ولم نكن نبالي بذلك, لأنها لا تؤذي دون أي سبب وقد توكلنا على الله سبحانه وتعالى.

يوم الأربعاء 10-1-70م, وبعد صلاة الفجر تحركنا من جديد وببطئ شديد بسبب أن يوسف التنزاني يعاني جدا من الفقاقيع فقد تمزقت قدميه وكان يتألم ألما شديدا ولكنه صابر واحتسب, كان الطريق صلب أحيانا ورملي في الحين الآخر, كنا ندخل في المياه الموجودة في وسطه رغم أن هناك بعض التفرعات, ولكننا نخشى أن نضيع إن خرجنا من الطريق العام ولم نكن نعلم أن تلك التفرعات في صالحنا, لقد تعبنا أشد التعب في ذلك اليوم, كان الأخ أبو وفاء يسألني دائما "هل هناك قرية في الأمام, أعنى حقيقة؟", وكنا نضحك لأننا مهما فعلنا وأسرعنا لا نرى أي دليل لقربنا والسبب أننا قد أبطأنا المشي بسبب قدمي أخينا يوسف التنزاني, لم نكن نفوت أي فرصة للراحة فقد استرحنا كثيرا في ذلك اليوم وكلما وجدنا ماء غسلنا وجوهنا وتوضأنا وشربنا وبدلنا الماء القديم بالجديد, كان لدينا ثلاثة أشياء لحملها, وأثقلها هي الشنطة التي فيها سلاح البريتا, وكنا نتبادل بيننا في كل مرحلة وكان يوسف التنزاني يضحكنا كثيرا, فعندما يقترب الماء من الانتهاء من الجالون يطلب منا أن يحمل الجالون بدلا من الشنطة أو الملفوف وفيها الناموسية وبعض الأشياء الخفيفة, وكنا نضحك من ذكاءه فنحن نعلم أنه يريد الأخف, ولم نرد طلبه أبدا لأن قدميه تعبت, واصلنا السير صابرين وقد علمنا من قبل أن المسافة تقدر بمسيرة 8 ساعات بخطاة متواصلة ونحن طبعا كنا نمشي ببطئ شديدر استمرينا في المشى حتى قابلنا ثلاث رجال ومعهم دراجاتهم وهم صيادون جاءوا من بعيد ولم يكن لديهم شيئ, فسألناهم عن القرية وأخبرونا أنها قريبة, وتركناهم فهم متجهون إلى باصوبا أما نحن فبعكسهم, واستمرينا في السفرحتي زوال الشمس فدخلنا الغابة واسترحنا وفي العصر تحركنا من

جديد وواصلنا السفر إلى أن عبرنا مستنقع كبير وفيه مياه كثيرة جدا, وقد استبشرنا لأن أهل قرية باصوبا قد قالوا لنا أن إشارة القرب من القرية هو تجاوزنا للمستنقع, ولكننا لم نرى شيئا حتى دخل الظلام تماما وفي الساعة العاشرة ليلا دخلنا الغابة من جديد وقد نمنا على تبة رملية عجيبة, لم تكن ليلة طبيعية, فلم نستطع النوم على التبة فكلما اضطجعنا نجد أنفسنا خارج الناموسية وكاد ظهورنا أن تنكسر من الألم والتعب والتمزق, لقد وضعت الشنطة في الجهة السفلية حيث رجلي لكي تساعدني على عدم الانزلاق ولكن دون جدوى فكنا ننزلق وأحيانا نضم أجسامنا كرقم ثمانية لألا ننزلق ولكن دون فائدة, كنا نائمين على تبة بدرجة 45, وعندما أصبحنا في الصباح رأينا العجائب, فيوسف كان في أسفل زاوية الناموسية وأبو وفاء لا نكد نعرف قدميه من رأسه, ضحكنا كثيرا لتلك الليلة, رغم أننا لا نملك الطعام وليس لدينا شيئ إلا أن قربنا لبعضنا, فكنا نشعر بالأنس ولم يكن طبعنا هو النوم مباشرة, فهناك قصص مقديشو وكيف كان الانسحاب والأخطاء التي ارتكبت وكيف نستطيع أن نصل إلى هدفنا بسلام, كنا دائما نتشاور لنجد الحلول الطيبة لسفرنا, ولم ننسى نساءنا وأطفالنا في أي لحظة, وكنا واثقين أن الله سينجيهم مهما كان الأمر فهن قد استخرناه قبل نزولهن للقرية.

في يوم الخميس 11-1-07م, وهو تاريخ نقل العائلات من كيونغا إلى نيروبي, وبعد صلاة الفجر تحركنا بسرعة وقبل ظهور الضوء دخلنا في قرية (ميلماني) وبدأ أهلها بالخروج من المسجد وقد سررنا بصياح

الديوك, وعرفنا مباشرة أن هذه القرية أكبر من كل القرى التي مررنا بحا بسبب وجود بعض المدارس الحكومية, لذا يجب أن نكون حذرين, لم يكن رغبتنا هي الدخول إليها, ولكننا لا نملك أي طعام بتاتا ولا ندري المسافة المتبقية, فلا خيار لنا يجب أن نأكل من القرية قبل أي شيئ كما أن علينا تنظيف جرح الأخ يوسف التنزاني.

سلمنا على كل من قابلناه وأكدنا لهم أننا ضيوف وجئنا من قرية باصوبا وتركنا قصة الشاحنة العسكرية في الوراء وركزنا على قصة جديدة وهي أننا جئنا من القرى المجاورة فقط, وأول شيء سألناهم, "أين المسجد؟", وقد تفاءلوا بذلك, وكانوا حذرين منا, فكما قلت إن هناك حرب شرسة في الحدود, وقطاع الطرق يستغلون الأوضاع الأمنية لمهاجمة مثل هذه القرى النائية التي لا سلطة للحكومة فيها سوى الإسم والمدرسة فقط, فأرشدونا للمسجد ودخلنا إليه, ثم عملنا حلقة فيما بيننا ونزلت الحقيبة من على ظهري, كان يوسف التنزاني يلبس ثوب عماني أخضر وطاقية سواحلية, أما أنا فلبست الجنز والفنيلة منذ خروجي من الشجرة, وكذلك أبو وفاء, دخل إلينا شيخ القرية (العمدة) وسلم علينا وأوضحنا له بمن نكون وأثناء الحديث رأى قدمي الأخ يوسف التنزاني وقد تأثر للمشهد فقد تمزقت تماما, لم تمر فترة طويلة حتى بدأ الجميع يتجمع حولنا في المسجد, ولم نسلم من الأسئلة, فهناك من سألنا عن الحرب في الصومال وكان الرد جاهز, "كيف نعرف حربا تجري بمئات الكيلومترات منا, نسأل الله أن يحفظ أهلنا في كينيا", لم نلفت أنظارهم حتى لا يفهموا أننا لا نريد التحدث بالأمر, ولم نتحدث عن الحدود لألا يفهموا أننا جئنا منها, بل ركزنا على أننا في كينيا والحرب في الصومال ونحن عابرو سبيل ولا معلومات لدينا بشأن الحرب, لذا بدأ العمدة الذي صبغ لحيته بالحنة بإخبارنا عن أوضاع الحرب, "في قرية تسمى كيامبوني قد دمرت من قبل الطائرات الأمريكية والحكومة الإيطالية احتجت لذلك", وأكد لنا أن هناك دول أخرى تدين التدخل الأمريكي وانتهاك سيادة بلد مسلم, وكلما فتحوا لنا موضوع عن كيونغا أو الحدود نسارع إلى فتح مواضيع أخرى, وقلنا لهم بأننا جائعون جدا, ويجب أن نأكل, فجزاهم الله خيرا ذهبوا ليجهزوا لنا بعض المأكولات, أثناء تجمعهم حولناكان هناك شاب واضح من ملامحه أنه عسكري, وكان جالسا بجانبنا ويسمع لأجوبتنا وقد راقبت نظراته لنا, وفهمت أنه غير مرتاح للأجوبة, وكان يهز رأسه يمنة ويسرة, وهذا الشاب والده رجل مسن كان يجلس بالقرب من يوسف التنزاني ويتحدث معه عن أحوال القرية وقسواة المعيشة في مثل هذه القرى البعيدة عن المدن, فلا ماء صافي ولا كهرباء ولا مواصلات, وأكدوا لنا أنه لم تمر في القرية سيارة منذ 8 أشهر تقريبا, تراسلنا في الكلام مع أهل القرية وكسبنا ودهم بفضل الله, فنحن أولا وأخيرا يجب أن نحسن الظن بالناس, وعندما ذكرنا لهم قصة باصوبا ومحاولة أهلها التأكد من هويتنا, تدخل العمدة وقال, "إنني لا أبالي إن كان ضيوفي قطاع طرق أم صالحون, فالضيف هو الضيف", فضحكنا لهذه النكتة, ثم قام وخرج ليجهز بعض الطعام, وفي أثناء هذا الحديث كان هناك شخص فاتح اللون متوسط القامة ونحيف وفي الأربعيانت من عمره, كان يدور حول المسجد, لقد تحيرنا, من يكون هذا؟, ثم جاء وجلس بالقرب منا, وبدأ يسألنا باللهجة السواحلية الأصيلة, ففهمنا مباشرة أنه ليس من أهل القرية, فلهجته توحي أنه من أهل لامو أو مالندي وأعني أنه باجويي وليس من قبيلة بوكومو, وعندما بدأنا بالتعرف قال, "إنني مدرس القرية والإمام فيها, وأنا من قرية (سي يو) في ولاية لامو", وعندما ذكر (سي يو) انتبهنا لذلك, فهي نفس القرية التي عشت فيها لأكثر من 6 أشهر قبل عمليات ضرب الصهاينة وكنت معلما للتجويد في احدى مدارسها, كما تزوجت فيها ومعروف جدا لدى أهلها, ولم أعرف عن هذا الشخص أبدا عندما عشت فيها, وكأن الرجل يريد أن يعبر عن شيئ, ولكننا لم نلفت أنظارنا لما يقوله, ثم تابع الكلام, "إسمي سيد, ومتزج من امرأة بوكومية, ولدي طفل في هذه القرية, وتابع كلامه في هذا الحوار,

- كيف كان سفركم؟
- "لقد تعبنا كثيرا, لأن المسافة طويلة بين باصوبا وميليماني"
- نعم إنه كذلك, والعجيب أنكم لم تخافوا من الوحوش, فهي بكثرة في هذه الغابات,
  - "لا, ليس كذلك, خفنا وقد نمنا بالليل لألا نفجأ"
    - هل استخدمتم الطريق المستقيم أو التفرعات
  - "بل المستقيم.... لقد تعبنا جدا, فهناك أماكن مقطوعة"
- لقد نجيتم بأعجوبة, إننا لا نسافر إلى باصوبا إلا لضرورة القسوى, واليوم إن شاء الله سأسافر إليها

- "جيد, هل ستسافر إليها دون سيارة؟"
- طبعا, فلا سيارات لدينا, ولكن بعض الأحيان تظهر فجأة,
- "نحن.... نريد مواصلة السير إن شاء الله, وسنقصد (برغوني), أظن فيها قاعدة عسكرية؟"
- نعم إنها القرية الكبيرة التي تلي قريتنا, وستجدون سيارات كثيرة للجيش أو غيرها لتنقلكم إلى لامو, ولكن هناك قرية صغيرة بيننا وبينها, وتسمى "بوذاي", تقع في تفرع الطريق المؤدي إلى مقاطعة (إيجارا) و لامو, وبلا شك يجب أن تمروا بقاعدة برغوني
- "هذا صحيح, لأن صاحبنا تعبان, هل نجد أي حمار أو درجة هوائية لنقله إلى (بوذاي)؟
- لا.، وللأسف الشديد, ولكن عندما تصلون إليها ستجدون
   درجات, هل قابلتم بعض الناس بالأمس؟
  - "نعم... ثلاث صيادون بدراجاتمم",
- إنهم كانو هنا بالأمس, وقد جاءوا من القرى الساحلية
   بالقرب من لامو
- "لقد فرحنا عندما رأيناهم وأخبرونا أننا قريبون وبعد المستنقع سنجد القرية",

واصلنا الحديث مع هذا الرجل رغم أنني شعرت أنه ذكي ويريد معرفة أمور أخرى, فهو لم يذكر قرية (سي يو) إلا وفي قلبه شيئ, بعد فترة وجيزة قال لنا "سأحضر الطعام", وخرج من المسجد, وتركنا لوحدنا, وفي

هذه الأثناء تحدثنا في كيفية التعامل مع المرحلة الجديدة, فهناك الشاحنات العسكرية ونقاط عسكرية وما إلى ذلك, وقلت للإخوة أن هذا الباجويي ليس طبيعي إنه خطير ونبيه, كانت شنطتي وراءي وكنا نشعر أن هناك شخص في خارج المسجد ينظر من فتحات النوافذ لردود أفعالنا, وكان رد فعلنا طبيعي, ثم رجع المدرس سيّد من بيته وأحضر لنا ذرة مسلوقة, وعندما وضع الطعام لم يجلس معنا بل وقف وكان يدور حول شنطتي, شعرت أنه يريد أن يعرف ما بداخلها, ولذا لم ألتفت له بل تركته وشأنه, ثم بعدث معنا,

- هل تعرفون قرية سي يو؟... ففهمت من خلال سؤله أنه يريد معرفة المزيد عنا, فأجبته
- "لا... لا... أهي في ناكورو؟", طبعا بدأ يضحك لأن ناكورو تقع في الوادي المتصدع بعد ولاية نيروبي في الشمال ويسكنها قبيلة أفريقية وليست الباجون, ولا يوجد فيها بحر وقد أبعدته كثيرا ليتأكد أنني لست الشخص الذي يظنه ولكنه كان ذكيا وتابع القول
- أتعلمون!!!... إنني أعرفكم!!!,. هنا كانت الصدمة, ولكن دون إظهار ردة فعلنا, وتعجبنا كيف يقول مثل هذا الكلام, فسألته
  - "ماذا تقصد أنك تعرفنا, هل تقابلنا من قبل؟"
    - ألم تقل بأنكم من مدينة وي تو؟
- "بلى ... نحن من هناك, وذاهبون لهناك", وهو متأكد أننا كينيون بسبب لهجتنا السواحلية الساحلية.

- إنني أعرفكما..... وأشار إليّ وإلى يوسف التنزاني, تعجبنا من هذا الرجل ماذا يجري في هذه الدنيا؟, شخص في قرية نائية يدعي أنه يعرفنا, ولم يكن هناك إلا تفسيرين, إما أنه مخبر من المخابرات الكينية ولديه صورنا الموزعة في كينيا كلها, أو رجل يسمع الأخبار عن ثلاث أشخاص تابعين للقاعدة ومطلوبون لدى الأمريكان, لذا هو يحاول أن يخمن من مخيلته, ولكننا رشحنا الطرح الأول, فقلت له.

- "إنني لا أذكر أني رأيتك في يوم من الأيام"
  - ولكنني قد رأيتك!!!
  - "أين... بالله عليك؟"
- في مدينة (ماليندي),!. وتعجبت لأن هناك بعض أفراد العائلة التي عشت معها في سي يو يسكنون في ماليندي, وقد زرتما أواخر 2002م, فقد بنيت بمطلقتي آمنة فيها ولا ننسى أن الشهيد نعمان منها, وسألته من جديد لكي أتكد من نواياه,
  - "رأيتني عند من؟"
- رأيتك عند شخص إسمه سعد وهو نجار يملك متجر في ماليندي
- "أظن أنك قد شابحتني بشخص آخر, فأنا لا أعرف شخص إسمه سعد", طبعاكان عليّ أن أتصرف بمدوء مع هذا الجاسوس الخطير, فقد تعرف علينا فعلا وعرفني شخصيا, وتأكد له من أكون, لذا هو لا ينتظر إلا خطة تسليمنا, وفي نفس الوقت خائف فلديه شك أننا

مسلحين, تعجبت عندما ذكر النجار سعد, فهو خال مطلقتي آمنة, وفعلا يملك متجرا للنجارة في ماليندي وكنت دائما أمر عنده فهو من نسائبي, لذا يجب علينا أن نحذر من هذا الرجل, إنه ذكي وغبي في نفس الوقت ولولا الله ثم فضوله وعدم قدرته في المناقشة وتسرعه في ذكر قرية سي يو وقضية التاجر سعد, وما إلى ذلك لكنا قد وقعنا في مصيدته, ولكننا عندما فهمنا مراده بدأنا نقلق منه, وسألنى من جديد,

- هل ستغادرون الآن؟
- "نعم... طبعا سنغارد بعد الطعام, وبعد علاج أخانا"

- لماذا لا تتأخرون قليلا فستأتي سيارة قريبا!!!!, وهنا تعجبنا من هذا الرجل الفضولي, فقد قال لنا من قبل أن السيارات نادرة, ثم يؤكد لنا أنحا ستأتي وبالذات في هذا اليوم, ولكي يفهم القارئ ما حصل في الخفاء هو أنه قد تعرف علينا عن الطريق الصور, وهو ليس بمدرس بل من الجواسيس الموزعين في القرى, وقد أرسل الشاب العسكري إلى منطقة بغوني سيرا على الأقدام ليحضر سيارة الجيش ليعتقلونا, وعندما رأينا الشاب وقد جهز نفسه للسفر سألنا (سيد), "لماذا لا ينتظرنا لنسير معه؟", فكان رده "إنه يريد إحضار سكر للقرية", سألنا أنفسنا وما المانع بأن نصطحبه؟, لذا فهمنا اللعبة بفضل الله سبحانه وتعالى, إنم كانوا يخافون من إعتقالنا لأنحم غير متأكدين من حقائبنا, لذا تابع هذا الجاسوس كلامه وقال لنا بكل عزة, "أتعلمون أنكم عندما ظهرتم في القرية, كنا قد جهزنا الأسحلة للدفاع عن النفس, كنا نظنكم قطاع طرق",

فضحكنا لغباءه من جديد, فهو قد قال لنا أنه مدرس, ولكن يبدو أنه كبير الجواسيس في القرية, لذا تابعنا الضحك معه وشكرناه على كرمه وأكلنا الذرة ثم جاء عمدة البلد الذي لا يفهم ما يجري, فهذا الرجل لم يخبر أهل البلد بمن نكون وأراد أن يكون ذلك سريا, لذا أرسل العسكري بسرعة فائقة, لقد أحضر عمدة القرية خضروات من (الكاسافا), ثم تحدثنا معه كثيرا حول السفر, وكان الجاسوس يخرج فترة ثم يعود, كان يذهب لبيته المغطى بالصفيح وهو الوحيد في القرية بتلك الهيئة وهي مباني مجهزة للضباط في المناطق النائية, لذا لم نشك أنه جاسوس إستخباراتي, واستنتجنا أنه كان يتردد في بيته للتأكد من صورتي وصورة يوسف التنزاني, لقد فهمنا ذلك فعندما رجع إلينا آخر مرة, لم يسكت بل تابع في إفشال لقد فهمنا ذلك.

- أتعلم!! إنني أعرف هذا أيضا!!!,. وأشار إلى يوسف التنزاني, وهنا فهمنا مباشرة أنه لم يرني من قبل عند التاجر سعد في مالندي بل لديه صور لنا في بيته لأن يوسف التنزاني ليس لديه أي دخل بماليندي ولا يعرف أحدا فيها, فهو عربي من ممباسا, لذا استنتجنا أن هذا الجاسوس يعرف من نكون ويعرف قصتي في قريبة سي يو, وقد فضح نفسه والحمدلله.

بعد أن شربنا الشاي الأسود بدون سكر, طلبنا منهم أن يحضروا لنا جوارب للأخ يوسف, واشتريناه بمائة شلن كيني, ثم قال لنا الجاسوس, لا تسرعو في الذهاب فيمكن أن تظهر أي سيارة في اليوم فتذهبون بسلام, ثم تابع "إذا وصلتم لقرية بوذاي, أنزلوا في بيت إمراة أسمها فلانة..." وأعطانا اسم المرأة من شبكته التجسسية لننزل فيها ليسهل لهم الصيد, فقلنا له "طبعا دون شك, فأنتم أهل كرم, وسننزل في الأماكن التي تريدونها", وتابع "لا تنسو إن تحركتم قبل مجيئ السيارة, فلا تخرجوا من الطريق العام, بل كونوا فيه, من أجل أن يرونكم فيساعدونكم", فقلنا له "بلا شك فصاحبنا تعبان جدا", وقام الأخ يوسف وخرج من المسجد ونظف قدميه بالديتول, ثم أعطيته قطناكان في شنطتي, وكانت أم لقمان قد زودتنا به لأي طوارئ, ومن مكايد هذا الجاسوس أنه طلب منا عدم أخذ جالون الماء معنا, "لماذا تتعبون أنفسكم وقد اقتربتم لا داعي للجالون", فقلنا له هذا صحيح فماء المطر في كل مكان, ولكننا وبعد أن فهمنا مكره وخبثه, لم نبالي بنصيحته, فهو يريد أن يجردنا من كل شيء بفيدنا إذا دخلنا الغابة.

ذهب الجاسوس إلى بيته ونحن أكملنا الطعام وودعنا أهل القرية, وقد أوصلنا العمدة جزاه الله خيرا إلى أبعد من 500 مترا, وما أعجبنا أن الجاسوس لم يحضر ليودعنا, بل نديناه بأعلى أصواتنا, "سيد إننا مغادرون, شكرا على الضيافة", فخرج من باب بيته وردّ علينا, "مع السلامة, لا تنسو أن تركبوا السيارة إن رأيتموها", قلنا له "إن شاء الله".

بعد أن بعدنا قليلا من القرية قلت للإخوة, "إن وضعنا حرج, فقد عرف ذلك الرجل عناكل شيئ, والأمر المفرح أنه ليس لديه أي جهاز إتصال, لذا أرسل شخصا ليحضر القوات المسلحة", وأسرعنا في المشي إلى الساعة العاشرة والنصف صباحا وقد خرجنا من القرية في الثامنة صباحا, وحسب المعلومات التي لدينا فقد اقتربنا من قرية بوذاي, وقلت للإخوة يجب أن نبتعد من الطريق لأن في أي لحظة ستمر السيارة إن كان توقعتنا صحيحة وحسب تحليلاتنا لذلك الجاسوس, واستبعدنا فكرة دخول تلك القرية بالنهار, وقبل دخولنا الغابة أخبرت الشاب بأن لا يتركوا أثارا لأقدامهم, لذا مشينا بركبنا ولمسافة عشرون مترا تقريبا, ثم عدنا للوراء ومسحنا آثارنا وتركنا آثار الشاب الذي ذهب قبلنا ليبلغ علينا ويحضر السلطات, دخلنا الغابة وفي هذه المرة ابتعدنا عن الطريق لأكثر من 30 مترا واختفينا عن الأنظار ولكن بامكاننا سماع الأصوات من نقطتنا.

اخترنا شجرة مكتفة في الغابة الكثيفة ونصحت الإخوة بأن لا يخلعوا ملابسهم لأننا لا ندري ما سيحدث, قلت لهما "يا شباب نحن بين أمرين لذا استعدا للمواجهة في أي لحظة", وقد تعجبا من كلامي, وتيممت وصليت ركعتين استخارة لله ثم طلبت منهما الانتباه لما سأقوله, وبدأنا النقاش حول ما جرى مع الجاسوس في القرية وحللنا كل كلمة وحركة صدرت منه وخرجنا بنتيجتين, إما أنه رجل أمن غبي غير متمرس في الجاسوسية أو أننا نتوهم الأمر, ولكن لا ننسى أن المنطقة تشهد حربا ونساءنا عند العدو, لذا لا ندري مدى ترابط السلطات الكينية في هذه المنطقة, أخبرت الشباب بما يلي, "نبقى في هذا المكان, فإن مرت سيارة النهار متجهة إلى قرية ميليماني, فهذا يعني أن صاحبنا في القرية هو رجل أمن وجاسوس وأن هناك مؤامرة لاعتقالنا, لذا يجب أن نغير طريقنا

تماما, وأعنى أننا سندخل الغابة المجهولة ونترك الطريق المعهود, أما إذا لم تمر أي سيارة, وحل ظلام الليل دون رؤيتها, فسنواصل السفر في نفس الطريق, نسير بالليل وننام بالنهار كي لا يلاحظنا أحد أبدا, وسنستمر على ذلك إلى أن نتجاوز قاعدة برغوني العسكرية", واتفقنا على ذلك من أجل سلامتنا, ولم تمر سوى دقائق معدودة بعد أن أنهيت كلامي حتى بدأنا نسمع صوت محرك سيارة لندروفر, وقد تعجبنا من ذلك و تأكدنا أن فعلا هناك مؤامرة من أجل القبض علينا, لقد استخدموا سيارة بيضاء تابعة لمؤسسة البراري وفيها عساكر, لقد رأيناها داخل غابتنا و تأكدنا أنها ذاهبة للقرية من أجلنا لأنها توقفت في نفس المكان الذي نحن فيه, وسمعنا السائق يقول لأحد العساكر, "فتش جيدا... أنظر إلى الأثار", ونزل بعض العساكر لتلك المهمة, وبعد عدة خطوات ردّ أحدهم على قائدهم "لا أثر للأقدام", كانت هذه القوة تتحرك ببطئ شديد لكي لا تخطئنا أبدا, لذا كانت تقف في كل مرة لتتأكد من أثارنا, أرادت أن تعرف إن كنا قد تركنا القرية أم لا, وعندما قرب صوت العسكري في الغابة قلت للإخوة وبصوت خفيف جدا, "جهزوا أنفسكم للقتال", واستعدكل واحد منا بسلاحه وكنا قد جهزنا البريتا ولدينا أكثر من 90 رصاصة, كما جهز أبو وفاء مسدسه المكاروف وسلمت مسدسي ليوسف لأن معه مسدس تي تي روسي مع بضع طلقات, وبعد قليل رجع العساكر إلى السيارة وقال أحدهم لقائده, "يا فندم... ليس هناك أي أثر... لا شيئ", ثم ركبوا وبعد خمسون مترا توقفت من جديد, وفعلوا مثل الأول وكنا نسمعهم, ثم قال الدليل وهو الشاب الذي أرسل من القرية وبالحرف الواحد ونحن نسمعهم, "أظن أنهم في القرية ولم يخرجوا بعد", وتنفسنا سعداء لنصرة الله لنا في ذلك اليوم, إنه يوم مشهود بالنسبة لنا وكان يوم كرامة فقد أكرمنا الله ونصرنا ونجانا من إعتقال مدبر ومخطط وخبيث, ولم نضيع الوقت بل قمنا بسرعة وجهزنا أنفسنا وقلت للأخ يوسف التنزاني "اصبر واضغط على قدميك قليلا حتى نبتعد من هذه المنطقة", إننا في مرحلة مجهولة لذا نصحتهم بأن يخففوا من الأغراض, فأخرج أبو وفاء ويوسف بعض الملابس ووضعناها في كيس بلاستيكي أسود ورميناها فوق شجرة, أما أنا فلا أملك سوى ما ألبسه فقط.

ولكي يفهم القارئ هذه المسألة يجب أن يعلم أننا ومنذ خروجنا من قرية كيونغا الحدودية كنا نتجه مباشرة إلى الغرب متبعين الطريق الترابي الغير مستخدم منذ فترات طويلة, أما اليوم فسوف نقلب كل شيئ, وليجارا)", وإيجارا تبعد عنا أكثر من 100 كيلو, وحسب معرفتنا بالمنطقة ووجود الطريق كمعلم ظاهر لنا حددنا إتجاه جديد وهو 46 (ملز) وليس درجة عادية, وثبتناه على البوصلة العسكرية التي بحوزتنا, ثم بدأنا المسيرة متجهين للشمال الغربي وأردنا أن نبعد في ذلك النهار عن المنطقة بأكثر ما نستطيع, ولم نعرف أن في ذلك اليوم الخميس الموافق 11-1-2007م سيكون يوم تاريخي بالنسبة لنا, فهو يوم نجاتنا من الظالمين وكذلك يوم التيه في الغابات, كما أنه يوم نقل نساءنا إلى نيروبي, فقد بدأنا بمرحلة جديدة إسمها التيه بمعني

الكلمة ولم نكن نعلم ما ينتظرنا من فرج كبير بعد عسر وشدة, لقد تحمسنا وخرجنا مسرعين وبدأنا نسير في الحشائش الطويلة والمسنقعات التي تغطي أجسامنا, ودخلنا عالم جميل جدا وخضراء ولكنه خطير وغريب وموحش, فلا صوت إلا أصوات الطيور والأسود والغزلان والضفادع وكل الحيوانات المفترسة, استمرينا في المشي إلى زوال الشمس فتوقفنا قليلا ونظف يوسف جراحه وأخبرتهما بسر اكتشفته, "أتعلمان أن الحشائش المائية الطويلة مذاقها كمذاق كقصب السكر", لقد تعجبا من كلامي وقلت لهما أنني كنت أخلعها من جذورها وأمضغها منذ دخولنا الغابة ولكي أجد القليل من السكر, وقد جربا ذلك و تأكدا من كلامي. وحسب فهمنا من الخريطة التي في ذهننا فسنجد الطريق نفسه المؤدي إلى قرية (بوذاي) ولكن من إيجارا وليس من ميليماني فقد تركناه أو من برغوبي لأننا لم ندخل بوذاي أصلا, لذا ولكي يفهم القارئ الخريطة جيدا فسوف أفصل قليلاعن المنطقة, إن بوذاي تقع في الوسط فالذي يأتي من الشرق في الحدود وبالذات من كيونغاكما فعلنا ويقصد مدينة لامو في الجنوب الشرقي يجب أن يمر بما وكذلك من يأتي من إيجارا في الشمال ويريد لامو يجب أن يمر بها, فالطريق من إيجارا إلى لامو مرورا بقرية بوذاي مستقيم من الشمال إلى الجنوب, أما إذا أراد المسافر كيونغا فسيتجه إلى الشرق مباشرة, لذا تعتبر قرية بوذاي مفترق طريق, وكنا قد قررنا بأن نتجه إلى الشمال قاصدين ولاية (إيجارا), لم نتأخر كثير في تلك الشجرة الكبيرة بل قمنا وواصلنا المسير في عالم عجيب جدا لن أقدر أن أصف خلق الله, فهناك هدوء تام

في بعض الأحيان ثم فجأة ودون سابق إنذار تصدر الطيور والوحوش الأصوات من هنا وهناك وتملئ الغابة, وكلما ننظر إلى الأمام لا نرى إلى بحر من الأشجار والغابات الواسعة, أينما نوجه أبصارنا نجد الغابة العظيمة أمامنا, تماما كالمسافر في المحيطات الواسعة, كانت هناك مسافات بين الأشجار الطويلة المتنوعة والحشائش المائية الطويلة التي تظهر في كل مكان وبلونها الخضراء نتيجة لكثرة المياه الراكدة والمستنقعات, لقد تعبنا جدا في هذه المرحلة فتارة نمشى في أماكن جافة وتارة أخرى تظهر لنا المستنقعات الكبيرة ونقطعها لأننا وبكل بساطة لا نمشى على طريق محدد مسبقا بل نمشى على إتجاه معين وحسب الإتجاه نسير ونغوص ونزحف أحيانا, كان هذا الأمر صعب علينا ولكن ماذا نفعل؟, لا خيار آخر أمامنا, في هذا اليوم الأول ظهرت لنا شجرة وفيها فاكهة جميلة حمراء, ولكن عندما تذوقناها تبين لنا أنما أشد من الحمض, ولم يفوت يوسف فرصة فقد قطف الكثير منها وأكلها دون أي تردد, أما أنا والأخ أبو وفاء فقد حذرناه لأن ذلك سيؤدي إلى قطع أمعاءه الفارغة من الطعام ولكن لم يبالي, فهو قد رأى أنها فرصة لن تتكرر, فقلت "ربما هذه الشجرة منتشرة في الغابة بسبب كثرة القرود, لذا سنجدها في الأمام", ومع ذلك قطف الكثير منها ثم تابعنا السير, وكانت المروحيات العسكرية تطير بكثرة في ذلك اليوم وتقصد تلك الغابة التي نحن فيها, وقد فهمنا أنها عملية مطاردة ميؤوسة من الأمريكان, فكيف يروننا والحشائش تغاطينا تماما, فكلما اقتربت منا جلسنا في أمكاننا ولا أحد يستطيع رؤيتنا من فوق إلا الله, إنما حشائش

كبيرة جدا وكنا نفتح الممرات بأنفسنا وقد تكفل يوسف التنزاني بذلك الأمر فقد كان مستعجلا للوصول إلى الطريق أو أي قرية نستطيع من خلالها معرفة مكاننا, فنحن وإلى الآن لا نعرف أين نحن. وفي مدينة موكوي كان كبير قوات مكافحة الإرهاب المجرم "كاموندي" ينتظر فقد عرف أننا سنصل إليها قريبا, وقد خاب ظنه.

واصلنا السفر إلى ما بعد العصر وبدأت الشمس بالغروب وقد ارتفعنا كثيرا وتبين لنا أننا نسير في تبة عظيمة وبعد وصولنا للأعلى ظهر لنا الأفق من جديد ولكن بغاباته العظيمة, وكان علينا البدأ بالنزول والمشي لمسافات الطويلة قبل الوصول إلى تلك الغابة الظاهرة في الأفق, وقد وجدنا بعض الآثار الخاصة بالفيل وبعضها للغزلان الكبيرة فاتبعناها واسترشدنا بها لكي تقودنا إلى الماء لأن الوحوش تسير في هذه المنظومة للوصول إلى المياه وهذا ما نأمله إن شاء الله, سرنا ثابتين حتى وصلنا إلى نهاية الهضبة الصغيرة وكانت بداية المرحلة الثانية من الغابة التي لا تنتهي, وهناك فوجئنا بوادي كبير ويجرى فيه المياه, قلت: "يا الله كيف سنفعل الآن؟", إننا نعرف السباحة ولكن تبين لنا أنه وادي غير طبيعي فلا شك أن فيه تماسيح, بدأنا ندور حول المنطقة يمينا ويسارا لكي نجد أي منفذ للجهة الثانية, وكل ما يهمنا هو السير على الاتجاه فلا نبالي بما هو أمامنا كما أننا لم نبتعد كثيرا لنتبين إن كان الوادي طويل أو يجف بعد عدة كيلومترات, لم يكن لدينا الوقت لذلك, يجب أن نعبر في هذه النقطة واستمر البحث حتى وجد الشباب منفذ صغير يستخدم من قبل الوحوش للعبور وينبغي علينا

أن ننزل إلى عمق المياه ونسبح, في تلك اللحظة كنت في الجانب الآخر أبحث أيضا عن منفذر وبقدر الله وجدت شجرة ضخمة مخلوعة من جذورها وقد وقعت على النهر, فالجذور عندنا ومقدمتها في الضفة الأخرى, كبرت الله كثيرا, وسمع الشباب التكبيرات, وناديتهم, "تعالوا...قد فرجت", ووصلا مسرعين, ونظرا إلى الشجرة فمحدا الله, وقلت لهما "سأجرب أولا", فقطعت طريقي على الشجرة النائمة دون أن أحمل أي حمولة حتى وصلت في مقدمتها حيث أفرعها الكثيرة وكانت المياه جارية بقوة تحتها, وتعاملت قليلا مع الأفرع في الأمام واستطعت أن أرمى نفسي في بر الأمان, ثم فعل يوسف التنزاني مثلي وقد حمل شنطة السلاح معه فرماها لى بعد أن وصل في مقدمة الشجرة ثم رمي نفسه في نفس المكان الذي حددت له, ثم جاء دور أبو وفاء وكان مترددا كثيرا ولكنه بعد أن عبرنا بسلام تشجع وقدم إلينا وكان معه جالون الماء ففرغها ورمها إلينا قبل أن يقفز إلى بر الأمان, لقد حمدنا الله كثيرا أنه وفر لنا تلك الشجرة, وكأنها وضعت خصيصا لنا لنعبر ذلك الوادي بسلام, وقد استبشرنا كثيرة لهذه الحادثة, عرفنا أن الله لن يتركنا في تلك الغابة لوحدنا بل سيكون معنا, وكان ذلك اليوم الخميس هو يوم الإستحمام فمنذ تركنا الحدود وبلدة كيامبوني في التاريخ الخامس من يناير لم نستحمى أبدا, لذا أخذ كل منا الجالون وملأه وذهب إلى زاوية داخل الغابة واغتسل, ثم ملئنا جالوننا بالماء النظيف واتفقنا أن نبتعد من الوادي لأنه مصدر رزق للناس وكذلك الوحوش فلا ندري من سيأتي بالليل في تلك النقطة, وأثناء ابتعادنا مررنا بمزارع الذرة وكانت إشارة واضحة أن الانسان قد وصل إلى حيث نحن الآن, وأظنها مزارع لأهل بوذاي أو فلاحين بالقرب منها, ولم ننتبه لما بعد هذه المزارع أو الطريق بل عبرناها وابتعدنا, وكان علينا الانتظار ومقابلة أهل المزرعة وأخذ المعلومات عن الطريق الصحيح وما إلى ذلك, ولكن الهاجس الأمني قد غلب عقولنا, فقد قررنا أن نتخذ استراتيجية جديدة منذ معرفتنا أن السلطات تبحث عنا, اتفقنا أن لا نقابل أحد مهماكان حتى نصل الطريق العام الواصل بين مدينة لامو وغارسين أو أي قرية بعيدة عن هذه المنطقة, وعندما حل الظلام فتشنا عن شجرة طيبة أخرى لكي نأوى إليها وكنا قد تفننا في اختيارها فقد كسبنا خبرة ومن شروطها أن تكون أفرعها طويلة وبشكل قبة صغيرة حيث ترمى بأفرعها إلى الأرض ووجدنا واحدة منها ودخلنا تحتها بكل صعوبة, لأن ما قبلها أشواك ومياه وهذا ما زيده أن نكون بداخلها في آمان وأن لا يشك من يمر بالقرب منها أن فيها أحد بسبب ما حولها من الموانع ونظفنا الأرضية بسرعة وفرشنا الملايا وربطنا الناموسية, وشرعنا في الحديث وكنا نتحدث عن أوضاعنا وعن الحرب وكيف نجانا الله من الجواسيس, كنا نتحدث عن المرحلة المقبلة وماذا سنفعل بعد الآن, ومن ثم أكلنا آخر طعام كان معنا وهو القليل من الكسافا وقطعة واحدة من الذرة التي أخذناها من آخر قرية (ميلماني), وقسمناها إلى ثلاثة قطع وأكلنا بسلام ونمنا جميعا بمدوء, لم نعد نخاف من الكلام أو الخروج أوالخلاء وما إلى ذلك فنحن نعلم أن الغابة ملكنا, لا سلطة ولا أمريكا ولا كينيا ولا أحد في العالم يستطيع أن يعرف ما بـداخل تلك الغابـة, ولم نتفطن أنـه يـوم واحـد مـن أيام كثـيرة تنتظرنا, وأنه مشوار طويل فقد بدأت التيه من يومها.

أصبحنا وأصبح الملك لله, إننا في يوم الجمعة والتاريخ هـو 20-1-12م, كنا متفائلين جدا وحسبنا أننا سنصل إلى مرادنا في يوم السبت أو الأحد, ووضعنا خطة تحركنا فاتفقنا أن الحركة ستكون في العاشرة صباحا ثم نتوقف لصلاة الظهر وبعد أن نستريح قليلا نتحرك بعد التاسعة ونواصل السير إلى السادسة مساءا وهو وقت دخول المغرب, لقد عكسنا السير لأننا في الغابة, فينبغي أن نسير بالنهار وننام بالليل وهذا عكس ماكنا نعمله أثناء السير في الطريق العام, والسبب أننا لا نخشى مقابلة أحد في الغابة, فقد تبين لنا أن الإنسان لم يصل إلى أعماقها, وأثناء وجودنا في الشجرة وفي الساعة السابعة صباحا وكانت الطيور تغني بأجمل الألحان, سمعنا أناس يتحدثون وهم يسيرون بالقرب منا, تعجبنا من الأمر ونظرنا لبعضنا, وبعد أن ابتعدوا عنا, حللنا الموقف بسرعة وتوصلنا إلى أنهم أصحاب المرازع وقد جاءوا من بعيد ليزرعوا قرب النهر, وهذا هو التحليل الصحيح لأغم كانوا يتحدثون بلهجة أهل المنطقة, وكما اتفقنا لم نخرج لهم ولم نحرك ساكنا بل تركناهم وشأنهم, وفي الوقت المحدد جهزنا أنفسنا وتحركنا بعد أن استخرنا الله في المضى قدما بنفس الاتجاه, ظننا أننا سنصل إلى مدينة غارسين بذلك الإتجاه وكنا مخطئين فقد توهمنا المنطقة, فغارسين حسب الخرائط العادية بعيدة عنا رغم أن الإتجاه صحيح, تابعنا السير بمدوء وقد ظهر الشفاء لقدمي يوسف بظهور جلد جديد على القديم, لذا

تابع وبكل حماس في فتح الطريق وشق الممرات في الغابة, كان يدخل في الغابة ولا يبالي إن كان هناك شوك أو حيوانات, وأحيانا نضطر إلى الزحف لأن الغابة مظلمة ولا نرى شيئا بتاتا رغم أننا في بداية النهار, وأضطر أحيانا إلى تسلق الأشجار الطويلة للنظر إلى الأمام ولمعرفة عمق الغابة وطولها وكان ذلك يحطمنا كثيرا, فكلما طلعت أي شجرة لا يظهر أمامي سوى بحر من الأشجار والغابات التي لا نهاية لها, لم يكن لدينا خبرة في كيفية السفر وشق الغابات الطويلة, إننا لا نملك إلا حماسنا وقوة ايماننا بالله فقط, أما كيف نسير فيها وكيف نستفيد من آثار الحيوانات لشقها وما إلى ذلك من خبرات فلم يكن لدينا أي خبرة, كنا نقطع الغابة بأجسامنا فلا سواطير معنا ولا أي شيئ, كانت الأشواك تمزق ملابسنا وتصل إلى أعماق أجسامنا ولا خيار لنا سوى المضى قدما في الإتجاه وأحيانا نزحف لكي نقطع بعض المسافات لعدم قدرتنا على الوقوف في وسط الغابة, لقد تعبنا في الأيام الأولى ولكننا بصدد كسب خبرة عظيمة بعد عدة أيام من المشي في هذه الغابات, واصلنا السير إلى أن خرجنا من الغابة ودخلنا في مساحات مفتوحة ولم نمضى طويلا حتى وجدنا الطريق المؤدي إلى (إيجارا), من قرية (بوذاي) وقد تأكدنا أن الاتجاه الذي اتخذناه والمؤدى إلى (غارسين) صحيحا, وتشاورنا هل نسلك هذا الطريق ونعود إلى قرية (بوذاي), ونتجه إلى الجنوب وإلى مدينة لامو أو نسلكه شمالا ونتجه لمدينة (إيجارا) التي تبعد أكثر من مائة كيلو, أو نقطعه وندخل في الغابة من جديد ونغير الاتجاه قليلا حيث نمشى بحماذاة الطريق وباتجاه

الجنوب إلى أن نترك المنطقة العسكرية ثم نخرج للطريق العام الواصل بين غارسين ولامو, وبعد المشاورة اخترنا الإختيار الثالث, وكان لنا موعدا جديدا مع الغابة المجهولة وكان ذلك في صالحنا, وكأن الله يريد أن يبقينا فترة طويلة في الغابة حتى ينتهي حمى الحرب والاستجوابات ونتطمئن كثيرا قبل الخروج منها إلى العالم, لقد أحسنا الظن بالله لأنه لا مجال للشك في قدرته على إبقاءنا أحياء ولو كنا في الصحراء, فكيف وقد أنعم علينا بحذه الغابة نستظل بأشجارها ونشرب من مياهها ما شاء الله.

وفي هذا اليوم لم نذق أي طعام فقد نفذ منا, وفي الظهرية أردنا أن نستريح قليلا وعندها دخلنا في غابة كثيفة جدا وتبين لنا أن فيها أشجار صغيرة وعليها بعض الحبوب, فتسارعنا إليها فإذا هي فاكهة عجيبة, صغيرة الحجم كحبة العدس ولونها برتقالي وطعمه مزاج من الحموضة والسكر, وكأننا نتذوق فاكهة البرتقال ولكن مع الفارق في الحجم, فرحنا فرحا شديدا وأكلنا من تلك الشجيرات أكثر ما يمكن, ولم تتركنا المروحيات في حالنا فقد ظهرت من جديد ونحن نقطف الثمار فدخلنا تحت الأشجار الكثيفة, وبعد أن غادرت أسرعنا في جمع القليل من تلك الفاكهة في جيوبنا وكانت بعض الحبيبات تعطينا قوة دفع للأمام فيومنا طويل, ووجدنا في تلك الغابة الصغيرة منطقة خضراء برمال بحرية وسحرت أعيننا لجمالها وقد تطهرنا وصلينا جمع تقديم ثم تحركنا من جديد, وتابعنا السير بكل قوة وأكملنا المرحلتين بسلام, وما لفت انتباهنا منذ دخولنا التيه هو أنه كلما قرب المغرب يفتح الله لنا بمنطقة فيها ماء, سواء بحيرة أو مياه راكدة أو بركة مليئة بالضفادع, المهم أن الله قد أزال عنا هم المياه, فقد توفرت بكثرة وعرفنا حيناها أن الماء هو طعامنا بلا شك, ثم اخترنا شجرة جديدة ونمنا تحتها كالعادة, وكلما يحين وقت الإستراحة تحت الشجرة نحس أننا نرتاح في بيت من بيوتنا ونشعر بالراحة التامة وكأننا ندخل قصر للاستراحة وهذا بسبب كثرة المشقة والتعب.

إننا في يوم السبت 13-1-2007م, وبعد صلاة الفجر تحدثنا مع بعض قليلا وتفائلنا لقرب وصولنا وخروجنا من الغابة, فقلنا لبضعنا "إنه اليوم الأخير إن شاء الله وسنجد الطريق", واستخرنا الله ومشينا في نفس الاتجاه المحاذي للطريق دون طعام لدينا طبعا, وكلما نجد شجيرات فيها بعض الحبيبات نتسارع إليها ونستغلها ونأكلها لألا نموت جوعا, بدأت بعض أعراض الجوع تظهر فينا, فالمياه التي نشربها منذ عدة أيام غير صافية ومليئة ببعوضة الماليريا ومع ذلك كنا نحتاط ونضع ملابسنا قبل الشرب دائما لكي نحدث فرقا ولو كان صغيرا, في هذا اليوم بالذات حصل لنا أمرا عجيبا, فقد كانت الشمس شديدة علينا ولا نملك طعاما وكنا نسير في منطقة جافة جدا, لا حياة فيها والغابة الخضراء بعيدة جدا عنا, وأثناء السير وجدنا بيضتين على الطريق, وقال لي أبو وفاء "إنها بيضتين", وقلت له "ماذا تنتظر التقطها", وبدأت أمزح مع الأخ يوسف التنزاني, فسألته ونحن نسير "هل تحب البيض يا أخي؟" فردّ عليّ قائلا, "لا أريد شيئ لا بيض ولا حاجة", عرفت أنه تعبان ولا يدري بماذا يتحدث فهو لن يفوت الفرصة لأكلها فقد أكل الفواكهة الحامضة فيكف بالبيض, قلت له "سنشويها في الإستراحة", وقد ردّ علينا "أنا لا أريد", لم نعرف أصل البيض ولأي طير تكون, ما يهمنا أكل أي شيئ للبقاء, وفي هذا اليوم الساخن والحار أنزل الله لنا المطر لطفا بنا, وفرحنا وكنا نمشى بهدوء لأن المطر يقوى أجسامنا ورجعت الأجواء إلى حالها حيث الهدوء والسكينة, وبكل صراحة كانت الغابة ملكنا بمعنى الكلمة فلاحياة لبني آدم فيها, إننا وحدنا في تلك المتاهات, وكنت أسير وأعيد الذكريات وأتذكر كل شيئ منذ عقلت إلى يوم تواجدي في هذه الغابة العجيبة, كنت أعجز عن الكلام عندما أشهد خلق الله وكيف أنه يعرف بسر هذه الغابات التي يجهلها التكنولوجية الحديثة, إنه وحده سبحانه من يعرف أننا تائهون في محمية (تانا ريفا) الخاصة, لا أحد في الدنيا يعرف عنا, حتى نساءنا الأسيرات ليس لديهن أدبى فكرة عن مكاننا, كما أننا ليس لدينا أدبى فكرة عنهن وكان ذلك في صالحنا, فلو عذبوهن وعذبوا سلمين وسالم وزوجات الإخوة فلن يجدوا أي جواب منهم, فهم لا يعرفون فعلا أين نحن, إننا لم نكن نعرف موقعنا بالضبط فقد تهنا بمعنى الكلمة فكيف بغيرنا؟, دخل علينا المغرب وكالعادة اخترنا شجرة ودخلنا تحتها ونمنا للصباح.

اليوم يوم الأحد 14-1-2007م وبعد صلاة الفجر جلسنا نتحدث عن السفر وبعده ناقشنا قليلا موضوع السير بنفس الاتجاه, وقد فاجئنا الأخ يوسف التنزاني برؤية رآها في الليل فقصها لنا, "رأيت رجلين أسودين, أحدهما طويل والآخر قصير, ومعهما عصاة, وقالا لي: "إنكم إن استمريتم في هذا الاتجاه فسوف تطول بكم السفر, لذا غيروه إلى20", ثم

تابع يوسف حديثه حول الرؤية واستفسرنا عن ملامحهما, فقال لنا يبدوان كأهل المنطقة, فسألنا يوسف "ماذا نفعل الآن؟", ففكرنا كثيرا, فقلت لهما "إننا ومن أربعة أيام لم نرى أي علامة لقربنا من أي قرية أو الطريق, لقذا يجب أن نأخذ بنصيحة الرجلين في الرؤية", وقد تحمسنا لذلك وعندما درسنا الاتجاه الجديد تبين لنا أننا سنتجه للجنوب وسنعود إلى ولاية لامو من جديد, وسنترك إتجاه مدينة غارسين ونتجه إلى الطريق المؤدي إلى مدينة لامو, وكل همنا في تلك المرحلة هو أن نتفادى منطقة برغوبي العسكرية, وربما قد لففنا حولها منذ أربعة أيام من مسيرتنا وحان الآن موعد التوجه إلى لامو أو البحر مهما سيكلفنا ذلك, لقد تفاءلنا خيرا بتلك الرؤية وغيرنا استراتيجية السفر لكي نحافظ على صحتنا, فاتفقنا أن لا نتحرك إلا بعد الثالثة ظهرا, لأننا وبكل بساطة لم نعد نقدر على المشي بمرحلتين, والسبب أننا لا نأكل أي شيء فقد ظهر الضعف في أجسامنا, لم يكن لدينا سوى شرب الماء, لم يكن لأحدنا أن يقف مباشرة دون أن يشعر بالغثيان والدوران وكنا نقع في بعض الأحيان, لذا عندما عرفنا أننا لا نقدر على تحمل أي ضغط قررنا أن نخفف عن أنفسنا والسفر في مرحلة واحدة فقط, وهذا يعني أننا نوفر قوتنا للسير, كان هدفنا السير والوصول بسلام ولو بعد حين, وأثناء الدردشة تذكرت أمر البيض, فقلت ليوسف "أحضر لى الولاعة", فقام جزاه الله خيرا وأحضر بعض الحشائش الناشفة وولعنا النار وشوينها ولم نعرف أهي للحجل أو الدجاجة البرية أو الأفاعي أو أي شيئ لم تكن هذه الأسئلة في عقولنا, يجب أن نشويها ونأكلها فقطر وهذا ما فعلناه, وبدأت مرحلة الضحك فقد ذكرت الأخ يوسف بكلامه عندما قال لنا أنه لن يأكلها, ومات من الضحك وقد أكلناها وكان لذيذا جدا, وكان الأخ أبو وفاء حساس مع كل شيئ وقد اتبع استراتيجية عدم الأكل إلا القليل بسبب أنه مريض بالبواسير, أما يوسف فقد اتبع استراتيجية أكل كل شيئ في الغابة ولو أدى ذلك إلى التسمم وكنا خائفين من ذلك كما كنا نمنعه من الإقتراب لأي فاكهة غير معروفة في قاموسنا, بقينا في تلك الشجرة إلى ما بعد الظهر وفي الساعة الثالثة خرجنا منها وتابعنا مسيرنا, وكان علينا شق الغابات التي تقع في الاتجاه الجديد وهذا الأمر شاق علينا جدا أكثر من أي وقت, فقد ظهرت الأشواك الصغيرة في كل الاتجهات وكانت الملابس تتمزق تمزيقا وكذلك السراويل وكنا نسميها بعدة أسماء, فهناك الشوك المسمى "الدكاترة" و "الأبر الصينية", و "القاتل" وهذا إذا دخل فينا فلا مجال للتقدم فهي لا ترحم وتصيب جميع الاتجاهات وأي حركة تؤدي إلا التمزق, تخيل كيف قطعنا هذه الغابات من أجل الإتجاه 20, فلا مجال للمناورة, بل عندما نقابل الغابة نبدأ بمهاجمتها ومحاولة النفاذ من الجهة الثانية وهذا ماكان يؤخرنا كثيرا, فالغابات واسعة وطويلة وفي بعض الأحيان كنا ننام في داخلها, فلا نور ولا هواء جيد ويتأخر الفجر في البزوغ, ننام داخل غابة مكثفة مغطاة بغابة عظيمة أخرى, نبقى فيها دون أن نخرج إلى الجهة الثانية إلا في اليوم التالي, وهذا ما حصل لنا في يوم الأحد فقد نمنا في الغابة العجيبة, وكانت الكلاب والسباع حولنا, وجهزنا الأسلحة لاطلاق النار في أي لحظة, نمنا في تلك الغابة الداخلية وهي غابة داخل غابة كما قلت إلى الصباح, ولم نعرف أن الفجر قد حان بسبب ظلامها, فحتى السماء لم نقدر على رؤيتها ونحن بداخلها.

أصبحنا وأصبح الملك لله, إننا في يوم الإثنين الموافق 1-1-2007م, لم نخرج منها إلا بعد الظهر, وواصلنا السير ببطئ ومشقة إلى أن وفقنا لله وخرجنا منها إلى النور والمناطق الواسعة قبل المغرب بقليل, شربنا طعامنا وهي المياه المطرية, وتوقفنا من جديد لكي ننام واخترنا الشجرة الملائمة ومن ثم دخلنا في الناموسية وبدأنا نتحدث عن استراتيجية التعامل مع هذه الغابة التي تعطلنا كثيرا, يجب أن نجد وسيلة صحيحة لتفادي الغوص فيها واختراقها لأن ذلك يتعبنا كثيرا وقد نفذ منا قوتنا وبدأت أجسامنا تنحف شيئا فشيئا لقد ظهرت أضلعنا بسبب ذلك, قلنا لبعضنا يجب أن نستفيد من كل الأيام السابقة لكي نتعامل مع الغابة, وكانت مسألة فتح الحشائش المائية أمر صعب جدا بالذات على الأخ أبو وفاء لأنه لا يأكل شيئا, كان يفقد توازنه ولذا طلب منا ترك الشنطة السلاح ليحملها لبقية الطريق لأن ذلك يرد له توازنه أثناء المشي, في هذه الفترة الحرجة كنا لا نقدر حتى من الوقوف وإذا وصلنا لأي شجرة للاستراحة أو النوم نحرص على إتمام كل شيئ قبل الدخول للناموسية, فنقرب الماء والأسلحة لكي لا نضطر للخروج, فلا أحد منا مستعد لذلك من شدة التعب والمشقة وعدم القدرة, كنا أحياء ولكننا كالأموات فلا حركة بل نستلقى وننظر لبعضنا, ولم نكن نفوت فرصة في التحدث وتشجيع بضعنا

وتخفيف ألمنا بتذكر مأساة إخواننا في الأوجادين فهم قد شربوا البول أكرمكم الله عندما تاهوا أثناء مطاردة القوات الإثيوبية لهم وهذا ليست مبالغة, إنما يجري في الأوجادين لا يقدر أحدا حتى الكاميرا أن يصفه, إنه أفضع وأبشع الانتهاكات للانسان على وجه الأرض, ومع ذلك يبدو أن عين عم سام الأعور لا تقدر على رؤية ذلك, كنا نتذكرهم فنشكر الله على نعمته فنحن والحمدلله لدينا ماء في كل مكان, والعدو لا يطاردنا فقد يأس منا وقلت طلعات المروحيات, ولم تكن هناك سوى الطائرات المدنية, التي تمبط في لامو لنجدة المنكوبين في المنطقة, وقد استفدنا من تلك الطائرات فكنا نعلم إتجاه لامو بالضبط رغم أننا منحرفين عنها قليلا, من شدة تعبنا في هذا السفر وصلنا لمرحلة عجيبا فقد أردنا أن نلجأ إلى الله بالدعاء من أجل أن تسقط أي طائرة مدنية أثناء طيرانها فوقنا لكي نجد شيئا نأكله, ثم نراجع أنفسنا ونتذكر بأن فيها مسافرين من المسلمين وغيرهم من الأبرياء, فكيف نطلب الله أن يسقطها ليتأذى هؤلاء ونرضى نحن؟, هو أمر جنوبي لا ينبغي لنا أن نفكر فيه ولكنني أتحدث عما وصل إليه الحال, كان وضعنا صعب جدا ولكننا لم نفقد الأمل في الله سبحانه وتعالى, كان المصحف الشريف الشيء الوحيد الذي يؤنسنا بعد أن نكمل القصص التي تتكرر يوميا فنرويها مرارا وتكرر, وكان معظم حديثنا قبل النوم يدور حول أصناف الطعام, كان لكل واحد منا الوقت الكافي ليصف أجمل ما أكل منذ ولادته إلى يوم تواجدنا في الغابة, أريد من القارئ أن يتخيل كيف كان وضعنا, وحتى الأطعمة التي نعفها في حياتنا وليست مفضلة لدينا أصبحت مفضلة ومحببة وكل ذلك في الأحلام, فبالحديث عن الأطعمة وأصنافها يعطينا بعض القوة والأمل وننام بتلك الأحلام, لقد تورمت ظهورنا بسبب النوم على الأرض الصلبة والمبلولة, أما البعوضة المنتشرة في الغابة فقد نجانا الله من شرها بسبب الناموسية التي معنا, وكلما جاء وقت النوم أتذكر عائلتي فلديّ غطاء قطني أهدت لي إياها بنتي آسيا, ورغم أننا ننام في وسط الأشواك إلا أن النوم يكون بنظام طبعا, وبسبب أنني لا أتحرك إذا نمت لا يمينا ولا يسارا, أتجنب يوسف التزابي الذي يتقلب كثيرا أثناء النوم فكل مرة نجد قدميه فوق أحدنا لكثرة حركته, لم يكن هناك حراسات فالوحوش والأسود كانت تحرسنا وتتحرك معنا, لم ننزل منزلا إلا ونسمع أصواتها بالقرب منا, أما في الصباح فنستيقظ على أجمل النغامات العالمية, فالطيور تستيقظ باكرا وهي بأعداد لا تحصى ولا تعد فهي كثيرة ومتنوعة, ولم يكن باستطاعنا الصيد بسبب قصر مدى مسادساتنا وعدم قدرتنا على مطاردة أي فريسة بسبب ضعفنا وقلة حيلتنا ونفاذ قوتنا, كنا نتحرك كالسلحفاة فكل يوم نخفف عن سرعتنا ونقصر المسافة, وآخر تعديل كان الخروج بعد الثالثة والاستراحة في السادسة مساءا وكل ذلك من أجل أن نحتفظ بقوتنا حتى نجد الطريق العام أو أي مزرعة أو أي بني آدم, لقد ندمنا كثيرا لتركنا معالم الطريق السابق الرابط بين (إيجارا) و(بوذاي) ولكننا ومع ذلك تفاءلنا وكان ثقتنا بالله أقوى وكل يوم نفرح بالاتجاه الجديد بسبب تغيير ملامح الغابة شيئا فشيئا. كان برنامجنا لهذه المرحلة أن نصلي الصلوات بوضعية الجلوس وقصرا ونجمع في نفس الوقت, فبعد صلاة الفجر لا يقف أحدنا بل نظل مستلقين على ظهورنا ونواصل في قراءة الأذكار وبعد طلوع الشمس نعود من جديد للنوم, وبعد الظهر يبدأ الاستعدادات للسفر, وهذه أصعب الأوقات بالنسبة لنا, فالشيطان يحاول إحباطنا ويملى لنا الأفكار السلبية عن عدم الوصول إلى أي هدف وسفرنا طويل ولن نخرج من الغابة أبدا وما إلى ذلك, ويسرب تلك الأفكار إلى أذهاننا لكي نستسلم ونبقى في الغابة إلى أن يختارنا الله, وكنا نقاوم تلك الأفكار السلبية بالأذكار والدعاء الخالص لله, فهو من يجيب المضطر إذا دعاه, فمن نجى يونس من بطن الحوت, ونجى إبراهيم من النار هو من سينجينا مما نحن فيه وكنا فعلا من المضطرين, لذا لم نشك أبدا أن الله سيستجيب دعاءنا, وقبل الخروج من الشجرة للمسير نشرب الكثير من الماء ثم نتوكل على الله, ومجرد أن ننطلق تظهر قوتنا ونشعر بالنشاط والتركيز والهمة العالية وكأن الله يريد منا الحركة, لقد أعجبنا هذا الأمر كثيرا, لقد لجأنا إلى دعاء نبي الله عيسي عليه السلام (اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء), وشرحت للإخوة أن ذلك ممكنا إذا علم الله سبحانه وتعالى أننا فعلا لا نملك شيئ ولم تنتهي أيامنا, فهو لا يترك العبد أبدا في أي حال من الأحوال وليس من الضرورى أن نرى تلك المائدة وهي تنزل من السماء, بل المياه التي بأيدينا والفواكه الصغيرة المخصصة للقرود والطيور والحشائش كلها موائد من الله لكي نتقوى بها, فالأمر واضح بالنسبة لنا, فمادام هناك حشائش على الأرض

وشجرة التمر الهندي موجودة في الغابة, وكذلك بعض الأشجار الفيتامين سي ولدينا الماء في كل مكان, فالله يعلم أن كل هذه الأشياء تكفينا لنبقى على قيد الحياة ولسنا أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علمنا ما حصل له في شعب أبي طالب, كنا نصبر بعضنا حسب الحاجة, وفي بعض المراحل من هذه السفرية العجيبة توصلت إلى قرار بأن نصيد القردة لأنها الأقرب لنا, فدائما تكون بجانب الأشجار الكبيرة ولا تخاف مناكبقية الحيوانات فالغزلان سريعة وتفر منا بمجرد الحس وكانت كثيرة وبالمئات وقد أدهشنا كثرتها, وكذلك الزرافة والجواميس الوحشية كلها كانت تفر منا وتمرب عندما نقترب منها, وعندما شاورت الشباب في موضوع صيد القردة أفادوبي أنها عنيفة وربما تهاجمنا وهيي طبعا كثيرة جدا وتعيش بنظام القبائل ونحن لا نريد أن نضيع رصاصاتنا في حرب مع القرود فلا ندري ما ينتظرنا من بني جنسنا الذي يعيش خارج الغابة ولكن بقانونها وللأسف الشديد, كانت الغابة بمجملها غارقة في المستنقعات بسبب الأمطار الكثيرة التي سببت كوارث في مناطق غارسين وما حولها, وكلما تحركنا قليلا وجدنا مستنقعا وكنا نضطر أن نتعامل معها كما نتعامل مع الغابات فننزل فيها ونخترقها لعدم وجود طريق آخر, وعندما تبتل ملابسنا فلا نملك سوى أن نخلعها أثناء الليل, ويلجأ كل واحد منا إلى الاحتياط, فأنا أملك ثوبا أسود كان للشهيد (حنيف) رحمه الله, وأعطى غطاءي للأخ أبي وفاء, أما يوسف فلديه ثوب أخضر يلبسه لمثل هذه الظروف. والآن أعود من جديد لمشكلة إختراق الغابات, خططنا وتشاورنا واتفقنا على أن لا نخترقها بل نسير حولها ونرى إن كان هناك آثارا للفيلة أو الأسود أو الغزلان أو الجواميس, فنتبعها وإن كانت قد اخترقت الغابات فعندئذ نخترقها كما فعلت, فهي أعلم بأقصر الطرق ولها وسيلة إتصالات متطورة أكثر من الإنسان, وفعلا وعندما بدأنا نطبق هذه النظرية ارتحنا كثيرا, فكنا نسير مع آثارها حسب الاتجاه وإذا رأينا أنما قد انحرفت عن الاتجاه نجتهد في السير للأمام قليلا حتى نلتقى بآثار جديدة وبعض الأحيان نترك الاتجاه ونسير مع آثارها لأننا نعلم أننا سنعود إلى الاتجاه بعد 500 متر فقط لقد ساعدتنا الوسيلة الجديدة في الحركة وعندما ندخل الغابة باتباع آثار الحيوانات لم نكن نضطر أبدا إلى الزحف والتشابك مع الأشواك لكي نخرج منها, بل كنا نسير في نظام جديد وعجيب فهناك أنفاق اصطناعية من صنع الوحوش, فبكثرة مرورها و بأعداد كثيرة تركت فتحات كالانفاق حول الأشجار, وكنا نسير في نفس المسار فنخرج من الغابة بأقل الصعوبات, كما نجد الكثير من الفواكه الصغيرة التي تبقينا على قيد الحياة. سرنا بنفس الوتيرة منذ ذلك الحين وكنا نصبر أنفسنا, فكل يوم نتيقن أنه آخر يوم لنا في الغابة وسنصل إلى الطريق إن شاء الله, ثم تغرب الشمس ونحن فيها فندخل تحت شجرة وننام وكان ذلك هو الروتين اليومي, وفي احدى الأيام رأيت في المنام أننا وصلنا في مناطق الجوز الهندي, وهذا يعني أننا سنصل البحر, واستبشرنا خيرا لذلك أيضا. اتبعنا الاستراتيجية الجديدة في السير وبعد أربعة أيام من المشي والتركيز تمزق حذاء أخونا أبو وفاء وربطناه ببعض الأقمشة, في احدى هذه الأيام يسر الله لنا فقد وجدنا شجرة الفاكهة المرة والتي يحبها الأخ يوسف التنزاني, كانت كثيرة وحمراء وجميلة ولكنني كلما رأيتها أشعر بالغثيان لأنها حامضة جدا, وخشيت أن يصاب أخبى يوسف التنزاني بالتقرحات في معدته, لم يكن يبالي بشيئ, لقد قطفنا الكثير والسبب أننا عرفنا أن بداخلها لوز جميل ولذيد, لذا لم نكن نأكل الجزأ الخارجي بل ننظفه و نأكل اللوز, ووضعنا الكثير منها في شنطتنا لكي نأكلها فيما بعد, وكلما توقفنا في المغرب أخرجناها وشويناها لكي نقدر على أكلها, ورغم أنها لذيذة إلا أنني لم أقدر على الاستمرار في أكلها, مرت علينا أربعة أيام دون أن نرى أي إشارة لأي طريق, فاليوم هو يوم الجمعة والتاريخ 19-1-2007م, بدأت الأمور تسوء أكثر فأكثر, وهنا عرفنا أن الفرج قريب, (إن مع العسر يسرا), لقد كان يوما شاقا, فبالتمام والكمال مرت علينا أسبوع دون أن نأكل أي طعام, وبعد خروجنا من الشجرة والبدأ بالمسير نشط أجسامنا من جديد, وأسرعنا في التقدم وفي هذا اليوم بالذات فتح الله علينا فقد وجدنا طريق واسع للفيلة ومتجهة بنفس اتجاهنا لذا شكرنا الله أنه يسر لنا مسارا أفضل من أن نفتح الحشائش بأنفسنا, سرنا في يوم جميل ونحن نأمل أن يكون آخر يوم لنا في الغابة كالعادة, وبعد فترة من المشى لمحنا من بعيد قطعة حمراء معلقة على فرع شجرة, توقفنا وتشاورنا, "ماذا نعمل؟", قلت للشباب بأن يستمروا في المشى مع آثار الفيل, وأنا

سأتفقد تلك القطعة, لم يكن لدينا القوة بأن نترك المسار المعتاد لأن ذلك يتعبنا وفي نفس الوقت يجب أن نعرف ذلك الشيئ, ربما يساعدنا في معرفة المنطقة, سرت بحذر إلى أن اقتربت من الشجرة, فرأيت نصف جالون مقطوع ولونه أحمر وقد علق على الشجرة, كبرت الله في نفسي, وقلت للشباب, "أبشروا... إنه جالون بالاستيكي مقطوع", وفرحوا لذلك, لأن هذا يعني أن المكان الذي نتواجد فيه قد وصل الإنسان إليه من قبل, ولو كان ذلك قبل 10 سنوات, لقد استبشرنا وعلمنا أن الجالون علامة يضعها بعض الباحثين عن العسل في الغابات, واستمررنا في نفس مسارنا وبعد فترة وجيزة رأينا كيس بلاستيكي أسود في نفس المسار, وقد زادنا ذلك نشاطا, لقد فهمنا أننا نقترب من المناطق المأهولة ولم نسير طويلا حتى وجدنا شجرة تمر هندى ضخمة, فتوقفنا قليلا وطلعت فيها ونظرت إلى الأفق فلم أرسوى سواد الغابة, ثم قطفت بعض الأفرع من الورق لنمضغها فهي تحتوي على الفيتامينات, وأوراقها أحسن طعام وجدناها في الغابة, وأرجو من القارئ أن لا يسألني عن الخلاء أكرمكم الله فهو أمر آخر, لم نذهب للحاجة الكبيرة منذ تركنا قرية (كيونغا), وبطوننا مليئة بالمياه الملوثة والحشائش تماماكما تفعل الحيوانات البرية أكرمكم الله, أما الحاجة الصغيرة فمخيف فقد تغير لون أبوالنا إلى الأصفر المركز, ولم يكد الأخ يوسف يشفى من الفقاقيع حتى ظهر دمل صغير ومؤلم على ساقه, لم نعرف إن كان ذلك من البعوضة أو الذبابة البرية أو دمل عادي, ولكن ما عرفناه أن الأخ كان يتألم كثيرا جدا بسببه, وبدأنا من جديد بالتباطئ في المشي, وبعد الغروب اخترنا الشجرة والمسكن وتفقدنا أغراضنا فتبين لنا أننا قد فقدنا السكين الوحيد الذي كان معنا, ونمنا كالعادة لكي نعيد الكرة في اليوم التالي.

إنه يوم السبت والتاريخ 20-1-2007م, لقد مر علينا أسبوعين منذ تركنا قرية كيامبوني في الصومال واليوم الثامن منذ تركنا الطريق المؤدي إلى بوذاي ودخولنا في الغابة والتيه, وفي الصباح شوينا اللوز من جديد ولكنني بدأت أشعر الغثيان ولم أستصيغه, أما يوسف فهاداه الله فلم يترك أي فاكهة في الغابة دون أن يجربها, أما أبو وفاء فلم يقترب من أي شيئ كان يجرب القليل ثم يكثر من شرب الماء, وكلما نظرنا إلى الدولارات التي يحوزتنا ننفجر من الضحك, فهي لا تساوي جناح بعوضة, وقد عرفنا فعلا حقيقة أن هذه الدنيا لا تساوي شيئا, وأفضل عمل لهذه الأوراق في الغابة هي أن تستخدم للاستنجاء أكرمكم الله فهي لا تساوي شيئا في الغابة, لقد علمتنا الغابة الكثير من الأمور, فزاد يقيننا بقيام الساعة وإيماننا باليوم الآخر, ففي الغابة شعرنا فعلا أننا في عالم آخر, رغم أن هناك بشر يأكلون ويشربون ويمرحون في نفس اللحظات التي نشم فيها ريح الموت ونكاد نموت من الجوع, إن الغابة كالقبر فهي إمتحان, ثم بعدها سيكون هناك حساب إما الجنة أو النار, وأعنى أن الغابة تشبه حياة الدنيا والإنسان والآخرة, فالإنسان في سفر ويريد الوصول إلى بيته بسلام وهذا يشبه وجوده في هذه الحياة ثم ينتقل إلى الآخرة, وقد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المشهد عندما قال "ما أنا إلا كرجل استظل تحت ظل

شجرة ثم قام وتركها", أو كما عليه أفضل الصلاة والسلام عندما وصف الدنيا وما فيها.

في الساعة الثالثة بعد الظهر وكالعادة خرجنا من الشجرة وبدأنا المسير, لم نبعد كثيرا حتى أمطر الله السماء وأنزل منها مياه مبارك فاستبشرنا خيرا ودعونا الله باخلاص بأن يخرجنا من هذه الغابة بأسرع وقت, وقد اتفقنا بأن نتقرب إلى الله بثلاث خرفان أو المعز إذا خرجنا بسلام, ولم يكن ذلك نذرا, بل حبا في أن نتصدق بشيئ بعد أن يفرج الله عنا, مشينا كثيرا ثم توقفنا في بحيرة صغيرة وتبين لنا أن فيها سمك بسبب نزول المطر, ولم نتأخر بل شرعنا في الصيد رغم صغر حجمها واستخدمنا في ذلك أيدينا والناموسية, وقد تحمس الأخ يوسف التنزاني للأمر, وركزت على حلازون البحر وهو عبارة عن جسم سوداء اللون وصلب بداخله حيوان صغير, يخرج من المياه ليلتصق بالأشجار أو الحشائش إن توقف المطر, إنني أعرف حلازون البحر منذ صغري فكنت أجمعها في الشواطئ في جزر القمر عندما نذهب لسباحة أو اللعب, لذا اجتهدت في جمعها وأخبرت الإخوة بفعل ذلك, ولكنهم لم يفعلوا فقد استغربوا منه, وسألوني "كيف سنأكل مثل هذا الشيئ؟", فقلت لهما بأنها تطبخ في مياه ساخنة وتؤكل, وطبعا لم يكن لدينا قدور للطبخ لذا لم أشجعهم على جمعها, أما أنا فقد وجدت ضالتي, فبعد أن جمعت الكثيرة منها بدأت بأكلها بمجرد كسرها وسحب اللحم الصغير بالداخل وآكله نيّا, كنت آكله كما يؤكل الفستق, وقد جرب يوسف ذلك ولم يتسطع, جمعنا بعض السمك الصغير بحجم الأصبع

في تلك البحيرة الصغيرة من أجل أن نأكلها عندما يحين موعد الراحة, لقد فرحنا لذلك اليوم الممطر الجميل, وتابعنا طريق الفيلة وأسرعنا في المشي فقد نشطنا ولو قليلا, تابعنا السير حتى وجدنا شجرة وتبين لنا أنها السدر, فرحنا لرؤية بعض الفواكه فيها وشرعنا في أكلها بسرعة, إنما أفضل فاكهة في الغابة ولم نصدق أننا نأكل السدر, وكانت قليلة خضراء غير ناضجة, وشكرنا الله على ذلك ثم تابعنا السير ولم نبعد 20 مترا فقط حتى ظهرت لنا شجرة أخرى من السدر, ولكن بشكل جديد, لم نصدق ما نراه أمامنا, إنها شجرة كبيرة والفاكهة فيها حمراء كالون الدم, "يا الله إنها فاكهة السدر الناضج الحمراء", وكانت بجانب طريق الفيلة, أسرعنا وبدأنا نأكل و نأكل ونأكل, ولو جلسنا في تلك الشجرة لمدة أسبوع لن نقدر على إنهاء فاكهتها فهي كثيرة جدا جدا, "يا سلام على لطف الله بنا", قطفنا الكثير منها ووضعناها في الشنطة, وفجأة قال لنا يوسف التنزاني, "يا شباب...أنا شبعان... سأجلس قليلا", وتابعت أنا والأخ أبو وفاء بالأكل والقطف, ثم بدأ يوسف التزابي بالتقيأ بقوة وبشدة فأسرعت إليه ومسكته من معدته وكان يتألم أثناء عملية التقيأ, ولكنه أفرغ كل ما في بطنه, لقد عرفنا السبب فورا, فلا شك أنها فاكهة السدر ففيها الكثير من الحمضيات والصبغ, وبعد أن استراح قليلا طلبت منهما الإذن بالذهاب إلى الخلاء, فقد شعرت أن معدتي ممتلئة, ولكن كنت مخطئة ويا ليتني لم أذهب قط للخلاء, لقد عذبت نفسي هناك وبقيت أكثر من نصف ساعة ولم يظهر لي شيئا, ولم يخرج أي شيئ, "ما هذه المصيبة؟", وبعد عناء شديد خرج القليل

وكأنها روث البعير أكرمكم الله, ثم رجعت إلى الإخوة وبدأت بالنكتة التالية, "كنت قاب قوسين من الولادة", ففانفجرا من الضحك وشاركتهما في الضحك فقد ضحكنا كثيرا للنكتة, ثم قلت لهما "لا أنصح أحدا بالذهاب إلى الخلاء قبل أن نجد طعام ينظف بطوننا, إن الولادة أسهل من الذهاب إلى الخلاء بمثل هذه الظروف", وبدأت أعراض البواسير تظهر لدى الأخ يوسف الذي كان يأكل كل ما يجده دون خوف, بعد إستراحة وجيزة قمنا وتحركنا من جديد وتركنا شجرة السدر للحيوانات وتابعنا مسيرنا وبعد عدة أمتار رأى يوسف بعض الفواكه وقلنا له بأنها سامة ولكنه أبي وأراد أن نقطفها له, فطلعت الشجرة وخطفت بعضا منها, ولم يتجرأ أحدا منا من تجربتها فهي واضحة أنها سامة, فحتى القرود لا تأكلها, فهي سامة فعلا وقد عرفنا ذلك من ريحها, ولم يجرأ يوسف بالاقتراب منها, وتابعنا السير بكل نشاط وقبل المغرب بقليل وجدنا فاكهة أخرى وهي عبارة عن حبيبات صغيرة بحجم العدس ولكن نكهتها تشبه الجوافة وسميناها الفيتامين سي, طعمها كالجوافة تماما والحمدالله كان يوما حافلا بالفواكه الطيبة, وهذا يعني أننا نقترب من الأراضي المؤهولة, وسر انتشار هذه الفواكه هـو استمرارية دور الحياة في الغابة فالطير يأكل ثم يرمى البذرة في أماكن بعيدة, وقد فهمنا قدرة الله على خلقه عندما وجدنا شجرة السدر في تلك المنطقة, فالله هو من يرزق هذه الحيونات بغير حساب وفي هذا اليوم الجميل بدأت الأشجار الطويلة التي تشبه أشجار الجوز الهندي, أو النخيل ولكن لديها تفرعات عدة وفيها ثمرات صغيرة, وثمرتما تشبه ثمرة فاكهة الآكوري وبداخلها لوز البندق ويصعب فتحها إلا أن بعض الطيور قادرة على ذلك, وتسمى السواحلية (مَكُومَا), وتتشكل باللون الأخضر في بداية مراحلها ثم الأحمر ثم أصفر إذا نضجت تماما ونعلمها جيدا فهذه الفواكه تباع في أسواق مدينة لامو وممباسا وغيرها, وعندما ظهرت لنا تلك الأشجار عرفنا تماما طبيعة المنطقة التي نحن فيها, فقد اقتربنا من المدن الساحلية, لقد فرح الأخ يوسف كثيرا لأنه يحبها, ولم يكن يعلم أن تلك الفواكه غير ناضجة فقد جربنا من اليوم الأول خطف بعضها وكلها كانت غير ناضجة وغير جاهزة للأكل, كانت بمثابة عرض لنا فقط وكانت الغابة طويلة وعريضة ومليئة بملايين الأشجار على مد البصر, المهم أننا تفاءلنا لخروجنا من الغابات السامة العشوائية التي فيها الحيوانات المفترسة إلى الغابات الطيبة المليئة بمذه الأشجار الطويلة. تابعنا السير وفجأة حان دور الأخ أبو وفاء في التقيأ و تأكدنا فعلا أن السبب هو فاكهة السدر, وعندما قرب المغرب وقبل اختيارنا للشجرة التي سننام تحتها, جاء دوري للتقيأ وتألمت كثيرا من ذلك, وقد أسرع أبو وفاء إلى ومسك معدتي وأسندني حتى فرغت كل شيئ ونظفت فمي ثم قمنا ودخلنا الغابة, ولم نتأخر كثيرا فقد تذكرنا السمك وأردنا شويها, ولكن كيف نفعل ذلك والحشائش كلها مبلولة؟!, ولم تكن لدينا الكثير من الغاز في الولاعة, وعندما فشلنا في إيقاد أي نار أكلناها كما هي دون تردد وكانت لذيذة جدا, إنه لحم طري كما وصفه الله, وبدلنا ملابسنا ووضعنا الناموسية ونمنا كالعادة. إننا في يوم الأحد, "أصبحنا وأصبح الملك لله", التاريخ 21-2007-1م, لقد فهمنا من كل هذه الإشارات البسيطة أننا سنخرج إن شاء الله, وقد عرفنا فيما بعد سر بقاءنا وإطالة مدة التيه, فقد كان ذلك نعمة من الله, فقد سمعنا أن "نيكولس كاموندي" وهو قائد جهاز مكافحة الإرهاب الكيني, قد خيم في قرية موكوي بعد أن تلقى معلومات مؤكدة من قبل الجاسوس في ميليماني برؤيتي مع الأخ يوسف التنزاني وأبو وفاء, وكلما طالت مدة بقاءنا في الغابة كلما تعب هؤلاء من الانتظار, وفي صباح هذا التاريخ كنا في وضع أحسن فقد بدأنا نشاهد أشجار فاكهة (الماكوما), وكلها إشارات لقربنا من الساحل, لذا دعونا الله كثيرا بأن يساعدنا, لم نكن نعرف أن هناك الكثير من شبابنا قد دخلوا الغابات مثلنا وتحملوا الجوع, وقد دخلت كل قيادات المحاكم إلى الغابة, ولكن الفرق بيننا وبينهم أننا ثلاث نفر فقط وهم كانوا يتحركون بقوات ولديهم أسحلة, وما جهلناه أيضا بسبب عدم توفر أي مذياع أن هذا اليوم كان يوم خروج شيخ شريف من الغابة وتسليم نفسه للسلطات الكينية, وهذا دهاء منه لأنه رجل بريئ يريد الاستقرار لبلده وشعبه, فلا يجب أن يعامل وكأنه مجرم, فالمجرمون هم الذين يقتلون الشعب الصومالي باسم محاربة الإرهاب وهم أكبر الإرهابيين, لقد غارت المقاتلات سي 130 على القرى وحصدت اليابس والأخضر, فمن هم المجرمون؟, وحاولت الطائرات الإمريكية المعادية في هذا التاريخ قتل الشيخ حسن طاهر أويس وبعض الشباب الذين معه ولم تنجح في ذلك وبدلا منه قتلت الأبرياء, وما يجهله الكثيرون أن أمريكا اتخذت من الصومال ساحة للتدريبات العسكرية على أهداف حية, كما أن هذا التاريخ كان يوم عار على العالم المتطور كما يسمى وأظنه عالم يحتضر ويفقد كل الأخلاقيات, فقد شهد العالم كيف تعامل السطلات الكينية بأمر من أمريكا مع أسرى المسلمين رجالا ونساء وأطفالا وقد أبعدت السلطات الكينية بعضا من أبناءها وسلمتهم إلى دولة مجرمة دموية تقتل شعبها ولا تعطى لهم الحق, فالجميع يعلم ما تصنعه الديكتاتورية في إثيوبيا, وقد كبلت أيادي النساء والأطفال والرجال ورحلوا في ظلام الليل من مطار (جومو كيناتا) إلى الصومال ثم بعد ذلك رحلوا إلى غيابات السجون الجهنمية في إثوبيا, لقد تباهى المتحدث باسم سلطات عبد لله يوسف والمسى بالديناري بأن أكثر من 57 أجنبيا قد وصلوا إلى الصومال ليتم نقلهم إلى إثيوبيا, لقد أظهروا جريمتهم للعالم فهم قد نجوا من تعذيب وقتل للشعب الصومالي لأكثر من 16 سنة ولم يحاسبوا بل كافأتهم الولايات المتحدة رغم أنهم مجرمو حرب, لم يخفو الجريمة لأن ذلك صعب في زمننا فلا يمكن لاحد إخفاء الحقيقة, لقد أسروا الكثير من الرجال والنساء والأطفال بشتى الجنسيات فهناك يمنينون وسعوديون وإثيوبيون وصوماليون وكينيون وتونسيون وكنديون وسويديون وبريطانيون ومغاربة وأرتيريون وقمريون وأعنى عائلتي كلها زوجتي وأبناءها الثلاث, وغير ذلك من الجنسيات الأخرى, فقد استغلت إثيوبيا تلك الأحداث لتنتقم على الأوجادينين والمعارضة في الداخل, لم نكن نعلم شيئا عن هذه التجاوزات والأحداث لأننا في آمان وفي الغابة وكأننا ملوك بلا سلطة, لقد دخل

الكثير من الشباب إلى كينيا عبر غريسا وبدون سلاح, وعندما نصل في بر الأمان سنجد أخبارهم وسأحاول أن أكتب ما حصل في الحدود لكل هؤلاء عندما ألتقي بعضا منهم إذا أخرجنا الله بسلام من الغابة ونجانا من التيه إن شاء الله.

وكما نفعل كل يوم خففنا عن بعضنا وقلنا لأنفسنا أن هذا اليوم هو آخر يوم لنا في الغابة إن شاء الله, فتحركنا بحماس في الثالثة بعد الظهر, تابعنا السير حتى أشار إلىّ الإخوة بالتوقف, وكنت خلفهم, فتوقفت وحيناها سمعت طلقات نارية, وتبين لي أن الأخ يوسف يريد أن يصيد غزال, ولكنه قد أخطأه لأن المسافة أكثر من 40 مترا ولديه مسدس تى تى, وكان ذلك يحبطنا فلو امتلكنا السلاح الجيد مثل الكلاشنكوف لنفعنا كثيرا في مثل هذه الظروف, قلت له "لا تضيع طلقاتك, انسى الأمر واستمروا في المشى", وبسبب تتبعه للغزال فقدنا طريق الفيلة ودخلنا في متاهة عجيبة, ووجدنا فيها فاكهة كبيرة تأكله القردة وقد أعجبت الأخ يوسف وأخذ بعضها وبدأ بأكلها, وقد حذرناه من عواقب أفعاله ولكنه لم يبالي, كان يعاني من جرحه على قدمه وكذلك البواسير ولم يزل يتذوق كل ما يجده في الغابة, وعندما خرجنا من تلك المتاهمة فقدنا طريق الفيلة تماما ولم يبقى لنا أي آثار لنتبعها في مسيرنا, وتخيل ما حصل بعد ذلك أيها القارئ الكريم, إنه أمر عجيب جدا فعندما يأسنا لفقداننا الطريق الوحيد الذي كنا نعرفه ظهر لنا طريق جديد ولكنه رسمي في هذه المرة, ليس مسار الفيلة أو الحيوانات بل طريق رسمي, نظرنا إلى بعضنا وتأكدنا من الطريق وبدأنا نقيسه لأنه غير واضح لكثرة الأعشاب عليه, وتبين لنا أنه طريق للسيارات ولكنه لم يستخدم لزمن طويل فالأشجار الواقعة عليه تقطعه في بعض الأحيان وكذلك المستقعات التي تفصله في بعض المراحل ولو غاصت أي سيارة في تلك المستنقعات لن تخرج إلا أن يشاء الله, قلت للإخوة, "إنه طريق سيارات... ويعني هذا أن مؤسسة البراري الكينية قد استخدمته ولو في زمن قديم, يجب أن لا نخرج من هذا الطريق, حتى لو أدى بنا إلى غوانتنامو", فضحك الشباب من النكتة وفرحنا لأننا وجدنا مسارا نسير من خلاله ولا ندري إلى أين يؤدي بنا, إلا أننا أحسنا الظن بالله سبحانه وتعالى, تابعنا الطريق الجديد والمعلم بالكفارات واجتهدنا في تتبعه لألا نضيعه فبعض الأحيان تضيع التفاصيل بسبب المستنقعات ولكننا نعود إليه, لأنه طريق مستقيم كالطرق الجيولوجية, فرحنا كثير في ذلك اليوم وتابعنا السير وقبل المغرب بقليل مررنا بعظام جاموس وحشى, أو فيل أو أي حيوان من حيوانات الغابة الله أعلم بما, لقد أُكل لحمه كلها بتفنن ولم يبقى إلا العظام, وفضلات المعدة, وقلت للإخوة يجب أن نبحث في العظام ربما نجد بعض اللحم, وفتشنا ولم نجد شيئا, ولم أستسلم بل أخذت عظاما من الأضلع وسحبت بعض الجلد الملصق فيه, ونظفته بيدي وبدأت أمضغه كاللبان وقد تعجب يوسف مني, فقلت "يجب أن نأكل عظام الميتة مادام لم نجد لحمه, فهذا حلال علينا لأننا في حالة المضطر", وأخذت العظام معي, وكالعادة قال لي يوسف, "أنا لا أحبه لا أريده", وطبعا عرفت أنه متحمس بسبب أننا وجدنا طريقا

سهلا نسير فيه, ولكنه في الحقيقة سيأكله عندما نتوقف للراحة فأنا أعرفه جيدا, سرنا في الطريق المستقيم وكانت أشجار (الماكوما) منتشرة في كل النواحي في ميمنة الطريق وميسرته, وبدأ يوسف يحرضني في تسلقها لكي أجلب البعض منها, وكنت أعتذر منه لأنها طويلة وأنا أكاد أقع من ثقل المسدس والقنابل التي معي, فليس لدى القوة لأتسلق مثل هذه الأشجار, تابعنا السير حتى وصلنا لمستنقع كبير قد قطع الطريق ولم نتردد أو نلتف حوله بل دخلنا فيه وصبرنا ومشينا قليلا قليلا حتى خرجنا منه بفضل الله وقد دخل المغرب علينا, ولم نفقد آثار الطريق بل اتبعناه من جديد ثم قررنا أن نرتاح فخرجنا منه وابتعدنا لأكثر من 30 مترا في ميسرته واخترنا شجرة نظيفة فيها فواكه الحمضيات التي يحبها يوسف ونمنا تحتها, وفي هذه الليلة سمعنا الكثير من أصوات الآليات تتحرك في المنطقة, وهي آليات عسكرية ولا ندرى من أين تتحرك, كانت واضحة, ومثل هذه الأصوات قد سمعناها قبل 9 أيام ثم اختفت تماما والآن قد عادت من جديد, وفهمنا أننا في مناطق قريبة من معسكرات الجيش الكيني, أو ربما نحن بالقرب من القاعدة العسكرية, ومع ذلك استغرقنا في النوم.

## تحت ظل شجرة

وباحث عن الأنوار.

- تــــرى كـــــل أنــــواع الطيـــور تحلــــق بكــــل إصرار...... تسمع صيحاتما, وهـي علـى سطح المستنقعات وفوق البحار.
- يحسس بلقحات الرياح المفعم بالطياب والإزدهار .....ثم يسأل نفسه هل أوجد كل هذا إلا الواحد القهار .

- هـ ل خُل ق الإنسان سدى ولن يسأل عن الأعمار....كلا! يسير في الأرض ولا يلتفت للحقائق ولا للآثار.
- إصحى يا هذا! فكل بداية لها نهاية, وتلك الأقدار.....ولا يغرنك ظغاة الأرض بتسلطهم وحب الإعمار.
- قتلوا بني البشر وعادوهم وفرقوهم بجدار الذل والعار...... فلسطين ضيعة تحت السطو والظلم والإقهار.
- فهـ ل بعـ دكـ ل هـ ذا الفسـاد إلا قـ وة الله والضـ رب بالإعصار..... تدمر كل شيئ وهذا من فعل الإنس لو تأمل أولو الأبصار.
- دخل علينا صباح يوم الإثنين 22-1-2007, وقد اختفت أصوات الآليات تماما, وبعد أن طلعت الشمس خرج أبو وفاء ليستطلع

عن المكان, فوجد بحيرة بقربنا فغسل ملابسه واستحم وتوضأ ورجع إلينا وشجعنا بأن نذهب للاستحمام فالمكان جميل, فقلنا له سنفعل ذلك ولكن بعد أن نشوى العظام, ولم يتركني يوسف وشأني كما قلت, فقط ساعدين في الشواء, ثم أكل من العظام ما شاء أن يأكل وترك لي نصيبي, إنه عظام جاموس ملوث وميت منذ أسابيع, كنا نأكله وكأننا نأكل أحسن طعام في هذه الدنيا, ثم خرجنا واغتسلنا وغسلنا ملابسنا, ورجعنا إلى الشجرة واجتهد كل واحد منا في قراءة ورده اليومي من كتاب الله العظيم, وقد قرأت يومها سورة الرعد وإبراهيم, وتأثرت بدعاء إبراهيم عندما دعا لعائلته, أما الأخ أبو وفاء فقد قال لى "سأقرأ سورة الفتح إنها سورة جيدة, وسوف يفتح الله لنا في هذا اليوم", فوافقناه واستبشرنا خيرا بما قاله, وكان جرح يوسف يزداد سوءا يوما بعد يوم, كما أن حذاء الأخ عبد الجبار قد انتهى فربطنا النعلين بقماش ليساعده ذلك على المشي. في الثالثة بعد الظهر تحركنا كالعادة وببطئ شديد, وفي الطريق وجدنا فاكهة الماكوما وكانت كثيرة على الأرض, فأخذ يوسف ببعضها واكتشف أن القردة تثقبها وتشرب عصيرها قبل نضجها ولم نكن نعلم بذلك الأمر, ولكن الآن قد فهمنا, وواعدتهما أنني سأجلب لهما الفاكهة إن وجدنا شجرة طيبة ومعقولة الحجم, لذا يجب أن نختارها جيدا لأنما طويلة جدا, وكنت المتخصص في طلوع الأشجار فأنا أعرف جيداكيف الطلوع إليها منذ صغري, فكنت أطلع أشجار المانغا في مزارعنا في جزر القمر, أما يوسف فيهاب من ذلك وكذلك أبو وفاءر واصلنا السير ببطئ وكنت أبحث عن

اللوز (مكوما) وهي النوى الدخلي, ويشبه جوز البندق, فوجدت واحدة وحاولت كسرها لكي آكل ما بداخلها ولكن دون جدوي, لقد ضربناها بالقنابل التي معنا وبعد أن خرجنا الصواعق منها, وجربناكل الوسائل لكسر تلك الجوز ولكن دون جدوى فهي قوية جدا جدا, وبعد السير الطويل وفي الساعة الخامسة بعد العصر, توقفنا في الطريق وخرجت سروالي الجنز وبقيت بالبنجاب وخلعت ساعتي وسلمتها كلها مع المسدس والقنابل للإخوة, ثم استعنت بالله وطلعت على شجرة (الماكوما) كانت طويلة وفيها عدة تفرعات, وأثناء وجودي في أعاليها شعرت أنني سأقع على الأرض بسبب عدم القدرة على الوقوف لعدة ثوان ثم استجمعت قوايّ وتابعت في الطلوع ووصلت للأعالي وأنزلت الكثير من الفاكهة للإخوة, ثم نزلت مسرعا, وقد تكفل الأخ يوسف بفتحها بفمه ثم نشرب سائلها, وهي لذيذة جدا, وبسعة الملعقة الكبيرة فقط, شربنا وشربنا حتى تعبنا منها وتركناها هناك وتحركنا بسرعة, واصلنا السير حتى رأينا بعض الغابات المحروقة, وقلت للأخ أبو وفاء الذي كان بالقرب مني, "أبشر إننا قد وصلنا إلى المزارع", ولكنه ردّ عليّ, "يا يعقوب! هذا بفعل الشمس وليس بفعل الآدمى", فابتسمت لأنه لا يريد أن يعطى لنفسه آملا ثم يجد عكس ذلك وقد كررنا كلمة واحدة منذ 12 يوما تقريبا, "إننا سنخرج اليوم", لذا لم أتجادل معه ولكنني فهمت مباشرة أننا في المناطق المأهولة تماما, إنما مساحات شاسعة مجهزة للزراعة, فالمزارعون يحرقونها أولا ثم بعد جمع الحشائش يزرعون الكسافا والذرة وغيرها, واصلنا السير حتى دخل المغرب

ولم نتوقف كنا متحمسين لأن الطريق جيد وأردنا معرفة نهاية المساحات المحروقة, وقد حل الظلام في الغابة وبعد فترة وجيزة ظهر لنا شيئ أبيض متحرك في وسط الطريق, فرفعنا أصواتنا "من هناك؟", فتوقف, وأسرعنا إليه فإذا هو رجل من بني البشر, "ياسلام على الصبر", شكرنا الله كثيرا لرؤيتنا أحدا من البشر فمنذ 12 يوما فقدنا الاتصال بالبشر, وسلمنا عليه فردّ علينا بسلام المسلمين, فحمدنا الله لأننا في مناطق مسلمة, ثم أخبرنا أن هناك سد صغير في الأمام لجمع المياه, ولم نتركه بل سألناه "في أي منطقة نحن؟", فأكد لنا أننا في منطقة (مكولومبي), تعجبنا من اللفة الطويلة التي عملنها, وكيف أن الله أخرجنا من الغابة إلى منطقة آمنة ليس فيها تحركات عسكرية بتاتا, ومن جهته سألنا من أين جئنا, فأجبناه أننا كنا في رحلة للبحث عن عن فاكهة (الماكوما), وقد تمننا قليلا, فأفادنا بأن الطريق الكبير الذي يصل مدينة لامو بغارسين على بعد عدة دقائق, قال لنا "ستجدون قرية (مكولومبي) في الجهة المقابلة, "يا سلام, يا سلام", لم نتوقف يومها بل قد ازدادت قوتنا أكثر من أي يوم مضى وكأننا ولدنا من جديد, فسنشرب الماء النظيف ونأكل كما يأكل الجميع, نسينا أمر الأمنيات تماما, وتحركنا مسرعين ولم يمضى ربع ساعة حتى كنا في مزارع الكسافا وها نحن في الطريق العام الذي يربط مدينة ممباسا بمدينة لامو, وهو طريق ترابي واسع يتم ترميمه في كل فترة, ولم نصدق ما نراه, "أبعد كل هذا التيه, يخرجنا الله من أجمل الأماكن؟", إنما قدرة الله على العباد, لقد تعلمنا الصبر, والتآخي والتحمل, ولم نكد نصل إلى الطريق حتى سجدنا لله شكرار وذفرت أعيننا جيمعا فبكينا كالأطفال المشتاقين لأمهاتهم والغائبين عنهن لفترة طويلة ثم عادوا إليهن, إنما بكاء الفرح, في هذه اللحظات بالذات عرفنا كيف أن الله الذي خلقنا هو الذي راعنا في تلك الغابة ولم يتركنا لحظة, لقد أحبنا بإخراجنا من ظلمات الغابة, لقد أحبنا بنصرته لنا, لقد أحبنا بفتحه الدنيا لنا, هذه الدنيا التي لا تساوي جناح بعوضة ولا تساوى شيئا في ملكوت الله قد سخرت لنا بفضله سبحانه وتعالى, كيف يعقل أننا نجونا من السباع ثم من الجوع ثم من المرض ثم من شر الجواسيس, إنه الله الذي إذا آمن به العبد بصدق وجده أمامه في كل لحظة من حياته, لقد علمنا الله كيف نقترب منه في السراء والضراء, لم نترك الوتر أبدا عندماكنا في الغابة كما لم نترك ركعتي الفجر رغم تعبنا, فهي خير من الدنيا وما فيها وهي من السنن المؤكدة, لقد شعرنا ونحن في الغابة أننا في إمتحان عظيم ولم نشكو المتاعب بل نظرنا إلى الأمر بإيجابية, إنه إمتحان من الله وأراد منا الصبر ولولاه لما صبرنا, لذا كنا ننظر إلى الأشجار والحيوانات والطيور والوديان وكل شيئ أنها تسبح الله فهي ميسر ومسخر لنا, إننا من البشر وهي من الجماد, إن الدنيا التي نحن فيها وأقصد الأرض, هي لا تساوي شيئا بالنسبة للكون وأعنى الكواكب والنجوم وما يسمى بنظام الفلك, وهذا الأخير لا يساوي شيئا عند كرسي الرحمن وعرشه, إنسا كبشر لا نساوي ذرة مقارنة بالأرض فكيف بالكون أو الفلك, وكيف بملكوت الله!, إنني أتعجب من الذين يريدون أن يغوصو في معرفة مكلوت الله وصاروا يشككون في وجودهم قبل معرفة الله, إنناكبشر

لم نكن نعلم ما يجري في الغابة على بعد عدة أمتار منا فكيف نقدر على معرفة الكيفية التي يدير الله شأن هذا الكون العظيم, إن كل الحركات والسكانات في تلك الغابة كانت تخضع لمشيئة الله عز وجل, بلايين الأوراق على الأشجار لا تسقط واحدة منها, إلا إذا أذن الله بذلك, إن الكون كله يسجد لله دون إختيار بل بالاجبار, أما نحن بني آدم فقد اختار كل واحد منا مسيره وكل ميسر لما خلق له, وعندما علم الله في القدم أننا سنعبده ونشكره ونصلى له, جعلنا من مسلمين وأيدنا وثبت في كتابه الأزلى أننا سنخرج من تلك الغابة, إننا نفهم القدر جيدا ومعناه أن نرد القدر بالقدر, لا ينبغي أن نبقى في الغابة ونستسلم للموت ونقول "إنه من القدر", ثم نطلب الله أن يرسل لنا ملائكة لتأخذنا بأجنحتها إلى مكان آمن, بل يجب أن نأخذ بالأسباب القدرية التي أمرنا بما لكي نتمكن من الخروج وهذا الأمر من قدر الله ومشيئته سبحانه وتعالى, لقد تأثرنا بخروجنا وازداد إيماننا بعذاب القبر وعذاب النار والبعث بعد النشور, لأنناكنا قبل عدة أيام في أعداد المفقودين والموتى رغم أننا أحياء, ثم في لحظة أصبحنا في عالم آخر فقد وجدنا الطريق العام وحولنا المزارع في كل الاتجاهات, (يخوج الحي من الميت ويخوج الميت من الحي), لقد قصدت في التحدث عن القضاء والقدر ومشيئة الله, ليعلم بعض الذي استسلموا للغرب بحجة المؤامرات ونسى هؤلاء (أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم), وزعموا أن أمريكا هي واقعة ولا ينبغي لأحد أن ينازع القدر, ويظهر أن هؤلاء لم يفهموا معنى القدر, أينهم من هذه الآيات الكريمات (ألم يرواكم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نكن لكم), إنها أمم قوية وعظمية, حفروا الجبال وشيدوا الأهرمات وعجائب الدنيا, أين هم اليوم؟, (ألم يرواكم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون), يا سلام على كلام رب العالمين, لماذا لا يرجع ضعفاء النفوس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الوراء قليلا ويتذكروا كيف أن قبل 100 سنة كانت هناك إمبراطورية بريطانية أطاحت بالدولة الإسلامية التي حكمت نصف العالم قبلها ثم ظنت الإمبراطورية أنها باقية إلى قيام الساعة فزالت, ولماذا لا يتذكر هؤلاء أن قبل 90 سنة كانت هناك ثورة شيوعية اكتسحت العالم بإيديولوجيتها ثم ما لبثت أن انهارت بسبب ضعفها في مقارعة فطرة الإنسان وهو فطرة الإسلام, أقول وليعلم الجيمع أن الشباب الذين كانوا في الغابة قد شاركوا ولو بطلقة واحدة في الهيار الاتحاد السوفيتي وظهور الجمهوريات الإسلامية, فلا ينبغي للمسلمين أن يستسلموا, ولا ينبغي لهم أن يصغروا من المعروف "لا تحقرن من المعروف شيئا", طلقة هنا وطلقة هناك وسنجد الإمبراطورية الأمريكية والصهيونية قد انمارت وتلك هي سنن الله في الكون, (ولا تحنوا ولا تحزنوا), إننا على الحق وعندما نأخذ بالأسباب الصحيحة فنحن أولى بالنصر من غيرنا, (وعدالله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض), هذه الآية قد تحققت في عدة مراحل من مراحل انتشار الإسلام بعد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم, وسيتحقق الوعد من جديد إن التزم المسلمون بالشروط وهي الإيمان والتقرب إلى الله بالعمل الصالح ويشمل ذلك الحكم بكتاب الله وحكمة محمد صلى الله عليه وسلم المتمثلة في سنته, أما النهوض بالدنيا والظن بأن الحداثة كفيلة لاخراج المسلمين من التيه والذل, هذا والله وهن ووهم, فإن من كان قبلنا كان أكثر منا قوة ومالا وآثارا في الأرض, أينهم اليوم؟, كانت هناك إمبراطوريات قبل أمريكا, هل سأل بعضنا أين هي اليوم؟, وآخرها كانت بيد أمة محمد صلى الله عليه وسلم, ولماذا هزمت الدولة العثمانية؟ الجواب واضح وبسببين, داخلي وخارجي, أما الداخلي فإن المسلمين لم يعدلوا فيما بينهم فهذا من بوادر زوال ريحهم كما ذكر الله ذلك, فأي تنازع لدى المسلمين يؤدي إلى ضعفهم, ولا يخفي على أحد أن العرب بالذات وبعض الذين طمعوا في الملك والدنيا والحكم لا غير, هم من ساهموا في إظهار النعارات الجاهلية وجيشوا الجماهير للقومية العربية واستخفوا بعقول المسلمين ثم ساعدوا الطرف الخارجي ورحبوا به في ديار المسلمين وأسقطوا الدولة الإسلامية بأيديهم, ثم لم يلبثوا أن دارت الدائرة عليهم, فقد جزء الكافر المستعمر بلاد المسلمين بعد أن أراد المسلمون ذلك, وإلى يومنا هذا لم نرى أي جدية في تحقيق وحدة أمة محمد صلى الله عليه وسلم لكي تتولى أمرها خليفة راشد يحكمناكما حكم الخلفاء الراشدون من قبل وليس ملوك الطوائف أو أئمة الدول الإسلامية المتتالية فهؤلاء هم ملوك لا غير, أما الخليفة فلم يظهر بعد وسيظهر دون شك إن توفر الشروط اللازمة وسيمهد لظهور المهدي عليه السلام, ونزول عيسى عليه السلام, وسنتحد تحته لمصلحة الدنيا كلها لأن الإسلام للعالمين وليس للمسلمين فقطر إنني أتكلم عن الأسباب فمهما كانت صغيرة فهي تساعد في تقريب معية الله ومشيئته للعبد المسلم والكافر على سواء (كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك).

عندما وصلنا في ذلك الشارع الكبير كانت الساعة تشير إلى السابعة والربع مساءً, تحيرنا كيف سنواجه العالم؟, هل البقاء في الغابة خير, أم مواجهة شياطين الإنس الذين يرعبون الناس؟, لقد نجانا الله من السباع في الغابة التي ندّعي كلنا أن قانونها خاص وقاس, وأظن أننا لم نعطى للغابة حقها, فقانون البشر اليوم أسوء من قانون الغابة, لقد جربنا الغابة, وإن سألتني بين إختيار البقاء فيها حتى ألقى الله وهو راض عني, أو أقع أسيرا ثم أرمى في السجون الجهنمية المعفنة مثل غوانتنامو, وبغرام, والسجون السرية المنتشرة في الدول العربية التي تشارك أمريكا في حربها ضد أبناء الإسلام باسم "محاربة الإرهاب", فسأختار الخيار الأول, إن في الغابة رحمة وذكر لله وعبادة وحب وتضرع وإنابة وكل أنواع الطاعات, أما في السجون الجهنمية التابعة للمخابرات العالمية برئاسة أمريكا فلا رحمة فيها وأقصد لا رحمة للقائمين عليها, أما الرحمة الإلاهية فهي مع أولئك النزلاء الضعفاء فيها, وأسأل الله أن لا يجعلني أسيرا لهؤلاء نعوذ بك اللهم من قهر الرجال, آمين, فكرنا كثيراكيف سنواجه العالم ببشاعته, لم أنسى أبدا أنني مطلوب لدى أكبر دولة في العالم, وكذلك الشرطة العالمية, وليس بذنب ارتكبته بل لأنني دافعت عن نفسي فهم من بدأوا بالحرب, فقد هاجموا بيتنا في نيروبي سنة 1997م, كما قرروا سرا مشروع إغتيال الشيخ أسامة وإخوانه سنة

1996م, كما استمروا في تجويع وقتل الشعب العراقي منذ 1992م, ونحن أمة كاملة لا نؤمن بالتجزئة لذا دافعنا عن أنفسنا لضربنا مصالحهم في شرق أفريقيا, وليس بيني وبين أي أمريكي عدواة شخصية, هذا الأمر لا أعرفه في أجندتي الجهادي, إننا في صراع بين حق وباطل, إننا نواجه إدارة فاشية تريد إذلالنا وقهرنا ونحن نأبي ذلك, وكذلك لم أنسى أن الموساد تطاردي أنا والأخ يوسف التنزاني وأبو وفاء بسبب مشاركتنا في العملية التي استهدفت الصهاينة في ممباسا, إننا لم ننسى ذلك كما أن هناك نشاط صهيوني كبير في كينيا, ونحن نواجه كل هؤلاء الأعداء بإيماننا بالله بعد أخذنا بالأسباب, لذا كان يجب علينا الانتباه لما بعد خروجنا من الغابة.

## ما بعد التيه

اتفقنا بسرعة بأن يدخل الأخ أبو وفاء المزارع ويطلب من أصحابها بعض الطعام, وبقيت أنا والأخ يوسف في الشارع وجلسنا في كوخ صغير, وتركنا جالون الماء فيه لأننا لن نحتاج إليه حسب معرفتنا بالمنطقة. رجع إلينا أبو وفاء بيدين فارغتين, وقال لنا "إنهم لا يملكون طعاما وقد خافوا مني", وقد سألوه أين يريد؟ فأجابهم أنه يريد (موكوي), وهي آخر نقطة برية قبل ركوب المراكب المتجهة إلى جزيرة لامو, لقد تاه عقولنا في هذه الفترة ونسينا تماما أين نحن, قال لنا يوسف التنزاني "إن قرية مكولومبي قبل موكوي مباشرة", ونحن نتواجد بالقرب من قرية "مكولومبي,

وتعجبنا من الأمر لكننا لم نكن متأكدين من توضيحات يوسف, لذا اتفقنا أن نسير إلى الغرب بدلا من الشرق, لقد اختلط الأمر علينا فقد ظننا أننا سنجد قرية موكوي بعد عدة دقائق في إتجاه الغرب ولم نعرف أننا نسير للوراء بدلا من الأمام, وقد قال لنا الأخ يوسف أن موكوي لا تبعد بضع كلومترات, وتحركنا من أجل أن نصل بسرعة إلى موكوي ولا ندري أننا نبتعد أكثر فأكثر فنحن متجهون إلى قرية "ويتو" بدلا من السير باتجاه لامو, لقد مرت بجانبنا سيارات حكومية ولم نكن نخاف من شيئ فلن يجرأ أحد ولو كان عسكريا أن ينزل في مثل هذه المناطق المشهورة بقطاع الطرق و لن يسأل أحدا عن هويتنا, فهم يخافون كثيرا, وفي ونفس الوقت كنا نتذكر بأن الجاسوس الذي تعرف علينا يمكنه أن يعطى أوصافنا وعددنا بالضبط لذاكان علينا التحرك بحذر الشديد, بدأنا نسير إلى إتجاه ممباسا بدلا من لامو, وظننا حسب معلومات يوسف أن موكوى تأتى بعد مكولومبي, مشينا ومشينا إلى أن اقتربنا من قرية مكلومبي بحماذاة فهي في العمق وليس بجانب الطريق, ثم سمعنا لأول مرة ومنذ تركنا كيونغا, سمعنا أذان صلاة العشاء وسررنا بذلك كثيرا, وللآذان في البيئة والحيوانات والكون شؤون, ولم يشرع الأذان إلا لمصلحة كبيرة يجهلها الكثير من الناس, ويكفى أن الشياطين تفر إذا أذن المؤذن, استمرينا في المشى وتركنا قرية مكلوميي وراءنا وواصلنا السير إلى التاسعة مساءً وقد تعبنا ولم نقترب من أي قرية ولا نرى أثرا لأحد, ثم بدأت أسأل نفسي إن كنا قد اتخذنا المسار الصحيح, وهنا سألت الأخ يوسف التزاني إن كان قد ذهب إلى مكولومبي من قبل, وكان الرد بالنفي, فسألته,

- "مادام لم تذهب إليها, كيف عرفت أنها قبل موكوي؟"
- لقد تخيلت ذلك, لأنني عندما كنت أسافر مع زوجتي من
   لامو إلى ممباسا كنا نسمع مكولومي قبل موكوي
- "لكنني أظن أن أول قرية بعد جزيرة لامو, هي موكوي وليس مكولومبي", وتدخل أبو وفاء وقال:,
- "أظن أنها لا تبعد سوى 5 كيلومترا من البحر, فكيف نحن الآن قد سرنا أكثر من ذلك", فتدخل يوسف "إنني لا أتذكر جيدا فقد غبت فترة طويلة", فقلت له,
- "مادام لدينا شك في ما نفعله, أرجو أن نتوقف ونستخير الله على الإتجاه الجديد, ثم نرجع إلى قرية مكولوميي, ونحاول أن نجد طعاما, ثم بعد ذلك نستفسر الأمر ونفكر فيما سنفعله", لقد شككت في الأمر وهما كذلك, لذا لم نرتاح لمسارنا, وبعد الاستخارة رجعنا إلى مدخل مكولوميي وكانت الساعة تشير إلى العاشرة مساءً, وجدنا مكانا لوضع الفحم والأغراض وهي عبارة عن غرفة جلوس للمسافرين وتشبه المحطة إن جاز التعبير فجلسنا هناك, ثم رتبنا قصة طريفة وقصيرة مع أبي وفاء لكي يتحرك إلى القرية, فتحرك فورا ومعه 200 شلن كيني, وبعد نصف ساعة من الغياب, عاد إلينا الأخ ومعه الخيرات, فقد أحضر عصيدة كينية من دقيق الذرة المطحون ويسمونما (سيما) وليس من طعام قومي ولا أختارها

أبدا عندما أكون في ظروف الاختيار, وأحضر معه أيضا مرق الفاصولية بالنرجيل, وبعض القطع من الدجاج, كان الطعام في داخل بالاستيك, والمرق في داخل علبة بالاستيكية, وقليل من الملح ونصف ليمون, "يالها من ليلة سعيدة", إنني لم أتذوق في حياتي كلها طعام أحسن وألذ من تلك العصيدة والمرق, والسبب بسيط وهو أننا لم نأكل منذ 12 يوما, لذا من الطبيعي أن يصبح الطعام الذي لا أشتهيه في حياتي هو الأفضل على الإطلاق, لم يتمكن الأخ من إحضار الشاي, لأن العائلة المالكة للدكان لم تكن جاهزة لخدمة ضويف في الليل, والقرية الصغيرة لا تتوفر فيها الكهرباء الحكومي, بل يستخدم أهلها المولدات, وعندما وصل الأخ إليهاكان أهلها مشغولين في متابعة المسلسات التلفيزيونية, إنحا كباقي عائلات أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي اشتغلت بأمور فرعية وتجاهلت الأولويات, ولا نعيب في أحد فربما هم خير منا وإن أهل البيت الذين طبخوا ذلك الطعام في تلك الساعة من أجل غرباء لا يعرفون أصلهم من فصلهم هم من الكرماء, ومثل هذا الفعل الصغير في نظر البعض يدخل أهل ذلك البيت الجنة بغير حساب, "فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيلكرم ضيفه", أو كما قال عليه الصلاة والسلام, لقد دخلت امرأة في الجنة بسبب كلب, فكيف بمسلمة أطعمت جائعون وأبناء السبيل ومسلمون ومجاهدون وعابروا سبيل ومهاجرون وفارون بدينهم؟ لا شك أن ذلك من عزم الأمور, رغم أنها لم تكن تعلم من تخدم, إننا لم نظهر أبدا فالمحطة تبعد عن القرية بحوالي كيلومتر تقريبا, لقد أكلنا وأكلنا وأكلنا وامتلئت بطوننا ولم نقدر على الحركة, "يا الله, كيف الآن؟, عندما جعنا اشتهينا الطعام وعندما شبعنا لا نقدر على الحركة", لقد أكلنا كثيرا وتمتعنا في تلك الليلة, ولم نقدر على الحركة فقد تمددنا على مسطبات المحطة, ثم ذهب الأخ أبو وفاء من جديد إلى القرية وأحضر لنا المياه الصافي وبعد أن شربنا, سألناه عن المعلومات المتوفرة عن قرية موكوي التي نريدها من أجل ترتيب أوراقنا وأمورنا, فأكد لنا أنها بالقرب من مدينة لامو وقد أكد له شاب في القرية أنها تبعد عن قرية مكلومي بـ30 كيلو, وفرحنا لذلك التقدير وطبعا يجب أن نتجه للشمال الشرق ونقصد مدينة لامو, وحسب حساباتنا فسنقطع المسافة في دفعة واحدة إذا وصلنا السير لأكثر من 6 ساعات, وكنا قد تعودنا على المشى لذا اتفقنا أن نستمر في السفر إلى الفجر, ورتبنا جدولنا بأن نتحرك في منتصف الليل بالضبط, عاد الأخ أبو وفاء إلى القرية ومعه الأخ يوسف ليعيدا لأهلها أواني الشرب, استرحنا في تلك المحطة وصلينا فيها, واستخرنا الله على الخطة الجديدة وهي النزول إلى موكوي وعدم البقاء في مكولومي لأنها صغيرة كما أننا لا نملك أموال كينية لقطع تذاكر الباص التي تمر أمام المحطة قادمة من لامو, لذا يجب أن نتحرك لهناك بدلا من البقاء في هذه القرية الصغيرة, ولم نعرف أن المسافة الحقيقة هي أبعد مما قيل لنا, لقد تصورنا أننا سنصل إلى مدينة موكوي في الفجر حسب سرعتنا, وهكذا استرحنا لكي نخفف عن بطوننا ونمنا قليلا حتى منتصف الليل.

بعد ذلك شجعنا أنفسنا واستخرنا الله من جديد ثم تحركنا من قرية مكلومبي متجهين إلى لامو, وعندما مررنا بالتقاطع التي خرجنا منها لأول مرة, أخذنا جالوننا الذي تركناه فمازلنا في السفر والمشوار طويل, لم نرتح في ذلك اليوم فمنذ التاسعة عندما تركنا الغابة توقفنا قليلا للطعام في القرية وبعد منتصف الليل واصلنا السفر بنشاط فقد ازددنا قوة بسبب الطعام وأسرعنا في المشي, ولكن قد تعب الأخ يوسف كثيرا بسبب الدمل, وضغطت عليه بأن يستمر في المشي, ولن يصدق أحد أننا مشينا في ذلك الطريق الذي لا يتحرك فيه أحد من البشر بالليل, وحتى السيارات لا تتحرك في هذا الطريق بالليل إنه محظور والسبب هو أنه ملجأ كبير للجواميس الوحشية التي تهاجم, ولكننا لم نكن نخشي من مخلوقات الله كما سبقت وتكلمت عن ذلك, إننا في سبيل الله ولا نخاف غير الله, لقد فوجئنا بعد ساعتين من المشي بأنوار صغيرة من بعيد وكثيرة وتعجبنا من ذلك, وخففنا السير, ثم بدت كالكشفات الصغيرة وعندما اقتربنا تبين لنا أنها جواميس وبالعشرات, كانت كثيرة جدا, وهي تقف في وسط الطريق, تراجع يوسف وكذلك أبو وفاء للخلف قليلا ليخبراني بالأمر, فقلت لأبي وفاء, "قل لا إله إلا الله وتقدم ولا تتراجع فنحن سنمر إن شاء الله", وكان معه الكشاف الصغير فقلنا له بأن ينوره لعلى الجواميس تحسبه سيارة فتخاف فتهرب, وعندما نور الكشاف سمعنا صوتا فظيعا نتيجة للهروب المنظم والسريع على طرفي الطريق, وكانت المياه في كلا الجانبين, لم نسمع إلا ضجة قوية من المياه وحركات سريعة وأصوات غريبة, سمعنا فوضى وضجة وحركات جري وما إلى ذلك, لقدحمدنا الله أن تلك الجواميس هربت ولم تماجمنا, وكنا نستريح بعد كل ساعة ونتناوب في حمل الشنطة

التي بها البريتار وكانت المحميات المخصصة للجواميس واضحة وهناك لافتات مكتوبة "احذر من الجواميس", وفي احدى الاستراحات جلسنا على برازها أكرمكم الله فهي كريهة بشكل فظيع, قمنا واستمرينا في المشي وكان الطريق واضح بسبب كبره ووسعه, واستمررنا في المشي إلى الساعة الرابعة فجرا ورأينا أنوار ساطعة من بعيد, وظننا أنما قرية موكوي, لم نكن نعرف المنطقة جيدا, وعندما اقتربنا من الأنوار ظهر لنا سد صغير ينزل منه الماء بشدة وقد طغت أصوات المياه على كل شيئ, تعجبنا من المنظر الجميل, وكلما اقتربنا من الأنوار نخفف حركتنا لأننا لا نعرف ماهي بالضبط, توقفنا قليلا عندما أصبحنا بالقرب منها وطلبت من الإخوة البقاء في الخلف, وقلت لهم "سأتقدم للأمام أولا, فإن كانت نقطة تفتيش عسكرية سأرجع ونحاول أن نتجاوزها بالالتفاف", فقد تعودنا على ذلك سندخل المسنقعات ونخرج بسلام بعد فترة, وهكذا تقدمت إلى الأمام شيئا فشيئا وكلما اقتربت من الأنوار يظهر لي المنطقة بشكل جيد, ثم تبين لي أن مصدرها نقطة إتصالات, فقد مررت ببيت كبير محاط بالجدران المرتفعة وبداخلها عمود إتصالات طويلة مخصصة لشركة الاتصالات الكينية, (تليكوم), وهي منورة طوال الليل وبفضل المولدات وحمدت الله كثيرا, أنها محطة عادية ولم يكن هناك أحد في الخارج, فهي تحرس من الداخل فقط, لذا أعطيت الإشارة للشباب بأن يتقدموا, ففعلوا واستمررنا في مسيرتنا, كان هذا اليوم الأكثر تعبا من بين جميع أيام مسيرتنا ولكننا عزمنا أن لا نتوقف إلا في القرية, ورغم عزمنا في التقدم إلا أننا بدأنا نشعر أن القرية

ليست قريبة, فنحن في الساعة الخامسة والنصف ولم نسمع صياح الديوك ولا الأذان, فعرفنا حينها أننا بعيدين كل البعد عنها, فكل قرى الساحل مشهورة برفع الآذان بالمكبرات الصوتية, لذا صلينا الفجر ثم اخترنا غابة كثيفة جدا ودخلنا إليها ولم نبعد سوى خمسة أمتار من الطريق, فلن يتمكن أحد من رؤيتنا, وهذا ما يفعله قطاع الطرق الكينين عندما يسرقون الناس فهم لا يهربون بعيدا, لأنهم قد درسوا جيدا نقاط ضعف الجيش الكيني, فهؤلاء لا يتعبون أنفسهم في الدخول في المتاهات, أصلحنا المكان بسرعة ثم ربطنا الناموسية, واستغرقنا في النوم إلى الظهر.

إننا في يوم الثلاثاء, 23-1-2007م, وسيكون هذا هو يوم الفرج لنا, كما أنه يوم تاريخي لعائلاتي, فحسب المعلومات الموثوقة كان ذلك اليوم الذي قررت السلطات الكينية تسليم هؤلاء للإثوبيين, فقد كبلت أيادي النساء والرجال جميعا وأصعدوا في شاحنة معفنة وأرسلوا إلى مطار جوموكيناتا سرا, لكى لا يعلم لجنان حقوق الإنسان الإسلامية بالموضوع, فقد طلبت تلك اللجان محاكمة هؤلاء أو فك أسرهم, فقامت السلطات ببيعهن للأمريكان, ورحلوا إلى مقديشو أولا ثم بيداوا ثم إثيوبيا. أما نحن فبعد أن استيقظنا جلسنا جلسة تشاورية, وقد لفت انتباهنا عدم قربنا للقرية, فتساءلنا, أهي قريبة أم بعيدة؟, فقد سرنا لأكثر من 30 كيلومترا ولم تظهر لنا شيئا لذا يجب أن نضع خطة جديدة تناسب عدم معرفتنا للطريق, وهكذا وضعنا الخطة بأن يتحرك أبو وفاء لوحده إلى (موكوي) ويدرس الطريق جيدا, ويتأكد من عدد نقاط التفتيش العسكري وكيفية الالتفاف حولها, ثم يستأجر سيارة من هناك ويرجع إلينا بعد المغرب ليأخذنا في وسط الطريق, فاتفقنا بأن نخرج من الغابة ونتجه إليه بعد المغرب لأنه لن يعلم مكان وجودنا بالليل لذا سيستقبلنا في الطريق, وقد عارض الفكرة في أول الأمر ولم أجبره على قبولها بل تركت له المجال ليفكر ويختار, وبعد فترة تراجع عن قراره وقال لي "إنني جاهز للمهمة", فشكرناه على استعداده لذلك وقد طلب منى فنيلتي لأنحا أنظف وحذاءي البلاستيكي لأنحا بخير, أما خذاءه فقد تمزقت كلها لذا تبادلنا الأحذية, وترك مسدسه وقنابله معنا واتفقنا على خطة بديلة إن لم يظهر لنا أو حصل هناك أي مشكلة, فاتفقنا بأن نلتقي في المسجد الكبير بعد صلاة الفجر. وفي الساعة الثانية بعد الظهر وبعد أن بردت الشمس قليلا استودعناه وخرج من الغابة واتجه إلى موكوي, وبقينا نحن فيها.

أكلنا ما تبقى من طعام الليل رغم أنه قد تعفن وشرعنا في قراءة القرآن كما نفعل كل يوم, واستخرنا الله كثيرا لعدة أمور, إما أن نجد سيارة فنركبها, أو نتركها, أو نسير إلى القرية بأقدامنا إذا لم يظهر أبو وفاء ووضعنا كل الاحتمالات لكل المواقف, كان علينا أن ننتبه أننا لا نسير في الغابة بل في طريق عام يمر فيه السيارات كالمياه الجاري, فقد كانت الباصات الكبيرة التي تنطلق من لامو إلى ممباسا تمر كل عدة ساعات, كما أن الجيش الكيني يستخدم نفس الطريق لامداد قواتها في القواعد العسكرية الموجودة في ولاية لامو, ولا ننسى سيارات مؤسسة البراري الكينية فهي كثيرة, لقد لفت انتباهنا في ذلك اليوم أمر عجيب, فمنذ الساعة العاشرة

صباحا وصلت سيارة خاصة لاحدى الفنادق في لامو وتوقفت على بعد 20 مترا من مكاننا لتعبئة المياه الصافي الجاري بقربنا لكي تكرر بعد ذلك وتستخرج منها المياه المعبئة في القارورات, ولم تتحرك هذه السيارة إلا قبيل العصر تقريبا, لقد تذكرنا وقوف سيارة الجيش في بداية سفرنا كما تذكرنا توقفها عندما دخلنا في التيه, وضعنا خطة جديدة لمواجهة بيئة المنطقة التي نحن فيها, فاتفقنا أن نلبس ملابس أهل المنطقة وهي الثوب والكوفية السواحلية, ولدى الثوب الأسود ولبسه يؤدي إلى ستر سروال الجنز والأسحلة الصغيرة التي معنا, وسيلبس يوسف ثوبه السواحلي الأخضر وطقية سواحلية ثم نربط الشنطة السياحية التي بها البريتا باحدى الملايات لتبدو وكأنها ملفوفة زاد المسافر, لأننا لا نستطيع أن نتجول بشنطة سياحية ثم ندعى أننا فلاحين, واتفقنا على قصة موحدة لكيفية الإجابة عن الأسئلة لألا تتضارب الأجوبة, فعند سؤالنا عمن نكون؟, يكون الجواب إننا فلاحون, ومن أين أيتتم؟, يكون الجواب من المزارع, وأين تقصدون؟, نقصد قرية موكوي, كما اتفقنا أن أحمل الزاد الملفوف بشرشف النوم على رأسي وكأنه طعام من المزارع, وضعنا الخطة وانتظرنا غروب الشمس وقدوم الليل, وبعد أن صلينا صلاة المغرب والعشاء جمع تقديم خرجنا من الغابة تاركين وراءنا جالون الماء فيها وبدأنا بالسير إلى لامو وأملنا بعد الله هو أن يوفق أبو وفاء بما اتفقنا عليه.

تحركنا بسرعة حتى وصلنا في مدخل احدى المزارع ودخل الأخ يوسف إليها وطلب من أهلها عن بعض الشاي والسكر ولم يكن لديهم شيئ, ثم استفسر عن الطريق إلى (موكوي), وقد كان الردّ عجيب, قيل له "أتريد مدينة لامو؟", فأجاب "لا, أريد موكوى", فتعجب صاحب المزرعة الذي أفاده بأن المسافة طويلة وأن موكوي لا تبعد عن لامو سوى 5 كيلومترات, وهذا صحيح فنحن نعلم جيدا أن بعد لامو تأتي موكوي ولكننا في الجهة المعاكسة وكنا نظن أنها قريبة كما قيل لنا في مكولومي, وعندما رجع إلى وأخبرني بالخبر قلت له "على كل حال سنمشى حتى نصل, لن نتراجع عن المشي", واستمررنا في سفرنا وقد حل الظلام في كل الغابة, ثم ظهرت سيارة من بعيد فبدأنا نشير إليها بأن تتوقف, ونحمد الله أننا كنا بالقرب من المزارع فهي نقطة معروفة لدى السائقين, لم تتوقف السيارة ومرت أمامنا بسرعة وتبين لنا أنها شاحنة عسكرية تابعة للجيش الكيني وكانت مغطاة, ولم نشك أنما تحمل معدات عسكرية, وكنا مستعدين أن نركبها لو توقفت لنا فلا أحد يبالي بنا في الليل ولن يتعرف علينا أحد في الظلام الدامس, ولكنها لم تتوقف لأن السائق يخاف من قطاع الطرق وهم ينتشرون في هذه المناطق, واصلنا المشي قليلا وبعد 45 دقيقة من خروجنا من الغابة ظهرت أنوار متحركة من الأفق فبدأنا من جديد بايقافها وتبينت لنا أنها من باصات السفر الطويل فرفعنا أيدينا بالإشارة ونادينا السائق واستمر هو بالحركة ومرت أمامنا ثم فجأة توقفت ونزل منها عسكري كيني يحمل سلاح الجي3, وسلمنا عليه, وقلنا له "إننا مزارعون نريد لامو, وليس لدينا نقود أيمكنكم المساعدة؟", وسمعنا صوت السائق يقول "خليهم يركبوا, ليس لدينا اليوم بطوله", وكان العسكري

خائف لأن هذه المنطقة يقتل فيها الكثير من الناس من قبل قطاع الطرق وهي مخيفة, ولدي العسكر الكثير من المتاعب مع قطاع الطرق, وهذا هو سبب تخصيص عسكري لكل باص وتبدأ هذه العملية من نقطة غارسين وتنتهي في نقطة هندي العكسري وهي في الأمام, وعندما سمعنا كلمة "اركبوا", حمدنا الله كثيرا لأننا لا ندري كيف هو الطريق فدخلنا وبدأ أنظار الجميع مصوب إلينا فمنظرنا مخيف وظهرنا فعلا وكأننا مزارعون, كان علينا التعامل مع الشنطة الملفوفة بخفة لألا ينتبه مساعد السائق أنها ثقيلة لذا جهدت نفسى ودخلت بعد أن صعد الأخ يوسف, وتخطيت بعض الكراتين ثم جلست على الممر بين الصفوف, وقد وضعت الملفوفة تحتى وجلست عليها لحمايتها, وكان هناك أمر آخر يقلقني فقنابلي في جيوبي وقد برزت وكنت أخشى أن يحتك بي الناس فيشعرون بصلابتها, ولكي أتفادي ذلك وضعت يديّ عليها لكي تحتك بالناس بدلا من القنابل, وشرعت أذكر الله أن ينجينا فيما بقى من المشوار, لقد تبادل مساعد السائق الحديث معنا مشككا في روايتنا وقال بالحرف الواحد, "هل جئتم من الصومال؟", فضحكت من سؤاله وقلت له, "هل أشكالنا صومالية؟", فسكت, ثم عاود الكرة, وهو يكلم الناس, "إن في المنطقة حرب... ولا ندري كيف وصل هؤلاء هنا", فقلت له, "لماذا تكثر من الكلام يا هذا؟, ولماذ ركبنا السائق إذا كنت مشككا فينا؟", "كان عليكم عدم قبولنا", والعسكري الكيني واقف على الباب بسلاحه وهو يستمع فقط, تدخل شيخ مسن على يساري وكان يوسف يقف خلفه, وقال لمساعد السائق,

"إن لهجتهم لهجة أهلنا في المنطقة", "ليست هذا بلجهة أهل الصومال", وهذا الرجل كان يقصد أننا نجيد لهجة الباجون, وعندما سمعت ذلك من الشيخ قلت له "إننا مزارعون من المزارع القريبة من هنا", وشكرته على حسن ظنه بنا وهاجمت مساعد السائق لكي أسكته وتحدثت معه بالهجة المحلية, "إن كنت تظننا من الصومال, فهذا هو شأنك, أما نحن فمن ولاية لامو التي تبعد من الصومال مئات الكيلومترات وليست هناك سيارات تمشى لهناك", وأنهيت كلامي ورغم أنه لم يقتنع بقصتنا إلا أنه قد سكت, لأن الجيمع أسكته, فقد قال له الرجل المسن "إنهما في السيارة وهي متحركة وسيصل الجميع قريبا, فلما الجدال إذا؟". لقد كانت حسابتنا خاطئة وتبين لنا أن المزارع قد أصاب في تقديراته عندما أخبرنا بأن المشوار إلى لامو طويل, والمشي إليها يحتاج إلى يوم كامل حسب سرعتنا, كنا في داخل الباص ولكن تركيزنا على الطريق فربما نرى أخانا أبو وفاء وهو يمشى فالمسافة طويلة فعلا, وبعد فترة مررنا بعدة نقاط عسكرية وقرى صغيرة يسكنها قبيلة البوكومو قبل أن نصل إلى نقطة هندي العسكرية, وفيها تفرع طريق المؤدي إلى معسكر برغوني والطريق المؤدي إلى قرية (بوذاي) التي تركناها قبل أن نتيه في الغابة, وتبين لنا فعلا أننا عملنا لفة طويلة غير طبيعية فقد رجعنا للخلف كثيرا ثم عدنا إلى نفس النقطة السابقة التي خططنا للوصول إليها منذ خروجنا من كيونغا, فقد كان هدفنا قرية موكوي, نزل العسكري في التلك النقطة وواصلت الباص سفرها ولم نرى أي أثر للأخ أبي وفاء, وبعد حين دخلنا قرية موكوي وهي نشطة فهناك إتصالات وبنك مركزي صغير ومركز للشرطة, وإدارة خاصة للمخابرات وقسم مكافحة الإرهاب, فقد نشط الأمريكان في هذه المناطق بعد أحداث 1998م مدعين أنهم يريدون بناء الجسور وتنمية المنطقة وهذا ما لم يحصل إلى يومنا هذا, قلنا للسائق بأن يتوقف في القرية لأننا لا نريد مدينة لامو التي تبعد 5 كيلومترات فسينزل الجميع في مرسى موكوي ثم يركب المراكب إلى لامو ونحن لا نريدها لأننا معروفون فيها, فزوجة يوسف هي منها وهي قد اعتقلت مع زوجتي, كما أنني مشهور فيها لبعض القرابة, وعندما نزلنا في قرية موكوى تغيرت القصة تماما, فمن الآن باستطاعتنا أن نخبر أي واحد أننا جئنا من ممباسا أو من لامو حسب مزاجنا, فنحن في قرية صغيرة ولكنها خطيرة في نفس الوقت, وتتوفر فيها جميع أشكال الحياة, أخذت الأغراض وجلست في مكان ثابت لألا ألفت أنظار أفراد الشرطة والجيش المنتشرين بلباس المدني في كل مكان, وذهب الأخ يوسف إلى المتجر القريب وسأل عن صرف الدولار, فرجع إلى وأخبرني بأن كل المصارف ترفض فهناك قرار بنزول الجميع إلى لامو للصرف وعليه العبور إليها, وبعد أن أصر يوسف مع أحد تجار القرية وافق على صرفها ولكن بأقل الأسعار وقد وافقت لأننا لا نملك أي عملة كينية ويجب أن نجد مكان للنوم قبل أن نفكر كيف سنلتقى بأخينا أبي وفاء الذي يبدو أننا لن نراه أبدا إلا في صلاة الفجر في المسجد الكبير كما اتفقنا, فهو إن نجح في الخطة فسوف يذهب بسيارة باتجاه الغابة ولن يجدنا في وسط الطريق, لذا ستتضارب الخطط, وقد دعوت الله في تلك اللحظة الحرجة بأن يوفقه

ويجدنا وأن لا يتعب نفسه في استئجارها ثم يذهب كل تلك المسافات في الظلام دون جدوى, (رب إنى لما أنزلت إلى من خير فقير), كررت هذه الآية مرار وتكرارا ودعوت الله أن يجمعنا به, "يا الله... كيف سيفعل إذا ذهب ولم يجدنا!", ولم يمضى أكثر من 5 دقائق حتى رأيت شخصا يلبس فنيلتي وطقيتي ويقف أمامي وينظر لداخل المتجر, وكان يوسف بداخله محاولا صرف العملة, وأنعمت النظر فإذا هو أبو وفاء, ناديته بالكنية التي يحبها, "يا بحار", فنظر إلى وهو يبتسم وجاء مسرعا وعانقنا بعضنا وكأننا افترقنا لسنوات عدة, قال لي وهو حزين, "كنت أفكر كيف سآتي إليكم, والطريق طويل, وكان عليّ النزول إلى لامو لصرف النقود, وشراء الطعام, وقد رجعت الآن من هناك, كنت أحمل همكم, كيف سآتيكم؟", قلت له "إن الله قد عرف بصدق نواياك فسهل لك الأمر", وسألني, "كيف أتيتم؟", قلت له, "مع شركة توكل", لقد توكلنا على الله عندما خرجنا من الغابة وأخذنا بالأسباب اللازمة ثم ظهرت لنا شركة تسمى (توكل) وهو إسم على مسمى فنحن قد توكلنا على الله, وعندما سألناه إن كان قد قطع المسافة كلها بالمشي, أجابنا "بعد ساعتين من المشي ظهرت سيارة تاعبة للبراري فركبوبي معهم", لقد تعجبوا منه لأنه يسير لوحده في مناطق خطيرة جدا, شكرنا الله على إخراجنا من الغابة ووصولنا بسلام إلى موكوي وجمعنا من جديد, رجع الأخ يوسف دون أن يصرف لأن الأخ قد صرف من لامو ثم توجهنا إلى عمق القرية وقصدنا زقازيقها وجلسنا في احدى مسطبات البيوت وكأننا من أهل القرية الصغيرة ثم أخرج لنا دجاجة مشوية وبطاطس مقلية وخبز ومشروبات وكبسة سواحلية تسمى (بيلاو), وقد مسحناها كلها في لحظة وطلبنا منه أن يحضر مرطبات وبعض الزبادي من الدكاكين وأن يجد لنا نزلا مناسبا حيث سنبقى فيها لثلاث أيام حتى يرجع لون بشرتنا لحالها ولو قليلا, ومن عجائب أمرنا أننا نزلنا في نفس المكان الذي نزل فيه قوات مكافحة الإرهاب التي تركت المكان قبل وصولنا بعدة أيام لأنها تيقنت أننا قد فقدنا في تلك الغابات العظيمة أو أكلتنا السباع, ومن ثم نستخرج أوراق جديدا من لامو للأخ يوسف, لأن النزول إلى ممباسا فيها تحديات كثيرة فقد نشطت نطاقط تفتيش وهي لا تحصى ولا تعد, وكلها تطلب من أهل لامو إبراز الهويات إذلالا لهم, فذهب الأخ جزاه الله خيرا ثم رجع إلينا وأخبرنا أن كل شيئ جاهز, فتحركنا معه إلى فندق صغير يتوفر فيه الماء وتشغل المولد الكهربائي من بعد المغرب إلى منتصف الليل, واجتهدنا في الأكل وتنظيف أنفسنا, أما أبو وفاء فقد تكفل بترتيب أوضاعنا فاتفقنا أن يكون حلقة الوصل بيننا وبين العالم الخارجي, وفي اليوم الأول من وجودنا في قرية موكوي استطاع أن يتصل بزوجته في مقديشو لكي يعلم بآخر الأخبار, وعندما رجع إلينا تلك الليلة سألناه عن الإتصال فأكد لنا نبأ أسر زوجاتنا في كينيا ونبأ مقتل الأخ أبو طلحة السوداني غير أنه لم يكن متأكد من ذلك, كما أخبرته بأن هناك الكثير من العائلات المهاجرة الأوروبية قد اعتقلت وقد تأثرنا من تلك الأنباء, قلنا لبعضنا يجب أن نخرج من هنا بسلام من أجل أن نعرف الحقيقة عن إخواننا وزوجاتنا, كانت الجرائد الكينية ورغم مرور أكثر من

شهر من بداية الانسحاب من مقديشو تتحدث عنا وعن المحاكم الإسلامية وأعضاءها وعرفنا من الإذاعة ولأول مرة أن الشيخ شريف موجود في نيروبي, وحمدنا الله على سلامته وسلامة جميع المسلمين, والخبر العاجل الذي أخبرنا به الأخ هو خبر مقتل الشهيد صدام حسين رئيس جمهورية العراق سابقا, فقد تم محاكمته, وكنا نتمنى أن تحكمه محكمة اسلامية وليست سياسية أمريكية تحت ظروف الاحتلال, إن الاسلام يستطيع أن يحاكم صدام وغيره من مجرمي البينتاغون لأن الموضوع ليس بسيط كما يظنه الآخرين, ونتمني لوكان هناك سلطة اسلامية تحكمه, أقول نتمنى وللأسف الشديد, فقد شنق في يوم فرح المسلمون في عملية أوضحت فيها فريق من فرق الأمة الإسلامية كراهيتها للإسلام قبل كرهها لصدام, أليس عيد الأضحى هو عيد لجميع المسلمين؟, ألا يجدر بحؤلاء الرافضة الذين تجاهلوا كل نداءات الأمة باحترام شعائر أمة محمد صلى الله عليه وسلم, وتأجيل عملهم ليوم آخر أنهم أساءوا إلى أنفسهم قبل الإساءة إلى صدام!, إنني سميته شهيدا من منطلق شرعى فأنا لا أعبد الطائفية ولا القومية, وليس بيننا بين حكام العرب خلاف شخصي فمن رجع إلى الله فهو من أهله ومن أصر على ظلمه وطغيانه فسوف يلقى الله قبل أن يتوب, إن الرجل بيّن للعام أنه لن يستسلم للكفر العالمي بل قاتل إلى أخر ساعة, كما أن بعض الذين يتاجرون بالقدس في المناسبات هم الذين مكنوا أمريكا من الدخول للعراق وفعل الأفاعيل في أبناءها, ولا يخفى على أحد أن الذين جاءوا من على الدبابات الأمريكية ليقتلوا أكثر من مليون عراقي بعد صدام سوف يحكم التاريخ عليهم وسيعدمون كما عدم صدام, والعراق مليئ بمثل هذه التجارب في مر العصور, لم نعلم بتنفيذ إعدامه أثناء وجودنا في كيسمايو وكنا مشغولين بالانسحاب كما ذكرت فلم نصلي العيد بسبب الحرب, ويبدو أننا رجعنا للعالم لكي نعلم بكل تفاصيل ما فاتنا أثناء وجودنا في الغابة. في تلك الليلة وصلت مجموعة من العساكر للفندق ليس للبحث عنا بل للاستراحة بعد سفر طويل وقد حكى هذا العسكري عن معاناته فالطريق مليئ بقطاع الطرق وكنا نسمعه من داخل غرفنا, ولم نبالي به بل نمنا بسلام وبعد صلاة الفجر قام ورحل لكي يصاحب باص جديد في رحلة جديدة كالعادة.

في يوم الأربعاء تاريخ 24-1-2007م وبعد صلاة الفجر اتفقنا مع الأخ على كل تفاصيل عملية النزول إلى ممباسا بسلام, وقد كلفناه بأن ينزل إلى لامو ويستخرج بطاقة جديدة ليوسف, ويدرس إمكانية إيجار قارب ينقلنا من لامو إلى ممباسا لأن ذلك أأمن لنا من طريق البر, كما طلبنا منه معرفة حقيقة النقاط العسكرية في الطريق ما بين لامو وممباسا, وذهب إلى لامو أما نحن فقد نمنا في ذلك اليوم طوال النهار ولم يزعجنا صاحب الفندق لأننا طلبنا منه ذلك بحجة التعب, وقد عرف أننا بحارون جئنا من سفر طويل ويجب أن نرتاح, رجع إلينا الأخ وشرح لنا تفاصيل مهمته وقد وفق في طلب البطاقة ولكن يجب أن ينتظر ليومين وأعطيناه المهلة لذلك لكي نأخذ بجميع الأسباب قبل التوكل على الله, وأعطيناه المهلة لذلك لكي نأخذ بجميع الأسباب قبل التوكل على الله,

يلزمنا من ملابس وأحذية يتصل بزوجته في مقديشو لمعرفة آخر الأخبار, وفي اليوم الجمعة تأخر كثيرا في الرجوع وقد قلقنا من ذلك وعندما جاء أخبرنا أنه لا سبيل للنزول إلا عن طريق البر لأن المراكب الحربية الأمريكية تحرس كل الساحل وتتعب الصيادين وتتدخل في كل صغير وكبير في المياه الكينية, واستخرنا الله سبحانه وتعالى في النزول إلى ممباسا عن طريق البر, وقد عملت جلسة أمنية صغيرة معهما وشرحت لهم الطرق الصحيحة في التخفي في المدن وعدم لفت انتباه الأمن, وقلت لهم أننا سننفصل لمجرد وصولنا إلى ممباسا ويذهب كل واحد منا في سبيله قبل أن نلتقي في الصومال من جديد وقد فعلت ذلك من أجل تخفيف أي خسائر بيننا, وقد نصحتهم بأن لا يتصلا بعائلاتهما أو يظهرا في ممباسا بأي حال من الأحوال, لأن الأمن الكيني يستخدم بعض طلبة علم من السلفية الجديدة والصوفية في مواجهة أي شاب يحمل الفكر الجهادي سواء كان من القاعدة أو لم يكن, كما نصحتهم على تجنب الشباب المتحمس للجهاد وبالذات في هذه المرحلة الحساسة فهناك الألعاب الرياضية التي ستنظم في ممباسا وبالاشك سيستنفر جميع القوات المسلحة والشرطة والأمن العام والمباحث وشرطة مكافحة الإرهاب في كل شبر من ممباسا من أجل إنجاحها لذا يجب أن نكون حذرين من كل خطوة بعد وصولنا إلى ممباسا, فوصولنا نصر لنا ولو أردنا أن نخرب الألعاب كما يدعون فلا أحد يقدر في منعنا ولكنها كلها دعايات من أجل إخافة الناس وانتهاك حقوق المسلمين في ممباسا, لقد استأذن من الأخ أبو وفاء بأن يستمر في الاتصال بزوجته في الصومال لكي يحول مبلغ 400 دولار لها, فأذنت له بعد أن أكدت له عدم التعامل مع الحوالات الرسمية في كينيا ففيها الجواسيس الذين يعملون لحساب الإيف بي آي ويحولون المعلومات المتعلقة بأي شخص حوّل أو استقبل أكثر من 1000 دولار سواء من الصومال أو غيرها, لقد حذرته من هذه المسألة وقلت له بأن لا يستقبل أي مبلغ من الإخوة ومن أي مكان لأن ذلك سيؤدي إلى إعتقاله, قلت له بالحرف الواحد "إذا اتصلت بالشباب, وأرادوا إرسال أي مبلغ لنا, فليكن بالتسليم اليدوي", شرحت له بأن يفهمهم أن الوضع صعب ويجب أن يسافر الأخ من مكانه إلى كينيا لتسليمه يدا بيد وليس عن طريق الحوالة, قلت له "لا تستقبل بأى حال من الأحوال أموال من الخارج, لأن ذلك كفيل بأن يشك الناس فيك, إن كل شيئ في ممباسا مراقب حاليا", وقد تفهم أمري ووصيت يوسف بأن يرجع بسرعة إلى عائلته في الصومال لمجرد معرفة أن الوضع قد استقر في الشريط الحدودي وهذا ما تبين لنار فقد تحدثت المعلومات عن سيطرة المحاكم من جديد على تلك المناطق بعد 21 يوما من إستيلاء الإثيوبين عليها, مكثت القوات الإثيوبية التي أنزلت عن طريق الطائرات والمراكب وبمساندة من القوات الأمريكية مكثت في كيامبوني ثلاثة أسابيع ثم هربت لعدم قدرتها على السيطرة, وقد عاد إليها الشباب من جديد وهذا ماكنا نؤكده دئما, وقد قررت بأن أتصل بالإخوة في أفغانستان بأي وسيلة ومحاولة الخروج من كينيا لتخفيف الضغط على المسلمين. 27-1-27م إنه يوم السبت ونزل الأخ إلى لامو لكي يحجز لنا تذاكر السفر, وقد اخترنا رحلة ما بعد الظهر لأنه أفضل لنا لأن الضباط الذين يهتمون بمراقبة الناس يتعبون في هذه الأوقات ويرتاحون بعد عمل شاق طوال النهار, ونحن أردنا أن نأخذ بجميع الأسباب ثم نتوكل على الله الذي هو من يقرر, وكل شيئ بيده ونواصينا بيده ولن يتخلى عنا أبدا فهو من أخرجنا من الغابة لكي يوصلنا إلى مرادنا بسلام, لذا لم نتراجع ورغم معرفتنا أن البلدكلها تبحث عنا لأننا مع الله, انتظرنا الأخ وقد تأخر كثيرا من أجل أوراق يوسف, قمنا بحلق رؤسنا وتنظيف أنفسنا جيدا, في الساعة الـ12 والنصف عاد إلينا الأخ, وصلينا صلاة الجمع واستخرنا الله من جديد على السفر بالباصات ولبسنا ملابسنا الجديد ونظارات شمسية جديدة واستلم الأخ يوسف بطاقته الجديدة ثم ودعنا صاحب الفندق واتجهنا للباص ودخلنا فيه وكان هناك بعض السياح الأوروبيون وقد استرحنا لذلك لأنه يعني أن العدو لم يعرف بنا وليس هناك أي فخ منصوب, فنحن حرصنا أن لا يتعامل الأخ أبو وفاء بأي شخص يعرفه في لامو لأننا لا نريد أن نسافر وفي قلوبنا وسوسة أمنية, يكفي أننا مطلوبون.

تحركت السيارة ودعونا الله أن يوصلنا بسلام دون مشاكل, والآن ومادمنا داخل الباص سأتحدث عن الخطة التي وضعناها لمواجهة أي طارئ, فقد اتفقنا أن لا ينزل أحدنا من السيارة إن كشف عن هويته بل يبقى فيها وسنجبر السائق على مواصلة السير بالضابط الذي دخل أو

كشف عن أحدنا, ونتحرك بها إلى حيث الأمان, ونحن نعلم جيدا الغابات فقد كنا فيها وسننزل في أي مكان آمن ونترك السائق والركاب في حالهم, أما إذا تجرأ أي رجل أمن وغيره في مواجهتنا بالسلاح فسنقتله بلا تردد وعلى الفور, كان خيار إظهار الهوية في المرتبة الأولى, فأنا أحمل هويتي الكينية وكذلك يوسف أما لأخ أبو وفاء فلا يحتاج إلى هوية فهو كيني بالفطرة ولن يشك أحد أنه كذلك, وإن لم تنفع الهويات فالمسدسات جاهزة للتعريف عن أنفسنا, جلست أنا ويوسف في كرسي واحد وجلس أبو وفاء خلفنا وعلى الميسرة وعلى بعد صف واحد. تحركنا بسلام وأثناء السفر كنا نرى تلك الغابة العجيبة التي عشنا فيها ليالي آمنين, لقد مررنا بالنقطة التي خرجنا منها للعالم وهبي نقطة مكلومبي وقد نظرنا لبعضنا فرحة, ولو طُلب من أحدنا أن يرجع إلى التيه ويبدأ من الصفر ويكون حوله الكاميرات ومائدة من الأطعمة المفروشة من البداية إلى النهاية دون أن يتوفر له الماء, لما قبل ذلك, إذ أن المياه هي الحياة بأكملها, لا أظن أن أي جندي متمسر يقبل أن يدخل في الامتحان الذي مررنا به, والحمدلله على منه وكرمه, ومررنا كذلك بكل النقاط العسكرية بسلام ولم يدخل أي ضابط في الداخل وكانت أصعبها نقطة قرية (ويتو), فهي الأكثر خطورة وهذه القرية قد ذكرتها كثيرا لأن الأخ الأسير محمد عودة الفلسطيني متزوج منها وكنت أتردد إليها في التسعينات, وعندما وقفت السيارة فيها نظرت من الشباك فإذا هي صوري وصور يوسف التنزاني معلقة في مدخل قسم الأمن, نظرت إلى صوري وخلعت قبعتي لكي أقارن تشبهي بها وضحكت

في نفسي ولم أخبر يوسف بالأمر لألا أقلقه فقد كان يستمتع بأكل اللب, بعد فترة وجيزة تحركنا منها ولم يتجرأ أحد في أي نقطة من الدخول إلينا وهذا من فضل الله علينا, واصلت السيارة سفرها إلى غارسين وفيها تبدأ الطريق المزفلت وفيها نقطة عسكرية كبيرة, كما أن في تلك النقطة يتفرع الطريق فيمكن للراكب أن يتجه إلى غريسا أو لامو أو مالندي, لم نجد صعوبات كثيرة فيها فقدكان الجميع مشغول بالفيضانات التي ضربت المنطقة وتحركنا بفضل الله ولم نتوقف لأحد بعد ذلك حتى وصلنا ممباسا بسلام ولم نكد نصدق أننا فيها فكلما تذكرنا الغابة ومشاكلها شكرنا الله الذي أوصلنا إلى ممباسا بسلام والحمد الله أولا وأخيرا, وفور وصولنا نزل كل واحد منا في محطة و ذهب في حاله دون أن يخبر أخاه باتجاهه حتى لا يكون هناك وسوسة أمنية إذا اعتقل أحدنا ولم نتفق على أي وسيلة اتصال, فقد شرحت للشباب أن هذا أفضل طريقة لمن يريد أن يختفي في المدن وهو قطع الاتصال تماما, يجب أن نسكن ونرتاح قليلا قبل بدأ أي نشاط, وبمذه الطريقة نكون في آمان فلو اعتقل أحدنا فلن يعرف أبدا بمكان أخيه, واتفقنا أن نعبر الحدود إلى الصومال وكل واحد بطريقته, والحمد الله على السلامة, وعندما وصلت إليها بسلام بدأت بكتابة هذه الصفحات وأنا في آمان تام والحمدلله.

(الفصل السابع عشر)

أخبار الجهاد والمجاهدين

## القلة تغلب الكثرة

سأتحدث كثيرا عن أفكارنا وتحليلاتنا للأوضاع العالمية وما يجري للمسلمين بشكل عام وأخبار المجاهدين بشكل خاص لكي أبين للقارئ الصورة الصحيحة لأخبارنا وتأثير العمليات الجهادية على السياسة العالمية الجديدة رغم أن أولئك المجاهدون قلة إلا أنهم يتوزعون في عدة مراكز عالمية مهمة, فأفغانستان هي مركز ثقل لكل آسيا الوسطى ونقطة فصل بين الأنظمة التي توصف بالمعتدلة والتابعة للإدارة الأمريكية في الباكستان والخاليج وبين إيران التي ساندت أمريكا في احتلالها لأفغانسان, فموقعها مهمة بالنسبة للعدو الأمريكي وكذلك الإخوة في جمهورية إيران الاسلامية الذين يسعون بكل جهد ليكون لهم شأنا في القرار الدولي, فهي الفصل بينهما, أما العراق فهي مركز الثبات للأمة المسلمة وهي الشوكة التي دخلت في قدم العم سام ولا يدري كيف يخرجها, فلا مجال للتشكك أن كل المخططات الأمريكية الإستعمارية قـد باءت بالفشـل فلـولا الله ثم بضربات المجاهدين المتواضعة لكانت سوريا وإيران التي ساندت الولايات المتحدة في إحتلال العراق لكانت الدولتين قد هوجمت وغيرت الأنظمة كما خططت واشنطن, ولكن لا أحد يشكر المجاهدين بل كل هذه الأنظمة ورغم تقديم الشباب دماءهم من أجل دينهم وأرضهم وحريتهم تصف الشباب بالإرهابيين ولا بأس في ذلك فسوف ينصفنا التاريخ إن شاء الله, وإذا نظرنا إلى القضية المركزية للأمة الإسلامية وهي قضية إحتلال فلسطين فسيعلم الجميع أن المقاومة تزداد قوة بعد قوة رغم الفرق الشاسع بين العدو الصهيوني والمجاهدين ورغم أن الأنظمة العربية تقاعست عن مساندة هؤلاء وشاركت في المضايقة عليهم وحصرهم إلا أن السياسة الدولية لن تتغير إلى الأحسن إلا إذا تحسن الوضع واستقر أحوال إخواننا في فلسطين باستراجع القدس الشريف ورجوع جميع اللاجئين إلى قراهم وتعويضهم إن شاء الله وسيحصل ذلك عندما تتحد الأمة المسلمة من مشرقها إلى مغربها ونسأل الله أن يعجل بذلك آمين, أما إذا نظرت إلى الصومال فقد وضع المجاهدون هذا البلد المسلم في خارطة البلدان المهمة التي باستقرارها تستقر المنقطة في القرن الأفريقي وغيرها, وقد حاولنا ذلك إلا أن العدو الأمريكي تدخل بتابعه الأثيوبي ليفسد ذلك الإستقرار ويرجع المنطقة إلى المربع الأول حيث الحرب, ونحن سنحارب لأن لا خيار لنا سوى ذلك, فعندما يهاجم عدو صليبي أجنبي بلاد المسلمين فيجب على الجميع الجهاد لصد ذلك العدوان ولا فرق لما يجري في العراق أو أفغانستان أو فلسطين أو الصومال, فالدماء هي الدماء, فلا فرق بين دم عربي وعجمي أبدا, كما أننا لم ننسى إخواننا في كشمير والشيشان والفليبين وأرتيريا والأوجادين وكذلك المرابطون في شمال فلسطين وجنوب لبنان وكل من يقاوم من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو في سبيل الله, وإذا نظرت للمواقع التي ينتشر فيها المجاهدون في العالم بأسره فسترى أنهم وبلا منازع هم من يقرر كيف سيتجه العالم للمراحل القادمة, إن المجاهدين في زمننا كانوا كالشوك على ظهر الفيل. كان من أهم الأولويات والمهامات الجديدة بعد الإستقرار الذي حصل في شريط الحدود واستيلاء الشباب والمحاكم الإسلامية على مناطق الجنوب من جديد, هي تتبع ومعرفة أخبار زوجاتنا وأخواتنا وجميع أسرى المسلمين الذين اختطفوا في كينيا أو اعتقلوا عن طريق الخطأ في مخيمات اللاجئين, وقد تعجبنا بما قرأناه في الصحف التي صدرت في الشهر ديسمبر ويناير, حيث ركزت الصحف الكينية ووكالات الأنباء الصهيونية الأمريكية على مقتلي وهذا كان بموجب تقرير من السي آي إيه, لتبرير قصفهم قرية (كيامبوني) وما حولها وقتلهم لأكثر من 100 من سكان تلك القرى وتشريد الأبرياء, فنحن لدينا خبرة مع الإعلام الغربي والصهيوني المنافق الموجه ضد كل ما هو إسلامي بمكر ودهاء لكي لا يظهر للعوام ويتسترون على كل جرائم ساستهم بشتي الحجج, فلم يكن هناك جندي واحدم من المحاكم في كيامبوني منذ أن غادرناها بتاريخ 5-1-2007م, فقد كنت وعائلتي والشباب الذين معي آخر من خرج منها, كما أن القبائل كانت قد اتصلت بسلطة عبدالله يوسف بعد استيلاءها على كيسمايو, كيف تتجرأ الآلة الحربية الأمريكية وبدون خجل في قتل هؤلاء الأبرياء واستخدام الطائرات المتقدمة وكأنهم يحاربون الصين أو الدول المتطورة, كيف صوروا للعالم أن فعلهم هو فعل خير ومن قتل في الغارات هم أشرار؟, إنما الآلة الإعلامية النفاقية التي تظهر جرائم الولايات المتحدة في القنوات العالمية بأحسن الصورة وتبرر

أفعالها, وتكرر في تقاريرها الإخبارية أن الهدف من الهجمات هم ثلاث رجال من قادة القاعدة, والله إننا في مهزلة عالمية, أين إذاً قوة السي آي إيه في تهديد الأهداف؟, أين قوة البنتغون والتكنولوجية المتقدمة التي تصور العالم بأكمله؟, أين كانوا عندما قرروا قتل الأبرياء في الصومال؟, ولم تكن ذلك المرة الأولى فقد توالت المجازر الملفقة وستتولى بلا شك لأن العدو لا يرحم أحدا ولا يفرق بين مزارع وفلاح وبريئ ومجاهد, ولكي يبرر الجاسوس الأول الأمريكي في نيروبي عن فعلة حكومته, كتب السفير إلى وسائل الإعلام رسالة يبرر قتله المئات من الصوماليين بدم بارد, حيث أكد للصحافة بنبأ مقتلى في القصف, وهذا أمر عجيب جدا, لأن القصف كان بعد أسر زوجتي وهي دون شك قد أخبرتهم أنني حي, ولكن لا حياة لمن تنادي, لقد كثفت الطيران الأمريكي قصفها لكيامبوني بدأ من تاريخ 2-1-2007م, وهذا بعد اختطاف النساء والأطفال في كيونغا الحدودية بيوم واحد, وبعد مرور عدة أيام من قتلهم للأبرياء ظهر السفير (ميكل رانيينبرغر), مجددا وأكد للبي بي سي أنني حي أرزق ولم أقتل في القصف, وكتابة الرسالة للصحافة يعني أن الإدارة الأمريكية قد وقعت فعلا في الحرج بسبب قتلهم للأبرياء فاستخدموا هذا الجاسوس الأول في سفارتهم لكي يبرر أفعالهم في كيامبوني, أما مرادهم الحقيقيي فهو قتل الأبرياء ثم غسل أيديهم من فعلتهم لمجردة رسالة تبرير وليست رسالة إعتذار, لقد أراد هذا الرجل أن يلتقي بالشيخ شريف الذي كان قد سلم نفسه للسلطات الكينية, ولكن قد رفض هذا الأخير بسبب أن تلك المرحلة كانت حرجة

فأمريكا كانت تقتل اللاجئين في الحدود وتشردهم وتقفل الأبواب عليهم ثم تحاول تحميل أفعالها بلقاءات مع الشيخ شريف.

## معاناة امرأة مسلمة

سلام الله عليك يا بنت عمى, سلام الله عليك يا أخت شهيد... سلام الله عليكِ يا أم يتيم... سلام الله عليكِ يا أم الفضل... لا تحزيى بل افرحى فأنت وصية رسول الله للشهداء... لا تبكى ولا تدمعي فأنت بُشرى لنا وأنت قوة الأولياء... صبركِ يا أختاه هو سلاحنا ودمعكِ يا أختاه وقود جهادنا... أتحزنين لمقتل فلذة كبدكِ؟ أم لبعدك عن الحبيب وحب قلبكِ؟... أتحزنين لصرخات غوانتنامو؟ أم صرخات أبي غريب وباغرام؟... لا تحزيل يا أختاه لا تحزيي, فحنينك يدمع عيوننا ويقلق الأعداء... والله يسمع حنينك ويرى دموعك كما يسمع النمل في الليلة الظلماء... بكاءنا يا أختاه حزن للأعداء, وسجننا وأسرنا فخر وممر للجنان,... فهوّن عليكِ يا أختاه, فاللقاء إن لم تكن في الدبي ففي الجنان... والسلام عليك يا وصية رسول الله, ياأم الأنبياء والشهداء, والملوك والرؤساء.

سأتحدث قليلا عن احدى النساء الأسيرات التي وقعن في الأسر وعن صبرها وشجاعتها وحبها لدينها وتضامنها مع إخوانها في كل مكان, وهذه المرأة هي زوجتي, ودون أن أغفل أن هناك الكثيرات في فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان وإثيوبيا ومصر والسعودية والمغرب

والأردن وتونس وكشمير وجميع دول العالم هن أفضل منها ولا نزكي على الله أحدا, من هي زوجتي؟

أم لقمان, حليمة بنت بدرالدين فاضل حسين ملا, هي زوجتي, وابنت عمى وقرة عيني, هذه المرأة العجيبة والحبيبة هي حب قلبي بلا شك وأنا أحبها كثيرا, وقد صبرت في سبيل الله من أجل زوجها وأولادها, و عندما أتحدث عن قصتي مع زوجتي يجب أن أعود إلى الوراء في زمن محمد صلى الله عليه وسلم لأقارن ما مر به هو وعائلته وبناته وما يمر بنا نحن مع نساءنا وأبناءنا, لأن الرسول الكريم لم يترك لنا شيئا من حياته الإنسانية والجهادية والسياسية والفكرية والعقدية إلا ولكل مسلم من أمته نسخة من تلك التجربة, فتأكد أن كل ما أصابك في هذه الدنيا من خير أو مصيبة فقد جربه رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهو اليتيم والراعى من أجل قوت يومه والتاجر والمصارع والفارس والمجاهد والمعلم والسياسي الفذ والبلونير الذي لا يترك فلسا في بيته, فمحمد صلى الله عليه وسلم كان رئيس دولة ويجب أن يتوفر له المال لتسيسها, وكان من أغنى الناس لأن الله قد خصص له الخمس والفيئ وما إلى ذلك وكانت الغنائم تقسم بأوامره ومع ذلك عاش في حياته كما يعيش الرجل المسكين البسيط من أبناء دولته تواضعا لله وتراحم للفقراء والمساكين وأبناء السبيل وهو المسؤول الأول للدولة الإسلامية وخاتم الأنبياء والرسول الكريم, ولم يترك دينارا ولا درهما ولا ميراث إلا الكتاب السنة, وهو الأب والعم والخال والجد والجار والصاحب والصديق والناصح الذي أمر بالمعروف ونهي عن المنكر, ومن يدرس سيرته بجدية ويفكر فيما يقرأ ويتخذ منها عبرة يجد حلاوة في مقارنة أزماته بأزمات زماننا, وسأتحدث عن محمد صلى الله عليه وسلم وكيفية تعامله مع مشكلة عائلته وبناته عندما هاجر في سبيل الله إلى المدينة وتركهم لله سبحانه وتعالى, وفي قصة بنته الحبيبة زينب الكبرى رضي الله عنها وأرضاها عبرة لمن اعتبر, فهذه الطاهرة قد صبرت على الأذي بكل أشكالها, وبخطاة وهدي أولئك النسوة الطاهرات تقتدي نساءنا بمن إن شاء الله فأم لقمان ليست أفضل من زينب الكبرى ولكن في قصة زينب الكبرى عبرة لي ولزوجتي, إن هذه المرأة تعيش السنوات تلو الأخرى بعيدة عن زوجها لا لأجل الدنيا ولكن من أجل الله سبحانه وتعالى, لقد مرت أكثر من 9 سنوات من حياة زوجتي وهي بعيدة عني, وفي قصة زينب عبرة لنا لأن هذه المرأة الطاهرة قد تزوجت قريبها أبي العاص وكان تاجرا شهما أمينا, وقد أحب زوجته أشد حيا قبل الإسلام وبعده, ونرى في قصته مع زينب فوائد وأحكام فقهية كثيرة ربما يجهلها الكثير من الناس, إن هذه المرأة قد أخرجت مهرها ومالها وما أهدي لها من أمها الحبيبة خديجة بنت خويلد رضى الله عنها من أجل إفداء زوجها الكافر بدينها هذا هو الأمر الأول فالحب الحقيقي الشرعي لا حدود لها, وقد رقى لها النبي صلى الله عليه وسلم لأنما بكرته فهي بنته الأكبر, وبعد أن استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين تم فك أسر أبي العاص زوج زينب, كيف لا يفهم الكفار هذه القصص الرائعة في السياسة والقيادة وعدم الديكتاتورية, كيف أن محمد صلى الله عليه وسلم رسّخ مفهوم الشوري حتى في الأزمات, إنه رئيس الدولة و بإمكانه أن يتخذ أي قرار يراه مناسبا لدولته, والأمر الآخر هو أن هذه المسألة شخصية عائلية بحتة, فزوج ابنته كان في الأسر, ولكن لم يخلط محمد صلى الله عليه وسلم بين الأمرين, بل شاور المسلمين وطلب منهم الإذن في فك أسر أبي العاص, ثم أرسل لابنته زينب القلادة, والذي ينظر بدقة إلى المشهد سيجد أن هذا الرسول القائد يحن على عائلته وبناته ويحبهن أكثر من أي شيئ بعد الله سبحانه وتعالى, وعندما تغوص في أعماق هذه العلاقة ستجد أن منبعها الحب الحقيقي, فقد تذكر محمد صلى الله عليه وسلم حبيبته وزوجته الأولى وأم أولاده خديجة بنت خويلد رضى الله عنها, وحرك ذلك مشاعره الأبوية ووقف بجانب بنته زينب رضى الله عنها, لذا هي مسائل عائلية متشابكة بالحب, وعندما رجع الزوج إلى مكة المكرمة سالما, جلس مع زوجته الحبيبة وأخبرها بالاتفاق الذين بينه وبين أبيها, وهو أن يرسلها إلى أبيها في المدينة دون أي تأخير, فرحت المرأة لأنها ستلتقى بأبيها ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأخواتها في المدينة المنورة, ليس لأنما لا تحب زوجها أو تريد مفارقته بل المسألة في هذا المشهد الجديد متعلقة بالعقيدة ويجب أن نضع حب الله ورسوله في المرتبة الأولى قبل الأباء والأزواج وحتى الأولاد وجميع من في الدينا, فهي مسألة عقدية, فقد أمرت من النبي الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تهاجر إلى المدينة, لذا يقدم أمر الله ورسوله على أي شيء في هذه الدنيا ولو كان الحب الحقيقي. ونجد في قصة خروجها عبر كثيرة فقد تحدثت الروايات أنها كذبت على هند زوجة أبي سفيان مخافة أن تعرف خبرها وهذا ما تحدث عنه الشرع في جواز الكذب من أجل الحفاظ على الأرواح (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان), في الحقيقة هو مؤمن ولكنه كذب بإظهار الكفر من أجل سلامته, وهذ ما تفعله نساءنا عندما يكذبن من أجل الخلاص والفرار بالدين إلى الحرية ليتمكن من عبادة الله دون تدخل المتدخلين, وأما المعناة فهي نفسها التي عانت زينب الكبري فنساءنا يطاردن ويؤذين ويقتلن ويأسرن ويفعلن بمن الأفاعيل التي نعجز عن نقلها في هذا الكتاب وقصة أخواتنا في سجن أبو غريب تكفي وفي كل ذلك هن الصابرات (فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون), فبنت نبينا صلى الله عليه وسلم قد لحقها قريش أثناء خروجها وآذويها أشد الإيذاء وقد أسقطت جنينها في بعض الرويات وهذا يذكرني بزوجة أخونا محمد عودة الفليسطيني فك الله أسره فقد هددت بتخريب جنينها أثناء استجوابها من قبل الكفار في نيروبي بعد أحداث 1998م, وكذلك كانت أم هاشم الكينية حامل في الشهر الخامس عندما أسرت في كيونغا, وهناك الكثير من القصص عن الأخوات الأسيرات اللواتي وضعن حملهن في السجون الإثيوبية كما سنذكر لاحقا, أما بنت الرسول صلى الله عليه وسلم, فهي قدوة نساءنا فقد ضربت وهي في هودجها وجرحت و تأثرت بتلك الضربات القاسية وأسقطت جنينها فوق الصخوز الحارة, "يا الله!!!!, كيف لهؤلاء أن يفعلوا بامرأة عزلاء لا تستطيع أن تدافع عن نفسها بمثل هذه الأفاعيل؟", ولكن (إن البقرة تشابه علينا), لقد تشابهت أفعالهم وإن اختلفت الأزمان... فتحدث يا تاريخ فالعمى عمى

الأبصار وليست عمى القلوب, ومن أجل سلامتها رجعت زينب إلى مكة لتتداوى قبل خروجها من جديد, وأنظر إلى الإصرار في متابعة الحق والابتعاد عن الباطل فلا شك لديها أن دين أبيها هو دين الحق, فرجعت إلى دار زوجها أبي العاص وبقيت هناك حتى استقرت وعندما انخفضت درجة الحالة الأمنية في مكة وسنحت لها الفرصة خرجت إلى أبيها فرارا بدينها وقد قالت هند مقولتها المشهورة لقريش حيث عيرتهم عندما أرداوا إيذاءها من جديد فيما معناها كيف بقريش ورجالها أن يظهروا قوتهم أمام النسوة والضعفاء وهم الذين هزموا في معركة بدر وظهروا كالنساء, فهم أسود على نساءنا وفي الحروب والمواجهات يبكون كالنساء والله شاهد على ما أقول, "أسد علينا وفي الحروب نعامة". لم تنته قصة زينب الكبرى هنا فهناك صفحات أخرى من المعاناة فقد غدر أبي العاص ولم يفي بكل وعوده, صحيح أنه أرسل زينب ولكنه غفل عن الشرط الثاني وهو عدم المشاركة في محاربة النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا الأمر وضعت زينت بنت محمد صلى الله عليه وسلم في وضع حرج مع المسلمين ولكن لنرى كيف تصرفت هذه المرأة الجميلة الطيبة الطاهرة المرضية مع زوجها الكافر البعيد عنه, لقد أحبت زينب زوجها حبا جما ولجأت إلى أمر عجيب فعندما عرفت بنبأ قافلة لقريش تنقل مال أهل مكة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستهدف مثل هذه القوافل من أجل إسترجاع حقوق المهاجرين الذين ظلموا وسرقت أموالهم من قبل ساسة مكة, وعندما هاجم المسلمون القافلة بالقرب من المدينة فر أبي العاص إلى المدينة ولم يجد مكان يأوى إليه إلا إلى بيت زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم رغم أنه يعلم أنه ليس زوجها حسب شريعة الإسلام, إلا أنه اعتقد وحسب معتقداته أنه زوجها وجمع الحب بينهما من جديد فهذا أفضل مكان للاختباء, وتتحدث الروايات في هذا المشهد العجيب في دار زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم, بأنما تصرفت بعقلانية فلم تطرده من بيتها رغم أنها تعلم جيدا أن الإتصال الزوجي به محرم شرعا, إلا أنها تفهم أن الدين الإسلام جاء لحفظ الأرواح وليس عكس ذلك, لقد رفعت صوتها عندما كبر صلى الله عليه وسلم لصلاة الفجر لتعلن للجميع أنها قد أجارت أبا العاص, , كم عدد الدروس المستفادة في هذه القصص الرائعة التي تعلم نساءنا كيفية التصرف عند المتاعب, وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم أن أبا العاص قد هرب ونجى بنفسه ودخل دار زينب, ومع ذلك وبعد صلاته صلى الله عليه وسلم أقر بأن أدبى المسلمين يمكنه أن يجير, هذا هو مبدأ ديننا فليست عندنا طبقية أبدا, فأدبي المسلمين في هذه الحياة الدنيا كمن وسع له فيها, فكيف بضمان بنت محمد صلى الله عليه وسلم, وهذا ما نقوله بخصوص أنه لا يجوز قتل الكفار الذين يدخلون في بلاد المسلمين باستدعاء من أي مسلم كانت إمراة أو رجلا, سواء كفره بعضنا أو برأه البعض الأخر, فمادام هو في دائرة المسلمين وفي خلاف في كفره فينفذ أمر الله بأن لا يمس الشخص الذي دخل بفيزة أو ضمان أو أجير سميه ما شئت من قبل مسلم ولو اختلفنا في درجة إسلام ذلك المسلم, ينفذ أمر الله بأن لا يمس بأذى ويؤخر حماسة الشباب بترك ضيفه وعدم المساس به, (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره), فلو جاءنا كافر واستجار بنا يجب المحافظة عليه والتعامل معه بصدق وكأنه منا ونحن منه, ولا يجوز فعل عكس ذلك بتاتا, .

ولنتابع قصة زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم, فعندما ذهب الرسول إليها لمعرفة أخبارها, قالت لأبيها "يا رسول الله إن العاص إن قرب فابن عم وإن بعد فأبو ولد فقد أجرناه", هذا هو فقه زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم, انظري إلى حرية التعبير وانظر إلى ترتيبها للوقائع وكيف أنها قد تربت في بيت النبوة وفيه التفكير والتعبير دون إزعاج من أحد, لقد درستنا دراسة عجيبة عن حق المرأة في التعبير عن وجهة نظرها مهما كانت الظروف, كلنا نعلم أن المسألة شرعية, فقد حرمت من زوجها لأنه كافر, ولم يمنعها ذلك التعبير عما في قلبها وأمام من؟ أمام خير المرسلين وأفضل من عرف شرع الله, أما اليوم وفي الدول التي تتدعى أنها تحكم بالشريعة فنرى أن النساء مظلومات دون شك, ولو أعطى نساءنا حقوقهن فلن نرى أي إمرأة تلجأ إلى المنظمات الصغيرة التي عمت بلاد المسلمين وتدعو إلى حقوق المرأة ولكن بالطريقة الغربية التي فيها الكثير من المآخذ الأخلاقية, فهي لا تسعى إلا إلى الجلوس في مقعد السيارة وأن تكون سائقار وتذهب حيث ما شاءت دون محرم, وتلبس ما تشاء دون مراعاة المجتمح المسلم, وما إلى ذلك من خزعبلات الشيطان, هل هذا كل ما تريده المرأة المسلمة في بلادنا؟, إن المرأة المسلمة تحتاج إلى المأوى, والرجل الكريم بجانبها, والإخوة الطيبين الذين يحترمونها, وأن تعطى حقوقها

كاملة إن هي طلقت, وأن تحتم الدولة بحاكما فعل الخلفاء الراشيدين بحا, وكل هذه المسائل تكون أولوية عند نساء أمتنا وفي زمننا قبل أن تحتاج إلى رخصة القيادة.

وأعود إلى قصة بنت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, ولنرى كيف كان الرد عندما ذكرت أبوها أن هذا الرجل الذي أمامي إن لم يكن زوجي فهو أبو ولدي وهو من أقاربي فمن الواجب الإنساني أن أحميه, أنظر إلى عقلية هذه المرأة الذكية, وجاء الرد من محمد صلى الله عليه وسلم, هذا الأب الرحيم الذي لم يكن متشددا يوما من الأيام, ولا أدري لماذا لا يقرأ المتشددون السيرة النبوية وينعموا النظر فيها, ويركزوا عليها بالنظرة الإنسانية قبل أن تكون قصصا وغزوات وقتال فقط, إنه محمد صلى الله عليه وسلم وفي بيت زينب بنته وفي البيت رجل غريب حسب الشريعة الإسلامية, وهي تحميه وتبرر حمايته بالأقوال, ماذا لو حصل ذلك لأحدنا في زمننا؟ لننظر كيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم ولنتعلم منه ونترك التشدد الذي لا صلة له بالدين, قال لها أبوها "أكرمي مثواه", أريد أن أقول هنا, وحذرها فقط من الإقتراب منه, أقصد أن لا يكون مساعدة زينب للعاص علاقة زوج بزوجة, فقد فرقهما الإسلام, بل الاهتمام به كإنسان وكأب لولد, ولم يتوسوس النبي صلى الله عليه وسلم بشأن بنته لأنه هو الذي رباها ويعرفها أنها عفيفة طاهرة ولن تجرأ على أي شيئ يبغضه الله ورسوله, وقد بقى هذا الرجل في بيت زينب, ثم رد الصحابة أمواله بعد مشاورة مع الرسول احتراما لبنته, يا ليت الأباء يعاملن البنات كما فعل محمد صلى الله عليه وسلم ببناته, وعندما وصل هذا الرجل إلى مكة وسلم الآمانات رجع إلى حبيبته وأم أولاده بنت الرسول صلى الله عليه وسلم, وأسلم وحسن إسلامه, إنه أسلم بسبب ما رأه من زينب وما رأه من والده وما رأه من ردة فعل المسلمين, لذا كانت هي سبب في إسلامه, نريد من نساءنا أن يتصرفن كبنات الرسول صلى الله عليه وسلم, ويا لها من قصة حب وحب وحب حقيقي مذكور في كل كتب السير, وها نحن نسير في نفس المسيرة, وعندما نتعلم السيرة جيدة فهي تزودنا بالأفكار ومعرفة الأحكام في مثل أحوالنا, وكما نرى في قصة زينب فالذين رافقوها إلى المدينة ليسوا بأشقاء لها, بل رجال من الصحابة أرسلا من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم لنجدتها, وهذا ما نردّ به على الذين زعموا أن المرأة لا تتحرك أبدا دون محرم, وقالوا وتساءلوا, "كيف تسافر نساء المجاهدين مع آخرين", والجواب واضح, ماذا تريدون أن يفعلن؟ فهن بسبب ظروف الكفر العالمي يسطعن دون إحراج أن يسافرن لوحدهن أو بمرافقة الإخوة المؤتمنين لذلك, "والضرورات تبيح المحذورات", يا لها من قاعدة فقهية عجيبة, أما الذين لم يجربوا الجهاد والغزوات فأنى لهم أن يتكلموا بمالا يعلمون وما لا يفعلون, (كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون), فلا تشدد في ديننا والحمدالله وهذه بنت محمد صلى الله عليه وسلم تعلمنا كل شيئ خطوة بخطوة فجازها الله وعن أبيها خير الجزاء, وعندما أذكر قصة زوجتي ومعاناتها فأتذكر شعر أبي العاص زوج زينب الكبرى حيث ختم أبياته وهو يمدح زوجته ويصفها بأحسن الأوصاف, "وكل بعل سيثني بما علم", طبعا إننا نعلم حقيقة زوجاتنا ومحبتهم لنا ولدينهن فنسأل الله أن يفك أسرت وهي في السجون يفك أسرهن إنه القادر على ذلك. إن زوجتي أسرت وهي في السجون السرية الإثيوبية بأوامر أمريكية وهي التي تركت وطنها من أجل دينها وهاجرت إلى المجاهدين وصبرت لفراق زوجها وعاشت ظروف أمنية لا توصف أبدا, كما أنحا تعيش ظروف إنسانية وإجتماعية صعبة ونسأل الله أن يصبرها كما صبرت زيبت الكبرى رضى الله عنها.

وبحسب رواية الشباب فإن العائلات التي دخلت كينيا عن طريق التهريب سلمت ووصلت إلى قرية ديف ودخلت كينيا بسلام وقد فرحنا بسماع ذلك النبأ, ومن الطرائف أن هناك أخت سكندنافية كانت مع هذه المجموعة, ولما وصلت إلى مدينة (واجير) لم يكن لديهن هويات, فتحرك أحد الإخوة الصوماليين إلى نيروبي ليأخذ بعد الهويات من الأخوات ويعود بها لكي تستخدم للمهاجرات عند عبورهن جسر (غاريسا), وعندما غاب كثيرا عن الأخوات قررت الأخت الإسكندنافية التي تعبت من السفر بأن تتصل بسفير دولة النورويج في نيروبي وأخبرته بمكان وجودها, وفي خلال 24 ساعة وصلت طائرة خاصة من السفارة وأخذت الأخت وحدها دون بقية الجنسيات وكانت هناك إثيوبيات وأخريات من أوروبا ولكن السفارة رفضت أخذهن, لقد قصدت سرد هذه القصة ليعلم الجميع كيف أن هذه الدول الكافرة تهتم بشعوبها أكثر من الدول الإسلامية, وهذا ما ينقص أمة محمد صلى الله عليه وسلم, العدالة مهما كانت المواقع, فالسفارة لم تنظر إليها أنها من القاعدة أو أنها مجاهدة أو أنها مهاجرة أو أنها مسلمة أو أنها إرهابية, بل نظرت إليها أنها إنسانة مواطنة نوروجية أولا وأخيرار ويجب إبعادها عن منطقة الحرب وعند وصولها في النرويج سيهتم القضاء بها, لم تنحز هذه الدولة إلى الإشاعات الأمريكية التي كانت تنشر في الجرائد الكينية أن كل من أسر هو من القاعدة أو من مقاتلي المحاكم, على كل حال نجح هؤلاء جميعا حسب الخطة المرسومة من قبل في الوصول إلى نيروبي دون أن يعلم بهم أحد, واشتقت لمعرفة أخبار الأخت أم حفصة الأسترالية التي تركناها في كيسمايو بعد وضعها وذكرت أن زوجها قد استشهد في معارك دينصور, وعندما سألت عن أحوالها أكد لي الشباب أن بعض الإخوة ساندوها ووقفوا معها وقد أخرجوها عبر الحدود الصومالية الكينية واتجهت إلى نيروبي وبعد تجهيزت نفسها اتصلت بذويها وقد سافرت بسلام من نيروبي والحمدالله رب العالمين, كنت مهموما بسبب معاناة هذه العائلات الأوروبية التي لم تتعود لمثل هذه التحركات والحمد لله على سلامتهن, وكذلك سلمت زوجة شاكر الإثيوبي.

## أخبار النساء وأسرى المسلمين

سأتحدث عن أوضاع النساء في السجون الأفريقية وبالذات في كينيا وعن أحوالهن قبل أن ينقلن إلى إثيوبيا في خطوة جريئة وخبيثة من الحكومة الكينية التي لم تحترم جيمع المواثيق الإنسانية, لقد عرفنا وقبل مجيئ الرئيس كباكى للسلطة بأنه سيسير على الفك الصهيوني الخبيث, ولكن ما

حيرنا هو أنه ذهب أبعد مما تصورنا وكل أفعاله هي من أجل إثبات للصهيونية العالمية أنه أهلا للثقة, فقد جرد المئات من الكينيين من جنسياتهم ثم رمي بهم في طائرات مأجورة من قبل السي آي إيه وأرسلوا إلى الصومال التي كانت تلتهب نارا من الحرب, فكيف يكون ذلك؟, إنهم لم يقدروا على إخفاء جريمتهم فهناك المئات من الواثائق والصور المرئية التي تثبت تلك الجرعة, لقد أُمر الرئيس كيباكي من قبل أسياده الأمريكان بإبعادهم من كينيا لأن فيها ضغط دولي ومنظمات حقوقية ستتابع أخبار هؤلاء, ولا تريد أمريكا التي تدعى الحريات بأن يتدخل المنظمات الحقوقية بحق النساء والأطفال, والسؤال المطروح للكينين هو, إذا استطاع الرئيس فعل ذلك لأبناء دولته فكيف بمن لا يحمل الجنسية الكينية؟, فهم أولى بالطرد, إن هذا الرئيس المجرم لم يحترم حتى المواثيق الأممية التي يدينون بها بهتانا وزورا, كيف استطاع أن يرسل عزل مكبلين بالسلاسل من النساء والرجال والأطفال إلى دولة فيها حرب شرسة وتقع تحت الإحتلال الأجنبي؟, لقد أخطأ هذا الرجل خطأ كبيرا وسيدفع ثمن خطأه فالله لا يحب الظالمين, إن هذا الرئيس يتجاهل أن القرن الأمريكي قد ولي وأنه سيسأل من قبل شعبه وقبل الأمم عن أفعاله الشنيعة, وهذا الفعل الخبيث سيبقى قابوسا ووسمة عار في حياته ., لم ينتبه الرجل لذلك لأنه يؤمن بالقبلية ويظن أن قبيلته وحدها تقدر على إثباته في السلطة, ثم إنه تقاوى بعلاقته مع العدو الصهيوني ونسى أن هؤلاء لا يؤمنون إلا بالمصالح فقد تصاحبوا مع الكثير من الرؤساء ثم تركوهم في آخر المطاف عندما رأوا أن شعوبهم لا تتفق معهم. كنا في الشهر الثاني عندما بدأت المعلومات الخطيرة تتحدث عن المئات من الكينيين والأجانب الذين اختطفوا وغيبوا في السجون السرية وغفل العالم لما يجرى لهم, فهناك من اختطف في الحدود كزوجتي والآخرين وهناك من اعتقل في المعارك داخل الصومال وهناك من سلم نفسه وهناك من اعتقل في نيروبي لغاية في نفس زيناوي الذي يلاحق كل من يعارض حكمه ولو كان في المريخ, فهناك الكثير من الأوجادينين الذين اعتقلوا في كينيا ولفقت لهم الأكاذيب ورحلوا إلى إثيوبيا للتعذيب, والغريب في الأمر أن بعض المواطنين الذين تواجدوا في مناطق لامو في مناطق (البوني) وهي المناطق الحدودية مع الصومال, كل كيني غير منتسب لتلك القبائل قد اعتقل لمجرد وجوده في المنطقة, وكل هؤلاء لم تشفع لهم جنسيتهم أو وجودهم في كينيا وكأن الله يريد للشعب الكيني أن يعرف حقيقة رئيسهم, لقد استقبل هؤلاء في السجون الكينية وكانت الصحافة تتابع أخبارهم وبالذات أخبار زوجتي فهي كانت الواجهة الرئيسية لسموم الصحافة الصهيونية والحكومة التي أرادت أن تبرر كل أفعالها لمجرد أنها اعتقلت زوجة "هارون فاضل", لقد تسارعت الصحافة إلى كتابة الأكاذيب عن الاعتقال, أما الحقيقة فهي أنها من قد اعترفت بأنها زوجتي من أول يوم الإختطاف وطلبت حقها الدوستوري في محاكمة إن كانت هناك محاكمة أصلا, وكذلك حقها في البقاء مع أولادها وعدم فصلها عنهم, ومع ذلك رحلت بأسرع ما يمكن هي وزوجة يوسف التنزاني وهي كينية الجنسية إلى مدينة ماليندي, ثم منها إلى نيروبي العاصمة, واستقبلها ضباط الاستخبارات بالورود في إشارة للاستهزاء بها لكونها زوجتي وقد أخذت الورود ورمتها في الزبالة, لأنما تعرف أن هؤلاء ليسوا برجال, يتجرأون على الأطفال والنساء ويتركون دخول الغابات لمواجهة الرجال, إنها كانت واثقة من أنها لم ترتكب أي جرم في حق أحد, وهي تعرف كينيا جيدا فقد عاشت فيها كمقيمة عندما كانت منتسبة لمعهد البنات في ممباسا سنة 1994م, كما أن ابنها لقمان ولد في نيروبي سنة 1996م, وغادرت كينيا سنة 1998م ولم تعود إليها إلا في سنة 2001م عندما عبرت منها لملاقاتي في الصومال, واليوم تعود إلى نيروبي وتدخل سجونها المعفنة دون ذنب إلا أن تكون زوجة "فاضل هارون", هل لو قدر الله لنا بأن نعتقل زوجات الرؤساء الذين يتهمون أنهم رؤوس الإجرام في العالم كبلير وبوش وزيناوي وغيرهم, هل يكون ذلك منصفا؟ أترك الجواب للقارئ, لقد بقيت زوجتي في غياهب المعتقل الكيني لعدة أيام لوحدها وقامت الإستخبارات المركزية السي آي إيه والموساد والإيف بي آي باستجوابها ومحاولة معرفة أخباري, وبعد بضعة أيام أحضروا لها أولادها ورموها في زنزانة مع كل أسرى حرب إحتلال الصومال, وكان معهم الشيخ المقعد أبو بكر عداني مع أحد أولاده, وهذا الشيخ الكبير قد رفع قضيته للمحاكم الكينية فهؤلاء قبل عدة أيام كانوا أصدقاء كينيا وكانت المخابرات الكينية ووزراءها ينزلون في فندقه المسمى رمضان في شمال مقديشو عندما يزورنها, وهذا قبل أن تدمره القوات الصليبية الإثيوبية الحاقدة, لقد تعجب الناس نفاق السلطات الكينية التي انقلبت رأسا على عقب على رجال

المحاكم, والمضحك في الموضوع كيف يحكم أمثال الشيخ أبو بكر عداني وهو من الإدارة المالية للمحاكم ويترك شيخ شريف وهو الرئيس التنفيذي لها؟, إن المسئلة واضحة فالعم سام هو من يحدد من يعاقب ومتى يعاقب وكيف يعاقب ولماذا يعاقب وأين سيعاقب, وكل هذا من أجل مصلحته في داخل أمريكا التي تعيش كابوس ما يسمى "بالحرب على الارهاب", وحسب المعلومات التي وردتني فإن إبني لقمان كان المؤذن للصلاة في الزنزانة وهذا الأمر قد أفرحني لأن هؤلاء الكبار في السجن كلفوا ولدا عمره 10 سنوات للأذان لأنه يتقن ذلك, كانت قضية إعتقال الأطفال في السجون مهمة بالنسبة لمنظمات حقوق الأطفال, وقد سبب ذلك حرجا كبيرا وفضيحة كبرى للسلطات الكينية, فهي كانت لها وجهين في هذا الأمر, فمن جهة كانت تعتذر لعائلة أحد اللصوص من قبيلة الكيكويو الذي قتل من قبل الشرطة وبعد ذلك اعتقلت زوجته وأطفاله, وأعلنت الحكومة على الشعب بأن من يقدر على أخذ الأولاد والاهتمام بهم فلن تمانع في ذلك, كما اعتذرت الصحافة الصهيونية الكينية من نشر صور لبعض أطفال هذا اللص الذي قتل ولم تعتذر لنشرها صور لبنت يوسف التنزاني وهي كينية الجنسية فأبوها وأمها من كينيا, وكانت قد صورت وهي مكبلة بسلاسل في احدى السجون, أما المسلمون في كينيا وجزاهم الله خيرا تدخلوا وطلبوا من الحكومة تفويض كل أطفال الأسرى بشتي أجناسهم لهم, ولكنها رفضت طلبهم بحجة أن هؤلاء "أولاد الإرهابيين", إننا نعيش في زمن عجيب فالسيطرة الكاملة للعالم هي لإرادة دولة إجرامية وصفت بالأعنف في العالم وهي الولايات المتحدة الأمركية, وهيي التي تصف أطفالنا الرضع والذين ولدوا في سجوهم بأنهم إرهابييون, لم ترح النساء الحوامل بل وضعن في نفس الزنزانات وأم هاشم الكينية كانت من ضمن هؤلاء, وسمية بنتي كان عمرها 4 سنوات أثناء اختطافها, وهذا يذكرني بنفسي فقد دخلت السجن لأول مرة وفي عهد الحكومة الشيوعية وكان عمري 5 وذكرت تلك القصة في فصل النشأة والموطن, ولكي يفهم القارئ خبث الإعلام الكيني الصهيوني الموجه فقد اتفقوا على الأكاذيب لتغطية أخطاء حكومتهم وكرروا مرارا وتكرارا في نشراتهم وفي الصحف أن زوجتي معها ثلاث أولاد آسيا وعمرها 15 سنة ثم لقمان 14 سنة فسُمية وعمرها 5 سنوات, وهذا الأمركان مقصود لاحباط عزيمة المنظمات الإسلامية الحقوقية التي تطالب بالإفراج عن الأطفال, ولجأت السلطات والصحافة والإعلام المرئى والإذاعة إلى تكرار الأعمار المذكروة سابقا لكي لا يشور المسلمون ضدها, أما الحقيقة الواضحة فهي أن ابنتي آسيا اختطفت وألقيت في غياهب السجون وعمرها 11 سنة, أما لقمان فـ10 سنوات, وسمية 4 سنوات, وليس سرا إذا قلت للقارئ بأن السي آي إيه والإدارة الأمريكية تمتلك جميع شهادات ميلاد أطفالي فقد هاجمت على منزل زوجتي سنة 1998م بعد أحداث شرق أفريقيا وأخذت كل أوراق أطفالي, فهي تعرف جيدا عن أعمارهم, ولكن اتبعوا سياسة التضليل في المعلومات لكي لا يتعاطف الناس مع أطفالي لأنهم وبحسب الأعمار المنشورة قد بلغوا, فبإمكان ولد بعمر 14 سنة أن يتكفل بأمه وكذلك

البنت التي لفقوا لها العمر ونشروا أنها في الـ15 من العمر, إنهم أطفال صغار لم يتجاوزوا الـ 11 من العمر لذاكان الأمر محرج للسطات الكينية التي لم تكن تدري ماذا عسها أن تفعل بهم, هل تطلق سراح وتغضب السيد الأمريكي أو تسجنهم وترحلهم إلى المناطق الحربية وتفقد الثقة بالشعب المسلم الكيني في الساحل, واختارت الثانية طبعا لأن الصهيونية العالمية هي التي تحكم كينيا, كانت الأوضاع غير مستقرة بسبب الظلم الذي لحق بأسرى المسلمين, ولا ننسى أن كينيا كانت تنتظر ألعاب القوى العالمية التي قررت أن تقام في مدينة ممباسا في الشهر الثالث, وقد فوجئت الحكومة عندما خرجت كل الشعب في ممباسا نساءا وأطفالا ورجالا مطالبين لفك أسر إخوانهم المعتقلين وإلا لن تكون هناك ألعاب أبدا, لقد رفعت الكثير من اليافطات وكانت أبرزها في الجرائد تلك التي كتبت عليها "إذا كانت سمية بنت الأربع سنوات إرهابية, إذن فكلنا إرهابييون", لقد فرحت من أجل بنتي لأنني لا أقدر أن أعمل أي شيئ بخصوصها إلا الصلاة والدعاء لها, وفرحت لأن المسلمين لم يتركوا عائلاتي وجميع الأسرى بل ناضلوا من أجلهم وجزاهم الله خيرا, لقد طلب منى بعض الشباب بأن نهاجم الألعاب ونخربها ونفشلها قبل بدءها ولكنني طلبت من الجميع داخل كينيا وفي الصومال عدم التخطيط لأي عملية إنتقامية لأن خلافتنا مع السلطات الكينية ليست شخصية أو لردود الأفعال بل إستراتيجية طويلة المدى, وعلمنا أن السلطات الكينية كانت تبحث عن أي مبرر من أجل إبعاد التعاطف الشعبي للأسرى, لذاكنا أذكياء في صبرنا وأعطيت أوامري

بأن لا يكون هناك أي تحرك ضد الألعاب أو غيرها, وكانت السلطات الكينية مشغولة في توزع الأكاذيب حول عمليات إرهابية وشيكة ستستهدف الألعاب من أجل إرضاء أمريكا و تكثيف الضغط على المسلمين في الساحل, ونشروا الأكاذيب أنني مختبأ في ممباسا وهذا كله من أجل إرعابهم وتبرير كل الإعتقالات التي ستحدث قبل الألعاب, ونحن كنا قد عبرنا الحدود, لقد ذكرت الصحف أن زوجتي اعتقلت ومعها حاسوب خاص بي, وهذا صحيح ولكن زادوا في أخبارهم السموم كالساحر عندما يصدق مرة ويكذب 99 مرة, ذكروا في تقاريرهم الإعلامية بأن بداخله معلومات سرية كانت زوجتي ستعطيها لمنفذين في كينيا, كيف لم تقدر السبى آي إيه والموساد وغيرها من معرفة تلك المعلومات أو الجهة المقصودة؟, وهي التي نشرت للعالم أنها فحصت الحاسوب وفتحت جميع الملفات المشفرة وغيرها, فكيف لم تقدر على معرفة الجهة التي كانت سترسل إليها الحاسوب؟, رغم أن زوجتي كانت عندهم في المعتقل, والجواب واضح أن الأمر ملفق, فهناك مؤامرة مفبركة من أجل إرباك الجمهور الكيني والضغط على أهل الساحل, فالحاسوب عندهم وزوجتي عندهم, إذن لماذا لم يصلوا إلى أي نتيجة؟, كيف برجل مثلى أن يعطى حاسوب فيها معلومات حساسة لزوجته وهو يعلم علم اليقين أن خيار الإعتقال وارد؟, لم يكن في داخل الحاسوب أي شيئ سوى برنامج محرك "غوغل إرث", وهي منتشرة في الشبكة الاليكترونية ولست أول من يستخدمها, فهم يتجسسون على المسلمين في دارفور عبر هذه البرامج,

أرادت الصحف تبرير اختطاف زوجتي بنشر هذه الأكاذيب, وعندما سئل وزراء حكومة كيباكي عن عائلتي, ردوا قائلا وعلى الهواء مباشرة "أنتم تعرفون أنها صيد ثمين فيمكننا معرفة أخبار زوجها عن طريقها", وقد خاب أملهم فزوجتي هي لا تعرف عن تحركاتي, ولو وجدوا معلومات مهمة في حاسوبي كما يزعمون لاستطاعوا أن يعرفوا وجهتنا ومع ذلك لم يكن لديهم أي فكرة عنا طوال هذه المدة, فقصة المعلومات في داخل الحاسوب هي فبركة أخرى من السي آي إيه, ولو سجنوها مائة السنة لن تزيد على أي معلومة تعرفها, فهي فعلا لا تعرف عن وجهتنا وأما الحاسوب فقد أعطيتها لثقلها على وهي من الطراز الجيد وقلت لها بأن الأولاد سيستفيدون منها, وليست هذه المرة الأولى الذي أفقد فيها حواسيب, فقد تمكنت السي آي إيه من حاسوبنا في سنة 1997م في نيروبي, ثم تمكنت من حاسوبي الشخصى في سنة 2003م في ممباسا, ثم تكمنوا من حاسوبي في سنة 2008م في كيونغا ولم تقودهم ذلك إلى أي طرف أو مكان وجودي, لأننا لا نترك أي معلومات في الحواسيب عن علاقاتنا أو تحركاتنا أو إتصالاتنا, ما حصل لزوجتي طريقة من طرق الإرهاب, ثم يتجرأون في إقامنا أننا لا نحترم أحد, هل هم يحترمون أحد؟, نساء وأطفال بعمر الرضاعة يلقون في غياهب الزنزنات المظلمة والمعفنة بعد نهب وسرقة جيمع مملتكاتهم الشخصية وتركهم بلا طعام!, ودون أن يسمح لهم بأي زيارات, لا أعرف كيف تتجرأ أمريكا وتكون لها الحق في الحديث عن إرهاب وإرهابين, أليس هذا هو الإرهاب الأكبر والإجرام الأعظم؟, , لن تدفعنا أفعال هؤلاء القتلي إلى مستوى الدنائة والخبث, كانت هناك مأساة في تلك المعتقلات الكينية وفي أحد الأيام وعندما طلبت والدة يوسف التنزاني بأن تأخذ حفصة حفيدتها من أمها التي اعتقلت, رفضت الحكومة الكينية وقالت لها "ألا تعلم أنك قد ولدت إرهابي؟", كانت الاستخبارات الأمريكية والموساد والإيم آي 5 وكل تلك الأجهزة الجاسوسية المعادية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم موجودة في كينيا لاستجواب الأسرى, وأعنى هنا أن الحكومة حاولت استخدام موضوع الإرهاب في تبرير كل أخطاءها وقد فشلت في ذلك, فالشعب الكيني والبرلمان الكيني ورجال الحقوق الكينيين وقفوا ضدها وطلبو الحقيقة, وقد عملت الشبكة الرابع من البي بي سي فيلما وثائقيا عن اعتقال هؤلاء وتنقلاتهم حول القرن الأفريقي, ولم يسلم هؤلاء الصحافيون من بطش السلطات الكينية التي اعتقلتهم وحاولت منعهم من إخراج تلك الفيلم الوثائقي, لقد ظهر الفيلم للعالم أجمع أن زوجتي وأولادي لم يكن لهم ذنب سوى أنهم عائلة "فاضل هارون", كما ظهر في الفيلم عائلة الأخ الشهيد طلحة السوداني فقد اعتقلت زوجاته الإثنتين السودانية والصومالية وبنادته وأولاده في الحدود وسأذكر قصة تلك الوقائع إن شاء الله, وأقول لأمريكا أنها فتحت بابا جديدا وكبير في الحرب ضدنا, فنحن سنتعامل بالمثل حسب الطرق الأمريكية الجديدة والحرب سجال.

لم تتوقف خبث سلطات الكينية في تعاملاتها مع الأسرى في هذا الحد, ومن أجل الفرار من المسائلة القانونية لهذه الجرائم قامت بخطوة

جريئة أدهشت كل العالم, فقد قامت ما بين 21-1-2007 وتاريخ 2007-1-28م بتكبيل أكثر من 150 شخض من النساء والأطفال والرجال بالسلاسل ورحلوا إلى مطار جومو كيناتا ووضعو في طائرات مدنية مسأجرة بالقوة, فقد هددت مدراءها بالغاء رخصة العمل إن لم يقوموا بتلك الرحلات السرية, وهكذا لم يعد الموضوع إعتقال أو أسر بل اختطاف وتغييب مقصود لمئات من الناس في ليالي مظلمة, ظن الكثير من المنظمات أن هؤلاء يرحلون إلى بلادهم, ولكن ما ظهر للعالم هو أنهم رحلوا إلى مقديشو ومنها إلى أعفن غياهب وظلمات السجون السرية في مدينة "بيداوا", للإستجواب ثانية, وكان المسؤولون الصوماليون يتحدثون بكبرياء للصحافة, فقد تقووا بالمحتل والأمريكي المجرم "سنحقق معهم وسيحكمون في محاكم الصومالية", هذا ما قاله المتحدث باسم سلطة عبدالله يوسف وكأن في الصومال محاكم بعد خلع المحاكم الإسلامية منها, أين تلك المحاكم؟, أين الأمن أولا وأخيرا؟, إنها مهزلة أخرى من مهازل هؤلاء الذين يكررون كالبغبعوات ما يقال لهم من أسيادهم, وكنا نعلم أن ذلك كله كلام إستهلاكي فهؤلاء أصلا لا يملكون قيمة الفنادق التي يقيمون فيها, إنهم كالبغبغوات الجائعة, إن قرار الترحيل أمريكي والتنفيذ كيني والاستقبال إثيوبي وليس لعبدالله يوسف إلا حراسة هؤلاء فقطر كنا نعلم أن كل صومالي حكومي يتدخل في تلك المسئلة سيكون مصيره القتل في مقديشو وغيرها لأن الشباب يكنون معزة كبيرة لي ولعائلتي وجميع عائلات الأسرى دون تفرقة, لقد رُحل أكثر من 180 شخص من كينيا

وضمنهم أكثر من 30 كينيا, وهناك الجنسية الأوروبية والأفريقية والعربية, وأما من يرجع أصله إلى الأوجادين فقد غيبوا تماما من قبل السلطات الإثيوبية ولم يذكر عنهم أي شيئ بعد ذلك, أما الجنسيات الأوروبية فقد تسارعت تلك الدول في تبرأة ساحتها من أفعال أمريكا وذلك بطلب رعاياها بسرعة فتم فك البريطانين أثناء وجودهم في الصومال, أما بقية الأوروبيين وزوجتي وزوجات طلحة السوداني وبيقية الأخوات العربيات ققد رحلن من بيداوا إلى أديس أبابا, ليبدأوا مرحلة جديدة من الإعتقال والظلم والإضطهاد, والمعلومات التي وردتني تفيد بأن زوجتي كانت تحفط الطريق من المعتقل إلى الأماكن السرية المخصصة للاستجواب فقد استطاعت أن ترسم خريطة وإعطاءها لرجال الصليب الأحمر من أجل تكذيب المزاعم الإثيوبية أنها لا تملك سجون سرية, وقد فضحت السلطات الإثيوبية واعترفت بوجود أجانب في أرضها وقبلت أن تترك المراسلين والعالم للدخول إلى السجون ورؤية بعضهم فقط ومعرفة أخبارهم, فهناك الكثير من الشباب الذين لم يظهروا إلى يومنا هذا وقد أكدت المعلومات أنهم قد شوهوا فقد فقد بعضهم أطرافهم وعيونهم وسمعهم أثناء التعذيب ويسبب ذلك حرجا كبيرة لميلاس زيناوي فمعظم هؤلاء كينيون سلموا إلى السجانين في إثيوبيا لتعذيبهم, ولم تمدأ الأوضاع في كينيا فقد سخنت جدا بعد ترحيل هؤلاء, وعرف المسلمون بأن كيباكي ما زال يسعى لإرضاء الصهاينة بعد أن هُزم هو ومن معه في الاستفتاء بشأن الدوستور, لذا تصرفه هذا هو ردّ قاس على المسلمين فقد صوتوا بكثرة ضد المشروع, وما حصل في كينيا

بعد ذلك هو تفشي عمليات الاختطاف السرى وقد اختفى الكثيرون في هذه الفترة وأسند لهم تهم كاذبة إما أنهم مسكوا في الحدود, أو ترفض الحكومة بأنها اعتقلتهم, ولا أدري كيف يكون ذلك؟, إنهم كينيون ويحق لهم أن يتواجدوا في أي بلدة كينية حدودية كانت أم غير حدودية, واستمرت المظاهرات في ممباسا وحلف العلماء والشعب بعدم استقبال الألعاب قبل فك أسر المغيبون, وبدأ كيباكي يتحدث عن عدم معرفته لقضية هؤلاء, وقال بالحرف الواحد "إنني لا أدري أن هناك أي كيني مطرود من بلده", وهذا الكلام زاد الطينة بلة, فقد غضب المسلمون أكثر فأكثر لإخواهم واستغل المعارضة هذه الأحداث لكسب شعبية جديدة لدى أهل الساحل, وعندما رأت الحكومة جدية المسلمين ذهبت إليهم وجلست مع علماءهم وطلبت منهم أن يهدأو الشارع فسوف يستجيب الرئيس لمطالبهم, وهذا كان كالمخدر, أرادت الحكومة أن تمر الألعاب بسلام ثم بعد ذلك تقلب وجهها عنهم, ومن أجل سلامة المجتمع المسلم قرر العلماء عدم التظاهر في يوم الألعاب لأنهم يخشون من أن أمريكا يمكنها أن تضع قنابل هزلية ثم تلقى اللوم على المسلمين, وهذا الفعل حكمة وذكاء من هؤلاء العلماء لأنهم يعرفون أن السي آي إيه لها أيادي خفية وتستيطيع أن تفعل ذلك فهي لا تحترم نساء أو أطفال أو حكومات مادامت تريد تمرير مؤامراتها وهي معروفة بالخبث, لم تسطع السلطات أن ترحل بعض الكينين بسبب أن لهم ملفات سابقة لدى المحاكم الكينية ولن تقدر السلطات اقناعها أنهم ليسو كينيين, لذا ترك الأخ سلمين الذي كان يرافق زوجة يوسف التنزاني وخلي سبيله وأما عمر مختار وزوجته التنزانية وسلم عوض وغيرهم من الكينين فقد رحلوا إلى إثيوبيا, كما أفرجت عن زوجة يوسف التنزاني وابنتها حفص بعد ضغط شديد من المنظمات الإسلامية والحمدالله على سلامة هؤلاء, كنت أتابع الأخبار عن طريق الإذاعة وكنا نفرح باسترجاع معظم المناطق التي فقدتما في المعارك الحدودية وتمكنا وفي فترة وجيزة على إعادة كل الشريط الحدودي من كيامبوني إلى دوبلي لسيطرتنا وغابت القوات الإثيوبية لأنحا لن تقدر على الصمود هناك.

## أحداث غزة

وكما ذكرت للقارئ فإنني وفي هذا الفصل سأركز كثيرا على الأحداث التي ها صلة بالحركة الإسلامية في العالم وبالذات القضية الفلسطينية التي هي مركز أحداث الأمة الإسلامية, وكل ما يجري فيها يؤثر على كل مسلم في العالم وسأدون العمليات الجهادية وأخبار المجاهدين وتحركاتهم إلى أن يهزم الرئيس الأمريكي الحربي المجرم بوش ويخرج من كرسي الرئاسة وبعدها نعلن للعالم أننا انتصرنا على القوة والغطرسة, واستطعنا جر هذه القوة الأمريكية التي لا تفكر كثيرا إلا للحرب رغم قلة عددنا وعتادنا واستطعنا أن نشوه سمعت الأمريكان في العالم ولم تعد هي الدولة التي تحافظ على كرامة الإنسان كما زعمت والحمدللة أننا كنا من الأسباب الرئيسية في على كرامة الإنسان كما زعمت والحمدللة أننا كنا من الأسباب الرئيسية في

ذلك, "فلا دفاعات مع العمليات الاستشهادية". ومن أخبار المجاهدين في الشهر الثاني من سنة 2007م, هي أحداث غزة التاريخية التي غيرت مجرى الأمور في المنطقة فقد تمكنت الحكومة الفليسطينية المنتخبة شرعية في البدأ بمشروع الاستيلاء على السلطة للردّ على المشروع الأمريكي الإقصائي الخفى الذي يسعى إلى عزل حماس وإخراجها بالقوة من السطلة, فكان من اللازم لهذه الحركة الدفاع عن شرعيتها وعدم ترك الغوغاء للتحكم بمصير أهل غزة, وقد اندلع قتال مرير بين الإخوة الفلسطينين وتقاتلت قوات حماس مع القوات التي توالي محمد دحلان ومحمود عباس, إنما إقتتال داخلي لم تفرحنا مهما كانت المبررات, وعلى المسلمين التدخل للإصلاح كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى, ونحن نريد أن نرى تلك الفوهات موجهة ضد العدو الصهيوني المحتل, ولكن وللأسف الشديد لم يعطى مجموعة عباس أى فرصة لحكومة هنية بأن ثبت نفسها بل سعى هؤلاء إلى خلق العراقيل أمامها ومحاولة التفرد بالداخلية والمالية رغم أن هناك إتفاق مسبق في مكة يفصل لكل فصيلة ما بما وما عليها, إنه الصراع على السلطة وحب البقاء من قبل المجموعات المدعومة من أمريكا والتي تشعر بأن حماس أخذت كل شيئ منها, ولا أدري إن كانوا قد ورثوا على حكم أهل فلسطين, لماذا لا يقبل هؤلاء أن الأيام دول وقد جربوا من قبل الشعب وفشلوا في السياسة, لقد تبين للجميع أن مجمعوعات فتح التابعة لعباس كانت جاهزة لترفع السلاح من أجل أن تثبت قدمها في غزة ولم تتحرك هذه المجموعات وحدها بل هي خطة أمريكية مدروسة لمحاولة عزل حماس وحكومتها المنتخبة ولكن دارت الدائرة على الأمريكان ومن كان معها فقد هزمت فتح ومن ساندها في المعارك الأولية التي ستستمر لعدة أيام وهرب كبار قادة فتح إلى رام الله, وعندما وصلوا هناك فسروا الأمور وكأنما شخصية, فقد بدأوا وبدون أي مبرر بالتنكيل على كل إسلامي سواء تابع لحماس أو غيرها, فهم يردون لشعورهم بمراراة الهزائم في غزة وليس ردهم في صالح الشعب الفلسطيني الذي سئم منهم ومن سياستهم التي تثبت الإحتلال يوما بعد يوم, وبدأوا بتشكيل حكومة جديدة غير منتخبة في محاولة التخريب على الشعب وإرضاء الكفار في واشنطن وفي ذلك مفسدة عظيمة على أهل غزة, وهذا الفريق هو من سعى للانفصال عن غزة وليست حماس كما يقال, فمن لجأ إلى إعلان حكومة جديدة غير شرعية هو من يتحمل مشروع الإنفصال المزعوم, وسوف نرى أن الحكومات الغربية والسلطة الصهيونية العالمية ستتساعر إلى الاعتراف بمشروع رم الله لأن ذلك في مصلحتهم, وظن فريق مشروع رام الله أن تقريمم للعدو سيحل المشاكل الفليسطينية ونسى هؤلاء أن المسلمين يكرهون كل من يتاجر بقضية فلسطين مع العدو الصهيوني, وما أدهشنا هو سعى عباس في محاورة العدو ورفضه التام للحوار مع شعبه في غزة, فهو يدعى أنه رئيس جميع أهل فلسطين فلماذا يجد مرارة في الجلوس مع أهل غزة؟ أليسوا من أهل فسطين؟, إنني كمسلم فرحت بتحرك حماس في غزة لأن ذلك يضمن لهم البقاء بعد نصرة الله لهم, ولكن لم أفرح للدماء التي سالت في تلك المعارك, فلا ينبغي لمسلم أن يفرح بمقتل مسلم آخر, ونسأل الله أن يجمع الشعب الفلسطيني على رجل يخاف الله ويتقيه ويأخذ بأيديهم إلى المقاومة ورد الحقوف آمين يا رب العالمين.

في هذه الفترة من السنة شهدنا بعض الفرج في حق أسرى المسلمين المغيبين في السجون الإثيوبية فقد أخلى سبيل بعض البريطيانين ورحلوا إلى لندن, كما شهدنا تصعيدا أمنيا خطيرا في كينيا قبل الألعاب فقد قامت المخابرات الكينية وبمساعدة من إيم آي 5 البريطانية والموساد بالقاء القبض على مواطن كيني يدعى عبدالملك محمد, هو كيني, وقد زعمت الصحافة الصهيونية الكينية أنه شارك في عملية ضرب الصهاينة في ممباسا وكانت مهمته تصوير العملية التي استهدافت الطائرة الصهيونية في مطار, ولا ندري حقيقة هذا الأمر فكل من يعتقل في العالم يتهم بقضية من القضاية لكي يرحل إلى السجون الجهنمية, وحاولت السي آي إي ربطه بأحداث 1998م ولكنها فشلت لأن هذا الأخ ليس له دخل بتلك الأحداث, وعندما تدخلت المنظمات الحقوقية لتطلب من الحكومة الكينية بأن تحاكمه في كينيا لأن الدوستور الكيني تنص على ذلك, أسرعت الإدارة الأمريكية في نيروبي بالتدخل والضغط على كيباكي وأكد له بأن هناك سجون سرية مخصصة لكل شخص غير مرغوب به من قبل الصهيونية العالمية, تدخلت أمريكا مباشرة في التحقيقات وزيفت الأمور, وعبأ الرأي العام فقد نشرت الجرائد الكينية الصهيونية بأن عبد الملك قيادي من القاعدة وهو خطير ومسلح, وهذا كله كذب في كذب, إنه مسلم عادي ومدرس وعندما اعتقل لم يكن مسلحا ولم يعثر على أي

سلاح معه بعد الإعتقال, ومع ذلك فقد اقنعت الإدارة الأمريكية السلطات الكينية بحذه الخزعبلات وأثبتت لها بأن الرجل لا يمتلك مستندات كينية وأنه أجنبي لذا يجب أن لا يحاكم في كينيا, وهذا ما أغضب البرلمان الكيني الذي أكد للشعب أن عبدالملك هو كيني أصيل ومولود في كينيا وظهرت أخته في المحطات الفضائية وشرحت أوضاعه في السجون الكينية, وكان ينقل في كل يوم إلى سجن آخر لكي لا تصل إليه المنظمات الحقوقية التي بدأت تشعر أن أمريكا تريد أن تتدخل في ملفه, وكان السفير الأمريكي في نيروبي هو من يتولى أمر صحافة وكأن عبدالملك أمريكي الجنسية, وهذا السفير هو رجل السي آي إيه الأول في المنطقة وردد مرارا وتكرارا في كل المناسبات بأن عبد الملك ليس كيني وكأنه يعرفه منذ أمد بعيد, وقد رضخت السلطات الكينية للإدعاءات أمريكا فكيباكم، يخشى أن تنقلب أمريكا عليه في الإنتبخابات المقبلة, وما يؤكد زيف وكذب الإدارة الأمريكية هي قصة الأخ عمر سيد, فهو متهم بأحداث ضرب الصهاينة في ممباسا وقد اعترف بذلك وحكم في كينيا بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب تعاونه معنا وهذا بحسب القوانين الكينية, فكيف يحاكم هذا في كينيا وقد اعترف بأنه شارك في العمليات ثم يحرم عبدالملك؟, إن أمريكا كانت تصيد في الماء العكر فمسألة الصومال كانت ساخنة وكذلك قرب الألعاب القوى في ممباسا فاستخدمت هذه المواضيع لتخيف السلطات الكينية لألا تتساهل بمثل هذه الملفات, وقد نشروا الأكاذيب بعد إعتقال عبد الملك أن هناك مخطط يستهدف الألعاب وهذا ما لم نفكر

ولن نفكر فيه, إننا نقاتل من عادنا ولسنا بحاجة لقتل سياح أو شباب يركضون في الطرقات, ليس هذا من شأن خلية شرق أفرقيا التي توصف بأنها أنقى وأشرف خلايا القاعدة فيما يخص بدراسة الأهداف التي تهمنا في حربنا, إن كنا سنضرب لا شك أننا سنستهدف حكومة كيباكي التي أعلنت الحرب علينا, وأذكر هذه المعلومات لكي يستفيد منها الأجيال الآتية من المسلمين وغير مسلمين لكي يفهموا أن السبب في إنفجار الأوضاع في العالم هي السياسة الأمريكية التسلطية التي تغير الأبيض إلى أسود رغم أنفم الحكومات, وهذا ما لم نكن لنقبله ونرضاه أبدا, وعلى هذا تتحمل أمريكا كل هذه الصراعات في العالم, وعلى كل حال فقد ذكرت الصحافة الكينية أن عبد الملك اعتقل أثناء استقباله أموال حولت له من الصومال وذكرت أن الإيم آي 5 البريطانية كانت تراقب تلك المبالغ قبل تحويلها من لندن إلى الصومال كما زعمت الصحافة, وكنت قد نصحت جميع الشباب في شرق أفريقيا قبل أحداث الصومال وبعدها بأن لا يستخدموا الصرفات الرسمية في تحويل الأموال لأنما مراقبة بلا شك, وهذا ما ننهجه لكي لا نقع في مصيدة الأعداء وعندما لا يجيدوننا يبدأون بصيد الأبرياء بحجة أنهم منا وهذا من الظلم الأكبر, إن كان ما ذكرت في الصحافة صحيحة فقد اجتهد الأخ وألقى القبض عليه وقدر الله وما شاء فعل, ونحن عرفنا الخبر من الجرائد, وكان نهجنا منذ وصولنا إلى كينيا وخروجنا منها أن لا نقترب من الشباب المتعاونين لألا نؤذيهم أو نؤذي ذويهم, إن موضوع عبدالملك ظهر بقوة في البرلمان فقد تبادل البرلمانيون التهم واقمم كيباكي وحكومته رسميا باختطاف مواطن كيني وتسليمه للأمريكان ولم يقدر محاموه من لقاءه, وعندما استفسروا عنه فوجئوا جميعا أنه قد رحل إلى غوانتنامو, وهذا ما أغضب الشعب الكيني جدار إن الدول تأخذ رعاياها من هناك فيكف يرسل مواطن كيني إلى ذلك السجن الجهنمي؟, هذا يعني أن الرئيس الكيني سيسعى وبكل الطرق للبقاء في السلطة ولو أدى ذلك إلى قتل شعبه, وهذا الأخ متزوج وله 3 أولاد, أسأل الله أن يفك أسره في القريب العاجل إن شاء الله, وكل مراقب لملفه يعلم أنه أمنى صرف وسهل لأنه لم يؤذي أحد مباشرة, وإن اعترف بأنه مصورا للعملية كما زعمت الصحافة الكينية, فلما لم يشهد العالم تلك اللقطات!, هذا يعني أنه لم يكن يعلم شيئا وقد انتزع كل هذه المعلومات بالقوة, وإن افترضنا أنه المصور, فلماذا يرحل إلى غوانتنامو وفعله أقل من فعل عمر سيد الذي اعترف بنقل المواد المستخدمة في العملية, وقد حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في كيينا, إذن أرادت أمريكا من جديد أن تثبت للعالم أنما الشرطية المهيمنة ولكن عليها التفكير مليا في ما تفعله, فإن الأيام دول.

## كيامبويي ورحلة الشهادة

إننا في الشهر الثالث من سنة 2007م وكنا نتابع أخبار كينيا كما أنناكنا نراقب عن قرب مسئلة الإخوة في كيامبوني فقد ظهرت بعض النقاشات حول ما جرى في مقديشو وكيف تعامل رجال القبائل مع الشباب, وقد شارك رجال عاديون في تلك المعارك, كما أن الشباب لما وجدوا أن القبائل تتراجع قرروا العودة إلى كيامبوني ولمجرد عودة جميع المجموعات حتى تلك التي تاهت في آيدولي نهاية سنة 2006م ونجت وشاركت في معارك مقديشو, قرر الأخ عيسى أن يعمل جلسة خيارية لأن بعض الشباب المهاجرون لم يعودوا يقدرون على البقاء في كيامبوني, ولا يخفى على أحد أن قيادة العرب من أصعب الأمور فكل واحد منهم أمير نفسه قبل كل شيئ, وقد خير كل واحد منهم إما البقاء أو الخروج وسيساعدهم على ذلك, لقد عمل عيسى الكيني بعض الإتصالات برجال المحاكم وكانوا يدعمون كل تحركاته, فقد قابل الشيخ يوسف عيد عادي بعد عودته من أرتيريا وهو من شجع على الحرب الأخيرة, وطبعا وجد الأخ أبو منصور الشيشاني فرصته لكي يغادر, وكانت المجموعة اليمنية التي دخلت غابة لاكتا قد خرجت في الشهر الأول من بدأ المعركة, وساعدهم على ذلك أهل البادية وسافروا إلى الشمال ثم اليمن, كما فعل ذلك أحد, والآن جاء دور أبو منصور فقد قاد أكبر مجموعة من المهاجرين وقرروا العودة إلى اليمن, ومعه رفيق الدرب الأخ أبو عبدالله السوداني وكان كنتيه في الصومال عاصم, والدكتور على السوداني والدكتور محمد السوداني وزياد السوداني وأبو سعيد السوري, وأبو الحسن اللبناني, وأبو حرية الأمريكي, وعبدالله السويدي, داود الإثيوبي نسيب الشهيد شاكر, وأبو الليث البريطاني وهو أمريكي الأصل, وأبو معاذ السويدي, وسافرت هذه الخلية من كيامبوني قاصدين بوساسوا عبر البحر ومن ثم تلقى السي آي إيه أخبارها, لأنها توقفت في كيسمايو كما أنها لم تنسق مع المخلص الصومالي في تلك المنطقة, وحسب ما رواية الأخ عبدي سعيد الصومالي من أهل كيامبوني وكان مع هذه المجموعة أثناء سفرها, يقول "عندما اقتربت سفينتا من منطقة بوساسو حصلت هناك إختلاف بين أبو منصور والأخ الدكتور على السوداني, فقد أراد أن تتوقف السفينة في الميناء لكي يتعالج الأخ أبو الحسن اللبناني الذي مرض جدا بالماليريا, وقد رفض أبو منصور ذلك, لأنه يريد العودة إلى اليمن نفس الدولة التي فر منها سابقا, ولكن في النهاية اتفقوا على التوقف, وعندما اتصلوا بالمخلص الصومالي وافقهم على النزول في تلك النقطة, وعندما اقتربت السفنية من الشاطئ اختلف المخلص مع قبيلته التي رفضت نزول هؤلاء المهاجرين في منطقتهم, واشتد الخلاف وأدى ذلك إلى إطلاق نار في الهواء من قبل رجال القبائل, لكي تتوقف السفينة, ولم يصبر الشباب بل أخرجوا أسلحتهم وبدأو بالاشتباك مباشرة مع أولئك الرجال, ووقد خربت السفينة ونزل الشباب منها بدون أحذية, وكل واحد حمل سلاحه للدفاع عن نفسه, وهرب رجال القبائل واتصلوا بسلطة عبدالله يوسف والقوات الأمريكية, واختفى الشباب في احدى الغابات الجبلية وأرسلوا الأخين الصوماليين لجلب الطعام, وأثناء عودة الشباب إليهم شهدوا القوات الأمريكية والصومالية وهي تتقدم إلى مناطق الإخوة, وتشابكت هذه القوات مع الإخوة واستشهد ست من المهاجرين وكان أولهم الدكتور محمد السوداني وعبدالله السويدي, وداود الإثيوبي وجرح أبو منصور وقد حمى إخوانه الست الباقين ومن ثم استشهد في مكانه, وجرح أبو حرية الأمريكي وحمله الأخ الدكتور على السوداني وتركه في مكان لكي يجلب له الدواء والطعام وكانت المجموعة المكونة من 14 أخ قد تفرقت وعندما عاد وجد الأخ الأمريكي قد استشهد, كما استشهد الأخ أبو الليث البريطاني, وكانت القوات المشتركة قد انسحبت من المنطقة تماما, وحينها قامت البوراج الأمريكية التي تحتل بحار الصومال بأوامر من مجلس الأمن الخائن بقصف الأراضي الصومالية دون أي إعتبار لسيادة أحد ولم يقتل أحد من الشباب في هذا القصف الجبان, والشهيد أبو حرية الأمريكي وهو مطلوب في أمريكا, وقد كانت الأجهزة الأمريكية تتبع كل تحركاته حتى اثناء وجوده في جلب وتهدده بقتله أو بتنصير عائلته, ولكنه أبي إلا أن يكون مع المجاهدين وقد استطاع هو وزوجته في مغادرة أمريكا بسلام والوصول إلى الصومال عبر دبي, وهنيئا لهم الشهادة في سبيل الله, فلم يخرج هؤلاء للتنزه بل طلبا للشهادة بدأ بأفغانستان والشيشان والبوسنة والعراق واليوم جاء دورهم في الصومال على يد أكبر دولة كافرة في عصرنا وأكبر دولة عدوة لأمة الإسلام في تاريخها الحديث. أما المجموعة المتبقية فقد عاد الأخين الصومالين إليها, ووصل مجموعة كبيرة من المجاهدين من بوت لند لمساندتهم كما أن هناك مجموعة أخرى خرجت من مقديشو لمساندة هؤلاء, وخرج جميع الشباب سالمين وبعضهم سافروا إلى اليمن والآخر إلى بلادهم, وقد اعتقل الأخ الدكتور أبو على السوداني في الخرطوم لمجرد عودته.

في هذا الشهر بالذات تصاعدت العمليات من جديد في مقديشو واتخذت أسلوبا جديدا من أساليبنا الإستخباراتية التي تتسم بالسرية والدقة فقد تزايدت محاولات عدة لاغتيال كبار المسؤولين في الإدارة الصومالية المعاونة للمحتل والذين وقفوا صفا واحدا مع المحتل في تعذيب هذا الشعب المسلم, ولم نرى أي دولة إسلامية تقدم المعونات للاجئين والمشردين إلا من رحم الله وقليل ماهم, وشملت القوات الأوغندي في هذه العمليات فقد قتل وجرح بعضهم عندما استهدفوا بالهاونات والتفجيرات,ونحن لا نخفى أننا لا نفرق بين أوغندي لبس لباس القوات الإفريقية أو القبعات الزرقاء وبين القوات الإثيوبية, إنما هدفها كلها واحدة وهمى "محاربتنا", وقد جاءت لأمر واحد هو تطويع المسلمين وفرض حكومة علمانية عليهم وبالقوة وبأوامر من الولايات المتحدة التي تختطف مجلس الأمن, لذا يجب أن نقاوم أي قوة ستأتى لفعل ذلك, ولا يغرنا حججهم الواهية عن الانسانية, نريد من هؤلاء الكفار الغربيون أن يكونو آخر من يتكلم عن الانسانية, أما بخصوص القوات الإفريقية فهي قد فشلت في دارفور بسبب أنها تريد أن تتبع أوامر أمريكا الغرب بدلا من تنفيذ نصائح السلطات السودانية التي تعرف مصالح شعبها أكثر من الغرب, فكيف ستنجح في الصومال؟ لا نشك أن الفشل هي النتيجة المرجوة لكل من يسعى وراء التحالف الكفري العالمي التي تريد أن تسيطر على المسلمين, إن أمريكا تعرف أنحا لن تحسم الأمر في الصومال بالقوات الإثيوبية ولا الأفريقية ولا الأممية, لأنحا تريد إبقاء الشر وقطاع الطرق في الصومال لكي يزدهر سوق السلاح وتنتشر قواته في بحر الخليج والمحيط الهندي بحجة "الحرب على الإرهاب".

في هذا الشهر أيضا ظهرت مشكلة أخرى في وزير استان فقد بدأت مجموعات من الإخوة الأوزبك بقتال رجال القبائل في أحداث لم تتضح لى معالمها ولكن ذكرت أن زوجتي أخبرتني بأن الأوزبك أرادوا السيطرة على الوضع وهذا ما أقلق رجال القبائل من أبناء المنطقة الذين ينسقون أعمالهم مع الطالبان في أفغانستان, وقد استمرت المعارك وتدخلت الطالبان في أفغانستان وطلبت من هؤلاء المهاجرين الدخول إلى الداخل بدلا من سفك الدماء في وزير استان لأن ذلك ما يريده مشرف وقواته وهذا يفرح الأمريكان الذين ينتظرون مثل هذه المناوشات للتدخل في تغذيتها, إننا ضد اقتتال أي مسلم لأخاه بسبب عرض من الدنيا, أما إذا باغت طائفة على الأخرى وكانت الأدلة قوية فسوف نقاتلها, ونسعى للإصلاح بينهما, وهناك لبس كبير لدى المجاهدون اليوم بخصوص القتال, فلا يفرقون بين القتال الشرعي ضد المحتلين ومن كان معهم أو قتال خلافي ما بين المسلمين, ونسأل الله أن يجمع قلوب الجميع ويصلح ذات بين المسلمين آمين, وقد شهدنا في هذا الشهر الكثير من الانتصارات الواضحة في أفغانستان, وعرف الجميع أن تجمع قوى معسكر الكفر العالمي بقيادة الناتو لن تقدر على هزم إرادة شعب مسلم, ونسي هؤلاء ما حصل للروس في أفغانستان ولكن الأيام ستذكرهم بذلك.

وأثناء كل هذه الأحداث أطل علينا الإعلام الغربي المسموم بأسرى القاعدة في غوانتنامو وعلى رأسهم الأخ الفاضل خالد الشيخ محمد قائد عمليات 11-9, وقد اعترف حسب الإعلام الغربي بأنه من قاد العمليات, وقد ضحكنا كثيرا لهذه الخزعبلات, إن الشيخ أسامة أعلن أن القاعدة من خططت ونفذت العلمية, وخالد الشيخ عمل لقاء مع الجزيرة في نفس السنة وأعلن ذلك, فنحن لا نخفي ما نظنه حق شرعيا, فلم نتجاوز الحدود الشرعية في حربنا ولا نخاف من الإعلان أننا استهدفنا الأمريكان في عقر دارهم كما استهدفونا هم وحلفاءهم في عقر دارنا في عدة مناسبات وفلسطين شاهد والعراق شاهد وأفغانستان شاهد على ذلك, وغزوات واشنطن ومنهاتن شرف لكل مسلم ولن نتبرأ منها أبدا رغم قلة من يتبرأون منها, والحرب كر وفر فلا يعقل أن يباد إخوننا في فلسطين والعراق ثم يطلب منا عدم مهاجمة أمريكا والغرب في ديارهم, إننا ضد استهداف المدنيين قصدا وهذا لم يحصل في علميات 9-11 فأهدافنا كانت واضحة فهي عسكرية وسياسية وإقتصادية بحتة, ولو أردنا قتل مدنيين فملاعب الكرة كانت مليئة في ذلك اليوم, لذا كفانا تسويق إعلامي فأمريكا تحاول تشتيت أفكار العالم وإخفاء جرائمها في العراق وأفغانستان وفلسطين وكذلك في الصومال, لماذا لا تظهر الآلة الإعلامية اعترافات مصور الجزيرة سامي الحاج فك الله أسره!, أو الأبرياء الآخرون؟, لأنهم يعرفون أنهم قد تجاوزوا الحدود إلى أبعد نقطة, فقد ذكرت التقارير الاستخباراتية بأن الجهاز التجسسي الأمريكي السي آي إيه قد أتلفت الأشرطة المرئية التي سجلت أثناء إستجواب الأسرى وقد عذبوهم أشد العذاب في سجن غوانتنامو وفي السفن العائمة التي تتجول في المحيطات وفيها الكثير من أسرى أبناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونسأل الله أن يفك أسرهم جميعا آمين, والسبب في تلف الأدلة والأشرطة اقتناع إدارة السي آي إيه أن تلك الوسائل المتبعة في الإستجواب لم تكن إنسانية وهي محرمة حسب القانون الدولي الذي لا يعترفون به, لكنهم لا يقولون ذلك بل يخبرون الناس بأن سبب الرئيسي في تلف الأدلة هو احترازي لألا تقع الأشرطة في يد تنظيم القاعدة, أنظر إلى الأكاذيب المركبة وأنظر كيف يلعبون بعقول الناس والبسطاء؟, كيف يعقل أن تقع مثل هذه الأدلة في أيدينا وهي محفوطة في أماكن يجهله من حفظها؟, إنهم يعرفون جيدا أننا لسنا في تلك المستوى التجسسي التي تسعى لاختراق السي آي إيه وندخل في مخابأها ونأخذ تلك الأشرطة إنهم يعيشون في الوهم وكأنهم يواجهون حلف وارسو في الحرب الباردة, إننا نعلم حجمنا بالنسبة لأمريكا "ورحم الله امرء عرف قدر نفسه", فقوتنا ليست عدديا ولا عتاديا بل إيماننا بالله أنه ناصرنا, فنحن مقتنعين بأن الاستخبارات الأمريكية تحاربنا ونحن من جهتنا سنحاربها ونحارب كل من ينتمي لها, وهذا ما فعلناه عندما فجرنا سفاراتهم في شرق أفريقيا عام 1998م, سواء استولينا على أشرطة إستواجب أم لم نستولي عليها, فالأمر سيان!. فأدلتنا التي تثبت خبث وحقارة هذه الإدراة في التعامل مع الإخوة ثابتة, فالإخوة المفرج عنهم خير دليل على ما جرى في غوانتنامو وشهاداتهم لدينا حق لاكذب وأقوى من شهادات الإعلام الأمريكي بأجمعها.

على كل حال فإن قتلى المسلمين في كل العالم بسبب ما يسمى "الحرب على الإرهاب" تجاوزت أعداد من قتل في منهاتن وواشنطن بعشرات المرات, فإذا كانت أمريكا أرادت الانتقام فقد انقمت, فما هدفها الجديد إذن؟, أسأل الله أن يفك أسر هؤلاء الأبطال إنه سميع قريب مجيب.

في الطرف الآخر من العالم وفي بالادنا الإسلامية كانت هناك مهزلة أخرى من مهازل لقاء حكام العرب حيث تجمعوا من جديد في أرض الكنانة ولم يتفوهو بأي شيء عن حق المواطنون العرب في غوانتنامو, ولا أقول بالمسلمين لأنهم يؤمنون بالعروبة دون الإسلام, ولن تفدهم العروبة دون الإسلام في أي حال من الأحوال فعندما تركوا الإسلام واستبدلوه بقوانين الغربية تقاعسوا وأصبحوا تابعين لا متبوعين, فكلمة لا إله إلا لله هي التي جمعت العرب وكانت هي القوة التي غذتهم عندما سادو العرب والعجم, لقد اجتمع هؤلاء في مصر كالعادة وتحدثوا عن لبنان والإرهاب لأن ذلك هاجسهم الجديد فهم لا ينامون إلا والإرهاب في عقولهم وأظنهم يرون المنامات حول الإرهاب, أي إرهاب يتكلمون عنه؟, إنهم يعرفون جدا

أن الشباب لا يهمهم إلا قتال المحتلين ولكن الحكام يعترضون على ذلك, إذن سوف يدفعون ثمن رفضهم وسيواجهون مجموعات غير منظمة تحاول الدفاع عن نفسها, إنما كمثل تلك القمم التي لا تنتج أبدا, لقد يأست الشعوب الإسلامية من هؤلاء الديكتاتوريين الذين وضعوا السلطة والكراسي عصب أعينهم ولا يهمهم ما آل إليه الأوضاع في البلاد العربية قبل الإسلامية وكل هؤلاء لهم علاقات سرية مع أعداء الدين, وعلاقة بعض هذه الدول بالغرب أمتن من بعضها البعض, وبدلا أن يتكلموا عن حق الصوماليين في الدفاع عن أنفسهم لم يتجرأوا على ذلك لألا يغضبوا سيدهم في البيت الأبيض, بل طلبوا بتواضع من سلطة عبد الله يوسف قبول المصالحة والجلوس مع المعارضة, ولا حول ولا قوة إلا بالله, (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم), إن الصومال هي دولة عربية مسلمة محتلة من قبل جنود صليبيين من إثيوبيا ولم تتجرأ القمة العربية بأن تطالب المحتل بالرحيل فورا من الأراضي الصومالية, أو بمطالبة بفك أسر النساء المسلمات الأسيرات في سجون العدو الإثيوبي, بل سكتوا جميعا عن جرائم شهر مارس وسكتوا عن الملايين المشردة وسكتوا عن قتل المدنيين بصفة متعمدة وما إلى ذلك من جرائم الحرب التي شوهدت في الشهر الثالث, وقد تحدثت منظمات عالمية غير عربية عن تلك المجازر ولا حول ولا قوة إلا بالله, أيصل الضعف لهؤلاء بأن لا ينصروا إخواهم العرب؟, ولست أقول المسلمين لأن هؤلاء لا يهمهم أمر الإسلام, ولو اهتموا لاجتمعوا في كلمة سواء وأعلنوا الدولة الإسلامية الموحدة بشتي أقاليمها

ولتنازلوا عن المناصب الدنياوية من أجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويبقى كل ملك ورئيس في سلطته فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم أجاز ذلك, عندما قال للملوك في رسائله المشهورة "أسلم تسلم وأجعل لك ما تحت يدك", إن الرسول وأتباعه لم يكونوا يهتمون بالملك أو السلطة بل ادخال الناس في دين الله, وحكم الله على الأرض, "يارب إننا نبرأ إليك مما يفعله هؤلاء في حق أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم", إذن كانت قمة فاشلة كسابقاتها.

## أحداث (غورايا)

إننا في الشهر الرابع وبعد أحداث مقديشو رجع المجاهدون إلى الجنوب لترتيب أوضاعهم, أما في الدولة المجاورة فقد استمرت المأساة وشرعت السلطات الكينية في استهداف كل ما هو إسلامي وعربي بغض النظر عن المبررات وأهم تلك الأحداث وقعت في ممباسا فقد تحركت الإدارة الأمريكية المتمثلة بشرطتها الإيف بي آي في كينيا وخصصت المبالغ الطائلة للبحث عنا, وترجم ذلك في سفر وزير الدفاع الكيني (ميتشوكي) إلى واشطن واستلامه أكثر من 14 ميليون دولارا لمحاربتنا في شرق أفريقيا, وهذا كله يؤكد لنا أن الحرب بيننا وبين الأمريكان والدول التي تقف معها مستمرة ولن نقبل بأن نصور كأننا المجرمون وأن الأمريكان ومن معهم هم الأبرياء, وقد دخلت السلطات الكينية في المعركة التي بيننا وبين الإدارة الأمريكية

من أوسع أبوابها فلا تلومن إلا نفسها, ولكن ما نراه في هذا الحرب الظلم على المسلمين في كينيا فقد أصبحت بيوتهم قبلة للشرطة السرية التي تسرق الأموال بحجة البحث عنا, ففي تاريخ 24-4-2007م شهد العالم أكثر من 50 شرطي وعسكري كيني وهم يقتحمون حي غورايا وقد أخفو وجوههم كاللصوص وقادهم ضابط كبير في قسم مكافحة الإرهاب, لقد طوقوا الحي بكامله ثم أقفلوا الطرقات المؤدية لهناك, وأرهبوا السكان برميهم الطلقات النارية على الهواء وكأنهم في حرب حقيقي مع عدو محارب, ثم اقتحموا البيوت بصورة حيوانية غير إنسانية, فكسروا وضربوا وكشفوا عورات المسلمين فلم يعطوا الفرصة للنساء كي يسترن أنفسهن, وجمعوا كل أبناء الحيي نساء وأطفالا ومسنين شيوخا وشبابا في الخارج في يوم ممطر وضربوهم وسبوهم وهددوهم بالقتل دون أي سبب, فقد نوموهم على الأرض رغم غزارة المطرف تلك الليلة, وكانت حجتهم أنهم يبحثون عن إرهابيين, ولا ندري هل أصبح كل الشعب المسلم في ممباسا إرهابي؟, إنهم يعلمون جيدا أنهم يقصدوننا, فهل من المعقول منا أن نلجأ إلى الأماكن الذي يتوقعه العدو تواجدنا فيه؟, إننا نتابع تحركاتهم ولا يمكن للأمن الكيني أن يصل إلى أماكن وجود أي أخ مطلوب دون أن يعرف الأخوة بذلك, فمعلوم اتهم الإستخباراتية منتشرة في الأسواق, ومع هؤلاء الإخوة آية الكرسي وهي تكفيهم من شركل ذي شر, فعيون الله هي لا تخطأ ولا تنام وهي التي ترعاهم, لقد ظلموا الناس واعتقلوا أكثر من 11 شخصا, ومن ضمنهم إمام مسجد (شي بُو) وهو قمري ومتزوج بامرأة كينية, وقد مكث

لدى الشرطة لعدة أيام ثم رُحّل إلى جزر القمر دون أن يقدم له أي تفسير أو إعتذار لما حصل له, وهذه هي الطريقة الأمريكية في التعامل مع الناس في هذا الزمان, إذلالهم فقط, ولكي يجدوا أي مبرر لإبعاده عن زوجته الكينية, لفقوا له الأكاذيب أنه يعرفني, وقد أخبرهم أنه لا علم له بي ولا علاقة لي به, ولكن لا حياة لمن تنادي, والسؤال المطروح هل كل من يعرفني يعتقل؟, ماهذا الجهل والجنون الأمني؟, هل فقد الكفار صوابحم؟ لماذا لا يعتقلون الوزراء الكينيين الذين تعارفنا معهم في التسعينات؟, أو أطباءنا أو من درس معنا أو من تسمى بأسماءنا؟ لماذا هذا الجهل بالأصول؟, هل الحرب التي بيننا وبينهم جعلتهم يهلوسون؟ إنني لا أعرف أصلا هذا الإمام ولم أره في حياتي أصلا, لقد استهدفوه لمجرد كونه قمري, كما أنه هناك جهة مريضة من أبناء الباجون الذين أرادوا إستلام المسجد وأخذه منه, لجأوا إلى تلفيق الأكاذيب حوله وصدقتهم السلطات الكينية وقد وقعوا في فخذ الذين يتاجرون بقضية الإرهاب ولم يستفيدوا من تجربة الباكستان فقد تسلم الأمريكان أناس أبرياء كثر لمجرد المال والكراهية التي في صدور بعض الناس ومن باب الانتقام, وفي الحقيقة إنه كبش فداء وأسأل الله أن يصبر زوجته, لقد أرادت إدارة كيباكي أن ترضى الأمريكان بأي طريقة ولتكن الضحية هم من المسلمين, وكذلك هناك تجاوزات كثيرة حصلت في تلك الليلة فقد سرقت شرطة مكافحة الإرهارب أكثر من 10 مليون شلن من بيوت الناس حسب رواية أهل الحي, وسرقت هواتفهم الغالية ومجوهرات النساء, فقد اقتحموا حي يسكنه أكثرية عربية, وغطت كل هذا الجرم بالقبض على الإمام القمري, ثم فضحتهم الإعلام الإسلامي في ممباسا فقد تركوا الإمام بعد فترة ورحلوه, وهذا ما تعجب منه الناس, لأن الشرطة ادعت أن السبب في هجوم الحي هو إعتقاله, كيف تركوه إذن؟ فلما رأوا أن أمرهم قد فضح وبرزت موضوع سرقة الأهالي لم يجدوا أي مبرر لهجومهم إلا بإخبار الناس أن قصدهم هو إعتقال الإمام القمري, وقد عرفوا أن جواسيسهم لا يصدقونهم القول, فهم من الجياع والحاقدين والحاسدين لأبناء أمتهم, وجاهزون لتقديم المعلومات الضارة والكاذبة من أجل أن ترفع مناصبهم في الدولة, والسياسة الأمريكية الجديدة في كينيا هي فتح مجال الإستخبارات لأبناء المسلمين رغم معارضة حكومة كيباكي الصليبي لذلك, إلا أن استراتجية أمريكا أقوى من إرادة كيباكي, فاليوم يكثر أبناء المسلمين في قسم مكافحة الإرهاب والأمن القومن, وهذا بسبب ما يسمى "بالحرب على الإرهاب", إنه قوانين بوش الإبن الذي لا يدري أين يسير, فقد جن جنونه تماما, وأسأل الله أن يقلب الأمور عليه ويكون هؤلاء ذخرة للمسلمين لا نقمة عليهم, وأسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته والصبر على هذا البلاء إنه ولينا.

#### تطورات العراق

في هذه الأثناء لم تكن الأمور تسير بشكل جيد في العراق فقد ظهرت مؤشرات التشدد والتعصب في العراق, وأجبر الناس على اتباع فكر معين وهذا الأمر أدى إلى الاختلافات وظهرت محاولة لشق صف المجاهدين بعد الزرقاوي, ونحن نقول دائما بأن الرأى الواحد لا يفيد في الأزمات وعلى الشباب القاعدة في العراق أن يفهموا أن إخواهم في الجماعات الأخرى ليسوا بأقل منهم وهم مقاومون شجعان (وإن أكرمكم عند الله أتقاكم), ولا ينبغي أن نحكم على الناس لجرد أهم خالفوا المنهج الفلاني والعلاني, فمنهجنا ليس قرآنا بل أفكار مبنية على الكتاب والسنة وقد يختلف بعضنا في فهمه لنصوص القرآن والسنة, وليعلم الجميع أننا نعبد الله ولا نعبد مناهج بشر, وكذلك يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة والتحاكم إلى القضاء الشرعي قبل قتل الناس لمجرد الشبهات أو معارضتهم لفكر التنظيم الفلاني, وليعلم الجميع أنهم إذا صوبوا البنادق لإخوانهم فقد فتحوا باباكبيرا للعدو في شق صف المجاهدين, وهذا المنكر سيرتد على فاتحه دون شك, إننا نرى الفشل الكبير للإدارة الأمريكية في العراق, فلماذا نفتح لهم أبواب النجاح لأنفسنا؟, إن أي توتر بين المجاهدين في العراق هو نصر للأمريكان في تلك المنطقة, وجميع الخطط الأمريكية لم تنجح بالنسبة المرجوة بسبب توحيد جبهة المجاهدين وإطلاق مبادرة الوحدة وكلها مؤشرات بقرب النصر في العراق وقد فهم الجميع أن بوش في تورط في بلاد الرافدين ويتطلع إلى أي وسيلة لاسترداد شعبيته في أمريكا وإذا فتح بعض إخواننا أي باب للتنازع فقد يستغله بوش وبسرعة كبيرة دون تردد, فلا نكون نحن من يعطيه تلك الفرصة العظيمة. في نهاية هذا الشهر ظهرت قادة المحاكم من جديد وفي دولة أرتيريا, وأما على أرض الواقع فقد نشط الشباب في المناطق الحدودية ورجع وزير الدفاع يوسف عيد عادي وبعض القادة الميدانيين لمواصلة المقاومة ضد القوات الإثيوبية المحتلة في مقديشو وغيرها. وكنا طبعا لا ننام فالعمليات في الصومال كانت كثيرة ومن واجبنا متابعة كل ما يجري فيها ومعرفة جميع أحوال الشباب والنساء في الخطوط الأمامية بدءً من الحدود ومرورا بالوسط وانتهاء بالوضع في مقديشو وما يجري في الشمال وجبهة أوجادين, وكانت الأمور كلها على ما يرام والحمدلله في الأول والآخر.

# فرج الله, والوضع في أفغانستان

لقد سمع الله منا ومن جميع المسلمين المخلصين واستجاب دعاءهم فقد أفرجت عن بعض الرهائن في أديس أبابا ومعظمهم من الأوروبيين والنساء والأطفال, وقد فرحت جدا عندما تلقينا معلومات مؤكدة بأن زوجتي وأولادي قد فك الله أسرهم, وسررت في تلك الأيام فقد تابعت أحوالهم في كل الأخبار وكنا نسمع المذياع دائما ونسأل الناس في مقديشو وبيداوا ومن له علم بالموضوع في أديس عن الأسرى ثم في تاريخ

4-5-2007م, فرج علينا فقد علمت رسميا أن زوجتي وصلت إلى جزر القمر وشكرت الله على منه وفضله فقد نصرنا بإخراج هؤلاء الأسرى المستضعفين من سجون الذئاب البشرية التي لا ترحم طفلا أو شيخا أو رجلا أو إمراة, ونسأل الله أن يفك المجموعة الأخيرة وهي مكونة من كينيين وتنزانيين وصوماليين لم يفرج عنهم رغم أنحم أبرياء.

أما الحدث الأبرز في هذا الشهر من سنة 2007م فهو مقتل القائد البطل الملا داد الله رحمه الله في ولاية هلمند, وقد نشر الإحتلال الأكاذيب عن كيفية مقتله, وليعلم الجميع أننا لا نخفى موتانا أبدا فمن مات منا يعلن عنه, وكما أقول دائما, إننا لا نعبد الرجال, وأهم رجل في حياتنا هو محمد صلى الله عليه وسلم وقد مات, وذكرت أن عبدالله عزام والشيج أبو عبيدة البنشيري والشيخ أبو حفص المصري والشيخ خطاب والأخ عبدالرحمن المهاجر والأخ الزرقاوي في العراق, كل هؤلاء قدموا للجهاد وهم يطلبون الشهادة وليس للترفيه أو طلب لمرتب شهري, وقد قتلوا جميعا ووقعوا شهداء في سبيل الله ولا نزكي على الله أحدا, وهنيئا لهم الشهادة, (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه, فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا), وعندما نجاهد نعلم أننا سنقتل بلا شك وهذا حقيقة ربنية فيقول الله (يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون), هذا أمر طبيعي والرجال هم من يمتحنون ويموتون في المعارك من أجل لا إله إلا الله, لقد رحل الزرقاوي إلى الله وكلما ذهب سيد ظهر سيدا آخر, وهكذا سيظهر الرجل المناسب لهذه المرحلة ولا يهمنا إن كان ولاءه للشيخ أسامة أو لقادة عراقيون آخرون ما نريده هو استمرار المقاومة في العراق على سنة رسول الله وليس بمنهج الكراهية وإقصاء كل من لا يؤمن بالفكر المعين, وما أعلمه أن الله سبحانه وتعالى يختار الناس حسب المناسبات والمراحل. أما بخصوص بطلنا فما نعلمه عن الشيخ الملا دادالله أنه رجل ذو بأس وجرأة وكان يتمنى الشهادة في كل حين منذ الحرب السوفيتي الأولى, وقد أبقاه الله تعالى بعد أن فقد ساقه لينجز ما خلق من أجله وهو الجهاد في سبيله, وقد وفقه الله في عدة غزوات وكان المهندس في الاستيلاء على باميان في عهد طالبان وكذلك مزار الشريف وهو رجل واقعى غير متشدد, ونرى ذلك في عمليات الاختطاف الأخيرة وكان يطلق صراح الأجانب لأسباب تخدم العمل الجهادي, لقد كان له نظرة شاملة عن العمل الجهادي وكان ثقة لدى الملا محمد عمر حفظه الله ورعاه وكذلك كان يلتقى بقادتنا الميدانيين سواء في الجبهة في أفغانستان فقد نشط إخواننا جدا في إقليم كونر وبكتيا وبكتيكا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله من الشهداء ويرزقنا شهادة في سبيله كما اتخذ هؤلاء القادة العظماء, ويعجز القلم عن ذكرهم ولن ينساهم التاريخ أبدا, فبعد مئات السنين سيعلم الجيل المسلم الجديد أن أمثال داد الله هم من قاوموا الغزو الكفري لأفغانستان, وليعلم العدو أن الشهادة هي أسمى أمانينا وهنيئا له الشهادة فقد قتل على يد الدولة التي تمثل الكفر العالمي المحارب لدين الله في العالم, وهو التحالف الصهيو-صليبي العالمي الموجه ضد أمة محمد صلي الله عليه وسلم والمسمى بالناتو وهذا شرف كبير له, ومن أفضع الوسائل التي استخدمها العدو الأمريكي والغربي في أفغانستان وغيرها في حربها ضدنا هو بيع الجثث, فقد كانوا يخافون منا أحياءا وأمواتا, فبعضنا يدفن في أماكن سرية والبعض يطرحون في المحاضر لكي يأتي الصحفيون ويصورونهم, وهذا ما حصل للأخ القائد الشيخ ملا داد الله, فقد أظهروا جثته على الملأء وعندما يفعل المجاهدون ذلك بجثث الكافرين والأعداء يظهر الإعلام النفاقي ويلفقون الأكاذيب ويبينون للناس بمتانا وزورا بأننا لا نحترم الإنسان, لا أقول بأن هذه المعاير مزدوجة بل إنها ملتوية وعوجاء, ولكي يكرم الله عبده حيا وميتا فقد تمكن المجاهدون في تلك اللحظات من أسر بعض الأعداء من الغربيين الأحياء ومبادلتهم بجثة هذا البطل الشهيد وقاموا بدفنه في مكان آمن, ومن لا يعرف سرنا فسيعلم بنا بعد موتنا إن قبور شهداء العرب في العهد السوفيتي وفي حرب رمضان من قبل الغرب والناتو هي تاج علامة فارقة في أفغانستان ودليل على صمود أبناء هذه الأمة ونصرة إخوانهم العجم أثناء المحن, وهذه القبور وللأسف الشديد تقدس لدي العجم ونحن لم ندع إلى ذلك ولا نقر به إلا أن هؤلاء يحبون أحفاد الصحابة والعرب المسلمين الذين تركوا ملذات الدنيا من أجل مشاركتهم في أزماهم, لقد استلم القيادة الملا داد الله الأصغر وهو من قام بتلك الترتيبات والعمليات, وقد رد الجميل لأخيه فهو كان في الأسر قبل مقتل أخيه وقد قام الملا داد الله الأكبر بعملية جريئة وأسر الكثير من الأجانب وبادلهم بأخيه الأصغر الذي رد عليه الجميل باستلام جثته ودفنه بسلام, وهذا القائد الجديد رجل نثق في دينه ونعلم عزمه في الاستمرار

على الجهاد, ونسأل الله أن يصبره وينصره هو وإخوانه, أما نحن فنتمنى أن نستشهد برصاص قوى التحالف الصهيو-صليبي, الأعداء الذين لا يدينون بدين الله ولا يؤمنون بنبيه صلى الله عليه وسلم ويقاتلوننا بعداوة واضحة وقد أخرجونا من ديارنا قبل ذلك, فهل لأحد حجة علينا إن حملنا السلاح ضد هؤلاء؟, فلا ضير فلا يمكننا أن نجاهد دون أن نستشهد وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضنا خيرا من هؤلاء الشهداء إنه على ذلك قدير.

وبعد مقتل الشهيد الملا دادالله حصلت هنا بعد التعديلات لدى قيادة المهاجرين المتمثلة في الجيل القديم من القاعدة فقد أعلن الشيخ سعيد (أبي اليزيد), وهو الرجل الإداري المالي لدى القاعدة منذ تأسيسها وكان المسؤول الأول عن اللجنة المالية سابقا, واليوم أعلن أنه هو الأمير الجديد لفرع القاعدة في أفغانستان وهذه الإستراتيجية الجديدة لارباك الأمريكان وما دار في فلكهم, وكذلك هذا هو السبيل الأفضل لكي نعود الناس على القيادات الجديدة وليعلم الجميع أننا لا نعبد قيادة معينة بل نحن نعبد الله وحده لا شريك له, فإذا قدر الله وأصابتنا المصيبة في القيادة العليا فهناك قيادة جاهزة لتتولى الأمر في الحال ودون أي تأخير, ومن جديد أبين لمن لا يعرف قيادتنا أننا ومنذ أن أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية ومن معها من الغربيين الحرب علينا فإن قيادتنا المركزية بخير, فالأمير العام هو الشيخ أسامة بن لادن بخير وبصحة جيدة, والقيادة المالية بخير وبقيادة الشيخ سعيد أما الشرعية فكلهم في إيران ويعيشون بسلام بقيادة الأخ الفاضل الشيخ أبو حفص الموريتاني أما القيادة العسكرية والأمنية فلا يخفى على أحد أن الضربات المتتالية في أفغانستان توضح مدى إستعداد هذه القيادة ورجالها كلهم بخير فالأخ الشيخ أبو محمد المصري والشيخ سيف العدل المصري هما بخير وفي إيران ويواصلان الكفاح بالتشاور مع إخوانهم من القادة الميدانيين في أفغانستان أمثال الأخ خالد الحبيب والأخ أبو إسلام المصري المعروف بشعيب أو السعديّ كما أن إعلان الشيخ سعيد أميرا جديدا جاء بعد أسر الأخ والحبيب وبطلنا الشيخ عبد الهادي العراقي فكل شيئ أن الله أسره, ومادام رؤساء اللجان المكونة للقاعدة الأم بخير فكل شيئ إن شاء الله ستكون بخير.

وبعيدا عن أفغانستان وفي موضوع ذات صلة بالحركات الجهادية والإسلامية فقد نشرت المراجعات الخاصة بعبود الزمر وهو قيادي من الجماعة الإسلامية المصرية وقد أقر ومن معه بأن طريقة التغيير في البلاد الإسلامية يجب أن يكون سلميا وليس بالقوة والسلاح, كما بينوا أن منهج تكفير الشعوب وقتالهم غير نافع, وهذا الأمر والمراجعات خير للجميع فنحن لا نريد الشر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم, ويا ليت الإخوة في الجزائر يستفيدون من هذه المراجعات القيمة, وللمعلومة فإن كاتب كتاب الجامع في طلب العلم الشريف, وكتاب العمدة في إعداد العدة الشيخ السيد إمام الشريف المعروف بالدكتور فضل, والمسجون حاليا في مصر بدأ بشرح ماكتبه في تلك الكتب التي أصبحت مراجع لكل من يريد أن يحل بشرح ما المسلمين أو الكافرين الغير محاربين, ونسى هؤلاء بأن الرسول صلى دماء المسلمين أو الكافرين الغير محاربين, ونسى هؤلاء بأن الرسول صلى

الله عليه وسلم يقول "المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده", لقد بين الدكتور فضل للكثيرين من الشباب مقاصد فتواه في تلك الكتب وهذا ليس جديدا, فمنذ 1993م اختلف هذا الشيخ مع مذهب الدكتور أيمن الظواهري وإخوانه الآخرين في الجماعات المصرية التي رفعت السلاح وأقرت بالانفجارات في مصر بحجة مقاتلة المرتدين وما إلى ذلك من الشعارات التي سادت تلك المرحلة, وقد ذكرت كيف أن الدكتور أيمن قد تأثر بأفكار الشيخ أسامة بتوجيه السلاح للعدو العلني والكافر الأصلي المحتل لبلادنا بدلا من الدخول في معمعة الشبهات والقتال الغير واضح مع بني جلدتنا, وهذا ما لا يفهمه الكثيرون فقد ظنوا أن الشيخ أسامة يتأثر بالدكتور أيمن وليس العكس, ولكننا في القاعدة نعرف كل شيئ, والصحيح أن جماعة الجهاد تأثرت بأعملنا وليس العكس, وهذا ما أدى إلى دمج الكل بقيادة الشيخ أسامة وينوب عنه الشيخ أيمن الظواهري حسب المعلومات التي وردتني من الإخوة.

#### القتلى بالمئات

إننا في الشهر الخامس من سنة 2007م ومازالت الدماء تسيل في بلاد الرافدين ولم يحقق الأمريكان الحرية ولا الديموقراطية لهذا الشعب المسكين وبالعكس من ذلك فقد شهدنا أكبر نسبة في عدد القتلى الأمريكان في العراق وهذا يعني أن المجاهدين بخير وينظمون صفوفهم

أكثر فأكثر, ولا يظن أحدكم أن تراجع دور القاعدة في العراق بسبب التصرفات الخاطئة في حق أبناء العشائر واستهداف المقاومة في بعض الأحيان لمجرد الإختلاف سيؤدى ذلك إلى ضعف المجاهدين, فالحقيقة التي لا تريده أمريكا هي أن المجاهدين من أبناء العراق هم أكثر من رجال القاعدة وعملياتهم فعالة ولهم غطاء شعبي واسع وهذا ما تخفيه واشنطن عن العالم باستخدام إسم القاعدة في كل عملياتها, ولكن الواقعة أكبر من مخططات أمريكا فالمقاومة العراقية منظمة أكثر من السابق, وقد اعترف العدو بمقتل أكثر من 120 عسكري في هذا الشهر المبارك, ولكي يهربو من هذه المسائلات وتخفيف التغطية الإعلامية عن الفشل في العراق, وكما توقعت الصهاينة بأن نشهد صيفا ساخنا جديدا في لبنان, انفجر الوضع فيها دون سابق إنذار وقد تحققت تنبؤات الصهاينة وفرحت الإدارة الأمريكية التي أرادت إبعاد الإعلام عما يجري في بلاد الرافدين وتشغيل المسلمين بأخف الأحداث حتى ننسى مأساتنا في فليسطين وأفغانستان والعراق والصومال وننسى الإحتلال الحقيقي العسكري لمنطقتنا, وقد أخطأ بعض الشباب عندما فهموا أنهم جاهزون لمواجهة الجيش اللبناني وبفبركة من المخابرات العالمية بدأت معارك نهر البارد في المخيم الفليسطيني دون أي مبرر يذكر وقد تأذى الكثير من العزل من المسلمين الفلسطينين وكذلك المهاجرين العرب في هذه المعارك, وكما أعتقد فإن الوقت لم يكن مناسبا لفتح جبهة في لبنان, ولو كانت تلك الجبهة موجهة ضد قوات الأمم الكفرية الموجودة في الجنوب لكان أفضل من فتح تلكا الجبهة في مخيم مليئ بالمسلمين العزل والمساكين والمهاجرين, لأننا نعلم أن الجيش اللبناني يعطش لدماء الفلسطينيين بأي وسيلة من الوسائل, كذلك القوى المؤيدة للأمريكان في لبنان والجيش اللبناني وكباقي الجيوش العربية يتقنون المثل العربي "أسد عليّ وفي الحروب نعامة", لقد أظهر هذا الجيش جبنه عندما كان أسود المسلمين من شباب حزب الله ومن قاتل معهم من الجماعات السنية اللبنانية وهي كثيرة, وقد واجهوا الأعداء ببسالة وفي الخطوط الأمامية في الصيف المنصرم ولم تتشابك القوات اللبنانية مع العدو الصهيوني رغم أن العدو قد استهدفها, وها هي قيادة الجيش قد ظهرت اليوم وكأنها تقاتل الصهاينة فقد قصفوا البيوت والمساجد ودمروا المخيم كله باسم "محاربة الإرهاب", وكل من يرفع هذا الشعار فليعلم أنه ذهب مع مذهب المجرم العالمي بوش الإبن, فهو من قال مقولته المشهورة "إما معنا أو ضدنا", فهو لا يرد الاعتبار لأي أحد سوى من يكون في الفلك الأمريكي ولو كان ديكتاتوريا, وهذا ما يساعدنا في هذه لحرب الشرسة فالإزدواجية في التعامل مع الأمور تصب في صالحنا بلا شك, لقد فرحت جدا عندما سمعت من الأخ العبسى وهو قائد تلك المجموعات التي قاتلت ضد الجيش اللبناني وهو يتحدث مع الإعلام وبين للجميع أنه لم يبدأ الحرب وأنكر ما حدث للجيش وبين أن هناك مجموعات أخرى قصدت فتح النار وبفبركة من المخابرات لكي يعاقب الشعب الفلسطيني في المخيم, إننا نقول دائما بأن الجهاد لا يكون إلا بالاستطاعة وباب الإستطاعة واسعة, فلم العجلة؟, وقد دعا الأخ العبسي إلى الحوار مع السلطة اللبنانية ولكن قد وجد الجيش اللبناني ضالته وفرصته في محاولة فرض هيبته على أهل السنة في لبنان وبالذات الفلسطينين المهاجرين الذين لم يقفوا صفا واحدا وهم في المهجر, بل رأينا ممثلوا فتح الذين أرادوا أن يفرضوا وصيتهم على هذا الشعب وأقروا بما يفعله الجيش بالمخيم, ولا عجب أن نرى حماس تفعل ذلك خوفًا من علاقتها بالسلطات اللبنانية والسعودية التي كانت مع التصعيد في المخيم, لقد بدأت هذه المعارك ولا أحد يعرف متى ستنتهي لأن ماوراء الأحداث ألغاز وأراد بعضهم أن يلقى باللوم على القاعدة لأنها لا بـواكي لهـا, وبـذكر القاعـدة وإدخالها في الاقتتـال الـداخلي سـتأتي المساعدات للجيش اللبناني من أمريكا وحلفاءها, وباسم القاعدة ستدمر كل المخيم فقد عرفنا وشهدنا في زمننا أن من ارتكب الجرائم ثم لجأ إلى مجلس الخوف (الأمن) وألقى اللوم على القاعدة ينجو من فعلته ومن المسائلة أمام مجلس الأمن, لأن أفراد القاعدة ليسوا من بني البشر في القانون الكفري العالمي الجديد, ثم يطلب بعض مرضى القلوب من أمتنا بأن نهادن هؤلاء الكفار الذين يستعبدون المسلمين علنا!, إننا نتبرأ من فعل الجيش في تدميرهم المساجد في نمرا البادر, ونقول بأن الشيخ أسامة ليس له أي علاقة بما حصل في نهر البارد, وأن الأخ العبسى ليس عضوا في القاعدة لا من قريب ولا من بعيد, ولا يعني ذلك أنه ليس مجاهدا شريفا يريد الخير لأمته وإن أخطأ في التوقيت والطريقة المتبعة في توجيه السلام, إنه مجاهد والله وحده أعلم به فالمجاهدون في العالم هم كثر وليس ضروريا أن يكونوا أعضاء في القاعدة, وكل واحد منا سيحاسب عند الله بعمله, وإنا

لله وإنا إليه راجعون, نسأل الله أن يصبر المجاهدين ويربط على الفلسطينيين برباط التقوى آمين.

لم تكد تمدأ الأمور في كينيا حتى ظهرت مشكلة (المونغي كي), وبما أن هذه الطائفة هي التي انتخبت كيباكي سابقا ولها نواب في البرلمان والمسوؤلة عن عدة جرائم كبرى تستهدف القبائل الصغرى في كينيا, أرادت السلطات أن تخفى قبحها بمهاجمتها لأنها قد تعدت الحدود ومع كل تل الجرائم التي ارتكبت من قبل هذه المليشيات القبلية إلا أن السلطات لم تسطع إطلاق تسمية الإرهاب عليها, بل تمادنها أحيانا, رغم أن كل علمية تستهدف أبرياء مسلمين في كينيا تكون تحت بند ما يسمى الحرب على الإرهاب ولو لم تؤدي العلمية إلى أي إعتقال, فهناك إتفاق بين السلطات والإعلام الصهيون الكيني بأن تربط الإرهاب بالإسلام, وعندما بدأت الحكومة بالمماطلة في الرد على جرائم هذه المليشيات تنبه جماعات الحقوقية الإسلامية وغيرها إلى هذا الأمر وتفتحت عيون المسلمين الذين فهموا مباشرة أن خطأ المسلم يسمى إرهابا, ووصلت الأمر إلى إطلاق الإرهاب لكل من يطالب بالإفراج عن الأسرى المغيبين في السجون الكينية والذين اختطفوا وسلموا لإثيوبيا, إنما سياسة تكميم الأفواه, فمن يقتل بالمئات ويسلبهم ويرعبهم ويرهبهم باسم النصرانية لا يسمى إرهابا, لقد كثرت عمليات النهب والسلب وقتل الناس في المحاطات الرئيسية, وبدأ الإعلام الكيني بالتحدث عن الموضوع علنا, لأن الأمر أشبه بالكارثة, وتأخرت السلطات الكيينية كثيرا في التعامل مع هذه المجموعات, ولكن وبضغط من

الغربيين الذين وقعوا في التهديد مباشرة فقد اختطف بعضهم وقتل الآخرين فتحركت حكومة كيباكي ضد المونغيكي, وبطريقة وحشية لا نقبلها مهما اختلفنا في الدين أو في العرق, لقد اقتمحت الأحياء الفقيرة في نيروبي وبالـذات في ضـواحي (مـاذاري) وقتلـت المئـات ظلمـا وعـدوانا باسـم المونغيكي, وكانت الشرطة تدخل في الحي فتجبر النساء والأولاد والمارة بالانبطاح على الطين والأوساخ ومن يرفع رأسه وأقول مجرد رفع الرأس, يطلق الرصاص عليه, كانت عمليات وحشية في حق الشعب الكيني, وأما قادة المونغيكي فكانوا أحرارا ونوابهم يتحدثون في الإعلام, لذا لجأءت المونغيكي لحيلة أخرى لكي تلفت أنظار السلطات للمسلمين من جديد, فقد انفجرت قنبلة صغيرة مصنوعة يدوية حسب رواية الشرطة في شارع (موي), وطبعا تقع تذكار السفارة الأمريكية السابقة في ذلك الشارع, لذا بدأت المعلومات الأولية في الأخبار تتحدث عن عمليات إرهابية, وكنا نتابع الأخبار عن طريق إذاعة البي بي سي قسم السواحلي, ونضحك لههذه المهزلة الإعلامية, لقد تحدثت الإذاعة البريطانية الصهيونية عنا من جديد وحاولت ربط أحداث 1998م بالانفجار الصغير بكل وسيلة, إنهم والله يلعبون بعقول الناس, إنه سحر الإعلام النفاقي الذي يخدر الشعوب بإتقان, لسنا بحاجة إلى تفجير لكي نلفت أنظار العالم إلى مظالمنا, فالمسئلة الفسلطينية والعراقية وغيرها واضحة للعيان, ونحن لا نضرب بالجرامات, فهدوءنا وصبرنا واختيارنا للأهداف الشرعية تتبعها ضربات موجعة مكونة بالأطنان من المتفجرات, "فإذا ضربت فأوجع", ولسنا من تلك الخلايا التي تتبع طرق الإزعاج فقط فتضرب رصاصة هنا وقنبلة هناك وما إلى ذلك, إننا لا نتعامل مع الأحداث بالردود الأفعال, ولوكان كذلك لهجمنا رجال الأمن وأسرهم المكشوفين بسبب مشاركتهم في خطف نساءنا وأطفالنا وترحيلهم للعدو الإثيوبي!, لم يرحم الإعلام الكيني الصهيوني المسلمين رغم أن قائد الشرطة وهو الجنرال حسين على, قد قال للإعلام أن يكفوا عن التحدث عن عملية وعدم تصنيفها بالإرهابية قبل نتائح التحقيقات إلا أن الإعلامي الصهيو-صليبي المنتشر في كينيا لم تسكت بل حاولت أن تشكك في بيانات الشرطة, أما ما أقوله هنا هو أن خلية شرق أفريقيا لم تكن لها أي صلة بتلك المهزلة ولا نشك أن المونغيكي وراءها لمحاولة الانتقام من وحشية الشرطة, ولم يمت في العملية إلا شخص واحد وهو من كان يحمل الشحنة, وما لفت انتباه الناس في هذه المرحلة هو قيام الشرطة باعتقال نساء مسلمات تواجدن في تلك المنطقة أثناء الأحداث لمجرد أفهن متحجبات, وركّن أحد الضباط للأخت المسلمة وكانت تصور من جهازها المحمول وهي تفعل كما يفعل الجميع, وتعجب المسلمون عندما عرفوا أن سبب الإعتقال هو الإسلام فقط, فعندما رأى أحد الشرطة المرأة المسلمة المتحجمة في تلك المنطقة, قال لها بالحرف الواحد "لقد جئت لتتأكدي إن كانت العملية ناجحة؟" وأمر باعتقالها بكل بساطة هي وامرأة مسلمة أخرى من قبيلة كيباكي, وعندما استجوبن تركت المرأة الإفريقية المسلمة وسجنت العربية المسلمة, وهنا ثار المسلمون في كينيا أفارقة وعربا وهنود وغيرهم لأنهم لا يريدون تمييزا في دينهم لقد

طلبوا من السلطات الافراج الفورى للمرأة العربية أو ستبدأ المظاهرات, وقد تركوها دون إعتذار, إنني أقص هذه القصص الصغيرة لكي يعلم الجميع كيف كان عيشنا في زمن الطغيان الأمريكي, إنحا غابة لا قوانين فيها, وكان المسلمون كالغزلان تصاد وتؤكل دون أي سابق إنذار, وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم "ستتدعى عليكم الأمم كما تتدعى الآكلة إلى قصعتها", وأظن أن مجمتع الحيوانات في الغابات المفتوحة كانت تعيش بأحسن عيشة من مجتمعاتنا الانسانية التي لم تكن تحترم بعضها بعضا, بسبب تعنت الغربيون وظنهم أنهم أفضل من غيرهم في هذه الدنيا وقد أثبتنا عكس ذلك فكرامة المسلم أقوى من أي غربي كافر في العالم.

## الحسم في غزة

لقد تزايدت المعارك في قطاع غزة بين الفلسطينيين والنتيجة النهائية هي سيطرة حماس على غزة كلها, وهربت المليشيات والقوات الموالية لعباس إلى مصر ومنها إلى رام الله, وفشلت المخطط الأمريكي في تركيع حماس والشعب الفلسطيني المختل, وبدأ المبعوث الجديد الفاشل توني بلير يتحدث عن حكومة فلسطينية في رام الله ويطلب العالم إلى التعامل مع أولئك ورفض تماما الحديث مع حماس, ولا ندري كيف يكون المرء وسيطا وهو لا يريد أن يتكلم مع كل الفصائل, بل يخصص فصيل دون آخر, وعلى كل حال إننا لا نرحب بحؤلاء الإنجليز في غزة, لأنهم أساس المشكلة أصلا, وهم من قدموا فلسطين لليهود في طبق من ذهب, أما الذين

يتذمرون بسبب الطعام ونقص المواد البترولية والأساسية, فليعلموا أن الله يقول (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء), لن يموت أحد بإذن الصهاينة, بل بإذن الله الواحد الأحد, وهو القاهر فوق عباده وهو الرزاق ذو القوة المتين, فلا ينبغي أن نبتعد عن عقيدتنا الإسلامية التي تدعونا إلى الأخذ بالأسباب ثم التوكل على الله, وإن مع العسر يسرى, لا شك أن سيطرة حماس على غزة خير من سيطرة زمرة دحلان عليها, ونسأل الله أن يثب الجميع, لأن النصر من عند الله أما تحكيم الناس والعمل لشريعة الله, هو ما ينتظره الله منا بعد التمكين وهذا الأمر ليس بسهل, (قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون), طبعا سارعت حكومة مصر الموالية للصهاينة إلى قفل معبر رفح من أجل الضغط على حماس وسحبت الممثلين لها منها وكأننا نعبد الناس, ينبغي على هؤلاء أن يفهموا أنهم كلما بعدوا كان ذلك أفضل لحماس, ولن تسطيع أي جهة عزل حماس مهما فعلت وسيأتي عباس وأوروبا وغيرها للتفاوض مع حماس لأنها الموجودة في أرض الواقع.

وبعد سيطرة حماس على القطاع شهدنا حدثا بارزا فقد تدخلت بقوة في قضية جونسن المذيع البريطاني الذي خطف في غزة قبل عدة أشهر, وكانت المجموعات التي خطفته تجهل مواثيق العمل الجهادي والأحكام الشرعية في حق من يدخل بلاد المسلمين سلما وبإذن من أي مسلم, فأدنى المسلمين يجير, وهذا ما يجهله البعض في العالم الإسلامي

ويهاجمون السياح دون أن يشكلوا أي خطر عليهم, أما الفساد الأخلاقي فهو منتشر في بلادنا وإن غاب الغربيون عنها, لقد تجاهلت هذه الجهات الجهادية أن صوت هذا الرجل كان لصالح الفلسطينيين وليس ضدهم على الأقل هو لم يضرهم في شيئ أثناء وجوده في غزة, ولا يجب أن تتداخل الأمور أثناء الحروب, فالصحفيون الغير عسكريون هم أحرار في تغطيتهم الحروب دون إنحياز, وهذا الرجل لم يكن عدوا للشعب الفليسطيني ولم يحمل السلاح ضده, لقد كانت عملية الخطف خطأ استراتجية لهذه الجماعات, والمهم أن حماس تدخلت بقوة وتم فك أسر هذا الصحفي وعملت له مراسم رسمية من قبل حكومة الشرعية في غزة, وقد أغضب ذلك الفريق المطرود الموجود في رام الله, ووجه الاتمامات إلى حماس ولم تسكت الأخيرة بل أعلنت حربا إعلاميا فظيعة بين حماس وفتح, وأرادت فتح تشويه سمعة حماس بإظهار للناس أنها كانت على علم بالعملية من أولها, وما يجهله الموالين للأمريكان في المنطقة هو أن كل من يطعن في حق المقاومين يكون معزولا شعبيا وإن أحبه الغرب, فما قيمة الغرب إن كان الشعوب تغضبكم؟, وقد تدخل الصحفي البريطاني جونسن ونفي كل ذلك وبرّء ساحة حماس وسر بخروجه سالما وقد تأثر كثيرا بطريقة معاملته السيئة من قبل بعض الذين لم يحترموا أنه أسير لديهم, وقد أظهروه في بعض المراحل أسره وهو مربوط بحزام ناسف, وهذا لا نراضاه بأسرانا فكيف نفعل ما لا نرضاه بغيرنا؟, يجب إحترام مشاعر الأسرى كما أمرنا من الله سبحانه وتعالى, فكل ما لا نرضاه لأسرانا لا نعمله لأسرى غيرنا, ونسأل الله أن يفك أسر المئات من المسلمات الفليسطينيات المعتقلين في السجون الصهيونية, آمين يا رب العالمين.

## شهداء في المسجد الأحمر

قال الله تعالى (ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خوابها, أولئك ماكان لهم أن يدخلوها إلا خائفين), ربما يظن القارئ أنني أتحدث عن القرن الأول من الإسلام عندما كان المشركون ينتشرون في كل مكان من الجزيرة ولكنني أؤكد هنا وليشهد التاريخ أن المقصود في هذه الآية رجال عاشوا في زمننا وسعوا إلى إفساد الناس وقتلوهم في المساجد وخافوا من دخولها لمحاورة من فيها وقصفوهم وقتلوهم بالجملة, إنني أتحدث عن أحداث المسجد الأحمر في إسلام آباد التي وقعت في الشهر السابع, لقد شهد الجميع كيف أن برواز مشرف فقد صوابه وأعلن حربا علنيا على شعبه وعلى الإسلام عموما وإن زعم غير ذلك فأفعاله تثبت عكس ما يزعم, فهو لا يؤمن أصلا بحرمة المساجد, ورغم قبول الإمام غازي في الخروج بسلاحه وبرفقة شبابه إلى مناطق آمنة إلا أن مشرف لم يقبل ذلك لألا يرى من قبل الغرب أنه ضعيف, ولأنه قد نوى فعل الشر في ذلك المسجد ولم تكن هي المرة الأولى, فهو يعارض وجود المسجد في تلك المنطقة منذ سنوات ويرى أن ذلك غير حضاري,

ولا ندري ما الحضاري؟, هل وجود السفارة الأمريكية الصليبية في أرض الطهارة حضاري ووجود المسجد الأحمر غير حضاري!, لا ندري ماذا يريد هذا الرجل العلماني الخطير, لقد آثار الأمريكان على شعبه والمثل يقول لهؤلاء المنتمين للأعداء "خافوا من الأمريكان ولم يخافوا من الله", وكانت هناك هدنة بين أبناء القبائل في وزيرستان وبين الحكومة ولكن عندما وجهت هذه الأخيرة أسلحتها لأبناء المسلمين في المسجد الأحمر في تاريخ 2007-7-6م عُلقت الهدنة, وهذا هو الصواب, لا هدنة أثناء سفك الدماء, ويبدو أن هذه الأزمة ستتبع مشرف إلى ما لا نحاية, وسنشهد تفجيرات تذكيرية لهذه المجزرة العظيمة, ولا أشك أنه سيقتل عددا كبيرا في المسجد ولن يترك للإعلام أي مجال في متابعة التحقيقات وسيتدخل في القضاء أيضا لاجبارها على عدم مواصلة التحقيقات حول النساء والأطفال والرجال الذين اعتقلوا من المسجد بغير حرب, فقد استسلم المئات لقوات مشرف وبدلا من إطلاق سراحهم كانوا يودعون في أماكن سرية, وأظن أن مشرف يلعب بذيله, فالاسلام هو كل شيئ في الباكستان والمساس بحرمات المسلمين أمر عظيم, ورغم محاولته لصق الإرهاب والتشدد والفكر الرجعي على الأخ إمام غازي وهذه كلها كانت كقميص عثمان فيمن يركتب الجرائم ثم يهرب منها, إلا أنه لم ينجح في ذلك, فالشعب يرى قوات تضرب وتدمر مسجدا تاريخيا بسبب حب مشرف بالبقاء على السلطة, وليس بسبب أن لجنة المسجد تريد الشريعة, فهذا أمر طبيعي لأن الباكستان دولة إسلامية ودوستورها الشريعة, وإكانت الحكومات لا

تستطيع أن تطبقها فلتترك من يستطع فعل ذلك لتساعدها, إن الشباب لم يكونو ضد الدستور كما يزعم مشرف لأن الدستور الباكستاني هو الإسلام رغم عدم تطبيقه من قبل مشرف وأعوانه, وفي هذا الحال يكون هو من وقف ضد الدستور, لأنه هاجم دور العبادة وقتل الأبرياء من النساء والأطفال ورمى عليهم قنابل الغاز, وتدخل في القضاء وأراد أن تكون السلطة كلها في يده, ما أدهشنا هو سكوت العلماء في العالم لم يجرأوا على الكلام ضد هذا المجرم الذي يستهدف دور العبادة, ومن تكلم فقد أهان الشباب في المسجد واقمهم بالتشدد وهنأ مشرف بجرائمه, أما الشارع الباكستاني فقدكان يعلم أن هذه المسئلة لن تهدأ إلا بعد خروج هذا الرجل من السلطة, وفقد شعبيته وازداد كره الناس له, إنه رئيس بلا شعبية, وليس هذا غريبا فقد تعلم الفشل من سيده بوش, فهو أيضا قد فقد كل أركانه, فقد ذهب رامسفيلد, وتينت, وبلير, وهناك زعماء كثر في العالم سيفشلون في الانتخابات بسبب تأيدهم لبوش في هذه الحرب المفبركة. لقد فعل مشرف أفعاله ولم نسمع أي عتاب واضح من الإتحادات وجمعيات العلماء العالمية, ولم تكن هناك بيان واضح لما حصل في ذلك المسجد الأحمر من ولاة أمور المسلمين, وأقصد هنا الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين, ولا من علماء منظمة المؤتمر الإسلامي, ولا من المجامع الفقهية, لقد قتل مشرف المئات من الشباب والشابات في عمر الزهور كما قتل الأطفال في داخل المسجد ولم نسمع أي عتاب واضح من الجهات الإسلايمة الرسمية وهذا يبين مدى الفجوي بين الشعوب المؤسسات الحكومية حتى ولو

كانت إسلامية, لقد استهزء مشرف بالمساجد وظلم نفسه عندما منع الناس من الدخول إليها, ولم يحترم تلك الشعائر الدينية, (ومن يعظم شعائر الله فإنما من تقوى القلوب), والله لو احتمى الشباب بكنسية أو معبد بوذي لما تجرأ مشرف من مهاجمتهم, حتى الصهاينة كحكومة تحسب ألف حساب قبل القدوم إلى الأقصى أو أي مسجد للقتال, هل أفعال مشرف أظلم وأخبث من المحتل الصهيوني, الجواب نعم لأنه يخاف من القوى الكفرية العالمية وذهاب منصبه ولا يخاف من رب العالمين وهو مالك للمساجد (وأن المساجد لله), لقد تجرأ وداس بكبريائه على بيت الله سبحانه وتعالى, ومهما كان الأمر فإننا لا نرى أي مبرر في اقتحام مسجد يذكر اسم الله فيه ويدرس الناس شريعته ويأوى المساكين والفقراء إليه, لقد تجرأ هذا الرجل وعمل ما لم يقدر عليه الأمريكان في العلن, وحتى لو فعل الأمريكان مثل هذه الأفعال كما شهدنا في مسجد الفلوجة, إلا أنهم كفار أصلين ولا يحترمون مساجدنا ولا يدينون بديننا, فهم لا يحترمون مساجدنا لأنمم لا يعترفون بسلطتها عليهم, لذا هم كفار أصليين, ونرى ذلك في الألعاب التي تصنع من أجل انهاك حرمات القرآن والمساجد, إنهم لا يؤمنون بديننا وأعلنوا حربا واضحا ضد إقامة دولة إسلامية, إننا نرى كيف يتعاملون مع إيران, وكذلك ريبتهم حول دولة آل سعود رغم أنها الصديقة المقربة لهم, إلا أنهم غير راضين عن المنهج الإسلامية والدوستور القرآني, لن نتعجب إن هاجم كفار أصليين المساجد, ولكن العجب فيمن يدعى الإسلام ويحكم أقوى البلاد الإسلامية في عصرنا, إننا في شريعتنا لا نجيز اقتحام دور العبادة, سواء كانت كنيسة, صوامع, جوامع, معابد, لأن الرسول منعنا من ذلك, لأن خلافنا مع إخواننا من أبناء آدم من الأديان الأخرى ليس شخصي, بل هو خلاف عقدي ديني مبني على أسسس إلاهي, لقد تعجبنا عندما برر مشرف أن هجومه للمسجد سببه إختطاف بعض الشباب لرعاية أجانب من الصين, وهذا أمر مضحك لأن أولئك الصينيون قد أطلق سراحهم بأسابيع من أسرهم, ولم يتواجدوا في المسجد أثناء إعلان الحرب على ديار الله وعباده, وزد على ذلك أن الدوستور الباكستاني يمنع الدعارة والسكر في العلن, والشباب إنما تعاملوا مع الصينين إنطلاقًا من الشريعة واستنادا إلى الدوستور الإسلامي الباكستاني, ولو افترضنا أنه على حق في الهاماته هل يعالج الخطأ بالخطأ؟, هل تقتحم المساجد وتشن الحروب فيها ويقتل الأبرياء من النساء والأطفال والرجال بسبب أن مسلما ما آذي بوذيا ما؟, هل الإسلام يجيز ذلك؟, إن الإسلام لا يجيرز الإعتداء على أي أجنبي غير مسلم في بلادنا وبينت الشريعة أن إيذاء أي زائر لبلاد المسلمين بعد أن تلقى دعوة من مسلم, مهماكان تصنيفنا لذلك المسلم, لا يجوز ذلك لأن ذلك الأجنى الغير مسلم أصبح ضيفه بموجب الأمان الذي أعطى له من قبل ذلك المسلم, وأدبى المسلمين يمكنه أن يجير, ولكن ليلتزم ذلك الزائر لديارنا بمبادئ الإسلام ويحافظ على سلامة معتقدات المسلمين وليحترم مشاعرهم, إن الباكستان بلد إسلامي ودوستوره هو القرآن, رغم أن حكام البلاد لا يعملون به, لذا من أحق بتنفيذ الدوستور الباكستاني عندما يهان ولا يحترم! ولقد تحرك الشباب من

واجب شرعى بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر حسب المستطاع حتى لو اختلفنا معهم في الوسيلة المتبعة, وكما قلت لقد أطلق سراح الصينين منذ فترة, ولكن يبدو أن مشرف كان له خلاف شخصى مع إمام مسجد الأحمر الشيخ غازي, تماما كالحكومات السابقة في الباكستان التي نصبت العداوة لوالد الإمام غازي الذي كان قبله إماما للمسجد الأحمر ولم تكن السلطات ترتاح له, وحاولت مرارا وتكرارا الاستيلاء على المسجد, وهذا ما نراه فقد ظهر دموية مشرف عندما هاجم جيوشه مناطق القبائل وأراد أن يجردهم من أبسط حقوقهم. ويجب أن أبين هنا أن هناك مفهوم خطأ لدي الكثير من الناس حول مسألة حمل السلاح في ديار المسلمين دون رفعه عليهم, إن اقتناء السلاح لدى المسلم أمر شرعى ومن السنة النبوية, فقد كان الرسول يمتلك السيوف وكذلك الصحابة ولا يعني إمتلاك السلاح هو التقاتل, بل يحترم كل واحد الآخر لأننا مسلمون ولا يوجه السلاح إلا للأعداء المعتدين, أما ما حصل اليوم في زمننا هو تفرد السلاح في جيش وشرطة النظام لخدمة السلطات فقط لا لخدمة الشعب, إنهم يحمون سلطاتهم الديكتاتورية, هناك مواضيع كثيرة متداخلة في زمننا فمن جهة نرى أن المحتل الكافر البريطاني احترم مشاعر القبائل الباكستانية والأفغانية أثناء الإستعمار, وعاشت تلك القبائل بأسلحتها في حكم ذاتي يتحاكمون إلى شرع الله وهم مرتاحون لذلك, أما اليوم فنرى من يدعى الإسلام ولكنه لم يستطع احترام المساجد ولا قبائل المسلمين, وكل هذه الضجة من أجل إرضاء الصهاينة في واشنطن.

#### عملية أسر الكوريات

وفيماكان الأمر صعبا للمرابطين في المسجد الأحمر انقلبت الأوضاع في أفغانستان وتسارعت العلمليات فيها, وما زلنا في الشهر السابع الميلادي, وقد شهدنا عملية نوعية ولكنها عجيبة فقد أسرت العشرات من المنصرين الكوريين في غازني, وكما سبقت وقلت إن مسألة إختطاف الناس هو أمر عظيم في الشريعة الإسلامية وينبغي أن يكون ذلك في حالة حرب ويؤسرون فيها ومن أجل مصلحة الأمة وليست مصلحة الفرد, ويكون من أجل رد الظلم بالمثل أو محاولة فك أسر المسلمين, إنها العملية الأولى من نوعها في أفغانستان, فالمرأة لا تقحم في الحرب سواء كانت كافرة أو مسلمة, فنحن نعلم حركة طالبان فهي تحترم النساء أكثر من أي جهة في أفغانستان, ولا يظن البعض أن احترام النساء هو تركهن ليتبرجن في الأسواق كما شئن, هذا يسمى عندنا في المصطلح الإسلامي إفساد النساء, والذي يجهل ما أقوله فليراجع مذكرات الأسيرة البريطانية السابقة والمسمى (إيفون), فقد أسلمت بعد أن وقعت في أسر قوات الإمارة الإسلامية, وبعد رؤيتها كرم الإسلام أثناء الأسر, غادرت المعتقل وهي كافرة بالله ثم أسملت بملئ إرادتها في ديارها, إننا لسنا مع مبدأ خطف النساء أو الأولاد إذا لم يكن هؤلاء ضمن خطط الكفار في الغزو, أما ما حصل مع الكوريات أمر شرعي فقد جئن في بلد فيها حرب وصراع

وحاولن أن تستغل الفقر في نشر دعوة الكفر بالاستغلال وهذا لا ينتطق مع مصالح المسلمين العليا, فكان من واجب طالبان تنبيه تلك المنظمات التنصيرية أننا لم نغفل عن أعمالها الكفرية, فلم يكنّ في سياحة أبدا, بل كن في مهمة دينية تنصيرية واضحة, وهذا ضد مبدأ الفيزة التي أخذوها من أي مسلم أفغاني, إننا لا نقبل بنشر أي دعوة كفرية في أي بلد إسلامي, وحتى لو قيل لنا أننا لا نحترم مبدأ العبودية فلن نركع للكفر العالمي, وهذه الكلمات مرادها "حق أريد بما باطل", الكل يعلم أن الدين الإسلامي لا يكره الناس في الدخول إليه, ولكنه في نفس الوقت لا يقبل بإخراج الناس منه مهما كلف الأمر, لذا لجأت طالبان لأسرهن لعدة أسباب وأهمها فك أسر المسلمين, وقد تعرف العالم أكثر على طالبان في هذه المرحلة فقد تتعاملت مع القضية بسهولة وليونة, وعندما حاولت قوات الناتو الكفرية التدخل أدى ذلك إلى قتل بعض الرجال من الأسرى, لقد أرادت تلك القوات أن تفقد طالبان مصداقيتها ولكنها فشلت, فطالبان في حرب ولا يمكن أن تتحرك الناتو بالقوة لتأخذ الأسرى دون عقاب, ولكن في المقابل تركت النساء المرضى لاظهار حسن النوايار وأظن أن العملية نجحت فقد ارتفعت سمعة طالبان بسبب تعاملها الطيب مع هؤلاء المنصرين, وبينت للعالم أن مشكلة أفغانستان ليست محصورة فيها بل يتأثر الجميع من في العالم بما يجري فيها, فقد انتقلت القضية إلى الإعلام الكوري وتفاعلت مع القضية وضغطت بقوة من أجل مطالب طالبان العادلة, إن تعامل طالبان مع تلك النسوة كانت أفضل بكثير من تعامل الكفار الأمريكان والصهاينة

والسلطات الإثيوبية والكينية مع نساءنا وأطفالنا, لقد كبلوا وأرعبوا وهددوا بالموت أثناء الاستجواب وعوملوا معاملات اللانسانية في الزنزانات, وكأنحن حيوانات ولم يلتفت لقضيتهن, أما الكوريات فقد عملن بأحسن حال بشهادة الجميع, ونقول للعدو بأن مثل هذه الإزدواجية هي التي تؤدي إلى عالم غير مستقر أمنيا.

## أحوالنا في شرق أفريقيا

إننا في الشهر الثامن من سنة 2007م وقد وصلتني الجرائد وتعليقات الإعلام الكيني حول احتفالات التذكارية لعمليات ضرب مقرات السي آي إيه سنة 1998م, ومثل هذه المناسبات تتكرر سنة بعد سنة, أما في هذه السنة كانت غير مريحة, فقد تبادل المصابين في العمليات الاتحامات مع السلطات الكينية التي لم تقف بجانبهم في كل هذه السنوات كما يزعمون, وكانت أمريكا في دائرة الإتحام, لأنحا لم تحتم بحؤلاء رغم أنحا أكدت أنحا ستساعدهم, كيف ستساعدهم ولديها أكثر من 50 ألف جندي مجروح في مستشفياتها ولم تقدم لهم الخدمات اللازمة, إن أمريكا في مأزق كبير ونحن نعلم ذلك جيدا, كما أن مسألة الصومال والحرب ضد أبناءها طغت على كل هذه الاحتفالات, إنحا الذكرى التاسعة للعمليات ولم يحضر أي شخصية حكومية مهمة كما ذكرت الجرائد في الشبكة

الاليكترونية, بل لم يحضر الرئيس ولا نائبه ولا حتى السفير الأمريكي في كينيا, إنها ذكرى مؤلمة للسبي آي إيه وستبقى كذلك إلى قيام الساعة إن شاء الله, إننا نفرح جدا أننا استطعنا أن نجبر أكبر دولة في العالم إلى التراجع للخلف والظهور كالذئاب وراء الكواليس وإستبدال مبناها الإستخباراتي بتذكار تمثلي, أما الجرائد الكينية فهي مشهورة بالأكاذيب ومن أجل سلعتها في السوق, فقد حذرت من هجمات جديدة وحاولت أن تتحدث عني ولكنها تعرف جيدا طبيعتي في التعامل مع الإعلام, إننا لا نلقى لها أي بال, فيمكنهم التكلم بما شاءوا, وعبر هذه الصفحات التي أكتبها يمكننا أن ندافع عن أنفسنا, أؤكد هنا أننا لسنا بحاجة إلى ضرب مصالح كينية إن هي اكتفت بالحياد وعدم السير وراء سياسة بوش الإجرامية, ولو تمادت فأيدينا ستصل إلى أقوى نقطة في كينية وهذا سهل جدا بالنسبة لنا, وقوة خلية القاعدة في 1998م بقيت كما هي وتحتل مكانا جيدا لدى أبناء المسلمين, وما يجهله البعض أن إغتيال رؤساء أفريقيا من أسهل العمليات على الإطلاق لو أردنا ذلك, ولكن لدينا حسابات كثيرة ليس كما يظن من لا يعرفنا, إننا ننتشر في أفريقيا كلها, أما في الصومال فالوضع أشبه بالدولة وهذا ما يتجاهله السلطات الكينية وستتعب لو أرادت أن تتعامل مع الآلاف من الصوماليين والكينيين الذين يؤيدوننا ويريدون أن يلقنوا حكومة كيباكي دروسا بسبب وقفها مع الأمريكان والإثيوبيين في حربهم ضد المسلمين في الصومال. لقد انعكست فشل أمريكا في شرق أفريقيا بمؤتمر المصالحة التي فشلت في مقديشو لأنها بنيت على القبلية ولا حل في الصومال إلا بالرجوع للدين والإسلام وقد رأينا ذلك عندما حكمت المحاكم البلاد, فقد نال كل الناس بشتى قبائلهم حقوقهم دون تمييز, وبدلا من المصالحة ظهرت تشكيلات جديدة للمعارضة الصومالية في أرتيريا وهي عبارة عن تحالفات من عدة إديولوجيات فكرية, ولا مانع من ذلك مادامو كلهم في سلة الإسلام وقد نختلف مع بعض هؤلاء الذين عادونا في فترة ما ثم يطلبون المصالحة اليوم, قد نختلف معهم ولكننا يجب أن نتصالح معهم فالصلح خير, ولا مانع من المصالحة, فقد أمرنا بذلك من قبل ديننا, الصومال تحتاج إلى قلوب مخلصة لدينها قبل قبائلها, وقد عارضت حركة الشباب المجاهدين تلك الخطوة, وهناك عدة تشيكلات صومالية رضيت بالتحالف الجديد, وقد أكدت المعارضة الجديدة بأن أمريكا قد فشلت عندما لم تسطع إظهار أي دلائل كافية للعالم بأن القاعدة كانت أو ما زالت في الصومال, أو أنها كانت السبب الرئيسي للجوءها إلى تدمير القرى وقتل المدنيين الصوماليين.

هذا الشهر كان شهر القرن الإفريقي فكنا نتابع ملف الأسرى المغيبين وشهدنا مظاهرات عدة في كينيا تطالب بإظهار المغيبون في السجون الأمريكية والإثيوبية السرية, وظهرت قصص كثيرة في كينيا تطالب بارجاع المواطنين الكينين الذين سلموا لإثيوبيا وغيبوا ولا أحد يعرف أماكنهم إلى يومنا, لقد خرج المسلمون في نيروبي وممباسا ليدافعوا عن إخوافم الذين في السجون الإثيوبية وكانوا يتواصلون مع منظمات حقوق الإنسان العالمية, ومن أجل إسكات المسلمين اتبعت السلطات الكينية

سياسة المافيا العالمية, فقد لجأت إلى الخطف وتم خطف مواطن كيني كان يدافع عن أخيه المعتقل في إثيوبيا وتكفلت قوات (الجي إيس يو) الكينية بخطف هذا المواطن في الشارع وبمساعدة من قبل جهاز السي آي إيه التي لها دور كبير في خطف الناس في إيطاليا والبوسنة وألبانيا وألمانيا وحان دور كينيا لإسكات هؤلاء, ورفضت السلطات الكينية التدخل رغم أنحا تعلم عن مكان وجود هذا الشاب فهي من قامت بخطفه, وأصرت في قولها بأنحا تريد دليل على الخطف, كيف يكون ذلك؟ لقد خطف في منطقة إيس لي في ظلام الليل وبسرعة فائقة وغيب في السجون الجهنمية ولا حول ولا قوة إلا بالله, لقد انتشر الخطف وكان المسلمون يختفون في كينيا بكل سهولة دون أي أثر.

#### النهر البارد الساخن

كنا في الشهر التاسع عندما ظهرت بوادر لانحاء أزمة نحر البارد, ولم تكن هناك مخيم طبعا فقد دمرت بالكامل على مرآى ومسمع من العالم بحجة محاربة الإرهاب, وبدأت المبادرة من الأخوات فقد وفقن على الخروج من المخيم لكي يخففن على أبناءهن, والله إنحا مأساة عجيبة وقعت لأبناء أمة محمد بتواطئ إقليمي ومحلي لبناني وشرد الألوف من أهل هذ الحي الفلسطيني, والعجيب رفض عدة دول إستقبال تلك النسوة وهن مواطنات لها, ولم يكن لهن ذنب سوى أن أزوجاهن من المجاهدين الذين

وقعوا في فخ المخابرات العالمية عندما رفعوا السلاح في لبنان بدلا من توجيه المعركة إلى الحدود مع دولة الكيان الصهيوني, لقد رأينا كيف تتعامل الدول الإسلامية بملف المجاهدين, فهذه الدول أقسى علينا من أمريكا عدونا العلني, وحتى بعد مقتل كل الزعامات وتأكيد زوجة الأخ العبسي بمقتله وإصرارها على الرجوع إلى ديارها في الأردن ولكن كان الأمر أشبه بالمنامات, فنفس هذه الدول هي التي كانت وراء تشريد أهل فلسطين قبل 6 عقود, فهي لا تهمها إلا السطلة فقط, ونقول لهؤلاء الحكام الظلمة الجائرون, اتقوا الله وفرقوا بين من قاتلكم والضعفاء, فلا ينبغي أن تربط الأخوات بنشاط أزواجهن في مسألة تصفية الحسابات, فنحن نعلم أن في هذه الدول الكثير من الحرمية وقطاع طرق والحشاشين ومروجو الرذالة والمخدرات وعندما يواجهون من قبل السلطات فهي لا تقحم زوجاتهم في تلك المسائل, ولماذا تهان الأخوات الملتزمات بدينهن باسم أزواجهن؟, هل هذا هو الطريق الجديد القديم في التعامل مع ملفات المجاهدين, فنحن نعلم أن تونس تستخدم النساء في الضغط على الإخوة. لقد انتهى القتال وبدأت مأساة جديدية لتوها, فلن يعوض أحدا أهل المخيم لأنحم فلسطينون, وقد رأينا دولا تحدثت عن تعويض أهلها ولكننا نعلم أن هذه الأموال ستذهب إلى جهات حكومية لبنانية لا تحب أهل فلسطين في أي حال من الأحوال, ونفس هذه الدول التي تزعم أنها ستعمر المخمى هي التي أعطت الضوء الأحمر للجيش اللبناني بقتل الشباب وتدمير المخيم فوق رؤوس أهلها من الضعفاء وعند نهاية المطاف ستقوم ببناءها من جديدر

والسؤوال المطروح, لماذا تبني مخيما من دون أهلها؟ هل البناء والصخور أغلى من دماء أهل المخيم؟, كيف يقدس البناء ولا يقدس روح الإنسان الذي هو ملك الله فهو قد نفخ فينا روحه ولا أحد يعرف سره إلا هو سبحانه وتعالى.

كانت تشكيلات المجاهدين في المخيم عبارة عن كوكتيل من الجهاديين الذين آتو من كل الدول الإسلامية للمخيم, فهناك شباب من بلاد الحرمين ولبنان وفليسطين وسوريا والأردن والمغرب العربي وغيرها من الدول, ولم تكن نوايا هؤلاء هي رفع السلاح في لبنان كما قلت سابقا, بل أرادوا أن يزحفو إلى الحدود الفليسطينية الشمالية لقتال قوات الصهاينة, ولكن من يعلم تعقيدات الملف اللبناني سيعلم أن هناك جهات كثيرة ستقف في وجه كل من يريد النزول إلى الجنوب لبدأ حرب جديد, والجميع يعلم أن الجنوب منطقة مخصصة لطائفة ما لتجاهد لوحدها فقط, وهؤلاء لا يرضون بأي دخيل أو غريب ما لم يكن جندي لهم ينفذ ما يقال له كما هم ينفذون أوامر دول إقليمية توصف أنها ممانعة, كما أن الجيش اللبنابي لم تكن لترضى لذلك, لأن وصول الشباب للجنوب وبدأ معركة مع العدو الصهيوني ستعطى مصداقية لتلك المجموعات التي توصف أنها سنية ومقربة من الحركة الإسلامة العالمية التي تقاتل الأمريكان, وكما نعلم فإن الحكومات الإسلامية لا تريد لهذه الحركات أن تظهر وكأنها تدافع عن أعراض الأمة, فقد اجتهدت جهات طائفية وإقليمية ودولية بالقول أن المجاهدين من أهل السنة وأقصد هنا شباب القاعدة لم يحركوا ساكنا في

مسألة مقاتلة العدو الصهبوبي وكنا نرد بأن الطرق كلها مقفولة على وجوهنا, وجاءت هذه الأحداث لتؤكد كلامنا, فعندما حاولت هذه المجموعات ترتيب صفوفها لعمل كبير ضد العدو الصهيوني, تدخلت كل الجهات لمنعها, وأؤكد هنا أن هؤلاء الرجال أرادوا أن يعيدوا كرامة أمتهم بعدما فشلت الحكومات في ذلك, ولكن ما حصل لم يكن في الحسبان حيث وقعت في الفخ وبدأت هذه المجموعات حربا في مناطق المسلمين دفاعا عن أنفسهم طبعا لأن لجيش هو من أعلن الحرب الصريح عليهم, إننا ضد رفع السلاح في بلاد الإسلامية فليس هناك أي جدوى لذلك في الوقت الحالي, لقد قتل الأخ شاكر العبسي غفر الله له ورحمه وتقبله من الشهداء آمين بشهادة زوجته أما ما يقوله السلطات اللبنانية فهذا من مزاعمهم وليثبتوا عكس ما قالته زوجته, وكان هذا الأخ صاحب للمجاهد العظيم الذي قهر الأمريكان في زمنه الأخ مصعب الزرقاوي وقد قاتلا جميعا في العراق, نسأل الله أن يهدنا لما هو خير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم.

# الإعلام والهزائم في العراق

في الشهر التاسع وما قبله كانت هناك بيانات مرئية ومسموعة ومكتوبة من قبل الجماعات الجهادية العالمية ومن ضمنها القاعدة, ولا أدري هل المقصود في كثرة المواقع الإعلامية الموجهة للتحالف الصهيو-صليبي هو تنافس في الخير!, أم تنافس في الزعامات فلقد شهدنا الكثير من الزعماء وهم يتحدثون عن قضية واحدة ولكن بعدة وجهات نظر, ومن المفترض أن يكونوا كلهم في موقف واحد من تلك القضية من أجل توحيد صفوف الشباب المجاهدين المتبعين لهم وهم قدوقهم, وأظن والله أعلم أن السبب الرئيسي لعدم التنسيق بين الزعماء في قضية البيانات هو البعد الجغرافي بينهم, فيظهر أحدهم في شريط دون أن يعلم الآخر بذلك, وعلى كل حال لا مانع من التكثير في الظهور الإعلامي ولكن ليتم ذلك بالتنسيق وبشكل منظم حتى لا يظن الأعداء أننا في خصام, وهذا ما حصل عندما حاولت مجلة التايمز الإستخباراتية الأمريكية إظهار قضية خلاف بين القيادة الليبية في الجماعة المقاتلة التي كانت تتعاون مع القاعدة وانضمت إليها بعد أحداث 11/9 وبين الشيخ أيمن الظواهري المنتمى للمدرسة المصرية ونحن نعلم أن هناك تباعد بين الفكر الليبي الغير متشدد والمصري الذي فيه نوع من التشدد, ولكن لا يعنى ذلك أن هناك خلاف حقيقي, فقد رأينا في التاريخ أن أبابكر قد اختلف مع عمر في عدة قضايا, المهم هو العمل من أجل الأمة, ولكن ما أراده الإعلام الأمريكي كعادته هو إيجاد مواضعة ساخنة ليتحدث عنها, وكما نعلم فإن قضية المجاهدين والقاعدة بشكل خاص هي التي تجذب الناس والقراء في زمننا, لأن القرن وبفضل الله سبحانه وتعالى كان قرننا والحمدالله, تخيل أخيى القارئ فقد انتهت فترة أفلام فيتنام ومسلسلات الحرب العالمية الأولى وبدأت مرحلة جديدة في الألفية الجديدة وظهرت مسلسلات وأفلام أمريكية كلها تتحدث عن القاعدة وتكتبكات القاعدة وهلوسة القاعدة وقضايا القاعدة تارة بحذر وتارة أخرى بتجاوز الحدود والكذب, وبما أن هؤلاء المخرجين يسيرون في فلك الصيهنة العالمية فإنهم يفتقدون إلى أقل المعلومات عن حركات المجاهدين وحقيقتهم فيصورن القاعدة وكأنها منظمة أمريكية لها قيادة مركزية فيها, وهذا بعد أحداث 11/9 وأكرر وأقول أنها كانت أحداث وقد ولت وانتهت, إننا لا نعاود الكرة مرتين فكل عملية يجب أن تختلف عن سابقاتها, ولكن ما يحصل في أمريكا وما يظهر في هذه المسلسلات هو نصر من الله لنا, لأن الرعب قد وجد مستقرا في قلوب هؤلاء دون أي مبرر.

شاهدنا في هذا الشهر المبارك إنسحاب مفاجئ للقوات البريطانية من البصرة, وليس بسبب حبها لأهل العراق والإشفاق عليهم بل بسبب الهزيمة, فاستطلاعات الرأي أظهرت أن نسبة 52 % من البريطانيين يقرون بأن قواتم قد هزمت في العراق, فأراد براون رئيس الوزراء البريطاني الجديد الذي أتى بدلا من بلير المستقيل أن يعمل شيئا سريعا لكسب ثقة الشارع البريطاني ولمحاولة إنقاذ حزب العمال, فهو وحزبه في أسوء أيامه منذ تحالفه مع الأمريكان للعدوان على العراق.

وفي نفس الأيام وفي نفس شهر الهزائم قام الرئيس بوش الصغير بزيارة قصيرة وسرية إلى دولة العراق, وعفوا من إستخدام كلمة سرية, فبوش الذي يحتل بلاد الرافدين وعاصمة هارون الرشيد ومع ذلك لا يجرأ في التجول فيهاكما يريد فالشوارع الرئيسية والمناطق الخضراء له ولقواته المحتلة, أما الزقازيق والمناطق الحمراء وصحاري والبوادي للمجاهدين, وقد نزلت طائرة بوش الإبن في مناطق الأنبار بسرية تامة, ولم يكن ذلك عن غفل بل عن قصد حتى ترى حكومة المالكي أن الأمريكان نجحوا في موضوع الصحوات واستطاعت فعلا من كسب بعض العشائر ضد المهاجرين ولا أقول ضد المجاهدين فالحساسية التي في المناطق السنية هي بين قادة الصحوات وقادة المهاجرين, أما المقاومة العراقية فهي ممتدة ولها علاقاتها المتينة مع كل أهل العراق وهذا بسبب فهمها لخصوصيات أهلها, وقد قدم بوش للأنبار لكي ينبه حكومة المالكي المتعصبة للمذهبها أن أعداء الأمس قد أصبحوا أصدقاء لبوش ويجب على المالكي إحترام القوة السنية سواء السياسية أو تلك التي تدور في فلك الأمريكان وأقصد هنا الصحوات التي أعلنت الحرب العلني ضد المهاجرين, لقد قصدت إدراة بوش هذه المنطقة لكي توضح للمالكي أنه قد حان لها أن تعمل مع الجهات السنية, ولا يخفى على أحد أن نظام المالكي لم ترد أن تتعامل مع أي قوة سنية حتى لو كان ذلك من أجل نصرته هو وحكومته لأنه يرى أن هؤلاء سوف ينقلبون عليه في المستقبل, لأن التاريخ العراقي يشهد بذلك ولحساسية المذهب والتدخل الإيراني في هذا الشأن, فإيران لا تريد أي قوة سنية أن تتوالى مقاليد التنفيذ في العراق وكانت التدخلات الإيرانية ظاهرة حتى في المظاهر الإجتماعية فقد أجبرت حكومة المالكي على التخلي عن نصب تذكاري للحرب الإيرانية العراقية ووضع بدلا منها نصبا يجبه حكام إيران, وهذه العلاقات المتينة بين إيران والمالكي لا تجد أي تشجيع من إدارة بوش, وأمريكا هي التي آتت بالمالكي وهي لا تسمع منه بل يجب على المالكي أخذ الأوامر منها والتنفيذ دون جدال.

أعود لطائرة بوش فقد قررت السي آي إيه أن تهبط في الأنبار المحاذية لمملكة آل سعود وهذا ما حصل فعلا فمن جهة آل سعود فالمنطقة آمنة وهذه السلطات تبذل الملايين لكي تمنع أبناء بلاد الحرمين من الذهاب لنصرة إخواهم في العراق, وتباهى الرئيس بوش في الأنبار وتحدث عن إنجازات الصحوات وقابل كل الوزراء وكبار دولة المالكي في الأنبار وجلس معهم في طاولة واحدة مع قادة الصحوات وعلى رأسهم أبو ريشة وهو زعيم قبلي وقف مع الأمريكان ضد المجاهدين, وعندما يقاتل الشباب هذه الصحوات فمن باب الدفاع عن النفس ومعاملتها بالصفة المناسبة لها فقد وصفت نفسها أنها أولياء الأمريكان في هذه المواجهات, ولكي أؤكد ما أقوله فاسمع لما قاله الشيخ أبو ريشة للأمركيان عندما قابل الرئيس بوش في الأنبار وقال له بالحرف الواحد "يا سيادة الرئيس لا تتخلى عنا فنحن حلفاءك في المنطقة", يا ساتر يا الله, هل وصلت الذل إلى هذه الدرجة؟, هل القاعدة قتلت في الأنبار أكثر من مليون شخص؟, هل القاعدة هجرت أكثر من 7 مليون عراقي؟, ومن الذي سبب مجيئ القاعدة للعراق؟, ومن الذي سبب المجازر والتفجيرات اليومية في العراق؟, أليس بوش الإبن من فعل ذلك!, كيف يعقل أن يطلب بمن قتل أبناء أمته المساعدة ويخبره أنه حليفه؟, هذا والله من العجائب, إنه الفخ الذي أراده الأمريكان لأبناء الأنبار فقد فضلوا المحتل على إخوانهم من القاعدة, ومهما كانت المبررات لذلك, ومهما فعل بعض قادة القاعدة بعد رحيل الزرقاوي, قسيبقي بوش هو الشر وهو من كان سببا لكل ما حصل ويحصل في العراق وليست القاعدة كما زعمت قادة الصحوات, لقد زين الشيطان ولبّس للصحوات أمرها حين وقعت في فخ خصخصة حرب القاعدة, فقد أخرت مشروع الجهاد ضد المحتل لأبعد الحدود وهذا الأمر سيرتد عليها, فمعظم هؤلاء الشباب كانوا من رجال القاعدة قبل مقتل الشهيد الزرقاوي ولكن بسبب المال وحب الزعامة فضلوا أمريكا على شعبهم, وكلنا نعلم أن العراق لن تستقر قريبا والله أعلم, وبعد زيارت بوش لأبي ريشة تم إغتياله من قبل عناصر دولة العراق الخفية, لأنه وبكل بساطة كان يحاربها علنا ومن يحارب يجب أن يستعد لما هو قادم. ولا أرى مسألة كفر وإيمان وردّة واضحة للعيان, بل أرى مسألة النفاق الأكبر الواضح, وهو الوقوف مع العدو ضد المجاهدين, (ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخواهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجنّ معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم), والله أعلم بنوايا العباد في تاريخ 7-9-2007م ظهر الشيخ أسامة للعلن بعد ثلاثة سنوات من السكوت, وألقى كلمة مسجلة ومرئية وموجهة للشعب الأمريكي وتحدث عن الحل لهذه الحرب الشرسة التي بيننا وبين إدارته وكيف نستطيع للوصول إلى حل حسب رأي الشيخ, وهذا يعني أنه يفهم معنى الحرب والسلم ولا يريد العالم أن تعيش في صراعات لمدى الحياة, وليس كما يظن البعض أنه مخطط للحروب فقط, فهؤلاء يشوهون كل جيد فقد زعموا أن المدارس الإسلامية تخرج إرهابيين ونسى هؤلاء أن هتلر السفاح لم يدرس في أي مدرسة, ونسى هؤلاء أن كارديتش لم يدرس في أي مدرسة, ونسى هؤلاء أن شارون لم يدرس في أي مدرسة إسلامية, إن كل المجرمين الذين سفكوا دماء الشعوب لم يدرسوا في مدارس إسلامية, فزعماء الهوتو لم يدرسوا في أي مدرسة إسلامية, بل درسوا كلهم في مدارس عصرية ونصرانية ولم يؤمروا أثناء دراستهم في تلك المدارس أن يسفكوا دماء الناس, فلا ينبغي إذا أخطأ واحد من المليار من أبناء المسلمين أن ينسب الخطأ لنظام المدارس الإسلامية التي تنشر السلام والدعوة إلى الله, وعلى كل حال لم يصل قتلى القاعدة بقيادة الشيخ أسامة إلى الرقم الذي سجله زعماء أمريكا وبريطانيا في زمننا, فهم قد جوعوا وقتلوا الملايين في العراق بشاهدة الجميع ولم نفعل نحن ذلك, إن الشيخ أسامة بن لادن له مسيرة مشرفة في حياته ولن يستطع أحد من الكفار أو المنافقون بأن يشوهوا سمعة هذا الرجل لدى أبناء المسلمين, إنه الرجل البناء والنماء والازدهار, فقد فعل

الخير في أفغانستان عندما شق الأنفاق وفتح الطرق فيها, ولا ننسي السودان فقد ترك مشاريع إنسانية وعلامة فارقة في حياة المواطنين هناك, كما فعل الكثير في بلاد الحرمين, لقد تحدث هذا الشيخ العظيم عن كيفية إنهاء الصراع الذي بيننا وبين الإدارة الأمريكية ومن سار في فلكها, وبيّن أولا أن الحرب قد فرضت علينا ولم نخترعها كما يظن الآخرين أنها بدأت بعد أحداث 11/9, بل كان هناك حرب سرية ضدنا قبل تلك الأحداث بعدة سنوات, وتحدث أننا لا نستهدف المسيحية واليهودية كأديان بل نقاتل أعداء قد عادونا في ديننا وأخرجونا من ديارنا وأعلنوا حربا علنيا علينا, فقد ضرب عدة أمثال على وجود المسيحين واليهود في ديارنا وأكد عدم استهدافهم ونقصد باليهود الذين لم ينصروا دولة صهيون وليس الإسرائيليين الذين انتسبوا بهتانا وزروا للأراض الفلسطينية المحتلة, فهؤلاء لا نرضى بهم في أي حال من الأحوال لأنهم معتدون وسنقعد لهم بالمرصاد في كل مكان, لأن الدفاع عن النفس حق مشروع.

لم تشرع إدراة بوش بالرضى من ظهور الشيخ أسامة من جديد لأنها تزعم أنه غير فعال أو مريض أو ميت وما إلى ذلك من الأكاذيب الكثيرة التي تعودنا على سماعها, وكان رد بوش الإبن عنيفا جدا, وكما هو العادة فقد أظهر كبره من جديد, ورغم أنه شخص غير مرغوب في بلده لتدنى شعبيته إلى أدنى المستويات, وأكدت الاستطلاعات بأن 61 % من الأمريكان لا يريدون البقاء في العراق, وتبين للشعب الأمريكي حقيقة كلام الشيخ أسامة الذي أكد لهم بأن الحرب هي حرب مصالح تجارية

ومن أجل النفط وقد تجاوزت السياسيين, وقال للشعب الأمريكي بأن كلام الحزبين الديموقراطية والجمهورية لا تستطيعان وقف النزيف في العراق, لأن الشركات العملاقة التي تستعبد الناس بالربا وتتحكم في ضمائرهم برؤس الأموال الباهضة هي التي تتحكم بزمام الأمور, وهذا ما ذهب إليه السيناتور (أوباما), عندما أكد للأمريكان أنه سيسعى لاخراج القوات الأمريكية من العراق إن هو انتخب ولكن سيأخذ ذلك وقت طويل حيث يمكن أن يكون بعد 2013م, ونحن نعلم أنه سينفذ ما يريده كبار التجار وليس ما يريده هو, وعكس ما ينتظر من رجل يدعى للسلام فقد استشهد الرئيس بوش بالشريط الجديد ليزود المخاوف لدى الأمريكان وقال بأنه دليل على استمرارية الحرب, وهذا ماكنا نقوله دائما أننا لم نترك سبيلا إلى السلم إلا وسلكناه كما أمرنا ديننا للحد من الحروب ولكن الأعداء هم تجار الدماء بلا شك, ونحن لن نسلم رقابنا كالأبقار بل سنحارب كالأسود إلى أن يحق الحق ويبطل الباطل إن شاء الله.

إن سقوط أمريكا ليس بالأمر العظيم عند الله ولكن ليبلو بعضنا ببعض, لقد ابتلينا نحن المسلمون والحركات الجهادية بالدولة العظمى في زمننا وذهب بوش بعيدا في رده على الشريط عندما قال بأن التهاون بشأن أسامة كالتهاون بشأن هتلر الغربي, (أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون), كيف يعقل لرئيس أكبر دولة أن لا يعرف أن هتلر لكم قد ملك أوروبا كلها قبل عدوانها على الجميع؟ هل تجاهل أن هتلر كان عملك أكثر العقول الحربية في زمنه؟, يا للعار كيف يسوي بمن جاهد الروس

والفاشية, وأطعم المساكين وعبّد الطرق وجاهد في الله حق جهاده وهو لا يملك إلى نفسه وبعض الرجال والقليل من العتاد وينام في الكهوف دون مياه صافي ودون كهراباء بهتلر! كيف يساوي هذا بمن ملك أوروبا وآباد أكثر من 6 ملايين يهودي؟ هل جن العالم؟ هل بوش فقد صوابه في التحليلات السياسية؟ إنما هلوسة القاعدة قد أفقدته كل التوزنات, إذا أردنا أن نساوى أحدا في زمننا بما فعله هتلر في زمنه فالجواب واضح, فمن يجوع الناس في غزة ويسجنهم ويقفل عليهم كل المنافذ لقصد قتلهم جميعا هو الهتلر الحقيقي, ومن قتل الملايين من أبناء العراق بالعقوبات هو الذي يشكل خطر هتلر على الإنسانية, وماذا فعل الغرب بخصوص الذين قتلوا أكثر من مليونين من البشر في "كامبوديا"؟ إن قادة الخمير الحمر طلقاء دون أن نسمع زوبعة إعلامية حقيقة من الغرب ضد هؤلاء, فكان من واجبهم محاكمة هؤلاء قبل أن يبرروا إحتلالتهم بأنهم يخافون من خطر هتلر. إننا نعلم أن أمريكا لم تدخل حربا حقيقا إلا هزمت وظهرت ذلك في الفيتنام, أما الحروب الأخرى فهي كانت تنتظر نصر الحلفاء لتتدخل كالمنقذ في آخر مراحل الحرب, وإذا تورطت في الأمر تظهر حقيقة قبحها وكرهها للإنسانية كما فعلت ضد الشعب الياباني في هيروشيما ونغازاكي, لذا لسنا من يقارن بمتلر والتاريخ قد سجل على أمريكا عدة أفعال تشه أفعال الطواغيت والغزاة الذين لا يحترمون حق الشعوب, لا نشك أن قوة وهيبة أمريكا ستقع بأيدي المسلمين في يوم من الأيام إن شاء الله.

إننا مع التعاون الإنسابي العالمي لأن ديينا يحرضنا على ذلك, ودون التدخل في عقائدنا, وفي نفس الوقت ضد الفاشين الجدد والفراعنة الجدد, ويجب أن نقاومهم ونرد القدر بالقدر, إننا نؤمن أن أمريكا هي واقع وقدر من الله, فنحن نرى قوتما على أرض الواقع وكذلك دولة الصهيون أو ما يسمى بإسرائيل, فكلها واقع ويجب أن نتعامل مع الواقع بالواقع وليس بالشعارات الفارغة كرمي إسرائيل في البحر وزوال إسرائيل وما إلى ذلك من الشعارات القومية التي لا صلة لها بالدين والتي أوقعت القدس الشريف بيدي هؤلاء, هذا ليس صحيح, لأن إسرائيل مجرد إسم سيمحى من الذاكرة كإسم دولة وليس كإسم شعب, فقد ذكروا في القرآن ولن يقدر أحد أن يغير قدر في وجود بني إسرائيل وهم أبناء عمنا, فإسحاق جد اليهود وإسماعيل جد العرب وكلاهما من إبراهيم عليه السلام, يجب أن نبين أن إسم دولة إسرائيل ستزول وتبقى الأرض كما هي باسم فلسطين أو إسم أرض المقدس وهذا وعد من الله ورسوله, ولن يخلف الله الميعاد, وإن لم نكن النواة لارجاع فلسطين لأهلها فسيفعل أبناءنا ذلك إن شاء الله, وسيظهر الإسم القديم لهذا الأرض وهو أرض المقدس أو فلسطين كما يعرف اليوم, فالقوميين العرب الذين نادوا بإزالة إسرائيل من الخارطة هم لم يقرأوا التاريخ جيدا ولم يفهموا القرآن, لا أحد يستطيع أن يزيل فلسطين المحتلة من الخريطة (إسرائيل), كان من واجبهم أن يقولوا نعيد فتح فلسطين بدلا من الشعارات الرنانة التي أدت إلى سقوط القدس واحتلاله, إن الأحاديث النبوية تتحدث عن معارك ستحدث في أرض فلسطين ضد المحتلين وهذا من علامات قيام الساعة, وستفح فلسطين ويظهر المسيح عيسي عليه السلام بالأمن والسلام والاستقرار وسيؤمن الكثير من أبناء إسرائيل والنصاري بعودته ويدخلون في الإسلام ونحن نؤمن بذلك, كما يؤمن أهل الكتاب من النصاري واليهود بهذا الأمر, وعد الله لا يخلف الله الميعاد, ولا يعنى ذلك أن نكتف أيدينا وننتظر ظهور المهدي عليه السلام بحجة قبول الواقع, لا وألف لا وكلا, إننا نؤمن بوجود الواقع وهذا أمر ولكننا لا نقبل به كأمر مفروض علينا ويجب السكوت عنه, بل يجب التعامل معه وهذا أمر آخر, فيجب أن نرد القدر بالقدر, نعم إن أمريكا واقع وإسرائيل واقع ولكن يجب أن نرد الواقع بالواقع, المقاومة المسلحة هي أقرب الحلول لردع الغزاة رغم أننا نرى الكثير من الدماء في صفوف الشعب الفلسطين ولكنها كلها مداد وتضحيات من أجل أرضنا ومقدساتنا, أما مؤتمر أنابولس الذي يعقد فيه الآمال فهذا مجرد هراء, لأن إسرائيل ستطلب وبالقوة من العرب أن يطبعوا معها العلاقات لتكون علنية بدلا من العلاقات السرية, ثم تضغط على تلك الدول بأن لا تساند قوى المقاومة في أرض فلسطين لتتفرد هي بالسلطة الحقيقة ويبقى محمود عباس وزملائه في رام الله مجرد شرطة تحت سيطرة دولة صهيون, وسيحبرون على العمل ضد الشعب الفلسطيني لكي يظهروا للعالم الغربي أنهم يحبون السلام, ولا أفهم أي سلام ذلك الذي يؤدي إلى قهر إرادة الرجال وجعلهم كالعبيد ينفذون فقط دون نقاش, أما الأدرن فسوف تلعب دور أساسى في إنهاء قوة الفلسطينيين أو رفض هيمنة ما يسمى بإسرائيل على الضفة الغربية إن استطاعت ذلك فقد قصرت في هذا الجانب قبل عقود ولا ننتظر من إخواننا الهاشميين في الأردن أي مباردة إيجابية في زمننا بخصوص القضية الفلسطينية, إن الكرة في ملعب العرب وأقول عرب أولا قبل أن أقول مسلمين, لأن الأمة المسلمة ليست راضية بمهزلة المفاوضات بوجود شعب يجوع ليل نهار في غزة ولا أحد يحرك ساكنا, إن مؤتمر أنابولس هي سيناريو مكتوب بحبر أحمر إسرائيلي وسوف يمثل العرب في تلك الدراما الإسرائيلية, وكما قتل عرفات عندما رفض بعض الأمور, وقال كليتون مقولته المشهورة, "لقد أفشلتني أمام العالم", فسوف يلقى عباس المصير نفسه إن أراد أن يجادل بشأن أراضي 67م التي لم تبقى منها شيئ, لأن الإسرائيليين عازمون على تسليم عباس أراضي كاحلة وتحت سيطرهم أيضا, والذي يقرأ كتابات الإستراتيجيون الأمريكان سيرى أن أمريكا جاهزة لتدخل حربا جديدة من أجل سلامة إسرائيل في المنطقة, إنها تريد عزل إيران عن الحليف الإستراتيجي العربي وهي سورية, وعن محيطها حيث دول مجلس التعاون الخليجي, أما إيران فهي تسعى كل يوم لتطمين العرب وقد شهدنا ذلك في القمة الأخيرة في المنامة, وقد كان ضيف الشرف هو الرئيس الإيراني أحمد نجاد, ومثل هذه الخطوات تغضب الساسة الأمريكان فهم من يغذون النعرات القبلية والطائفية في المنطقة, وبعد تطمين إيران لجيرانه العرب جاء وزير الدفاع الأمريكي غيتس ليخبر هؤلاء عن مخاطر إيران وكأن العرب لا يعرفون إيرانا من قبل, وحاول هذا الأخير أخذ ضمانات في حالة إقدام إدارة بوش على عمل جنوني وغير محسوب في المنطقة, وإذا استطاعت أمريكا عزل إيران فسوف تتفرد بها عندما يكون العرب قد طبعوا العلاقات العلنية مع العدو الصهيوني, إنها صراعات في منطقة الجزيرة العربية وما حولها من أجل بسط النفوذ والسيطرة الكاملة على النفط, ومن يقول غير ذلك فهو لا يفهم في السياسة شيئا, إننا سنرى إرتفاعا حاد في أسعار النفط, ولن يستفيد الشعوب المسلمة التي تستحق هذه الثروات لأنها ملك لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وليس ملك لآل فلان والشعب الفلاني دون الفلاني, إن الأرض لله ومادام هي أرض إسلامية يجب على الشعوب المسلمة البائسة الفقيرة أن تطلب حقها, كيف لأمريكا وأوروبا أن تحتكر السوق النفطى الأول بتحديد السعر والثاني بالشراء باليورو وبسعر غير مرتفع فيما أن الشعوب الإسلامية تتمزق جوعا وعطشا, بدءً من أفغانستان إلى فلسطين والصومال والعراق ولبنان وكشمير والشيشان وغيرها, إننا عندما نقول بأن العدو وضعنا في الأمر الواقع فنحن جادون في ذلك فقد سقطت الإتحاد السوفيتي, ورأينا كيف أن الأمريكان تفردوا بالعالم لمدة عقد من الزمان تقريبا, قبل أن تظهر لها قوة الإسلاميين فالغرب يعترف في قراراته بوجود تلك القوة الخفية التي تهدده رغم أن حكام العرب لا يشعرون بما, لأنهم يخافون من كراسيهم فقط ولا يهتمون بمصالح أمة محمد إلا من رحم الله, الناس يتكلمون على أن حماس جلب النحس للشعب بعد أن استقر لها الوضع في غزة وجهلوا أن عباس وشراكاءه هم الذين أوصلوا الأمر إلى هذا الحد, وماذا لو تفرد حماس بغزة!, ألن يعبدالله؟ هل كان هناك منذ احتلال فلسطين ربط بين الضفة وغزة؟, ألم يكن عباس يسافر إلى غزة بإذن من الإسرائيليين؟, لماذا نضحك على أنفسنا ونتكلم عن وحدة الأراضي والشعب, إن الوحدة لا تكون إلا من أجل الإسلام, ولو ابتعبدت أوراحنا وأجسامنا فإننا أمة واحدة ليست بالأرض بل بالعقيدة, فلا يهمنا الحدود التي رسمها الإنجليز والفرنسيون لنا لا بجب أن نقدسها, لماذا يبكي عباس وشركاءه على غزة ولا يبكون على عسقلان, وحيفا, وتل أبيب وكل بقعة من الأراضي العربية المقدسة كما يقولون ونحن نسميها الأراضي الإسلامية المقدسة وهي فلسطين منذ خلق الله آدم, بغض النظر فيمن يعيش فيها, لماذا لا يبكون لهؤلاء؟ لماذا هذه الضجة عندما سيطر المنهج الإسلامي على غزة؟ أليس الإسلام خير من الإحتلال الإسرائيلي؟, أليس الشعب الفلسطيني هو شعب مسلم؟, ألم ينتخبوا حماس كراعى شرعى لهم بشهادة العالم؟, يجب على عباس وشراكاءه أن يبكوا على تنازلهم عن الأراضي الفليسطينة المحتلة منذ 1948م وغيرها بدلا من بكاء ومحاكمات الضباط الفلسطينين لأنهم تركوا غزة, لا إله إلا الله, تركوها لمن؟ إنهم إخواهم من حماس, لماذا لا يحاكم حكام العرب الذين تركوا القدس للصهاينة؟, أنا أعرف أن هذه المسألة معقدة ولكننا كمسلمين نبسطها لأن الأمر قد تم, هناك إحتلال ويجب مقاومته ورفض كل من يريد أن يتنازل عن أراض المسلمين, لا نعترف بالاحتلال أبدا, ولكننا نعيش الواقع ونؤمن به ونرضى بقضاء الله وقدره ولا يعنى ذلك قبوله بل يجب محاربة واقع الفقر بالنزول إلى السوق والتجارة كما يجب محاربة الإحتلال بالمقاومة المسلحة.

إن أمريكا وحلفاءها ضعفاء جدا, وأقول هذا ليعلم الجميع أن إسرائيل كانت تتبجح بأنها لن تهزم من قبل قوة عربية أخرى بعد أن صالحت مصر, وكانت تستهزأ بالسوريين, ولكنها تلقت درسا لن تنساها من جماعة عربية مسلمة كحزب الله مدعومة بدولة عربية وهي سورية, لقد لقنت حزب الله إسرائيل دروسا قاسية عندما وقفت تدافع عن حقها أمام العدوان في حرب صيف 2006م, كنا وما زلنا نقول بأنه لو ترك لشباب أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يقرر مصيره ومصير المنطقة دون تدخل المتدخلين والمتطفلين من الغرب وأنصاره من حكامنا لرأى الناس العجائب, نحن لا نخاف من قنابل ذرية فهي صنعت للتخويف ولن ينهي أحد هذا العالم إلا الله, والأرواح بيد الله, والأرزاق بيد الله, لقد ارتعبت الصهاينة بعد حربها ضد لبنان وعرفت أنها لن تستطيع الصمود أمام السوريين كشعب وليست كحكومة, فالحكومة تساند حزب الله بالخفية ولا نراها أثناء الجدية, أما العجب أن حكام العرب ما زلوا يعملون المؤتمرات من أجل مكافحة الإرهاب, وأقصد بالإرهاب شعوبها وليعاذ بالله, رغم أن ولي أمرهم أمريكا قد تحاوزت مسألة الجماعات الصغيرة فهي تتجه إلى كون إيران وسوريا ودول معينة تشكل عقبات لأمنها القومي, إن الجماعات الإسلامية كانت مرحلة بالنسبة لإدارة بوش واستخدمت إسم الإرهاب لمرحلة معينة, أما الآن وعندما رأوا قوة الحركات الإسلامية وتحالفها مع الشعوب, شعرت هذه الإدارة أنها يجب أن تستعد لمرحلة مواجهة كيانات منظمة وليست جماعات مشتتة, لذا نرى ألها تضغط كثيرا على سوريا, إننا

نرى تقدما واضحا للحركات الإسلامية في كل مكان رغم إختلاف الإيديولوجيات, فطالبان تزداد قوة يوما بعد يوم, فهي تسيطر على نصف الدولة, لأنها اتبعت استراتيجية البقاء في القرى النائية وعدم التسرع في الظهور في المدن الكبيرة وهي قليلة ومن أجل استنزاف العدو ولأن معظم أفغانستان قرى صغيرة وهذا أمر مفيد للحركة, وكذلك نرى الشعب الصومالي يلتف حول المحاكم الإسلامية يوما بعد يوم وسيقهر العدو الإثيوبي عما قريب وسيطلب من المجتمع الدولي المنافق إنقاذه, فلا يكاد يمر يوما إلا ويقتل 9 أو 10 من جنودهم, كما نرى تقدما في الجماعات العراقية فقد نظمت صفوفها, أما لبنان فحزب الله والجماعات السنية الأخرى قد ظهرت بقوة في هذ المرحلة, وهناك وعي عربي إسلامي حقيقي فيما يخص نوايا أمريكا في المنطقة وهذا يكفينا, وقد أجريت إستطلاعات الرأى للشعوب الأوروبية مؤخرا, فتراجعت شعبية بوش في بلده, وارتفعت شعبية الرئيس الروسي في أمريكا قبل أن ترتفع في روسيا, لذا إننا نشهد تغيرات جذرية في مفهوم القطب الأوحد, وهناك إنحسار أمريكي واضح للعلن, إنما التحالفات الجديدة لمرحلة جديدة, تريد فرنسا أن تظهر بصورة مشرفة أمام العالم الإسلامي بتزعمها المشاريع المتوسطية المفبركة التي تسعى إلى دمج إسرائيل مع محيطها دون دفع أي ثمن, كما تريد الصين أن تظهر بعضلاتما في كل المناسبات كما لن يسكت الدب الروسي الذي تعافي بشكل جيد, أما المفاجئات في هذه المرحلة الجديدة فظهور القوة الإسلامية بشدة وستكون لأمة محمد صلى الله عليه وسلم دور كبيرا في إصلاح الأمة إن شاء الله, ونسأل الله أن يبدل حكامنا بآخرين صالحين يضعون مصلحة الأمة وتوحيدها في إمام واحد قبل مصلحة كراسيهم, ويفهمون هذه المرحلة ويضعون استراتيجية جديدة تبعد الأمريكان عن منطقتنا, والله الموفق.

# أزمة مشرف مع المجاهدين

لقد ظهرت أزمة جديدة في وزيرستان وأدت إلى قلق كبير في الأوساط الأمنية وكشفت عن أكاذيب مشرف فهو من كان يطوف العالم ويخبر الجميع منذ تحالفه الروحي مع العدو الأمريكي فيما يسمى بالحرب على الإرهاب بأن المجاهدين قد انتهوا وأن القاعدة لا رجعت لها, وما لا يظهره للعالم هو إعجازه الكبير في معرفة ما يجري وراء الكواليس بسبب إخفاء قدرات المجاهدين الحقيقة لدى ملاقة الأعداء ومحاولة تجاهل قوتممر إن القاعدة في أشدها منذ أن أبرزها الله في العلن, إنما قد نظمت نفسها أكثر وتتعامل مع المستجدات الأمنية بحرفية تامة, فهي تعلم جيدا أنها الهدف الرئيسي للتحالف الصهيو -صليبي, المدعوم من قبل الأنظمة في الدول الإسلامية, لقد خاب أمل مشرف فقد ظهرت القبائل الموالية لإخواهُم في أفغانستان بقوة ووقفت ندا ضد جيش مشرف الذي زج في حرب بلا أهداف, وفي آخر المعارك خطف أكثر من 260 عسكري وقتل الألاف في هذه المناطق ولا حول ولا قوة إلا بالله, ونحن وكما نؤكد حقنا في الدفاع عن أنفسنا إلا أننا نأسف لقتالنا للجيش الباكستاني المسلم, لقد

جر هذا العملاق إلى حرب لم يحسب له حساب, هذا الجيش الذي بني على عقيدة الدين الإسلامي ومن أجل المحافظة على حدودها ضد الهندوس وغيرهم أصبح اليوم يواجه أبناءه ويساعد الأعداء في الإعتداء على الأراض الباكستانية وهذا أمر جنوبي سببه مشرف لهذا الجيش, وقد غفل هو أننا نقاتل أمريكا في أفغانستان والعراق كما قاتلنا الروس من قبل, وهذه الدول هي الأعظم عسكريا في زمننا ولم تقدر علينا, فما بال أي جيش آخر في العالم!, ألا يستفيق مشرف وهؤلاء من غفلتهم؟, إننا أبناءهم, وهذا الجيش العظيم أسس فقط من أجل الدفاع عن الباكستان إذا حاولت الهندوس أو أي قوة كافرة أخرى مهاجمتها, قد بات اليوم يقاتل مسلمين رجالا ونساءا وأطفالا وعلماء ورجال القبائل في وزيرستان, لقد انتهى هيبة هذا الجيش في نفوس الشعب, لقد بني على هذه المعاني جهاد- تقوى- إيمان, ولكن من يقوده اليوم يقول بظاهر أفعاله, قتل-خيانة- تعاون مع الكفر, إنه الشعار الجديد الذي وضعه مشرف للجيش الباكستاني, وإذا لم يستيقظ الشعب ويخرج هذا المجرم الحربي عن السلطة فقد تسوء الأمور أكثر فأكثر في هذا البلد الطاهر, ونحن نعلم أنه سيستخدم الصراع الحالي في مناطق القبائل لمحاولة تثبيت وضعه وفرض حالة الطوارئ لأنه يخشى الأحزاب السياسية كما يخشى القضاء, وليس هناك شك أنه ذاهب بلا رجعة لذا خيار إعلان حالة الطوارئ ممكن أن ينقذه في هذه المرحلة الحرجة. ولم تخفى حكومته المؤقتة هذه التصرفات المسيئة للشعب الباكستاني فقد أظهرت للعالم أنها غير متماكسة وغير مرحبة بما لدى الشعب ورأينا كيف تعاملت مع عودة نواز شريف فقد ارتبكت ففي تاريخ 10-9-2007م وعندما وصلت الطائرة التي تقله من جدة لم يستقبل بل أعيد من جديد إلى منفاه, ولم يتصرف مشرف لوحده في هذه القضية فقد أطلع الأمريكان الحلفاء والمنفذين في سلطة آل سعود لهذا الأمر وهذه الجهات وافقت على الإجراءات المتخذة ضد نواز لمحاولة تقوية مشرف الذي فشل في سياساته الداخلية فشلا ذريعا, فقد كثرت المظاهرات وطلب المحامين بعزله كما هددت المعارضة الاسلامية بالانسحاب من البرلمان, إن وضعه خطير ولكن ما نراه هو تعنت غربي لكي يبقى, فإذا غاب مشرف عن الساحة حاليا يعني أن نكبر على ما يسمى "الحرب على الإرهاب", في الباكستان وغيرها, لأن مشرف يمثل الخط الأول في هذه المواجهات والسبب هو وجود القاعدة الام وقيادتها العسكرية والسياسية في أفغانستان المجاورة والبعض يتواجد في إيران, ولكن المخابرات الأمريكية ليست لها سلطة تحسسية عظيمة في إيران لذا تجهل حقيقة هؤلاء, أما الباكستان فهي مهزلة المخابرات العالمية.

لقد اعترفت الأمم المتحدة بأن طالبان لها اليد الطول في الصراع الجاري في أفغانستان, وهذا يعني أن القاعدة بخير والحمدلله, فنحن جزأ لا نتجزأ من إمارة الملا محمد عمر, وقد حاول كرزاي تشغيل طالبان بموضوع الحوار للتخفيف عن نفسه من الضغوطات التي تمارس عليه من

قبل أحزاب التحالف الشمالي, وقط تدنى شعبيته بسبب الفساد الإداري وعدم تقدم الناس في وضعهم المعيشية, وهذه المسميات لم نكن نسمعها في عهد طالبان, فقد كنا نعيش برزق الله ولا يهمنا الرأسمالية التي تعتمد على الربا فتزيد الفقراء فقرا والأغنياء غنى, لقد أراد كارزاي لفت الانتباه للباكستان ورجال القبائل لكي يخفف عن مصائبه في الداخل, والأمر الأهم أن إخواننا في حركة طالبان لم يرفضوا الحوار مع كرازاي ولكنهم وضعوا شروطهم لذلك, يجب أن تغادر القوات المحتلة أولا ثم يجلس الأفغان مع بعضهم ويتحدثون ويقررون السبيل الأمثل للحكم, وكلنا نعلم أن الشعب الأفغاني يفضل حكم الله على حكم الغربين المحتلون الفاسدون القتلة الذين لم يجلبوا لأي شعب إلا العار والعنصرية والحروب القبلية.

وقد تسارعت الأحداث في الباكستان لأنه بلد مشهود له بتسرع الأحداث السياسية, فلا يكاد يمر يوما إلا وهناك تجدد في سياسات هذا البلد, وهذا يفسر أهيتها في العالم, لقد ترشح مشرف للرئاسة والمعارضة رفضت ذلك وأعلنت أنما ستستقيل وهذا ما حصل فقد قدمت المعارضة الإسلامية إستقالتها احتجاجا على ترشح مجرم الحرب مشرف, ولا ننسى أن الكتلة السياسية الإسلامية لها وزن في مجلس الشورى وفي هذه الأثناء فوجئ العالم بشريط جديد من الشيخ أسامة وهو يقدم نصيحته للشعب الباكستاني المناصر له, فقد نصحه بعدم انتخاب مشرف لأن ذلك سيؤدي إلى مزيد من سفك الدماء في الباكستان, والخيار للشعب, إن أراد استقرار كالأيام الخوالي أو أراد أن تظهر الدماء في

الشوارع, فمشرف معروف أنه يعبد السلطة لا غير, ولا أظن أنه سيقبل بقرار القضاء الذي استلم ملف ترشيحه.

## تقرير بيتكرو وما يسمى "بالارهاب"

في هذه الفترة لفت إنتباهنا تقرير بيتريوس-كروكر, الذي تحدثا عن الأوضاع في العراق وحاولا تضليل الرأي العام الأمريكي ولكن الديموقراطين تنبهوا لذلك, فقد قالت نانسي بيلوسي رئيسة الديموقراطيين بأن التقرير أوصى بالبقاء وهذا فشل آخر للشعب الأمريكي, ومن أخطاء هذا التقرير, عفوا, ليست أخطاء بل ضلالات هذا التقرير تركيزه على القاعدة وكأنما القوة الوحيدة في العراق وهذا وهم واستخفاف للرأى العام الأمريكي لأن القاعدة جزأ صغير من بحر المقاومة العراقية كما صورا في التقرير صورة رجل القاعدة وكأنه مهاجر آتي من خارج العراق ووصفاه بالأجنبي وهذا خطأ فادح فإن معظم شباب القاعدة في العراق هم عراقيون, وهذا واضح في ملفات جماعة "دولة العراق الإسلامية" فقد أظهرت أن المهاجرين لديها لا يتجاوزون 200 فرد فقط, وهناك خطأ آخر في التقرير فقد تجاهلا مسألة أفغانستان وكأن الحرب مع القاعدة في العراق فقط, وهذا شيء مدروس من قبل الجمهوريين لكي يخفوا فشلهم, فهم لم يلقوا القبض على الشيخ أسامة حيا أو ميتاكما وعدوا الشعب, لم يلتفت التقرير إلى قوة القاعدة في أفغانستان وعودتما القوية, وأنصار بوش يعلمون جيدا أنهم قد ضللوا الشعب الأمريكي في مسألة طالبان واشتركها في غزوة واشنطن ومنهاتن, وقد تبين فيما بعد أن طالبان لم تكن لها أي دور في الأمر وهذا ماكنا نقوله مرارا وتكرارا, إنه التضليل المنظم من قبل الإدارة الأمريكية لكي تنجو من المحن, ولكي تترك المصائب للديموقراطين بعد رحيل بوش, لقد قتل الكثير من الأبرياء في أفغانستان منذ 2001م إلى تاريخ كتابة هذه المذكرة وقد تجاوز عدد القتلى في أفغانستان عدد الذين قتلوا في الأبراج ومبنى وزارة الدفاع الأمريكي, وكلما قتلوا الأبرياء في القرى الأفغانية الضعيفة ظهر إعلامهم بالأكاذيب وصنفواكل القتلي بأنهم من طالبان, ثم ظهرت مصطلحات أخرى لدى قوات الإيساف فبدأت تتحدث عن قتل مجموعات مسلحة أو مقاتلة لا تنتمي للطالبان, وعندما يقولون ذلك نعلم جيدا أنهم قتلوا مدنيين أبرياء, لأن أساس وجودهم في أفغانستان هو مقاتلة القاعدة والطالبان كما يقولون!, فما بل الأبرياء؟, وهذا يعني أنهم كلما قتلوا الشعب الأفغاني البريئ وظهر ذلك للعالم, لن يخجلوا في الظهور في العلن مع دميتهم كرزاي والقول لأن القتلي فعلا ليسوا من طالبان ولكنهم من مجموعة مقاتلة تواجههم, أم الكاميرا فيظهر للعلن عكس مزاعمهم فمعظم القتلي هم من العزل الأبرياء من النساء والأطفال.

لقد زكر تقرير بيتريوس-كروكر على إيران من أجل بناء عدوات جديدة في المنطقة, ولم يتحدثا كثيرا عن التشكيلات الجديدة للمقاومة الإسلامية العراقية التي تتجدد وتنضج وتتبع أساليب أكثر إرباكا

للقوات الأميريكية, إن هذه المجموعات تزداد تنظيما يوما بعد يوم وهذا ما لا يريد الأمريكان سمعه لقد أخطأ بوش يوم نفّذ رؤيته حول العراق, إن العراق اليوم تمثل الفشل الرسمي للشعب الأمريكي في القرن الواحد والعشرين, لقد كانت أمريكا بخير قبل نزولها للميدان لمواجهة شباب أمة محمد صلى الله عليه وسلم, لقد ظهرت للعيان كم أنها هشة وضعيفة ولا تستطيع أن تفعل شيئا أمام الإرادة القوية للمجاهدين, لقد انتظر الكثير من الشعب الأمريكي ليعلن الانتصار في العراق ولكن التقرير خاب آمال ذلك الشعب وثار الديموقراطيين فقد ظهرت التقارير التي تتحدث عن "الحرب على الإرهاب", وأكدت أنها فاشلة ولا جدوى منها لأنها لا تحدد عدوا, كما ظهر الفشل في كل تحالفات بوش, فكل من تحالف معه وقع على منخاره دون أن ينجده أحد, وكان آخرهم رئيس وزراء اليبان, فقد ظهرت مشكلة ما يسمى الحرب على الإرهاب في البرلمان اليباني, ورفض معظم النواب تجديد أوالتصويت على قوانيين جديدة بخصوص قوانين الإرهاب الأمريكي, وظهرت مسألة تزويد السفن الذاهبة للقتال وراء البحار المقصود أفغانستان وغيرها بشدة في البرلمان وسقطت الحكومة واستقال (آبيي) من منصبه ليترك فراغا سياسيا آخر في اليابان, والسبب هم شباب أمة محمد صلى الله عليه وسلم, إننا ولا فخر رقم صعب في ميزان القوى العالمية في زمننا, لقد ظن الكثيرون أننا لن نصمد كثيرا, ولكن تبين أن آثارنا واضحة في كل العالم, وأننا أساس صلب فيما يجري من أحداث في زمننا. لقد تدخلت الهابل بالنابل في هذه الفترة وكثرت الفضائح الجديدة في موضوع الحرب على ما يسمى "الإرهاب", فقد كشف النواب الأمريكان عن نواياهم الحقيقية في غزو بلاد العرب, وهذا دليل آخر يصب في مصلحة الشيخ أسامة عندما اتهم أمريكا أنها لا تريد الحرية للعراقين أو الأفغان, بل هناك نوايا استعمارية خفية في هذا الموضوع, واقمم التجار الأمريكاين بتسيس الحرب, لقد أعلن الكونغرس أن الهدف من الإحتلال هو التقسيم وقد رحب الحكيم وهو أحد زعماء الشيعة ورئيس المجلس الأعلى وحاول أن يظهر الأمر وكأنه فيدرالية, إننا لا ينبغي أن نجزئ المجزأ, إن ديننا يدعونا إلى الاعتصام بحبل الله جميعا وتكوين كيان واحد, أما بعضنا فيريد أن يكون كيانا خاص به, وهذا ليس مراد الله من موضوع الوحدة, يجب على كل شريف في العراق أن ينئي بهذا القرار, لقد رفضته زعماء الشيعة العرب وكذلك مقتدى الصدر, ولكن في الطرف الآخر من العراق وقبائل الشمال قد رحب الأكراد بالأمر وفرحوا بذلك وكأنه يوم عيد, (يا ليت قومي يعلمون), هل قسّم صلاح الدين الأيوبي الكردي ديار المسلمين أو وحدها؟, أقول للأكراد وللعرب وللعجم ولكل من في قبله ذرة من عبادة القبيلة والانتماء العشائري بأن يتمثلوا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم "دعها فإنها نتنة", إننا أبناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم من عدة شعوب ودول وقد أثبتنا للعالم كيف أننا نستطيع أن ننصر إخواننا في كل مكان دون النظر إلى لجنسية والقبيلة والانتماء العشائري وهذا ما يخيف الاعداء, لذا فلا ينبغي لبعضنا هدم ما بني من قبل الله ورسوله.

إن ما يسمى الحرب على الإرهاب, والمقصود هو محاربة الإسلام وشبابه المجاهد, يؤثر على كل قرارات الدول, حتى وصل الأمر إلى إعلان الدولة الصهيونية المسمى (إسرائيل) في تاريخ 13-9-2007م, بأن غزة كيان معادية ولا ندري ما معنى ذلك!, فمنذ ولادتنا وغزة تحت القصف والهمجية الصهيونية, ومنذ أن أبصرنا النور في هذا العالم لم يكد يمر يوما إلا والعدو الصهيوني يقتل أناس في غزة, كيف يتجرأ اليوم بوصفها كيانا معادية؟, منذ متى وغزة غير معادية (لإسرائيل)؟, فهذه الأخيرة هي التي تتعدى على حقوق الناس في غزة, فلا تحاول أن تربك الرأي العالمي وتحاول أن تفسر للعالم أفها البريئة وأنها الضعيفة وأفها تريد السلام مع غزة ولكن أهل غزة يرفضون ذلك, هذا طبعا كذب واستخفاف لعقول الحكماء, إنها تقتل الأبرياء ليل نهار وتمهدهم بأنها ستهاجمهم وتجتاح القطاع لكي يسكت العالم عن الجرائم التي ترتكبها ليل نهار في غزة, ماذا ستفعل (إسرائيل) في غزة لو احتلها من جديد؟, فهي اليوم ورغم خروجها منها إلا أنما تفعل أكثر مماكانت تفعل أثناء وجودها في القطاع, لذا مسألة التهديد أنما ستهاجم وستحتل القطاع كلها خزعبلات لتغطية المجازر اليومية التي تحصل في غزة, سواء اجتاحوا القطاع أم لم يفعلوا ذلك فالعدو الصهيوني سيبقى هو هو بنظر نساء وأطفال غزة, لقد استخدمت إسرائيل سلاح الإنسانية وهو أخطر من المدافع في تعذيب هذا الشعب المسكين,

فقد تحكم في الكهرباء والغاز والمياه والمنافذ والتشويه الإعلامي ومحاولة عزل سلطة حماس وكل شيء, ولكن الله لن يترك عباده سدى, (وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله), إن الأرواح والأرزاق بيد الله وليست بيد (إسرائيل), ولقد نجحوا عندما لعبوا بأصحاب الغتر وحكام الدول الإسلامية الذين يتلقون الأوامر منهم ويسلمون لهم التقارير الخيفة عن غزة ويتحدثون فيها عن طلبان جديد ووجود القاعدة في غزة وكلها أكاذيب مركبة, ولكن حكام العرب يصدقون ويؤكدون مثل هذه الخزعبلات لأن لا عدو لهم سوى شعوبهم, لقد قررت (إسرائيل) أن غزة كيانا معادية وصدقها العالم الأعمى فنحن نعلم أن غرة لم تكن في يوم من الأيام صديقة للصهاينة, وهذا الإعلان من مخططات العدو لتجزئة الشعب الفلسطيني والتفرد بالقطاع دون أن يتكلم من في رام الله بشئ.

سأنتقل بعيدا عن الباكستان ولكن الموضوع مرتبط بما يسمى بالإرهاب, فنحن نتحدث عن الجماعات الإسلامية وتحركتها العالمية, وقد أظهرت المعلومات إلى استسلام الأخ حطاب أمير جماعة الدعوة والقتال الجزائرية للأمن الجزائري في تاريخ 28-9-2007م, وهو ومنذ 2003م على خلاف مع القيادة الشابة الجديدة للجماعات المسلحة, وذكرت في بالتفصيل كيف أن الشيخ أسامة لم يؤيد الجماعة الجديدة التي أعلنها حطاب حيناها,

## أوضاع القرن الأفريقي

إننا في الشهر وقد مرت على المحاكم أكثر من عشرة أشهر منذ خلعها من مقديشو ثم ظهرت بالقوة من جديد, أما بالنسبة للظهور السياسي فقد انظمت أكثر من حزب إلى تحالف جديد ضم جميع قبائل والعشائر الصومالية وبني التحالف في ديار الهجرة لخلق رأي عام حول الاحتلال والضغط على المحتل الإثيوبي لكي يخرج من البلاد بكل الوسائل المتاحة, أما على الأرض فحدث ولا حرج, فقد ظهرت نشاط الشباب في الجنوب بصورة واضحة فقد استضافوا قناة الجزيرة وعملت لقاء خاص بالشيخ حسن تركى في الجنوب لاظهار للعالم أن المحاكم بخير وأن كل هذه المناطق قد رجعت إلى المحاكم من جديد, والعدو الأمريكي يعلم جيدا أماكن اللقاء فقد واجه الشباب فيها في الشهر الأول من هذه السنة وحاول العدو الأمريكي إلقاء القبض على القيادات وإحتلال المنطقة ولكن ما رأوه كان أعظم مما تصوروه فالبطولات في معارك لاكتا وكولبيو شاهد على كلامنا, إن العدو لم يفز بشيء فكل قادة المحاكم الكبار من علماء ورجال سياسة وقادة ميدانيين هم على قيد الحياة ويعملون اليوم من جديد, كما أن من قتل من الشباب هم في أعداد الشهداء ولا نعتبر الشهادة هزيمة بل هي نصر وهي احدى الحسنيين وهذا ما يجهله العدو الأمريكي الذي يظن أنه كلما أظهر للإعلام أنه قتل الكثير من المجاهدين سيؤدي ذلك إلى انهيار معنوياتهم وقد جهلوا أن ذلك يؤدى إلى قدوم الكثير من الشباب الراغبين بالشهادة في سبيل الله عزو وجل, لذا الحاكم الشرعية وشباب حركة المجاهدين كشجرة ثابتة, جذورها راسخة لدى الشعب الصومالي المحب لدينه, وفروعها ترفرف في الأعالي, كنا في تاريخ 1-10-2007م عندما ظهر الشيخ حسن على قناة الجزيرة وهو يتحدى الأمريكان والعدو الإثيوبي, أما حقيقة اللقاء فقد مر على هذه الصور أكثر من ثلاثة أشهر, فقد تم اللقاء في الشهر السابع, ومن أجل سلامة القادة في الجنوب تم إعطاء مهلة لنشر اللقاء لكي ينتقل الشباب من تلك المواقع إلى أخرى, ولم يظهر الشيخ حسن لوحده بل ظهر الكثير من الشباب المسلحين بالرشاشات الثقيلة, وتم اللقاء في منطقة لاكتا الجنوبية, وهي معاقلنا وفيها الغابة المطرية التي تبدأ من الصومال وتنتهي في الأراضي المسلمة التي سلمت للسلطات الكينية من قبل المحتل الإنجليزي, إنها غابة كبيرة وواسعة ولا تستيطع أي قوة أن تتحكم فيها وهي نفس الغابة التي تهنا فيها أثناء الانسحاب الكبير, لقد ظهر الشيخ حسن في اللقاء وهو بكامل صحته وهذا مؤشر جيد للشعب الصومال والمقاومة الإسلامية, سئل عن علاقته بعمليات ضرب مقرات السي آي إيه في نيروبي ودار السلام سنة 1998م, وقد أجاب بالحقيقة وقال "إننا أصحاب لأولئك الشباب الذين نفذوا تلك العمليات ولكن لم يكن لي ولا لأي أحد من شبابي أي دور فيها", وهذا صحيح وقد بينت ذلك سابقا عندما تحدثت عن تلك العمليات فقد تركنا كيامبوني سنة 1997م ونفذت العلميات بعدها بسنة وكل ذلك لتجنيب المنطقة ويلات الآلة الأمريكية المجنونة التي لا تفرق بين صديق ومتعاون وعضو أو مسلم عادي يسكن في تلك المناطق, لم يعرف الشيخ حسن وغيره من قادة الصومال أي شيء عن تلك العمليات, تماما كما لم تعلم قادة طالبان بما ولا بعمليات 9-11-2001م, ولكن الشيخ حسن أبدى سعادته لأي عملية تستهدف العدو الأمريكي المحتل لبلادنا وهذا أمر شرعي لأن الأمريكان يفرحون بقتل الأبرياء في فلسطين ويناصرون إخونهم الصهاينة في تعذيب الشعب الفلسطيني, ما لا تفهمه أمريكا هو أن شباب المجاهدين لا يفرقون بين العراق والصومال وأفغانستان, فنحن كمثل الجسم الواحد, إن اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسم بالتعب, إننا نؤمن أننا جسما واحدا ولو كره الكارهون من حكام بلادنا الذين يريدون أن يزرعوا فينا روح الوطنية القبلية النتنة قبل أن يزرعوا فينا روح الوحدة والجماعية الإسلامية, نحن نؤمن بالأوطان كأوطان ولا نعبدها, ونؤمن بأن الإسلام هو الوطن الأكبر الذي ينبغي أن نفدي أرواحنا لحمايته, والمسلمون في كل مكان هم مواطنون لأي دولة إسلامية ومن رفض ذلك من الحكام فليعلم أنه ساعد الاستعمار في تجزئة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتضعيفها.

لقد تطرق الشيخ حسن إلى عدة محاور في لقاءه وكانت أهمها, الانتخابات الكينية فقد بين للناس ما يجري فيها, وهو رجل صومالي مولود في الأراضي الصومالية المعطى لكينيا من قبل الاستعمار, وتلك الأراضي قد شاهدت حرب إبادة من قبل السلطات الكينية في الثمنينيات, ولم يحاكم على مرتكبي تلك المجازر والإبادات وظنت السلطات الكينية الصليبية أن المسلمين سينسون تلك المصائب وهذا ليس صحيح فما جرى في مناطق وجير يحكى للأحفاد إلى يومنا هذا, لقد بين للعالم أن الاستقرار

في كينيا يرجع إلى اختيار الشعب الكيني فإن اختاروا "كيباكي" من جديد فيعنى ذلك استمرار العدواة بيننا وبين حكومته وإذا اختاروا شخصا جديدا فيمكن للعلاقات القديمة أن ترجع, لقد كانت منطقة كيونغا المسلمة في كينيا هي من المناطق المحاذية لكيامبوني وكانت مستقرة تماما بسبب ترسيخ الأمن من جانبنا, أما دخول كينيا في التحالف الأمريكي- الإثيوبي يعني أننا لا نضمن سلامة تلك المناطق, كما أن لنا الحق في استهداف كل رجالات الدولة الكينية الذين وقفوا مع العدو في حربنا وأسر نساءنا وأطفالنا فلا أحد يزايدنا في ذلك, (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه), ونحن لمن نبادئ كينيا بالحرب بل هي التي أدخلت نفسها فيها, لقد كان كلام الشيخ حسن مفيد لكثير من المسلمين في كينيا, ونسأل الله أن يحفظه ويرعاه إنه على ذلك قدير. هذا ما ظهر للعالم في قناة الجزيرة ولم يظهر هو خروج بعض شابنا من تلك المناطق والسفر إلى أفغانستان كما رحل عيسى الكيني منها وهو حاليا يشارك الإخوة في مكان آخر ويحاول التواصل مع الإخوة في أفغانستان, وبقى الشيخ حسن والقادة الصوماليين في مناطقهم معززين مكرمين رغم أنف أمريكا وإثيوبيا, وقد اختلف قادة المهاجرين مع الشيخ حسن بخصوص اللقاء ورفضوا ذلك إلا أن اللشيخ قد أصر, وكان الأخ عيسى في ذلك الشهر السابع في دوبلي يجهز نفسه لمغادرة الصومال, ومن جانبنا حذرنا الجميع ونبهناهم بأن مثل هذه الأفعال الإعلامية لها عواقب وخيمة لأنها تعطى مبررا للأمريكان ليعتقدوا بأننا موجودون فيها, ونحن لا نريد إعطاء للعدو أي مبرر يؤدي إلى قتل أهل

الصومال وسكان القرى الفقيرة دون أي ذنب, وكان ردّ الشيخ حسن دائما "أهل مكة أدرى بشعابها", والشباب المهاجرين أيضا هم من أهل مكة فقد عرفوا الصومال جيدا ويعيشون ويتابعون ما يجري فيها منذ 18 سنة تقريبا.

#### متابعة الأحداث العالمية

لقد أظهرت إستطلاعات الرأى مرارا وتكرارا ومنذ الشهر التاسع بأن (رايلا أودينغا) زعيم الحزب البرتقالي سيصبح الرئيس الرابع للجمهورية الكينية إن لم تسعى حكومة كيباكي إلى عرقلة الإنتخابات أو تزويرها, وهذا ما يحذره حلفاءه الغربيون الذين سئموا من تصرفاته مع الأمريكان, كما شهدنا بعض الفتور بينه وبين أصدقاءه الأمريكان فقد تركوه لوحده ليلقى مصيره مع شعبه وحذروه من التزوير أو الإنقلاب على أى نتيجة, لم يكن الرأي العام الكيني مع كيباكي بخصوص حقوق الإنسان, فقد شهدوا وباسم محاربة الإرهاب الكثير من ذويهم وهم يقتلون بدم بارد أو يعتقلون بلا ذنب, وطلبت جمعيات حقوق الإنسان الإسلامية بفتح ملفات الأشخاص المغيبين الذين في السجون الإثيوبية وهم أكثر من 25 شخصا, كما طالبت بالكشف عن ملفات المقتولين في العمليات العشوائية التي نفذتها الشرطة أثناء مطاردتها عصابات الإجرامية المسمى (المونغي كي), إن فرصة فوز أودينغا كبير بسبب أنه قريب من الشعب وبالذات المسلمين فقد استغل ضعفهم ووقف بجانبهم كما أنه رجل يساري معروف أنه يحب المجازفات والنزول إلى الشوارع لملاقاة الجماهير وقد شارك المسلمين في التسعينات في أحداث (الآي بي كي) عندما أرادوا تأسيس حزب إسلامي سياسي بقياة خالد بلعلى وقد اجهضت هذه المجهودات من قبل حكومة آرب موى حينها, كما استغل أودينغا ضعف حكومة كيباكي التي أظهرت القبلية في كل شيئ وأظهر مخاوفه من تمكين قبيلة واحدة على خيرات البلاد وقد استطاع جمع القبائل الساحلية والصومالية والتي تسكن في غرب كينيا وفي الوادي المتصدع ضد القبيلة الكبيرة المهيمنة على مقاليد الأمور حاليا, وأغرب شيء شهده الكينيون في سياستهم الحالية هو إعلان المعارضة الرئيسية الكينية المتمثلة في حزب (كانو) أنها ستتحالف مع الحكومة الكينية في الانتخابات المقبلة, أليس هذا من العجب!, أن يتحالف المعارضة الرئيسية مع الحكومة لكي يفشلوا مشروع أودينغا حسب إعلانهم, ولكن السبب الخفي وراء ذلك هي القبلية فقائد المعارضة الرئيسية هو ابن الرئيس الأول للجمهورية الكينية ويسمى أوهورو كيناتا ورئيس الدولة هو كيباكي وكلاهما من قبيلية واحدة وهي (الكيكويو), وقد تدخل الرئيس السابق آرب موي لكي يضمن نجاح كيباكي الذي ستره ولم يفضحه في ملفاته حول الفساد والقتل والتعذيب وما إلى ذلك, لذاكان على كيناتا تقوية كيباكي ثم يترك له المجال لينفرد بالقبيلة وأصواتها في سنة 2012م رغم صعوبة ذلك فهو رجل ضعيف الشخصية وقليل الخبرة وغير محبوب لدى القبيلة رغم أنه من الأغنياء

بسبب أن والده قد استولى على الكثير من الأراضي الكينية عندماكان رئيسا للجمهورية, إنها استراتيجية بقاء القبيلة, ولكن حفى عليهما أن الكينين قد سئموا من حكم القبلية الواحدة وقد لا ينتخبون كيباكي أبدا, والجديد في انتخابات الكينية هو اتخاذ أودينغا وحزبه البرتقالي سياسة الفيدرالية استراتيجية جديدة في حملته وهذا سلاح ذو حدين, لقد أكد أودينغا أن 60% من الموارد ستبقى في الولايات, وهذا ما سيعزز إقتصاد مناطق المسلمين الغنية بكل شيء والتي تمتلك الموانئ البحرية, إننا سنشهد تغيرات كبيرة في كينيا إذا استسلم كيباكي لإرادة الشعب وهذا ما لا أتصوره فهو شخص يحب السلطة كأي رئيس من رؤساء القارة الإفريقية, وسنشهد التزوير من أبوابها الواسعة وسيؤدي ذلك إلى حرب أهلية أو فوضى عارمة أو تدخل أجنبي لاجبار كيباكي على التنحي, وقد رأينا أن أودينغا يتقرب من السفارات الأوروبية والأمريكية من أجل ضمان انتخابات نزيهة, لأن آخر الاستطلاعات تفضله على كيباكي.

والآن لنتحرك من جديد إلى القارة الأسيوية ولنتابع حدثا آخر فيها, وسنتحدث عن دولتنا الحبيبة باكستان لنرى ما يحصل هناك, ففي تاريخ 18-2007م, حصلت هناك محاولة لإغتيال بيناظير بوتو وهي التي وضعت نفسها ندا للاسلامين كما تحالفت مع الشياطين الأمريكان ومع العميل برواز مشرف رغم أنها تخفي ذلك, فسياسة هؤلاء هي النفاق, والمهم أن تحصل على الكرسي ولا يهمها الشعب الباكستاني كما نعلم ذلك, فقد رأينا أن مشرف قرر العفو عنها بخصوص أموال

الشعب الباكستاني وكأن ذلك المال يخص بوتو ومشرف, إن المال هو مال الشعب الباكستاني وهو من يقرر في ذلك, لقد ضغطت أمريكا على مشرف لكى يقبل ببوتو التي أكدت للأعداء أنها ستنفذ الأنجندة الأمريكية دون تردد, ويعني ذلك المزيد من الدماء في مناطق القبائل وفي الباكسان كلها, ولا يخفى على أحد أننا ننصب العدواة لمن نصب لنا العداوة وهذا حقنا الشرعي, ولكن ليعلم الجميع عبر هذه الصفحات أن الطريقة المتبعة في الإغتيال كانت فادحة ولا أظن أن للقاعدة الأم أي صلة بها, وقد رأينا مولى فقير الله وهو نائب جماعة تنفيذ الشريعة المحمدية الموالية لطالبان والقاعدة ومقرها سوات في مناطق القبائل, وقد أنكر أن يكون لديه أي صلة بالعملية التي استهدفت بيناطير بوتو, كما رفض بيت الله أي إتمام له ونفى أن يكون لديه أي علاقة بما جرى, والذي يعرف سياسة الشيخ أسامة حول الباكستان يستبعد أن يكون قد أعطى أوامر لأى فوضى في هذا البلد, فاستقرار الباكستان أهم شيئ لدينا لأن ذلك يعطينا الوقت للتفكير والتخطيط لمهاجمة القوات المحتلة في أفغانستان فأكثر الشباب المهاجرين المقاتلين لهذه القوات من الباكستان, كما أن وزيرستان وبالذات باجاور هي الخط الأول في الحرب على الكفر العالمي ويقودها أمريكا, ويمكن أن تحصل عمليات كبيرة في الهند من أجل إدخال السلطتين الموالية لواشنطن في حرب لتخفيف الضغط على وزيرستان.

ومن جديد أقول أن ثمرة عدم فهم الإسلام وتدخل الأراء الفاسدة في الجهاد تؤدي إلى سفك دماء المسلمين بحجة "ويبعثون على نياقم", إنه الإستنباط الخاطئ لهذا الحديث الشريف, ويستخدمه بعض الشباب عند تنفيذهم العملية التفجيرية في بلاد الإسلام, إن كانت بوتو عدونا وقد قررنا تصفيتها فكان من المفروض أن ترسل خلايا متخصصة في القنص أو المسدسات وتقوم بعملية إغتيال بسيط وناجحة وبكل سهولة, فيستهدف الهدف فقط ولا تؤدى العملية إلى سقوط المئات من الأبرياء المسلمين وغيرهم, لقد انقبض قلبي عندما شهدت تلك التفجيرات, وينبغي على كل مسلم أن ينقبض قبله فالكثير من الموتى هم شهداء عند الله إن شاء الله فهم من المسلمين الباكستانيين العزل الذين ماتو أثناء غفلة ويعتبرون شهداء عندا لله ولا نزكى على الله أحد, إنني لا أرى في أي حال من الأحوال التفجيرات والاقتتال الداخلي في البلاد الإسلامية إلا من باب الدفاع عن النفس, كان استخدام القنص أو المسدسات والبنادق أفضل لمن قرر إغتيالها بدلا من التفجيرات التي أودت بأكثر من 136 روح من المسلمين الأبرياء, إننا ضد إستخدام العشوائي للقنابل في الدول الاسلامية, اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه.

### رسالة لأهل العراق

هذا هو عنون شريط الصوتي الجديد للشيخ أسامة, ففي 23-2007م, فرحنا من جديد بسماع صوت شيخنا وقائدنا وهو يتحدث من جديد عن الحركات الإسلامية وهذا العمل الجهادي العظيم وأكد أن ما نحن عليه من رفض للقتل العشوائي واستهداف الناس حسب

آراءهم وقتل الكفار في مواضع غير حربية ودون أي مبرر شرعي وقتل الناس دون الذهاب إلى القضاء الشرعي قبل ذلك, والتفرد بالقرارا دون الرجوع إلى العلماء, والتعصب للجماعة قبل الله ورسوله, أكد أن كل ذلك ليس نهجه حفظه الله, لقد دعا جميع العراقين إلى وحدة الصف, وحرضهم لأن يكون هذا العام هو عام الجماعة تشبيها لعام سيدنا الحسن عليه السلام عندما جمع المسلمون في صف واحدا وأنهى الخلاف بينهم, إن من يعرف الشيخ أسامة حق المعرفة سيعلم أن الرجل لا يتعصب لرأيه أبدا, فنمذ أمد بعيد وهو لا يرى رفع السلاح في الدول الإسلامية الان, وقد بقى على هذا لرأي,

#### السياسة النفاقية

لقد ظهر نفاق القادة الصوماليين ومن كان وراءهم من حكام العرب, وأراد الله أن يبين للجميع بأن هدف هؤلاء هو مصالحهم شخصية لا أكثر, ففي تاريخ 29-10-2007م ظهرت المعلومات بأن الصومال هي من أكبر الدول فسادا في نظامها الإداري, وقبل إتمام السنة من الاحتلال الصليبي للصومال ظهرت الخلافات بين عملاء الأعداء, فعبدالله يوسف الذي يحب السلطة أكثر من أي شيء, لم يستطع أن يتعامل مع وزيره والجاسوس الأول للإثيوبيين في الصومال المسمى على غيدي, وهكذا سيرمي الله الظالمين بالظالمين ويخرجنا من بين أيديهم سالمين, فهؤلاء المصاصون لدماء الشعب الصومال وتحجيره وقتل الضعفاء منهم كانوا

يستقبلون لدى الملوك وكأنهم لم يرتكبوا أي جرم بحق الشعب الصومالي رغم أنهم في اللحوات السوداء للمنظمات الحقوقية, إنما السياسة النفاقية التي يتبعها الساسة الغربيون والعرب في التعامل مع المسلمين, ولم تكن هذه المسألة لتمر بسهولة فقد اغتنمها التحالف المعارض الذي يضم المحاكم الإسلامية وهي تمتلك بعض المجموعات المقاتلة على الأرض ولا يخفى على أحد أن حركة الشباب المجاهدين هي الأقوى ولا ترتبط بأي جهة سياسية, وهي على أرض الواقع, ولا ننكر أيضا أن بعض القبائل لها اليد في المقاومة فالكل مشترك في الجهاد. إن الخلافات لدى إدارة وسلطة عبدالله يوسف كانت واضحة جدا, وقد اختلف العميلان على كيفية تنفيذ البرامج المقدمة لهم من قبل المحتلين, فأراد غيدي أن تكون له الصلاحيات الكاملة التي تخوله في تمرير أي شيئ دون الرجوع إلى الرئيس بل يترك الأمر للبرلمان في نماية المطاف ليقرر, ولكن كل من يعرف عبدالله يوسف سيعلم أنه لن يقبل بذلك, فهو من كان سببا في خروج رئيس البرلمان الأسبق شريف شيخ حسن, وكذلك رئيس القضاء, واليوم يضغط وبدعم من الأمريكان والإثيوبين من أجل أن يترك غيدي السلطة, وفي النهاية هزم هذا الأخير, فبعد مشاروات في أديس أبابا ونيروبي تنحى غيدي عن السطلة واستقال, لكي يفسح المجال لعبدالله يوسف في سياساته العدوانية القبلية التي أوصلت الصومال إلى الهاوية, وأما نحن فنرى من زاوية أخرى أن ما حصل بينهما نصر من الله لنا, وأي انشقاق في صفوف هؤلاء المجرمين الذين تورطوا في دماء الصومالين منذ سنوات هو أمر محبوب لدينا, وبذهاب هذا الرجل

سيضعف يوسف ومن معه وسنرى تطورات سريعة في الساحة الصومالية إن شاء الله.

### نجم الحق في مناطق القبائل

في نهاية الشهر بدت نجوم المسلمين الذين يناضلون من أجل أبسط الحقوق وهو تحكيمهم شرع الله باللمعان في الباكستان, فظهرت جماعة نفاذ الشريعة المحمدية في إقليم سرحد وفي وادي سوات, وأكد المولى فقير الله للعالم أنهم يناضلون من أجل حقوق المسلمين في الباكستان سواء كانوا أنصارا أو مهاجرين مسلمين أو غير مسلمين, وأكد أن الشباب المهاجر مرحب بمم في مناطقهم, إن هؤلاء لهم فضل كبير علينا وقد عاشت زوجتي وأولادي هاربين من الهمجية الإمريكية والمطاردة في تلك المناطق, قبل أن يقرروا الجيئ إلى في الصومال كما ذكرت ذلك, لقد أوضح المولوي أن هدفهم ليس محاربة الجيش الباكستاني ولكن هو تغيير النظام الحالى حيث لا يطبق الشريعة ولا يتبع الدوستور الباكستاني الذي ينص على تطبيق الشريعة كاملة, وكلنا نعلم أن الباكستان قد أسست من أجل لا إله إلا الله محمد رسو الله, ولكن ما نراه اليوم أن مشرف يدفع الجيش إلى محاربة كل من يسعى إلى جعل الإسلام منهج حياة, وهذا ما أدى إلى ضعف الجيش الباكستاني المسلم, وأؤكد هنا أن طالبان باكستان ليس كتلك الجماعات الإسلامية في بلاد العربية الإسلامية, فبعض تلك الجماعات تكفر الشعب جملة وتفصيلا قبل رفع السلاح ومقاتلة السلطات ويسمون الجيش بالجيش الوثني, لقد أكد قادة طالبان أن الجيش منا ونحن منهم, وهذا سر القاعدة أنها مدارس وأفكار تتمشى حسب المناطق, فأفكار أهل الصومال ليس كأفكار أهل الجزائر أو أفغانستان أو الفلبين أو الأوجادين وغير ذلك, وهنا تشدد في بعض الأماكن وتريث في أماكن أخرى وتعامل مع الجميع في الكثير من المناطق,

وكما توقع الجميع ولكي ينفرد بزمام الأمور أعلن مشرف في مطلع الشهر الجديد وفي تاريخ 3-11- 2007م عن حالة الطوارئ وبدأت السلطة بتطبيق الأحكام العرفية في الباكستان في مسلسل السياسات النفاقية التي لا نهاية لها, ولكن من المهم معرفة أن مشرف برر أفعاله بظهور قوة الشباب في المناطق القبلية وعدم رضاه بالقضاء الباكستاني التي لا تواليه, ولكي نحلل هذا الموقف يجب أن نأخذ كل حالة على حدا. أما الشباب فليسأل مشرف نفسه من ضغط عليهم ومن كان سببا في وصول الأوضاع إلى هذه الحالة؟, الجواب واضح, أنه مشرف وسياساته الديكتاتورية الظالمة, فهو من ظلم شعبه وقاتلهم داخل المساجد وجلب للباكشتان كل المتاعب, فهو من اغتال العلماء وعزم على قفل المدارس الدينية الإسلامية لأنما لا تتبع استراتيجية الصهاينة في واشنطن وكأن من يقتل الطلاب في الجامعات الأمريكية قد تخرجوا من المدارس الدينية, يا للعجب! إنهم تخرجوا من الجامعات الأمريكية فهل نظلم النظام التدريسي الأمريكي بسبب ظهور العنف والقتل في المدارس؟, إن الباكستان هي من الدول الإستثنائية في عصرنا وهي تمتلك مقومات الدولة الإسلامية الموحدة تماما كما تمتلك بلاد الحرمين ذلك, وأقصد أن المسلمين يمكنهم بدأ نشر قوة الخلافة من الباكستان إن تمكن أهلها من الرجوع إلى التحكيم بدين الله, فهي تمتلك الموارد البشرية المسلمة, وتمتلك علماء ومجاهدين ومهندسين وأطباء ومفكرين وإعلاميين, وهي تمتلك الملايين من الطلبة المتخرجين من المدارس الدينية الفقهية والقرآنية السنية, والآلاف من المدارس العصرية, ونزيد على ذلك ذكاء أنباءها الذين وضعوها في خارطة العالم بعد أن صمموا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم القنبلة الذرية التي نرجو أن لا تستخدم في أي ظروف وتكفى أنما تحافظ على الدولة المسلمة وسلامتها, لأن الدين الإسلامي يعارض إستخدام أي سلاح يبيد اليابسة والأخضر, إن السلاح النووي أساسه في الشرع هو تحريم استخدامه وحتى لو كان ذلك من باب الدفاع عن النفس لأنه سلاح يصيب الحيوانات والبيئة والبحار وكل من ليس له يد في الحروب, إن الغرب الكافر وعملاءه أمثال مشرف أرادوا أن يعلمونا ديننا بالقوة وباسم الديموقراطية الغربية, (قل **أتعلمون الله بدينكم)**, منذ متى يُعلّم الكفار والمثليين وأهل اللواط والفجور والغشاشين والزناة والكذابين دين الله للمسلمين المؤمنين؟, هذا من العجب!, فلما رفضنا هذه المقتراحات ظهرت عداوتهم لديننا وللأمة جميعا, وكل التبريرات التي ساقها مشرف للشعب الباكستاني كانت مهزلة, فقد تكلم معظم الوقت عن الإسلاميين والإرهاب, ولم يجد كبش فداء لتصرفاته الفاشلة إلا أن يلوم الإسلاميين, ولو نظر إلى حقيقة الأمر لعلم أن شعبية هؤلاء تزداد في الباكستان يوما بعد يوم بسبب أن أهلها مسلمون, والذي دفع الشباب إلى إلغاء المعاهدات مع مشرف وقيادته العسكرية, هو استهزاءه بالدين وعدم احترامه لمشاعر المسلمين, لقد هاجم وأمام كميرات العالم المسجد الأحمر وظن أن الأمر سيمر دون عقاب, ثم يظهر اليوم ويقول للناس بأنه هاجم على المسجد لأن الإسلاميين كانوا سيسيطرون على البلاد, يا للعجب!, وماذا لو سيطر الإسلاميين على بلاد المسلمين؟ ما الذنب الذي ارتكبوه؟, فنحن نرى بأن العلمانيين سيطروا على البلاد, هل دخلنا المساجد وقتلنا الناس بعد سيطرقم على معظم بلاد المسلمين؟ إن هذا هو منطق الفشل الفكري وعدم القبول بأن الأيام دول وكل من وصل إلى القمة عليه النزول, كيف يلام المكبل لعدم قدرته على المشي, أهكذا تسير الأمور؟, كيف لو عكسنا الصورة؟, كيف لو أن الشباب هم من هاجموا على المسجد الأحمر في الباكستان؟, ماذا كان سيفعل مشرف؟, أو ماذا كان سيقول العلماء الذين يؤيدون وحشية هؤلاء الظالمين من حكام المسلمين؟, بلا شك لخرجت الفتاوي في تكفير هؤلاء الشباب, ولخرجت المظاهرات التي تسير من قبل الحكام الذين يتحكمون في خبز الناس إلى الشوارع, هل هناك حرية للشعوب الإسلامية اليوم في تقرير مصيرهم؟ الجواب, لا طبعا, وسأضرب مثلا بسيطا عن قانون الغابة والحيوانات, إننا نشهد الكثير من الحيوانات وهي في أقفاصها وهي لا تنقصه شيئ فهي تتلقى العدالة في التعامل معها وتنعم بالصحة وتأكل الطعام الجيد وتشرب الماء الصافي, ولكن السؤال المطروح, هل هذه التعاملات التجميلة كلها ا أعطت للحيوانات حريتها؟ الجواب معروف

ففي الغابة تنعم بحرية أكثر من القفص, فمثل هذه الحيوانات الناعمة والمددلة في أقفاصها كمثل الشعوب في الدول الإسلامية التي تعامل شعوبما كالحيوانات في الأقفاص ولا حول ولا قوة إلا بالله, فهناك دول تدعى الشريعة ولا يمكن التظاهر فيها من أجل الحقوق, ولا يمكن رفع شكوى ضد الحاكم, ولا يمكن إنشاء موقع سياسي تعارض أفكار الدولة, ولا يمكن للمسلمات التعبير عن حقوقهن الشرعية الإسلامية بسبب ظلم الرجال والسلطات لها, ولا يمكن إنشاء محطة إعلامية معارضة, ثم يتحدثون عن الفئة الضالة والإرهاب وما إلى ذلك, هل هؤلاء الحكام يعيشون معنا في هذا الكوكب؟, ولا أظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم والخلافاء الراشدين منعوا أحدا من الاحتجاج حول حقوقهم الإنسانية, والرسول صلى الله عليه وسلم من قدم نفسه لسواد بأن يتقص منه, وهو من تأذى بسبب الشتائم والمسابات ضده وأهله وقد صبر وعلمنا كيف نتصرف, ليست الديكتاتورية هي الحل, لقد أراد مشرف أن يبرركل أخطاءه بالقاء اللوم على أهل الإسلام وقد ظهر ذلك في خطابه فعندما ألقى خطابه الثاني باللغة الإنجليزية أراد من ذلك تفهيم أصدقاءه وأولياء أموره في واشنطن أن يعذروه فيما فعله, لقد قلت إن هذا الرجل لا يخاف من الله, لأنه لا يؤمن بالغبيبات إنه علمان على مبدأ أتاتورك, لذا يخاف مما يراه أمامه, أما عقاب الله وما إلى ذلك فبالنسبة له كلها خزعيلات, وهذا شأن الحدثيين الذين خلطوا الهابل بالنابل وضلوا عن صراط السوى المستقيم, ونسأل الله العافية. أما الأمر الثاني الذي يكذّب خطاب مشرف وتبريراته, أنه قد اعتقل المئات من المفكرين والمتقاعدين والصحفيين المسلمين الباكستانيين الذي لا ينتمون إلى الجماعات الإسلامية, بل هم مسلمون لهم أجندتهم الخاص, لقد تجرأ مشرف وألقى القبض على شخصيات مهمة, لها وزنها في الباكستان كالجنرال حميد غول وغيره, وهذه ليست المرة الأولى الذي يفعل ذلك, فقد عرفنا ما فعله بأبي القنبلة الإسلامية الدكتور خان, فقد أذله لإرضاء الأمريكان, ورأينا ما يفعله بقائد القضاة, لذا عندما لا يحترم هذا الشخص شعبه والقضاء الباكستاني والدستور الباكستاني, فلا ينبغي له أن يعلمناكيف نتصرف معه, ففاقد الشيئ لا يعطيه, إن أجله قريب بلا شك, لقد أعلن حربا شاملا على الأمة الباكستانية, ولا عجب أن يعلن القاضي أحمد بأن مشرف خان الأمة الباكستانية, ويجب مقاضاته وهذا أقل ما يقال.

## الحرب وتأثيراتها

وفيما يخص الحرب على الإرهاب بل الحرب على الإسلام, فقد شهدنا العجائب في هذا الشهر, لقد استقالت مستشارة بوش للأمن والإرهاب, هذا فشل آخر في حربه ضد شباب أمة محمد صلى الله عليه وسلم, لقد استقاتلت (فران تاونسند), كما تقلص قوة بوش في الجهة الأخرى من العالم, وتلقى ضربات قاضية عندما فشل صاحبه رئيس الوزراء الأسترالي السابق "هاورد" في الانتخابات الإسترالية وذهب بلا عودة, لقد اختار الشعب الأسترالي النهج التصالحي مع داخلها وخارجها وعدم التدخل في شؤون الناس, وكانت أجندة الذين انتخبوا هي الإنسحاب من العراق, أما أفغانستان فهم قد ضللوا بالرأى العام الغربي ولا يدرون كيف أن الله يريد لهم الذل هناك, إننا سنشهد كسر لهذه الهيمنة الغربية علينا من خلال جهاد طالبان في أفغانستان إن شاء الله. وبما أن بوش قد تورط في هذه الحرب ولا يدري كيف يخرج منها, أرادت إدارته بأن توجه أنظار العالم إلى مناطق القبائل وزرع فتنة وحججا أخرى لاستمرارية الحرب في أفغانستان بحجة مناطق القبائل, وقامت إدارته بدراسة كيفية نقل تجربة مجالس الصحوة العراقية إلى وديان وجبال وزيرستان الباكستانية وهذا ما ينتظره المجاهدون لكسرهم إن شاء الله, سيفشلون فشلا ذريعا كما فشلوا في العراق, وهذه المجالس شكلت لمحاربة الشباب المجاهد في العراق وأوقعت العداوة بين المسلمين بسب بعض أخطاء قادة تنظيم القاعدة التي تشددت في حكمها على الناس بعد رحيل الشهيد الزرقاوي, فهؤلاء القادة الجدد لا يتقنون فن تسيس الناس ولا يرعون ظروف الحرب وترك بعض الأحكام التي تخص الدماء إلى ما بعد الحرب, وأعجب من ذلك هو إعلان بعض قادتها عن دولة غير مرئية وأجبرت الناس على قبولها أو الحرب, وهذا نهج بوش "إما معنا أو ضدنا", إننا لا نرضي بمذه التصرفات التي لا تفيد إلا المحتل, إنه الثلاثاء 27-11-200م, يوم آخر من مأساة المسلمين في العالم, قيل لنا بأنه مؤتمر للسلام, ولكن ما شهدناه في ذلك اليوم في رام الله هو القمع والضرب والمنع والإعتداء على الصحفيين, لذا يجب أن ألخص بأن مؤتمر أنابولس واقعه على الأرض الفلسطينية هو الجوع والحرمان والاعتقالات فقد استمرت قوات العدو الصهيوني إعتقالاتما للشعب الفلسطيني وبلغ عدد لمعتقلين في هذا الشهر بالذات من قبل الصهاينة إلى 300 شخص, ثم يقال لنا أن هناك مؤتمر سلام, أي سلام يتحدثون عنه؟ وإذا سألنا هذا السؤال يقال لنا, أننا رجعين, متشدين, لا نريد الحوار, وبأن الله حاور الشيطان وأن المسلم يحاور الكافر وما إلى ذلك من المزايدات التي توضع كعراقيل أمام الشباب المسلم الذي يريد معرفة حقيقة ما يجري في الكواليس لا أكثر, إننا نسأل أي سلام هذا؟, إن الأرض احتلت لأكثر من 6 عقود والشعب مشرد, ومعظمهم هاجروا بعد القهر, أي (لاجئون) في الخارج, أما من بقى في الداخل فويلات الآلة العسكرية الصهيونية لهم بالمرصاد, أما مسجد الأقصى فلا يقبل لمن لم يبلغ الخمس والأربعين بدخوله, والاستئطان مستمر على قدم وساق في مشارق بيت المقدس بمرآى من عيون الجهالة عفوا العدالة العالمية, ومشروع الجدار العنصري يتواصل, إذن أي سلام يتحدثون عنه؟ الذي يريد أن يحاور يجب أن يكون له سلطة مطلقة إلاهية من أجل أن يتنازل عن أي أرض إسلامي لا سيما المقدسات, إن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قد فاوض وحاور قريش في الحديبية, ولكن من منطلق القوة, ولم يحاروهم بخصوص أن الكعبة هي بيت الله الحرام أم مركز للشرك!, فقد علم جيدا وأصر أن الكعبة بيت الله ويجب للمسلمين أن يعتمروا ويطوفوا حولها, ولكن ما

يجهله الذين يحاورون الأعداء دون سلطة هو كون الرسول قد حارو قريش والكعبة تحت إحتلالها, ولم يغضب لذلك لأن الكعبة ورغم أنه مسجد الله الحرام والأول في هذا الكون إلا أنه جماد ويستدرك أمره فيما بعد, أما الإنسان المسلم فروحه أعز عند الله من هدم الكعبة ومثلها مليون مرة, لذا نرى أنه صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا لله بعد سماعه نبأ مقتل عثمان رضى الله عنه وقاطع الحاور والتفاوض, وعزم على القتال إن ثبت ذلك, وهذا دليل واضح أنه لا حوار في الدماء ولا في الأعراض أما بخصوص الأرض فالأمر واقع ويمكن أن يتجاوزه المسلمون فيما بعد, وكل ما قيل عن مبدأ السلام مقابل الأرض هذا هراء مصري لا أساس له من صحة في دين الله, فنحن لا نتنازل عن أراضينا بل نتعامل مع الواقع دون قبوله, لقد خسر المصريون والعرب والمسلمون بعدهم بسبب هرولة السادات إلى العدو الصهيوني بحجة القبول بالأمر الواقع, وليس التعامل معه, وكما بينت سابقا نواجه الواقع بالواقع, وهذه هي السنة نواجه القدر بالقدر, أي نقاوم بأقل قوة عندنا حتى يعذرنا الله, أما أن نبيع الأرض بملئ إرادتنا ونسكت عن عودة اللاجئين ثم نحول قضية القدس إلى مجلس الأمم المتحدة التي أسست وفصلت للكيان الصهيوني, وبعد ذلك نقول بأننا نحاور من أجل السلام! وهذا والله مهزلة واستخفاف لعقل الرجل المسلم والعربي في آن واحد, لقد هرولت كل الدول العربية في هذا اليوم باتجاه البيت الأبيض في واشنطن لطلب الرضا من سيدهم, بحجة المبادرة العربية, من أين لهم الحق بأن يتكلموا ويتفاوضوا عن مقدسات المسلمين؟ وعن أي

مبادرة يتحدثون عنه؟, أهي مبادرة الذل والهوان؟, ومن فوضهم في ذلك؟, إنهم عرب هل القدس للعرب فقط حتى يتحدث قادة العرب عن المبادرة العربية؟ إن القدس ومقدسات الأمة الإسلامية ليست للعرب أبدار بل للأمة الإسلامية كلها, ثم إن هؤلاء الحكام من العرب يسودون منذ عقود وجالسون على كراسيهم بصفة غير شرعية أصلار إنهم ليسوا أولياء أمور المسلمين الشرعيين, فكيف يتكملون باسم مليار مسلم؟, لقد أسسوا مجالس شورى فوضوية وبرلمانات عشوائية وانتخبوا أبناءهم لمجالس أهل الحل والعقد, وسموها مجالس البيعة, إذن هم ينتخبون بعضهم بعضا, فلا يلام من لا يؤمن بتلك المبعايات, إن هؤلاء قبل أن يتكلموا باسم العرب أو المسلمين يجب أن يعرفوا أن القدس ليس للفلسطينين العرب, بل هو مسجد إسلامي عالمي وجد قبل العرب في العهد الأول وقبل داود وسليمان عليهما السلام كما ذكر في الآثار, والمسجد الأقصى هو مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يؤمن بمذا الرسول من إخواننا العجم أكثر ممن يؤمن به من العرب, فلكل مسلم حق في إبداء رأيه في موضوع الأقصى,

إن ما أدهش جميع المراقبين لهذا المؤتمر المسموم هو إختيار الموقع, فكما ذكرت فأنابولس هي من العواصم الأولى للولايات الأمريكية المتحدة, ولكنها كانت كمنطقة غفران أثناء الحرب الأهلية, وكان الجنوبيون المنهزمين ينقلون وهم جرحى إلى هذه المنطقة التي كانت توالي الدولة المركزية ثم يتم تأهليهم من جديد بعد أن يعلنوا التوبة ثم يصبحون أتباعا للدولة

المركزية بدلا من الرجوع إلى الانفصاليين, لذا الأمر لدينا واضحا أن زعماء العرب ذهبوا إلى هناك للتبرأ من الفلسطينين والتوبة للسيدهم بوش وإعلان الغفران الكامل والانبطاح التام ثم الإستسلام الكامل دون شروط, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

## اللعب بعقول الناس

الإثنين 29-11-2007م هذا هو اليوم الذي خلع مشرف ملابسه العسكرية ليصبح رئيسا مدنياكما يدعى, وقد ظهر شريط جديد للشيخ أسامة بن لادن في نفس اليوم, ونحن من طرفنا لا نرى أي فرق في أن يلبس مشرف ملابس عسكرية أو مدنية, فسيبقى هو هو مشرف الذي دنس المساجد وقتل الحفاط في المسجد الأحمر وأعلن الحرب على المجاهدين وأبناء القبائل في شمال الباكستان, لن نغير موقفنا اتجاه عدو نذر نفسه وعاهد أصدقاءه في البيت الأبيض بأن يستأصلنا, معلنا حربا ضد المسلمين في أفغانستان عندما ساعد في الإطاحة بالإمارة الإسلامية, ثم اليوم يعجز عن تفهم نتائج ماكان يخشاه قبل سبعة أعوام, يا له من فشا,, إن تزايد قوة المجاهدين في أفغانستان وتقرب أبناء القبائل من المجاهدين, لهي إشارة واضحة بأن الأمريكان وحلفاءهم من الأوروبيين قد فشلوا فشلا ذريعا فيما يسمى بالحرب على الإرهاب, وهذا ما تطرق إليه الشيخ أسامة الذي تحدث في الشريط المسموع الجديد ليعلن فيه عن مسؤلية القاعدة التامة على غزوات واشنطن ومنهاتن, وهذا ماكنت قد ذكرته سابقار

ويعني أن حركة طالبان لم تكن على علاقة بتلك العمليات, ولا الشعب الأفغاني الذي يعذب من قبل الناتو, وقد بين ذلك الشيخ أسامة في شريطه الجديد, ثم دعا الشعوب الأوروبية إلى الانتباه بأن القرن الأمريكي قد انحسر ولا مجال للتحالف مع الأفكار الشيطانية في ارتكاب المجازر, والسؤال الذي نطرحه هو, كم قتل من أبناء أفغانستان منذ احتلال القوات الغربية الكافرة لها سنة 2001م؟, والجواب واضح فالعدد أكثر بمئات المرات ممن قتل في الأبراج بعيدا عن الملايين الذين ماتوا في العراق بسبب حرب بوش عليها وبعيدا عن الخسائر المادية والإجتماعية والنفسية وغيرها, لقد قتل الكثير والكثير, ولكن الحال بقى كما هو, ونرى أن كرازاي يطلب التفاوض مع المجاهدين, لأنه يعلم أن هؤلاء باقون لا محال وأن أمريكا وحلفاءها راحلون دون شك إن لم يكن اليوم فغدا لناظره قريب, لقد تحدثت الحكومة البريطانية بكل كبرياء على أنه لا "مجال للتفاوض مع طالبان", وكأننا من يسعى إلى التفاوض مع الأعداء, وفي الحقيقة أن الأعداء هم من يريدون التفاوض مع المجاهدين, فنحن نعلم ما يجري سرا في ملف التفاوض في مناطق القبائل ومع قادة طالبان في أفغانستان من قبل البريطانيين وهذه المفاوضات واللقاءات تجري في الكواليس. وما يلفت الانتباه بخصوص قتل الأبرياء في أفغانستان وغيرها, هو إستطلاع للرأى أجري في بريطانيا وأكد أن 51% من الشعب البريطاني يؤيد قتل المدنيين في الحروب, وهذا لا يعني أن رد فعلنا سيكون مثلهم, فنحن لا ندع إلى قتل مدنييهم لأن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم منعنا من ذلك, وهذه الاستطلاعات تبين أن هؤلاء قد عزموا على سفك دماء المسلمين بأي طريقة ودون خجل ولا خوف من أحد, ثم ينشرون في وسائلهم الإعلامية بأن المسلمين والمجاهدين من يستهدفون المدنيين, إننا آخر من يستهدف المدنيين وكل منصف يعرف كم قتل من أبناء العراق في زمن الحصار وبعد الاحتلال, إن السي آي إيه تضع المفخخات في كل مكان كي تستمر الحرب الطائفية في هذا البلد, ليجدوا مبررا آخر للبقاء بالقرب من إيران, لقد أسرعت البيت الأبيض إلى الرد لمضمون شريط الشيخ الجديد, لأن هذا الموضوع حساس فقد كذبت إدراة بوش وبراون على الناس بشأن العراق, واليوم وبعد فشلهما في العراق يريدان إدخال الأوروبيين في فخ أفغانستان لظنهما أن الأمور ستكون سهلة عليهما, ولكنها ستصبح مقبرتهم الجديدة, وفي كل هذا نرى أن العرب وبالذات حكام هذه الدول يجتهدون في ترعيب المسلمين في بلادهم بافعتال الاعتقالات الجماعية باسم محاربة الإرهاب, وبإعادة نشر صور المداهمات وتفتيش مخابئ الأسلحة وكلها صور من طرف واحد وهي الحكومات, ونحن كمسلمين لا ينبغي أن نروج الأخبار من طرف واحد حيث يقول الله (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا), كيف نعرف أن تلك الأسلحة ليست من وزارة الداخلية وتكرر نشر صورها من أجل تمرير مآربها في ما يسمى بالحرب على الإرهاب!, إنما حكومات ومماليك إستخباراتية فأني لنا أن نثق بها, إننا نعيش ضمن أنظمة شمولية لا تقبل بالرأى الآخر مهما كان ذلك, ولم أسمع في يوم من الأيام أن عالما من علماء تلك المملكات طلب من حكومته

احترام حقوق هؤلاء المعتقلين باسم محاربة الإرهاب, إنحم ينفون في السجون السرية ولا يحق لأحد أن يسأل عنهم ولا يخبر ذويهم عن أماكنهم أبدا, وهذا ضد شرع الله الذي يزعمون أنهم يحكمون به,

إن أفضل وسيلة لتشتيت الوعي العربي وجعل الشباب المسلم لا ينتبه لفشل هؤلاء الساسة في مؤتمر أنابولس هي قيامهم بالاعتقالات الوهمية ليتوهم الناس بأن هناك حرب حقيقيا على المجاهدين بعد أن تيقنوا أن هؤلاء هم المزعجون لهم بخصوص كراسيهم والبقاء عليها,

لقد أصبح مجرد التفكير بالجهاد أو النظر لأشرطة المجاهدين عملكة آل سعود, إن اقتناء أشرطة عن المجاهدين في الشيشان وكشمير والصومال ومعاناة المسلمين في الفلبين وما إلى ذلك يعتبر جرما وضلال وتكفير للمجتمع ويصنف صاحبه من "الفقة الضالة", إن من يحرض المسلمين على مجاهدة الكافرين في الدول الإسلامية المحتلة يعتبر محرض على الضلال, لقد ظهرت مفردات جديدة تستخدم نيابة عن كلمة جهاد لأن هذه الكلمة تغضب الساسة العرب والغربيين ولا تتماشى مع الحضارة كما يزعمون,

وشخصيا لا نتهم من حمل السلاح ضد حكام المسلمين اليوم أنحم من الخوارج رغم خلافنا في ذلك, فهذه الكلمة كبيرة وإنني أعرف إيديولوجية المجاهدين الجدد, فهم ليسوا بالخوارج أبدا, بل أراهم قد وقعوا في الخطأ والشبهة وآثمون في سفك أي دم مسلم يقع بالشبهة إذا لم يتم دفع الدية, ولكن لا أراهم خوارج, لأن صفات الخوارج معلومة لدى الجاهل

والعالم, وهؤلاء الشباب يقاتلون الكفار الأصليين المحتلين لبلاد المسلمين قبل أن يرفعوا أسلحتهم لحكامهم . وما يحصل اليوم في مملكة آل سعود هو ظلم لأجيال قادمة سوف تنسى معنى الجهاد تماما بسبب أن السلطات في هلوسة من مجرد سماع كلمة جهاد, ويظنون أن بسجن هؤلاء ستحل المشكلة وتغافلوا أن المشكلة تكمن في العلماء الذين يتأخرون في التكيف مع العصر ويسيسون من قبل الحكام لاخراج الفتوى المناسبة لهم, هناك مفاهيم كثيرة غير واضحة لدى علماء بلاد الحرمين كما أنهم منبع التشدد بسبب تشجيع دولتهم في اتباع مذهب وجعله غير قابل للتكيف مع المستجدات الحديثة, فليس هناك تعدد للآراء, ومثلا على ذلك فكلنا نعلم أن أهل مكة هم من الشوافع, هل سمع أحد أن لهم منبرا في برامج شاشات مخابرات آل سعود؟, هل رأيناهم يمثلون هيئة كبار العلماء في المؤتمرات الدولية؟, إن الرأى هناك هو رأى الاستخبارات السعودية التي تملك القنوات وتغذي في الشعب ما تريده فقط, وهذا أخطر من أن يرفع الشباب السلاح, لأنها الفتنة بحد ذاتها والفتنة أكبر وأشد من القتل, أصعب ما في الإنسان أن تنزع عنه حرية التفكير والحديث وإخراج ما بداخله, فإن ذلك يتحول إلى قنابل يدوية ترمى في الشوارع, قيل في الحديث بأن الدين النصيحة, لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم, ولكن يبدوا أن هذا الحديث لم يفهمه الكثيرون, فاليوم لا مجال لمناصحة الحاكم, وإذا نصح يجب أن تكون النصيحة مفبركة ومتماشية معه, لذا فالمحكوم فقط هو من ينصح ويجب أن يتبع ولا يسأل, ولا أظن أن محمد صلم، الله عليه وسلم بعث لتكميم الأفواه, بل إنه بعث لتحرير الإنسان فلا يجبر هذا الإنسان أن يدخل في الإسلام فكيف يجبر على مذهب فلاني دون غيرها من مذاهب أهل السنة, وهذا أمر عجيب جدا, قال الله تعالى (لا إكراه في الدين), إنما حرية التفكير والتعبد, ولكن ما نراه اليوم هو الإصرار على فرض مبادئ معينة في الجموع المسلمة بحجة "الاستباقية", وتنتهك الحرمات الكثيرة بعد ذلك, كيف يسجن الناس ويغيبون عن ذويهم لمجرد أفهم أرادوا الذهاب والجهاد في سبيل الله؟ أليس هذا أمر غريب؟, إن قراءة مثل هذا الكتاب الذي أنصفت فيه الجميع يعتبر جريمة في بلاد لحرمين بسبب أنني كاتبه وليس بسبب محتواه, رغم أن مثل هذه الكتابات تساعد الشباب في عدم المصادمة مع السلطات الظالمة إلا إذا توفرت الشروط, والوقوف جنبا على جنب مع إخواهم المسلمين في كل مكان, إن الله لم يخلقنا لوطن واحد بل خلقنا للأوطان, إن المسلم الصومالي لا يختلف عن المسلم الجار الذي يعيش معنا في جدة أو مكة أو الرياض, هذا ما نريد أن يفهمه الكثير من الدعاة الذين يساندون السلطات بحسن نية في تشويه سمعة الجهاد والمجاهدين, ونسى هؤلاء أنهم يكرسون فكر الولاء للملك والوطن وليس للمسلمين, إن الملوك يأتون بعد الإسلام, إن ما سيحدث بعد سنوات بسبب اتباع مناهج ضد الجهاد والفكر الجهادي دون توسط, هو أن نسمع الشباب في تلك المملكات يرددون مقولات مثل, "أنا سعودي ولست فلسطينيا", وهذا ما يريده هؤلاء الحكام تماما, أن يكرسوا مفهوم الولاء للوطن فقط, لقد تعجبنا كثيرا عندما سمعنا وشاهدنا بعض

هؤلاء الدعاة في القنوات الإستخباراتية وهم يتهمون الجهاد جملة وتفصيلا من أجل إرضاء الحاكم مهما تبرأو من ذلك, والآن سأبين بعض ما قالوا لكي يحكم القارئ بنفسه على هذه العبارات قال بعضهم "هؤلاء الشباب المغررين بمم, عندما نواجههم نحن أعضاء لجنة النصيحة, فهم يتكلمون بكلام غير شرعى ويظنون بأن الذهاب إلى أفغانستان واكتساب اللياقة البدنية وإنزال الوزن من 130 كيلو إلى 60 كيلو, يظنون أن هذا هو الجهاد, أين ولاة الأمر؟ أين الجماعة؟", وهذا إقتباس من كلام هؤلاء الدعاة, انظر كيف يشوهون الجهاد وهم لا يدرون ذلك بل بحسن نية, أولا نحن نتفق معهم أن الجهل منتشر في بعض شباب الجهاد كما في غيرها من شرائح الأمة وهذا أمر ذكرناه سابقا, ولكن لم يتجرأ هذا الداعي بأن يقول بأن هؤلاء كانوا في جهاد شرعي ضد الشيوعية العالمية وقتها أو كانوا في إعداد للجهاد ولم يكونوا في الجهاد وقتها, فهناك فرق بين الجبهات والخطوط الأمامية وبين المعسكرات التي تدرب شباب أمة محمد صلى الله عليه وسلم على كيفية إستخدام السلاح ولا أظن أن هناك مانع شرعي لذلك, وقد أفتى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وأسكنه فسيح جنته بأن الإعداد في أفغانستان شرعي وقتها, وكانت سلطات آل سعود من يدعم ذلك, لماذا يجرم الشباب اليوم ولا توجه اللوم للسلطات؟, كيف لم يفرق هؤلاء بين الجهاد وهو فرض كفاية على شباب بلاد الحرمين بلا شك إلا إذا عجر أهل أفغانستان أو الصومال أو العراق من طرد المحتل, وعجز جيرانهم عن ذلك, كيف لم يفرقوا بين ذلك وبين الإعداد في سبيل الله وهو

واجب شرعى ومنصوص فيه في كتاب الله, (وأعدوا لهم ماستطعتم من قوة), وما أعجبني في كلامه هو سؤاله عن ولاة الأمور, وأظن أن هؤلاء الدعاة لا يقرأون عن سيرة الصحابة والخلفاء, لا أحد يستطيع أن يجبر مسلما على بيعة شخص يراه غير مناسب لحكمه, واعتزال هؤلاء الحكام الذين خانوا أمتهم في عدة قضايا خير من مجاملتهم والتكتم عن أخطاءهم العلنية وليست السرية لمجرد أنهم ولاة أمور, ونحن نختلف في قضية ولاة الأمور, فالمقصود في الآية العلماء والحكام سواءا بسواء ويجب أن يكونوا منا, أي أن نختارهم وليس أن يختاروا أنفسهم, إن هؤلاء الشباب الذين يجاهدون في أفغانستان أو العراق, لا يرون أساسا أن الملك فلان أو الرئيس فلان هم ولاة أمورهم, لأنهم لم يبايعوه بكل بساطة, وإن بايعوهم فقد كانوا مكرهين, ومعظم هؤلاء الشباب يرون في الملا محمد عمر ولي أمرهم الشرعي, لأنهم بايعوه, إن هؤلاء الشباب لا يعبدون أماكن ولادتهم, تماما كما فعل بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي, لقد أخلصوا العمل لله ثم كرسوا جهدهم للوطن الجديد حيث المدينة المنورة ولم يكونوا من الأوس أو الخزرج, إلا أن أفعالهم أوصلتهم إلى درجة "سلمان منا أهل البيت", أو كما قال عليه الصلاة والسلام, إن كل من ينظر للغرب ونجاحاته الإجتماعية الظاهرية سيعلم أن هؤلاء اتخذوا من منهج محمد صلى الله عليه وسلم سبيلا لاستمرار بقاء قواتهم, فهناك العدل بينهم وهناك عدم التفرقة في توزيع المناصب الرئاسية, ونرى ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية فهي أكبر دولة تحكم من قبل المهاجرين, فهي لا تهمها أصول الناس بل تهمها إخلاص هؤلاء للموطن الجديد, وانظر إلى أوروبا العجوزة, كم فيها من وزراء من أصول مغربية وأفريقية وهندية وآسيوية وغيرها, إنحم يفعلون كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين, إن خليفة رسول الله أبو بكر عليه السلام ورضي الله عنه, وأمير المؤمنين عمر, وعثمان وعلي, رضي الله عنهم أجمعين, لم يكونوا من أهل المدينة ولكنهم حكموا العالم الإسلامي منها.

إن هؤلاء الدعاة الداعين للوطنية الغير منضبطة وتعني غض الطرف عن كل مساوئ الحاكم وتكريس مفهوم حب الوطن من حب الحاكم وكثير من هذه المعاني التي لم تكن في العصور المفضلة, مخطئون في ما ذهبوا من مذهب, فيمكننا أن نبغض الحاكم ونحن تحت إمارته, والعكس صحيح, لا ينبغي أن يجبر الناس على ولاء أناس لم يولوا من الله ولا من رسول الله, ولا من الأمة والله يقول (وأولى الأمر منكم), يعني أننا قبلناهم وبايعناهم برضي وهم منا ونحن من طرفنا قبلناهم ونحن منهم, أما لو رفضناهم كأمة فلا مجال للإجبار وقد حصل ذلك في عهد الإمام الحسين رضي الله عنه, هؤلاء الدعاة أظنهم لا يعرفون منطلق الشباب, لذا سيتيهون في محاولة إركاعهم بالقوة لولاة الأمور المزعومون, أما بخصوص أن هؤلاء الشباب خالفوا الجماعة, فليس هناك نص شرعى يخبرنا بأن الجماعة هي ممكلة آل فلان أو الجمهورية الفلانية, فلماذا لا يسألون أنفسهم أن هذه المملكات والجمهوريات قسمت أمة محمد وكرست فكر الفرقة وعدم الوحدة وهذا أمر كبير عندالله, فهم من فرقوا الجماعة وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم, أما عندما غابت الجماعة الكبيرة وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم فمن الممكن لكل مجموعة مسلمة معينة أن تدرس مصالح المسلمين وتقرر مواجهة من يحتل بلادها من الكفار الأصليين دون الرجوع إلى هؤلاء الولاة الذين كرسوا فكر الإستعمار والتجزئة, وليرجعوا إلى الأصول وليفهم هؤلاء الدعاة أن الجماعة هي الدولة الإسلامية التي تجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتسمى الجماعة تحت ظل الخلافة والخليفة وتكون القرارات واحدة والأوامر تخرج من مكان واحد والقضاء تخضع للمراقبة من قبل الخليفة, وكلها قد غابت عنا ولا أحد ينكر ذلك, أما الجماعة بمعناها الفقهي فلا قوة لها اليوم, فنرى أن كل مفتى دار من ديار المسلمين يكتفي بأوامر حاكمه وليس هناك إجماع كبير في مشاكل المسلمين اليوم, إن النظام الإسلامي في الحكم أمر مهم في حياتنا فالاسلام منهج حياة, وإذا أتى الحاكم بطريقة غير شرعية إما بالاستبداد أو القوة أو إجبار الناس, فلا عجب أن نرى من يطلب منه أن يرحل, إن الحاكم في ديننا يختار بالبعية وهذا ما نسميه إنتخابات في زمننا, وقد اختار أبو بكر عمر وهو الخليفة وله الأمر في ذلك, واختار عمر ستة من المبشرين لكي ينتخب أحدهم وهو الخليفة وله ذلك, واختار المسلمين الإمام على رضي الله عنه برضى منهم, ومن لم يرضى اعتزل أو قاتل وهو مخطئ وما فعله الإمام على رضى الله عنه هو الصواب لأنه الخليفة الراشدة, أين خليفتنا اليوم حتى نقارنه بأولئك العظماء!, إن النظام الانتخابي الاختياري للحكام قد أكده الله لنا في القرآن فيتم إختيار الحاكم من قبل اللجنة الشرعية العليا

وهم من الصالحين وأئمة الناس, فمجلس الحل والعقد أو الشوري أو البرلمان الإسلامي سميه ما تشاء فنحن لا نختلف في التسمية, هذه اللجنة هي التي تختار الحاكم برضي منهم وهؤلاء يمثلون الشعب كله وليس ممن يختار من الحاكم لكي يكون عمله هو انتخابه في كل حين, ثم يتم البيعة العامة حيث يرضى الشعب لحاكمه الجديد, والآية كانت واضحة عندما أمرنا الله أن نطيعه ونطيع رسوله وأولى الأمر منا, ومعنى الآية أن أولى الأمر ليس بشخص الرئيس أو الحاكم, بل قد جاءت بصيغة الجمع لأنهم مجموعة كبيرة من رجال الدين والحكماء والتجار وأهل الرأي والمخلصين الذين يشكلون مجلسا يتم من خلاله إختيار شخص ليترأس المسلمين, وهذا واضح في آيات كثيرة, حيث قال الله (ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم), والمقصود أن الأمور ترد إلى النبي عليه الصلاة والسلام, ومادام النبي قد انتقل إلى الرفيق الأعلى ولن يأتي بعده نبي فهو خاتم الأنبياء والمرسلين ولن ينزل الوحى بعده ليسكما يزعم الأحمدية الكفرية التي تزعم أن الأنبياء يأتون بعده وأن الله يوحي إليهم وهذا كفر صريح وخروج عن إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بدء من الخلافاء ومرورا بكل علماء المسملين قديما وحديثا, ولو أراد الله أن يختار نبيا بعد محمد لاختار من الجيل الأول فقد عاشوا في خير القرون, ولما خفي عنهم ذلك الأمر, فمادم الرسول والنبي قد مات يُترك الأمر إلى المجموعة الصالحة وهي التي تحكمنا وتسمى مجلس الشوري, ويخطأ من يظن أن أولى الأمر هو ولى الأمر وحده, هذا طبعا غير وارد في ديننا وتكريس للديكتاتورية فأولى الأمر هي الجماعة التي تكون شوري المسلمين, ولا يظن أحدا أن الله أراد من أولى الأمر أن يكونوا مجموعة أمراء وملكوك ورؤساء, فهذا غير وارد, فالله هو من أمرنا دائما وأبدا أن يكون المسلمين وراء راية رجل واحد وهو خليفة المسلمين المختار من قبلهم, وكما قلت فإن الخروج على هؤلاء بعد مبايعتهم والرضى لهم يكون صعبا لأن الفقه الإسلامي يحرص على إستقرار دولة المسلمين وعدم ظهور الفجوات والفتن فيها, وقد شدد على الخروج المسلح لأن فتح هذا الباب يؤدي إلى مشاكل كثيرة, ولا نقول بأن الإسلام يدع إلى ثقافة قبول الظلم والذل بل يسعى للمصلحة, وتجارب الصحابة الذين حالوا مقاومة الظلم بالخروج وحمل السلاح قد فشلت, ورغم أن هؤلاء كانوا صحابة وأبناء صحابة, ولكن هو درس لنا أنه إذا تم تثبيت الحكم إما بالبيعة أو بأمر الواقع وأحيانا تكون بالوراثة وهذا ليس الأصل ولكنه يحسب للواقع, أو بالقوة حيث الغلبة, المهم أن تكون خلافة موحدة للأمة وليس مجموعة كانتونات وحكومات كثيرة فلا يطبق الشريعة على ما بني على باطل, وهذا ما نراه في عدة دول في زمننا فهي كثيرة ومشتتة وأتت بالقوة, إذا تم ما أمرنا به الرسول "خير أمراءكم الذين تحبونهم ويحبونكم, وتصلون لهم ويصلون عليكم, وشر أمراءكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم, وتتعاونون", فإذا حصل الأمر الأول وكان الحاكم محبوبا لدى الناس, واستقر الأمر فالإسلام هو دين واقعى يأمرنا أن نسلم الأمر لأهله ويكون رجل قوي في قراراته السياسية وأمين في دينه وتقواه, ولا نرى أي جدوى من حمل السلاح في الدولة الإسلامية إن كانت هناك إستقرار للأوضاع وإن استبد الحاكم الشرعي لأن الرسول قد أمرنا أن نطيع هؤلاء المستبدين ما أقاموا الصلاة, وسماهم "شر أمراءكم" يعني أنهم يحكموننا دون رضا منا ولكنهم مسلمون, بل أكد أننا نبغضهم, كما أخبرنا في حديث آخر أننا سنرى أمورا ننكرها من هؤلاء ومنها عدم حكمهم الكامل للشريعة دون جحدها, وهؤلاء الحكام ليسوا في درجة الخلافاء بل هم من الملوك والأمراء الذين سيسودون بعد الخلافة الراشدة وقبل أن تعود تلك الخلافة بإذن الله عندما يختار ذلك, إن مرحلة الخلافة الراشدة قد فقدت في زمننا وغائب منذ زمن بعيد منذ أن توارث المسلمون الحكم وأصحبنا كما بشرنا الرسول بذلك بأن الحكم عبارة عن "ملك عضود", وينبغي أن نواصل حياتنا وديننا في هذا الأمر الواقع وننتظر فرج الله علينا قريبا بعودة الخلافة الراشدة, أما الحكم الإسلامي العادي بوجود ملك موحد للمسلمين بالقهر وبالإجبار هذا قد حصل وقد بايع المسلمون هؤلاء الحكام لأن الإسلام يتعامل بأمر الواقع لمصلحة الأمة, لأن لا تستمر سفك الدماء بين المسلمين, إننا نتطلع إلى عودة الخلاقة الراشدة التي تنتخب ولا تورث أبدا, فالمسلمون هم من سيقررون من هو المهدي عليه السلام ولن يفرض نفسه عليهم, وعما قريب سيتحسن الحال بفعل الجهود الجبارة التي تبذل من قبل المسلمين سوءا كانوا من العلماء أو الدعاة أو المجاهدين الذين يحملون السلاح دفاعا عن أراضي المسلمين وليس ممن يجرى وراء الفتن وسفك الدماء في الدول الإسلامية الحديثة, لأن الفقه الإسلامي يعطى الأولوية للإستقرار وتثبيت الحقوق بدلا من العنف والاقتتال الداخلي, إننا نؤمن بأن الخلافة ستعود لأنما وجدت من قبل وهذه المرحلة ستنتهي وسوف ينصر الله دينه قريبا إن شاء الله, وأنبه للذين يصيدون في الماء العكر ويتكلمون على المجاهدين وكأنهم من أوصلوا الأمة إلى المصائب, وأذكرهم أن المصائب جاءت من قبل حكامنا الذين لم يطبقوا عدل الإسلام كما ينبغي وأصبحنا شرذمة تتدعى علينا الأمم, إن من يتكلم علينا ويقول بأننا لا نفهم حقيقة الحكم فهو لا يعرفنا حق المعرفة, فكل ما نريده من جهادنا هو ظهور حكم إسلامي حقيقي يستطع المسلم أن يفتخر به, ويحترم المسلم وغيره في تلك الدولة, وقد أثبتنا ذلك أثناء الإمارة الإسلامية في أفغانستان وكذلك فعلت المحاكم ذلك في الصومال إلا أن الأعداء لا يرضون بأي حكم إسلامي حقيقي في عصرنا, أما رفع السلاح هنا وهناك لمجرد أن الحاكم ظلم أو تجاوز بعض الحدود فهذا لا ينفع وقد جرب إخواننا في مصر وفي الجزائر ودول أخرى ولم ينجحوا في ذلك, وأرى والله أعلم بالصواب أن لا يحمل السلاح ضد المسلمين في دولهم في أي حال من الأحوال ولمن شاء, وبحجة التغيير دون إشراك العلماء والحكماء وأهل الرأي في هذه المسألة التي تسيل فيها الدماء, إن التغيير ينبغي أن ينبع من الشعب كله, وليس كل من ظلم من حاكم يلجأ إلى حمل السلاح, لقد رأينا صحابة قد بايعوا حكاما جائرين لكي يعلمونا أن الإستقرار وعدم سفك الدماء هي الأولولية لديهم, لأن الدين وجد من أجل مصلحة الجميع, ولم يشجع الدين أبدا من يريد أن يسفك الدماء للحصول على السلطة.

إن محاولة بعض الدعاة في عصرنا وفي دول إسلامية صرف الشباب عن الجهاد الشرعي في مدافعة المحتلين بحجة أن هؤلاء يخالفون ولاة الأمور أو يرجعون بأفكار تكفيرية هو وهم ولا أساس له من الصحة, ولا يجوز إتمام الناس بنوايا السرية التي لا يعلمها إلا الله إلا بعد رؤية أفعالهم, إن الإمام على بن أبي طالب كرم الله وجهه, ترك لمن عارضه حرية التفكير والعبادة, وكان صابرا إلى أن حملوا السلاح وحينها واجههم, إن التكفير كفكر أمر والجهاد أمر آخر, لذا يواجه الفكر بالفكر, أما الجهاد ضد المحتلين في ديار المسلمين فواجب شرعى على أصحاب البلد ثم يكون كفاية على غيرهم من المسلمين وفرض عين إذا عجز أهل البلد, فلا يجوز إتهام الشباب الذين ارادوا الذهاب إلى العراق بأنهم ضالين أو إرهابيين أو خوارج, لأنهم كانوا في مهمة شرعية إما فريضة كفائية أو عينية, هل هناك نص شرعى يتحدث على أننا إذا صرنا أحزابا وجماعات ودوليات أثناء غياب الخلافة الإسلامية وتفرد كل حاكم بمنطقة واتباع مناهج غربية بدلا من الشريعة من قبل بعض هؤلاء وليس جحودا للكتاب الله كما يقول علماءهم والله أعلم, وربما فعل بعضهم ذلك جحودا ولكننا لا نقدر أن نعلم النوايا, وفي الحقيقة من كفر بالله لا ننتظر منه أن يجحد ويظهر الاستحلال فنحن لسنا من المرجئة, وفي مثل هذه الظروف, هل هناك نص شرعي يخبرنا أننا إذا هممنا بالذهاب إلى الجهاد الذي هو فرض كفاية أو عين, علينا أولا أن نمر في مكتب ولاة الأمور وهؤلاء المزيفون لنأخذ الإذن منهم؟, هذا أمر مضحك, لأننا نعلم مسبقا علم اليقين ليس بالظن أن هؤلاء الولاة لا يملكون قرارت أنفسهم, فلا نجبر في مشاورتهم في المصالح العليا كمواجهة الاحتلال ودفع الكفار المحتلين عن بلادنا.

ستجد من يعارض هذا الكلام الذي قلته ولا بأس بذلك, لكنني أستند إلى السنة النبوية في ما ذهبت, فانتخاب ولاة أمورنا أمر شرعي مأمورون به من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم, والرضى بحم مطلوب وإلا فلا يوجد بيننا وبينهم أي علاقة بيعة, ياليت علماءنا راجعوا تاريخ ولاية عمر لينظروا كيف تعامل مع قادته وأمراءه وكيف كانت العلاقة بين الراعي والرعية, ونرى أنه صلى الله عليه وسلم عندما بعث بعثة مؤتة, أمر زيد بن حارثة أن يتولى الإمارة ثم أوصاهم لأول مرة بأن نائبه إن هو قتل سيكون حعفر بن أبي طالب, وإن قتل أيضا فسيتسلم الأمر الصحابي الجليل عبدالله بن رواحة, ثم بين للمسلمين بأنه إن قتل الثلاث فعليهم أن ينتخبوا من يرضونه عليهم, إذا الرضى والقبول في البيعة شرط أساسي, كيف نقبل بولاة ليسوا منا ولسنا منهم؟.

سأتحدث قليلا على ما يجري في مملكة آل سعود من تجاوزات وظلم وأدع إلى حمل السلاح في ديار المسلمين في وقته ، من حقنا نقد الحاكم وذكر أخطاءه العلنية, أما الخفية منها فنحن لا نعلمها ولا نتحدث بالغيبيات, سأتناول موضوع المرأة وحقوقها الشرعية الإسلامية, فهناك هدر وتجاوزات لكثير من حقوق المرأة المسلمة حتى تلك التي ثبتت في ديننا بحجة سد الذرائع بالا مبررات شرعية واضحة, ففي هذه السنة مثلا سجلت هروب أكثر من 3000 فتاة من بيوتمن بسبب أن العدل لم

يشملهن, ولا ينبغي أن نلوم تلك النسوة لوحدهن ونصورهن أنهن ناشزان أو كذا وكذا وننسى النظام الذي لم يقدر على احتواءهن وفهم مرادهن, فتلك النسوة قد أسيئت معاملتهن من قبل النظام بصفة عامة, فإذا ذهبن إلى القاضي قيل لهن, "أرجعن ومعكن محرم", وهذا ليس من دين الله في شيئ حسب علمي البسيط, لقد جعلوا مقام المحرم كركن من أركان الدين, وهذا ليس صحيحا, إن المرأة تستطيع أن تقضى مشاغلها في الأسواق وتتاجر وتبيع وتشتري وهي في بلدها دون أي محرم, وليس هناك نص قرآني أو حديث نبوي يدل على أن المرأة يجب عليها أن تكون لها محرم قبل أن تذهب لقضاء مشاغلها الدنيوية في محيطها, وبالعكس فقد عملت المرأة في السوق في عهد عمر رضى الله عنه وكانت كالمشرفة على التجار, فكيف تمنع اليوم من التقاضي من أجل حقوقها بحجة عدم إحضار المحرم, أما حديث المحرم فقد خصه النبي صلى الله عليه وسلم للسفر الطويل الشاق الذي يتجاوز 24 ساعة سفر, وقد خرجت نساء الصحابة لقضاء أعمالهن اليومية من جلب حطب أو مياه أو طعام في المرازع دون أزواجهن, وهم أغير لدين الله منا, ولا يجوز ربط خروج المرأة من بيتها بالمحرم مطلقا, وأذكر هؤلاء المتشددين في الدين من القضاة في مملكة آل سعود بهذه الآية, (لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله), ألم يقرأ هؤلاء المتشددين هذه الآيات الكريمات؟, لقد ذهبت المرأة لوحدها دون محرم ودون زوجها وهو الخصم, فتركته في البيت وغادرت ولجأت إلى أكبر قاضي في الإسلام وهو محمد صلى الله عليه وسلم, وزد على ذلك, دون أي موعد ولا تعقيدات ولا كثرة اللفات ودخول المكاتب من أجل توقيع الفلاني والفلاني قبل الوصول للقاضي, فقد فتح الرسول صلى الله عليه بيته للمسلمين والمسلمات وكان تحت خدمتهم 24 ساعة, ليس كبعض قضاة اليوم الذين يهمهم الرواتب الشهرية قبل النظر لمصلحة تلك النسوة اللائي ظلمن, كيف يعقل هذا؟, كيف يراد من المرأة إحضار من ظلمها بحجة أنه محرمها؟, ماذا لوكان المحرم هو ذلك الأب الذي زوّجها بالقوة دون مشاورتما وقبولها!, أو أراد قتلها بسبب رفضها الزواج!, أو ذلك الأخ الطائش الذي يضربها يوميا بسبب السكر!, أو ذلك الزوج الذي لا يعرف مواثيق الزواج!, هل عليها أن تصحب هؤلاء إلى القضاء؟, إنه إحتكار آخر لبعض الرجال في تلك المملكة وعدم معرفة حق المرأة المسلمة بسبب التجمد الفكري وعدم النظر للسيرة النبيوية أنها منبع حياة كامل, وتقديم العادات والتقاليد الدين في بعض الأحيان, والدين من ذلك براء, ثم يظهر الإعلام الموالي للحكام ليدافع عنهم فترمى الكرة للقاضي أو المؤمور أو المدير وما إلى ذلك, فقد زرع هؤلاء في عقول الناس أن الملك ليس له دخل بأي خطأ يقع في مملكته, إنه لا يخطأ, ولا يجابه بالتهم,ولا يسأل عن أي خطأ, وكأنه والله أعلم معصوم وليعاذ بالله, ويصورون الحكام وكأنهم أشخاص لهم مقامات عليا وسمو أبدي, ومهامهم هو حل المشاكل وإدخال السرور للناس فقط, أين السرور في حق هؤلاء الفتيات مهماكانت أخطاءهن؟, فليس فعلهن بأكبر من تلك الصحابية التي ذهبت لوحدها دون محرم إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم, وقالت له بكل صراحة "أريد الحد في حقى", وكانت قد ارتكبت كبيرة, انظر الجرأة من المرأة وانظر الصبر والحكمة من قاضي المسلمين الأول, كيف لو لجأت امرأة اليوم إلى احدى محاكم قضاة اليوم وأخبرهن بمثل كلامها؟, بلا شك لاتهمت ولظهرت وكأنها من أهل النار, إنهم يقرأون السيرة ولا يتمثلون بقيمها, لقد أكرم الله المرأة المسلمة مهما فعلت من الذنوب, وقد تعاطف الرسول معها, وطلب صلى الله عليه وسلم منها عدم التعجل في أمرها مراعاة لجنينها, يا سلام على معلم البشر, إنما الحقوق, لم تسجن ولم تعاب ولم تشهر ولم تضرب ولم تتابع من قبل الاستخبارات ورجال أمر بالمعروف والنهى عن المنكر الخادمين للسلطان فقط, بل تركت وشأنها فلها حقوق كما أن ما في جنينها حقوق, هذا المولود الذي يسمى غير شرعى, بسبب عدم الزواج, له حقوق كبقية كل الأطفال دون أي تمييز, وإلا لما حافظ النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه بإخبار والدته بأن تصبر حتى تضعه أولا وتفطمه ثم ينظر في حق الله وهو إقامة حد توبة لها لأنها طلبت ذلك, ولو سترت نفسها لما تدخل أحد في نبش عيوبها ولتقبل الله توبتها فالله لا ينظر إلينا كنظر البشر فهو (أهل التقوى وأهل المغفرة), كما أن الرسول قد تجاوز مراحل التمييز في كل المسلمين فلا يفرق بين امرأة ورجل في تعامل الشرع معهما, وقد قال الله تعالى (إن أكرمكم عند الله هو أتقاكم), وقد قال بلال عليه السلام ورضى الله عنه "أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا", فهذا الحبشي الأفريقي قد فهم معنى العلاقة بين الحاكم والمحكوم, "متى استعبتدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار!", إنه المفهوم العمري

العجيب, إن محاولة إبعاد التهم عن الأمراء والحكام وإلقاءها على الضعفاء والقضاة فقط من شأن ذلك استمرار المشاكل في المجتمع, يا للعار للإعلام النفاقي, إنه الإعلام المنحاز للحكام, ولن يحل أبدا أي مشاكل والله شاهد على ما نقول, والسبب هو أنه ينظر بعين واحد فقط, وإذا أحضروا من يقولون أنهم تابوا وتراجعوا عن الضلال, فهم يختارونهم وهؤلاء لا يتحدثون بحريتهم بعد أن عذبوا في السجون وضغط عليهم بأكثر من وسيلة, ونحن مع الرجوع إلى الحق ولكننا لسنا مع استعباد عقول الناس وإجبارهم على أن يتكيفوا بأمور لا يحبونها, إنني لا أنكر أن هناك فكر تكفيري ينتشر في العالم الإسلامي وبعضه مسلح وخطير ولكن هؤلاء قليلون جدا, ويمكن التصدي لهم بالكفر والنقاش دون ضغط, فهؤلاء قد قرأوا من بعض الكتب وفهموا عكس ما قرأوا, ولا ينبغي أن يكون هؤلاء حجة إتمام الجهاد وكل من يحمل السلاح أنه ضال, ثم نبراً الحكام الذين اتخذ بعضهم الكفار أولياء وناصروهم على المسلمين في انجاح خططهم وليس فقط إحضار قواقم ونشرهم في بلادنا, كما ناصر بعضهم الكفار خوفا واستضعافا ولا نلومهم في ذلك لأنه ضعيف, ولكننا نلومهم عندما يعذبون المسلمين من أجل إرضاء أولئك الكفار, هذا ما لم يفعله محمد صلى الله عليه وسلم, وقد قرأنا في السيرة أنه أرسل جيشا لغزو إمبراطورية الروم وحلفاءها بسبب مقتل رسول من رسله عندما أرسله إلى الشام وقتل من قبل ملك الغساسنة, لا يمكن لأي إعلام أن يجبرنا أن نحب هؤلاء الحكام ونحن نبغضهم في لله بسبب وقوفهم صفا واحدا في تنفيذ مخططات الأعداء, ولا نكرههم لشخصهم فهذا لم يفعله النبي, وأنا شخصيا وليعاذ بالله من هذه الكلمة, لا أكفر أحدا من أهل القبلة لأنني لست مؤهلا لذلك, إلا لذنب استحله وأفضّل أن يكفره العلماء بدلا من غيرهم, وهذا ما ينهحه شيخي الفاضل أبو عبدالله أسامة ابن لادن, فلم يكفر أي حاكم عيانا. نسأل الله أن يتفح لعلماء بلاد الحرمين وغيرهم أبواب رحمته وفضله ويتكلموا في حق هؤلاء الشباب المظلومين المعتقلين بسبب فكرهم الجهادي وليس التكفيري كما يزعم الإعلام الإستخباراتي, وبدلا من إلقاء اللوم عليهم يجب أن يحاولوا في إصلاح الحكام الذين تغاضوا عن كثير من حقوق أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومنها حقوق المرأة المسلمة.

## مأساة مقديشو

في بداية الشهر الثانية عشر سنة 2007م, بدأت المعارك من جديد في الصومال, ونحن طبعا نحزن للذين هجروا من بيوقم غصبا ومعظمهم من أهل مقديشو وغيرها من المدن القريبة منها, لقد طردوا من منازهم في الأحياء الجنوبية من العاصمة, ولم تسطع المنظمات العالمية الوصول إلى تلك العائلات المهجرة بسبب تعنت القوات الإثيوبية المحتلة وجنود عبدالله يوسف, هذا العجوز الذي لم يفكر في موته وماذا سيقول لربه عندما سيسأله عن هذه الدماء, فقد كان يعالج في مستشفيات نيروبي وأدخل في الفحص الدائم, وقد نقل بعده إلى لندن, هذا الرجل الذي لا يهمه إلى مصلحته الشخصية أما الشعب الصومالي فليس في باله, وهذا ما فعله زميله الديكتاتور السابق سياد برى وقد رأينا كيف كان نهايته, إنهما من مدرسة واحدة, مدرسة الديكتاتورية والغرور, ألم يأتي الوقت لكي يصالح شعبه ونفسه قبل أن يلقى الله ويسأل عن أرواح الألاف الذين قتلوا بسب الإحتلال الإثيوبي؟, لقد تفجر الوضع في مقديشو وبدأت المعارك الليلية التي تستهدف القوات المحتلة, وكانت تتمركز في الأحياء الجنوبية من العاصمة وفي الملعب الكبير المسمى "ملعب باكستان", وحوّلت قوات الإحتلال منازل المواطينين إلى مستشفيات ومراكز عسكرية لها, وطردت أهلها وشردوهم بلا رحمة, بينماكان العالم الأعمى صامتا وأمينه العام يتحدث عن إرسال قوات أممية إلى دارفور, يا سبحان الله, إن مشكلة مقديشو أكبر بألف مرة من مشكلة دارفور, ولكن هذه المنظمة الصهيونية الأعمى لا ترى إلا بعين واحدة وهي عين أمريكا العوراء المدعومة باللوبي الصهيوني التي تنظر وتتفقد كل شاردة وواردة في العالم.

ولكي أفهم القارئ ماكان يجري في الكواليس وسيطرة اللوبي الصهيوبي على التجارة العالمية يحب أن أبين له أنه قد ظهرت قضية موانئ دبي وهي فركة تجارية بحتة ليس للدين فيها أي دخل, وهم من أسسوا فكرة التجارة العالمية, لماذا يريدون احتكار الفكرة لوحدهم؟, هل يحسبون أن العرب أو المسلمين لن يقدروا على مجاراتهم؟, لقد تخوف اللوبي الصهيوني ورفض قادته إستقبال موانئ دبي الناجحة لأنها تجربة من دولة عربية إسلامية, ونحن نعلم أن اللوبي الصهيوني قد زرع مفاهيم سلبية عن العرب والمسلمين, واجتهد الإعلام الأمريكي في إظهار العرب والمسلمين أنهم كسالي ولا يفهمون في شيئ وليسوا أهلا للتجارة ولا للتقدم, لذا كانت فكرة الموانئ ستفضحهم وتوضح للناس أن العرب يفكرون ويخططون ويتقدمون وهم من أخرجوا الأوروبين من العصور الحجرية إلى عصور التنوير عندما ملكوا الأندلس, ونوروا شوارعها وشيدوا قراها وعلموا العلوم العصرية من طب وفلك وقانون وغيرها, إن أهل الغرب يشنون حربا على العرب والمسلمين لمعرفتهم أن الحل في الإسلام وأن الحل ينتظر في هذه المنطقة المحبوبة لدى الله ونرى أنه سبحانه وتعالى لم يرسل رسولا إلا وهو من أهل هذه البقعة الطيبة من جزيرة العرب من عدنما إلى قدسها, ومن شامها إلى عراقها, إن تجربة دبي الناجحة في تجارتها أربكت ما يسمى بإسرائيل (فلسطين المحتلة), ورفع حكام هذه الدولة أصواتهم لضغط على الإمارات بسبب تسرعها في النمو الإقتصادي, وهذا ليس بالأمر الجديد, فهم لا يريدون رؤية أي دولة عربية تتقدم للأمام, وهذا دليل آخر أنهم ليسوا خائفين من المجاهدين فقط بل يخافون من كل مسلم في العالم, وأما دولة مصر وإدارتما فحدث ولا حرج فقد تراجعت للوراء ولم تكد تلعب أي دور إقليمي لأنها تربعت في مكانها منذ التطبيع, أما دول الخليج التي تمتلك عدة نجاحات والنفط فهي تتقدم بسرعة البرق, وهذا ما يقلق العدو الصهيوني, لقد كنا في زمن التجارة الحرة والعولمة ولكن في نفس الوقت لم تكن الصهيونية لتقبل بالعرب كمنافسين, وهذا من خبث تلك المنظمة.

لقد جعلت من قضية قبلية في دارفور قضية عالمية, وسارعت أجهزة الإعلام الغربي الصهيوني إلى إبرازها وتفخيمها, ودعم المسلحين المنشقين عن النظام بحجة التمييز, ثم تبين لهم بعد 5 سنوات أنهم أحدثوا قضية من فراغ وقد خرجت الأمور عن السيطرة, فالمجموعات المتمردة لا تحترم لا أمم متحدة ولا نظام الخرطوم وأصبح الأمر صعب جدا على النساء وأطفال وعجائز دارفور, أما المستفيد الأكبر فهي القوى الغربية التي تتعامل مع القارة الأفريقية بنظام الدونية, ولا يزالون يفكرون أنهم أحسن من الأفارقة في كل شيئ, وهم أرذل الأرذلين لبعدهم عن الله وعبادتهم الدنيا الفانية, وأدت سياسة تضخيم قضية دارفورذ إلى تمرد بعض أبناءها بسبب عدم فهمهم لمكائد الشيطان حيث أن العدو الصهيوني لا يريد من السودان وهي الدولة الإسلامية الأكبر في المنطقة أن تستقر أبدا, ولا ننسي أن فيها جميع الخيرات وبالذات في دارفور, ويريد التحالف الصهيو-صليبي النيل من تلك الخيرات, وليست المسألة هي كما يصورها الإعلام الغربي أن هناك تطهير عرقمي, التطهير العرقمي والعنصرية كلها تحصل في فلسطين المحتلة من قبل بني صهيون, لقد افتعلوا لنا قضايا عدة لتشغيلنا عن القدس وعن مأساة العراق, وعن مأساة كل الدول الإسلامية المحتلة, فنرى أن قضية دارفور مقدم على فلسطين والعراق وأفغانستان والصومال المحتلة وهذا أمر مدروس, لم نسمع المنظمة العالمية تتحدث عن الإحتلال الإثيوبي للصومال, بل سكتت وسترت مجازرها, وبهذه الأسباب تمادت هذه القوات واستولت على ممتلكات الناس في مقديشو, لذاكان على الشعب الصومالي والمقاومة الإسلامية بزعامة المحاكم وقيادة حركة الشباب المجاهدين الغيورين لدينهم أن يستمروا في القتال حتى يرث الله الأرض ومن عليها, وقد بدأنا نرى بعض النتائج بسبب الصبر والاستمرار في استنزاف العدو وكان جرحه ينزف قليلا قليلا.

وفي تاريخ 7-12-07م اضطرت هذه القوات المحتلة للانسحاب من الأحياء الجنوبية بسبب كثرة العمليات عليها, وفي جناح الليل فرت إلى قواعدها الرئيسية ونحن لها بالمرصاد إن شاء الله, سوف تتخلى عن الصومال قريبا بإذن الله, وليس ذلك على الله بعزيز.

## موسى قلعة

قصة هذه القرية عجيبة, فهي من القرى الفقيرة النائية التي تقع في منطقة هلمند, وسكانها يحبون المجاهدين كما أن المجاهدين لا يحبون رؤية أهلها يقعون تحت مرمى الطيران الكفرى الغربي, لذا ومنذ أن استولت حركة طالبان على القرية, أنشأت لجان خاص من أبناءها لكي يديروا شؤونهم, وعندما علمت الحركة أن الناتو ستهاجمها, قررت الانسحاب دون قتال لأنها الاستراتجية المتبعة, فلا يجب عبادة الأرض فالأرواح أثمن منها, كما أن هناك فرق كبير بين الآلة العسكرية الغربية وبين مجموعات مسلمة صغيرة لا تملك إلا إيمانها بالله (وكم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة بإذن الله). وفي تايخ 10-12-2007م, دخلت قوات التحالف الكفري العالمي بقيادة الناتو والمسمى بـ(إيساف) إلى قرية الجنوبية واحتلتها من جديد بعد أن كانت تحت إمارة أمير المؤمنين بعدة شهور, وكان أهلها ينعمون بنعمة الإسلام والشريعة, والحركة لم تستولي على هذه القرية بالقوة كما يظن البعض, بل هي جزء من النسيج الإجتماعي لذالك المجتمع القبلي, فعندما تركت قوات الناتو المدينة للزعماء, رأى هؤلاء أن طالبان أحق بالأمر, ونحن نعلم أن قوات الناتو لا تستطيع أن تصبر في القرى النائية, لأنها تفتقد إلى الشجاعة والصبر, واستراتيجية طالبان هي البقاء في القرى وعدم التسرع إلى نقل المعارك للمدن الكبيرة, لأن الشعب الأفغاني معظمه قروي وستتمكن الحركة من الاحتكاك به أكثر من المدن, كما أن الغرب لن يتجرأ على تطوير البنية التحتية لأفغانستان لأنهم لا يملكون ضمانات البقاء, كما أن الفقر يضرب بقرى أوروبا الشرقية فهي أولى بالتنمية من أفغانستان, وهناك تجار الحرب البيروقراطيين الذين لهم حسابتهم, وبعضهم يريد إطالة أمد الحرب لتجربة الأسلحة الجديدة التي لم تحرب بعد, وغيرهم لهم مآرب أخرى, وما يجهله الجميع هو أن الشعب الأفغاني هو بسيط ويعيش على الخبز والشاي الأخضر ويتحمل كل الصعوبات من أجل دينه وهذا ما لا يفهمه قوات الكفر الغربية, لقد انسحبت طالبان من القرية لألا تتسبب في معارك ضارية سيذهب ضحيتها المئات من المدنيين الأفغان العزل, إننا قد جربنا قوات الناتو في عدة أماكن من العالم, وهي لا تمتم بالمدنيين, وما تفعله في أفغانستان أكبر دليل على ذلك, لذاكان القرار الصائب هو ترك المدينة لأننا لا نعبد الأرض بل نعبد الله, وسيرجع الشباب إليها في الوقت المناسب, إنما يجهله بوش وقواته في أفغانستان هو أننا جاهزون للقتال لخمسين سنة أخرى, إنه الجهاد الحقيقي فلا ينبغي أن يطفأ نوره, وقد أخطأ من ظن من المفكرين بحسن نية وقال بأن "طالبان هو جند الله في المعركة الغلط", أين إذاً تكون المعركة الصحيحة؟ إن لم ندافع عن أعراض المسلمين في معركة واضحة بين الكفر العالمي مهماكان مسمياتها اليوم, وبين قوات أمير المؤمنين في أفغانستان الملا محمد عمر حفظه الله, أين ستكون المعركة الصحيحة؟, إننا في المعركة الصحيحة وإن شاء الله سيرى من يظن أننا في المعركة "الغلط" سوء تقديراته عما قريب, كل الأعداء لا يخشون إلا من حركة طالبان,

سواء بمؤامرات سرية كي يفتعلوا كرههم للدين الإسلامي وكسب مآرب في الانتخابات, أو في أرض الواقع حيث القتال والمواجهات, لقد فهم الكفر العالمي أنه لم يقدر على قهر رجال مسلمين مسلحين بإيماضم, فكيف لو وقفت أمة محمد صلى الله عليه وسلم صفا واحدة وقاتلت من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله, لمعرفة الكفر العالمي أن لا مجال لنصب العداوة على المسلمين.

إن استراتيجية المجاهدين هي الاستمرارية بنا أو بأطفالنا أو بأحفادنا, لذا لا يظن الناتو أننا متسرعين لخروجهم فليبقوا إذا أرادوا, ولكن ليعلموا أن المعركة لن تنتهي في سنة 2010م كما يريدون ذلك, بل لأكثر من ذلك لكي تضعف إقتصادهم وتتأثر قرارتهم بسبب مجموعات مسلمة صغيرة تتحداهم جمعاء, لقد كان الأمر مخطط للهجوم على منطقة ضعيفة نسبية كي يظهر براون حليف توني بلير الذي يزور أفغاستنان للبريطانيين أنه يبلى بلاء حسنا في أفغانستان ولكي يقنع البرلمان فيما بعد بأن تنقل القوات الموجودة في العراق إلى جنوب أفغانستان ويحرضهم على القوانيين التمييزية العنصرية التي فصلت ضد المسلمين, وكانت الزيارة الأولى من نوعها منذ توليه الحكم, وقد ذهب إلى مناطق هلمند بسرية تامة, والزيارة كلها كانت ملفتة للنظر, فقد كانت الدول الأوروبية في لاشبونا بالبرتغال, تعمل اللقاءات مع رؤساء الدول الإفريقية, هل كان على براون أن يظهر في أفغانستان لكي يثبت للقوات أنه الرجل البديل؟, لماذا لم يهتم بلاشبونا أكثر, لأنه من الذين أوصلوا الوضع في زيمبابوي إلى حافة الموت, وكذلك أراد أن يظهر في هلمند قبل أن يتحرك إلى العراق ليخبر الجنود أن المهمات القادمة ستكون صعبة كما في أفغانستان, لأن هؤلاء الأوروبين لا يستطيعون التحرك دون إرادة بوش, لقد تحدث مع الجنود في هلمند بطريقة يوحى أن الحرب لصالح التحالف وهذا أمر سيسأل عنه قريبا, لأن الواقع غير ذلك, فقد قال "أريد أن أشكركم فيما تقومون به بخصوص مواجهة الطالبان في الخطوط الأمامية", ونسى هذا الرجل أن أفغانستان كلها خطوط أمامية, فهناك هجمات شبهة روتينية تستهدف الإيساف في كابل وغيرها, وأضاف قائلا "إن فوزنا وهزيمة طالبان وإظهار الديموقراطية الجديدة في أفغانستان هو أمر مهم لكي نهزم الإرهاب في العالم", وشهد شاهد من أهلها إنهم مصرون أن الحرب على ما يسمى بالإهارب هي حرب عالمية, لذا لا يستغرب الناس عندما يرون التفجيرات التي تستهدف إدارات دول الناتو في الشوارع العالمية وفي العواصم العالمية لأن العدو أراد ذلك, لقد ربط فوزه في أفغانستان بفوزه في العراق وكشمير والصومال والشيشان وفلسطين وكل مناطق الصراع الإسلامي, لأنه يرى أن الإسلام هو الإرهاب, لم تماجم حركة طالبان بريطانيا حتى يأتي هذا المجرم ليعطى دروس حول هزيمتها, لقد نسى هذا المجرم الحربي أن هناك نسبة 700 عسكري يتركون الجيش البريطاني كل سنة بسبب المخدرات وهناك مشاكل إجتماعية لا تحصى ولا تعد ونحن نعتبر كل ذلك نجاح لنا في هذه الحروب المفروضة علينا, ماذا سيفعل جيشا مستواه العقلي في القتال وتفكيره اليومي هو كيف سيحصل على المخدرات أو يشرب المسكرات؟, إننا على علم اليقين أننا سنفوز بالمعركة, ونؤمن أن الله يقول (ومن يقاتل في سبيل الله فيُقتل أو يغلب), لذا الأمر لدينا سواء فنرجوا إحدى الحسنيين, إما أن نقتل ونحن فائزن أو نغلب ونفرح بنصر الله لنا, فماذا يرجوا هؤلاء من هذه الحروب؟ هل يرجون أن تحقق لهم الحرب مكاسب إقتصادية بتمرير الأنابيب النفطية من أفغانستان إلى كراتشى!, هل الأنابيب النفطية أغلى من أرواح أبناءهم؟, أم يرجون أن ينشروا في بلادنا حرية الخلاعة والزنى واللواط والإلحاد وسب نبينا؟, سيرى براون بأم عينه كيف أن الله سيخيب آمالاه إنه على كل شيئ قدير, (والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين).

أما بخصوص لقاءات "لاشبونا" بالبرتغال, فقد كانت غير ناجحة فلم نسمع شيئا عن حقوق المزارعين الأفارقة الذين يدفعون ثمن عقود منظمة التجارة العالمية التي لم تعطى حق الفقراء في أفريقيا بل تركت المؤسسة الغربية بما فيها من استغلال في التصرف في ممتلكات الناس بكل عدوان, وكما أن البنك الربوي العالمي والمؤسسة المالية لها يد في زيادة الفقر في هذه القارة السمراء, لقد سمعنا القذافي ينادي بتعويضات عن الاستعمار, ولماذا لم ينادي بتعويضات عن الفضائح الحالية؟, ألا يرى ما يحصل في الصومال بسبب التدخل الغربي والسكوت العربي؟, وأين هو من التصرف بأموال الشعب الليبي دون إرادته!, لقد ذهب وعقد الصفقات العسكرية تماماكما فعل غيره من حكام الخليج, ثم يتحدثون عن حقوق الأفارقة, ألم يلتفت ولو بلحظة لينظر إلى سجونه كم هي مليئة بالأبرياء الذين يعارضون أفكاره؟, لا ينبغي أن يسجن الشخص لأنه يعارض فكرة ما, إنه يتحدث عن الماضي ونسي أن الحاضر مؤلم, ومن جهة أخرى قد أدلى القذافي برأيه حول قضية دارفور حيث نحن نؤمن كما هو أن القضية قد قصد تدوليها لأسباب تجارية تفيد القوى الغربية, أما موضوع زيمباموي فقد استطاع موغابي أن يسكت الجميع لكي لا يتطرقوا إلى أحوال دولته, وهناك مأساة إنسانية لا نلوم فيه موغابي وحده فالأوروبين هم من أرادوا أن تصل الأمور إلى هذا الحدر ولم يتطرق هؤلاء الزعماء إلى قضية الإحتلال الإثيوبي للصومال, وهذا ما يفسر أن كل هذه الجلسات استهلاكية وما يجرى في الأرض شيئ وما يتحدث به في تلك اللقاءات شيئ آخر, كان عدد اللاجئين يزداد يوما بعد يوم, ولم نسمع أي إشارة حول إخراج القوات الإثيوبية من الصومال. وحصل بعض الردود من زيارته للباريس وهاجت المنظمات الإنسانية التي تعلم ما يجري في السجون الليبية, وجاءت الرد للقذافي من قبل المواطنة الأفريقية رحمة الله وهي وزير الدولة الفرنسية لشؤن حقوق الإنسان, وهي من أوصول سنغالية, ومادام القذافي يتكلم باسم الأفارقة, فأحسن من يرد عليه هي رحمة الله فهي أفريقية الأصل, لقد عارضت هذه الوزيرة الفرنسية الزيارة وقالت "إن فرنسا ليست ممسحة للخطايا", أي لا يمكن لهؤلاء الزعماء أن يفرطوا في حقوق شعوبهم ثم يأتون اليوم إلينا للغفران, ولكن ما نقوله نحن كمسلمين عربا وأفارقة أن فرنسا وهؤلاء الحكام العرب والأفارقة كلهم مشتركين في مأساة الشعوب ولا حول ولا قوة إلا بالله.

## تكتيكات غير ناجحة

كان العالم مشغول بموضوع الصومال بالذات في تاريخ 11-2007-12م, ولا يعني ذلك أن العالم عمل شيئا لايقاف ما يجري هناك, فقد قتلت القوات الإثيوبية أكثر من 100 شخص بريئ باسقاط قذائف الهاون في سوق بكارا, وقد شهد العالم كله ذلك المشهد, ولم نسمع بأى دولة عربية أو إسلامية تندد بما جرى ويجري هناك, وفي المقابل كان الحجاج في بيت الله مستعدين للحج ودماء المسلمين تسيل بغزارة في بلد عربى مسلم مظلوم, قال الله تعالى (أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام, كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل, لا يستون عند الله), هذا لمن فهم حق المسلم على المسلم, أما من يعبد الوطن ويترك مشاكل المسلمين للقدر فقط, فهؤلاء نسأل الله أن يهديهم سواء السبيل, ولم تكن مشكلة الصومال وحدها ما يشغل بالنا فقد حصلت المجرزة أثناء غزو الناتو لقرية موسى قلعة, وكل هذه المشاكل يمكننا أن نتفهمها لأن من يرتكب تلك المجازر والتجاوزات هي قوات أجنبية غير مسلمة ومحتلة لتلك البلاد.

أما ما شغل بالي أكثر وأشعرني بالحزن لم تكن مشكلة الصومال ونحن جزء من تاريخها المعاصر ولا موضوع أفغانستان فالجميع يعلم أننا نسمى بالأفغان العرب, بل تلك العمليات العشوائية والضربات الغير موفقة من جديد, فقد أعلن من سموا أنفسهم "القاعدة في المغرب العربي" بالمسؤولية على الضربات التي حصلت في الجزائر العاصمة وأؤكد هنا أنما لا تقدم خدمة للإسلام ولا تسمن ولا تغن من شيء, فكلما سقط أبرياء من أبناء الأمة المسلمة في صراعنا ضد الحكام ينقلب الأمور ضدنا, وقد قتل طلاب جامعيين لا ذنب لهم في ما ذهب إليه هؤلاء الشباب من إستخدام السلاح في بلاد المسلمين دون أن يعرفوا عواقب ذلك ولا مراجعة سنة النبي لمعرفة حقيقة رفع السلاح في أسواق وشوارع المدن الإسلامية, لقد استنكر شيخ العلماء الجزائريين عباس مديى تلك التفجيرات, وهذا هوا لصواب دون شك, ولا أشك أن الشيخ أسامة سيستنكر ذلك لأنني أعلم توجهاته الفكرية وعدم حبه لظهور السلاح في بلاد المسلمين, وأظن أن هؤلاء لم يفهموا نهج الشيخ أسامة الذي كان يعارض الجماعة الإسلامية وكذلك الدعوة والقتال في موضوع تعميم الدماء وتوسيع العلميات التفجرية في الجزائر, وهم يقعون فيما وقعت عليه جماعة الجهاد والإسلامية في مصر في التسعينات, ولا حول ولا قوة إلا بالله, إننا في وضع غير عادي فالجيل الجديد لا يتقيد بمفاهيم الشيخ عبد الله عزام ولا بقدماء المجاهدين الذين جاهدوا وهم على علم ويقين بما يفعلون

إن هذا العنوان يحمل عدة معاني, فلن أتكلم فقط عن المجاهدين ومشاكلهم, بل هناك الآلاف من مشاكل المسلمين المعارضين للاحتلال الأجنبي في بلادنا, وهناك دعاة في دين الله يسجنون بسبب الكلمة والرأي الحر في بلاد إسلامية غير محتلة, وهناك حرب عالمي خفي ضد ما يسمى "إسلاموفوبيا", وشارك في تشويه سمعة الإسلام كلا من العلمانيين المتطرفين والحدثيين الجدد الذين نذروا أنفسهم للعمل ضد لإسلام, وكذلك الإعلام الغربي الكافر المنحاز للصهيونية, والمسارح الدولية والإذاعات وكل المؤسسات الثقافية في العالم, كل هذه الجهات أعلنت حرب ضد الإسلام وهذا مؤشر واضح لقوة هذا الدين واقتراب رجوعها إلى حرب ضد الإسلام وهذا مؤشر واضح لقوة هذا الدين واقتراب رجوعها إلى الواجهة الدولية إن شاء الله (يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم, والله متم نوره).

سأتكلم عن الأضرار الناجمة عن الإحتلال في دولنا, وكذلك مأساة الأسر الإسلامية التي لا ذنب لها, كما أنني لن أنسى السجون السرية في الدول الإسلامية ومعتقل غوانتنامو الخبيث, ويجب أن أتطرق إلى مسألة اتفاق كل الغرب ومن سار في فلكه من حكامنا في استفصال كل ما هو إسلامي وجهادي وحركي وحقوقي, كما لا ننسى أن هناك تعتيم إعلامي لكل ضرر يقع على مسلم في العالم.

إننا في زمن إرهاب الدول, حيث يجب على جميع الدول الصغرى الامتثال إلى كل أوامر البيت الأبيض والاتحاد الأوروبي وإلا

ستصنف بأنها دول ترعى الإرهاب وتضم في الدول محور الشر, وهذا المصطلح لم يكن جديدا, حيث الرئيس الجمهوري الهالك "ريغن", الذي قتل الأبرياء في ليبيا سنة 1986م هو من أطلق شراراة هذه الكلمات ضد الإتحاد السوفيتي أثناء الحرب الباردة, والسؤال المطروح, ماذا جلب لنا الغرب؟ الجواب واضح, الدمار في كل مكان, لا نستطيع أن نقول أن الغرب أفادتنا بالتيكنولوجية, لأننا لا نعبدها, وما نريده هي حريتنا فلا تتقدم المجتمعات روحية بهذه التيكنولوجية, والدول لا تتقدم وهي تحت ضغط الغرب, لقد وقفت الولايات المتحدة ندا مع كل شيئ إسلامي وسعادها في ذلك الغرب الأوروبي, إنهم شركاء في الجريمة, إنني أتكلم عن هذا الموضوع في زمن الضعف, فقد كنا نتخفى, وكتبت هذا الكتاب أثناء الجهاد في سبيل الله خفية ولم نكن نظهر لألا نسبب القتل والدمار للمسلمين, ولم نقدر على نشر مثل هذه المقولات في أي مجلة لأن كل الناس يخافون من عواقب التعامل مع المجاهدين, كان علينا اللجوء إلى شبكة العنكبوت لنواجه أفكار الغرب بتكنولوجيا الغرب نفسه, كنا نسمع عن عهد ستالين وما جرى من فظائع وسجون سرية وقتل الألاف من الأبرياء في قرى الشيشان وغيرها, ولكن أؤكد لأولادي أننا في القرن الواحد والعشرون كنا نعيش في وضع غير عادي, (حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله), تخيلوا يا أحفادي ويا أولادي كيف أن الغرب كان يحرك العالم في كل الزوايا دون أي معارضة, لأنه كان الشرطي الذي يضرب ويسجن ويقتل ويهين من يشاء دون أن يسأل, إن نفس الإدارة

الأمريكية التي صنفت أساليب إستجواب أسرى الأمريكيين من قبل السلطات الصينية الشيوعية سنة 1957م بأنها أساليب تعذيب قاسية, كانت تمارس وبحسب إعترافات المنظمات الحقوقية الأمريكية نفس الأساليب مع إخواننا في سجونها, ولكنها أعطيت أسماء أخرى, فقد كانوا يلعبون بالأسماء, وهذا ليس أمر جديد فالشيطان أول من فعل ذلك عندما سمى لآدم عليه السلام الشجرة التي كانت سببا لطرده من الجنة بأنها شجرة الخلد, فقد أعطاها إسما جيدا لكي يغريه, وهكذا يفعلون بالمنكرات في أيامنا, كنا نعيش عهد الفاشية المقننة وحتى أبناء الولايات المتحدة الأمريكية نالتهم سياسات بوش القمعية, فقدكانت مكاتب إختيار المحامين تدقق في انتماءاتهم الحزبية والسياسية قبل قبولهم في وظائفهم لألا يسببوا بمشاكل لرجال بوش, فالكثير من المواطنين يطالبون بمحاكمة هؤلاء لافتراءهم وكذبهم وافتعالهم لحروب خفية غير موجودة واختلاقهم أسطورة القاعدة في داخل أمريكا وعجزهم عن محاربة القاعدة الحقيقة في أفغانستان, كنا في زمن السيطرة الكاملة على العقول وقد كتبت هذه الصفحات وقذائف الهاون والمدافع الإثيوبية المدعومة من واشنطن والمرضية عنها من قبل الأمم المتحدة والمسكوتة عنها من قبل الجامعة العربية كانت تتساقط على مقديشو وفي سوق بكارا, وتستهدف المدنيين بحجة قتلنا, وسقط الكثير من الأبرياء من نساء وأطفال ورجال في الشوارع, كان الأموات كالأغنام ويمكن رؤية الدماء في كل مكان, ثم تظهر سلطة عبد الله يوسف لتخبر العالم أنها قتلت المئات من المسلحين, رغم أن الهجوم كان على المدنيين العزل في السوق, ولكبي يغطوا جرائمهم تحدثوا عن وجود 4000 مقاتل "أجني" في الصومال, فنحن كنا كقميص عثمان في زمننا, أتعجب فيمن يصدق هؤلاء, لا يوجد في الصومال أكثر من 40 أخ مهاجر, فكيف بحذه الأعداد الضخمة!, ومن يواجه ويقاتل العدو المحتل في هذه المرحلة بالذات هم أبناء الصومل جميعا, ولكن سلطات عبد الله يوسف لا تريد أن تقبل بالواقع وهي تعيش في الوهم, وحتى الشباب المهاجرين الذين ظهروا مع الشيخ حسن في الجنوب بقيادة الأخ عيسى الكيني قد غادروا تلك المنطقة, لقد تركوا الساحة للصوماليين, ولا أدري كيف لا يفهم هؤلاء الأوضاع في الميدان!, لقد ظهرت المجموعة القديمة التي ألقت السلاح أثناء الإحتلال الأممى للصومال في التسعينات, وانشقوا عن الاتحاد وأسسوا جماعة إسمها الإعتصام, ظهرت من جديد وهؤلاء ينسبون إلى الفكر سلفي السروري أي بالمفهوم العصري, "سلفي جديد", وكنا نختلف في هذه المسألة بالذات في التسعينات وقد ذكرت ذلك سابقا, أما اليوم فنرى أنهم قد أعلنوا تأسيس جماعة مقاتلة ضد القوات الإثيوبية وهذا أمر مبشر, ومعلوماتي تؤكد أن قادتما هم من الشباب القدماء الذين دربناهم في منطقة لوق في التسعينات, وكذلك هناك مجموعات متفرقة من جماعة حركة الشباب المجاهدين, وقد ظهر الأخ أبو منصور كمتحدث رسمي لها وبقيادة الأخ آدم عيرو والشيخ مختار, وهذه المجموعات لها صلة مباشرة بنا حيث شارك هذا الأخ في معارك رمضان عندما اعتدت الولايات المتحدة الأمركية على أفغانستان وله علاقة جيدة بنا, وقد دربت الكثير من هؤلاء سابقا, فلا يوجد مهاجرين كثر في الصومال حاليا, فكفى كذبا وفجورا وزورا وقتلا.

تخيل أخى القارئ ما حصل للبوسنة في التسعينات عندما هوجم الأسواق بقذائف الصرب, وهاج الأوروبيين بعد فترة من الصمت, كل ما جرى في البوسنة في تلك الفترة هو ما يجري اليوم في مقديشو, إنه قتل عشوائي ولكنه ممنهج لمحاولة بث الرعب وترهيب سكان تلك المدينة الإسلامية, وكانت سلطة عبد الله يوسف تمنع المنظمات الخيرية من إيصال المعونات للاجئين في أطراف المدينة, ولو فعل الشباب ذلك لما سكت الإعلام النفاقي عن التحدث بالموضوع, إن هذه القذائف هي من هدايا الولايات المتحدة للشعب في مقديشو, مأساة شعب مسلم لا يجد قوت يومه ولكنه يشهد بلا إله إلا الله, وهذه الكلمة إذا طبقت بوقوف أي مسلم من أجل حقه ومقاومة من يغزو بالاده كانت كفيلة بأن يصنف ذلك المسلم أنه الإرهابي الكبير, وهذا هو الذنب الأعظم في زمننا, (وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد), لا تتعجب وتظن أنني مبالغ, لقد كانت هذه الكلمة تقال بالألسنة وتكفر بالأعمال, وكان الغرب راضي عن ذلك, وإذا تحولت الكلمة إلى منهج حياة وتضامن وتشريع ونصرة, يتدخل الغرب بقوة الحديد لمنع ذلك ومعارضة تلك الكلمة.

لذا لم تكن المأساة الإسلاميين في الصومال فقط, فقد تدخل الغرب الكافر وعلى رأسها الولايات المتحدة في تذليل المثات من المجاهدين العرب الذين ناصروا إخوانهم في البوسنة أثناء التطهير العرقي, وهؤلاء بدلا أن يعطوا الأوسمة لشجاعتهم ووقوفهم ضد العنصرية الصربية, طالتهم يد الظلم والعدوان الغربي, فقد شهدنا الإعتقالات العشوائية وجهود تفريقهم عن زوجاتهم وأولادهم, وسلم العشرات منهم إلى دولهم, تلك الدول التي لها تجارب سوداء في التعامل مع المسلمين, لقد سلم بعضهم إلى تونس وما أدراك ما تونس!, كانت هذه الدولة المسلمة هي الرائدة في فن تعذيب الإسلاميين وتهميشهم وبث الأكاذيب حولهم ومحاولة منعهم في الإشتراك في أي نشاطات سياسية في البلد بمئات الحجج, تونس كانت الرائدة في مجال تعذيب إخواننا المسلمين, إنني أتكلم بمذا الأمر وأشعر بالمرارة, لأنني أعلم أن بعد 200 سنة سيتغير الوضع إلى أحسن, ولكنكم ستعلمون حقيقة ما جرى لنا وكيف كنا مضطهدون ومستضعفون ومتهمون قبل أن نحاكم, فتشكرون على النعمة التي أنتم فيها إن كنتم في أي دولة إسلامية آمنة, واعلموا أننا سعينا جاهدين لايجاد تلك الدولة لكى ينعم العالم بعدل الإسلام.

من مأساة المسلمين في زمننا هي توافق الدول الإسلامية العربية والعجمية مع الولايات المتحدة والغرب الأوروبي في تصفية أي مشروع إسلامي حقيقي سيكون منافسا للغرب, وهذا ماكنا نسميه ملوك الطوائف, كل ملك يهتم بالقطعة الأرضية التي رسمت له من قبل الفرنسيين والبريطانيين, وهذا ماكنا نشهده بخصوص أزمة إيران في الألفية الثالثة, كانت أمريكا تحاول بكل ما أوتي من قوة في تحطيم معنويات المسلمين ومنع أي تقدم لهم, وفي نفس الوقت كانت هناك دولة إسلامية أخرى تنعم

لأنها تحت تصرف الولايات الأمريكية وهي مملكة آل سعود, ومن غبائهم أنهم أسسوا دولة العراق الجديدة ورجالها كلهم من أتباع المرشد الإيراني, ولا يختلف نهج رجال بغداد الجدد عن رجال طهران, لذا نتساءل, هل هدف بوش الحقيقي هو الحرب على الإرهاب! أو تقوية الإرهاب؟, فمنذ إعلانه للحرب تزايد نشاط الإسلاميين أو ما يسميه هو (إرهابيين) في كل مكان, وتقوت إيران وازدادت القاعدة قوة وتنظيما بفضل الله, وحققت حزب الله نجاحات تاريخيا في صراعها مع العدو الصهيوني, وما يجهله بوش أنه أفادنا كثيرا مما أضرنا, (وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم), لقد بدأنا بالحرب وفتح السجون من أجلنا, وظننا أنه الهلاك ولكن تبين لنا فيما بعد أنها حكمة الله, فقدكان ذلك سببا رئيسيا لسقوط هيبة أمريكا وزيادة الكراهية لها وتراجع الحريات فيها إلى الأبد وقد شهدنا أمرا عجيبا في أواخر أيامه فقد تدهور الإقتصاد الأمريكي إلى الهاوية ووصل برميل النفط في عهده إلى 140 دولار, وكل هذه مؤشرات إلى أن سياساته كانت فاشلة تماما, وأراد أن يستدرك الأمر عندما بدأ بالتقارب لنظام بيونغ يانغ وهو من وضعه في خانة دول محور الشر سابقا, والحمد لله الذي أبقانا أحياء لنرى فشل هذا الرئيس وأسأله أن يمكننا من رؤيته وهو يغادر البيت الأسود دون تحقيق أي نجاحات ودون أن يصل إلى شيخنا ولا إلى أمير المؤمنين لأن ذلك سيكون النجاح الكبير للأمة الإسلامية وحينها سأكتفى من كتابة هذا الجزء الثابي من الكتاب, لقد عشنا في زمن الذل والهوان وحتى الطائرات الحربية التابعة لقوات الدول الإسلامية القريبة من (إسرائيل)

كانت تحت تصرف الغربيين لكي لا تسبب مشاكل لها, كنا في زمن توزيع الديموقراطية بالقوة, لم يكن هناك مجال لرفض ما يريده الغرب, لقد أعطوا الحق لأنفسهم في نشر أفكارهم ومنعوا المسلمين من فعل ذلك, ولم تكن هناك أي تجربة إسلامية فاشلة في زمننا, فقد نجحت كلها ولكن وبسبب خوف أمريكا وحلفاءها من الإسلام تم تصفية تلك التجارب وإفشالها بالقوة, وبقيت تجربة إيران شامخة وهي ناجحة بنظر مؤسيسها, ونحمد الله على منه وكرمه وفضله, كما نجحت تجربة طالبان نجاحا كبيرة وأغضبت الكفار وتم إفشالها, أما تجربة حماس فقد نجحت وكان الغرب يخطط لتصفيتها بكل الوسائل, كما نجحت تجربة حزب الله في لبنان رغم أن الغربيين وضعوا جناحها العسكري ضمن الحركات الإرهابية كما يقولون.

وقبل كل هذه التجارب المعاصرة فقد نجحت تجارب القرن السابق عندما لعب المسلمون دورا رئيسيا في إنحاء الحرب الباردة وتم تفكيك الإتحاد السوفيتي بسبب ضعفها في أفغانستان, ولا ننسى تجربة البوسنة فهي من أحلى التجارب المسلمين ولم تتأخر أمريكا والغرب في التدخل لتصفيتها, وهناك تجربة جديدة في وزيرستان ونسأل الله أن تنجح وتنجوا من كيد الغرب, أما آخر التجارب الإسلامية التي تمت تصفيتها وهي مازلت قائمة فهي تجربة المحاكم الإسلامية في الصومال, لقد شهد العالم كيف أن أبناء الصومال من المسلمين استطاعوا أن يجلبوا السلام والأمن للبلاد, ولكن الصقر الأسود الضار لم يكن ليرضى بأن يكون هناك سمكة تسبح بسلام في مياه هادئة, وهكذا كانت المدن والدول تدمر باسم

بضع أفراد فقط, تخيل أن تدمر قرى باسم شخص, هل هذا من الحق؟, لم يترك مسلم يؤمن بالله أنه القوى والواحد ويجب عبادته دون تدخل المتدخلين إلا واتهم أنه رجعي, ضال, خارجي, إرهابي, مضر بالمصالح القومية والأمنية للدول, تخيل كيف أن شخص يحمل لا إله إلا الله في صدره وليس معه قنابل نووية سامة ومدمرة, يوصف بأنه خطر على الأمن القومي للدول, ألا ترى كيف زين الشيطان بالباطل لهؤلاء الكفار المعتدين ومن كان معهم من حكام المسلمين والعرب المنبطحين؟, هل نسى هؤلاء أنهم من اعتدوا علينا وأسقطوا الدولة الإسلامية في بداية القرن العشرين وزرعوا كيانا صهيونيا خطيرا في قلب مقدساتنا؟, وما جهلوه أن الإسلام ظل شامخا ودخل في دين الله بعد الإستعمار أفواجا أوفواجا من أبناء الدول الكافرة دون إستخدام سيف ولا قوة كما يزعمون, فالإسلام أصبح ومنذ سنة 1934م أسرع دين ينتشر في جميع القارات, هل استخدم السيف في ذلك؟ الجواب واضح, فقد اختاروا الإسلام دون إجبار, أما الصليبية فقد دخلت أفريقيا باستخدام الفقر واحتياج الناس ومع ذلك تفشل هذه المنظمات التبشرية في إقناع الناس بنشاطتها الدينية.

لقد عشنا في زمن المآسي وكانت غير معقولة, تخيل بقرية صغيرة في وسط غابات أفريقيا ولا يعرف عنها أحد من البشر, فتصبح في ليلة وضحاها من أشهر القرى في العالم والسبب هو وجود شخص يحمل في صدره لا إله إلا الله ويقاوم المحتلين في تلك القرية, فتتسارع الإذاعات والمحطات والقنوات إلى التكلم بالأكاذيب دون التريث والتثبت بما يريده

العدو, كنا في زمن العولمة والإعلام, زمن السجن الكبير الجهنمي المسمى غوانتنامو, تخيل السفر المتواصل لمدة ثلاثة أيام دون أكل ثم يجد المسلم نفسه في زنزانة هي أقرب وأشبه للقبر, فلا يمكنه أن يتحدث مع نفسه, وإذا طلب من الحارس أي مساعدة سيتلقى أشد العقوبات, وهي والله لا توصف بالكتابة, فهناك أشدها وهي إهانة كتاب الله أمام أعين المسلمين وتعريتهم ليل نهار أمام النساء الفاسقات, ثم يدخلون تلك الأنباء كل بيب أكرمكم الله في عورات المسلمين لتحطيم معناوياتهم, ثم يهيئون للمساجين جو المعارك فينقل الأسرى إلى مناطق مظلمة ويغطون بالمناشف ويربطون وتكون رؤسهم تحت وأرجلهم فوق ويصب المياه على تلك المناشف التي تغطى وجههم لكي يشعروا بالغرق أو الإختناق وما إلى ذلك, ولا ننسي تلك العقاقير التي تفقد الإنسان القوة وتبقيه كالجثة الهامدة, ثم يأتون بنساءهم الفاسقات المفسدات الكافرات أمام رجال الطهارة, وتبدأ مسرحية الإغراء ثم يتجرأن بحمل المصاحف أمام أعين الأسرى وأيديهن تقطر دما من دماء طمثهن النجسة, أهذا يعقل يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ كل ماكتبته ليس تأليفا بل حقائق واقعية وهذا ماكان يحصل في سجون غوانتامو الأمريكية وفي سجون أبو غريب الأمريكية التي تقع في العراق وسجون بغرام الأمريكية في أفغانستان وسجون أخرى سرية في شرق أفريقيا وفي دول إسلامية كالمغرب والأردن والجزائر وتلك التي تقع في الصحاري في مملكة آل سعود ولا يعرف ما يجري هناك, ولا ننسى تلك السجون العائمة التي تقع على السفن ولا يستطع أحد أن يعرف مكانها

بالضبط لأنها متحركة, وتخيل أن يختار الشباب المسلم البقاء في السجون الأمريكية الجهنمية بدلا من إرساله إلى بلده, لماذا وصل الشباب إلى هذه النتائج؟ الجواب هو أن ما يحصل في غوانتنامو يمكن معرفته ولو بعد حين أما ما يحصل في السجون الدول الإسلامية التابعة للغرب فلا أحد يعرف ما يجرى هناك ولا الغرب نفسه, وهناك بعض المماراسات النفسية لتحطيم معنويات العائدين إلى بلادهم فقد علمنا أن الشباب الذين يرجعون من غواتنامو إلى بلاد الحرمين يطلب منهم التبرأ من أفكارهم, وأقصد هنا أن التبرأ من الجهاد وفكرة نصرة المسلم في أي مكان, والتبرأ من الشيخ أسامة وكأنه فرعون الأمة, وكأنه من مكّن الغرب في بلادنا, وكأنه من يحمى دولة بني صهيون, وكأنه من يلعب بخيرات ونفط المسلمين, وكأنه من يتاجر بدماء المقاومة الإسلامية في كل مكان, وإذا رفض الشاب تلك المطالب فسوف يشهد ما لم تشهد عيناه في غوانتنامو.

يا أحفادي وأبناءي ويا قراء هذه الصفحات إنني لا أتحدث عن هذه الأمور كي تنتقموا من هذه الحكومات إن كانت متواجدة في زمنكم دون اتباع الشروط اللازمة, فالصلح خير والعفو والصفح كلها من فضائل الرجال ودليل علو همتهم, وربما أصبح وضعكم أفضل من وضعنا, ولكن تحدثت عن هذه التجاوزات لكي تدركوا كيف عان أجدادكم وأباءكم من أجل هذا الدين.

ومن الأساليب المؤلمة التي استخدمت في الحرب على ما يسمى بالإرهاب, التعذيب النفسى وهذا اختراع شيطاني, وتبدأ عملية التعذيب

بتفريق المرأة المسلمة بزوجها بالقوة, فتقتحم البيوت في الليل وتنتهك حرمات المسلمين ويفزع الأولاد, فيعتقل الوالد المسلم دون رجعة ودون إخبار زوجته عن السبب ولا عن مكان وجوده, ثم يظهر بعد شهور أنه سجين لدى القوات الأمريكة وموجود في غيابات غوانتامو وأخواتها في بلادنا, كنا نعيش في زمن الجهل والشر, رغم أن الإنسان قد وصل إلى المريخ بعقله وهو على الأرض, رغم أن الإنسان استطاع أن يتحدى كل الصعوبات لخلق حياة الرفاهية فقد وصل الأمر في زمننا بأن نشم الروائح عبر الأجهزة الإليكترونية, فيمكن لأي شخص أن يشتري عطر من الولايات المتحدة بعد شمه عبر لجهاز الإليكتروني وهو مقيم أثناء الشراء في بلاد الحرمين مثلا, كما أن الشخص يمكن أن يظهر في عدة أماكن في وقت واحد, عبر الألياف الزجاجية من تكنولوجية ثلاثية الأبعاد, كأن يكون الطبيب بشخصه وروحه في مكة ثم يظهر بصورته الحقيقة المتحركة في المدينة لتأدية عملية جراحية وتقديم النصائح للمرضى, ومع كل هذه التقدم كنا نعيش في زمن الجهل المركب فقد دمر الإنسان فطرته وأرضه وبدلا من إصلاح الأرض تجاوزوها وأرادوا الـذهاب للعيش في المريخ, وعندما أقول أنناكنا في زمن الجهل لا أبالغ فقد وصل الأمر إلى تزاوج الرجال بالرجال والنساء بالنساء, دون حياء بل بحماية من القوانين الوضعية, والذين فعلوا ذلك كانوا أسياد على قادتنا وحكام دول الإسلام, فتخيل أن يأتي اللوطى والسحقية إلى الدول الإسلامية لكي يعطوا الأوامر لحكامها, ماذا كنا ننتظر من الله, هؤلاء المثليين من أبناء الغرب هم من

تفننوا في تعذيب أبناء أمة لا إله إلا الله, تخيل أصحاب اللواط والسحاق ولا مبالاة وهم يحكمون العالم, تخيل من يخرج الأفلام التي تشك بوجود الله جل جلاله وأخره كان فيلم (البوصلة الذهبية), الذي يظهر الإلحاد بشكل واضح, هؤلاء هم من يقررون من هو الصالح ومن هو الطالح, ماذا تريد أن يبقى في عالم يحكم من قبل هؤلاء, هل سيبقى هناك فضيلة؟, والأمر المدهش أن ترى بعض من الأفلام التي تشوه سمعة المسلم بشكل عام والعرب ببشكل خاص, وتشهد هذه الأفلام رواجا في الأسواق العربية وتفتح دور السينما لمشاهدتما, آخر هذه الكوارث كان في فيلم (المملكة-كينغ دوم), ومثّل (جيمي فوكس) الممثل الأسود, والممثلة البيضاء (جينفر غريني) التي تمثل الأفلام الجاسوسية الدعائية لترسيخ هيمنة الأمريكان على الأرض وإحباط عزائم أبناء أمة الحق في المقاومة, هذا الممثلان مثلا في هذا الفيلم الذي يروي قصة ذهاب المباحث الأمريكية إلى بالاد الحرمين في مهمة البحث عن أسباب مقتل أحد الجواسيس الأمركين في السعودية, والفيلم يتحدث عن فترة الأخ الشهيد مقرن بصفة عامة, ولكن لا يتطرق للأمر بشكل خاص, ولكن من يمعن في مجريات الأمور وحقائق هؤلاء الصهاينة في تشويه سمعة العرب سيرى العجائب, فقد أظهر المخرج بأن كل العرب في بلاد الحرمين لم يتعاونوا مع الأمريكان ولم يرحبوا بهم وكانوا أعداءا لهم, هكذا يحكى المخرج, وحتى الشرطة والقوات الخاصة السعودية كانت مشتبهة من قبل المباحث الأمريكية التي لا تهزم أبدا في نظرهم, لقد شوهوا كل سعودي ومع ذلك تم عرض الفيلم في بلاد الحرمين, كانت

هناك مشاهد عجيبة حيث المرأة البيضاء التي لا تقهر تقتل العربي المسلم صاحب العمامة عندما تغزر سكينا في صدره, وكأن الرجل العربي المسلم لا يساوي شيئا, ظن آل سعود أن الفيلم ضد الإرهاب ولكن الفيلم ضد كل ما هو إسلامي وعربي وسعودي ويا للعار, كان هناك شخص واحد فقط هو المقبول لدى الأمريكان, وكان يحمل إسم غازي, وبسبب أنه يتبع الطريقة الأمريكية في إتباع الأوامر فقد أظهروه أنه بطل لأنه مخلص لهم, وهذا ما يراه الأمريكان دائما, أناس يسمعون وينفذون دون طرح الأسئلة, ولكن الذي يفهم علاقة آل سعود والأمريكان سيعلم أن الفيلم ذهب بعيد عن الحقيقة, فعلاقة مملكة آل سعود بالأمريكان متينة وقديمة جدا, ولكننا تعودنا من الأمريكان دائما بأن يصنعوا أفلام عكسية, فكل مشكلة استعصت عليهم في الواقع يلجأون إلى تطبيقها وحلها عن طريق الهوليوود, فقد رأينا (رامبو), و (كوماندو), و (بلاك هوك), و (السياج) و (قندهار) وغيرها من الأفلام التي تصور الرجل الأبيض الأمريكي أنه لا يقهر, ولكن الحقيقة والواقع يثبت أنهم أجبن من الفيران, فنحن نقاتلهم وننازلهم في كل الميادين وعندما لا تكون الكاميرات بجابنهم فهم يبكون كالنساء, لقد هزمناهم في الصومال سنة 1994م, وهم اليوم يلقون الويلات في أفغانستان والعراق والعالم كله يشهد بذلك, أين أبطال هوليوود لينقذوهم؟, فلا يهمنا إن كان بعض حكامنا هم من يركعون إلى هؤلاء بسبب هذه الأفلام.

كنا في زمن السرعة والأفلام كانت تلعب دورا مهما في ثقافة الكثير من الشعوب, فمثلا الوثنيين الهندوس غزو العالم بأفلامهم الرخيصة والتي تدع إلى الشرك وعبادة الأوثان, ولم تكن الأفلام العربية المصرية وغيرها موجهة للدين بل كانت تدمر أخلاقيات المجتمعات الإسلامية أكثر مما تبنى, وانجذب الكثير إلى هذه الثقافات المدمرة, أما نحن المجاهدون فكنا لا نتأثر كثيرا بوساوس الشيطان رغم أننا قد تعمقنا في التعامل مع عصرنا وعشنا مع الناس بأحسن حال دون قبول ماهو غير أخلاقي, وكان أملنا التمسك بلا إله إلا الله لأن بها فاز الأولون, وكنا نعلم بأن الله يبتلينا, ويجب علينا الصبر في المحن, وبصبرنا خاف الأعداء منا أكثر, وكانوا يخافون من أسرانا في السجون وهم يعبدون الله بشتى الوسائل المتاحة, وقد انزعج الكفار كثيرا من إخواننا بسبب صبرهم وحبهم لدينهم, فهؤلاء الكفار كانوا يدينون لفروجهم وبطونهم وليعاذ بالله. إننا نؤكد هنا أن كل مجاهد يعلم علم اليقين قبل قدومه للجهاد أن الله قد قال (كتب عليكم الجهاد وهو كره لكم), وهذه الأية الكريمة واضحة جدا ومبينة للطريق الذي سيسلكه المجاهد, ففي الجهاد نجد كل أنواع الكره, فهناك من يقتل ومن يشرد ومن يقصف أثناء نومه, ومن يكون ضحية المجازر ومن يقع في الأسر ومن يخطف فيسجن ومن يلاحق ويوضع في لائحة المطلوبين وهناك من يفرق بين أهله لسنوات عدة, وكل هذه المحن مر بما محمد صلى الله عليه وسلم لذاكان هو أسوتنا في صبرنا, فسلاح المجاهدون الأكبر هو الصبر والمصابرة ثم ينالون بصبرهم الشهادة في سبيل الله فيرتفعون إلى أعلى الدرجات لصبرهم ونسأل الله أن يوفقنا لنكون ممن صبر في سبيله آمين.

لقد بلغ بنا المآسي أن تلد أخواتنا في الزنزانات التي لا تتوفر فيها أدبي المتطلبات الطبية, إنني قد تحدثت عن الأخت التونسية التي ولدت في السجون الإثيوبية وغيرها, أما ماكان يحصل في فلسطين المحتلة أعظم من ذلك, "واه أختاه", لم نكن نستطع أن نتحمل تلك المآسي, ولكن الله كان يلقى في قلوبنا الأمل, كيف يشعر أحدنا وهو يحج أو يصلى الجمعة أو يتسكع في الشوارع ويلعب في المباحات ثم لا يدرك أن هناك المئات من الأخوات المسجونات في فلسطين المحتلة وهن في أوضاع غير إنسانية, أين الشعور؟, أين وضع حديث النبي صلى الله عليه وسلم "كمثل الجسد الواحد", ولا يظن أحدكم أن حكام الدول الإسلامية كانوا أبرياء من هذه الممارسات, فقد كانت أجهزها القمعية أكثر قسواة من الأعداء الأصليين, في احدى تلك الدول الإسلامية كانت الأخوات المسلمات يدخلن في غرف وهن عاريات ثم يحضر الإخوة أمامهن بنفس الوضع, فماذا سيفعل الأمريكان بنا إن كان حكام دولنا يفعلون بنا ما لا يخطر بالبال؟, لقد تعملوا من سجانيين مسلمين في مصر والجزائر والأردن وتونس, إنما مأساة وقد ذكرتما ليعلم الجميع كيف تواطأ هذه الأنظمة مع العدو, وأن لا يستغرب هؤلاء الحكام والعلماء الذين يمدحونهم ليل نهار إذا انتشرت الانفجرات في كل مكان في الدول الإسلامية رغم عدم موافقتنا لذلك, لأن الأمر عبارة عن ردة فعل, أما بالنسبة لنا فسنصبر ونواجه أولئك الذين وراء هذه المصائب, ولا نرفع السلاح على الشعوب المسلمة فإنحا مقهورة لا إرادة لها, أما الحكام فقد افتعلوا الضعف وزعموا أنحم لا يستطيعون مواجهة أمريكا, فنعذر بعضهم وبالذات الذين لم يرفعوا السلاح ضدنا في ذلك, رغم أن الحقيقة توضح أن جماعات مقاومة إسلامية واجهت أمريكا بامكانيات بسيطة جدا, أما تلك الحكومات التي تفننت في التعذيب, فنسألها هل كانت أمريكا معها في الزنزانات أثناء تعرية أخواتنا وأمهاتنا ونساءنا وبنانتا وتعذيبهن؟, لقد كثرت طرق التعذيب والهدف واحد, محاولة إركاع كل من يحلم بأن يتخذ لا إله إلا الله محمد رسول الله منهج حياة.

وفي مقابل كل هذه الإبتلاءات التي لا توصف ثبتنا, لأننا كنا علم اليقين أن فرج الله قريب, فهو القائل (إن كنتم تألمون فإنهم يألمون كما تألمون), وبين لنا أن (مع العسر يسرا) وقد تيقنا أننا في آخر مرحلة من مراحل المأساة, فكلما اشتد البلاء والعسر, يقرب الله النصر واليسر, وما كان يصبرنا هي تلك الكلمات من كتاب الله (إن الله مع العسابرين), كنا نفرح لأن الله معنا, لقد تصبرنا رغم شدة العذاب, لم يخل بيت في فلسطين وأفغانستان والعراق والأوجادين والصومال والشيشان وكشمير وغيرها من نساء أرامل وثكالى ويتامى وجرحى وآلاف من المشاكل والمصائب التي أصابت كل أسرة رجل مسلم مجاهد, ولكن العجب أن تلك الأسر كانت تحيا بإيمانها وتتماسك وتزداد محبة وهذا فضل من الله, إن أسر المسلمين المجاهدين كانت أكثر تماسكا, فلا نشهد أحوال

طلاق ولا مشاكل حياتية ولا مشاكل نفسية, وهذا ما أخاف الأعداء كثيرا, كانت أسر المجاهدين من أنحج الأسر, لقد صبرت النساء في البيوت دون أزواج بعد أسرهم, ولجأن إلى الله بالدعاء رغم أن الشرع يجيز لهن الزواج بعد مرور سنة, إلا أن معظمهن صبرن لله, تضامنا وحبا ووفاء وشعور بالمسؤولية, كل هذه جعلت منهن ملسمات صابرات, وهذا درجة عالية عند الله.

لم تنتهي مأساتنا لأن الولايات الأمريكية والغرب الكافر كانوا يتدخلون في شؤون دولنا, وأرادوا التدخل في الشؤون السورية بأي وسيلة لتخريبها بعد أن خربوا العراق, ولكن تبين لهم أن الشعوب أحبوا الديكتاتوريين أكثر من المحتلين, لقد وضعنا الغرب في كلا الأمرين, والحمدلله فهناك فجر جديد سيظهر قريبا وستتغير الأحوال إلى أحسن عما قريب إن شاء الله, كل المؤشرات توحي أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستنجو من هذه العاصفة وسترصو سفن الحق والعدالة في مرافئ هادئة ومليئة بالمحبة والتقدم والإزدهار إن شاء الله, مرت سنة كاملة منذ افتراقي بزوجتي وأولادي ولم أجرأ على الاتصال بحم, لألا أوذيهم, إن أمريكا كانت جاهزة لتؤذي أي من البشر بسببنا, وأسأل الله أن يصبرها ويرزقها رزقا طيبا حسنا ويهدي أولادها إلى سواء الصراط, آمين.

سأنتقل الآن إلى الباكستان والتحدث عن مأساة أخرى تقع هناك, ففي تاريخ 15-12-2007م, زعم مشرف أنه رفع حالة الطوارئ في بلاد المسلمين في باكستان, وهذه هي المأساة حد ذاتما,

أنظمة شمولية تفرض حالة الطوارئ كلما شعرت أن الشعوب لا تريدها, أما بالنسبة لنا فنحن ومشرف في حالة طوارئ مستمرة إلى أن يرحل إن شاء الله, وزعم أن سبب رفعه للطوارئ, هو استقرار الحالة الأمنية, وهذا كذب وافتراء على الشعب الباكستاني, لقد تصاعدت العمليات في وادى سوات, وفي هذا اليوم بالذات كانت هناك تفجيرات استهدفت الجيش الباكستان بالقرب من إسلام آباد, فكيف يكذب على الناس بخصوص الإستقرار الأمنى!, إننا نعلم ومنذ البداية أنه يستخدم حالة الطوارئ كسلاح ذو حدين لكي يُركّع ويسكت القضاء ويعزل من يعارضه, وسينصب قضاة تابعين له كما يفعل إخوانه الحكام في كل مكان, وهذا ما حصل بالضبط بعد عدة أيام, فقد رفعت حالة الطوائ بالأقوال, وعمليا كانت الحالة قائمة فهناك المئات من المتاريس والحواجز التي تملأ شوارع العاصمة, ولكي يكسب بعض التعاطف مع الشعب بدأ يتحدث أنه سيرد على أي محاولة هندية أو غربية تستهدف المواقع النووية الباكستانية, هل هو وقواته يعبدون السلاح النووي؟, إن هذا السلاح هو صم بكم, لا يحي ولا يميت, لذا يجب أن يراجعوا أنفسهم ويتقربوا إلى الله وإلى شعوبهم لكي يبنوا جبهة واحدة في الباكستان قبل أن يتوجهوا لمواجهة العالم, ماذا سيعمل هؤلاء ضد أمريكا وهم من خدمها؟, أليس هذا من العجب!, ينبغي على المسلم أن يضع الله في الأمام, ويرعى مشاعر المسلمين ولا يتهاون معهم ولا مع مقدساتهم, أما من يهاجم المساجد ويقتل الأبرياء وينفي المئات إلى غوانتنامو وغيرها بلا مبالاة, ثم يتحدث فجأة عن رد قوى لمن يهاجم

السلاح النووي الباكستاني فهذا هراء واستهزاء بدماء المسلمين, إن قتل المسلم الواحد بتعمد أكبر عند الله من هدم الكبعة الشريفة, فيكف بضرب سلاح نووي!, إنهم لا يهتمون بدماء المسلمين بل بكراسيهم فقط, هؤلاء الحكام الذين لا يفهمون دين الله تراهم تائهين, لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء, يعلمون علم اليقين أن أمريكا لن ترضى عنهم أبدا, حتى ينسلخوا من دينهم, كما يعلمون جيدا أنهم قد نصبوا العداوة للدين وللشعب الباكستاني, (مذبذبين بين ذلك, لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء), وأمثال هؤلاء تكون نهايتهم دائما مؤلمة, إن مشرف يعلم علم اليقين أن أيامه قد اقترب ولا يهمنا إنه نزع بدلته العسكرية أو لم ينزعها, إنه قد وضع نفسه في الصف الأول لمحاربة المجاهدين في سبيل الله وسوف لا يترك لكي ينجو بأفعاله, فكما تدين تدان.

وقعت مأساة أخرى للمسلمين وفي هذه المرة في أوروبا الحضارية ففي تاريخ 16-12-2007م, كانت القوات الروسية تعيث في الأرض فسادا في غروزني الجريحة والمنسية, فمنذ غزو العراق وانشغال العالم بالدمار العراقي انفرد الروس بذالك الشعب واتبعوا استراتيجية عزل غروزني عن محيطها الإسلامي, وسعى بوتين إلى تحسين علاقته مع حماس ومع المؤتمر الإسلامي, وظن أن ذلك سيشفعه لدى بليون مسلم, لن تسطيع حماس وغيرها من تغطية أخطاء الروس, كما لم يسطع عباس تغطية أخطاء الصهاينة, لن نقبل بأي أحد يسعى للتلاعب بمشاعر المسلمين باسمهم ونحن نحسن الظن بحماس, لقد نسى العالم جميعا الهمجية الروسية

وهي أقسى من الهمجية الأوروبية الأمريكية, فلا تقارن الوحشية السوفيتية على المسلمين بما يحصل اليوم في العراق وأفغانستان, فقوات الغرب أخف على المسلمين من القوات الروسية والسبب أن حكومات الغرب تخاف من شعوبها فهي تقرر مصير رؤساءها, كما أن الإعلام الحر بمعيار الغرب ينتشر في كل مدن الغرب, ورغم ذلك لا ننسى أن قوات الناتو تقتل الأبرياء في أفغانستان والعراق وفلسطين والمجرمين لا يحاكمون أبدا, لقد انشغل العالم بالقضية العراقية وانفرد بوتن بعضلاته للشعب الشيشاني, الذي اعتبر مناضلا من أجل حقوقه الشرعية وكانت هناك دولة غربية عدة تسانده قبل مسألة العراق, أما اليوم وبسبب الحرب على الإرهاب, أصبح هؤلاء من ضمن أعداء الأمن العالمي, وهناك دول إسلامية تمنع أشرطة الجهاد الشيشاني وتحرم من يمتلك مثل تلك المواد, ويمنع الأئمة من الدعاء العلني لأهل الشيشان وغيرهم, "يا حسرتا", وقعت المصيبة عندما هاجمت القوات الروسية شقة في ضواحي غروزني وطلبت من الشباب الأُسود الاستسلام ولكن من يعرف التعذيب في السجون السرية الغربية والعالمية والروسية بالذات, يفضل الشهادة في سبيل الله, وهي أسمى أمانينا, إننا لا نسعى إلى الأسر, بل الشهادة في سبيل الله, لا مجال للاستسلام لمن لا يحترم إنسانيتنا, وهذه الحادثة أشعرتنا أن المقاومة في الشيشان مستمرمة بأولئك الرجال الأشداء الصابرين, ولا يخفى على أحد تراجع المقاومة بعد مقتل معظم القادة العظام أمثال الحطاب وبسايف ومسخدوف وأبو الوليد وغيرهم, وأصبح هناك فراغ كبير في الشيشان, ومع ذلك يظهر من يوقظ الهمم أمثال الشيخ سيف الإسلام المصرى المشغول في جبال داغستان في تجهيز الخلايا الجديدة, وينقذ أطفال ونساء ورجال وشيوخ الشيشان المنسيين من قبل الدول الإسلامية التي انشغلت بأموال عائدات النفط وبناء الأبراج الطويلة والمدن الترفيهية, ونسيان الآلاف من الجياع, (ثم لتسألن يومئذ عن النعيم), تجاهلوا شعوب إسلامية في الصومال والشيشان وكشمير, حيث يموت المسلم جوعا وعطشا وقهرا تحت ظل الإحتلال وأموال نفط أمة محمد صلى الله عليه وسلم تبذل في بناء مدن ثلجية في الصحراء وأخرى تبذل في طحن الأطعمة لكي تستخدم في المعجونات والوقود وفي تغذية الأجسام, وكل منصف لديه بصيرة يعلم علم اليقين أن هناك خطأ ما في عالمنا, ونسأل الله أن لا يعذبنا بسبب ذنوبنا, ثم يشكو قادة العالم من الغلاء والأمراض وكأنهم أبرياء مما يفعلون وصدق الله العظيم حين قال (ظهر الفساد في الم والبحر بماكسبت أيدي الناس).

## الإعتقالات في كينيا

أما في القرن الأفريقي, فقد كانت كينيا على وشك التحول إما إلى وضع أحسن أو أسوء مما هي الآن, لقد اقترب موعد الانتخابات الرئاسية, وكانت استطلاعات الرأي جميعا تؤكد بأن أودينغا سيفوز بأكثر من 48% من الأصوات, ولكن الكثير من المتابعين للشأن الكيني تخوفوا من العمليات الانتقامية إن حصل ذلك, فقبيلة كيباكي لن ترضى بسهولة لأنه الأكبر وقيمن على الإقتصاد والإعلام وتتخيل أنها أولى بالحكم من غيرها من القبائل. ولم تكن هذه الانتخابات هي التي تشغل بالنا فهناك موضوع الإرهاب, فقد تفننت الحكومات بمن فيها الغربية في فن التخويف بالإرهاب عندما يقترب أي موعد للانتخابات لكي يبرروا كل جرائمهم, وقد انتبهنا إلى محاولة السلطات الكينية اللعب بورقة الإرهاب لكي تلصق بعض تهم للمسلمين الأبرياء, وهذه التهم والتجاوزات جعلت من كيباكي العدو الأول للجالية الإسلامية, فهو نذر نفسه ضد الإسلام, لقد اعتقلت الشرطة أكثر من 30 شابا صوماليا بتهمة الإرهاب في ضواحية (إيس ليي), و(هالرنغام), ولفقت لهم قصص وأكاذيب وبينت أنما وجدت بحوزتهم قنابل يدوية, وهذه الاعتقالات كانت تسير منذ أكتوبر ولكن الحكومة سكتت ولم تخبر المسلمين بحقيقة القصة, فالكل يعلم أن هناك مهربين كينيين من أصول صومالية يتاجرون بالسلاح وليس لهم دخل فيما يسمى بالإرهاب, بل تجار للسلاح, ولم تبين السلطة للشعب حقيقتهم, إن كانوا إرهابيين أم من التجار؟, أما اليوم ومع اقتراب موعد الانتخابات ومن أجل إرضاء الأمريكان الذين سئموا من سياسة كيباكي القبلية رغم رضاهم بسياساته القمعية ضد المسلمين, إلا أن السفير الأمريكي أراد من الحكومة أن تستفز المسلمين بذلك الملف, فقامت السلطات بشن عملية كبيرة في كل ضواحية ممباسا واعتقلوا الكثير من الناس, وهذه العمليات تشبه القصص البوليسية حيث تحاول الشرطة فك ملف فتحصل على ملف آخر. وبدأت عندما قام بعض اللصوص بخطف باص للسياح الأجانب وسرقوا أمتعتهم في منطقة (نيالي) وهي من أجمل وأأمن الأحياء في الساحل, فبدأت الشرطة بمطاردة هؤلاء وقامت بتفعيل النقاط التفتيشية في كل مداخل ممباسا وأعلنت عن إجراءات أمنية مشددة ونصبت المتاريس ووزعت الدوريات وأعلنت عن إستنفار عام للجهاز الأمن, أثناء كل هذه التحركات كان هناك أحد إخواننا المسافرين بالباصات المتجهة إلى نيروبي فيروى لنا قصة تلك الليلة, فقد تم توقيف تلك الرحلة وطلب من الركاب الخروج من الحافلة, فارتبك ذلك المسافر, فنزع قبعته ووضعها في جيب المقعد وقد ظهر فيه الإرتباك, فنزل للتفتيش, وبعد أن فتشتهم الشرطة لم يعثروا على شيئ لأنها لم تدقق, وفي أثناء التفتيش طلب الشاب المسافر الإذن من مساعدي السائق للذهاب إلى الخلاء, ورجع جميع الركاب إلى الباص, ما عدا شاب واحد, فقد تأخر عن العودة ولم يرجع بتاتا إلى الحافلة, وقد لاحظ أحد إخواننا المسافرين في تلك الرحلة أمر الشاب المرتبك والذي اختفى دون رجعة, وبعد فترة انتظار قرر السائق بأن يتحرك دونه, وأثناء سير الحافلة دقق مساعد السائق في مقعد الشاب الغائب فوجد قبعة بداخلها مسدس من نوع مكاروف وقنبلة, وقد أصيب بالفزع

والهستيريا فأسرع إلى السائق وأخبره بما حصل, فارتبك السائق أكثر فقرر أن يعيد الباص إلى محطة التفتيش الأولى لكي يطلع الشرطة على المسدس, فأسرع بالحافلة وكاد أن يقتل الناس بسبب سرعته الجنونية, وعندما وصل في المحطة وأخبر الشرطة بالأمر, فزعت الأخيرة وخافت لأنما فشلت في المرة الأولى عن كشفه بسبب الإهمال, وخافت بأن يكون صاحب المسدس بداخلها, وقامت بإخراج جيمع الركاب من جديد وبسرعة وطلبت من الجميع النزول بحقائبهم, وبقيت حقيبة واحدة وتبين أنها تابعة لصاحب المسدس وهو الشاب الذي ذهب إلى الخلاء ولم يعد بسبب الإرتباك والخوف بأن تكتشف الشرطة مسدسه في المرة الأولى وهذا ما لم يحصل, أما الآن فقد وجدت الشرطة مسدسه وحقيبته وفتشتها بدقة, وطلبت الشرطة من السائق المغادرة ومواصلة السفر إلى نيروبي بسلام وكان أخونا الراوى بداخلها.

ننتقل بالمشهد إلى اليوم الثاني حيث بدأت الشرطة بمداهمات بيوت الناس حسب العناوين التي لديها, وبدأت الإعتقالات العشوئية في مجاسا حي (كيساوني), ونيروبي حي (إيس ليي), وزعمت أنها حصلت على قنابل يدوية أثناء الاعتقالات العشوائية, أما اللصوص الذين سرقوا السياح فلم تصل الشرطة إليهم وانتبه إخواننا الصوماليين لأن الشاب الذي نزل من الباص تبين أنه أحد الشباب المقاومين في الصومال وكان همه العودة إلى أرض الجهاد, وقد هرب بعض إخواننا الصوماليين المقيمين في كينيا لألا تطالهم يد الظلم, فلن تفرق الشرطة بين مقاوم وغيره, ولأن

الصوماليين متقاربين فيما بينهم فلن تسطع الشرطة أن تميز بين من يقاوم أو التاجر أو الشخص العادي, وهذا ما حصل بالضبط فقد كانت الإعتقالات عشوائية وطالت أبرياء كثر, والذي حكى لنا هذه الحكاية هم ممن نجى من الاعتقالات ودخل إلى الصومال بسلام, كما اقترب الأمن الكيني من أخنيا (صالح نبهان) وكاد أن يعتقل فنصحناه فورا بالانتقال إلى الصومال دون تأخر, وقد فعل ذلك, ولم تنتظر الجموع المسلمة كثيرة فقد خرجت وبقوة إلى الشوارع, منددين بالحكومة وأفعالها, وصاحوا بأعلى أصواهم "أصوات المسلمين لأودينغا", "وليسقط كيباكي", وتبين للناس أن هذا الرئيس أبغض رئيس لدى الجالية المسلمة, فهي لم تنسى هناك أكثر من 30 شاب كيني مغيب في السجون السرية الإثيوبية والكينية وترفض حكومة كيباكي أن تخبر لجان حقوق الإنسان عن حقيقتهم, نسأل الله أن يطيح بكل من يكيد للإسلام والمسلمين, أو يذله في الدنيا قبل الآخرة, آمين.

## مصر والأسرى

كان أول أيام الحج لسنة 1428هـ, يوافق 17-12-2007م, ومن المفترض أن يلتقي أكثر من مليوني حاج في منى لمناجات ربحم, وقد فرجت العلاقة القطرية السعودية, وشهدنا ولأول مرة قناة الجزيرة وهي تغطى شعائر الحج بعد أن رخصت لها وهذا أمر جيد ومفرح, لأن

التقارب الإسلامي مطلوب في زمن يتقارب فيه الأعداء أكثر وأكثر ويتباعد فيه المسلمين أكثر فأكثر, ومن يفهم سياسة القادة القطرين سيعلم أنهم ممن يحبون جمع شمل الناس وعدم تفرقتهم فقد كانوا مع الجميع في كل المحن, ولا تعلن عدواة مباشرة لأي جهة مقاومة للأعداء رغم أنهم يستضيفون أكبر قواعد العسكرية الأمريكية, إلا أنهم يفصلون بين العلاقة وبين حق الشعوب في المقاومة. وما أفرحني في هذه السنة هو التقارب الإيراني السعودي فقد دعى الرئيس أحمد نجاد لأداء الحج رسميا من قبل الملك عبدالله آل سعود, ولم يسبق لرئيس إيران أن دعى لذلك, وقد شهدنا حضور أحمد نجاد في القمة الخليجية الأخيرة في المنامة, كما حضر ممثلون عن اليمن, وهي ليست عضوا في مجلس الخليج العربي رغم أنها جسم الخليج العربي وهي الخليج ذاتها, وفيها الحكمة والإيمان, ونبين هنا وبكل صراحة أن كل العلاقات التي بنيت على مبادئ قبلية نتنة أو إقتصادية مهلكة لا تسمر كثيرا, إنه بنيان غير مثبت بالإيمان, إن الله طلب منا أن نتوحد تحت راية لا إله إلا الله وليس من أجل النفط وأثناء الثراء والغني فقط, فكلها تأتي بعد الوحدة العقدية, كيف يعقل أن اليمن بلد الخير ليست عضوا في الجسم الخليجي!, الأسباب واضحة لأنما فقيرة ولم تتقدم كثيرا إقتصاديا ومؤسساتيا, والسؤال المطروح, هل طلب الله منا أن نتعاون إن كان لدينا الكثير من المال والدخل القومي الجيد؟, والجواب كلا, فقد أمرنا بأن نتعاون على البر والتقوى في كل الأحوال, لذا يجب أن يراجع المسلمون أنفسهم ويبنوا علاقاتهم على أسس شرعى لكي يخوفواكل الأعداء الطامعين لخيراقم لأن في الوحدة قوة, لقد انشرح صدورنا لرؤية التقارب القطري السعودي, ونريد أن نرى المزيد من التقارب الإسلامي - الإسلامي, ولا نريد أن يكون التقارب مبينا على أسس دول ودويلات من أجل مصالح إقتصادية بحتة, فلتسقط سلطة ملوك الطوائف والدوليات ولتعود الوحدة والدولة الإسلامية القوية إن شاء الله.

كان هناك أمر آخر جعلنا نفرح أكثر فأكثر وهو موضوع العنوان, فقد استجاب الله لملايين المسلمين الذين يدعونه ليل نهار بفك أسر المسلمين في كل مكان, وأراد الله أن يرينا ثمرة دعاءنا لإخواننا الذين يقبعون في غياهب السجون, فقد أخلى سبيل 200 أخ مسلم مصري كانوا أعضاءا في جماعة الجهاد المصرية وهذا مؤشر جيد, كي يظهر هناك مصالحة حقيقية بين سلطات الدول الإسلامية والشباب المسلم المجاهد الذي لا يريد إلا الخير لأمته, ولا ننسى أن هناك مشاكل كثيرة ترافق الإفراج, فهناك المراقبة المستمرة لأجهزة الأمن لهؤلاء وعدم تمكن معظمهم من العمل رغم ثقافتهم العالية, وما يشغل بال السلطات هو إمكانية عدوة بعض هؤلاء لحمل السلاح ضد السلطات من جديد, وأريد أن أذكر كل الإخوة الذين خرجوا من السجون بعفو أو بمصالحة بأنهم قد وقّعوا على تعهدات بملئ إرادتهم ويجب أن لا يغدروا بتلك المصاحلة بأي حجة, وإذا أرادوا الجهاد فليسافروا إلى أفغانستان أو الشيشان أو العراق أو الصومال أو الأوجادين وغيرها من الدول التي تحتاج إلى المجاهدين, بعد انتهاء مناسك الحج بسلام ظهر لنا أمراء وحكام آل سعود بأكاذيبهم حول محاولة الإخوة زعزة الإستقرار أثناء مراسم الحج, وقد زعموا أنحم ألقوا القبض على بعض الشباب المسلم ولم يأتوا بأي برهان يذكر, ولا عجب أن تظهر هذه المبررات في مناسبات أخرى وبعد عدة أشهر لكي تبقى مسألة الإرهاب هي الوسيلة الأمثل لتخويف الناس وإبعادعهم عن شباب المجاهدين, ونحن نعلم أنهم يستغلون هذه المناسك لبث أفكارهم حول الملكية والوطنية وما إلى ذلك من الخزعبلات التي يجيدون تسويقها, بسبب ضعف الوعي الإسلامي لإقامة مشروع دولة إسلامية موحدة للأمة, وإنا لله وإنا إليه راجعون.

## مصيبة في الباكستان

في تاريخ 21-12-200م كانت هناك محاولة دموية لإغتيال وزير الداخلية الباكستاني الأسبق في عملية خطيرة وغير مبررة من حيث الموقع وخارجة عن السيطرة المعقولة, وأظن أن من يقوم بمثل هذه العمليات ليس له دخل بالفكر الجهادي, بل لديه فكر وطني قومي متعصب أو قبلي لحدما, فلا يعقل بأن يأمر قائد مجاهد أو عالما شابا مسلما بأن يدخل إلى مسجد ويفجر نفسه كي يقتل خصمه, إنه أمر جنوني ووحشى, وغير مقبول في شريعتنا .

كانت أواخر السنة الميلادية والهجرية مليئة بالأحداث الدموية في كل مكان, وقد قتل أكثر من 888 عسكري أمريكي في هذه السنة, كما شهدت هذه السنة تقدم تقني واضح في المواجهات الإليكترونية, فقد استولى المجاهدون على الكثير من المواقع داخل الشبكة العنكبوتية ويديرونحا بوضوح ويبثون أفكارهم الجهادية دون خوف من أحد, وقد فرحنا عندما علمنا بأن أفريقيا قد حصلت على قمر صناعي مخصص للقارة وهذا سيسهل الاتصالات في القارة وهذا يصب في مصلحتنا كذلك.

إننا في التاريخ 27-12-2007م وفي مثله من السنة الفائتة بدأ الانسحاب الكبير من الصومال, وقد تدهورت الأمور في الصومال وازدادت سوء بسبب تعنت قوات الاحتلال الإثيوبية وعدم قبولها الخيار الشعبي الذي يطالبها بالرحيل الفوري من الصومال, كما تدهورت صحة عبدالله يوسف العميل الأول للقوات الإثيوبية في الصومال, ولم تعد سلطته تسيطر على الوضع في معظم مناطق الصومال, وقد شهدنا سقوط الكثير من الولايات في الأقاليم الوسطى على يد إخواننا المجاهدين وهذا أمر مبشر لنا, ومنذ تركنا مقديشو قبل سنة ومشروع المقاومة قائمة وتشن الهجمات اليومية على الأعداء, ولن تتوقف هذه العمليات حتى يرحل آخر جندي إثيوبي من أراضينا الإسلامية إن شاء الله, ماذا حصل للعدو بعد سيطرته على مقديشو؟, الجواب واضح لقد ارتعب العدو وعلم أنه قد وقع في المستنقع الصومالي وكما وقع أسيادهم الأمريكان في المستنقع الأفغاني والعراقي, ولن يخرج العدو الإثيوبي من الصومال سالما, وهذا ليس كلامنا بل هو كلام جميع الخبراء الدوليين, إن رجوع المحاكم من جديد وحركة الشباب بالذات وبقوة يعني أن إثيوبيا قد سببت لنفسها مشكلة كبيرة ستستمر لعدة قرون, وعلى المدى القريب فسنشهد ترابطا عمليا بين المقاومة الإثيوبية في الأوجادين وحركة الشباب وكل قوى المقاومة الصومالية, إن العدو يعرف جيدا رغم كبره أنه لن يستطيع أن يركع الشعب الصومالي, ونراه يطلب يوميا من القوات الأفريقية التدخل للمساعدة, لأنها ورغم تشريد الملايين في مقديشو واحتلال منازلهم وإغلاق أكثر من 70 مستوصف ومشتشفى كانت موجودة في عهد المحاكم وإبقاء على انثين فقط, ورغم إغلاق المحطات الإذاعية والمرئية بالقوة, والإتيان بالباغيات الإثيوبيات للرقص والفساد في مقديشو, ورغم إعلان الأعياد الميلادية الصليبية فيها, ورغم كل هذه الجرائم البشعة التي يرتكبها الإثيوبين وأنصارهم من قوات سلطة عبدالله يوسف, إلا أن الروح المعنوي للمقاتلين والشعب الصومالي مازال عاليا جدا, ويشهد جميع العالم كيف تسير الأمور فيها, فلن تسطيع إثيوبيا بأن تخفى عدد الجنود لأن الكاميرات في كل مكان, ولسنا في إثيوبيا حيث يتحكم الديكتاتور زيناوي بكل وسائل الإعلام, لقد شهدنا عمليات ضد هذه الجرائم وضد الضباط الذين يقومون بما وسوف لن يرتاح بالنا حتى تعود الصومال الحبيب إلى أبناءها المخلصين, إن شاء الله.

2007-12-28 ما في هذا التاريخ فهو تاريخ خروجنا من مقديشو قبل أن نعود إليها من جديد, وفي هذا التاريخ شهدت كينيا

انتخابات عامة في كينيا وقد اصطف أكثر من 10 ملايين من أصل 14 مليون ناخب لينتخبوا برلمانهم الجديد ورئيس جديد, وقد جرت الأمور بسلام وانتظر الجميع لأكثر من ثلاثة أيام ليظهر النتائج النهائية التي ستؤدي إلى فوضى عارمة في دولة كانت تضرب لها المثل في أفريقيا كما كنا نتوقع, ولكن الله أراد أن يرتبط هذا التاريخ بالباكستان التي تشهد تفجيرات واقتتال بين الطوائف المسلمة وتشهد معارك ساخنة بين الجيش وإخواننا المدافعين عن أنفسهم في مناطق وزيرستان, وقد تفاقم الوضع وتغيرت مجريات الأمور بسرعة عندما ظهرت أنباء عن إغتيال رئيسة الوزراء الباكستانية الأسبق بي ناظير بوتو في عملية عجيبة وغير واضحة الملامح, فقد استخدم فيها المسدس والتفجير في آن واحد, وكنت قد تحدثت بخصوص هذه العمليات التي يروح ضحيتها الكثير من المسلمين في المحاولة السابقة التي استهدفتها في أكتوبر في كراتشي.

كانت الساعة تشير إلى السابعة إلا بضعة دقائق حسب التوقيت المحلي لمدينة راولبندي وقبل أذان المغرب بفترة قصيرة وكانت بناظير قد أتمت مهرجانها الانتخابي وتوجهت بعد ذلك إلى سيارتها المصفحة التي لا تتأثر بالتفجيرات التي لا تصيبها مباشرة كما يعلم الجميع, وأثناء سير السيارة وابتعادها من المنطقة التي أقيمت فيها المهرجان أخرج شخص مسدسا روسي وبدأ بإطلاق النار باتجاه بوتو ولكن بشكل غير حرافي, فأي خبير في التحقيقات سيعلم أن الرامي لم يكن ماهرا والسلاح كان يهتز من يدد لأن وضعيته لم تكن سليمة كما أن الناس حوله أعاقوه في

التصويب الصحيح, وبعد ثواني وجيزة وأثناء محاولتها الاختباء داخل السيارة فجر شخص من بين الحشود نفسه وقُتلت بوتو على الفور.

## تحليل عن الإغتيال

أطلب منكم العفو لأنني سأحاول تحليل ما جرى في تلك الواقعة لكي يسيطع القارئ أن يحكم بنفسه ويعرف الجهة التي كانت خلف التفجير والإغتيال, إنني وقبل الغوص في تفاصيل العملية أطلب من الله أن يغفر للعشرات من المسلمين الأبرياء الذين قتلوا في هذه العملية ويتقبلهم من الشهداء ويدخلهم الجنة بغير حساب آمين. هنا عدة محاور يجب التطرق إليها في تحليلنا, أولا التوقيت وكما قلت فقد وقعت العملية قبل صلاة المغرب بقليل, وهذا يعني أن الجهة المنفذة ستستغل الظلام لكي تنظف ساحة العملية وإخفاء كل الأدلة اللازمة للتحقيق المستقل, ثانيا الموقع فقد كانت السيارة بعيدة عن مكان الخطاب والمهراجان وكانت تسير وهذا مبرر آخر للأمن الباكستان لكي يبعد نفسه عن العملية بحجة أنها تمت أثناء سير السيارة وبعيدة عن مناطق سيطرته, ثالثا الإعلام وقد شهدنا أن الإعلام الغربي بدأ وبسرعة فائقة برمى الإتمامات الزائفة على القاعدة مباشرة دون أي مبرر, ودون انتظار أي نتائج تحقيق, ونحن نعذرهم لأنهم تابعين للصهاينة الذين يتاجرون بأرواح الناس ويزيفون التاريخ لمصلحتهم, ولأنهم يجهلون حقيقتنا فيما يخص أرواح الناس, كما لا يخفى على أحد أنهم يدعمون الجنرال مشرف الذي أراد أن يتستر على الجريمة بخلق واقع إعلامي معين وعن طريق استغلال ما يسمى "الحرب على الإرهاب", ولم يكتف الإعلام الغربي بالقاعدة بل تجاوزها إلى شمل شباب وقادة قبائل وزيرستان لمجرد أن شخض ما في تلك المناطق اتصل بآخر في العاصمة يهنئه بأمر معين, لذا نرى أنه هناك مهزلة إعلامية وحكومية في محاولة لصق الاتمامات للقاعدة لأن ذلك سيخفف الضغط على مشرف الذي فشل في حمايتها, والسبب الثاني هو أن القاعدة لا بواكي لها, فحتى المجرم الحربي رئيس أوزباكستان عندما قتل المئات من العزل في آدينجان زعم أنه قتل رجال من القاعدة, وأصبحت القاعدة كالشبح يلصق عليها كل أخطاء الديكتاتوريين دون النظر إلى الحقائق, ما أستطيع قوله هنا وبشكل واضح وصريح هو أن القاعدة بزعامة الشيخ أسامة ليست لها مصلحة في خلق عداوات بينها وبين الشعب الباكستاني المسلم, وكلنا نعلم أن بوتو كانت تترأس أكبر حزب في الباكستان, لذا فلديها شعبية واسعة, ونحن لا نريد أن نفقد شعبيتنا بقتلها لأن معظم الشعب الباكستاني يؤيدون الشيخ أسامة في حربه ضد الغطرسة الغربية على بلادنا, ولا يعني هذا أننا نعفي بناظير من جرائمها في حق الشعب الباكستاني واعتقال المئات من شباب المجاهدين في سنة 1994م عندما تولت السلطة, كما أنما لم تخف نواياها في مواجهتنا إن وصلت للسلطة من جديد, ولكننا وبكل بساطة لا نقتل النساء قصدا ولا نقتل الأبرياء قصدار لماذا نخاف من بوتو وقد جربناها مسبقا؟, ليست للقاعدة أي مصلحة في مقتلها وليست وراء زعزت الاستقرار في الباكستان كما يظن الجميع, فالقاعدة تزداد قوة عندما تجد أرضية تحميها لأنها تفكر وتجدد وتنظم وكل هذه الأمور لاتحصل إن كانت الأوضاع غير مستقرة, إن هذه التفجيرات موجودة في الباكستان قبل تنظيم القاعدة, فهناك جماعات كثيرة تتصارع فيما بينها وجاهزة للانتحار من أجل الانتقام من الطاوائف الأخرى المعادية لها, والذي يعرف الباكستان جيدا سيفهم ما أقوله, إن القاعدة الأم إذا عملت عملية فهي تكون قد اقتنعت بما شرعيا, وعندئذ فهي لا تخفي مسؤوليتها لأننا لا نخاف إلا من رب العالمين, ولا نبالي بلومة لائم, ولم تمضى مدة طويلة حتى نفت القاعدة أن تكون لها أي صلة بما جرى في أوكتوبر أو ديسمبر, لقد قتلت هذه المسكينة في عملية مؤامراتية تماماكما قتل الجنرال ضياء الحق بتفجير نصبت للسبي آي إيه ولم تكن القاعدة وقتها موجودة في الباكستان, السؤال المطروح هو, ما هي المفاسد المترتبة على مقتلها؟ والجواب أنها كثيرة فقد شهدنا عمليات تخريب لأموال الناس في كراتشي وبشاور وغيرها وكادت البلد أن تدخل في حرب طائفية, هل الشيخ أسامة يرضى بتخريب أموال المسلمين وهو من يسهر ليل نهار من أجلهم ورد المحتلين عن بلادهم؟ الجواب واضح ليس لنا مصلحة ولا يجوز شرعا تخريب أموال وممتلكات المسلمين, ومن كان سببا في ذلك فهو آثم. والمحور الأهم هو سقوط العدد الكبير من المسلمين في تلك العملية وبعدها, فقد أعطى مشرف الضوء الأخضر لشرطته بأن تقتل المشاغبين بالرصاص الحي, ولا أدري كيف سيواجه هؤلاء الديكتاتوريين ربهم يوم القيامة!, وأعيد وأسأل من جديد, من لديه مصلحة في قتل الباكستانيين والمسلمين؟, والجواب واضح فهم الغربيون الذين يطمعون في قنبلتهم النووية, لقد حصلت هناك مفاسد كثيرة في قتلها, فقد تفرق الباكستانيون فيما بينهم وانتشر العنف في كل مكان وديننا لا يأمرنا بذلك, لذا ثق أخى القارئ أن القاعدة لم تغتال بوتو, بل اغتالتها الأجهزة الاستخباراتية المنظمة التي تخترق بعض الجماعات الإسلامية الباكستانية الجهادية, ونحن على علم بذلك, كيف عرف المفجر أن في تلك اللحظة ستخرج بناظير نصف جسمها لخارج السيارة لكي تحى الجموع!, من أخبر المنفذ بذلك؟, إما أن هناك أجهزة متقدمة توجهه أو أنه شاب يغامر بتجربة حظه في العملية, وهذا ما لا تفعله القاعدة, فعندما نخطط نضع كل السيناريو للعملية قبل تنفيذها وما سيحصل بعدها والاحتمالات الواردة لفشلها أو تأجليها وما إلى ذلك, فالقاعدة لا تغامر بشبابها دون أي تخطيط, إن الرجل كان ينتظر في مكان محدد وعرف أن بوتو ستخرج رأسها للخارج في تلك النقطة, وهذه المعلومات لا يمتلكها إلا الحراس الإستخبارتيين الذين كانوا معها في داخل السيارة وهم من (آي إيس آي) الجهاز الإستخباراتي الباكستاني, والغريب أن كل من كان داخل السيارة قد نجى إلا بناظير بوتو, لقد نجوا من الحادث ثم حاولوا كتابة سيناروي مغايرا لما حصل بالضبطر وأكدوا أنها قُتلت برصاص وهذا معقول ولكن ليس برصاص الشاب الذي كان يطلق النار من الخارج, لقد قتلوها وكل من يشهد الشريط يعلم أن الرصاصات التي جاءت من الخارج لم تصبها, فبناظير استطاعت أن تعود برأسها إلى داخل السيارة وبسرعة فائقة, ثم أعدمت من الداخل, ولكي نتأكد من ذلك يجب العثور على المسدس المستخدم من قبل المهاجم وهذا ما لم يحصل, ثم مقارنة الرصاصة بمسدسات الجهاز الاستخبارتي وهذا مل لم يحصل ولن يحصل, ولكي يغطوا الموضوع فجروا القنبلة الخارجية لكي يغطوا على الجريمة كلها, وزعموا أنها قتلت بالشظايا وهذا غير صحيح فسيارتها ضد الرصاص فكيف بالشظايا!, وبسرعة فائقة وصلت الأجهزة الاستخباراتيتة لتنظف ساحة الجربمة قبل أن تجف دماء الشهداء الباكستانيين, ثم انفردت الأجهزة الإستخباراتية بعمل فحوصاتها بشكل سرى واحتفظت بالملفات, ولم تكن هناك أي جهة خارجية مستقلة للتؤكد من عملية التشريح, ثم بعد فترة غيروا أقاويلاهم فبعد وصول الأجهزة الإستخباراتية البريطانية ومحاولتها كشف ما جرى, أعلنت أجهزة مشرف بأنها قتلت أثناء عودها إلى السيارة باحدى مقابض السيارة الداخلية, وهذا ما يؤكد تحليلنا أنها قتلت من الداخل ومن قبل الاستخبارات فقد تخلصوا منها لكي لا تنافس مشرف في الحكم.

إن القارة الهندية مشهورة بالانتحاريين, وليس ضروري أن يكون المرأ مسلما سلفيا سنيا لكي يفجر نفسه عند مواجهة خصمه, بل هناك الشيعة وليست الرافضة وهم أيضا يتبعون نفس الطرق أثناء مواجهة الخصوم, وهناك نمور التاميل والطائفة السيخية وطوائف أخرى في القارة وجميعها تؤمن بنفس المبادئ لتصفية خصومها, القصد من كلامي أن عمليات تفجير النفس عند الحشود منتشرة في القارة قبل تنظيم القاعدة,

كل شخص في الباكستان عكنه أن يقتل خصمه بأي طريقة, وللاستخبارات الباكستانية تجربة واضحة في تعاملها مع الجهاديين فقد دربتهم في الثمانينات وسلحتهم في بعض الأحيان لتصفية قضايا داخلية أو إرسالهم إلى كشمير, ولم تعد المخابرات تتحكم ببعض هذه العناصر التي تعمل لوحدها في جو مفتوح, والذي يتعمق في الثقافة الباكستانية سيفهم معنى كلامي , إننا نشهد تفجيرات انتحارية كل شهر محرم ولا أحد يتكلم عن القاعدة في ذلك, لذا مسألة التفجيرات والانتحارات ليس وليد اليوم في الباكستان, فهناك صراعات مذهبية وطائفية عجيبة في هذا البلد, أما عن مقتل بناظير بوتو فلدى برواز مشرف الجواب الكافي لذلك.

أما من الناحية العالمية وكيفية تغطية الأجهزة الإعلامية الغربية لحادثة بوتو فحدث ولا حرج, ففي نفس التاريخ وفي الأراضي الفلسطينين وقعت العشرات من الشهداء ولم يتسع الإعلام الغربي المنحاز للظلم العالمي ليتحدث عنهم, بل ركزوا وبشكل فعال على موضوع بناظير بوتو وكأنحا خليفية الأمة الإسلامية على الأرض وجهلوا أن هناك الآلاف من الشهداء وهم أفضل منها حسب ما يظهر لنا وما خفي فالله أعلم ولا نزكي على الله أحدا, وقد قتلوا في سبيل الله في غزة بصواريخ العدو الصهيوني, بكت عيون هؤلاء الإعلاميين وساسة الغرب على بناظير التي كانت جاهزة لتأتي بالجيوش الأمريكية إلى مناطق القبائل لتغزو بني شعبها, وسكتت عمن قتل بالجيوش الأرض وفي سبيل الله في غزة , إنه الإعلام الأعمى المسيس دفاع عن الأرض وفي سبيل الله في غزة , إنه الإعلام الأعمى المسيس المنحاز الظالم الذي لا يحترم شيئا سوى المال والمال أولا ثم بث الفتن

ثانيا, تعالت أصواقم في موضوع بناظير وسكتوا عن الحجاج الفلسطينيين الذين عزلوا في البحر وكادوا أن يسلموا إلى الصهاينة من قبل الدول العربية, إننا ضد هذه الإغتيالات السياسية التي تنطلق من حسابات شخصية وخاصة إن كان في حق مسلم, وفي نفس الوقت نبين كيف أن الإعلام الغربي منحاز تماما فهم لا يتحدثون عن مأساة المسلمين في غزة بل انطلقوا مسرعين في موضوع بناظير فقط, إنه النفاق السياسي ومحاولة التدخل الأمريكي في الشأن الباكستاني اليومي.

أما الإعلام العربي الفاسد الموالي للحكام فقد ذهب بعيدا عن الموضوع فقد تحدث أبواق الحكام عن الإرهاب, وأنه ليس له دين ولا وطن, ولا ندري ما قصدهم في ذلك, هل الإرهاب الإسرائيلي لا يهمهم؟, فهم لا يتكلمون إلا عندما يتهم القاعدة في شيئ, ونسى هؤلاء أنهم يمتلكون تلك القنوات الفاسدة الماجنة التي تفسد أخلاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا هو الإرهاب نفسه, وينشرون الفساد والخلاعة في البيوت وقلوبهم مطمئنة, ونسى هؤلاء أن الفتنة أشد من القتل, إنما يفعلون بالأمة أشد من التفجيرات, وتراهم يتكلمون عن الدنيا ويخبروننا بأن العالم قرية صغيرة والعولمة هي التي تتحكم في كل شيئ, لماذا تكون العولمة في كل شيئ وعندما يتعلق الأمر بعولمة الدين ونصرة المسلم لأخيه المسلم في كل مكان ووحدة صفوف المجاهدين وعولمة الجهاد يكون ذلك إرهابا وليست عولمة؟, أليس هذا من النفاق؟, وتراهم ينظرون لبعضهم البعض متعجبين من كلامنا!, إنها السياسة النفاقية التي لا تحترم شرع الله أبدا. في تاريخ 29-12-07م وأثناء مطالبة الجميع بالتحقيق الفوري في موضوع مقتل بناظير بوتو, أخرج الشيخ أسامة شريطا جديدا تحدث فيه عن العراق ولم يتطرق أبدا لموضوع الباكستان, فهو لا يريد ولا يؤيد أي تصعيد فيها, لأن ساحة الباكستان متروكة لحركات الإسلامية الباكستانية وهي كثيرة جدا, فهي تتكفل الموضوع أما الشيخ فيهمه الوضع العالمي للدول العربية, لقد تطرق إلى فلسطين ووجه الرسالة للشباب لعدم نسيانها والعمل من أجلها وتوسيع دائرة استهداف الصهاينة أينما وجدوا, لقد تحدث عن مجالس الصحوات وذكر ضررها على المجتمع العراقي فهي مجالس أمريكية بحتة تقاتل تحت راية الكفر العالمي زعما منها أنها تدافع عن العراقين ومتخذة من أخطاء القاعدة السابقة ذريعة في مقاتلتها, وهي في الحقيقة تقاتل جميع فصائل المقاومة وليست القاعدة فقط كما تزعم, إننا لا نريد أن توجه الأسلحة إلى الإخوان وإلى المسلمين, فإذا أخطأت القاعدة فلا ينبغي أن يتبع الخطأ بالخطأ, إن أكبر خطأ هو أن تناصر العدو المحتل ضد أخاك المسلم, يمكننا أن نخطأ ونقاتل بعضنا بعضا ولكن لا ينبغي في أن نخطأ ونمكن العدو الخرجي منا جميعا, كما حث الشيخ في الشريط الجديدكل الشباب المنتمين للقاعدة في العراق على جمع الصفوف والاتحاد تحت راية أبو عمر البغدادي,

أما إن كان بخصوص جميع الفصائل فهنا فصائل أفضل تنظيميا من قادة القاعدة في العراق وأنا أعرف خلفية أولئك القادة ولا ننسى أن أبو حمزة المصري رأس القاعدة في العراق هـ و صاحبي وأعرف خلفيته الفكرية, وأرى والله أعلم بالصواب أن تتحد الفصائل تحت راية الجماعات المسلحة العراقية المقاومة التي عرفت بأنما تستهدف المحتل ومن كان معها فقط, وهي أقوى وأكثر من القاعدة, ولها أتباع كثر ولها شعبية أيضا, إن الشيخ دائما يذكرنا بعدم التعصب للجماعة لذا على أبو عمر وأبو حمزة أيضا أن لا يتعصبا لرأيهما والنزول لرأي الأكثرية المقاومة في العراق, وهي الجماعات المتحدة وهي كثيرة جدا والحمد الله.

# مجازر قبلية في كينيا

1-1-2008م, انتهت الانتخابات الكينية التي جرت حسب الديموقرطية الغربية الفاشلة, وبدأت المشاكل تظهر في رأس السنة الجديدة, فقد ثبت لكل المراقبين الدوليين أن لجنة الانتخابات كانت تحت ضغط الرئيس كيباكي المدعوم من قبل الرئيس الأسبق موي, ونسي هذا الرجل القبلي المحب للسلطة جميع مبادئ الديموقراطية, فإن الكرسي له حلاوة ويصعب على الزعيم تركه, إن الرئيس كيباكي من قبيلة "كيكويو" وهي الأكبر في كينيا وتشكل 22% تقريبا من السكان, ونسي أمرا مهما وهو أنه لو اجتمعت كلها لتحارب القبائل الأخرى فلن تتغلب عليها, وهو أنه لو اجتمعت كلها لتحارب القبائل الأخرى فلن تتغلب عليها, فهناك البلويا, والجالويا, والكلينجين, والجيكندا, والماساي, والكامبا, والصوماليين والعرب والآسيويين, وغيرها, لقد صوت الناخبون لصالح المعارضة بزعامة أودينغا في 6 محافظات من أصل 8, فكيف يعقل أن

الرئيس انتصر فقط في ولايتين؟, والأمر الملفت أن المقاعد البرلمانية وقعت في يد المعارضة, فيكف يفوز كيباكي وقد هزم نوابه في محافظاتهم؟, أليست أصوات النواب تذهب للرئيس في أغلب الأحيان؟, لقد زورواكل شيئ وحتى الموتى قد انتخوا غيابيا وخاصة في المحافظة الوسطى تابعة لقبلتيه, وقد منع جميع المراقبين الأجانب والمحليين الذين لا صلة لهم بحزب كيباكي من الاقتراب من المراكز في تلك المناطق, لقد ظهر التزوير أمام الكاميرات عندما ذكر مسؤول لجنة نتائج منطقة "مولو" عدد المصوتين وزاد أكثر من 20 ألف صوت عن الأصل المكتوب في ورقة الكشف (إي 16), كما اختفت الكثير من تلك الأوراق وهي النهائية فلا يجوز حسب ديموقراطيتهم تعديلها بعد أن يوقع عليها جيمع المتخصصين من المعارضة والحكومة, ولكنها زورت بعد أن وصلت إلى مقر اللجنة الأعلى للانتخابات في نيروبي, لقد حذر الجميع من التسارع في ذكر النتائج النهائية لأن ذلك سيؤدي إلى كارثة إنسانية في البلد, كما حصل ذلك سنة 1992م وأسرع الرئيس موى إلى تنصيب نفسه بسرعة دون انتظار أي أحد, وقد حذرت كنادا والأوروبين من ذلك الأمر, وطلبوا إعطاء مدة لمراجعة الأخطاء, ولكن تدخلت شرطية العالم التي لا تمتم إلا لمصالحها فقط, فهي التي تنصب الزعماء في أفريقيا وتقر إن كانوا شرعيين أو غير ذلك, وتجرم البعض وتؤيد الأخرين وتلفق الآكاذيب عليهم, وتضعهم في خانة الشيوعية تارة والديكتاتورية تارة والإرهاب تارة أخرى, ثم تبرئهم لمجرد طاعة أوامرها وهذا ما حصل في الأوزباكستان والباكستان وإثيوبيا وأرتيريا فقد أصبح رئيسها

العدو الأول والإرهابي لدى الولايات المتحدة الأمريكية رغم أنه الصديق المفضل لدى دولة الصهاينة, كما أنها تعادي موغابي رئيس الزيمبابوي, الذي كان حليفًا لهم وشارك بقوات بالاده في الصومال في التسعينات بقيادة أمريكا, كما عادو القذافي قبله وهيي لعبة تلعبها في الكثير من الدول, فهي تلعب بالديموقراطية في الدول الضعيفة وتحتفظ بما للشعوب الغربية فقط, لقد تدخلت أمريكا ظنا أن التسريع من النطق بالنتائج سيخف عن الشعب الذي بدأ يشك في الموضوع, وقد أخطأت الإدارة الأمريكية مرة أخرى لسوء تقديراتها وعدم خبرة السي آي إيه في أي شيئ سوى تصفية المناهضين لها, فأعطت الإشارة والضوء الأخضر لرئيس لجنة الانتخابات, فأسرع هذا الأخير واسمه (كيفوتي) وهو معين من قبل الرئيس وليس الكتلة البرلمانية وهذا ضد الدوستور, وأعلن عن قبول النتائج مهما كانت, فنطق بالقول الفصل في مشهد عجيب فقد طردت جميع القنوات العالمية والمحلية وبقيت قناة واحدة هي الكينية التي تتصرف بأوامر من الدولة, وانقطعنا عن مشاهدة الإعلان عن النتائج النهائية, فنحن نتابع القنوات الرقمية الكينية عبر الأقمار الصناعية مثل (الكي تي إن) و (إن تي في) و (السيتي زن), أما الحكومية المسى باله (كبي بي سي) فيصعب على من هو خارج كينيا إيجادها, وهي التي تولت أمر البث في موضوع إعلان النتيجة النهائية, وكانت تلك هيي الشرارة التي وضعت على برميل من البنزين, فبعد 40 دقيقة من إعلان النتيجة توج كيباكي أمام قضاة المحكمة العليا ومعظمهم من قبيلته وهو من عينهم من قبل, كما حضر المدعى العام

في تلك المهزلة أيضا, وقائد الشرطة الجنرال حسين على الصومالي الأصل وقائد الجيش وهو من الكيكويو وقد عينهما كيباكي أيضا, ولعبوا بالأمر وظنوا أنه سيمر بسلام, وقد أخطأوا فقد انفجرت القنبلة القبلية الموقوتة وتشظت في كل أنحاء كينيا, في الغرب والساحل والشمال والوادي المتصدع ونيروبي, وحصلت أمور لم يتوقع أحد بأن تحصل أبدا في بلد مثل كينيا, فقد قتل المئات من الأبرياء وهجروا من منازلهم وتضررت القبائل الكيكويو التي كانت تسكن في الغرب, وفرضت حالة الطوارئ في كيسومو معقل أودينغار ومنعت الأجهزة الإعلامية من البث المباشر, وحدث ولا حرج, فقد ظهرت العداوات والحقد في الشعب الكيني, فكان الجار يسرق جاره الذي عاش معه طوال 20 سنة, وظهرت وحشية القبلية النتنة التي لا تحترم الإنسانية أينما وجدت, فقد قتلت النساء والأطفال وحرقت المنازل ووصلت الوحشية عندما قتلت مجموعات قبلية من الوادي المتصدع وفي منطقة إيلدوريت أكثر من خمسين شخصا عندما أحرقت كنيستهم عندما احتموا بما, ولم يتحدث الإعلام الغربي عن وحشية المسيحية واعتبروا الأمر قبلية ولو حصل ذلك في مسجد ما, لهجمت تلك الأجهزة الدين الإسلامي وللفقوا الأكاذيب عنه, والأديان بريئة من جرائم أتباعها, لا تحكم الإسلام بأفعال المسلمين بل بحقائق الدينية نفسها بمراجعة الكتاب والسنة النبوية, إننا لا نتهم المسيحية أنها من أمرت بمؤلاء النصاري لارتكاب تلك الجريمة في دار عبادة, لقد ارتفعت حصيلة القتلي إلى أكثر من 1000 روح بين مظلوم وظالم لنفسه, كما قامت المليشيات المسلحة المعروفة بالمونغيكي التابعة لقبيلة كيكويو بقتل العشرات من "الجالوا" في مناطقهم, وانتشر اللاجئين داخل كينيا ونزح الكثيرون من مناطقهم خوفا من القتل وتجمعت مئات الألوف في ملاعب الكرة, وقدرت المنظمات الإنسانية أن عددهم أكثر من 500 ألف.

#### كما تدين تدان

لقد حان الوقت لأربط ما يجرى في كينيا عما جرى لنا ولإخواننا الصوماليين قبل سنة, فلم يؤمن البعض مما يحدث وظنوا أنهم في حلم, ونسى هؤلاء أن الإنسان يجاز بعمله في الدنيا قبل الآخرة, ولكي يفهم القارئ قصدي فسوف أذكره بما فعلت حكومة كيباكي بنا قبل سنة بالضبط, لقد ساعدت السلطات الإثيوبية في إحتلالها للصومال وتشريد أبناءها وعدم احترامهم وقفل الحدود على وجوههم, وقامت الحكومة الكينية بأسر نساءنا وزجهن في السجون ثم تسليمهن للسلطات الإثيوبية المجرمة, وقد شهدت زوجة سالم عوض سالم التي أسرت في كيونغا مع زوجها وكانت مع زوجتي حينها, بشهادتها للمحققين وأخبرتهم بالحرف الواحد "لقد نقلونا بسيارات البيكاب بعد عصب أعيننا بالأقمشة وربطونا بالسلاسل, وجاء جندي ملثم بالأسود ونزع نقابي عن وجهي وبدأ بعض المعتقلين بالبكاء, لقد أجلسونا بوضعية سيئة حتى تعبت ركبنا, ثم ساقونا إلى الطائرة ووجوهنا مغطاة وكان الجو باردا ورطبا داخل الطائرة", هذه شهادة واحدة من مئات الشهادات بما جرى في السجون والمعتقلات,

وبعد سنة من الإحتلال تبين للجميع فشل كل هؤلاء في الحرب, فقد توقف الميناء عن الانتاج مثل سابق عهده, كما تبين أن عدد النقاط الأمنية في مقديشو وحدها ارتفعت إلى 396 وهذا ضعفين عماكان قبل سنة, كما أقفلت معظم المدارس وحولت إلى ثكنات عسكرية, وظهر لأمريكا وكينيا أنهما دعمتا دولة فاشلة تماما, واليوم انقلب السحر على الساحر, فقد استجاب الله لدعاء الذين ظلموا من الضفعاء, وأصبحت المئات ممن ينتمون لقبيلة كيباكي لاجيئين في أوطانهم وفي أوغاندا ومشردون لا يجدون أحدا ليساعدهم, وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أمرنا أن نتقى شر دعوة المظلوم وإن لم يكن مسلما, وقد قال عليه الصلاة والسلام, "كما تدين تدان", وقد جهل الإعلام الغربي المنحاز موضوع الهدوء السائد في المناطق النائية من الساحل وهبي المناطق الإسلامية, ويعيش الكيكويو جنبا على جنب مع المسلمين في منطقة (مبيكيتوني), وهذا دليل آخر على إحترام الإنسان لأخيه وجاره, وقد لجأ الكثير إلى مناطق الإسلامية لأننا لا نؤمن بالحروب القبلية, وقد نجحنا في رواندا عندما وقفت الأمة الإسلامية هناك على حياد أثناء التطهير العرقي, ونالت الجالية المسلمة تقديرا تاريخية لها والحمدا لله, والحمدلله أن ذلك الأمر تكرر في كينيا ففي جميع مناطق الإسلامية سواء في الساحل أو الشمال الشرقي لم تحدث أن جرائم انتقامية أبدا. لقد قتلت الشرطة الكينية الكثير من الشباب في منطقة كيبيرا التي يسكنها معظم الفقراء, وفيها الجالية المسلة من قبيلة النوبة, وخسرت كينيا الملايين من الدولارات بسبب سوء

الأوضاع, وغلت المواد الغذائية, وأثناء إحتفال حلفاء كينيا الغربيون وغيرهم بأعياد ميلاد نبينا عيسى عليه السلام بأمان حسب زعمهم, كانت كينيا تسبح في بحار الفوضى والجوع والعراء والحرمان من حق الإنسانية, لقد اتهم كل طرف الآخر فيما جرى ويجري في هذه الأيام في كينيا. مر أسبوع ولم يقبل الرئيس بطرح أصدقاءه الغربين مقابلة المعارضة التي تتهمه بأنه زور النتائج وتطالبه بالاستقالة ثم إقامة حكومة مؤقتة لتجهز لانتخابات رئاسية بعد ثلاثة أشهر ولكن الرئيس رفض ذلك فقد توج رسميا ولا ينفع أي محكمة, ومسألة الذهاب إلى القضاء مضيعة للوقت فقط, رأينا مسألة بوش وآل غور في أمريكا, بدلا من ذلك طالب الرئيس المعارضة بالاتحاد مع حزبه لتكوين حكومة وطنية وهذا ما ترفضه المعارضة دون ضمانات دولية, لقد أثرت الأحداث على الدول المجاورة فقد توقفت الإمدادات التي تأتى من ميناء ممباسا المسلمة وهي شراين الإقتصاد لأوغاندا ورواندا وبروندي والمناطق الشرقية للكونغو كذلك جنوب السودان, والآن يمكن للقارئ أن يسألني لماذا أتابع الأحداث الكينية والشرق أفريقية عن كثب, والجواب الصحيح هو أن معرفتنا لكل ما يجرى في كينيا وغيرها من الدول المجاورة للصومال سيساعدنا في تحويل أوضاع إخوننا الصومالين المقاومين لإثيوبيا, فالحزب المعارض لم تتفق مع كيباكي بشأن تعاونها مع إثيوبيا في مسألة الصومال, وإذا فازت هذه الأخيرة, فستكون إثيوبيا لوحدها في الحرب إلى أن يقرر أمريكا الضغط على أودينغا لتغيير مواقفه, وهذا ما نخشاه, كما أننا نعلم بأن أي مشكلة في كينيا سيشغل العالم بالذت أمريكا

وستهمش موضوع الصومال لمدة معينة, وهذا سيساعدنا في ترتيب صفوف المجاهدين والاستعداد للمواجهات الطويلة, إن حكومة كيباكي تحصد ما زرعت قبل سنة تقريبا, ورفضت أن تقابل الوسطاء بحجة أن المشكلة بسيطة, وكيف يكون قتل الألالف وتشريدهم أمرا بسيطا!, لا أفهم ذلك, فهناك الملايين المتأثرين بالوضع الحالي, وفر المواطنون إلى الخارج وتدهورت السياحة بشكل مأساوي دون أي يتهم الإرهابيين بذلك كما جرت العادة, ولم تتقدم أي دولة بتهنئة كيباكي, ووقعت الولايات المتحدة الأمريكية في مشكلة أخلاقية فهي التي هنئت به وهيي التي خططت للموضوع, ثم سحبت تمنئتها عندما رأت أن العالم جميعا تشك في نزاهة الانتخابات وهي التي تدعى الديموقراطية, كانت أمريكا تريد كيباكي أن يفوز لأنه رجل رأسمالي يميني مقرب من الحزب الجمهوري, أما أودينغا فهو إشتراكي يساري يهتم بالفقراء أكثر من الرأسمالية ومقرب من الديموقراطيين والرئيس الكوبي كاسترو, ولكنه رجل برماتيكي فهو يتغير حسب الأوضاع لحنكته في السياسة الكينية. لا ننسى أن أمريكا تبحث إلى يومنا هذا عن دولة صديقة تتحمل موضوع قوات الأفريكوم التي ستتمركز في أفريقيا لمهامات سرية وهي مقاتلة جميع الفصائل الإسلامية في المنطقة مواجهة المد الإسلامي المتسارع في شرق أفريقيا وقد رأينا ما حصل للمحاكم الإسلامية ويبدو أن أمريكا مازالت تحلم, فقد تغيرت الأوضاع وفهم الجميع هذه اللعبة القذرة, أما ما يعلن في العلن فمن أجل حماية النفط الأفريقي القوي والمربح كما تزعم, ما عدا جمهورية مصر, فالسي آي إيه موجودة فيها باستمرار ولا تحتاج لقوات أمريكية في أراضها, يكفى أن إدارة مصر تنفذ الأوامر دون نقاش كسائر الدول العربية, ومن أهداف هذه القوات التنافس مع العملاق الصيني الذي يغزوا أفريقيا إقتصاديا وتريد أن تؤمن مستقلا جيدا للنفط في أفريقيا, لذا كان على أمريكا أن تؤمن الفوز لكيباكي ولكن قوة الشعب الكيني غيرت كل شيئ للعكس, وانقلبت الديموقراطية على مؤسيسها, ولماذا تضغط المحافل الدولية على كيباكي لترك الكرسي؟ لأنها لا تريد للافارقة إختيار سليم بل أن تبقى تحت الضغط الغربي للأبد, وهكذا يا أخبى القارئ العزيز إذا ذكرت سنة 2008م فسوف تتذكر دائما بمأساة كينيا الرهيبة, وأمريكا تريد أن تنهى هذه الأمور بسرعة فهي لا تتحدث عن مجازر أو إبادة كما فعلت أثناء الإبادة في رواندا وفضحت بسبب صمتها, فالتحدث عن الإبادة لا تناسب السلطات الكينية الحليفة لواشنطن, أما في السودان وبنفس الوضع والجميع يعلم أن صراع قبلي وواضح, إلا أن الإعلام الغربي استطاع أن يدوله وجعله صراعا سياسي وإبادة جماعية, وخُشدت الباغيات والممثلات وفساق هوليوود للتشويه عن سمعة السودان بحجة الإنسانية, وهم يرون ما ترتكبه الصهاينة في فلسطين وما ترتكبه حكومتهم في السجون السرية في أفغانستان وغوانتنامو والعراق, ولكنهم لا يستطيعون التحدث لأنهم قد سلبوا إرادتهم.

إننا ننظر إلى الوضع في كينيا بحذر, لأن كل ما يجري هناك سيأثر على نضالنا في الصومال, وتعلم أمريكا أن أي فوضى في كينيا يعتبر نصر وتقوية للمقاومة في المنطقة فهى تحسب لمدى البعيد كما نفعل نحن

ذلك, لذا نرى أن مبعوثها جنداي فريزا وهي نائبة كوندوليسا رايس للشؤون الأفريقية التي تتولى ملف المحاكم الإسلامية في الصومال وصلت بسرعة إلى كينيا ولن تغادرها دون الوصول إلى تسوية ترضى الأطراف جميعا كما لا يستبعد أن تحضر رايس بنفسها, والمقلق أن أمريكا ستتدخل بقوة لخلق وضع جديد وكتابة دوستور جديد لكي تضمن أن كينيا لن تنزلق في الفوضى من جديد لما في ذلك من مفسدة عظيمة لسياساتها في المنطقة, وهذا ما نراه في الآونة الأخيرة فقد وافقت المعارضة على عدم تسيير المسيرات الإحتجاجية لكي تعطى المفاوضات بعض الفرص كما ادعت, وهي تريد ضمانات عالمية أن كيباكي لن يلعب بما, وهي تغير مواقفها يوما بعد يوم, فالسيناريو بدأ بمطالبة فرز الأصوات من جديد, ثم تراجت بحجة أن اللجنة قد باشرت في تصحيح تلك الأخطاء, ثم طالبت باستقالة كيباكي وتشكيل حكومة مؤقتة لحين عمل انتخابات أخرى في خلال 3 أشهر, ثم تنازلت وطالبت بحكومة وطنية تكون للمعارضة سلطة مركزية فيها لأنها الأكثرية في مجلس النواب, ويبدو أن أمريكا راضية بهذه الأخيرة وهي التي سترعى كل متطلبات انجاحها, وقبل كيباكي بالجلوس مع خصمه اللدود دون شروط مسبقة, وظهور الإتحاد الإفريقي على الخط يؤكد بأن الأزمة ليست بسيطة كما يظن كيباكي, بل إن الأمر أخطر لذا أرادت أمريكا أن تُفهم العالم أنما لا تتدخل في كينيا فأسرعت في إقناع كيباكي بقبول وساطة الرئيس الغاني (كوفو) لكبي يبدو أن الحل جاء من أفريقيا, والحقيقة أن السفارة الأمريكية في نيروبي هي التي تتولى كل هذه التحركات, وأي توصل إلى اتفاقية ثنائية دون إشراك الأطراف الأخرى سيؤدي ذلك إلى وضع مأساوي في المستقبل, أما نحن فننتظر الفرج من الله بخصوص العشرات من إخواننا الكينين المغيبين في السجون السرية ولا أحد يتحدث عنهم, لاكيباكي ولا المعارضة ونسأل الله السلامة والعافية.

### التجارة الخاسرة

في تاريخ 3-1-2008م شهدنا بداية تنافس المرشحين في كلا الحزبين للانتخابات الرئاسية الأمريكية وستكون الأضخم والمشيرة بسبب المطبات التي وضعت أمام المرشحين الجدد, ومعظم هؤلاء يتخذون من استراتيجية الفوز على ما يسمى الحرب على الإرهاب أو فشله ركيزة للدعيات الانتخابية, فقد وقعوا في التجارة الغير مربحة والخاسرة في آن واحد, فنرى أن الديموقراطيين رفعوا شعار التغير في كلا المعسكرين, أما الجمهوريون فقد وافقوا على التغيير ولكن بطريقتهم وليس بطريقة الديموقراطيين, لقد عرف كل الشعب الأمريكي أن بوش أوصلهم إلى نقطة مسدودة وأصبح هذا الأخير معزول تماما عن شعبه وظهرت العداوة لإدارته, أما ما شغل الإعلام الأمريكي فهو التنافس بين الديموقراطيين

والعجيب أن المرشح الأمريكي الكيني هو من قبيلة زعيم المعارضة الكينية ويتنافس مع السيدة الأولى السابقة هيلاري كيلينتون, وقد فاز الأول عليها وكسب الأصوات في آياوا, كما يرجح أن يفعل ذلك في نيوهمتشر وهذا سيؤدي إلى إحباط كبير لهيلاري كيلنتون التي تمتلك الأموال الطائلة ولكنها تجهل الطرق الأنسب للوصول إلى قلوب الأمريكان السود, وأرادت أن تمزم منافستها بالحديث عن السياسة الخارجية وعدم خبرة باراك في ذلك, وركزت على الباكستان وكأنها الخبيرة لشؤونها وهي وكل الإدارات الأمريكية تجهل أبسط الأمور لهذا الشعب, فالشعب الباكستاني ضد ما يسمى بالحرب على الإرهاب لأنها جلبت لهم التفجيرات اليومية وآخرها مقتل بناظير, وتجاهلت الإدارات الأمريكية إرادة الشعب الباكستاني وتحالفت مع مشرف في الحرب وقد خسرت خسرانا عظيما, أما هيلاري فسمعناها تتحدث كثيرا عن إمكانية تشكيل لجنة بريطانية أمريكية للإشراف على الأسلحة النووية الباكستانية, وهذا ما يؤكد كلامنا أن مراد هؤلاء هي تلك القنابل الإسلامية وليست تحسين الحالة الاقتصادية للباكستان, وكذلك يتحدثون كما اتفق جميعهم عن إمكانية عمل عمليات عسكرية سريعة ومباغتة داخل وزيرستان الباكستانية لقتل قادة طالبان ولو تجرأت على ذلك فسوف يشهد العالم أكبر فشل للسي آي إيه, فهي تتحرك حسب الجواسيس المحليين وهؤلاء تحت سيطرة الطالبان, كما سيطرنا عليهم في الصومال في عهد المحاكم ولم تستطع السي آي إيه معرفة أي شيئ عنا في تلك الفترة, إن هيلاري تركز نشاطها السياسي بالتحدث عن الوضع الخارجي ونسيانها أن أمريكا تحتاج إلى تغيير جذري داخلي لأن الشعب ممزق بين طرفين, وأظن أنها ستفشل في منافسة السناتور الشاب الأسود الذي أعجب به الجيل الجديد والذي يتقدم عنها بسبب أنها أيدت الحرب على العرق, كما أن باراك أوباما يركز على الداخل ومشاكل الحياتية اليومية والاقتصاد كما أن معارضته الصريح لحرب العراق وتأكيد سحب الجنود من هناك بشكل منظم كما فعل كيليتون سنة 1994م عندما سحب قواته من الصومال أمر مرحب به في أمريكا, ولم تتأخر كلاب الجمهوريين الشرسة في مهاجمته فقد هاجمت الأجهزة الإعلامية التابعة للحزب مثل قناة (فوكس) الحربية, هذا الشاب الأسود والمسمى باراك حسين أوباما وزعمت أنه مسلم متخفى وطعنوا في اسمه الأوسط "حسين", ولفقت الأكاذيب كالعادة ولكن الشعب الأمريكي كان حاضرا هذه المرة, فقد اتبعوا سياسة الهجوم المضاد ونذروا أنفسهم للرد لكل الشبهات وأسسوا مواقع على الانترنت لذلك وتبنى بعضهم إسم حسين حبا للرجل ومحاربة للتميز العنصري, ووصل الأمر لقناة فوكس العنصرية بأن تتهم باراك بعدم قدرته على حماية إسرائيل وهذا هو الهدف الرئيسي لجميع رؤساء الولايات المتحدة, والسبب هو تصريح لحركة حماس بأنمها تفضله على ماكين أو هيلاري, ونسيت قناة فوكس أن حماس من صرحت بذلك وليس أوباما, ورد الأخير بأنه ضد حماس لكي يحافظ على أصوات اليهود فهم يؤيدونه بكثرة بسبب صراحته أنه سيدافع عن إسرائيل إن وقعت في حرب مع أي طرف, ودخل إسم أوباما في كل بيت في أمريكا وفرق بين الزوج والزوجة, وحتى الأطفال كانوا يرددون اسمه وأصبح علامة تجارية في اليابان وبالذات قرية أوباما, كما اشتهرت جدته والدة والده وتسمى سارة أوباما التي تسكن في مناطق (سي آيا) في ولاية (نيانزا) وبالذات في قرية (كوغيلو), وأصبحت هذه المرأة مشهورة في كينيا فكل وسائل الإعلام تتحدث عنها كما أنها أصبحت ضيفة شرف والشخصية المهمة لدى السفارة الأمريكية فهي تمثل عائلة المرشح أوباما ويجب حمياتها, وهي امرأة مسلمة بسيطة لا تكترث للدنيا وما فيها, والملفت للنظر هو إدعاء كل سكان هذه المناطق وزعمهم أنهم أقرباء لأوباما ودخلنا في ما يسمى بأوبامافوبيا, وشهدت أمريكا تغيرا جذريا في كيفية إدارة المنافسات الانتخابية واستطاع وبسبب خبرته في تنظيم المجتمعات في جمع الملايين من الأموال بشكل سريع وبسيط, وتفاجاءت هيلاري بهذا ورغم أنه متقدم عليها بكثير إلا أنها رفضت التنازل وشبهت نفسها بالملاكم "روكي بالباو", وفضحت نفسها عندما حاولت اللعب بمشاعر الناس وتحدثت بأنها تعرضت لاطلاق نار القناصين أثناء زيارتها للبوسنة وهذا كذب وافتراء فقد أظهرت الصور أنها نزلت بسلام ودون أي خوف, ورغم أنها تعلم أن الأمور لا تجرى لصالحها إلا أنما رفضت التراجع وافصاح المجال لأوباما بسبب كثرة الديون لديها, ولم تتوقف كلاب الجمهوريين الشرسة من مهاجمة أوباما والتشكيك في وطنيته وبثت شرائط لرئيس كنسيته وهو يلعن أمريكا ويؤكد أن ما جرى لها في 9-11 هو عذاب من الله, ورد هؤلاء بأن رئيس كنيسة المرشح الجمهوري ذكر بأن الله أرسل هيتلر لإبادة اليهود ولولا الإبادة لما قامت دولة إسرائيل على فلسطين المحتلة, واشتدت الامور إلى أن بدأ الجمهوريين بمهاجمة زوجة أوباما, وظهر نفاق سياسة قناة فوكس فهي تظهر كل حركة وكل شاردة وواردة وكل ما تقوله زوجة أوباما رغم أن تلك الكلمات تردد من قبل زوجة ماكين ولا تعلق القناة الحربية على ذلك, كما وصلت الأمر إلى أن تعلق القناة على طريقة المصافحة بين أوباما وزوجته" وهي الطريقة الممسى "خمسة", ويتم بالقبض على اليد, وهي مشهورة لدى الشباب والمراهقين وزعمت فوكس أنه سلام "الإرهابيين" ولا أدرى هل تقصد بالإرهابيين "القاعدة", فسلامنا هو بالتصفح ونطق تحية الإسلام وهي "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته" وليست من عادتنا التسليم بطريقة الخماسية, ونسيت المحطة أن كل الممثلين في هوليود والمغنيين والمشاهير هم من يسلمون على بعضهم بتلك الطريقة, وردت عليهم زوجة أوباما في البرنامج المشهور "ذي فيوو" ويديره مجموعة من النساء على رأسهم "باربرا" و "ووبي", وسلمت على النسوة بتلك الطريقة لكي تغيض قناة فوكس, لذا سقطت قناة فوكس لدى عيون مشاهديها من جديد وظهرت حربا سرية بين القنوات (السي بي إيس, الإيم إيس إن بي سي, والفوكس والإي بي سي) وغيرها من المحطات للتفسير عن نوايا المرشحين, وربحت المحطات أكثر من 800 مليون دولار لتغطيتها الانتخابات وهذا أمر لم يحصل من قبل, ويبدو أن الديموقراطيين يميلون إلى أوباما دون إزعاج كيلينتون فهي تحظى بشعبية لدى الطبقة العاملة الوسطى من البيض والنساء العجائز, كما أن الجمهوريين يفضلون منافستها لأنما فريسة سهلة أما باراك فهو منافس صعب, فليس

لديهم الأسلحة اللازمة لمواجهته وإذا استخدموا لونه فسوف يهزمون على الفور وسيتم تجريمهم لأن الدستور يحرم ذلك, كما أن أوباما قد ذكر كل عيوبه في مذكراته المنشورة, فلا يدرى الحزب الجمهوري كيف سيتصرف معه إذا غلب كيليتون, لأن استراتيجية إبراز المواقف المتناقضة تبدو فاشلة لأن "ماكين" رجل متناقض في كثير من المواقف, ومسألة خدمته في الحرب وأسره لن تنفعه لأن الشعب الأمريكي سئم من الحروب وسياسة التجارة الخاسرة ولا يجوز استخدام الخدمة العسكرية لأغراض سياسية, وشهدنا أن بوش الرئيس الفاشل لم يخدم في القوات المسلحة وقد انتخب بدلا من جون كارى الذي خدم فيها, سنشهد الكثير من التنافس وسنتابع الانتخابات الأولية إلى مراحلها الأخيرة التي تنتهي في الشهر السادس, وأظن والله أعلم أن باراك سيفوز على كيلنتون وهو من يريد أن يركز علينا ومقاتلنا في أفغانستان بدلا من العراق ويؤكد يوميا أن حجج الحرب وأهدافها لم تطبق, فالشيخ حي يرزق كما يقول, ويبدو أن شبح القاعدة ستطارد هؤلاء لسنوات طويلة, وأؤكد لهم أن القاعدة أكثر تنظيما حاليا وأقوى من أي وقت مضى, فليتوقعوا المزيد من الهجمات إن لم يستيقظوا من نومهم ويتركوا الازدواجية في التعامل مع الفلسطينين, فهم من رفعوا عصا العقوبات على غزة ومدوا يد المعونات لمن هو في رما الله, ويجري كل هذا قبل عدة ساعات من زيارة بوش للأرضى المحتلة.

#### الزيارة الفاشلة

اليوم هو الأول من محرم وقد استقبلنا سنة هجرية جديدة, وقد اقترب التقويم الميلادي من الهجري في خلال هذه السنوات الأخيرة, دخلنا في سنة 1429هـ منذ هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة, والموافق 1-1-2008م بعد ولادة سيدنا ونبينا عيسى عليه السلام حسب مزاعمهم, ولم تزل عائلاتي بعيدة عني ولم أتمكن من الاتصال بما إلى يومنا هذا وأسأل الله أن يزدني صبرا وأن يجمع شمل كل الأسرى بعائلتهم آمين يارب العالمين. دخلنا في السنة الجديدة ولم يطرأ جديد في الصومال, كما استمر التوتر في الباكستان وكثرت العمليات التي تستهدف الشرطة وزادت وتيرتها بعد عملية إغتيال بناظير بوتو, كما استمرت مأساة الشعب الشيشاني وكشمير ولا يتمكن أحد بمعرفة بالضبط ماذا يجري فيها بسبب التكتم الإعلامي, أما في وزيرستان وهي المنطقة المرشحة لتكون الملعب الجديد فيما يسمى بالحرب على الإرهاب, فقد علمنا بعزيمة السي آي إيه إرسال وحدات لتصفية المجاهدين في أصعب مهمة ستقوم بما هذه الأجهزة الفاشلة وسترى بأم عينها كيف أن أبناء القبائل يقدسون دينهم ويحبون الشهادة في سبيل الله, أما في الدولة المجاروة وأقصد أفغانستان المسلمة فما زال أمير المؤمنين الملا محمد عمر يقود المقاومة لكي يعيد الحق والأرض إلى شعبه المحتل, وقد تردد أنباء بأن أمريكا سترسل أكثر من 3 ألاف من القوات الخاصة لهناك لكي تجهز لعمليات الربيع, لأنهم يتوقعون هجوما كاسحا من المجاهدين الذين يزدادون خبرة وقوة وصبرا يوما بعد يوم, ونتوقع من إدارة بوش بأن تضع المطبات

والعراقيل لأي إدارة أمريكية مقبلة, فملف لبنان وإيران ووزيرستان ومشرف والقاعدة وحماس وحزب الله وتردي الأوضاع المعيشية في أمريكا والعالم وارتفاع أسعار النفط ودرجة حرارة الأرض كلها ملفات ستثقل كاهل الشرطي العالمي الجديد, أما الملف الضغط الحقيقي للإدارات الأمريكية سيكون في الملف العراقي فهناك الصحوات التي تقاتل المجاهدين بدلا من الأمريكان وهؤلاء لن يصمدوا كثيرا لأنحم لا يملكون الحماية الكافية من المجمات المتكررة عليها, كما أن إيران تضغط على المالكي بأن لا يتهاون مع الأمريكان بخصوص خروج القوات ونتوقع أن يتدخل السيستاني في الخط لإفشال أي إتفاق أمني بعيدة المدى, والمخصصة لإضعاف الإدارة العراقية وتقوية التواجد الأمريكي, وليس هناك أي مؤشر إيجابي لقرب نحاية الإحتلال في العراق.

أما فلسطين فقد استمرت القوات الصهيونية المحتلة بارتكاب المجازر اليومية بعد انفرادها بحذا الشعب المسكين وعيون العالم كلها تشهد وهي لا تبصر, وأقرب تلك العيون هي عيون حكام العرب الذين لم يفعلوا شيئا في مواجهة الحصار المفروض على هذا الشعب المسكين, أما بني صهيون فكانوا يتباهون بما يفعلون باسم محاربة الإرهاب, ولا ندري أين يتجه العالم وماذا يخبئ لنا القدر, ولكننا نتفاءل خيرا بالسنة الجديدة أن تكون فتحا مبينا لهذا الشعب إن شاء الله ولجميع المسلمين لأن أمر المسلم كله خير. في هذا التاريخ الجديد من السنة الهجرية الجديدة قام المجرم الحربي بوش الإبن بزيارة إلى فلسطين المحتلة وأكد للصهاينة أن إدارته ستواصل

دعمها للكيان واستغل المجرم أولمرت الفرصة لكي يظهر للعالم أن (إسرائيل) هي المظلومة وهي الضعيفة رغم امتلاكها 200 رأس نووي حربي, وحربحا المستمر ضد الجيران, وأراد أن يشوش الحقائق عندما تحدث بأن مشكلة فلسطين تكمن في حماس والمقاومة, وتناسى تلك المجازر التي ترتكب يوميا في حق الشعب الفسلطيني في غزة والضفة وداخل الخط الأخضر, كيف يتجرأ هذا المجرم بمطالبة من السجين أن لا يدافع عن نفسه؟ هكذا طلب أولمرت رئيس وزراء العدو من أمريكا أن تتدخل في منع المقاومة من قصف المدن الإسرائيلة بالصورايخ المصنعة محلية, إنحا المفارقة الكبيرة فهذه الصواريخ اليدوية لا تساوي ترسنة أكبر جيش في منطقتنا, ومع ذلك يخاف بني صهيون من تلك الصورايخ المحلية التي أثبتت قوة الإرادة لدى يخاف بني صهيون من تلك الصورايخ الحاجة أم الإختراع".

لم يستقبل بوش كمحرر بل مجرم حرب فقد رفضه شعبه قبل أن نرفضه نحن في غزة, إن المسلمين وأبناء غزة لا يرجون منه أي خير فهو لا يخفي إنحيازه للكيان الصهيوني, إن أمل شعبنا في غزة هو في الله الواحد الأحد, ولا ندري كيف ستكون النتائج لهذه الزيارة فعباس يريد ضمانات حول مسألة توسع الإستيطان وهذا الأمر لا يستطيع بوش إيقافه ولا جميع الأمم, إن دولة صهيون فوق قانون العالم ولا أحد يستطيع محاسبتها في أي شيئ وهذا هو أمر الواقع في زمننا, لم يفاجئنا بوش بكلماته المسمومة عندما عمل اللقاء الصحفي مع محمود عباس الذي وصف زيارة بوش بالتاريخية, وهذا صحيح لأنما تاريخية في تكريس معانة الشعب الفلسطيني,

لقد أكد بوش على مبدأ عدم العودة للاجئين عندما ذكر بأن على اليهود بناء دولة يهودية بحتة, وهذا يعني أن من الإمكان طرد فلسطيني 48 إلى الضفة الغربية عندما ستهيأ لعباس قطعة أرض صغيرة, ويطلب منه تشكيل شرطة وحكومة ضعيفة تكون تحت تصرف الإحتلال وسيذل بشتي الوسائل من قبل الصهاينة, إن مبدأ العودة حق للفلسطينين ولا أحد يستطيع أن يتنازل عنه, وتحدث بوش في اللقاء بأمر عظيم فقد اتهم الأمم المتحدة أنها من ضيعت فرص نجاح إقامة الدولة الفلسطينية, وهذا ليس بصحيح إن هذه المنظمة التي ترزخ تحت أوامر الصهاينة لم تكن لتعمل شيئا دون أن يوافق عليه ساسة البيت الأبيض, فهم من عارضوا جميع القرارات التي أوصت بها المنظمة والمخصصة لفسلطين, فقد أقرت المجلس بحق العودة وإقامة الدولة على أراضي 1967م وعدم بناء الجدار وعدم شرعية الإستيطان وبأن القدس حق للشعب الفلسطيني, وقد عارضت دولة صهيون جميع هذه القرارات ولم تنفذ أي واحدة منها لأنما بكل بساطة تعلم أن المنظمة لن تقدر على فرض أي عقوبات عليها لأن ساسة البيت الأبيض سيستخدمون حق النقد الفيتو في حماية بني صهيون, إن أمريكا هي التي كانت ولا تزال تعارض أي تقدم في حق الفلسطينين وعجبا لمحمود عباس الذي وضع آماله لإدارة بوش وهو يعلم جيدا أنه يسبح ضد التيار وفي الفراغ وكل تلك الوعود هي هراء في هراء, إن زيارة بوش للمنطقة كرست موضع الخلاف الفلسطيني الفلسطني فهناك طرف مرضى عنه وآخر مسخوط عليه, والذي يؤمن بالله لا يهمه قرارات بوش فليس هو بالإله الأعظم الذي يسير شؤون الناس, إن كل ما يجرى في هذا الكون مكتوب ومدروس عند الله ولم تستطع إدارة بوش أن تتنبأ أن هناك سلطة إسلامية ستنشأ في غزة وقد حصل ذلك, لذا إننا لا نضع آمالنا في عدونا فهذا يعني أن نضع رؤسنا في فم التمساح وهذا هو الانتحار بحد ذاته, كل من شاهد زيارة بوش للأرضى المحتلة حزن حزنا شديدا فهذا الرجل لم يتطرق إلى موضوع الآلاف من أسرى المسلمين في سجون الإحتلال ولا إلى معانة الشعب في غزة, بل كرر إسطوانة محاربة الإرهاب ولا أدري ماذا يقصد بالارهاب, هل الشعب المحتل الذي يدافع عن نفسه بكل تواضع هو الإرهابي؟ يا لها من مسخرة, لقد هزّأ برجال السلطة الفلسطينية الذين يعيشون في الوهم, وقد ألقوا السلاح الذي من خلاله وبعون الله وتوفيقه استطاعوا يوما من لأيام أن يطالبوا ببعض أشبار أرض فلسطين عندماكان هؤلاء يعيشون من المنفى, إن المقاومة بكل طرقها هي السبيل الأوحد لضمان حق الفلسطينين وليست المؤتمرات والزيارات الجوفاء والله أعلم.

إن أول يوم سنة هجرية جديدة لم تكن يوم عادي بالنسبة للشعب العراقي المحتل, فبينماكان بوش يجامل حكام العرب وسلطة عباس ويلقي فيهم الأكاذيب ليستر فشله الذريع ويغطي على أكاذيبه الشنيعة التي أودت بحياة أكثر من مليون عراقي, في هذه الأثناء بالذات كانت الطائرات العسكرية الاستراتيجية التي لا تستخدم إلا ضد أهداف كبيرة وواضحة وضد قوات نظامية, كانت تلك الطائرات من طراز بي 1 العملاقة تقصف وتحصد اليابس والأخضر في مناطق عرب جبور بجنوب

عاصمة الرشيد, لقد تعجبنا من هذا التصرف الهمجي من رعاة البقر, كيف بدولة عظيمة تلجأ لمثل هذا السلاح الخطير واستخدامه في مناطق مدنية, لقد كذبوا على الناس عندما قالوا بأن المستهدفين هم من القاعدة؟ ألم تقولوا قبل عدة أسابيع أن القاعدة انتهت في العراق؟ وتكررون هذه المزاعم يوميا!, وعندما تقتلون الأبرياء بالمئات تبررون فشلكم بتلفيق الأكاذيب حول القاعدة!, هكذا كانت القاعدة, قميص عثمان في جرائم هذه الإدارة التي لم ترد أن تسمع أو تقبل بأي شيئ سوى إبادة الشعب العراقي, لقد قتلوا النساء والشيوخ والأطفال في تلك الغارات التي استمرت لعشر دقائق وألقى فيها أكثر من 18 طن من المتفجرات, تخيل أخيى القارئ هذه الكمية الكبيرة, أما إذا فجر أحد الإخوة الشباب سلاحه وسيارته المفخخة في أهدافهم تقوم الدنيا ولا تقعد, ألا ترى عين العالم العوراء ما تفعله الأمريكان في الحروب؟, ألا يحق للمقاومين أن يردوا بالمثل؟, لقد قتل بوش الجموع والضعفاء ثم تباهى لحكام العرب بمتانا وزورا أن إدارته تريد أن ترى دولة فلسطينية قبل نحاية ولايته, "إنه يحلم والله لن تقوم هناك دولة فلسطينية بمزاجه أبدا", إنهم يتعاملون بقضية فلسطين بالمعاير الإزدواجية الصهيونية وقد تعودنا عليها, "ويا ليت قومي يعلمون!, ياليت قومي يعلمون... النور نورهم وياليت يبصرون... كم من جذع شجرة هـوت وهـى واقفـة...وهل تمـوى الأمم إلا بفقـدان نـورهم...انظروا شرقا وغربا...هـل عميـت عيـونهم؟...أم لم تبصـر النـور...كلا! فهـم يبصرون....ولكن النور نور الله...فياليت قومي يشكرون...فنور الله معهم وإن عميت أبصارهم...ولكن نور الله لا يعطى لعاص...", من واجب الأمة العودة إلى دينها وقيمها لأن ذلك سيضمن لها القوة والكرامة لمواجهة الأزمات, لقد لفقت القوات الأمريكية كل الصور الحربية التي تبث من قبلها, فتظن أن بتلك الصور ستتمكن من قلوب الناس, ألم يصوروا مفاعيل إفتراضية سورية بالبرامج التزويرية المخصصة للهوليود والأفلام!, إنهم يظنون أننا لا نفهم شيئا, أما في زمنناكان التزوير هو أم الاختراع, وحتى صور الفيديو المتحركة لم تسلم فيكف بالثابتة, زوروا كل شيئ فترى سيارة تدمر من الجو في صور مفبركة لتغطية الجريمة الكبرى على أرض الواقع, إنها دولة العراق تنزف دما ولا أحد من حكام العرب ندد بمثل هذه العمليات الوحشية, ولو كانت احدى مؤسسات الديبلوماسية هي الهدف لأسرع هؤلاء ومشايخهم المخلصين لهم بالتنديد, إننا نعلم جيدا أن الرسالة موجهة إلى غزة وإيران وحزب الله ووزيراستان, فهذه الإدارة لن تتأخر في توجيه ضربات لكل من يعارضها دون أي حسرة ولا ندامة, إن كل من يعرف بوش يعلم أنه أسوء رئيس في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية وبسبب الانفصام الشخصي لديه فهو يرى بمجازره أنه أحب وأقوى رجل أمريكي في العالم, إنه لا يحزن لأي جريمة ولا يعتذر أبدا حتى لجنوده الذين قتلوا خطأ من قبل زملائهم في المعارك بل يخفى الحقائق عن عائلاتهم, ووصل بالأمر بأن تمنع العائلات من رؤية جثث أبناءهم عندما تصل التوابيت إلى الوطن, ونحن نسأل الرئيس بوش "إذا كنت تظن أن حربك شرعي, لماذا إذن تخاف من مطالعة العائلات على أنعاش أبناءهم وإطلاعها على حقيقة ما يجري في أرض الواقع", إنما الأكاذيب المتكررة من قبل إدارته وقد شهدنا مؤخرا أنها لفقت شريط جديد حول مناواشات عسكرية بين البارجات العسكرية الأمريكة وبين الزواق الإيرانية الفردية التي لا تحمل أكثر من نفرين, ركز أخى القارئ في المشهد, كيف بزورق صغير طوله أربع متر يهدد سفينة طولها 200 متر, وهي واضحة أنها من دولة إيران وليست مفخخة من قبل القاعدة أو غيرها, كيف يقارن بالبوارج التي تحمل جميع أنواع الطائرات المقاتلة عليها, إنها ذريعة أخرى لتحاول ضرب إيران بأي حجة, ونسيت هذه الإدارة أن الحرب مع إيران لن تكون سهلة, ونسيت أنها في مأزق في العراق وأفغانستان ولا سبيل لها أن تدخل حربا عالمية أخرى, إن هذا الرئيس الكاذب كما عرف عنه قد تجاوز الحدود في كذبه, فقد أعلن عند زيارته للكويت في هذه الأيام أمام جموع من قواته المعادية أن تلك القوات ستبدأ بالانسحاب في أوساط هذه السنة الجديدة, ولكن نسى أنه قد أجرى مقابلة مع المحطة الصهيونية السي إن إن وأكد للمحطة أن القوات الأمريكية ستبقى لأكثر من 10 سنوات أخرى.

لم يخفي هذا الرئيس العدو عداوته للمسلمين عندما أطلق عدة رسائل ملغمة تدع إلى الفتنة والتفرقة أثناء زيارته لأبو ظبي الإماراتية, ووصف إيران بالدولة الإرهابية كما وصف جميع المقاومين في فلسطين ولبنان وأفغانستان بأنهم إرهابيون, وأن إيران وراء كل عمليات هؤلاء, لم يأت هذا الرئيس بأي جديد للمنطقة بل أراد أن يستر عيوب أنابولس, ولم يرحب في المنطقة إلا من قبل أصدقاءه وهم قليلون ولكن بيدهم القوة,

فحكام العرب هم من يريدون من الإدارة الأمريكية أن تساندهم في مواجهتهم لشعوبهم, وأما ما سمعناه عند زيارته لأصدقاءه في الرياض أشبه بإقرار كل جرائمه, فقد تحدث كثيرا عن النفط وأهميته في استمرار الهيمنة الأمريكية على المنطقة, ولم يكن مسرورا للارتفاع الحالي لأسعار النفط, وأثناء الزيارة وبمباركة من السلطات السعودية اتفق بوش على المضي قدما في صفقات السلاح, وهذا الأمر يوجب الدهشة, فمازلنا نحن المسلمون نريد معرفة كيف ستستخدم كل هذه الأسلحة وضد من؟, ففي نفس يوم الزيارة وكنا في تاريخ 15-1-2008م كانت الآلة العسكرية الصهيونية وبإشارة من الإدارة الأمريكية التي أعطت الضوء الأخضر لحكام تل أبيب بإبادة الشعب الفلسطيني وتفكيكه, كانت هذه الآلة الآثمة تحصد اليابس والأخضر في مجزة تاريخية أخرى تسجل في السجيلات السوداء لهذا الشعب القاتل للأنبياء, إنها مجزرة حي الزيتون في غزة وقد استشهد العشرات من المسلمين وأبرزهم نجل الأخ محمود الزهار القيادي في حركة حماس وهو الثاني من أولاده, فقد استشهد الأول قبل أربعة سنوات أثناء هذه الانتفاضة المباركة, إن قادة المجاهدين يدفعون الثمن والدماء من أجل حقوق المسلمين في الأراضي المقدسة وحكام العرب يدفعون النفط لتقوية الأعداء ضدهم, ومهما قالوا فلا أحد يصدق أكاذيبهم, إنهم قد تركوا الشعب الفلسطيني ليلقى مصيره بحجج واهية مدعومة من قبل إدارة بوش, الذي لم يعقد جلسة إلا ويخوف حكام العرب من الإسلاميين وكأن هؤلاء الحكام ليسوا بالمسلمين, "كيف تُخوّف مسلما بأخيه المسلم؟", الأمر

بسيط فهو لا يحب الإسلام أبدار لقد أصبتنا مصيبة مقتل أبناءنا في غزة, وفي نفس اليوم كان المجرم بوش بتغدى في الرياض ويضحك ويمرح ويرقص رقصة العرضة ويأكل أشهى المأكولات ويلعب بالصقور في بلاد الحرمين أمام جميع الأجهزة العالمية, ولا أدري كيف يجرأ هؤلاء في استقبال مجرم يقتل أبناء أمتهم وهم غافلون أو يتغافلون عمدا, إنما سياسة الوطن والوطنية والملك ولا أحد سوى الملك, إنما السياسة التي تنوم الشعوب وتجعلهم لا يهتمون إلى لموطن ولادتهم فقط, وإنا لله وإنا إليه راجعون, لم يبقى لنا سوى السلاح واللجوء إلى الله ليفرج عنا, أما الحكام فكما قيل في المثل "دع الديوك فإنحا لا تعض", رجال على رؤسهم العمائم وتتشابه أفعالهم أفعال النساء, إننا لا نرى أي تضامن لمحاولة نصر إخواننا في غزة أو رفع الحصار الجائر عنهم وإنا لله وإنا إليه راجعون, ولم تنتهي زيارة هذا المجرم الحربي بعد فآخر جولاته ستكون في مصر, وقد خرجت المظاهرات قبل وصوله وهذه إشارة إلى أن الشعوب لا تحب هذا المجرم ولا ترحب به أبدار لم يجد شيئا يقوله للمصريين لأن إدارة مصر هي أكبر حليفة لـالإدارة الأمريكية, فحاول التدخل في أمر لبنان واستطاع بسمومه زرع الفتن بين النظام السوري الفاشل وبين جمهورية مصر, واتهم بوش الإدارة السورية الفاشلة أيضا بأنها وراء الأزمة في لبنان, والعجيب أنه لا يتهم نفسه أنه تدخل أيضا في الشأن اللبناني الداخلي ومن أوسع أبوابه, أخي القارئ لا تتعجب عندما وصفت النظام السوري بالفاشل, فنحن لن نستثني أي نظام عربي من مأساة أرضنا, لا ممانعين ولا معتدلين كما يوصفون, لقد

اجتهد هذا النظام في فضح مخططات الصهاينة المختصة بالمقاومة في غزة وجنوب لبنان ثم يغمض عينه مما يجرى في أرض عربية مسلمة أخرى تسمى الجولان, وهي أرض سورية أصلا وسلمت للدولة الصهيونية دون أي مقابل, وتقع تحت الإحتلال ولا يستيطع هذا النظام السوري أن يفتح المجال للمجاهدين لتحريرها, إنها سياسة المعاير المزدوجة والنفاقية التي لا تثمر أبدار فقبل أن تمد يدك لأخيك البعيد يجب أن تمد يدك للقريب أولا. إن ما رأيناه من الشعوب الإسلامية والعربية عندما قامت بالمظاهرات الواسعة من المحيط إلى المحيط منددة بسياسة التجويع وهي من أسس أخلاقيات الغرب الديموقراطية الرأسمالية والربوية, أما الدين الإسلامي وشريعته تتبع سياسة "أطعموا الطعام", ونحن لا نجوع الناس حتى لو كانوا أعداء لنا بالذات أثناء الحروب, لقد تبين للعالم حقيقة هذه الدولة الصهيونية وجرائمها في حق الشعب الفسلطين, أما حكام العرب فييدو أنهم لم ينتبهوا لذلك الأمر بعد, قال الله تعالى (ماهذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون), أتعجب ممن يقرأ القرآن وهو غافل عن فهمه, ما قول هؤلاء الساسة بدءً من جلالته وسيادته ومعاليه إلى سموه أمام الله, ماذا سيقولون لله عندما سيسألهم عن حق الشعب الفلسيطيني؟, ما ظنهم عندما تفردوا بحكمنا بالقوة والقمع؟, إنهم يتحدثون عن خوفهم لأمريكا وإسرائيل التي فشلت في مواجهة المقاومة الإسلامية في حرب لبنان الأخيرة, ولا يتحدثون

عما استراعاهم الله, أين العروبة لأن الإيمان لم يبقى في صدورهم إلا ما يضللون به الشعوب؟ أيظن هؤلاء أن عدم سجودهم للصنم أنحم لا يعبدونه؟, هنالك عدة أشكال للعكوف على الأسياد, إن هؤلاء قدّموا الغرب ورؤساء الغرب على المسلمين ومآسى المسلمين ولم يخفوا ذلك, فقد كان بوش وساركوزي يزوران المنطقة عندما كان الشعب الفلسطيني يذبح ويعذب ويجوع في غزة, وصل الأمر إلى تدمير المباني المخصصة لمصالح الشعب, كيف لو دمرت وزراة الداخلية دولة الصهيون؟ ماذا سيقول هؤلاء الرؤساء العرب؟ لنندوا بتلك العملية بأسرع ما يمكن, ولكننا نشاهد مبني وزراة الداخلية في غزة تسوى بالإرض ولا أحد يحرك ساكنا, إننا على يقين أن مثل هذه التصرفات الصهيونية والصمت العربي المخزى يزيد من شعبية المجاهدين وقادتهم أمثال الشيخ أسامة حفظه الله, فقد ظهر للشعوب خزي هؤلاء الحكام الذين لا يملكون قرارات أنفسهم, إن كل هذه الأنظمة تشارك في هندسة مأساة الأمة الإسلامية لذا لا نرى عجبا أن الغربيين يستهزؤن بحكامها ويأمرونهم بالتطبيع مع العدو الصهيوبي علنا, لأن ذلك قد تم سرا, فبوش يتحرك من منطلق القوة وعلى هؤلاء الحكام اتباعه وهم مغمضون أعينهم, وكلامي هذا لا يعني تكفير أحد أو دعوة الشباب إلى رفع السلاح في أي دولة إسلامية, بل نقل الحقائق كما كانت تجرى, وهذا الرئيس الأعمى هو لا يعرف حقيقة الأمور بسبب إتباعه لديك شين ولا يعرف كيف يوازن تصريحاته العالمية, إنه من يحاول أن يجامل شعبه ومن جهة أخرى يكذب على العرب ويخوفهم بجيرانهم السلمي وهي جمهورية إيران الإسلامية كما تسمى, وكانت زيارته مخصصة لمناقشة ملف إيران النووي مع هؤلاء الحكام, وكل من يعرف شخصية هؤلاء الصهاينة الجدد في البيت الأبيض يعلم أنهم يستمتعون برؤية الأجسام والبنايات وهي تتطاير وكأنها ألعاب فيديو ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

#### الاستبداد وحب السلطة

مادام أتكلم عن الاستبداد والتفرد بالقوة يجب على أن أتطرق من جديد إلى الوضع في شرق أفريقيا فقد كنا نتابع التطورات أحداث ما بعد الانتخابات الكينية, ونحن كإسلامين جهادين لا نؤمن بالدموقراطية الغربية لأن شريعتنا أوسع منها وفيها أحسن الحقوق وتتماشى مع الفطرة, لسنا مع ديموقراطية الزواج المثلى وحكم الشعب بالشعب والسطلة الكاملة للشعب والكلام الفارغ الذي لم ينتج في عدة دول إلا الدمار والاستقواء بالأجنبي وفرض أنظمة إستبدادية تدعى التعددية ولكنها فردية ظالمة مظلمة, فهي تتحدث عن عدم اللجوء الشعوب العربية لسياسة النزول للشوارع والاحتجاج لأن ذلك يؤدي إلى القتل والدمار, ونسيت تلك الأنظمة الديموقراطية المظلمة أنها دمرت الشعوب عندما زجت الألوف من أبناءها في السجون الخطيرة والمظلمة أكثر من غوانتنامو, لقد أرعبت المعارضة الكينية جميع الدول العربية لأنما خائفة بأن تلجأ الشعوب إلى عصى الانتفاضة كي تحقق العدالة وتحد لها هامشا في العمل السياسي الشريف, إن شريعتنا الاسلامية هي التي تعطى الحق في كل الناس بأن يكونو سواسية, فالحاكم والمحكوم عندالله سواء, وعند القضاء الإسلامي فهم سواء, "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمتهم أحررا", هذه المقولة التي تزين مبنى الأمم المتحدة هي مقالة للخليفة الراشدة عمر بن الخطاب رضي الله عنه, إن الاسلام يـدع إلى الانتخـابات وإلى مبايعــة الحـاكم برضــي الشعب, وإلى انتخاب مجالس شورى يختار فيها حكماء ووجهاء وأتقياء الناس لكي يتولو مسؤولية إدارة شؤونهم, ولا يترك الدين الإسلامي للجهلة والسراق والمجرمين والمرضى النفسيين بأن يخترواكما شاءواركيف سيختار المثليين والسراق ومهربو المخدرات والفاسدين رجالا شرفاء ليتولوا أمرهم؟, إن طريقة الانتخابات في شريعتنا تختلف تماما عن الطريقة الغربية التي تسبب المشاكل في كل العالم, لقد نيست هذه الأنظمة أن الديموقراطيةلم تصل إلى أي بلد غربي بدءً بأمريكا وأوروبا واليابان إلا بالدماء, فبلا دماء فلا وجود للديموقراطية وآخر تصدير للديموقطية نشهدها في العراق وأفغانستان, إننا طبعا لا ندع إلا الدماء إلا إذا ترك الحاكم شرع الله وإن لم يكن جاحدا لذلك باتفاق العلماء المخلصين, وخاصة إن لم يستقبل قبلتنا أوترك الصلاة إنكارا وإجحادا لها على مذهب الجمهور أو دون جحد وإنكار على مذهب الإمام أحمد ونحن نميل لهذار وقد لخصت مفهوم الديموقرطية لدينا ونظام الحكم في الإسلام في الفصل الأخير من هذا الكتاب, وما حصل في كينيا أمر كان ولا بدا منه, فإن السلطات في هذه البلاد الأفريقية دأبت على سرقة حقوق وحريات الناس, وتسمى بالمفهوم الإسلامي فتنة وهي أشد من القتل والنهب والسلب, لأن سلب حرية الناس واستعبادهم أشد من القتل, لماذا يتعجب الناس من قتل 1000 فرد

وتهجير أكثر من نصف مليون, ولا يتعجبون من سرقة أصوات أمة بأكمالها, إنما سياسة المخابرات التي تمارس في الدول العربية فيخوفون الناس من قضية النزول إلا الشوارع والاحتجاج ويقولون لهم أتريدون أن تصبحوا مثل كينيا والجزائر وكذا وكذار ونسيت هذه الأنظمة الشمولية ومن يمثلها أنها جاءت بعد سفك الدماء الانقلابات, فهي تحرم لغيرها ما أجازها لنفسها, إن الحزب الحاكم في تونس جاء بعد إنقالاب زين العابدين, وكذلك الثورة في مصر, والبشير في السودان والبعثيين في سوريا وسلطة آل سعود دخلت حروبا مع أهل البيت الهاشميين وضد الدولة الإسلامية وقتها لتصل إلى السلطة, أما ليبيا فحدث ولا حرج, وهلم جر, إنهم جميعا وصلوا إلى السلطة بتلك الوسيلة وها هم اليوم يحرمون الشعوب من التظاهر والنزول إلى الشوارع لأنهم يعرفون النتيجة مسبقا, والكل يعلم أن هذه السلطات لو فتحت المجال للمعارضة في بلادها لما بقيت في السلطة لحظة واحدة, لقد سئم الشعوب منهم فمن طبيعة الإنسان التغيير, هناك من يتبهى بأن حزبه في السلطة منذ 30 سنة, ولا يستغرب أن تكون النتائج هي 99,9% لأن لدى الحزب شعبية واسعة ولديها برامج سياسة منفتحة, وكل هذه الكلمات المعسولة المجهزة للتصدير, كلها لا أساس لها من الصحة, ماذا حل بالحزب الحاكم في موريتانيا عندما انتفض الجيش وأخذ حق الشعب من السلطة الفاسدة, لقد دخل ذلك الحزب في الانتخابات ولم يحصل على أي نسبة تذكر رغم أنه استمر في الحكم لعدة عقود, لذا نرى أن هذه المفاهيم عن الشعبية كلها كذبة حمراء يراد بها

التستر على سرقة أصوات الناس وحرياتهم, إن مآل كل هذه السلطات العربية إن لم تفتح أبوابحا للعلماء والمفكرين والصالحين ومشاركتهم في مراكز القرار وإعطاء حق الناس في التظاهر السلمي للمطالبة بحقوقهم الشرعية, فسنرى التجربة الموريتانيا والكينية في عدة دول عما قريب, وهذا ما يخشاه طغاة العرب ومن كان معهم من الديكتاتوريين في الدول الإفريقية.

لقد وبهت ضربة قاضية للنظام الكيني البائس عندما أثبتت المعارضة قوتما في البرلمان وأخرج (أولى كابارو) من كرسي رئيس البرلمان, وأدخل شخص آخر, وهذا أمر تاريخي في هذا البلد, فكل هؤلاء وقضاة المحكمة العلياتم اختيارهم من قبل السلطات التي كانت تملك بمتانا وزورا مقاليد الحكم في البرلمان أما اليوم فقد تغير كل شيئ, والذي يظن أن الصراع السياسي في كينيا قبلي فهو لا يفهم سياسة هذا البلد, إن المعارضة الكينية هي أقوى معارضة في تاريخها, فقد تشكلت من جميع القبائل الكينية لكي تزيح القبيلة الكبرى التي تريد أن تتحكم بكينيا لوحدها, أما ما يجري من قتل في الوادي المتصدع فهي نزاعات قبلية قديمة لا يخفي على من يتبع السياسة الكينية, فقد حصلت هناك مناوشات في عهد الرئيس موي وبسبب الأراضي, إنني أتحدث عن الأوضاع الكينية لأنما تهمنا كثيرا, فنحن نتضرر بسبب سياسة كيباكي فقد غيب وأسر أكثر من 25 أخ مسلم وسلمهم للإثيوبين, والمعارضة الكينية كانت تسعى لمعرفة حقيقة هذا الملف كما عارضت قرارات كيباكي عندما حاول دمج القضاء الإسلامي بالعلماني, يجب أن نفرح بأي تطور يصب في صالح المسلمين مهما كان,

فقد فرح الرسول بنصر الروم على الفرس وهذا أمر بشري طبيعي, وكنا نتابع الضغط العالمي على كيباكي وقد وصل الملفات للجمعية الأممية, كما شككت الكثير من الدول في ولايته الرئاسية, وظهر للعيان أنه يقتل المتظاهرين بالرصاص الحي دون أي رحمة, والسبب حب الكراسي والسلطة, وأفعال هذا الرجل ليس بعيدا عن حكام العرب والمسلمين, وسوف تتطور الأوضاع قريبا حيث سنشهد حربا أهلية في بعض المناطق ليس بسبب السياسة بل لأسباب قبلية ومشاكل قديمة ستظهر ولن يستطع أحد أن يوقف ذلك في الوقت القريب إنما أحقاد قديمة ولكنها قبلية وعرقية, والذي يتخوف منه الجميع هو أن تتحول هذه الاشتباكات إلى إغتيالات سياسية حيث يغتال النواب بسبب انتماءهم السياسي وليس القبلي.

### إخفاء الجريمة

سأنتقل من شرق أفريقيا إلى وزيرستان, وهذا الانتقال يوضح للقارئ كيف أن مأساتنا كانت موزعة من المحيط لليابسة, كنا نشهد ما يجري في غزة, ونسمع بأن الطائرات البي 1 تقصف عرب جبور في بغداد, ثم نسمع بأن هناك هجوم على القوات الروسية في الشيشان وما نلبث أن نشهد عبر الفضائيات قتلى وجرحى من المدنيين في الصومال وأفغانستان, أما ما كان يجري في وزيرستان فهو أعظم, فقد قرر الجيش الباكستاني جعل

أبناء القبائل الهدف الرئيسي لهذه المرحلة الحرجة, ولكي تخفي تورط الاستخبارات الباكستانية في إغتيال بوتو وإخفاء تلك الجريمة بحجة محاربة الإرهاب, لقد حان وقت الاختبار الحقيقي لأبناء القبائل المحبين لدينهم والجاهزين للموت في سبيل الله وعدم الركوع للمطالب الأمريكية, لقد بات واضحا بأن السي آي إيه تجهز للعمل العلني داخل الباكستان وسيكون الغطاء مزاعم بأن الباكستان لا تعمل كما يجب لمنع الإخوة من الدخول إلى أفغانستان ومساندة إخوانهم, وسيستغلون كرزاي في ذلك, لاظهار عداوة بين البلدين, وكذلك سيكون التدخل بحجة حماية السلاح النووي الباكستان من السقوط في أيدي المتطرفين أليس هذا من العجب؟, إن هؤلاء يحاربون إيران لمجرد أنها تريد إمتلاك التيكنولوجية النووية ويدعون في الاتجاه المعاكس أنهم يريدو حماية السلاح النووي الباكستاني الجاهز, يا لها من مسخرة, وكل ما في الأمر أن حمى طالبان الباكتسان قد سخن في أدمغة الأمريكان وإدارهم كانت تكذب على العالم أنها تقضى على الإرهاب, ثم تبين لها أن هؤلاء المسلحين هم أكثر خطورة من القاعدة نفسها, إن هؤلاء يحموننا ولسنا نحن من نحميهم, ولا يرتبطون مباشرة بالشيخ فهؤلاء سيواصلون نضالهم ضد مشرف والإدارة الأمريكية حتى لو مات أو قتل الشيخ أسامة حفظه الله. فأثناء كتابتي لهذه السطور وفي تاريخ 23-1-200م كانت القوات المسلحة العسكرية الباكستانية تغزو أبناء القبائل بالطائرات وتحاول حصارهم كما يفعل بنو صهيون على أبناء غزة, وتخيل أخى القارئ أين كان الرئيس الباكستاني في هذه الأثناء, كان يعمل لقاءات مع أغنياء العالم في منتدى ديفوس لكي يدعموه في إجرامه وإخفاء جريمة قتل بناظير, وشرح لوزيرة الخارجية الأمريكية ما يحدث في بلاده, لأن هذه المرأة هي قبلة حكام المسلمين والعرب والعياذ بالله, وكانت تضغط لارسال قوات تدريبية لتلك المناطق لكي تدرب القوات الباكتسانية على كيفية مواجهة القبائل, والله إنها مهزلة أخرى, كيف تجهل رايس أن الجيش الباكستاني هو من أفضل الجيوش في العالم ولا تحتاج إلى تدريبات أمريكية التي تبين لنا أن جيشها فشلت في العراق وهي تتهاوى أمام ضربات المجاهدين في أفغانستان, فكيف تتخيل هذه المرأة أنها التي ستنقذ الجيش الباكستاني في مناطق القبائل؟, ولماذا لا تنقذ نفسها في أفغانستان المجاورة؟, إنها التدخلات في الشؤون العالمية ومحاولة الاقتراب من القنبلة الإسلامية بتخويف أهلها أن الإسلاميين يسعون إلى النيل منها وهذا من التراهات, لأننا نعلم أن القنبلة هي إسلامية وبيد الجيش الباكستاني الإسلامي, ومهما اختلفنا مع هذا الجيش في هذه المرحلة فهي مرحلة وستنتهي, وقد أوضح ذلك الشيخ بيت الله محسود وهو قائد تحالف القبائل الإسلامية في الباكستان أو ما يسمى بطالبان باكستان, وهم شباب بايعوا أمير المؤمنين في أفغانستان ويدافعون عن الشباب المهاجرين في مناطقهم بأمر من أمير المؤمنين الملا محمد عمر. لا أظن أن السي آي إيه تغيب عنها مثل هذا السيناريو إرسال قوات إلى تلك المناطق, فالمسألة برمتها ليست مرتبطة حاليا بالشيخ أسامة, بل أصبحت مسألة شرف للأمة التي ترى المجازر والقنابل والدماء في كل يوم وبسبب سياسات الإدارة الأمريكية المجرمة, وهذه السياسة ليست جديدة, فمنذ أمد وهم يتحدثون باستمرار عن الملابيت الله محسود ويجهزون الإعلام الموجه لنقل الأضواء إليه ليكون هذا الأخير هو كبش الفداء الجديد للمجازر التي ستحدث في أفغانستان أو وزيرستان, أما نتائج الحرب في هذه المناطق فمعروفة مسبقا فليست هناك قوة تدخل هذه المناطق القبالية والأفغانية إلا وهزمت حتى لو كان ذلك بعد مائة سنة, وللجيش الباكستاني المحلى عبرة للأمريكان بأن لا يجرأوا للحماقات, وإن دافعهم كرزاي لذلك, لكبي يغطى فشله في الداخل بالقاء اللوم على السلطات الباكستانية, إن أمريكا الآن هي خائفة من زوال حلف الناتو بسبب قوة المجاهدين واستمرار جهادهم في هذه المناطق, وهذا إعتراف بالهزيمة مسبقاكما أن كثرة الزيارات لهؤلاء إلى جنودهم يوحي أن أولئك الجنود في حالة نفسية غير مستقرة تماما, إذاً الفتح والنصر قريب إن شاء الله, سوءا وجد الشيخ أسامة أم لم يوجد, فالمسألة كما قلت ليست مرتبطة بأحد بعد الآن إنها مسألة حياة أو موت وشرف وكرامة, ونحن كما نقول دائما لا نخشى الأمريكان ولا غيرهم فهم لا يملكون أرواحنا, ولم يجربوا في دخول المعركة لوحدهم, فدائما يتبعون استراتيجية استخدام المنافقين المحليين لمساعدتهم, ولو دخلوا المعركة دون مناصرة بني جلدتنا لهم لما ثبتوا دقيقة واحدة, فأبناء جلدتنا الذين يلبسون ملابسنا ويتكلمون بألسنتنا هم المتأمركون أكثر من الملك, فهم الذين يدافعون عن المصالح الأمريكية في المنطقة رغم أن الشعوب قد أوضحت لهم أنها لا تريد أي علاقات توصلهم إلى الذل والهوان, ما نراه اليوم هو

الركوع من قبل بعض حكام العرب الذين لم يشكروا الله فيما أنعمهم بل يستقبلون أعداء أمتهم بسبب ضيق فهمهم للمصالح العليا للأمة, لأن هؤلاء قد رضوا بالقطع التي رسمت لهم من قبل المستعمر, وليس لهم طموح أن يصبح الأمة المسلمة قوة قوية تدير العالم, هل هؤلاء المثليين من أبناء الغرب خير مناحتي نتركهم ليقرروا فينا ما يشاؤون؟, والأمر الآخر أن أبناء جلدتنا الذين يعاونون الأعداء لا يسكتون أبدا فيهاجمون المقاومين في فلسطين بألسنة حداد ويرمونهم بشتى الألفاظ النابية ويسخرون من صواريخهم ويظنون أن كسب العقول والمعارك إنما هي بكثرة الترسانات العسكرية والصوارخ العابرة للقارات, إنم علكونما فماذا صعنوا بما؟, إن سقوط صاروخ واحد عشواءي في داخل مناطق العدو الصهيوبي يعني أن ضمير أمة محمد صلى الله عليه وسلم حي, أما بالنسبة لهؤلاء المتأمركين يعني ذلك أننا نلعب بالنار مع العملاق فيكبرون حجم العدو الصهيوني ويسخرون من صواريخ القسام, ثم يلومون المقاومة فيما حصل للشعب الفلسطيني ولا يلومون تلك الدولة التي لم تترك خيارا آخر للشعب إلا الانفجار, فالضغط يولد إنفجارا, إنما الأيام والدول وسوف نرى تغيرات عجيبة في المستقبل القريب إن شاء الله, إن الذين يظنون أن الأمر بيد الأمريكان وهم وجودوا لاستعبادنا فهم واهمون فالأمر بيد الله, وهو المسبب للأسباب, لذا نحن لا نتكل على الأمريكان بل نتوكل على الله بعد أخذ أقل الأسباب المتوفرة لأن ذلك هو المطلوب. إن ما نراه في الواقع هو إنزواء مشرف وعدم الالتفاف إلى شعبه فكما علم الجميع إنه يسعى للتقارب للبني صهيون في الوقت الذي يقتل شعبه ويقرب الخبراء الصهاينة الذين يعملون مع الاستخبارات الأمريكية من أجل المعلومات حول السلاح النووي, وهذا هو هدف أعداء الإسلام, النيل من سلاحنا النووي الدفاعي, كيف يخاف مشرف من أبناء الإسلام من الاستيلاء من السلاح النووي ولا يخاف من وصول الأيادي الصهيونية إلى تلك الأسحلة!, إننا نرى مجهودات صهيونية لعزل الباكستان وهيي الدولة السنية القوية عن المحيط الإسلامي وضمها في تحالفاتها القادمة, ونعلم أنما تمتلك الهند حاليا, كما يتجاهل حكام العرب ما يدور حولهم واستمروا في النوم ولا يفهمون, وإذا فهموا لم يحركوا ساكنا, لقد جلس المجرم باراك مع صاحبه مشرف في باريس وبحثا مضوع السلاح النووي, منذ متى يتجرأ من تلطخ يداه بدماء الفلسطينين بالسؤال عن سلاح الأحرار؟, ويروجون أنهم يريدون فقط معرفة إن كانت الترسنة النووية في أمان, إنهم يعيشون في الوهم لأن السلاح النووي ليس ملكا لمشرف, كما أن زواله إن شاءا لله قريب, إنه ملك للشعب الباكستاني, وما يجهله البعض أن مشرف يسعى للتتطبيع مع الصهاينة في تل أبيب لكي يضمن عدم محاكمته في جرائمه مستقبلا ولضمان بقاءه في السلطة ولو قتل شعبه كله, ولكن هيهات لذلك, إن الشعب الطاهر في أرض الطهارة لن يتركوه لينجو من فعلته إن شاء الله, لقد ظن مشرف منذ 2003م بأن بوابة رضى الهند والبيت الأبيض هو عبر تل أبيب ونسى أن رضى الله فوق كل هذا, وهؤلاء لن ينجو بأنفسهم عندما سيحل لهم الكوارث إن شاء الله, ويجب أن يزول مشرف وترجع الباكستان إلى هيبتها العالمية, لقد أذلنا هذا الرجل ونرى جليا أنه يطلب العزة من الكفار والقتلة, (فإن العزة الله), لقد جهل هذا أنه يعاني عزلة من قبل شعبه, ثم يلتقي بالمجرمين والمطلوبون لدى القضاء الباكستاني لكثرة جرائمهم, كما يقابل بنيي صهيون وكل هذه التصرفات تبين أنه يخبط يمينا ويسارا لكي ينجو ولكن نهايته قريب, إن أبناء قبائل الباكستان يقدمون أرواحهم للدفاع عنا في مناطقهم وهم عازمون في نشر ثقافة الإسلام الحق في جميع الباكستان, إن هدفهم الأول كان الجهاد في أفغانستان ولكن عندما زج مشرف الجيش إلى مناطقهم لكبي يذلوا أبناءها بأمر من الأمريكان, اضطر هؤلاء للدفاع عن أنفسهم وهم كارهون لذلك, فليس غايتهم قتال الجيش الباكستاني بل تلقين المحتلين الأمريكان الدروس القاسية في أفغانستان, وهذا الأمر واضح في تصريحات قادة هذه الحركة حيث بينوا للجميع أن سياستهم ليست إصطدامية مع الشعب, فقد أعلنوا أنم لا يؤيدون الديموقراطية الغربية لذا فلا يعترفون بالانتخابات الباكستانية ولكن الحركة لن تتدخل في منع الانتخابات, كما نفت وتبرأت من أي عملية استهدفت الانتخبات سابقا, وهذا الأمر يوضح لناكيف أن هذه الحركة تريد مصلحة الشعب ومتنورة بالدين وليست لها علاقة بثقافة التكفير وغيرها, بل لديها وعي ديني وسياسي لما يجري في المنطقة ولن تحر لكي تفتح النار على أبناء أمتها, وهي مضطرة للدفاع عن نفسها فقط, وفي الحقيقة أن أمريكا لا تعرف حقيقة أن هؤلاء يتقدمون بسرعة وسيغيرون الأوضاع, فقد وضعوا الله نصب أعينهم وأخلصوا النية له, وهكذا فتح الله لهم الآفاق والسبل لأنهم يعرفون مصادر التمويل وأقواها التوكل على الله, إن مأسات أمة محمد صلى الله عليه وسلم واحدة, وندعو الجميع إلى الصبر لأن الله مع الصابرين, إن المأساة هي واحدة ليس هناك فرق فيما يجري في الصومال أو غزة أو وزيرستان أو حتى في البلاد الأخرى التي لا حرب فيها, وأكبر تلك المآسي أن تجوع الشعوب وتحان, وتساق إلى الفساد بشكل منظم, إنه أمر رهيب, كما أن مرض المخدرات والفتن المنتشرة في بلادنا كلها أخطر وأقوى من الحروب ولكن لا ينتبه لها الكثير من المحليلين والمنصفين.

إن الذين يراهنون على أمريكا وأخواتها فهم واهمون إن هذه الدولة الكبيرة التي أرادت أن تنصب نفسها أمبراطورية علينا وقد فشلت في ذلك, لا تقدر على حماية شعبها, وليس آحاد الأفراد بل أولئك الجنود السابقين الذين قاتلوا من أجل بلادهم في عدة دول, فيجدون أنفسهم بعد وصولهم لسن التقاعد في طوابر توزيع الأطعمة وينامون في الطرقات ويصنفون أنهم من المشردين, تخيل دولة تغزوا العالم وهي لا تقدر أن تنفق وتحل مشاكل جنودها السابقين, وربما يظن البعض أنني أتحدث بحماس فقط, ولكن الواقع يصدق كلامي فالتقارير الأمريكية هي التي تحدث بأن نبسبة 25% من المشردين هم من قدامي المحاربين, لذا نحن لم نخاف من أمريكا عندما كانت أمريكا القوية, فكيف بما ونحن نرغم أنفها في الطين يوما بعد آخر, كلها مرحلة وتتغير الأوضاع إن شاء الله, ونحن بالذات في هذه السنوات نمر بمرحلة المصالح والتقارب ووضع إستراتيجيات جديدية لمعنى الأمن القومي, إننا نرى أوروبا العجوزة تعود بقوة من خلال الإقتصاد وليس السلاح ونرى تراجعا ملموسا للغطرسة الأمريكية رغم إمتلاكها السلاح ونشهد صعودا جديدا للروس من خلال التحالفات مع الدول المخفية التي تتجاهل أمريكا عنها, وهبي في المنطقة كإيران وتركيا وغيرها, ولا ننسى الدب الصيني والهند, كما أن الجنوب الأمريكي غير مهتمة بواشنطن بعد بزوغ اليساريين فيها, وتحربة البرازيل الناجحة تشجع هؤلاء على طلاق الشمال, إن العالم سيشهد تغيرات مفاجئة ولكن السؤال المطروح, أين موقع العرب والمسلمين في هذه التغييرات؟, الجواب واضح, فهم مشغولون في تثبيت كراسيهم وجمع أموال النفط وإطالة البينان, ونسى هؤلاء أن الأوروبين فعلوا ذلك قبلهم ولم تنفعهم ذلك, إن كل هذه التغيرات هي لا تخفي على الله الأحد الذي خلق العباد ويعلم ما يسرون وما يعلنون, إنحا كالأرض عندما يفسد من قبل التغيرات المناخية فإن الله يبعث الرياح لواقح ومبشرات لتصلح ما أفسده الإنسان رغم أننا نراها وكأنها عذاب أليم.

#### محاربة الجدار

إن هذا التاريخ وأقصد 23-1-2008م سيسجل في الذاكرة أنه اليوم الذي استطاع فيه المسلمون أن يلغوا الخطوط المرسومة لهم من قبل الاستعامر الكافر, فقد استطاع الشعب الغزاوي من الدخول إلى مصر وإلغاء الحدود ولو لفترة وجيزة كي يتزودوا بالأغذية والإحتياجات

الإنسانية, إنه يوم تاريخي بالنسبة لنا وقد علم الجميع أن الحدود لا فائدة منها, فكلنا في خندق واحد سوءا الفلسطيني أو المصري, مهما أراد الإستعمار تفرقتنا, إنه يوم الفرح والشعور بالعزة فقد فرح الجميع بفرج الله عن كرب من كربات أهل غزة, ولا يعود الفضل في هذا الأمر إلا لله الذي سخر لهم ذلك, والله وحده الذي سيظل يرزقهم رغم أنف كل الطواغيت وبني صهيون, إن الذين يراهنون على الشرعية الدولية وينسون شرعية الله سبحانه وتعالى قد خسروا المعركة فحسابات الانسان مهماكانت لا تساوي شيئا ولا قطرة مقارنة بلطف الله بعباده, الإنسان يريد شيئا ولكن لله يفعل ما يريد, (ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين), لقد خرجت الجموع المسلمة من نواكشط إلى الخرطوم ومن الدوحة إلى الرباط ومن المنامة إلى المخيمات الفلسطينة في كل العالم لتعلن فصلا جديدا لهذه المرحلة المتسارعة رياحها, فمرحلة القطبين والقطب الأوحد قد انتهت, لقد ظهرت البشريات بأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم مستيقظة وقد رأينا ذلك في المسيرات التي خرجت لتساند المحاصرين من أبناء غزة. لقد ارتعب قادة العدو الصهيوني عندما رأوا قوة وإرادة الشعب الفلسطيني الذي رفض أن يسجن في أبشع سجون القرن الواحد والعشرين, إنه سجن كبير يفوق ما يجري فيه كل التوقعات, لأنناكنا نسمع بغونتنامو والسجون الأخرى في الدول الإسلامية والعربية ولكن في تلك السجون ينام السجين أحيانا ويستحم أحيانا ويأكل بالقوة أحيانا وينور زنزنته أحيانا آخر, ولكن في سجن غزة الكبير وسعته أكثر من 1,500,000 شخص, لا يسمح لهم

بأدبى مستلزمات الحياة, حتى تصريف المجاري يكون ذلك تحت عيون الصهاينة, إننا لم نشهد في التاريخ أن هناك سجن يحتوى على ملايين من البشر, وحتى هتلر المسيحي الأوروبي الذي قتل الملايين لم يبني لهم سجنا كهذا, فقد لجأ إلى قتلهم دون سجنهم بهذه الأعداد الضخمة, لأن الموت كرامة وأهل غزة يفضلون الموت على الذل وعذاب السجن والهوان اليومي, إننا في القرن الواحد والعشرون واستطاع بني صهيون أن يسجنوا تلك الأعداد الضخمة في قطاع عزة, ماذا فعل العرب والمؤتمر الإسلامي لحل هذه المشكلة, لم يكن بيدهما أي شيئ, فلا الجامعة العربية ولا المؤتمر الإسلامي تقدران على الضغط, بسبب عدم ثقة هذه المؤسسات بربحا أولا, وبُعدها الشاسع عن واقع شعوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم, وأعجب ما سمعناه من ردود العرب عندما هدد العدو بأنه سيترك غزة وشأنهار ونحن كمجاهدين نتطلع إلى ذلك اليوم, إننا ننتظر اليوم الذي سيترك العدو غزة والضفة للأمة فأبناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم يستطيعون مد إخوانهم بكل شيئ لو لا تدخله وتخوف أبناء الأمة من عملائه في مصر والأردن, كان ينبغي أن تستقبل مثل هذه التصريحات بالفرح والاطمئنان من قبل السلطات المصرية والأردنية, ولكن لم نسمع أي دولة عربية ترحب بهذه التصريحات الصهيونية لتقول للصهانية "نحن جاهزون لتولى أمر غزة", والسبب واضح إنما مهزلة القومية العربية والأمني القومي الغائب وما إلى ذلك من الخزعلات التي زرعت من قبل المستعمر والخوف من المستقبل بعدم الثقة بالله الواحد الأحد, وكان ردود حكام والسياسيون العرب كما يلي "إن إسرائيل تريد أن تضع العرب في أمر الواقع لترك الفلسطينين بلا دولة, فتهتم مصر بغزة والأردن بالضفة وعندئذ لن تكون لأهل فلسطين دولة", انظر كيف ضحك الشيطان على هؤلاء, ماذا نريد من دولة لا تملك سيادة, هل سلطة محمود عباس هي الدولة؟, 60 سنة ولا يستطع الفلسطيني أن يتحرك بحرية بين أرضه! هل تسمون ذلك دولة؟, الخير أن نعيش مع مصر معززين مكرمين ونقبل بالجوع من أن نكون تحت إحتلال العدو الصهيوني الذي لا يرحم وإن سميت ذلك دولة, إن المفاهيم الإستعمارية والسياسية الغربية التي أنتخبت حكام العرب هي التي تمنع غزة من توحيدها مع مصر, إننا كمسلمين نرحب بأن تتحدد غزة مع مصر والضفة مع الأردن وجميع الدول الإسلامية ليتم التحرك من جديد إلى تحرير القدس إن شاء الله, لماذا نقدس ما فعله الإستعمار بنا؟, ولا نقدس حق الله الذي أمرنا بأن نتحد كمسلمين ولا نقبل بالحدود المرسومة لنا, إنما ثقافة الهوان والضعف والخذلان التي تغذي أبناء الأمة يوميا ومن قبل حكامهم لكي تبقى الأمة راكعة إلى الأبد. وبما أنني تطرقت إلى سجن غزة الكبير يجب أن ألا أنسى أن أذكر أن سجن غزة لم يدون في أي سجل من سجلات المنظمات الدولية رغم أنه سجن واقعى يشهد العالم بذلك, أما تقارير تلك المنظمات لحقوقية بينت للعالم أن أمريكا هي أكبر دولة تثير الفوضي والقتل والتشريد في العالم, ولها سجون سرية وفي داخل سجوها أكثر من مليونين سجين وهذا يعني أن النظام الديموقراطي الغربي لم تنصف أبناءه, لماذا هذه الأعداد الكبيرة إن كانت النظام القضاءي والتشريعي لهذه الدول صحيحة!, ومعظم النزلاء في تلك السجون من السود كما ذكرت التقارير بأنما الدولة الأكثر همجية في العالم فهي تساند جميع الدول الديكتاتورية وتقبل بنتائج الانتخابات إذا كانت السطلة تتبع واشنطن وهذا ما حصل مؤخرا في كينيا وفي أوزباكستان وغيرها, فقد سكتت عما تفعله الحكومة من قتل للمعارضة, فقد قتلت المخابرات الكينية إلى الآن نائبين معارضين ومازالت واشنطن ساكتة عن الأمر وهناك الحكومة التي تنتهك حقوق الإنسان وأكثر دموية مع شعبها وهي إثيوبيا ومازالت أمريكا تساندها, لم تعد الولايات المتحدة بحاجة إلى تعليم الناس الديموقراطية فهي صاحبة الفوضى العارمة في العالم, وهذا التقرير نصر لنا فقد تبين للجميع أخيرا أننا نقاتل نظام لا يهتم للبشرية بل لمصلحتها فقط.

إن النظام الذي لا يؤيد كثرة السجون هو النظام الإسلامي والشريعة المحمدية, فكل جان يلقى جزاءه على الفور, فالمغتصب يقتل لأنه أخذ حق امرأة دون زواج وبعنف, والقاتل يقتل إلا أن يعفو عنه أهل القتيل, والسارق تقطع يده وقطاع الطرق يقتلون, والزانية أوالزاني المحصن يقتلا لأن الزي يسبب الأمراض لزوجته الوفية والعكس صحيح, كما يسبب الأمراض للمجتمع ويؤدي ذلك إلى تخريب البيوت وانتشار أولاد يسبب الأمراض المراهق والمراهقة فيجلدان لألا يكررا فعلتهما, لأن ممارسة الزي دون زواج يؤدي إلى الأمراض الخبيثة وهذا ما أكده الطب في زمننا, ومروجو المسكرات والمخدرات يضربون بالسيوط يوميا حتى يتوبون إلى الله, وإن تسبببوا في القتل قتلوا, وتبقى السجون للتأديب في حق الذين

قتلوا خطأ أو من لم يقدر على دفع الديون وما إلى ذلك من العقوبات الصغيرة, وإن كانت الشريعة تقدر على جعل المجتمع يتعافي ويسامح المسلم أخاه المسلم مهما فعل ضده لأن ذلك علو الهمة والسمو ومن مكارم الأخلاق, فقد عفى النبي محمد صلى لله عليه وسلم ولم يفتح السجون لهم, إذا اتبعنا الشريعة المحمدية بحذافرها فلن يبقى من يسجن أكثر من أيام فقط ويمكن أن نلغي السجون للأبد, إن عدم تطبيق الناس للشريعة أدى إلى انتشار السجون وتخريب ميزانيات الدول بسببها, (وماكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم).

## الرحل البطل

21 محرم 1429هـ, الموافق 28-1-2008م هذا هو تاريخ إذاعة النبأ وكان يوما حزينا بالنسبة إلى المسلمين عامة والمجاهدين خاصة, فقد أصابتنا مصيبة عظيمة بسماع نبأ مقتل قائد من قادة الجهاد, وهو الأخ الشهيد أبو الليث الليبي في وسط المعارك أثناء جهاده المحتلين الأمريكان وحلفاءها الغربيين في أفغانستان ونعم الشهادة تلك, إن الخبر نشر في احدى مواقع الجهاد عبر الأنترنت, وهي كثيرة فهناك الألوف من المواقع التي تخصنا وتخص الجهاد, ومهما فعل العدو لإغلاقها فالمحاولات اليومية لانشاء مواقع جديدة مستمرة, وتقدر بالمئات يوميا وكلها تتحدث

عن الجهاد ونحن لا نعرف الكثير من هؤلاء الشباب ولكنهم دون شك يقدمون خدمة عظيمة للمقاومة, ومعظم هؤلاء ينطلقون من أوروبا ومخلصين عملهم لله, إننا قد فقدنا بطلا من أبطال المجاهدين, لقدكان هذا الأسد رجل مشهود له بالإخلاص في عمله وقد سجن سابقا لدى سلطة آل سعود في سجن الرويس الخطير وفر منه بمعجزة كبيرة, وهو من المطلوبين عالميا وقد أكرمه الله باتخاذه شهيدا نسأل الله أن يتقبله ولا نزكى على الله أحدا, هذا الرجل قد قتل أثناء محاول إقناع الشباب الباكستاني بالمصالحة, وعدم التركيز جم طاقتهم في مقاتلة الجيش الباكستاني بل التركيز على إرسال المجاهدين إلى العمق الأفغاني لمقاتلة المحتل, وهذا دليل آخر أن قادة القاعدة ينهجون نهج الشيخ عبدالله عزام بعدم فتح النار في الدول الإسلامية, وهذا الشيخ كان من قادة الجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية التي تنهج الوسطية وترفض مشروع الجماعة الإسلامية الجزائرية تماما, وتعاهدوا مع الشيخ أسامة حفظه الله بعد غزوات واشنطن, وكذلك شارك في التخطيط لعدة معارك في داخل أفغانستان ضد المحتل الغربي. إننا نعلم أن شباب القبائل هم يدافعون عن أنفسهم ولكن قتال الجيش سيؤدي إلى تجاهل العدو الغربي الذي يتربص بنا, قتل في يوم الإثنين 20 محرم 1429هـ, في مناطق القبائل شمال وزيرستان مع بضعة أفراد من إخوانه المهاجرين والأنصار, وما نعلمه أن السبي آي إيه هي التي قتلته, وهذه ضربة أخرى لحكومة مشرف التي تدعى السيادة على ترابحا وهي لن تقدر على منع الأمريكان من التصرف بالتراب الباكستاني, إنه يدعى أنه يحاربنا نحن الأجانب كما يسمينا ونسي أن هناك لأجانب من أبناء الروم الأعدء والكفرة يعبثون بالتراب الباكستاني, إن السي آي إيه تتجاهل مشرف عندما يخص الأمر بقتل المهاجرين أو شباب طالبان باكستان وهذا عار على مشرف ونظامه الديكتاتوري, إن أبو الليث أحد أبطالنا الكرام وصاحب أخلاق عالية وشخصية محترمة يجمع الناس حوله ولا يفرقهم أبدا, وإنا لله وإنا لله وإنا لله واجعون.

## القاتل والمقتول

ما دام أتكلم عن أحوال المسلمين ومأساتهم في زمننا فينبغي أن أشير هنا ولو بشكل بسيط إلى أنه في 25 محرم 1429هـ, والموافق 3-2008م, انفجرت الأوضاع في دولة إسلامية أفريقية أخرى وهي تشاد وحمل المعارضين للرئيس ديبي السلاح عليه وأرادوا الإطاحة به وهذه مأساة أخرى ايضايقتل فيها اعداد من النساء والاطفال المسلمين.

#### قضية الأسرى

21-2-2008م يوم آخر يمر كجميع الأيام والأسرى في سجون الأعداء كما هم دون أي تقدم يذكر بخصوص محاكمتهم في محاكم , فمع بدأ المحاكمات السرية للإخوة في غوانتنامو الجهنمي حيث يقبع أكثر من 100 أخ يمني ليس لهم ذنب إلا أنهم قالوا ربنا الله, ولا يظن أنني من قرر أنهم ليسوا بأبرياء بل العدو نفسه فقد أثبتت السي آي إيه أن ثلث الذين يقبعون في ذلك السجن السيئة السمعة أبرياء وقد رفض الرئيس بوش طلباتما بالافراج عنهم, وهذا يعني أن هذا الرئيس هو أعنف ويحب التعذيب وبشهادة أجهزته الأمنية. سنتطرق إلى أنباء محاكمة أخى في الله خالد الشيخ محمد رفيق الدرب فك الله أسره مع خمسة من إخوانه الآخرين معه, فإننا نؤكد أن الإعدام لا يثنينا من الوقوف ضد الباطل, إن أمريكا وبريطانيا تتحدثان عن حق وباطل, والعجيب أنما تتحدث عن محاكمات يا لها من مسخرة! كيف تجرأ على التحدث بالمحاكمات وهي التي اعتقلت الناس لأكثر من 7 سنوات في السجون السرية والخطيرة ولم تعطى لهم حقوق الحيوان حتى, ثم تتكلم عن محاكمات وإعدامات, إن الإعدام أرحم وأحسن لهؤلاء مما تفعلونه بهم, ماذا يظن هؤلاء بإخواننا الأسرى, أيظنون أن خالد ورمزي ومصطفى سيبكون ويتبرأون مما أعلنوه من قبل أنهم رتبوا مسألة الغزو واشنطن ونيويورك, إنما محاكمات صورية لكى يذلوا الشباب أكثر ومحاولة إظهار العدالة الغربية الكاذبة أنما عادلة, وقد بدأت انتقادات تظهر فمنظمة العفو الدولي تشكك في قدرات الولايات المتحدة في إظهار الحقيقة في هذه المحاكمات, إن ما حصل في 11-9 هو رد فعل لمجازر وإعتداءات على أمتنا (فاقضى ما أنت قاض إنما تقضى هذه الحياة الدنيا), لقد رأى العالم المتحضر سياسة أمريكا الخبيثة بخصوص الإسلام فهي لا تقبل بأي تصور للإسلام, وقد ظهر ذلك مؤخرا عندما تحدث القسيس الإنغليكاني في بريطانيا بامكانية إعطاء المسلمين حق التحاكم إلى الفقه الإسلامي في المجالات الإجتماعية وهذا الأمر يصب في مصلحة الإنسان ولكن من ليسوا من البشرية رفضوا ذلك, إنما مجموعة سياسية فاسدة تدعى الديموقراطية وهي في الحقيقة أم الفساد والخلاعة وعدم قبول الآخر, فهؤلاء يقبلون بالمثليين وقننوا فسادهم وكل أعمال الشر, أما عندما يتعلق الأمر بالخير للبشرية ونشر الحق والعدل والمساوة بين حقوق المجتمع, يسارعون إلى اتمام الإسلام, زاعمين أن قانون البشر هو أفضل من قانون الله رب البشر, إن نهاية هؤلاء قريبة جدا وقد عرف العالم ومنذ 7 سنوات حقيقة الأمر, العالم يعرف من هو على الباطل ومن هو على الحق, لقد قررت هذه المجموعة الفاسدة التي تحكم العالم بأن الحرب ستكون خاطفة ولكنها كذبت على العالم و على نفسها وأخطأت في ذلك, فالحرب مستمرة وستستمر ونؤكد لها أن نفسنا أعمق وصبرنا جميل وأقوى من صبرهم إن شاء الله, إنني أقول لهؤلاء الذين يريدون إعدام الشباب في غوانتنامو أن قتلهم شهادة في سبيل الله وراحة من شر الأسر والسجون, ولم نكد نفرح بسماع أن هؤلاء الشباب سينجون من ويلات السجن الخطير بلقاء ربحم والاستشهاد في سبيل الله حتى أصابتنا مصيبة أخرى وتمثلت في إلقاء القبض على الأخ والقائد الملا منصور داد الله, وقدكان القائد الأعلى لقوات طالبان في أفغانستان وهذا قبل أن يقال لأسباب تتعلق بالسمع والطاعة كما يبدو, وطبعا لا يخفي على أحد أن الشهادة هي أحسن من الأسر ولكن ما عسانا نفعل فهذا جهاد في سبيل الله وقد وصفه الله أن فيه كره, كما أننا نبتلي بقتال أعداءنا, (ولو شاء الله لانتصر منهم, ولكن ليبلوا بعضكم ببعض), إن أسر هذا القائد لن يغير شيئا في أرض الواقع فالقيادة العامة هي قد اختارت منذ فترة القيادة العسكرية الميدانية الجديدة التي تتولى المعارك في الداخل, كما أن الملا داد الله قد أسر في داخل باكستان من قبل عملاء واشنطن بعد معركة ضارية أصيب فيهار وهذا يفسر أن كل ما جرى في داخل أفغانستان من علميات لم يكن هو من يديرها مؤخرا, ولا يشك أحد أن الأعداء سيسعون إلى معرفة الهيكل التنظيمي للجنة العسكرية والسلم القيادي ومحاولة معرفة أماكن القادة وأمير المؤمنين والشيخ أسامة, لأن الملا داد الله كان من القادة الذين يربطهم علاقات مميزة بالمهاجرين العرب في أفغانستان وكما أنه قابل الأخ الشيخ سعيد أمير القاعدة في أفغانستان وله إتصالات بالشيخ أيمن الظواهري ولكن لا يفسر ذلك أنه يعلم أماكن هؤلاء أو كان يتصل بهم دوريا, فالملف الأمني لقادة المجاهدين هو أمر حساس جدا, لأننا نعلم جميعا أن العدو الذي نواجهه يتمثل في الكفرا لعالمي الذي يملك ما يملك من الإمكانيات والجواسيس والدول ونحن وبفضل الله نملك عيون الله التي لا تأخذه سنة ولا نوم, سوف يفاجأ الأمريكان أن الملا داد الله فك الله أسره ورحمه إن كان قد قتل, لم يكن يعلم الكثير عن تحركات قادة المهاجرين, وما حصل في محافظة بالوتشيستان من الإعتداء على هذا المجاهد انعكس سلبا في مضيق خيبر, لقد كان الرد قاسيا من قبل أبناء القبائل فقد اختفى سفير الباكستان لدى أفغانستان وهذا يوضح لنا حجم المسألة وحساسيتها لدى المجتمع القبلي, إن سياسة القوة لن تقابل يوما من الأيام بسياسة اللين بل الند بالند. لا ننسى مأساة إخواننا الذين في السجون الإثيوبية فحين رفضت الرئاسة الكينية قضيتهم وادعت عدم وجود سجناء في إثيوبيا, وهي التي سلمتهم قبل سنة, فرج الله كرب بعضهم وهربوا من السجون الإثيوبية والسرية حسب روايتهم, وأكدوا لنا وجود أولئك الشباب في إثيوبيا, وكان أحد الهاربين قد سجن مع زوجتي سابقا وهو الأخ حنظلة, كما أن أخاه الذي حاول ابراز أمره في كينيا كان قد خطف من قبل المخابرات السرية واستطاع الفرار من السجن أيضا, لكي يبينوا للعالم حقيقة المأساة, ونسأل الله أن يفك أسرى جميع المسلمين آمين.

## غياب القائد الأسطورة

# 2008-2-13م, (ان مع العسر يسرا) و (إنا لله وإنا إليه

راجعون), بما أنني أتحدث عن أخبار الجهاد والمجاهدين بشكل عام ينبيغي أن أتطرق إلى لبنان للحديث عن مصيبة أخرى وأعظم, فقبل يوم من احياء ذكرى مقتل رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحرير ومحاولة قوة الموالاة حشد الألوف للمشاركة, أصابت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بشكل عام وحزب الله بشكل خاص بمصيبة مقتل وإغتيال القائد والأسطورة

الجهادي الأخ الشهيد عماد مغنية "حسب معتقدات حزب الله" في عملية جبانة استهدفته في جناح الليل وفي مدينة دمشق عاصمة الإسلام, وكانت الرسالة موجهة لجميع قادة المجاهدين في العالم أن العدو الصهيوني المجرم لا يعترف بالدول ولا بالحدود, فلا ينبغي نحن أن نعترف بالحدود عندما نواجه هذا العدو الجبان, ما سنراه في بيروت هو خروج الجموع بكل المذاهب في 2-14 لإحياء الذكري وتشييع جنازة الشهيد عماد مغنية "حسب معتقدات حزب الله", في نفس الوقت. وقد فرح العدو الصهيوني بغياب هذا البطل العظيم وبرروا عملهم الخطير بأن "الشهيد" عماد مغنية هو بمثابة الشيخ أسامة أو أيمن الظواهري لدى السلطات الأمريكية, فهؤلاء قد وجدوا من سياسة بوش وما يسمى بالحرب على الإرهاب متنفسا لكم، ينفذوا كل جرائمهم دون الخوف من المساءلة أبدا, ونحن نعلم جميعا أن هذا العدو الصهيون لن يترك قادة الجهاد وحتى لو مرت السنوات وقد وضعوا الشباب الذين شاركوا في عملية ممباسا في لائحاقم السوداء, لقد حاول هذا العدو قتل هذا الأسد منذ فترة طويلة ولكنه وبفضل الله كان من أنجح الرجال في المجال الأمنى والمخابراتي كما أنه كان قائدا ناجحا في العسكرية فقد انتقل من حركة فتح إلى حركة أمل ثم استقر في حزب الله بعد أن أسسه بنفسه وأصبح القائد العسكري للحزب, لقد أصابتنا مصيبة مقتل هذا البطل "الشهيد", ولكن في نفس الوقت نعلم أن نحاية الجهاد هو الشهادة في سبيل الله, إن هذا البطل كان في قائمة المطلوبين لدى الأمريكان وكان على رأسه 5 ملاين دولار ثم رفع المبلغ بعد أحداث 9-11 بسبب الهلوسة التي أصابت الإدارة الأمريكية حيناها ونحن لدينا معلومات أن العدو الأمريكي مستعد لدفع أكثر من 100 مليون لمن يشي بالمجاهدين, يا له من هدر لأموال الأمريكان, إن هذا الأسد "الشهيد" لم يعتدي على أي دولة إسلامية مباشرة, رغم أن بعضها وضعته في قائمة المطلوبين لديها بحجة أنه من أمر بتنفيذ بعض العمليات ضدها, ونحن لا نقدر أن نثبت ذلك أو ننفي فالعلم عند الله, كان هذا "الشهيد" مطلوبا في الكويت بسبب حادث طائرة الجابرية وكذلك محاولة إغتيال أمير البلاد حسب الإدعاءات الكويتية, ونحن لسنا مع قتل أو التفجيرات في الدول الإسلامية مهما كان الأمر, ولكن الواقع أن هذا البطل كان مطلوبا لدى الكثير من أعداءه, والسؤال المطروح, كيف مكنه الله من تجنب الإعتقال في خلال كل هذه السنوات؟ إن هذا يعتبر إنجازا قويا في المجال الأمني, و يجب أن نتعلم من تجربته الأمنية لكي يحفظنا الله من العدو الشرس الذي نواجهه, ومهما تبرأ العدو الصهيوني من مسؤولية الإغتيال فهذا لا يعني أنهم بريئون من دم هذا "الشهيد", فقد فهمنا من فيلم ميونيخ أن الموساد يتباهى بقتل النشطاء الفلسطينين في عواصم الدول الحرة, فكيف بالتدخل بقلب دمشق, لقد استنكر جميع فصائل المقاومة في العالم لهذه العملية الجبانة, ونعلم أن حزب الله سيرد بلا شك وكلنا نعلم أن المقاومة لا تعبد الرجال بل تعبد الله, وكلما ذهب سيد ظهر سيد آخر, لا يخفى على أحد أن العملية تحمل بصمات العدو اللدود للإسلام المسمى بالجزار باراك, هذا الرجل الذي أعلن الحرب على غزة ولا يهمه سوى قتل جميع الفلسطينين والمقاومين.

وأذكر كل من لا يعرف هذا البطل "الشهيد" أنه من قاوم في جنوب لبنان وهاجم على القوات الأجنبية دفاعا عن أرضه هناك, واسمه الشيخ رضوان رحمه الله, وهو من نفذ معظم العملية النوعية من أسر للجنود وقتلهم أو إبقاءهم أحياء من أجل التبادل مع أسرى المسلمين وغيرهم من المقاومين, وهو متهم دون دليل من قبل السبي آي إيه أنه قاد العملية الإسشهادية ضد المارينز في عام 1983م, كما هو متهم بقيادة عملية تفجير السفارة الأمريكية في بيروت, وكل هذه إدعاءات غير مبينة على حقائق رغم أن "للشهيد" البطل حق الدفاع عن بلده, فالأمريكان والفرنسييون كانوا متورطين مباشرة في الحرب الأهلية والفتنة التي جرت في لبنان, فقد دعمت الولايات المتحدة قوات الرئيس جميل ضد المقاومة, وهناك إتمام آخر لهذا البطل وهو قيادة عمليات التفجيرات السفارة والمجمع الصهيوني في بيونيس آيرس في التسعينات, وكل هذه أمور وإدعاءات غير مؤكدة في الواقع وحزب الله وحده من يعرف الحقيقة, ما يعلمه أبناء الأمة والمؤكد لدى المسلمين أنه من قاد جيمع عمليات حزب الله في الحروب الأخيرة وبالذات عمليات أسر الجنديين وقيادة الحرب في الجنوب عام 2006م, لذا إن هذا الرجل يستحق أن يصنف له المصنفات بوصفه أحد رجال المقاومة الفاذين والقادرين والذين أسسوا مبادئ الصمود, لا شك أننا لن نرى أي تنديدات من قبل الدول الإسلامية التي تعادي جميع أشكال المقاومة الإسلامية.

#### فصبر جميل

كان الشهر الثابي عسير على المجاهدين فقد أسر القائد ملا داد الله كما أن العدو الأمريكي تحدث عن إمكانية إعدام إخواننا في غوانتنامو بعد محاكمات سورية, واليوم "يستشهد" القائد عماد مغنية في سبيل الله في دمشق حسب رواية حز بالله, لقد قتل في عملية تفجيرية قوية, حيث زرعت عبوة ناسفة في داخل سيارته وأثناء محاولة الدخول إليها انفجرت, ونحن نريد أن ننبه أن الثغرة حصلت داخل أجهزة الأمن العربية التي تتعاون مع السي آي إيه في الكثير من الملفات وبشكل سري, فلا نستبعد أن تتسرب معلومات دقيقة من جهات ما إما في الجهمورية الإسلامية الإيرانية, ولا نقصد من السلطة بل من الجواسيس التابعين للموساد الموجودون في طهران ويعملون بنشاط تام وبشكل منظم وخفي, وهذا أمر طبيعي لأن الإيرانيين المغتربين المعادين للنظام يسهل تجنيدهم وزرعهم في إيران, كما لا يخفي على أحد أن "الشهيد" كان كثير الحركة من وإلى إيران, كما لا يخفى دور المخابرات الدول العربية التي كانت تبحث عنه, فمن الطبيعي أن تساعد على إغتياله, وسوف تظهر التحقيقات كل الجهات التي كانت وراء مقتله عاجلا أم أجلا, ونحن هنا لا نتهم جهة ما مباشرة ولكننا يجب أن نعلم الجهة التي كانت سببا في كشف الثغرة التي أدت إلى الوصول إلى هذا الرجل الأمنى الإستخباراتي الفذ, ونؤكد أن عملنا في القاعدة هي أكثر حرية من عمل إخواننا الشباب في حزب الله والسبب واضح فهناك إلتزامات مع سلطات أخرى مثل إيران وسوريا, أما الجماعات الإسلامية الأخرى فحركتها أسهل وأسرع وفيها السرية التامة لأنها لا تتعاون مع الأنظمة التي تبيع المناضلين وتشيي بهم إن رأت المصلحة, ولنا في كارلوس والشيخ محمد إسلامبولي ومصطفى حمزة وغيرهم من الشباب الذين اعتقلوا بسبب إعطاء أجهزة أمنية عربية معلومات عنهم قبل حركتهم, فهذه الأنظمة استراتيجيتها اتجاه المقاومة من أجل المصالح الشخصية لرؤساءها, وهذا ليس كلام غريب أو إستهلاكي, كل من يعيش حياة التخفي والسرية سيفهم معنى كلامي, ولكي أوضح هذه المسألة يجب أن أعترف بأن بعض من قادة القاعدة الأم يتواجد في إيران مثل المسؤول الأمني للقاعدة والشرعي والعسكري والمتحدث باسمها وبعض المدربين, وابن الشيخ أسامة الأخ سعد بن لادن, ولكنهم لا يستطعيون الحركة بسبب أن المخابرات الإيرانية هي التي ترسم كل شيئ بخصوص أمن هؤلاء, وأي حركة غير محسوبة وغير مرغوبة لدى السلطات الإيرانية تؤدي إلى إعتقالهم في دول أخرى, لذا أتحدث عن أمور معروفة لدينا. إن شخصية عماد مغنية علمتنا بأن التواضع هو السبيل الوحيد للاستمرارية, فهو كان الشخص الفعال في حزب الله وقبل الشيخ حسن نصر الله ورغم ذلك لم يهوى الإعلام أو الظهور, فقد قدم العمل على الظهور الإعلامي وترك السياسة للسيد نصر الله والأخرين, وهذا ما ساعده في نجاحه واستمراريته, وقد يستغرب أحدنا ويسأل, لماذا تتبرأ إسرئيل من العملية؟ الجواب واضح لأنها لو وافقت بأن لها علاقة بالإغتيال فهذا يعني إعطاء لحزب الله وأي جهة مقاومة للمشروع الصهيوني الحق والحجة الواضحة لكي ترد بقوة وبحزم وفي داخل العمق الصهيوني أو حتى في الخارج, كما سياستها المتبعة هي "عدم النفي أو القبول", فقد نقل العدو المعركة من جنوب لبنان إلى دمشق ومن حق حزب الله أن يرد بالمثل, إن الولايات المتحدة والسي آي إيه التي تدعم الموساد هي التي وراء إغتيال عماد مغنية وغيره من الشباب المجاهد في العالم, كما أنني لا أشك أنها وراء إغتيال رفيق الحريري وغيره من السياسيين اللبنانيين للتخريب على المقاومة, وهذا ليس مستبعدا "فالشهيد" مغنية كان مطلوبا لديها وقد فرحت أمريكا بمقتله وتحدثت عن إراحة العالم منه, وتجاهلت هذه الإدارة أن العالم لن يرتاح مادام هناك قوة متغطرسة فهي تريد أن تركع لها الجميع, وسيظهر لهم المفاجئات عندما يعلمون أن نهاية الغطرسة الصهيونية علينا, قد بدأت بالعد التنازلي إن شاء الله, إننا سنواصل الحرب ضد الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة دفاعا عن أنفسنا وأوطاننا, كما أكد السيد نصر الله بأن حزب الله ستلجأت إلى الحرب المفتوحة لكبي ترد على المثل ونسأل الله أن يساعدهم في ذلك فالحرب المفتوحة لها تبعات كثيرة والرجال هم الذين يستطيعون الثبات فيها ونسأل الله أن يكون السيد نصر أهلا لقيادة تلك الحرب المفتوحة ضد الكيان الصهيوني, وأعنى بالمفتوحة عدم الإعتراف بالحدود, تماما كما فعلنا فقد فتحناها منذ زمن بعيد .لم تكن هذه المصائب التي أصابتنا إلا جزء صغير مما تتعرض له أمة محمد صلى لله عليه وسلم من قبل الغرب وأنصاره, فقد تألمنا كثيرا في هذا اليوم بالذات عندما استفزتنا الصحف الدانماركية الصهيونية وأرادت أن تنال من محمد صلى الله عليه وسلم من جديد, فبعد عامين من إيذاء نبينا وذهاب الدعاة إلى هناك لمحاولة التوصل بمؤلاء بالحسني وبالموعظة الحسنة, فوجئنا أن بعض هؤلاء الهمج من بني الروم والغرب برهنوا من جديد للعالم أنهم يتحركون بصفة منظمة وهم متطرفون جدا في مسعاهم للنيل من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم, إنهم عبدة الهولوكوست, إنني أسميهم كذلك, فهؤلاء لا يعبدون إلا الصهاينة ويخافون من الصهاينة أكثر من الله, فيمكنهم النيل من كل الأنبياء دون أن يخافوا من أحد بحجة حرية الكلام والصحافة وما إلى ذلك من الخزعبلات التجارية التي كنا نسمعها في زمننا, إنني أتحداهم أن يشككوا في كتابهم المقدس المسمى بملف الهولوكوست, كل صحفى أو سياسي أو شخص عادي يتطاول على هذا الكتاب المعبود لدى هؤلاء فمصيره النفي والسجن والتعذيب, لذا يجب على المسلمين معرفة أننا نواجه أناسا فقدوا سيطرقم على عقولهم, وهم الجهال, لذا قال الله لنا (خد العفو وامر العرف وأعرض عن الجاهلين), إن هؤلاء لا ينبغي أن نهتم بمم كثيرا لأنهم كلما أرادوا النيل من محمد صلى الله عليه وسلم يتبين لهم أنهم يوسعون دائرة معرفة الناس بمذا النبي العظيم, (وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم), ومحمد صلى الله عليه وسلم أكبر من أن ينالهم رسم لعبدة الكلاب والخنازير الذين لا يعرفون حتى كيف يعبرون عن أفكارهم, لذا لا عجب

أنني أنهيت الجزء الأول من الكتاب بتذكير الناس بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم لأننا نعلم أن هؤلاء لن يتوقفوا في محاولاتهم, وأذكر السادة القراء بأمر عظيم فمنذ المحاولة الأولى للنيل من الرسول صلى الله عليه سلم أصبح القرآن الكريم أكثر الكتب طلبا وترجمة باللغة الدنماركية, (وعسى أن تكرهو شيئا وهو خير لكم), إنهم ينشرون ديننا دون أن يعرفوا ذلك, وهذه من حكم الله, سنصبر على الأذى وندع هؤلاء للحق لأن محمد صلى الله عليه وسلم لقى أكثر من هذا وقد صبر وعفا ودعا الناس إلى الحق, إن الذين يظنون أن الله غير قادر على نصرة دينه فهم واهمون, فالنيل من النبي صلى الله عليه وسلم أمر غير وارد لأن الله هو من يتكفل به صلى الله عليه وسلم, (من كان يظن ألن ينصره الله في الدنيا والآخرة فاليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ), الله أكبر, إنهم يظنون أن بامتلاكهم الفضاء فهم يستطيعون النيل من الله العظيم ورسوله ودينه, وهذا من الوهم, وقد سمعنا نبأ عظيم في هذه الأيام بأن هناك قمر جاسوسي أمريكي بها سموم خطيرة ستضطر قوات العدو الأمريكي إلى تدميرها بنفسها خوفا من عواقب عدم السيطرة عليها, وها هم جنود الله الذي لا نراهم ولكن مثل هذه الأمور تمر على الناس مر الكرام, ولكن بالنسبة للمقاومين للمشروع الغربي فنعرف أن الله قد صرف عنا مكروها بحكمته فمن يدري أن ذلك القمر الإصطناعي كان مخصص للتجسس على المجاهدين, ونحن لا نملك إلا عيون الله سبحانه وتعالى التي تحرس كل مؤمن, إنها ضربة قاضية لهم وهدية من الله لنا ونصرة لنبينا في

مثل هذا اليوم فكل هذه الأقمار التجسسية هدفها النيل من عورات المسلمين ومحاولة إبقاء السيطرة الغربية عليهم.

## الزيارات الفارغة

إننا في تاريخ 15-2-2008م وقد بدأ الرئيس الأمريكي الفاشل بوش الصغير جولة جديدة يدور من خلالها على الدول الأفريقية لكي لا يقال في التاريخ أنه لم يزر تلك الدول فهو يعرف مسبقا أنه أكبر فاشل فيما يخص هذه القارة, فقد تفاقم الوضع في التشاد والسبب هو التدخل الغربي في دارفور ومحاولة تدويل قضية قبلية فأدى ذلك إلى إنعكاسات رهيبة شملت كل المنطقة, ولا يخفى على المراقبين بأن إدارة بوش فشلت في الصومال فمنذ خروج المحاكم من العاصمة, ودخول القوات المحتلة الإثيوبية بمساندة من واشنطن, لم يشهد العالم فيها إلا الدماء والدمار وعدم الإستقرار, ولا أدري إن كانت عيون الأمم المتحدة ترى باستقلالية أو بمنظار واشنطن, إن هذه الإدارة فشلت تماما فيما يخص الصومال, أما ما حدث في كينيا مؤخرا يوضح حجم الفشل الأمريكي في القارة من تدخلات غير محسوبة لمصالح لم تعد تنفع الأمة الإفريقية قبل الأمريكية, ولا أدري لماذا جاء إلى أفريقيا وماذا سيقول للملايين من أبناءها الفقراء الذين حرموا من إرسال بضاعاتهم إلى الغرب بسبب أمريكا وأخواتها, والذي خفى أنه لم يضع كينيا في أجندته بسبب الخوف منا وهذا أمر مبشر لنا

جدا, فنحن نخيف أقوى رئيس دولة في زمننا حسب المصطلح المستخدم, ورغم إمتلاكه كل الجواسيس والتيكنولوجية لم يجرأ على زيارة كينيا وهي الحليفة القريبة فيما يسمى بالحرب على الإرهاب, كما خفي عليه أننا لو أردنا استهدافه في دارالسلام لفعلنا ذلك فأيدينا موجودة هناك, كما أننا كسينا شعبية وتعاطف الجالية المسلمة في تلك البلاد وانعكس ذلك أثناء زيارته, فقد خرجت المظاهرات المنندة بتلك الزيارات الخبيثة, ونحن نضع مصالح المسلمين قبل مصالحنا, ونعلم أن المسلمين في تنزانيا بألف خير ورئيسهم كان من الجالية المسلمة كما يظهر لنا والله أعلم بحقيقته, ولم نخطط لأي عملية لاعتبارات كثيرة جدا, رغم متابعتنا للزيارة عن قرب, وعدم حبنا للمجازفة للضربات التي لا تصيب الهدف مباشرة, لم تكن هذه المرة الأولى الذي يرفض رئيس أمريكي من زيارة كينيا بسببنا فقد فعل كيلينتون ذلك بسبب خوفهم منا وزار راواندا بدلا من كينيا, كما ألغيت زيارة لبوش سنة 2002 بسببنا أيضا, ورغم أننا لم نعمل أي شيئ يلفت النظر لقضية الزيارة حفاظا على سلامة المسلمين في تنزانيا إلا أننا فوجئنا ببعض الإعتقالات العشوائية فيها, فقد اعتقل أكثر من 9 أشخاص من العرب والآسيوين دون أي سبب إلا أن ملامحهم إسلامية, ولا ندري إن كانت هذه الإجراءات احترازية لكي تمر الزيارة بسلام ثم يطلق سراحهم أو هناك معلومات عنهم, فقد أكدت لنا مصادرنا أن هناك خلية كاملة معتقلة في السودان وقد حصل بعض الأعمال في الساحة السودانية دون أى تنسيق منا, وما يجهله بعض الشباب أن الإستخبارات السودانية لديها الألاف من الجواسيس بين صفوف الحركات الجهادية, ويخترق الأمن السوداني جميع تلك الحركات, وكنت قد حذرت الشباب بعدم التعامل مع البعثات السودانية بصفة مباشرة لأنها تتجسس لصالح علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية, وأخشى أن يكون ذلك الشاب الإستخباراتي الذي خرق صف شباب طلحة السوداني رحمه الله أثناء حكمه لكيسمايو وتعامل مع بعض الرسميين في مقديشو في عهد المحاكم وكشفته أجهزتنا الإستخباراتية, ثم أكدنا للجميع أنه عضو في المخابرات السودانية, وبعد ذلك غادر البلاد قبل الانسحاب الكبير بمدة وجيزة وعاد إلى الخرطوم بعد أن وثق به الشهيد أبو طلحة السوداني, أخشى أن يكون هو من أوقع بتلك الخلية التي تصرفت دون مسؤولية واستهدفت ديبلوماسيين غربيين في الخرطوم قبل فترة, وأظن أن هناك تنسيق بين تنزانيا والسودان لاخفاء أمر الاعتقالات في الخرطوم, وطلبت من الإدارة التنزانية الإعلان عن إعتقال هؤلاء في أراضيها بدلا من السودان, وتحدثت السلطات التنزانية أن من ضمنهم رجل شارك في العمليات ضد الصهاينة في ممباسا, إنما حرب نفسى قبل الزيارة وربما أرادت السلطات التنزانيا لفت الأنظار للحكومة الأمريكية لكى تطلب المساعدات العسكرية, فإدارة بوش أصبحت كالبقرة التي تحلب الأسلحة والأموال لكل من يدعى أنه يحارب الإرهاب ولوكان كاذبار وهكذا لعب هذا الرئيس بضرائب الأمريكان وبدأ الفقر يزداد في بلاده وخسر الملايين بيوتهم بسبب النظام الربوي الفاشل وتوالت المصائب عليه ونسأل الله أن لا يرحيه أبدا آمين. أثناء زيارة بوش للمنطقة علمت السي آي إيه جيدا بحروب عدد من الأسرى الكينيين المختطفون من قبلها قبل فترة وغيّبوا في السجون السرية الإثيوبية والكينية وقد تمكن بعضهم كما ذكرت من الهروب في بداية السنة الجديدة, لذا نصحت السي آي إيه الرئيس بعدم الاقتراب من كينيا حسب المعلومات المتوفرة لديها, وعلى كل حال فإن زيارته لدار السلام أشعرنا بالارتياح فلم يستهدف المسلمون مباشرة من قبل إدارة بوش بحجة ما يسمى الحرب على الإرهاب في تلك الدولة, كما لم تقدر السي آي إيه معرفة أي نشاط حركي عن المسلمين الذين يكرهون سياسة الأمريكان في تلك البلاد, ونسأل الله أن ينتقم منه بسبب سفكه لدماء المسلمين والأبرياء في جميع أنحاء العالم, إن إسمه اليوم هـو أبغـض إسـم علـي وجـه الأرض مطلقـا, وقـد وضـعت بعـض صـور شخصيات عالمية في احدى استطلاعات الرأي في داخل الولايات المتحدة الأمريكية ومن ضمنها الشيخ أسامة وكذلك الرئيس الأمريكي بوش وطلب من المصوتين بأن يختاروا الأكثر دمويا والأخطر على السلم والأمن العالميين وقد ذهب معظم الأمريكان المصوتين بأكثر من 70% على أن بوش هو أكثر خطرا على العالم وجاء الشيخ في المرتبة الأخيرة, وهذا يعني أن الشعب الأمريكي قد استيقظ من غفتله وحماسه فقد استغل من قبل هذه الإدارة لخوض حروب لم تنفعه أبدا. والسؤال الذي نطرحه لبوش وإدارته هو, لماذا لا يزور البلاد التي فيها مشاكل حقيقية؟, فإثيوبيا فيها مشاكل للمسلمين الأوجادينين كما أن المجاعة قد ضربتها, أما في الصومال فهناك إحتلال غير شرعي وهو من يدعى أنه يحكم العالم, لذا فليذهب كما يذهب ممثلو الهوليوود إلى البلاد المستعصية لحل المشاكل ثم يتبين لهم أنهم في حلم, أما في الزاير (كونغو) نشهد وضع غير مستقر منذ عقود لماذا لا يزورها, كما أن في كينيا الحليفة لأمريكا مشلكة قبلية سياسية ولم نرى أي تقدم في المحادثات بين الفرقاء فلماذا لا يذهب لدعمها, إن من يعلم سياسات هؤلاء القادة الغربيين المنطلقين بأجندات إستعمارية واستعلائية سيتبين له أن بوش لم يأت إلى المنطقة لحل مشاكلها, بل لمحاولة زيادة الانتاج الأمريكي المتحكم من قبل التجار واللوبي اليميني الصهيوني, على كل حال فإن زيارة هذا الرجل لأي مكان يؤدي إلى أزمات, فكل الدول تخشى من انتقام الشعوب إذا تعاونت عسكريا مع إدارة بوش التي تتغذى على دماء الضعفاء في العالم, لذا لم يكن غريبا أن نلامس عدم موافقة الدول لموضوع إنشاء القاعدة العسكرية أفريكوم فيها لخشيتها من أن تسبب المشاكل في المستقبل, فكل الدول التي فيها قوات أمريكية مستقرة يظهر فيها مشاكل لا تحصى ولا تعدر فكوريا واليابان والفليبين والعراق اليوم وأفغانستان وغيرها دلائل واضحة للفشل الأمريكي في حل القضاية العالمية, وهذا ليس رؤيتنا نحن رجال القاعدة المعادين للإدارة الأمريكية التي تعادينا بل رؤية الكثير من المنصفين العارفين لشوؤن العالم, فالتقارير المخابراتية الأمريكية تتحدث أن الجيش الأمريكي في أسوء حالتها منذ 5 سنوات, وهذا يعني أن مشروع ما يسمى بالحرب على الإرهاب قد فشل فشلا ذريعا, والسبب هم أسود القاعدة من أبناء أهل السنة والجماعة والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

وبما أننا نتحدث عن التدخلات الأمريكية للشؤون العالم لا ننسى أن نذكر قضية مهمة, ففي 17-2-2008م شهدت أوروبا ولادة دولة جديدة بمباركة أمريكية التي تريد أن تسيطر على شرق أوروبا وبرفض روسي غير نافع, وبين هذه الخلافات وجدت الدولة الجديدة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى, وأعلن الشعب المسلم في كوسوفو دولته بعد معاناة لسنوات عديدة تحت ظل الإشتراكية العمياء والديكتاتورية الفاشية وصمت الغرب لفترة طويلة, وظلم الجيران من أبناء الصرب المعتدين لهم, ونحن رغم معرفتنا المسبق بنوايا الناتو والأمريكان في هذه المساعدة إلا أن من واجبنا أن نفرح لرؤية إخواننا المسلمون وهم يمرحون ويفرحون ويشعرون بالحرية ولو ببطئ شديد, فلا ينبغي لعاقل أن يختار القمع بعد أن يفسح له المجال لاختيار العيش الكريم, صحيح أن السيادة الكوسوفية ليست كاملة بسبب تدخل الناتو والغرب فيها, إلا أن علينا الاختيار بين أقل الضررين, إن العالم مليئة بالألوان ولم يخلق الله العالم باللون الأبيض والأسود فقط, بل هناك تنوع في كل شيئ, فلا عجب أننا نفرح بأن تكون كوسوفا حرة تحت سيادة الأوروبين على أن تكون تحت قبضة الصرب الذين ساموا فيهم سوء العذاب, ونحن لا نحفي أننا دربنا الكثير من شباب كوسوفا سنة 1999م في أفغانستان, وقد انضم بعضهم في صفوف جيش التحرير ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا إن شاء الله.

لا ننسي أن هناك المتربصين بالمجاهدين ومشاريعهم الاستراتيجية, ولا عجب أن يظهر من يتهمنا بالفشل والمتأمركيين من أبناء

جلدتنا لمحاولة إخفاء الحقائق وإظهار للناس بأن أمريكا وراءكل انتصار للمسلمين في العالم, وهذا غير صحيح ففي الحروب خدعة وفي الحروب مصالح ولا يخفى على أحد أن أمريكا جاهزة للتحالف مع الشيطان من أجل مصالحها, ولكننا لن نقبل بالتحالف مع الباطل من أجل مصالحنا الشخصية فينبغي أن توضع مصالح الأمة الإسلامية في المقدمة, ولكي يفهم القارئ معنى كلامي يجب أن أوضح له أننا قاتلنا كإسلامين ضد الروس كما كان الأمريكان يفعلون ذلك عبر المخابرات الباكستانية, وعندما انتهت المواجهات أرادت الأمريكان أن تكون هذه الحركات الإسلامية الجهادية في جيبها تماما كالأنظمة العربية وقد رفضت جميعها ذلك, ورغم ذلك نسمع دائما من بعض الشيعة وليست الرافضة التي تكفر بالإسلام جملة وتفصيلا, نسمع منها سواء في إيران أو لبنان يتحدثون دائما أننا من صنع المخابرات الأمريكية وهذا كذب وافترء على الحقائق فقد تقاطعت المصالح بيننا وبين الأمريكان في تلك الفترة, كما أننا لا نتهم إيران أنها لعبة سرية بيد الأمريكان بسبب قبولها المساعدات العسكرية في الثمانينات, أو أن حزب الله دمية لدى المخابرات السورية بسبب الدعم المسمتر له, إنما تبادل مصالح وهذا يحدث كثيرا, أما من يدعى أن الشيخ تعامل مباشرة مع الأمريكان فهو كاذب, فليأتوا بالبراهين إن كانوا صادقين, (قبل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين), من اجتهد في جمع المجاهدين من أبناء الغرب هو الشيخ عبدالله عزام رحمه الله, وكان يتردد إلى الغرب وأمريكا ولم نسمع أنه اتهم أنه من صنع المخابرات الأمريكية, وقد شهد الجميع أن السي آي إيه والموساد والأجهزة الأمنية العربية والباكستانية اغتالته بسبب قوة شخصيته الفذة, إننا شهدنا تعاونا أمريكيا أفغانيا مباشرة وغير مباشرة عبر المخابرات الباكستانية, كما تعاونت المخابرات الفرنسية مع القائد أحمد شاه مسعود رحمه الله, أما المزاعم بالتعاون المباشر مع العرب والمهاجرين فليس لدى السي آي إيه ولا الأجهزة الأمنية الغربية أي دلائل لذلك ولعرف أولئك الذين تعاونوا معهاكما عرفنا وقلنا بخصوص قادة الأفغان, إن سلطات الغرب ترفض ذلك وتبين لشعوبها بأنما لم تفعل ذلك أبدا, فلا عجب أن نرى بمن يطعن علينا كرها في جهادنا ومحاولة تسلق الأضواء بعد أن نجحت الحركة السنية العالمية في مواجهة الغرب بافتراء مثل هذه الأكاذيب في كل برامجها التلفيزيونية بالتشكيك في شخص الزرقاوي وما قمنا به في واشنطن, وكل هذه الحملات من باب الحسد فقط, وليس هذا غريبا فقد طعنوا في أفضل الناس وألفوا المؤلفات والزوروا التاريخ بخصوص ديننا وعلماءنا أمثال أبو هريرة والإمام الزهري, هل نسلم نحن من ألسنة هؤلاء؟, وهم كثر في أمتنا فهناك أبناء السنة من بني جلدتنا الذين يتحدثون عن المواجهة بين الإسلاموفوبيا والصهيونية العالمية, وجعل هذه القضية هي الرئيسية في الإعلام, فالصهاينة عندهم خطة تضخيم حجم القاعدة والحركات المقاومة من أجل خدمة أجندة خبيثة وخفية تصب في صالح ما يسمى بإسرائيل ولكي تضع كل الحركات الإسلامية في تصنيف واحد, ولهذا السبب سارعت بعض الحركات الإسلامية المدنية الغير مسلحة لتعلن أنما ليست لديها أي علاقة بالقاعدة لكي لا توضع في سلة العدواة الأمريكية الصهيونية, فكوادر حماس وحزب الله والحزب الإسلامي والإخوان المسلمون وبعض علماء الجزيرة جيمع هؤلاء هم في صف الحركات الإسلامية المناضلة ولكنهم لن يقدروا على مصارحة العالم بأن لهم علاقة بالقاعدة ولو فكرية أو استراتيجية لا من قريب ولا من بعيد, والعجيب أن بعض هؤلاء الذين يتبرأون من إخوانهم في الدين خوفا من أمريكا, نشهدهم في الكواليس مع اليهود والأمريكان دون شروط ولا يخافون أحدا ونحن نعذرهم ونحبهم لأنهم مسلمون مهما خالفونا ووقفوا ضدنا, فهذا من باب المصالح والسياسة, ونحن لا يهمنا أمر هؤلاء, فيكفينا أن إيديولوجية المقاومة قد ظهرت بقوة في كل مكان بعد إعلاننا الحرب على أمريكا ونحمد الله على ذلك, والأمر الأخر الذي يجهله بعض الناس أن الصهاينة يستخدمون إسم القاعدة للتخويف لكي يغيروا إتجاه البوصلة الأمريكية من الصين وروسيا إلى فلسطين ولبنان وإيران بعد أن نجحت في تدمير العراق وأفغانستان, إن اللوبي الصهيوبي يعلم كيف يلعب بإدراة بوش تماما, وقد ظهرت أصوات استخباراتية عربية وعالمية تخوف من دخول شباب القاعدة إلى فلسطين, ونعلم أن الإعلام هو من يساعد في تأجيج مثل هذه الترهات, كما نعلم تماما ما تريده مصر والسعودية لكي تعطي الضوء الأحمر للعالم في مواجهة حماس والمقاومة باسم تجاهل وجود أفراد القاعدة في غزة, إنها الأكاذيب التي تطبخ في مياه الخليج, الكل يعلم أن الشعب الفلسطيني المقاوم لا يحتاج إلى فرد من القاعدة لكي يظهر مقاومته, والكل يعلم أن نفط دول الخليج والعربية بالذات هي التي تغذي كل عمليات الصهاينة في غزة, إنه النفاق السياسي فيذبح المسلمون في غزة بمساندة البترول العربي ثم يدعى هؤلاء بوجود القاعدة في غزة, إنها مسخرة أخرى من طرف هؤلاء الجهلة الذين يزودون العدو بمستلزمات الحرب ثم يغلقون الأبواب على الفلسطينين ثم يلقى اللوم على القاعدة, والسؤال المطروح على هؤلاء الحكام, "ما المانع من دخول مسلم من القاعدة وغيره لمساعدة إخوانه في غزة بعد أن فشلتم أنتم في ذلك؟", ولو توجه أي شخص أو جماعة إلى الأراضي المحتلة ونفذت عملية عسكرية ضد الصهاينة في غزة وغيرها, فسنبارك ونؤيد تلك العملية سواء كانت من حماس أو أي شخص ولو ادعى أنه من القاعدة, لأن الجهاد في فلسطين ليس مخصص لحماس وغيرها, إنه جهاد المسلمين ومن استطاع أن يذهب ليقاتل الصهاينة في الأراضي المحتلة وكسر شوكتهم ولو بقتل صهيوني محتل واحد ولو بقلمه ولو بأبيات شعر ولو بدينار واحد ينفقه لعائلات الأسرى والشهداء, فكلها جائز في شرعنا ولا نرى مانع من ذلك, فليجاهد كل واحد منا حسب استطاعته بلا تردد أبدا, إنه لأمر عجيب أن تظهر قضية القاعدة في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الشعب الفلسطيني, وما نخشاه هو افتعال أي عمليات داخل غزة ضد منظمات غربية أو عالمية من قبل السي آي إيه والأجهزة الأمنية العربية ثم ينسب تلك العلميات للقاعدة أو تتزعمها جماعة صغيرة غير معروفة, ويكون ذلك المبرر الحقيقي للعدو كي يشدد على الفلسطينين بحجة القاعدة, يا ناس اتقوا الله!.. إن القاعدة أصبحت فكرة بعد أحداث 9-11 فلا تستخدم لتعذيب الشعوب, كما نطلب رجال القاعدة أن يكونوا قدر المسؤولية ليعلموا نوايا العدو, لكي لا تعذب الشعوب بسببها,

لقد استمرت المأساة في غزة ففي تاريخ 28-2-2008م ازدادت المعاناة بالغارات الإسرائيلية عليها وبقتل الأبرياء دون خوف من أحد, ماذا فعل حكام الأمة الإسلامية والعربية بخصوص إخوانهم في غزة, لماذا صمت الجميع صمت القبور مع أننا نعلم جمعيا أن أبناء غزة يقاتلون من أجل كرامتهم وأرضهم ودينهم؟, إن من واجب كل مسلم أن يقدم لهم المساعدة قدر المستطاع ومن أي نوع سواء المال أو الطعام أو الطاقة أو الحنان والحب والتقدير لهم, ولنقف موقفًا واحدا لنثبت أن هذه الأمة متلاحمة كالجسد الواحد, علينا أن نشعرهم أننا لم ننساهم, كيف ننسى هؤلاء الشهداء والأسرى والجرحي؟, كيف ننسى التضحيات اليومية؟, لقد أوجب الله علينا بقدر المستطاع أن نساند أهل غزة, وبالذات في هذه الأيام التي شنت الصهاينة عمليات إبادة واضحة فقد قتل الرضع بأعداد كثيرة ولم نسمع من الإعلام الغربي أي رد فعل, لقد أهانوا نبينا في أوروبا واستمروا في قتل أبناءنا في غزة ووقف العالم يتفرج ويضحك علينا, يجب أن نعلم أننا أقوياء عندما نكون أمة واحدة, وضعفاء عندما نرضى بما خططه لنا الغرب من الكنتونات والمربعات التي سميت باسم ملوك الطوائف الجدد, يجب أن ندافع عن رسولنا وأراضينا في كل مكان, ونسأل الله أن يمد أهل غزة بروح من عنده ويمدهم بملائكته وأن يفتح لهم فتحا مبينا ويهديهم صراطا مستقيما وينزل عليهم سكينته آمين يارب العالمين, لقد جهز الغرب

لمجزرة أخرى في المنطقة فقد تحدث العدو الصهيوبي الذي عذب من قبل هؤلاء الغربيين قبل مئات 6 عقود, بأنه جاهز لارتكاب محرقة للفلسطينين, ولا أدري لماذا لا يرتكبون تلك المحرقة لمن عذبهم وهم الغربيون!, وتزامن هذه التصريحات الفارغة العنصرية مع إقتراب البوارج العسكرية الأمريكية للمياه اللبنانية كي تحمى الصهاينة من أي رد فعل للمسلمين لتلك المجازر المعلنة عن تنفيذها, ونحن ندرك أنهم يرتكبون مجازر يومية في غزة ولكن هذه المرة قد أعلنوا عنها مسبقا, فالمقصود حاليا هو سحق الشعب المسلم في غزة, ومفتاح ذلك هي تصريحات أبو مازن الذي استخدم المفتاح السري لكي يوجه الإعداء إلى غزة, فقد أخبرهم بمتانا وزورا بأن "القاعدة موجودة فيها وبتسهيل من حماس", وكلنا نعلم أن كلمة القاعدة تعني أن لا حماية لأحد على الإطلاق فهي قميص عثمان الذي يعلق فيه كل أخطاء الإدارة الصهيونية في واشنطن وأذنابها من الأوروبيين في زمننا, فكلما قتلوا وشردوا وذبحوا وجوعوا, قالوا "إن هدفنا كانت القاعدة", ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم, فغزة لا بواكي لها أبدا, لقد نسيت الأمة الإسلامية على أن حكام العرب والمسلمين يتحملون مسؤولية تاريخية فيما جرى للشعب الفلسطين عندما وقفوا مع الغرب في تقوية الصهاينة من قبل, ثم اليوم سيشاهدون من جديد المجزرة الجديدة التي قد أعلنت عنها, فقد أعلنت الصهاينة أنها إبادة ومحرقة ضد الأمة الفلسطينية, وكأننا من عذبهم في أوروبا قبل عقود, لماذا هذا الصمت الرسمي المخزي ثم يدعى ملوك العرب بأنهم مع "حوار الأديان", وينفقون الأموال في المهرجنات التي تذل

المسلمين ولا تقدم لهم شيئا, كما أننا نسمع بأن الجامعة العربية تختلف حول إنعقاد القمة العربية في دمشق, إنهم مختلفين في العروبة فكيف بالاسلام؟, ومنذ متى نجحت هذه القمم في تقدم أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟, فمنطلقاتها قبلية طائفية غير إسلامية, لم يتفاجئ حكام دولنا بالمدمرات الأمريكية التي تجوب البحار لأنهم من يوافق سرا على ذلك, لماذا هذه التحركات العسكرية في المياه الإسلامية الآن؟, جابت المحيطات والبحار وكأننا سندخل في حرب شامل وأما السبب المعلن عنه هو حماية كرسى فارغ في القصر الرئاسي اللبناني ولماذا لم ترسل هذه الترسانة من أجل محاربة القوات التي تحتل الشعب في غزة وتسعى لإبادتها وارتكاب محرقة كبرى؟, إننا نعلم أن هؤلاء الحكام لا يستطيعون أن يعملوا شيئا بسبب ضعفهم وحبهم للكراسي أكثر من شعوهم ودينهم, ولكن كما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم, "ومن لم يستطع فبلسانه", إذا عجز هؤلاء من التحدث بالأمر فماذا بقى لنا إذاً, نسأل الله أن يكون في عون شهداءنا في غزة ويتقبلهم ويجعل دماءهم ذخرة للمقاومة وسخطا لحكام العرب الذين يشتركون في الجريمة. ومن عجائب زمننا أنه كلما تقدم الإنسان نحو الفضاء زاد صعوبات العيش في الأرض, لقد رأينا من ينفق أمواله لكي تُرمى رفاته في الفضاء الخارجي وفي نفس الوقت يموت الملايين من البشر بسبب سوء التغذية والعدوان والتجويع والحروب, إنما السياسة الربوية التي زادت الأغنياء غني والفقراء بأسا, وستنتهي عما قريب إن شاء الله. لم تكن تصريحات بني صهيون مزحة فقد قامت دولة بتنفيذ المحرقة والمجزرة الجديدة على غزة وبصمت عالمي, لذا يجب أن يعلم كل من لزم الصمت أنه مشارك في جريمة الإبادة والتاريخ سيفضحهم عاجلا أم آجلا, ولم يتوقف الأمر في غزة أو سب النبي صلى الله عليه وسلم في أوروبا بل تمادت الملكة إيليزابيت لترسل إبنها إلى أفغانستان في إشارة واضحة أن ما يجري للأمة الإسلامية أمر مدروس مسبقا, وهذه الملكة وأمها وأبيها هم من قدموا فلسطين على طبق من ذهب للصهاينة قبل عقود ولن ننسى ذلك أبدا, أما اليوم فهي ترسل إبناها لإرهاب المسلمين العزل في أفغانستان بعد أن فشل أجداده في فعل ذلك سابقا, أما الذين يتحدثون عن التهدئة من طرف واحد والعقلانية في التعامل مع هؤلاء الغزاة فهم لا يفهمون أصل السياسة, فالملكة تريد من خلال قتل المسلمين وغزوة بلادهم تعزيز الملكية في مملكتها المتحدة, كي تظل هي السلطة المحبوبة هناك, لذا فهي تستخدم الدين والقتال في سبيل شرفها وهي من أصول الصليبيين ولا عجب فيما تفعله, أما العجب أن يمنع أبناء المسلمين من الذهاب إلى الخطوط الأمامية لمساندة إخواهم في الدين, كيف يعقل أن يعطى الحق للكفار الغزاة بأن يرسلوا أبناءهم لقتال أبناء المسلمين ثم يمنع أبناءنا من التطوع للذهاب إلى القتال بحجة الإرهاب؟, لقد أصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا ولن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم, لن نتغير أبدا مادام هناك أنانية في التعامل مع الواقع, والواقع يقول بأن هناك دماء أطفال يقتلون في غزة, ونشهد أبناء ملوك الغرب يقتلون أبناءنا في أفغانستان, فيجب أن يتحد المسلمون لكي يواجهوا هذه الوقائع بشتي الوسائل.

أما المسألة التي تهمنا في قضية ذهاب هذا المجرم القاتل لقتال أبناءنا في أفغانستان هي مسألة الكيل بمكيالين حول "السرية في الحروب", فنرى أنهم أرسلوا أبناءهم بسرية تامة, ثم أعلنوا عودته مباشرة بعد أن نشر الخبر في العلن ثم يتجرأ من لا يفهم في الإعلام في مهاجمتنا عندما نتبع نفس الوسائل السرية في الجهاد, كما أن الإعلام ذاته يبرر حب هؤلاء الأمراء الغربيين لقتالنا ويوحون أن ذلك هو أمر مهم وشرف لهم, ثم يتهموننا نحن من ندافع عن أراضينا أننا نصنع الموت, إن أبناء ملوك الغرب يظهرون بكل تبجح وهم يصوبون أسلحتهم على المدنيين الضعفاء في القرى الأفغانية بحجة أنهم يقاتلون طالبان ويفخرون بذلك, والحقيقة أن هذا الأمير كان في نزهة ولم يكن يتحرك إلا بعد أن يعطى الضوء الأخضر من قبل المخابرات الملكية بخلو كل الشوارع من المارة ثم يقابل بعض الناس في الهواء الطلق ويعلق على الصورة أنه يتحدث مع المواطنين الأفغان, وكأننا لا نفهم كيف يلعب الإعلام بالحقائق, إننا نعلم جيدا لعبة الإعلام الذي يظهر القط كالأسد والنمل كالفيل, فالمجرمون من حكام (إسرئيل) يظهرون دائما على أنهم الصالحون, أما المقاومون فيظهرون أنهم المجرمون, (أفنجعل المسلمين كالمجرمين), وهذا أمر مفهوم لدى المراقبين, لقد طفح الكيل بهذا الإعلام النفاقي الذي لا ولن يميز بين أي خير أو شر, ولو كان هذا الأمير بطلا ورجلا حقيقا لأعلن بقاءه في الميدان لقتالنا بعد أن عرف الجميع

بوجوده, ولكنه هرب كالقط إلى والدته الملكة التي باعت هي وعائلتها فلسطين للأنذال والقتلة وها هي اليوم ترسل إبنها لكي يذل أبناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أفغانستان, إن كل ما نفعله في الحروب هو مشروع ما دمنا في حروب وهاهم أعداءنا يفعلون مثلنا تماما رغم أنهم عمكون الإمكانيات المادية الهائلة.

## أقتلوا باسم الإرهاب

لقد كان شعار الغرب في حريم ضد أمة محمد صلى الله عليه وسلم "أقتلوا باسم الإرهاب", فقد شهدنا مجرزة أخرى في الصومال ففي تاريخ 3-3-2008م, قامت الإستخبارات الأمريكية التي كانت لها عيون في منطقة الحدود بين الصومال وكينيا, فالقبائل متداخلة والجواسيس يكثرون فيها, قامت السي آي إيه بناءً على معلومات خاطئة بغارة جوية ضد مدنيين صوماليين ظنا منها أنها تستهدف إخواننا في تلك المنطقة, وطبعا نعلم جيدا أن الحكومة الكينية كانت ستتغاضى عن أي خرق لأراضيها من قبل الأمريكان الذين يتحكمون في السياسة الداخلية الكينية, وأثناء وجودي في تلك المنطقة سنة 2006م قبل توجهي لنصرة المحاكم,

كانت جنرالات الأمركيان الذين يديرون الحرب في العراق متواجدين في تلك اللحظات في ليبوي, وأراد بعض الإخوة أن نعمل عملية ضدهم, وقد رفضت ذلك لأننا لا نتحرك بردود أفعال إن أي علمية يجب أن يخطط لها جيدا لضمان نجاحها وعدم إعطاء العدو فرصة لكي يستهزأ بتكتيكاتنا الميدانية, إن أي رد فعل غير مناسب لن يكون في صالح العمل أبدا, كانت السبي آي إيه ولا زالت تلعب بالنار في هذه المناطق الصومالية الكينية, ونعلم جيدا أن الإدارة الأمريكية هي التي ضغطت على الجميع للقبول المصالحة الشاملة وبناء حكومة وحدة وطنية, ونجحت في ذلك مبدئيا ويبقى تقاسم السلطة على الواقع هو الإختبار الحقيقي كما أن انتخابات 2012م قد شغل هؤلاء السياسين قبل ضماد جراحات انتخابات 2008م, لقد شعر الشعب الكيني بالراحة وقد لطف الله بعباده في هذه البلاد, أما الجيران في الصومال وفي مدينة دوبلي التي لا تبعد أكثر من 20 كيلو من بلدة ليبوي الواقعة في كينيا, ويسكنها قبائل صومالية, فقد كان الوضع غير آمن لقد قامت السي آي إيه بغارة جوية على هذه القرية الصغيرة التي لا تملك شيئا, وقتلت أكثر من 6 أبرياء من الصومالين وجرح بعض النساء في تلك الغارة الأمريكية الجبانة, وكلنا نعلم أن في هذه المنطقة تحت إدراة المحاكم فرع الشيخ حسن تركى وهو ممثل الشباب في الجنوب ويتحرك كثيرا بينها وبين كيامبوني وكل تحركاته معروفة لدى الأعداء, فلماذا لا يستهدفون من يظنون أنه عدوهم, ويلجأون إلى قتل الأبرياء بحجة الإرهاب, إنني أؤكد هنا أن الشيخ حسن تركى كان في كيامبوني في تاريخ 22-2-2008م, وأراد فعلا أن يسافر إلى دوبلي في نفس الأيام الغارة لكي يفض بعض النزاعات التي وقعت بين بعض الإخوة من حركة الشباب المجاهدين وبعض شباب المحاكم, وكلنا نعلم المقولة المشهورة "لا أسرار في الصومال", فقد عرف الأعداء بهذه التحركات ونفذوا تلك الغارة وزعموا أنهم استهدفوا الأخ صالح نبهان الكيني, وهو أخيي ومطلوب لدى الأعداء ومعروف بكنية يوسف التنزاني, لقد ضللت السي آي إيه الإعلام لكي تخفى جريمتها وزعمت أنها تصنتت على جهازه المحمول وهذا من أكاذيبها, فنحن لا نستخدم الهواتف أبدا, لأننا نريد أن ننزل العدو إلى مستوانا, فلا أجهزة إتصالات معنا ولا نتواصل بالانترنت, إلا عندما نكون في المدن الكبرى التي فيها ملايين الناس, أما أن نستخدم ذلك في قرى صغيرة محدودة العدد وموضوعة تحت منظار السي آي إيه, كيف يعقل ذلك؟, هل يظن العدو أننا نجهل كيف نؤمن أنفسنا؟, إنها التبريرات لأن الهجوم التي كلفتهم الملايين من الدولارات والتجهيزات قد فشل من جديد, ولكي يبرروا فعلهم ذكروا أن الأخ صالح هو الهدف وأنه يسافر دائما معي لكي يعطوا العملية بعدا آخر ويلفقوا عدوانهم فنحن قميص عثمان في جرائمهم, ثم قالوا مقالتهم المشهورة "إن هدفناكان الإرهاب", إنني أكتب هذه الأحداث لكي أبرر ساحتنا ولكي يفهم أبناءنا وأحفادنا كيف عانينا في زمننا, أما إذا تمكن القراء في أمريكا من قراءتما فسيكون ذلك في مصلحتهم لأنهم سيفهمون حقيقة ماكان يجري من عدوان علينا بحجة الإرهاب, ونسأل الله أن يتقبل من قتل شهيدا إن شاء الله, وما حدث في أرض الواقع أن العملية استهدفت بيوتا سكنيا للمدنيين وليست معسكرات, فلا يعقل أن القاعدة تفتتح معسكرات في مناطق تعلم جيدا أن السي آي إيه لها نشاط دائم, إننا نسيطر فعلا على تلك المناطق ولكن لا نظهر فيها أبدا, وهذا يوضح أن العدو لا يفرق بين مدني وحربي في هذه الحرب, وكنا قد حذرنا الشباب المهاجرين من الظهور في تلك المناطق, لأن أمريكا لن تتأخر في ضرب أي منطقة فيها أي مهاجر مجاهد في سبيل الله, وهذه هي الحرب كما تزعم, أما عندما نضربهم في أي مكان يقال بأننا لا نحترمها وأننا إرهابيين, أما هم فلهم الحق في قتلنا وتشريدنا وأسرنا وتذليلنا, لذا لم تكد يطيب جراح أهل غزة لمقتل المئات من الشهداء في عدة ساعات وبينهم العشرات من الأطفال الرضع والنساء الضعفاء "باسم الإرهاب", ولم يكد ينتهي العدوان في غزة حتى فزع أهالي دوبلي في الصومال فقد غارات عليهم الصواريخ العابرة للقارات والمخصصة لمحاربتنا فهي تحت التجارب, فقد أصبحنا حقل تجارب بدءً من وزيرستان مرورا بغزة ثم الصومال وغيرها, لقد حاولت أمريكا إركاعنا بكل الوسائل ولكي تبين إدارة بوش أنها فعلت شيئا بخصوص هذه الحرب ولكنهم فشلوا, فحتى سجن غوانتنامو قد انقلب نتائجها عليهم والحمدلله الذي نصر عباده, على كل حال إذا اتصل صالح نبهان من هناك, ثم عرفت السي آي إيه بذلك, ثم قامت بالهجوم كل هذا لا يهمنا, ما يهمنا النتيجة فقد قتلوا المدنيين ونجى الأخ صالح نبهان بفضل الله. لقد بوبت في احدى الفصول بابا وسميته "الحرب العالمية الثالثة", وذكرت أنها بين الحق والباطل وأنها بين الإسلام بكل ما تحمل الكلمة من معنى وبين الكفر العالمي المتمثل في العدو الغربي والشرقي الغازي, والتكتيكات المتبعة من قبل العدو في الحرب توضح للعيان أنها عالمية وليست مخصصة لمنطقة معينة, فالناس يقتلون في غزة وفي دوبلي وفي وزيرستان وفي أفغانستان وفي العراق في آن واحد, والعدو واحد, فلا أدري كيف يريد بعض إخواننا أن نفرق بين أهداف الكفار وهم لا يفرقون بين المسلمين عندما يستهدفونهم, فالمدني والمقاوم والمرأة الطفل والشيخ والتاجر والمحامي والمهندس والطالب العلم والخعام والخامي والمهندس والطالب العلم والخواباء كل هؤلاء يصنفون في خانة واحدة في قاموس العدو, والحمدالله أن الله سلم الأخ يوسف التنزاني من شر الطوماهوك وهو يواصل تدريب إخوانه في معسكرات المجاهدين والحمدالله أولا وأخيرا.

## الإستخبارات وسياسة الخوف

ومن أخبث نشاط المخابرات الأمريكية هي إشراك المخابرات العربية للتشويش على أي تحرك جماهيري في حق المسلمين, فعندما تحرك الجميع وتعاطف الجماهير مع الأخوة في غزة بادرت السلطات السعودية إلى إظهار تسجيل تزعم أنه من الدكتور أيمن الظواهري ويدع فيه المسلمين في جميع العالم وليس جزيرة العرب وحدها إلى التبرع بأموالها للآلاف

المساكين والفقراء والمهاجرين في وزيرستان وأفغانستان, وجعلوا هذا النداء الفاضل من قبل مسلم لإخوانه المسلمين "كجريمة عظمي", كما أن هذا الأمر قد مر عليه شهور فقد حصل ذلك كما ذكرت سابقا أثناء الحج, ولكن تأبي أجهزة الإستخبارات التابعة لسلطة آل سعود إلا أن تقف حاجزا ضد أي صوت يريد الكرامة والفضيلة والعزة لأبناء الأمة, وهي أيضا تخوف شعبها باسم "الإرهاب" وقد شرب مشايخ هذه السلطة تلك اللبعة القذرة واسترسلوا مع ما تقوله السلطات دون أن يتحققوا من أي شيئ, هل يجهل مشايخنا الكرام في السعودية بمن فيهم المدعين الحوار بينهم وبين إخواننا في السجون أن هناك مئات الأسر التي تعاني بسبب الحرب الخطيرة التي تديريها أمريكا والمخابرات الباكستانية في وزيرستان؟, إذا جهلوا ذلك فهم لا يفهمون واقع أبناء أمتهم, فلا يتدخلون في أمر لا يفهمونه أصلا, أما إذا فهموا وعلموا أن هناك أطفال ونساء شهداء عرب وعجم مسلمين في تلك المناطق فمن واجبهم مساندتهم وعدم الوقوف ضدهم, ولو سكتوا لكان خيرا لهم, أما اتباع سياسة آل سعود والمجازفة بالقول بأن الرسالة هي خديعة وما إلى ذلك, فهذا نكران للحق, فليتحققوا من ذلك أولا, إن الرسالة صحيحة وهي من قبل الشيخ أيمن وليست مفبركة من المخابرات السعودية ونؤكد ذلك لألا يظن بعض الشباب أنما مفبركة, لا والله إنما من الشيخ أيمن ولم يدع إلى الكفر ولم يدع إلى الزني ولم يدع إلى المخدرات ولم يدع إلى التطبيع مع العدو الصهيوني ولم يدع إلى الفجور, فلماذا تصنف الرسالة أنما خطيرة وتحرض على الإرهاب, إن الرجل طلب من المسلمين فعل الخير بمساعدة إخواهم المساكين في وزيرستان, هل في ذلك جرم؟, إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث النساء والرجال على الصدقات, فأين الخطأ في هذه الرسالة, ولماذا يسجن شخصا لمجرد أنه نقل رسالة, الجواب واضح إن هذه الحكومات اتخذت استراتيجية الإرهاب في تخويف الناس بأوامر من أمريكان, إن الرسالة موجهة للخير وليس للإعتداء, (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان), ما حصل أن سلطة آل سعود نظرت إلى الرسالة وكأنما الشيخ أيمن, ولم تتفقد جوهرها, فلو دعانا أعداءنا إلى الخير فلا يسعنا إلا اتباع ذلك لأنها السنة النبوية فكيف إذا دعا مسلم بذلك, إنما تحكم على الناس بنوايا الخفية وهذا الأمر مرفوض في شريعتنا, لماذا يتهم مسلم أنه إرهابي لمجرد أنه يجمع الأموال لإخوانه في العالم؟, ونفتح أبواب الشركات الصهيونية التي تعلن بصراحة أن عائداتها تذهب للمستوطنين اليهود في القدس الشريف! كانت على السلطات السعودية أن تتصرف بحكمة أكثر, فما أنها تدعى أن نسبة 90% من "السعوديين" وأرجو العفو في منادتي أبناء بلاد الحرمين بالسعوديين, فلهؤلاء قبائل ينتمون إليها, ولكن من باب إظهار ماكان يجرى, تزعم السلطات أن تلك النسبة لا تؤيد القاعدة, فلماذا تحتم بتسجيل عادي يدع فيه المسلم آخاه المسلم إلى مساعدته؟, لماذا لا تترك نسبة 10% من الاستجابة للخير؟, الجواب أن هذه السلطات لا تدرى كيف تتعامل مع النهضة الكبيرة في مسألة "المقاومة الإسلامية", وأؤكد لهذه السلطات أن باهتمامها لمثل هذه الأمور العادية وإعلائها في المحطات

والقنوات الإستخباراتية التابعة لها, فهي تزيد من شعبية أفكار القاعدة, فالكثير من البسطاء سيحاولون معرفة نص الرسالة عبر الوسائل المشروعة في الانترنت, خاصة عندما يتبين لهم أن السلطات قد لجأت إلى الإعلان عن هذه المسألة في القنوات, وذكرت "على كل من استلم رسالة صوتية من أيمن الظواهري إبلاغ السلطات وإلا سيلاحق", هذا بحد ذاته تشجيع لما يسمونه بالأفكار الإرهابية أو فكر الضلال كما يدعون أو ما يسمونه "دعم الفئة الضالة", والسلطات تقصد بهذه العبارات الغامضة كل من يجاهد في سبيل الله سواء جاهد بصدق في أماكن الإحتلال أو رفع السلاح بعاطفة في الدول الإسلامية وهذا أمر نعارضه, أو جمع المال من أجل مسلم في الصومال, كل هؤلاء في خانة واحدة, فكما قلت إنها قد حاربت الرسالة بسبب الشخص الذي أرسله, ولو كانت تلك الرسالة من أحد مشايخ الدولة لما حاربتها, وهذا حق أريد به باطل, فأين حرية الفرد في أن يسمع ما يشاء, إننا نسمع أصوات الكفر اليومي في الإذاعات والقنوات التي تمول من أمراء والملوك المنطقة, ولم نسمع أن أحدا سيلاحق بسبب سماعه أو مشاهدته لهذه التفاهات التي تحارب الدين, كما أنه هناك جهات ملكية تدع إلى تقديس الأمريكان, والتطبيع مع الأعداء, ويعلنون في الشعوب عبر القنوات الفاسدة عدم الخوف من رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله, فلماذا لم يلاحق هؤلاء؟ (والفنتة أشد من القتل), لقد أعلنت سلطات آل سعود الحرب على كل من يحمل فكر الجهاد باسم "محاربة الفئة الضالة", ولا أدري كيف لم تكن ضالة عندما ساندوها في

الحرب ضد الروس, إنها السياسات النفاقية ومحاولة تسييس الجهاد وإخراج الفتوى المفصلة بزى وملابس الملوك والسلاطين الذين يُقدّسون ولا يخطأون أبدا في نظر الكثير من المشايخ التابعين لهم, ولم نسمع أن عالما من تلك البقاع ألف شيئا لبيان أخطاءهم, كما فعل السلف الصالح في الملوك السابقين الذين أحبوا الدين وجاهدوا في الله ورغم ذلك تحدث العلماء عن أخطاءهم, من باب الجرح والتعديل, ليس من العجب أن تكرر هذه الاستوانات باسم محاربة الإرهاب فترة بعد فترة لكى يخوفوا الناس ويقتربوا من الأمريكان, ولكي يتمكنوا من رقاب الناس دون أن يحاسبهم أحد, لأن إعلامهم الموجه يكرر كلمة "الفئة الضالة" بين الحين والآخر لكي لا ينسى أحدا هذه الكلمات, وكل من لا يرضخ لأفكار الملوك والأمراء أو يرفض بيعتهم فيعتبر من تلك الفئة الضالة بغض النظر عن حقيقته, وإن كان علمانيا يدع بعكس المجاهدين, فمادام يحارب فكرة الملكية وتوجهاتها فسوف يحارب إلى الأبد, إنني أتحدث عن إلقاء القبض على أكثر من 700 شخص باسم محاربة الفئة الضالة, وهذا يناقض بيانات وزارات الداخلية لهذه السلطات التي تتحدث عن هزيمة القاعدة في بلاد الحرمين, فكيف يعقل أن يعتقل هذا القدر الكبير من الناس وينسبون بأنهم من القاعدة لمجرد أنهم أرادوا مساعدة المساكين واليتامي في وزيرستان, وقد استخدم السلطات الآلة الإعلامية التي تقدسهم في اللعب بعقول المسلمين وزرع فيهم أن كل من يعيش في وزيرستان هم من الفئة الضالة حتى الأولاد والنساء والشيوخ, وهذا من أفكار الغرب لأن الإسلام يدع إلى احترام المستضعفين من الأعداء فكيف إذا كانوا مسلمين؟, (فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين), ورغم أنف كل السلطات في الدول الإسلامية فإن أهل وزيرستان هم من المهاجرين وأبناء سبيل ومحتاجون للمساعدة مهماكان خلافهم السياسي مع السلطات في الدول الإسلامية, فينغبي لعلماءنا الذين يظهرون في هذه البرامج أن لا يورطوا أنفسهم في اللعبة الإستخباراتية الإعلامية بحسن نية, فالمسلم لا يعبد السلطات بل يعبد الله وحده ويجب عليه معرفة أن إطعام الناس من الواجبات الضرورية, فكيف إذاكان ذلك لمسلم مهماكان إختلاف الآراء, لقد رأينا أمراء عرب ومسلمين يبنون مدنا وقرى ويقدمون المساعدة للولايات المتحدة الأمريكية بعد أحداث كاترينا, رغم أنه لا يخفي على أحد ماذا تفعل أمريكا بديار المسلمين, ومع ذلك لم نمنع ولا أحد يستطيع أن يمنع من يريد أن يساعد الإنسانية, فلماذا يمنع شبابنا بجمع الزكوات والأموال والصدقات للمحتاجين من أسر الشهداء والأسرى وأبناء السبيل الذين يعيشون في وزيرستان أو غيرها؟.

إننا سنرى تغيرات كثيرة في ممكلة آل سعود بسبب هذه السياسات التخويفية العدوانية وسيزداد من يكره سلطتهم, لأنهم عندما يعتلقون 700 شخص بسبب رسالة واحدة, يعني ذلك نصب العدواة لأكثر من 700 عائلة مسلمة فيها أبناء وأمهات وأباء يدعون ليل نمار على من ظلمهم, فأعداد المتأثرين بحذه الإعتقالات ترتفع دون شك, وهذا يعني استحداث شريحة جديدة من المجتمع ستعمل سرا بسبب الضرورة إلى

نشر الأفكار التي بسببها اعتقل من اعتقل بوجه حق أو باطل, ومسألة الفئة الضالة هي لعبة بيد السلطات تلعب بماكما تشاء, وليس من المستبعد بمذه السياسات التي تقرب السلطة من الكنائس وتبعدهم من الشعوب, أن تتفتح الكنائس قريبا في مملكة آل سعود وبشكل سرى لألا يحرج العلماء الذين يجاملون السلطات في جميع مواقفها, وهذا بعد الزيارة التاريخية للملك إلى الفاتيكان, ونحن لا نمنع الآخر من التعبد إن كان لديه مكان لذلك, أما أن نبي له مكان جديد فهذا لا يجوز لأنه نوع من التبشير وإقرار الباطل, فالدين عندالله الإسلام, لذا نرى أن هذه السياسة التخويفية مدروسة من قبل السلطات الأمريكية التي لا ترحم أحدا وهي الحكم على الناس بالنوايا لتمرير مخططات الدول الكبرى, فيصنفون الناس حسب مذاهبهم ومساجدهم وانتماءاتهم الفكرية, وما لفت نظرنا هو إظهار التسجيل في هذا الوقت بالتحديد, وقد مر على ضبطه أكثر من أربعة أشهر وفي موسم الحج, والسبب في فعلتهم هـ والتشويش على المسلمين ومحاولة إستغلال الحج لإظهار أن الدولة مع مصالح المسلمين وأن القاعدة هي "الفئة الضالة التي تقتل المسلمين" كما تزعم, لأنها أصبحت الآلة التي تستخدم في ضرب المستضعفين والكيل بمكيالين مع الشعوب, إننا في وضع مأساوي في غزة والناس يموتون جوعا, فكيف يجرأ هؤلاء لإظهار تسجيل بريع وإلباسه لباس الإرهاب؟, الجواب واضح هو إضعاف قدرة الأمة التي تحركت وشعرت بالمسؤولية اتجاه إخوانهم في غزة, ومعظم أبناء الأمة أرادوا أن يتبرعوا من أجل المأساة الأخيرة في غزة ولكن تراجعوا عن ذلك, ويجب على أحدهم أن يفكر مليون مرة قبل التبرع بسبب إظهار تسجيل الشيخ أيمن الظواهري, ما زلت أقول بأنها لعبة إستخباراتية جبانة وخبيثة لتنويم الشعوب دائما, فكلما نحض الشعوب في مكان ما تظهر المخابرات العربية والعالمية لتفبركة مسألة ما ضد القاعدة لكي يبقوا سياسة "سلطان الخوف", هي السائدة لدى الناس, لم نفاجئ عندما ضربت السي آي إيه قرية دوبلي بحجة الإرهاب, كما لم نفاجئ عندما أظهرت آل سعود الشريط المسجل بحجة الإرهاب أيضا, ولكبي أكون واضحا في هذه السياسات سأضرب مثلا بسيطا عن والد الأخ صالح نبهان (يوسف التنزاني), فهو سعودي الجنسية كيني المولد, ولم يربي أو يعيش كثيرا مع ولده, فقد طلق والدته في صغره وتربي الولد بعيدا عنه, فهو في السعودية والأخ صالح كان في كينيا, وبعد أحداث 2002م, أصبح هذا الوالد المسكين الذي لا يعرف مكان ولده هدفا رئيسيا للسي آي إيه والمخابرات السعودية التي تمدده بأنما ستسحب الجنسية منه وتبعده من جدة, لأن أمريكا تريد ذلك, أنظر كيف يعذب هذا الرجل حجة ولده, بأي شريعة يتحاكم هؤلاء, إنها المصالح الأمريكية والإستخباراتية التي لا حدود لها, لأن الحفاظ على كراسي السلطان هو أهم شيئ, ولو أدى ذلك إلى ظلم الناس.

إننا في حيرة من أمرنا, فلا ندري ما هو الإرهاب, كل يوم يشهد المواطن المسلم تلك الطائرات التي تطلع من مياه العرب لتحارب المسلمين في كل مكان ثم يقال بأن من يقف ضد هؤلاء هو إرهابي!, إنهم يلعبون بعقول الناس فهذه الأجهزة الإستخباراتية التي أنشأت لمحاربة الإرهاب لا تستطيع أن تمنع الجريمة المنظمة في بلاد الحرمين, وهي كثيرة جدا و لو ذكرتما لظن بعض الناس أنني أتحدث عن دولة هندوسية أو دولة لا دينية, فقد ظهرت المعلومات حول الأجانب الذين يتفننون في هتك أعراض أخواتنا المسلمات في بلاد الحرمين بعد انتحال مهنة الطب وإعطاءهن مسكنات ثم مخدرات ثم تسويمهن على شرفهن وقد اغتصبت الكثيرات منهن, أين هذه الأجهزة الخبيثة من هذه الجرائم؟, أليس الفتنة أشد من القتل, فهم يعتبرون الإرهاب هو التفجيرات والقتل, ونحن نقول لهم بأن التفجيرات والقتل أقل ضررا من الفتن ما ظهر منها وما بطن, والسبب الرئيسي إلى ظهور القتل هو عدم تعاملكم الصحيح مع الفتن وعدم منعها من الظهور في المجتمع, ومن الأمور التي تبين أن سياسة الدولة هي عدم إحترام النساء المسلمات والتشجيع على الفسق والفجور, هي مسألة إنتشار المتاجر المخصصة للألسبة الداخلية للنساء ويعمل فيها الكفار الأجانب, ففي نفس الوقت الذي يطارد فيه رجال هيئة الحسبة النساء في الخارج لاجبارهن على تغطية الوجه, هناك أخريات بداخل تلك المتاجر ويجربن الملابس الداخلية وغيرها بوجود أولئك الهندوس والمجرمين, انظر كيف لبس إبليس بأفعال هؤلاء الذين قدموا بعض العادات على الدين, كيف تطارد مسلمة حرة في الشارع بسبب عدم تغطيتها لوجهها وهبي حرة في ذلك لأن الدين واسع, ولا تبالي بأوكار الدعارة المنتشرة في بعض مدن بلاد الحرمين, باسم تجارة الملابس الداخلية؟, ولم يعد هذا الأمر

مخفى على أحد, إنما الفتن وإنما أكبر من القتل ولكن زعم بعضهم أن المشكلة الكبرى تتجسد في الإرهاب, إنني عندما أذكر هذه الأحداث لا أعنى أنني أحرض على رفع السلاح في بلاد الحرمين أو التفجيرات أو فكر التكفير, فنحن بعيدون كل البعد عن هذه لأفكار وما فينا يكفينا كما قيل, فنحن نواجه أكبر دولة كافرة على وجه الأرض رغم عدم قبول المشايخ ذلك, ولكن من يشاهد الواقع يعلم أننا نجاهد في أفغانستان والعراق والصومال وغيرها جهاد شرعيا لا لبس فيه, أما ما يرتكب من أخطاء, فلا ينبيغي أن يشوه صورة الجهاد بسببها. وما يعنينا من ذكر هذه الأحداث هو أن السلطات تشن حربا علينا ومن واجبنا ذكر الحقائق لكي ندافع عن أنفسنا ولم يطلب الله منا أن نكون قلبا واحدا, فلا يجب أن نجبر أن نقدس هؤلاء الملوك ونسكت عن أخطاءهم وكأنهم معصومون, وحتى ملوك الدول الإسلامية في القرون الأولى رضوان الله عليهم أجمعين قد أخطأوا في بعض المسائل وكتب المؤرخون عن ذلك, فما بالكم بملوك الطوائف في زمننا؟.

لقد شهدت برنامج في القناة الأولى لسلطة آل سعود, وبعنوان (همومنا), وفعلا قد فهموا أخيرا أنحم أدخلوا الناس في الهموم فالسلطة لها اليد الطول في التشدد بسبب ممارستها العنيفة ضد الشباب, وتحدث الحاضرون عن كيفية تجنيد الشباب عبر الإنترنت, وقد درس القائمون على البرنامج التوقيت لأن قناة الجزيرة كانت قد أظهرت برنامج تحت المجهر بعنوان "مجاهدون إفتراضيون" وتحدثت عن نفس الموضوع ولكن بحيادية,

أما القناة الأولى في مملكة آل سعود فكانت في سباق مع الزمن, فقد أحضرت والد أحد الشباب الذين قتلوا في ساحة الجهاد في سبيل الله في أفغانستان, وعندما عنونت القناة عنه كتبت "والد أحد الشباب المفقودين في مواقع الصراع", أنظر كيف لعبوا بعقول الناس بالمصطلحات الجديدة, فكلمة "مفقود" هي الأنسب لها لكي لا تظهر سمومها, فلو استشهد الشاب في أفغانستان لن تقدر على التكذيب, لأنه شهيد بإجماع المسلمين كلهم, لأنه قاتل جيوش الكفر المحتلة لبلاد المسلمين ولوكان ذلك فرض كفاية عليه, ونجد أنها لجأت إلى الحيلة الثانية في العنوان بكتابة "مناطق الصراع", لكي توهم المشاهد أن ما يحصل في أفغانستان ليس بجهاد, والله يعلم الله أنه جهاد في سبيله ولو كره القناة الأولى ومن معها, لم نفاجئ عندما سمت الدول المحتلة بمناطق الصراع لأن هذه السلطات ومخابراتها لا تريد من الشباب معرفة الحقيقة, وفي نفس الوقت تحمّل الذهاب إلى الجهاد في تلك الأماكن مسؤولية التفجيرات ورفع السلاح في الدول الإسلامية, وأنا أتحداهم فإنني من قادة القاعدة ولم نأمر شابا بأن يرفع السلاح في بلاد الحرمين أو غيرها لأننا لا نوافق على ذلك, كما أتحدى هذه السلطات بأن تبين للناس أن الشيخ أسامة هو من أمر برفع السلاح في بلادنا, والعجيب أن والد ذلك الشاب الذي جاهد في أفغانستان, عندما بدأ بالحديث عنه ذكر أنه كان معتقلا لدى سلطات آل سعود قبل أن يغادر إلى أفغانستان, ولم يتطرق المذيع إلى قضية سجنه لأنه رجل استخباراتي يعلم أن ذلك هو السبب الرئيسي لفقدان الثقة بالدولة لأنه قد رأى الويلات والاضطهاد

والتعذيب في السجون ويكفى للشباب بأن يفر بدينه إلى أماكن يستطيع أن يعبد ربه دون تطفل المتطفلين, "كان في بلاد الحرمين ولم يرحم, والآن قد رحل ولم يرحم أيضا", أين تريدون أن نكون؟, ألم يقل الله لنا (ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها), أما حجة أن الكعبة هي أفضل الأماكن, وكيف للشباب أن يبتعدوا عنها لأمكان أخرى, نقول لهؤلاء أن الإمام على عليه السلام قتل في الكوفة وهو من أهل مكة وهذا من باب التذكير, كما أن قتل المسلم أكبر عند الله من هدم الكعبة, وهؤلاء الشباب ذهبوا ليناصروا إخوانا لهم يقتلون يوميا بفضل بترول الملوك, إن الله لم يأمرنا بعبادة الأماكن بل أن أمرنا أن نعبده وحده سبحانه, (أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كم آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستون عندالله), ولن أفسر الآية فكل عاقل يعلم أنما حجة على الذين يستهزأون بالمجاهدين, كيف يعقل بأن يترك شابا وظيفته وسيارته والوالدين من أجل الباطل؟, لا يعقل ذلك لقد ترك كل شيئ أولا لخوفه من السلطات التي كانت تلاحقه في كل حين بسبب آراءه, وثانيا لأنه نوى الجهاد في سبيل الله في الأماكن الشرعية والمتمثلة في المناطق المحتلة ليقاتل خبثاء من جيوش الغرب الذين يقتلون النساء والأطفال ليل نهار, وإن كان ذلك فرض كفاية فهو جائز عند الله, وممكن أن يقول قائل أن والده لم يأذن له, ولكن في هذه الحالة وبسبب أمنه كان عليه الفرار من ويلات السلطات, رغم أنني أذهب مذهب البقاء مع والدته بدلا من الذهاب, ويبدو أن والده لم يقدر على مساعدته عند الاعتقال بسبب سياسة الدولة التخويفية, وهذا الوالد نفسه حفظه الله هو من بلغ عن غيابه لألا يزج في السجن عندما تكشف المخابرات عن أمره, ما نقوله أن الفرض الكفائي جائز وليس بحرام ويجب أن يرضى الوالدين بذلك, أما إذا كان الأمر يخص الأمن الشخصي وسيؤدي إلى فقدان الشاب روحه, فلا يسعه إلا الفرار, لقد قدم والد هذا الشاب نصيحة للشباب عندما سأله المذيع الإستخباراتي عن ذلك, فقال "إذا رأيتَ بوادر التشدد في ابنك فبلغ الدوائر الأمنية", أنظر كيف أن الاستخبارات هي التي تعلب بعقول الناس, إن من ظهر عليه بوادر التشدد والتكفير يجب أن يقابل العلماء ليردوه إلى الصواب, وليس الجواسيس ورجال الأمن الذين سيزيدون تشددا بسبب تعذيبه. ما شهدناه في اللقاء هو أن المذيع هو من يسيره كما يشاء وقد ذهب بعيدا عن الواقع وحمّل أفغانستان والانترنت مشاكل المملكة, لقد أحضرت القناة بعض الشباب الجاهل بدينه وكانوا قد اعتقلوا سابقا وقدموا على أنهم نماذج للمجاهدين وهذا تشويه للجهاد كله, اعتقلوا بعد إنشاء مواقع في الانترنت وزعم المذيع أنها كانت تدع الناس إلى الضلال, وأسأل هذا المذيع والإعلام الموجه, هل ذكر هؤلاء الشباب أنهم تلقوا أوامر من الشيخ أسامة بأن يحرضوا الناس على التفجيرات في بلادنا؟, الجواب لا وألف كلا, فهؤلاء الشباب يعيشون في المملكة ولديهم فراغ فكري ولم يذهبوا أبدا إلى الجهاد ولم يلتقوا بالمجاهدين ولم يعرفوا حقائقهم, بل تعلموا الجهاد في الأنترنت, والتشدد من علماءكم, لقد ذكر والد الشاب الشهيد بأنه ذات مرة خرج من البيت غاضبا بسبب أن والده شغل التلفاز, وهذا

يعني التشدد, وأقول لهؤلاء إننا نشاهد التلفاز يوميا ولم نمنع أحدا من ذلك, كما أن في ديار عائلاتنا تنتشر التلفاز وعشنا مع أخواتنا وأمهاتنا بالحسني ولم ينفروا منا, إن كل هذه الأخلاقيات مرادها عدم تفرغ العلماء لهؤلاء الشباب, وليس الجهاد في سبيل الله, إذا سمع شخصا شابا يكفر علماءنا في بلاد الحرمين أو غيرها فيجب أن يأخذ بيده إلى أقرب إمام مسجد ليجلس معه كي يفهمه الدين, وليس إلى رجال الأمن السفاهين, لقد أدرك الشيخ الحبيب شيخنا وإمام مسجد قباء الشيخ صالح بن عواد المغامسي قدر المسؤولية عندماكان يتحدث وكرر مرارا "نسأل الله أن نلقاه ولا نكون ممن يصد عن الجهاد في سبيل الله", لقد أدرك أن الاستخبارات تلعب لعبة خطيرة في عملية صد الناس عن الجهاد في سبيل الله بحجة التفجيرات في ديارنا, وهذا ليس صحيح, فكل الجيل القديم ممن قاتل الروس موجودون في بلاد الحرمين منذ عقود ولم يفجروا ولم يشكلوا خطرا على أحد, يجب أن يعلم علماءنا الأجلاء أفهم قصروا في حق الشباب ولا يجب إلقاء اللوم علينا نحن, هل تُحمل نحن مسؤولية تشدد هؤلاء؟, هل نحن من دعاهم إلى التطرف؟, لماذا نحارب ونحن نقاتل المحتلين وبعيدون كل البعد عن الأوطان رغم عنا؟, كما أننا لم ندع الناس إلى رفع السلاح في ديارنا!, أما لو رفعوا فلتنظر السلطات أين أخطأت في حقهم قبل أن يتهموننا!, وتعجبت عندما شهدت الشيخ وهو يلقى اللوم من جديد على أفغانستان والعراق وكل الدول المحتلة التي تشاهد جهاد في سبيل الله أنها السبب في التطرف, وهذا ليس صحيح, السبب هي الحكومات التي لا

ترعى مصالح أبناءها, وتتبع سياسة الإقصاء وعدم القبول بالكفر الآخر ولو كان معارضا ومواجهة الفكر بالقوة, إن فكر الخوارج أو التكفير يجب أن يحارب بالفكر, كما أننا بعيدون كل البعد عن فكر الخوارج والتكفير, لسنا ممن قاتل خنزيرا النصراني وطلب من الله المغفرة دون أن يبالي بأنه قاتل صحابي جليل مع زوجته الحامل, أين هؤلاء ونحن؟ لماذا يقارنوننا بأولئك, إننا نقاتل جيوش نصرانية كافرة محتلة, فهل هذا من فعل الخوارج؟, كل ما نفعله أن نبين أخطاء حكامنا للناس, هل هذا حرام؟, وقد زعم الشيخ أن ما نقوله للشباب بأن ذهابمم للجهاد في سبيل الله في الدول المحتلة هو من أجل رفع شأن الإسلام, زعم أننا نكذب في ذلك, وأن مرادنا السلطة والتخريب في ديارنا, وأسأله بالله, كيف عرف نوايانا؟, وهو لم يجالسنا ولم يعرف عنا شيئا؟, هل سيشهد عندالله بما يتلفظ به اليوم؟, كل ما نكتبه عن الحكومات هي أمور واضحة لدى العيان ولم نخترع شيئا, أما ما تقوله السلطات عنا فهي أمور غامضة مبنية على محاسبة الناس بالنوايا, ويا ليت كتابي هذا يكون شاهدا على ما نقول, إننا نعارض كل السلطات العربية والإسلامية لأنها قصرت في حق المسلمين وهذا أمر شرعي, كيف نوافقهم في أخطاءهم؟, كما لا يجوز لأحد أن يصدر أفكارنا مهما كان, إننا عندما نبين حقائق الحكام فلا نعني بذلك تكفيرهم, لا وألف كلا, إننا نتحدث عن وقائع ملموسة لدى الجماهير, ولا ندع إلى رفع السلاح في ديارنا, ولكن لنا الحق بأن نجاهد الجهاد الشرعي إذا طلب منا إخوننا في أفغانستان أو العراق أو فلسطين أو الصومال والأوجادين وغيرها من الأماكن, ونعلم أن الجهاد بالنسبة لهم فرض عين وبالنسبة لغيرهم فرض كفاية, لسنا سببا كما زعم الشيخ في تخريب البيوت ولا تشريد الشباب ولا قتل الناس, فالحكومات هي التي تسجن الملايين وتخطف منهم حرية التفكير والتعبير وتمنعهم من الذهاب إلى مجاهدة الكفار بحجة أن هؤلاء يرجعون بأفكار ضالة, لقد تعاطفت مع الشيخ الذي أحضر من قبل الدولة لذلك البرنامج, وأقدره حق التقدير ولكنه لم يعرف كيف يتعامل مع خبث المخابرات فهي التي كانت تسير البرنامج لمصلحة الدولة فقط, وربما يتعجب القارئ بذكري للمخابرات ولكنني قلت ذلك والله شاهد على ما أقول فقد كتبت القناة في آخر البرنامج "من إنتاج وزارة الداخلية", هل يخفى على أحد من تكون وزارة الداخلية في دولنا؟, إنما وكر المخابرات والتجسس على عورات المسلمين لمصلحة الحكام, لقد اتهموا البيت واتهموا الأسرة والمسجد أنما السبب في التطرف, ولم يذكروا الدولة أبدا, ما هو الإرهاب ومن هم الإرهابيون؟, لقد غفلت سلطة آل سعود عن شعبها وهي تدفع الثمن غاليا بسبب محاربة أبناءها وترك الأجانب الذين تفننوا في الإيقاع بنساءنا يصولون ويجولون ويفسدون ليل نحار في البقاع المطهرة, اللهم إننا نشكوا ضعف قوتنا وقلت حيلتنا وهواننا على الناس, إن المستهدف في إظهار هذا الشريط المسجل الآن هو حماس في غزة وتنبيه الشعوب بعدم التبرع لما يسمى بالإرهاب ولا حول ولا قوة إلا بالله, أنصح كل حكام المسلمين أن يتذكروا قول الله تعالى (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان), فاتقوا لله فينا يا حكام المسلمين لا تتعاونوا مع الكفار ضد أبناءكم مهما كان الأمر.

## أميرة القدس

إسم على مسمى, لقد أراد الله أن يرينا فرجه في شعب غزة الذي فزع بقتل بنت المقاومة والرمز والكرامة وصاحبة التاج في قرننا, إنها الطفلة والرضيعة التي لم تتجاوز 20 يوما والمشهورة باسم أميرة, "إي والله أنت أميرة, علقت في قلوبنا يا حبيبة, أنت الشمعة التي تضيئ ظلام غزة إن شاء الله", فأنت أميرة غزة وأميرة القدس وأميرة الشهداء في بلاد الله, لقد قتلوا هذه الطفلة البريئة الصغيرة دون رحمة وكانت تبريراتهم جاهزة, وعندما أراد مجلس الخوف... المسمى... الأمن, إصدار بيان إدانة ظهرت إدارة الولايات المتحدة الأمريكية وهي تمثل العدو اللدود لأمتنا والصديقة الحميمة في نفس الوقت لآل سعود والصديقة لحسني مبارك والصديقة لعبدالله بن الحسين, والصديقة لجميع رؤساء وملوك العرب دون إصدار ذلك البيان بحجج واهية, وأراد الله سبحانه وتعالى من جديد أن يري هؤلاء الفجار نتائج الكيل بمكيالين, فأرسل الله جنده في تاريخ 6-3-2008م, ومن داخل القدس الشريف ليثأر لأمة ذبحت ثم ضحكت منها الأمم جمعاء, فبادر هذا البطل الفلسطيني إلى إقتحام أكبر مدارس الإرهاب والعنصرية في هذا العصر وقتل أكثر من 8 من المجرمين الذين يستحلون دماء الفلسطينيين وأراضيهم ويحقرونهم, وهذا جزاء بالسواء, فالرد بالمثل هو من العدالة الإلاهية, يجب أن يعاني هؤلاء حتى يعلموا كيف يعاني أبناءنا في غزة, وعليهم أن يشكروا الله أن المهاجم لم يقصد أطفالهم لفهمه لدينه كما تقصدون أنتم أطفالنا لهمجيتكم وعدم إحترامكم للانسانية, ولكنه قصد أكبر تجمع إرهابي واضح, فلا يخفي على أحد أن هذه المدارس الإرهابية هيي التي تغذي العنصرية وتحرض الجنود وتحثهم على قتل أكبر عدد ممكن من المسلمين والعرب, ولم يتأخر الشعوب الفاضلة فقد خرجت في الشوارع بهجة وسرورا لأن الله أظهر عدالته في الأعداء ونسأل الله أن يسكن هذا الشهيد فسيح جنته, ويكرم حماس وهي الجهة التي نفذت هذه العملية النوعية التي نفذت بسلاح بدلا من العبوة الناسفة إكراما للشهيدة الأمة "أميرة", وهذا تغيير في التكتيك, وأسرع العدو في محاولة اللعب بالإعلام وأراد أن يتهم حزب الله لكي يجد مبررا واضحا في غزو لبنان من جديد, وتحقير حجم حماس لدى المسلمين, ولكن الله مع المتربصين إن شاء الله ومهما حاولت أمريكا أن تصد عن هذا السبيل فقد شاء القدر أن ترى هذه الإدارة مفعول الكيل بمكيالين, فعندما أراد الكيان الصهيوني وإدارة بوش تحقيق إجماع في مجلس الخوف عفوا نسيت مجلس الأمن, لتصدير بيان إدانة لم يتحقق ذلك أبدار لأن ليبيا رفضت أن يدان الفلسطينين دون إدانة الصهاينة كما أراد مجلس الأمن, لذا فشلوا تماما والحمد الله رب العالمين, وفي النهاية القتل لا يجابه إلا بالقتل, والنار بالنار والحديد بالحديد, مادمنا في حرب, أما في السلم فيمكن أن نجابه كل ذلك بالعفو كما فعل محمد صلى الله عليه وسلم.

## وشهد شاهد

إننا في تاريخ 11-3-2008م كان يوم حزين بالنسبة لإدارة بوش التي اتخذت من الأكاذيب استراتيجية في حروبها, وحان الوقت بأن يشهد شاهد من أهلها ضد تلك الإدارة الفاشل, فقد أدلى الأدميرال وليام فالون بشهادته ورفض التقارير العسكرية التي تتحدث على أن إيران تحدد الأمن العالمي وجيرافها وكذّب ذلك, وهذا أمر مطلوب لدى قادة العسكرين في كل زمان, فنحن نعلم أن سياسة الديموقراطية هي تسييس الجيوش وجعلها تتبع الحاكم دون الشعب, وهذا لا يجوز في دييننا الذي يجيز للشعب حمل السلاح سواء بسواء ويأمر الجميع بالدفاع عن الوطن والدولة دون تمييز, لا يمكن للقائد العسكري أن يبني تصوراته الحربية على الكراهية والإشاعات لأن ذلك يؤدي إلى زهق الأرواح, وهذا مطلوب أيضا لدى الحركات الإسلامية ولو اتبعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت ذلك في سيرته, لقد استقال هذا الأدميرال في وقت يشهد العراق تصعيدا في العلميات وقتل خلال يومين من الاستقالة 9 جنود من الأمريكان, وهذا القائدكان مهامه الإشراف على الحرب في أفغانستان والعراق, والجميع يعرف من المستهدف في كلا الدولتين, والسؤال المطروح, كيف لرجل خدم الجيش لمدة 45 سنة أن يستقيل في أشد الظروف وفي أقل من سنة من تولى منصبه؟, والجواب واضح "لقد طفح الكيل من سياسات بوش الفاشلة", سياسات ترجمت في الواقع بالهمجية وعدم التعقل, والتسرع في اتخاذ القرارات المصيرية التي أودت بالعالم إلى عدم احترام الولايات المتحدة كدولة رائدة في عدة مجالات, "إنما العد التنازلي للأمبراطورية الأمريكية", "لقد فقدت أمريكا الإحترام واللمسات السحرية", هكذا ذهب الكثير من المحللين المتخصصين للسياسات الأمريكية, لقد شهدنا كارثة واقعية للإدارة الأمريكية والسبب جهادنا ضدها, فالدولار تتهاوى أمام الذهب والنفط, وتضعف أمام العملات المنافسة كالينّ اليباني وغيرها, ولكن ما لم نفهمه هو عدم تحرك العالم الإسلامي للاستفادة من هذا الضعف. لقد شهدنا حكام الدول الإسلامية عند اجتماعهم في داكار بالسنغال وهم يتحدثون عن أمور هي أبعد جدا عن التغيير, فقد تحدثوا عن وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين المظلومين وبين المعتدي الصهيوبي وكأن الجانبين متساويتان, وهذا والله ظلم في حق شعب يدافع عن نفسه قدر المستطاع, لقد ذهب هؤلاء الزعماء بعيدا عن الواقع لكي ينسجموا مع المواقف الأوروبية, وتحدثوا عن مواجهة الإسلام, ولكن باسم آخر وهو "الإسلاموفوبيا", وهذا المصطلح الغربي يعني الخوف من الإسلام والمسلمين وكل ما يتعلق بالإسلام دون وجه حق, والغرب يخفى في هذا المصطلح أمور عدة وأبرزها محاربة السنة النبوية لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو من لم يفرق بين السياسة والدين, ما معني الإسلاموفوبيا لدى الغرب؟, هل من ينادى بحق النساء لارتداء الحجاب في كل مكان هو المقصود؟ هل من يريد للأمة أن تنهض وتقاطع العدو الصهيوني وتدافع عن أعراض المسلمين هو المقصود؟, هل من يقاوم في أفغانستان والعراق وفلسطين والصومال هم المقصودون؟ والله لا ندري ما معنى مواجهة الإسلاموفوبيا, ولكن على كل حال اتفق حكام المسلمين في داكار على مواجهة هذا الأمر ولا أدري كيف؟, لأن هؤلاء الزعماء قد أساءوا للإسلام في حق المرأة والحقوق والعدل ونشروا الدعارة والخمور وزعموا أن الدين يكون في المساجد فقط, كل هذه الأمور المذكورة منتشرة في دولهم وبمعرفتهم إلا من رحم الله وقليل منهم, وذهب بعضهم لأبعد من ذلك فقد بينوا على أنهم بصدد إقرار إلغاء عقوبة الإعدام لارضاء الغرب, وأقول إرضاء الغرب لأن الله من شرع لنا الحدود والقصاص للحياة ولا يحق لأحد أن يلغى عقوبة الإعدام إلا أهل المقتول بعد العفو أو القبول بالدية, وما يجهله هؤلاء أن أكبر دولة في العالم وهي أمريكا تؤمن بعقوبة الإعدام, وننصح هؤلاء بأن القوانين الوضعية ليست لها الحق في إلغاء أحكام الله, وعلى كل حال إن هؤلاء الزعماء يقدمون خدمة للجهات الغربية, كيف يتجرأون على التكلم بالاسلاموفوبيا بعد أن سكتوا ممن نالوا عن نبيهم ولم يقطعوا العلاقات مع تلك الجهات؟, عن أي إسلاموفوبيا يتحدثون عنه؟, إنها غفلة حكام الأمة الذين يسعون في إركاع الشعوب أمام العلمنة الحديثة, فلا أحد يعارض التناكح المثليين سواء رجالا ونساء, ولا أحد يعارض التبرج ولا أحد يعارض بيع الخمور وانتشار الفواحش, ولا أحد

يخاف من عقاب الله, ولو تحدث أحد بالعذاب في زمننا يقال أنه رجعي وأن الطبيعة تغضب أحيانا وما يحصل من الزلازل والأعاصير أمر طبيعي وليعاذ بالله, (وأرسلنا الرياح لواقح), كل حركة وسنكة في هذا الكون مدروس من رب العالمين وليست للطبيعة أي دخل, لقد بلغ هؤلاء مبلغا عندما وصفوا المعاصى بأنها من الحدثية, ولا أحد يتحدث عنها, بل انشغل الجميع بالحديث عن الإسلاموفوبيا وهو عكس ما ذكرته وهذا أمر مؤسف جدا جدا, لقد كتب في قاعدة إجتماع هؤلاء الزعماء آية (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم), وأظن أن هؤلاء لم يفهموا معناها, فعدم التقرب إلى الله بالإسلام, وعدم ابتعادهم من بني صهيون ومولاته ضد المسلمين كل ذلك يعني أن الله لن يغير أوضاعنا أبدا, لذا نرى أن إدارة بوش تفشل والعرب والمسلمين يفشلون أكثر وبدلا من النهوض فهم يسكتون في كل المحطات.

## المؤتمرات الفارغة

لم يسكن العدو في زمننا ولم يسكت بلكان يستغل ثرواتنا ويحرض على النزعات القبلية ويقتل أبناءنا في كل مكان ثم يعلن بكل صراحة أنه يؤيد العدو الصهيوني دون أي خوف من رد فعل للحكام العرب أو المسلمين, لقد ذهبت المستشارة الألمانية ميركل إلى فلسطين المحتلة (إسرائيل) لتعتذر عن المحرقة الألمانية ضد اليهود, ولم تتحدث عن محرقة غزة التي كانت ولا زالت مستمرة في حق شعب أعزل, ولكن أعجب

من ذلك أن يعلن أحد أركان العدو في الإدارة الأمريكية وهو المرشح الصهيوني الجمهوري جون ماكين بأنه يؤيد فكرة تثبيت مدينة القدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني, وهذا ليس غريب على هذا الرجل الذي يريد أن يُبقى العراق تحت الإحتلال لأكثر من 100 عام, وكل رؤساء أمريكا يشاطرونه نفس المبادئ سواء كانوا جمهوريين أو ديموقراطيين, ف(إن البقرة تشابه علينا), بل الغريب أن يعلن هذا الأمر من داخل دولة إسلامية فقد أعلن هذا الخبر وهو في الأردن, تخيلوا هذا الأمر وهذا الإستفزاز, لماذا لا يعلن هذا الخبر من داخل تل أبيب؟, لقد أراد أن يخبر الحكام بأنه لا فائدة من الخوف من شعوبها, "فأنتم ملك لنا", وهكذا تجرأ هذا العدو للإعلان أنه سيؤيد تمويد القدس وجاء الإعلان من داخل الأراضي المجاورة للقدس والمباركة أيضا وهي الأردن, وهذا هو الإستفزاز بحد ذاته, لماذا لم يدرك العالم الإسلامي المشغول بالنزاعات أن العدو قد عاد من جديد وبشكل عسكري واضح ولكنه مقنن باتفقات مع حكام تلك الدول, هل أصبحنا لا ندرك الحقائق والوقائع؟, هل يخفى على أحد أن قوات الإتحاد الأوروبي متجهة إلى الحدود السودانية ومتواجدة في الأراضي التشادية الإسلامية دون أن يردعها أحد, فما جدوى هذه المؤتمرات التي لا تسمن ولا تغني؟, لقد عاد الإحتلال بشكله المظلم, والمستهدف هو أرض السودان الحبيبة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. وفي 12 ربيع الأول 1429هـ االموافق 19-3-2008م وفي ذكري ميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حسب بعض الروايات, أخرج الشيخ أسامة بن لادن شريط جديد يتوعد الإتحاد الأوروبي التي تقاتلنا في أفغانستان بالرد القاسي ليس على وجودها في الأراضي المسلمة بل لكون هذه المنظمة تتستر على من سب ولا يزال يسب ويستهزء برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم, ولا نريد ممن يفهمون رسائل الشيخ بالخطأ أن يلجأو إلى وضع القنابل في المحطات والأماكن المدنية بحجة حب الرسول, فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يلجأ إلى قتل من سبه في مكة, لذا لا نريد عمليات متهورة تفقد تعاطف العالم الدعوى مع المسلمين, بل إن أراد أحدهم ضرب الإتحاد الأوروبي فالأهداف الشرعية موجودة في كل مكان دون المساس بالمواطنين العاديين, والشيخ أسامة حفظه الله كان واضحا عندما أخبرهم في التسجيل بأن الرد يكون مماثلا لبشاعة الجريمة النكراء, وقد دعاهم إلى الصواب وذكّرهم أنهم قد نسيوا أخلاقيات الحرب وهذا صحيح, فإن العدو وبعد عمليات 9-11 فقد صوابه وما زال يضرب القرى في كل مكان بحجة الإرهاب, ولنا في غزة مثالا وفي دوبلي مثالا وفي باجاور و وزيرستان مثالا آخر, وعدم إحترام خصوصية الناس في هذه الحرب أمر واضح, لقد أوضح الشيخ لهم أنهم لم يحدو حدودا للحرب وأوسعوا إساءتهم لرسولنا بحجة حرية التعبير في الوقت الذي لا يستطيع أحدهم التشكيك في بعض الأحداث التاريخية وكأنها منزلة من الله ومختومة في الزبور أو التوراة أوالإنجيل والقرآن, وقال لهم "إن لم يكن لديكم ضوابط لحرياتكم, فلتسع صدوركم لأفعالنا", إن الذين يظنون أن الصراع سيتنهى قريبا هم واهمون لأن العدو يجهز نفسه ويهاجم ويسب ويقتل فلا أظن سيحصل أي هدوء لهذا الصراع عما قريب, وهذا عكس ما يروج من قبل بعض علماءنا الذين استسلموا تماما للحكام بحجة الدعوة, وهم يعلمون علم اليقين دون شك أن هؤلاء الحكام يطعنون المسلمين من وراء ظهورهم, فهم صناع الموت والحصار في غزة قبل بني صهيون, فقد سكتوا ولم يحركوا ساكنا في هذا المنكر العظيم وهم الذين يمدون العدو الصهيوني بالغاز والبترول فيما يحرم الشعب المسلم في غزة من كل ذلك, لقد كان الشيخ واضحا في تسجيله الأخير عندما قال بأن فلسطين لن يستعاد بالمفاوضات والحوارات الفارغة مع العدو الصهيوني وهذا أمر واقع يعلمه الجميع ولا يخفى على أحد, فكل ما أخذ بالقوة يرد بالقوة إن شاء الله, ونرى أن محمود عباس يزداد ضعفا كل يوم, فكلما اقترب من العدو ضعف أكثر, والعكس يحصل مع حماس, وسيستمر هذا الصراع كما بشرنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى ظهور المهدي عليه السلام وإلى نزول عيسى عليه السلام وإلى قيام الساعة, فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم بقوله بأن طائفة من أمته ستقوم على الحق إلى قيام الساعة, فمن يراهن بالمفاوضات أنها سترجع أرضنا فهو بلا شك واهم.

### العدد هو 4000

في تاريخ 24-3-2008م عندما كان الجميع يتحدث عن مرور خمس سنوات منذ الإحتلال الأمريكي للعراق والفشل الأمريكي الواضح هناك, أثبتت التقارير الأمريكية المزيفة طبعا بأن عدد قتلي الجنود

الأمريكان وصل إلى 4000 وهذا أمر مبشر, رغم أن أرقام المجاهدين تتحدث عن أضعاف ذلك العدد ولكن الأمريكان لا يحسبون من لم يتجنس بعد, والذي يدرس الموقف العراقي سيعلم أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بخير, لأن من يساعد الإحتلال ومن يقاوم الإحتلال كلهم من المسلمين العراقين, وهكذا استفادت الإدارة الأمريكية من خبرة العملاء في العراق ومجالس الخيانة فبسببها تعرج الإدارة الأمريكية في العراق, ولم تسقط تماما, وعدم مساندة هؤلاء لها يعني أن القوات الأمريكية لم تكن لتصمدت ضد هجمات الأمة العراقية المسلمة, وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه أن العدو لا يقاتلنا لوحده أبدا, بل يجب أن يكون العملاء والمنافقين معه في كل حين, ولا ننسى أن هناك الألاف من المجاهدين الذين يتشوقون للذهاب إلى الجهاد في العراق ولكن حكام الدول الإسلامية تمنعهم وتسجنهم بحجة الإرهاب, لذا نرى أن بعض المسلمين يساندون الكفار ضد إخواهم المسلمين, هذه التجربة العراقية الخالدة والتاريخية أثبتت أن المسلمين يحتاجون إلى قيادة موحدة في زمننا لكبي يقدروا على التصدي لأي عدوان مستقبلا, وهذا ما لا يريده الغرب في زمننا وسيسعى إلى كل الخيارات لكي يجزأنا ويشتتنا ويفرقنا ولا حول ولا قوة إلا بالله.

### أخبار جزر القم

وفي تاريخ 25-3-2008م عندماكان الجميع يتحدث عن العراق وتغيير الأوضاع في الباكستان بانتخاب رئيس وزراء جديد, كنت أتابع ما يجرى في جزر القمر عبر القنوات, وقد ظهرت مشكلة جديدة في جزيرة أنجوان فالضابط بكاري لم يستجيب لمطالب الإتفقات السابقة, ولذا لجأت قوات من الإتحاد الإفريقي من تنزانيا والسودان للمصالحة بين الحكومة وقوات بكاري وكنت أتمني أن لا ترهاق الدماء هناك أبدار وتابعت تحركات هذه القوات وهم يجهزون أنفسهم لغزو الجزيرة من قواعدهم الواقعة في جزيرة أخرى وهي موهيلي وهي موطنة زوجتي أم لقمان فهي ومنذ خروجها من السجن الإثيوبي تعيش في جزر القمر مع أولادها, كما أنما ولدت هناك, فأسأل الله أن تمضى الأمور بخير ويسلمهم من كل شر, وما حصل أن قادة أنجوان ساروا على طريقتهم دون النظر لعواقب أفعالهم, وكنت أظن أن مشكلة الجزر قد انتهت, ولكن يبدوا أن الدستور الجديد الذي أشرف على كتابته فرنسا وجنوب أفريقيا قد وضع فيه مساحات كثيرة للفوضى في المستقبل ونسأل الله أن يثبت المسلمين في تلك الجزيرة المسلمة, لقد اشتقت لأخبار عائلتي فقد تحدثت مع الإعلام مرة واحدة وبينت للعالم كيف أنها ظلمت في كينيا وسرقت أموالها, وقالت بأنها لم تجد صعوبات في إثيوبيا, حيث كانوا يصلون ويعبدون الله على حريتهم ويأكلون كالجميع, وهذا قد أفرحني كثيرا, لأن الله كان معهم في محنتهم وكما قال الله (إن مع العسر يسرا). وبعد تدريبات كثيرة في المغرب وعمل التنسيقات مع ليبيا وفرنسا وغيرها من الدول, وبعض عدة بروفات في جزيرة موهيلي تقدمت القوات الإفريقية بأوامر من الأخ أحمد ساميي وهو رئيس الإتحاد لمواجهة قوات العقيد بكاري الذي رفض الاستسلام وهذا شأن من يحمل أجندات الإنفصال دائما, إنهم يشعرون أن الشعوب تتخلى عنهم بكل بساطة وهذا أمر طبيعي فمن يريد قطع الرحم يرتد الأمر عليه دائما, فهذا الرجل وقّع على الدستور الجديد ثم خالفه, وهذه هي مهزلة الدساتير التي لا تسمن ولا تغنى, على المسلم أن يتخذ من القرآن والسنة دستورا له, ففيها علاج لكل مشاكلنا دون إستثناء, ولا ننسى أن فرنسا كانت تلعب مع الجميع, فهي لم تكن لتتدخل ضد القوات الإفريقية لأنما ستلطخ سمعتها فهي التي تقود قوات أوروبية في تشاد, إننا كأمة لا نريد إلا أن تتحد جميع الدول الإسلامية ولا نريد أي إنقسامات جديدة, ونجحت القوات القمرية المدعومة من التنزانية في السيطرة على العاصمة الإنجوانية (موتسامودو) وحاصروا القصر الجمهوري ولم يجدوا العقيد والبضع مئات التي معه, فهؤلاء غيروا ملابسهم وتخفوار ولم تطول الحرب فقد هرب العقيد وأعلنت السلطات أنها تسيطر على الوضع ولم تفرح جنوب أفريقيا من هذه التطورات, فهي مع العلمانيين, لقد برهن الرئيس أحمد ساميي أنه يستطيع أن يسيطر على الوضع أكثر من أي رئيس مضي, وكل ما كنا نرجوه هو عدم إطالة أمد الحرب لأن ذلك سيؤثر كثيرا على سكان الجزر, وهكذا وبكل سهولة دخلت القوات في أنجوان واستقبلوا بحفاوة شديدة وترحيب من قبل الجماهير التي تتطلع إلى الأفضل والاتحاد مع إخوانهم في الجزر الأخرى, وما زلت أتمني و قبل مماتي أن ينعم الله على برؤية اليوم الذي ستتقدم القوات القمرية للجهاد في سبيل الله لاسترجاع جزيرة مايوت المحتلة من قبل العدو الفرنسي, وقد فرحت كثيرا بعدم وقوع أي قتلي في الحرب, كما شعرت بالعزة عندما قال أحد الجنود لمراسل القناة المسمى (فرنسا24) وهي التي كانت تغطى المعارك هناك دون غيرها من القنوات العالمية, وقال بالحرف الواحد "إننا جئنا لنحرر الشعب الأنجواني لأنهم قمريون مثلنا, كما هو الحال في الشعب المايوتي, ولن تمر هذا الأمر سدى", وهذا الجندي كان يعلم أنه يخاطب صحفى فرنسي وكلامه سينشر في كل المحطات, ومع ذلك أدلى بما يراه حق وطني وديني في إخوانه من أهل مايوت الذين أجبروا على البقاء ضمن فرنسا بحجج واهية تسمى التصويت, إنه لأمر عجيب أن يأتي الأجنبي إلى ديارنا ويحتلنا ثم يعمل إستفتاء ليسأل الناس هل تريدون البقاء معى أم لا؟ كيف يجرأون على هذا الأمر؟ إنهم عندما عملوا ذلك الإستفتاء عرفوا أنهم قد جهزوا عدد المصوتين لهم وهذا ما حصل في سينغافورة وغيرها من الدول, كما نخشي أن تحصل في دول خليجية إذا لم ينتبه حكامها من هذه الخزعبلات المسمى باستفتاء, لقد عرفت أن في بالادي رجال سيدافعون عن كل شبر منها مهما طال الأمر, كما تمنيت أن لا يقاوم رجال بكارى لأنهم مجرد شرطة وتسلحيهم بسيط ولا ننسى أن هذا العقيد هو من صنع المخابرات الفرنسية التي قررت عدم التدخل أخيرا في النزاع القمري بعد أن مولت عدة إنقلابات سابقة منذ أن قرر القمريون الاستقلال من فرنسا, وليس من الغريب أن يهرب العقيد محمد بكاري إلى جزيرة مايوت المحتلة, وستسعى باريس لمساندته رغم أنه مطلوب دوليا بنص مذكرة من السلطات القمرية, إننا سنرى التعامل بسياسة الكيل بمكيالين, فباريس لن تسلم هذا الضابط المخلص لهم إلا بعد أن تذل السلطات القمرية وهذا هو شأن الإستعمار الجديد, فتتدخل هذه الدول المتقدمة مادية في شؤون الدول الفقيرة, لقد شهدنا الشعب القمري في جزيرة مايوت المحتلة وهم يتظاهرون ضد القرار الفرنسي لترحيل هذا الضابط لجزيرة ريينيون المجاورة لمحاكمته هناك بتهمة دخول جزيرة مايوت دون إذن وحمل السلاح وهذا هو الاستهبال حد ذاته, إن الرجل قمري ومايوت هي قمرية كيف يحكم بدخوله الأراض القمرية, وبدلا أن يعيدوه ليواجه التهم الموجه إليه من قبل السلطات القمرية, بادرت فرنسا بفبركة المحاكمة في جزيرة رينيون بتلك الحجج الواهية, ونحن نعلم أنها لا تهتم بجزيرة مايوت التي تتبع "رينيون" إداريا وهذا أمر مؤسف فكل جزر ما وراء البحار لها إدارات خاصة إلا مايوت, والسبب أنها مسلمة, واستطاع شعبها أن يتمسك بلغته السواحلية الماورية, كما أنه شعب يحب الدين ويحن إلى التقاليد الإسلامية, لا يخفي على أحد أنها الجزيرة الأكثر فقرا بالنسبة للجزر الفرنسية, وهناك تهميش واضح لأهلها في صناعة القرار وتطوير البنية التحتية, فالطرق الرئيسية في حالة مزرية جدا, ولا أقول أننا في الجزر الكبرى أفضل حالا من الناحية المادية, فأهل مايوت أفضل منا, ولكن ما أقوله أننا نملك حريتنا, وهؤلاء للأسف الشديد لا يملكونها بسبب الإستعمار والاحتلال, لم يقبل الشعب القمري في كل الجزر وحتى تلك الجالية التي تعيش في "رينيون" بقرار السلطات الفرنسية العفو عن العقيد بكاري, بل عمت المظهارات في كل مكان في أنجوان وجزيرة القمر الكبرى لمطالبة بتسليمه لأنه متهم من قبل السلطات القمرية بانتهاك بعض حقوق المواطينين, أما فرنسا فقد زعمت أن قضاؤها أفضل من القضاء القمري, والأمر المثير هو كشف مخبأ أسحلة في منزل محمد بكاري ومرسل إليه من قبل الفرنسيين من مايوت الماجورة, وهذا يفسر كيف أن لفرنسا يد في التمرد وعدم الاستقرار, وكل مخططات فرنسا ستنقلب عليها عما قريب إن شاء الله لأن زمن الإستعمار ولَّى, وفي تاريخ 29-3-29م غضب الشعب غضبا شديدا, وسقط منذ بدأ المظاهرات فرنسي واحد وكان ذلك أثناء إنعقاد القمة العربية العشرون في دمشق, وأثناء خطبة الأخ أحمد سامي الذي أكد أن جزيرة مايوت هي جزء لا يتجزأ من جزر القمر الإسلامية الإتحادية, وهذا أمر مبشر لنا وللجيل الجديد من أبناءنا إن شاء الله, وعلى ذكر القمة العربية العشرون, فلا أريد أن أضيع وقتى مع القبلية والقومية التي لم ولن توحدنا يوما, إن ما وحد العرب يوما ضد القوتين العظيمتين في العالم كان الدين وبدونه فلن نتحد أبدا, وأتذكر ما ذكره المفكر الإسلامي التونسي الغنوشي عندما سئل سؤالا واضحا, "هل سيتصالح حكام العرب مع شعوبها أو مع إسرائيل", وأوضح في جوابه أن هذه الأنظمة أتت لحماية مصالح إسرائيل والتقرب إلى أعداءها, وسنرى التطبيع عما قريب, وإذا حصل فسيكون نحاية هذه الأنظمة قد اقتربت إن شاء الله.

#### محاكمات ومغالطات

2008-3-31 إنه التاريخ مهم جدا بالنسبة إلينا, فقد عزمت الإدارة الأمريكية في غوانتنامو محاكمة الأخ أحمد جيلاني المتهم بأحداث السفارات في 1998م وهذا أمر لا يقلقنا كثيرا, فالمحاكمات خير لنا من الذل في تلك السجون العفنة, وما يجهله البعض أن هذا الأخ كان قد حكم عليه من قبل المحكمة الفدرالية في أمريكا في سبتمبر 1998م, ولكن وبسبب التخبط فيما يسمى بالحرب على الإرهاب تم قيده بعد إعتقاله من باكستان سنة 2004م وإرساله إلى السجن الجهنمي كيي يعذب هناك ويهان, رغم أن المحمكة العليا تطلب من بوش إرسال كل المتهمين لحاكم مدنية, وما أعلمه أن الإدارة الأمريكية تلعب بقضيتنا لمصالحها الانتخابية, فقد اقتربت الانتخابات الرئاسية الأمريكية والجمهوريون المتشددون يخافون من فقدان السيطرة فهم يريدون مواصلة الحرب ضد إيران وسوريا وتقسيم العراق والبقاء فيها, ونحن نفضل سياسة الجمهوريين لأنحا توضح عدواة أمريكا للمسلمين أما الديموقراطيين فهم الأكثر نفاقا وديبلوماسية في معظم الملفات, فهؤلاء الصهاينة يفضلون الحرب السرية والديبلوماسية على المسلمين دون إظهار ذلك, ولذا نرى أن المحاكمة جاءت لتنقذ جون ماكين الذي يتطلع إلى أصوات المستقلين

وبعض الديموقراطين, وهؤلاء يطلبون سحب القوات من العراق وإغلاق معسكر غوانتامو, أقصد أن الديموقراطيين بصدد إيهام الجميع والمسلمون خاصة أنهم سيفعلون الصواب وهم كاذبون في ذلك, فسوف ينتقلون إلى أفغانستان لمحاربتنا, كما أن الحرب الفعلى بيننا وبين الإدارة الإمريكية بدأت أثناء تواجد الديموقراطيين في السلطة, فلا ننسى أن كيليتون هو من بادأنا بالحرب عندما أصدر أوامره باغتيال الشيخ أسامة أثناء إقامته في السودان وقبل أحداث السفارات أو غزوات واشنطن ومنهاتن, لقد بادأونا بالحرب دون شك ولكن الكثير من الناس لا يفهمون ذلك بسبب أن الإعلام الصهيوني يسيطر على عقولهم, وما يدهشنا أن نشاطات الجماعات الإسلامية زادت بعد الحرب على ما يسمى بالإرهاب, وتتحدث السي آى إيه عن تمكن القاعدة من استقطاب المهاجرون من الغرب وهذا يدل أن بوش وإدارته قد فشلا في الحرب, أما على المستوى الإنساني فحدث ولا حرج ففي عهد طالبان كان الجميع يتاجر في الشوارع دون مشاكل ولم تكن المخدرات تقتل الناس أمام الكميرات العالمية, كان الأمر مسيطر عليه في عهد الإمارة, فالمزارعون منعوا من التصنيع في بيوتهم لألا يصنعوا المخدرات, بل تكفلت الدولة بشراء المواد الخام المستخدمة في صناعة المورفين والدواء ولا يخفى على أحد أن الهند تعمل ذلك, ولم يكن هناك فساد أبدا في الدوائر الحكومية, أما اليوم فالمحتل الذي لم يفهم الشعب الأفغاني ولن يفهمه أبدا قد بدا مصدوما بالنتائج بعد سبع سنوات من الغزو, لم يتقدموا أبدا في قمع الفساد بل نشروه لدى الشباب عبر التليفيزيون وهذا سيؤدي قريبا إلى تحرك الضمير الأفغاني الذي لا يعتب أبدا.

## انقلب السحر على الساحر

كل من يراقب الوضع في العراق يعلم أن قصة نشر الديموقراطية الغربية قد فشلت, فقد حل مكانحا اقتتال داخلي بين الرافضة في البصرة وبغداد ووصف المالكي جيش المهدي أنه أسوء من القاعدة وهؤلاء وصفوه أنه البعثى الجديد والديكتاتوري الجديد وينبغى إعدامه كما عدم صدام حسين, لقد انقلب السحر على الساحر وقبل أن تنتهي الحرب ويجف الجراح, إننا سنشهد مهازل كثيرة وتصريحات عالمية لمجاملة من ذهبو إلى الحرب, رغم تبين الحقيقة أنما فاشلة 100%, وما فعله جيش المهدى والأحزاب الرافضية الشيعية والجيش الأمريكي بإخواننا الفلسطينين في العراق لم يفعله الصهاينة من قبل, وعندما أذكر هذه القصص لا أعني إعطاء الحق لأي مسلم سنى في قتل أخيه الشيعي, أبدا, يجب أن نفرق بين كون المرأ مذنب ومسألة قتله, تماما كما أن الكافر لا يقتل لمجرد كفره, كذلك العاصى المسلم القاتل لا يقتل إلا من قبل الدولة بعد محاكمته, لألا نفتح بابا للتقاتل بين المسلمين, أما ما فعلته مليشيات الصدر فأمر عظيم جدا, لقد قتلت الرجال والشيوخ والعجائز واغتصبت النساء وشردت الآلاف من الفلسطينين دون ذنب إلا أفهم من أهل السنة والجماعة, ومن

أبناء فلسطين الذين أحبهم جميع المسلمين وليس صدام حسين فقطر فحتى حكام إيران يزعمون أنهم يحبون أهل فلسطين, لقد جهل هؤلاء الجهلة من مليشيات الرافضية الطائفية التاريخ, فالجيش العراقي الذي كان تحت الحكم السني قد شارك في معارك 1948م لتحرير مدينة جينين وأنقذ الألاف وستروهم عندما رحلوا معهم إلى العراق ليؤسسوا مقاومة ضد الدولة الصهيونية, أما اليوم عندما إستلم بعض الصفويين الرافضة الحكم اتهموا هؤلاء بمتانا وزورا بأنهم عملاء, ولا ندري على حساب من يعمل؟, هل يعمل مع المحتل فهو الذي يقتله ليل نهار, هل يعمل للقاعدة؟, فالقاعدة ليست جهة رسمية ولا تمثل الشعب الفلسطيني في العراق, هل نسى هؤلاء أن قادة المليشيات هي من أدخلت المحتل للعراق, فمن العميل إذن؟, لقد تابع الجميع تصريحات مقتضى الصدر عندما قابل الشيخ رئيس الوفد الفلسطيني توفيق عبد الخالق وقد طلب منه أن يستنكر ما يجرى للفلسطينين ويبدو أن هذا الصدر يجهل أسس دينه وعلى أنه يتحدث مع مسلم قبل أن يكون فلسطيني, فنحن نقدم الدين على القبلية والانتمائية, كان رد الصدر عجيب لهذا الشيخ, فقد طلب منه ومن الفلسطينيين التنديد بالتفجيرات التي تحصل في العراق وأن يطبعوا المنشورات المطبوعة فيها "نحن مع محاكمة صدام", انظر إلى الجهل بالدين, إن الشيخ الفلسطيني رجل مسلم يطلب منك بسبب جاهك عند مليشيات المهدى بأن تشفع له ولأهله من أجل أرواحهم و أعراضهم, والتشفع سنة مؤكدة, ثم تطلب منه أيها الصدر منفعة دنوية قبل ذلك وتعلم جيدا أن الشيخ لا ناقة له ولا جمل فيما تطلبه, إن كل متابع لمأساة أهل فلسطين يعلم أن صدام عمل فيهم خيرا أكثر من جواب الصدر لهم, والله يقول (وإن أحد من المشركين اسجارك فأجره), هذه في المشركين فكيف إذا جاءك مسلما يطلب منك ذلك, هل ترده بالحجج الواهية؟, لقد قتل هذا الشيخ بعد هذا اللقاء بعدة أيام وبطريقة وحشية لا توصف, أين هؤلاء الذين يدعون الإمامة والعصمة وهم جاهلون لأبسط أحكام الدين الإسلامي, هل الإمامة وراثة ولبس الدشداشة؟, إن الله يأمرنا أن نجير المشرك المحارب بعد تركه للسلاح, فما بالنا بالمسلم الذي لم يرتكب جريمة إلا أنه فلسطيني, إن الرسول عفى عن المشرك الذي هم بإغتياله؟ فمال بالمسلم المسالم الجار الذي يعيش في العراق منذ عقود؟, لقد ظهر نفاق من يزعم أنهم مع القضية الفلسطينية, فلماذا لم يبدأوا مزاعمهم في نصرة جيرانهم في البلديات في بغداد قبل أن ينظروا إلى أهل غزة والتحدث نيابة عنهم؟, إنهم وكما قلنا سابقا أنهم يتاجرون بقضية فلسطين أما في الحقيقة فهم يكرهونهم أشد الكره لكون القدس في يد أهل السنة لا شيئ آخر, ويبدو أن التقية لم تنفع الصدر في لقاءه مع الوفد الفلسطيني, طلب الصدر من الوفد الفلسطيني أن يندد بالتفجيرات واستنكارها وكأنه المسؤول عنها, وزعم أن ذلك سيخفف عنهم وأوضح أنه في صف العراقيين وليس مع صف الفلسطينين لألا يقال أنه معهم ضد بني شعبه, لقد رجعنا إلى القبلية النتة التي حذرنا منها, إن هؤلاء ينظرون إلى مصالحهم الدنيوية وما يأخذونه من الخمس ويهمهم جمهورهم فقط, أما إخوانهم المهاجرون المشردون من الفسطينين

فهم في المرتبة الأخيرة, وهذا جهل بالدين إن من يصدر منه مثل هذا التصرف هو يجهل فعلا بأبجديات الإخوة الإسلامية, فالمؤمن لا يمتحن إلا بدينه وليس بأمور سياسية (يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن), يمتحن المسلم بكونه مسلما وعقيدته سليمة, وليس بكونه فلسطينيا أو عراقيا وغير ذلك, كان من المفروض أن يساندهم لكونهم ضعفاء ومهاجرون وضيوف عندهم وعابروا سبيل, لأنهم لا حول لهم ولا قوة إلا بالله, أما ماحصل أن بعض المليشيات الشيعية وبالذات تلك التي تتبع الصدر أصدرت بيانات تنذر الفلسطينون بالويلات وسموهم الوهابيون والنواصب وكل مسلم يعرف ما معنى أن يقول الشيعي للسني وهبي أو ناصبي, فهذه المصطلحات تتطلق على أهل السنة عندما يراد تكفيرهم , إن العالم أجمع يعلم أن النواصب وبفضل الله قد انتهوا فبعد تولى عمر بن عبدالعزيز الخلافة ردع كل من تجرأ على سب الصحابة من أهل البيت, فلن تجد في زمننا من يسب عليا أو الحسين أو أحدا من أهل البيت, وإذا ترجل المسلم في أي قرية صغيرة من قرى أهل السنة في العالم سيدهش عندما يسمعهم وهم يصلون على أهل البيت ليل نحار في صلواتهم وفي خطب الجمعة ويسمون أبناءهم بأسماءهم, هل من يكره شخصا يسمى باسمه؟, إننا نعلم أن كثرة الجهل لدى معظم عوام الشعية أدى إلى عدم إطلاق أسماء الصحابة العظماء في أبناءهم, رغم أن عليا رضى الله عنه كان له أولاد بأسماء عمر وأبو بكر وعائشة وغير ذلك, فشبهة النواصب ليست مرتبطة بأهل فلسطين أبدار وفترة حكم معاوية قد ولت منذ أمد بعيد ويبدو أن بعض إخواننا ما زلوا يعيشون في وهم التاريخ المزيف لديهم, أما الوهابية فالجميع يعلم أن أهل فلسطين هم من أهل السنة ومذهبهم الحنفية والشافعية, ولا يتبعون فقه الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله, فذلك في أهل بلاد الحرمين الشريفين ونعم الرجل هذا الإمام العظيم, ولكن إذا أراد الشيطان أن يلبس على قوم وجد لهم كل المبررات, وبمباركة شيخهم المسمى سيستاني تم تنفيذ أبشع الجرائم في حق الفلسيطيين في قرننا, "يا من تهونتم بدماء أهل الشام من الفلسطينين, انتظروا مصيركم فلستم أشرف من هؤلاء في أي حال من الأحوال", يقول الله (الذي باركنا حوله), وماذا قال الرسول وأهل العلم من أئمة أهل البيت في حق أهل العراق, التاريخ سيجيب على ذلك, (إن أكرمكم عند الله أتقاكم), بالتقوى بلغ سلمان الفارسي منزلة أهل البيت وكذلك غيره من الصحابة, وأهل فلسطين قد اختارهم الله بعناية ليجاوروا ثالث الحرمين ومسرى نبينا محمد صلى لله عليه وسلم, هل هناك أشرف من ذلك؟, وبدون تقوى وخوف من الله يسقط الإنسان ولو كان من سلالة محمد صلى الله عليه وسلم, ولنا في أبي لهب وأبي طالب عبرة, وهو من نبه أهل بيته عندما حذرهم من النار وقال لهم "إني لا أغنى عنكم من الله شيئا" "يا فاطمة بنت محم سلي من مالي ما شئت فإني لن أغنى عنك من الله شيئا", أو كما قال عليه الصلاة والسلام, فليس بيننا وبين الله أنساب, كما أن التفاخر بها من العادات الجاهلية الباقبية في أمتنا, إننا لا نؤمن بهذه

القبليات والانتماءات الإستعمارية فالإيمان هو الذي جمع الصحابة ويجب أن يجمعنا.

أما الآن فسأدخل في عمق عنوان هذه المقالة, "كما تدين تدان", إننا نرى اليوم أن كل من اشترك في قتل وتشريد الفلسطينيون في العراق وفي حي البلديات وجد جزاءه اليوم قبل الآخرة, فقد بدأوا يقتلون بعضهم بعضا ويذوقون ما ذاقه الشعب الفلسطيني المسكين على يدهم, إنها السنة الإلاهية (أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض), إنها لآيات والسنن فينا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم, فكل طائفة سنية كانت أم شيعية تجرأ على تحليل دماء الأمة فيجب أن تذيقها تلك العذابات, ألم تروكيف أن بعض أفراد القاعدة وبعد رحيل الشهيد زرقاوي, وعندما وجهت سلاحها للعراقيين العزل شتت الله قوتها وانقلب أعضاءها من أبناء العشائر عليها!, أفلا تعقلون يا مسلمون؟, وهكذا ستنقلب الأمور على الصحوات بسب توجيه سلاحهم ضد المسلمين, كما أننا نرى الرافضة وهم يقتلون بعضهم بعضا اليوم كما قتلوا أبناء فلسطين بدم بارد بالأمس, وحجتهم الكبير في تلك المجازرة هي هدم القبة في السامراء, ومن هناك ظهر الجهل بالدين وعدم معرفة قيمة روح المسلم لدى الله, كيف يقدم تراب على أرواح الناس؟ أين عقول هؤلاء وأين علماءهم؟, لم يعرف من فجر الاسلام أن الأرض والتراب يقدم على الأرواح, ولنا في قصة جد محمد صلى الله عليه وسلم عبرة, فقد ترك الكعبة الشريف وهرب بروحه مع أهل مكة عندما سمع بمجيئ أبرح الحبشي لاحتلالها لأن الله يحمى المقدسات, أما نحن فيجب أن نحمى أرواحنا فلدينا عقول, وهذا الأمر حدث قبل الإسلام في زمن الجاهلية, أما اليوم فنقدم الأرواح في سبيل الله ونجاهد من أجل المقدسات المحتلة وهذا أمر مشروع, ولكن ما هي تلك المقدسات, ومن يجب مقاتلته من أجلها؟, لقد ثبت أن المساجد الثلاث هي من المقدسات وما سواها فبيوت الله دون تلك, وهي أولا وأخيرا جمادات لا تقدم ولا تؤخر أبدا, إلا أن العبادة فيها أفضل من غيرها, هل إذا فجرت الكعبة من قبل طائفة مسلمة مثلاكما أرادت بعضها في الثمانينيات, هل يجوز قتل أبناء تلك الطائفة لمحاولة هدمها الكعبة؟, الجواب بلا شك لا يجوز لأن قتل المسلم عند الله أعظم من هدمها وهذا حديث ثابت, فكيف يجرأ هذه المليشيات على قتل أكثر من 100 فلسطيني بحجة تفجير القبة؟ وأقول القبة لأن المسجد السني في السمراء واقف ولم يتلف إلا القبة, هل نحن نعبد القبب؟, أو نعبد الله ونحفظ الأرواح, ألم يعلم هؤلاء أن الرسول أراد شن حرب على قريش وهي تحتل الكعبة لما سمع أن عثمان رضى الله عنه قد قتل, ألا يعني ذلك أن إحتلال الأرض ليس كقتل المسلم البريئ, فهو لم يمانع بقاء الكعبة تحت قريش بسبب ضعف المسلمين في تلك المرحلة ولكنه ثار بسبب روح المسلم, كيف يقتل المسلمون بحجة قبب؟, في أي مذهب ذهب هؤلاء, وما هذا الذي نراه في العراق؟, إن مسألة هدم المقدسات عظيم عندالله وقد تفرد الله بالحماية من ذلك, فكل من يسعى للنيل من المقدسات الثلاث فالله لن يتركه, أما نحن فلسنا في مقام الله حتى نعاقب الناس ظلما بسبب هدم قبة وليست مقدسات, والمسلم الحق الذي يؤمن بالله لا يهدم كنيسة قائمة في أرض الكفار أثناء الغزو, فكيف بالمساجد؟, كما أنهم لم يكتفوا بقتل الناس ظلما بل هدموا المساجد السنية, ماذا يعني ذلك؟, يعني أفم لا يعترفون بالمساجد السنية, ولا ينبغي لمسلم أن يقدم على الثأر دون وجه حق وإثبات القضاء, وهي التي تأخذ حقه, فلا يقدم الجماد على أرواح المسلمين, فقد أكرمنا الله بسجود الملائكة لأبينا, وروح المسلم أعظم عند الله من هدم الكعبة, فمابالكم بقبور عباده الصالحين!, ما تشهده مدينة الصدر والمليشيات التي اتحدت ضد أهل فلسطين هو عقاب الله لها, وكما تدين تدان.

ولا يظن القارئ أنني أبرئ أهل السنة من مصيبة أهلنا في فلسطين, فأثناء أحداث التهجير من العراق رفض حكام الدول العربية العنية بالنفط استقبال بضع آلاف من المسلمين من إخوانمم, وفضلوا ترحيل هؤلاء إلى الدول النصرانية التي فتحت لهم الأبواب فقد رحلوا إلى جنوب أمريكا والبرازيل وأوروبا وغيرها, وللأسف الشديد لم تتقدم دولة سوى واحدة وهي السودان في استقبال بعضا منهم, أين العروبة؟ إن القومية والقبلية وبحجة العروبة كلها سببت في معانة شعب فلسطين, إن الموجتهم أنهم إذا قبلوا بأهل فلسطين في ديارهم فيعني ذلك قبول الإحتلال الصهيوني لفلسطين؟, أنطروا إلى النفاق, فهؤلاء ولدوا في المهجر وعاشوا في العراق منذ 60 عاما, ولم يقل أحدا أنهم قبلوا بالاحتلال, إن الواقع والدين يطلب منا جمع شملهم ثم توعيتهم ثم إرسالهم لتحرير أرضهم, لقد

شاركوا في تفرقتهم وهم اليوم يشاركون في تشتيتهم, أبناء فلسطين من العراق جاءوا من غزة أو يافا أو رم الله أو عسقلان؟ إنهم كانوا في العراق منذ فترة طويلة فحجة حكامنا غير مقبولة أبدا, إن العروبة قد طمست في قلوب هؤلاء, أما الإسلام فحدث ولا حرج, فلو كان هؤلاء يعرفون الدين حقا لما تأخروا في استضافة إخوانا لهم يعانون الويلات من قبل إخوانا آخرين, ولكن قد اختفى أخلاقيات الإسلام في صدور الساسة العرب, أين العروبة المزعومة؟, أين جامعة الدول العربية المزعومة؟, لقد أتى بوش إلى جزيرة العرب وفي بلاد الحرمين ورقص مع ملوكها رقصة العرضة فيما كان أبناء فلسطين يعانون في المهجر ويقتلون شر تقتيل هذا هو العالم الجديد, الذي يطلب منا شباب القاعدة والمجاهدون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن نقبله كواقع مفروض علينا, "أنا فلسطيني, وأنا سعودي وأنا إمارتي, أنا وطني ووطني أنا", هذه الشعارات القبلية التي تزع يوميا في أذهاننا لكي تنسينا معنى "أنا مسلم والمسلم أنا", والله لن نقبل هذا الواقع حتى نلقى الله, وقد برأنا ذمتنا من تصرفات الأحزاب الشيعية التي فعلت في أبناء فلسطين الأفاعيل كما تبرأنا من الحكومات السنية التي رمت أنباءها إلى المجهول, هل هذا هو التقدم المنشود في العراق؟.

### الغرب وجهله للإسلام

في أفغانستان لم تكن الأوضاع مبشرة للناتو ومن معها وهي تعترف بذلك, أما ما يجرى في الصومال يؤكد أن الغرب لم يفهم ثقافة المقاومة لدى الشعوب الإسلامية, فهذه المنظمة التي أسست من أجل الشيوعية تفتقد إلى أدبي معلومات عن تعاملها مع المسلمين, فمؤخرا قد علمت أن الشعوب الإسلامية ليست جبانة أبدا رغم أن بعض حكامها جبناء جدا لدرجة غير معقولة, وكما يقول المثل "أسد عليّ وفي الحروب نعامة" إنهم أسود علينا أما عندما يواجهون الأعداء فهم كالنعام وهذا أمر واضح, والذي يراقب ما يجري في غزة والكيل بمكيالين وترك شعب يموت جوعا باسم الأمن القومي الإسرائيلي يتبين له زيف الغرب وهشاشة ديموقراطيته, لقد استطاعت المقاومة وفي خلال بضع سنوات قليلة من زعزعة ثقة الغرب وقيادته وبينت للعالم كذبهم, وعلم كل إنسان أن الغرب فقد سيطرته على مبادئ الديموقراطية, هل تعلم أن أكثر من 16% من الطيارين في الولايات المتحدة يحملون أسحلة داخل مقصوراتهم!, وهذا ما أردناه في هذه الحرب, وبكل صراحة لقد نجحنا في توضيح الصورة الحقيقة للغرب الذي استعمر الشعوب لسنوات وعذبهم ونهبهم ثم زعم اليوم أنه الوجه الحقيقي للحضارة, وقد فضحناهم في غوانتنامو وفي أبو غريب وبغرام والسجون السرية في إثيوبيا وتلك العائمة في المحيطات, وتلك المعتقالات العشوائية في كل دول العالم, لقد فقد السيطرة وعدل من دساتيره وغير ذلك من الأعمال من أجل مواجهة أسود أمة محمد صلى الله عليه وسلم, وقد علم الجميع أن الغرب يعبد المال وأن مصلحته مقدم على الجميع,

وهذا ليس كلام استهلاكي لقد تابعت أخبار أمريكا في كل هذه الأعوام وأدركت أن هذه الدولة تعيش على الأكاذيب, فبالرغم من زعامتها الديموقراطية فهي الدولة التي لا تقبل بأن يتولى رئاستها من لم يولد فيها, ولكن مع ذلك سكت القضاء والرئيس عن المرشح الجمهوري وهو من مواليد بناما, إننا وبكل صراحة نملك شريعة إسلامية يقدم الأفضلية على الأقيلة وغيرها إن كانت تقية وصالحة, فليس في شريعنا السمحاء أمر كهذا, فالعبد الحبشي يمكن أن يتولى أمرنا وأمر العرب كلهم والعجم مادام هو عبد صالح وأفضل من غيره, ليس لدينا ولاء إلا لله, وانظر كيف أن حزبين في أمريكا يستعبدان الشعب منذ سنوات طويلة بحجة الديموقراطية, أينها؟ فلم نشهدها أبدا, هل نسينا أن لا أحد يتجازو الحزبان مهماكان, وبسبب عدم امتلاك المال, فالمال هو كل شيئ في أمريكا, وما أدهشني هي سياسة التوريث باسم الديموقراطية, لقد أصبحت أمريكا ملكية دون شعور, فالعائلات الحاكمة تتوارث الحكم دون غيرها, والذي لا يفهم كلامي فلينظر إلى العائلات التي حكمت منذ 20 سنة, إما عائلة بوش أو كيلنتون, وها هي نفس العائلة اليوم تريد أن تستمر في الحكم فهيلاري تريد أن تصل إلى الحكم بأي وسيلة, ولو ترك هؤلاء الجشعين العابدون للأموال الأمور للشعب الأمريكي لما انتخبهم ولكن الشعب موجه من قبل الصهاينة المالكين للحزبين, وهذه ليست ديموقراطية, ومن باب ذكر الحقائق, فإن هناك بطل من أبطال المصارعة الأمريكية واسمه "جيسى فاتنورا" طلب أن ينافس قادة الحزبين, ولكن السبل كانت مقفولة أمامه بسبب المجهودات من قبل الصهاينة لابقاء الشعب الأمريكي عبدا للحزبين فقط, وهذا يصب لمصلحة الصهيونية العظمي فقادتما هي التي تتحكم في السياسة الخارجية والمالية للولايات المتحدة, وفي لقاء مباشر مع برنامج "ليري كينغ" المشهور استطلع البرنامج أراء الأمريكيون حول ترشح هذا المصارع ليوجه زعماء الحزبين, تخيل أيها القارئ كم كانت النتيجة؟ إنها خيالية, 85% من الأمريكين صوتوا لصالح هذا الرجل, وهذه هي الحقيقة إن الشعب الأمريكي مسكين مستعبد من قبل أصحاب المال والنفوذ, لقد صوت مجلس الشيوخ كلهم في كلا الحزبين للحرب الفاشية الفاشلة في العراق والسبب ظنهم أن الحرب ستكون خاطفة ثم تتدفق النفط إليهم وسيستقر سعر البترول, وعندئذ سيحقق الجمهوريون نجاحا كبيرا في الانتخابات المقبلة لأن بوش من قاد الحرب, ثم تخوف الديموقراطيون من العواقب فصوتوا جيمعا للحرب إلا القليل ومنهم أوباما, لذا فهم يتحملون دماء أبناءنا في العراق, فلا يهمنا إن كان الرئيس ديموقراطي أو جمهوري فلديهم خطوط واضحة في دعمهم للمشروع الصهيوني العالمي, لقد استغل الغرب الحرب التي بيننا وبينه في مهاجمة كل المسلمين بسبب ضغفهم وهاجموهم في كل مكان وأدى ذلك إلى انتشار الرعب في الشوارع المدن الغربية دون أي سبب لمجرد أنهم يجهلون أن أعمالنا هي ردة فعل لأفعالهم وهم لا يريدون أن يدركوا ذلك, بل يجاملون أنفسهم ويكذبون عليها وهذا سيؤدي إلى نهاية هيمنتهم, "فكل من ارتفع سقط", وهذا يكون قريبا إن شاءِ الله.

## الإعتراف فضيلة

في تاريخ 3-4-2008م ظهر تسجيل للشيخ أيمن الظواهري وهو يعترف بوقوع أخطاء تكتيكية لدى الإخوة أنثاء مواجهتم الأعداء كما يذكر, وضرب مثلا لذلك للعمليات التي حصلت في الجزائر ضد المقرات الإنسانية للأمم المتحدة, وهذا يؤكد مذهبي حول هذه العمليات وعدم قبول الشيخ أسامة بمثل هذه الضربات العشوائية, وكنت قد تحدثت عن ذلك الموضوع وعرضت تماما مهاجمة الأماكن المدنية سواء كانت تابعة لعدونا, ويجب ان نفرق بين الإستراتيجية في المواجهة والتكيتكات اللازمة أثناءها, إننا عندما أمرنا بقتال العدو الذي يقاتلنا, لم نترك سدى بل وضع الله النا التكتيكات اللازمة فمنعنا من استهداف من لم يعتدي علينا, وأن لا نتجاوز الحدود أثناء قتالنا العدو, لم يبيح الله لنا شمل جميع الناس وقتلهم جميعا باسم الكفر, وإلا لما عفى الرسول صلى الله عليه وسلم عن نساء وأطفال اليهود المحاربين له في المدينة,

لقد مات في شتاء هذه السنة المئات من الأفغان ولم نسمع أن ذلك حصل في عهد طالبان, لقد وجدت الجريمة طريقها في كل بقاع أفغانستان وفي كابل بالذات, واتشرت المخدرات بشكل فضيع في الشوارع وعلى العلن, هل طالبان من فعلت ذلك؟, لقد كشفنا عن أكاذيبهم حول طالبان, فالحمدالله أنها ليست في السلطة ومع ذلك انتشرت المخدرات والتجارة في كابل بكثرة في عهد كرازاي والناتو, ماذا جلب الناتو للشعب الأفغاني؟, أهذه هي الحرية التي يريدونها لنا؟, مخدرات ورقصات وزين وفجور باسم الحرية والديموقراطية؟, أتعجب ممن يهادن مع هذا الحلف الكاذب العسكري العدواني على أمتنا!, وإنا غدا لناظره لقريب إن شاء الله. لقد انتصر الإخوة في وزيرستان حيث أفرج عن صوفي محمد كما بين الأخ القائد محسود بيت الله بأن هناك اتفاق على عدم التعرض للجيش الباكستاني واثبات الهدنة القديمة ويبدو أن توجه الحكومة الجديدة هو التواصل والحوار بدلا من الهجوم والاتهامات الأمريكية والتحريض ضد القبائل, ولم تفرح الولايات المتحدة بمذا القرار لأن ذلك وبزعمها سيؤدى إلى زيادة الهجمات في أفغانستان, وكأنهم يريدون حربا دون مواجهات, إنكم أتيتم لأفغانستان للقتال, هل تريدون حربا دون مواجهات؟, هل تظنون أن المسلمين سيتركونكم وشأنكم؟, كلا إنهم سيساعدون إخواهم بكل الوسائل بما في ذلك إرسال المقاتلين إلى الداخل لتحرير أفغانستان, فهؤلاء كلهم أبناء عم ولا يؤمنون بسايكس بيكو الخربة, كما أن هذا الاتفاق يظهر مدى فهم هؤلاء الشباب لدينهم فهم ليسوا تكفيريين ولم يضعوا الجيش الباكستاني هدفا لهم بلكان الأمر مجرد الدفاع عن النفس عندما أصر مشرف لتنفيذ خطة بوش في تلك المناطق, وهذا يعني أن

هؤلاء يتحكمون في مناطقهم ليس كما يزعم البعض أن القاعدة هي التي تتحكم بتلك المناطق, وهذا من الكذب الأمريكي لكي تستمر هذه الإدارة في حربها ضد هؤلاء فهم العمق الحقيقي في نصر إخوهم في الداخل, وأي تمدئة ستفيد المجاهدين في الداخل وتخفف عن معاناة المسلمين في مناطق القبائل وهذه من الحكمة, ولكن عندما يريد العدو الأمريكي والسلطات الأفغانية التابعة لها بأن مثل هذه الإتفاقيات ستكون "كارثة", و "خطيرة", فهذا يعني أن العدو يستخدم أسلوب التخويف في حربه ضدنا, إنهم يحاولون التخفيف عن أنفسهم فقط ونسيوا أن رجال القبائل في سرحد هم من البشر ولا يريدون الحرب في مناطقهم, لقد استخدموا كلمة "عدم الإستقرار" و"إجهاض السلام", في المنطقة, وهذا أيضا من غبائهم فتلك القبائل قد وقعت مع حكوماتما معاهدة سلام لكي تحقن الدماء, فأي سلام آخر يتحدث عنهم هؤلاء, هل ما يهمهم هو سلامتهم فقط؟, ويتجاهلون سلامة الدول والمدن والشعوب الأخرى!, إنها سياسة المصالح من جديد وعدم إحترام الآخر وإلقاء المسؤولية على من لا ناقة له ولا جمل في أفعالهم, إنهم من دخلوا أفغانستان واحتلوها ونصبوا عميلهم فيها, وظنوا أنهم سيبقون دون أي مشاكل, وعندما ظهرت المقاومة بدأوا يتهمون السلطات الباكستانية أنها السبب الرئيسي في عدم الإستقرار في أفغانستان. ستبقى الولايات المتحدة الأمريكية عاجزة عن أي شيئ مادام تنكر وتتجاهل كل الأسباب الحقيقية للحرب, لقد جعلوا من باكستان الخط الأول للحرب وليس أفغانستان وهذا إكراما لمشرف الذي فتح لهم البلاد واليوم يعجز عن ردعهم, فالقوات الأمريكية تقصف وتغتال وتقتل الأبرياء كيف ما شاء في مناطق القبائل دون أن تسأل من قبل السلطات الباكستانية المتواطئة معها.

## المجازر ورد المقاومة

2008-4-19 في يوم السبت الـ 13 من ربيع الثاني 1429هـ, انقلبت الموازين العسكرية في غزة فقد شهدنا عملية نوعية جدا, فقد تمكنت كتاب عزالدين القسام من إدخال 3 سيارات مفخخفة إلى عمق معبر سليم بالقرب من رفح وقام أحد الإستشهادين باقتحام خطوط العدو وتفجير سلاحه وهي السيارة المفخخة وتمكن من قتل ضابط وجرح الكثير من قوات الصهاينة, وهذه العملية تدل على أن الأوضاع قد تغيرت في غزة فقد اختفى الجواسيس الذين كانوا يعملون مع السلطة الفلسطينية وكانوا يفشلون عمليات المقاومة إما بتسريب الأخبار إلي العدو أو بترتيب دخول القوات الخاصة للقطاع لكي يخطفوا المجاهدين, وقد أنتهى ذلك الأمر, فما شهدناه قبل هذا التاريخ بأسبوع ينبأ أن المقاومة قد

جهزت نفسها لأى ظروف فكلما حاولت القوات الصهيونية التغول لداخل القطاع توجه بكمائن مركزة وقد قتل أكثر من عشرة جنود منذ تلك المحاولات, كما أن المقاومة تأخذ بزمام الأمور ويهاجمون العدو قبل أن يهاجمهم, فلم يضعوا أنفسهم موضع الدفاع فقط بل بادروا إلى الهجوم, وهذا ما يعرف بـ"أفضل وسيلة للدفاع هو الهجوم", وما يلفت النظر هو أن يوم هذه العملية كان الرئيس الأمريكي العجوز كارتر يزور دمشق لمحاولة البحث مع خالد مشعل في موضوع الحصار الجائر على غزة ومسألة الجندي الإسرائيلي الأسير والتهدئة مع العدو, ونحن مع الحوار, ولا أحد يحرم الحوار إنما لسنا مع الاستسلام كما فعل رجال عباس وغيره من حكام العرب الذين يقبلون بما يملى لهم من ساسة اليهود ولا يوسعون صدورهم لإخوانهم الذين حصروا في غزة, حيث تجويع شعب بأكلمه بحجة الالتزام مبادئ الشرعية الدولية, تبا لتلك المادئ التي تظلم المسكين وتغطى على الغني وتدوس على الضعيف وتشجع القوى في القتل, لقد أثبتت المقاومة أن مزاعم الحكام باطلة, فأهل غزة ورغم الحصار يقاومون ليل نحار ويواجهون أكبر جيش في المنطقة ويواجهون السياسة الصهيونية التي تتزعمها أمريكا, فلا يخفى على أحد أن مرشحا الديموقراطيين قررا وقبل ترشيحهما أن يدافعا عن الصهاينة مهما ارتبكوا من مجازر, فقضية غزة هي بطاقة الفوز في أمريكا, لا أدرى إن كان حكامن دولنا جبناء أم هم من أصل عدونا! هل يعقل أن يمد هؤلاء دولة بني صهيون بالوقود والغاز ليل نهار ويحرمونه الشعب في غزة منها؟, والله إن هذا الوقوف والأموال والنفط

لم تعد نعمة لنا بل نقمة علينا بسبب حكام دولنا, فتبا لنفط يذهب للأعداء لكي يتجهز لغزو بلادنا وقتل نساءنا وأطفالنا وتجويعهم في كل مكان.

لم تكن الأمر مخصص لغزة فقط ففي 21-4-2008م شهد العالم أبشع المجازر في الصومال, فقد دخلت القوت الإثيوبية المحتلة والغازية إلى وسط مسجد الهدياة التابعة لإخواننا من جماعة الدعوة والتبليغ في وسط مقديشو وقتلت الكثير من المصلين والعزل وذبحت بعضهم كالأغنام, كما اعتقلت الشيوخ دون أي ذنب, ولم تنتهي المسألة هنا فقد استمرت في ذبح المدنيين لأكثر من ثلاثة أيام وبلغ عدد القتلي والشهداء أكثر من 200 مدني, واستمرت هذه القوات في استهداف المدنيين العزل بقذائف دباباتها, وشهد العالم جيمعا ما يجري في مقديشو دون أن يحرك المجتمع الدولي أي حركة, بل كانت أمريكا تدعم كل هذه التجاوزات لأسباب نعرفها فهي تريد البقاء في إثيوبيا بقواعدها العسكرية لتكون بدلا من الآفريكوم, لذا تسكت هذه الإدارة عما يجرى للشعب الصومالي في الأوغادين المحتلة أو الصومال الأم, كما غمضت عينها فيما يجري من تحاوزات لحقوق الإنسان داخل أديس أبابا, فقد زووت الحزب الحاكم الانتخابات الجارية ومنعت المرشحين من الأحزاب الأخرى في التسجيل وأغلقت المقرات وكانت أمريكا تشهد ذلك وتزعم أنها تريد الديموقراطية للعالم, إن إثيوبيا التي فشلت في إطعام شعبها ويفر الآلاف يوميا إلى اليمن طلبا للرزق, كيف تستطيع على جلب الأمان للشعب الصومالي؟, ففاقد الأمن لا يعطيه, إنما نفس التصرفات الديكتاتورية الفاشية ولكنها مقننة حسب ما تراه أمريكا, وقد شهدنا أن هذه الإدارة الأمريكة لم تحرك ساكنا عندما كانت النظام في مصر تسجن الإخوان الذين دخلوا في اللعبة الديموقراطية, وحكمت المئات في محاكم عسكرية واعتقلت الآخرون دون ذنب, وكانت إدارة بوش تشهد كل ذلك دون أن تحرك ساكنا, إن مسألة الكذب حول نشر الديموقراطية لم تعد مقبولة لدى المجتمعات فالكل يعلم أن أمريكا تسعى لإثبات مصالحها وإن أدى ذلك إلى إبادة الناس, ما يجرى في الصومال أكثر مما يجري في دارفور, فقد هجرت القوات الإثيوبية أكثر من مليون ونصف من بيوتها ولم نسمع أحدا أن اتهم زيناوي أنه مجرم حرب, كيف يتهم وهو حليف أمريكا؟, إن التهم تخصص لمن يعصى أمريكا!, لماذا تعمل المؤتمرات وتشوه سمعة السودان وقيادتها بسبب قضية داخلية لم تحسن السلطة التعامل معها منذ البداية, فوقعت في فخ الإعلام الغربي, وتسكت ذلك الإعلام عما يجري في الصومال, والجواب عند العم سام الذي يعبد النفط, فدارفور فيها نفط كثير وعم سام قد أقصى من هذه الصفقات لذا هو جاهز لنشر الفوضى والأكاذيب دون رحمة, هل يعلم ممثلوا هوليوود الذين يبكون من أجل دارفور وإعلامهم أن عدد المدارس في دارفور قبل سلطة الإنقاذ كانت سبعة, وهل يعلمون كم عددها اليوم؟ إنهم يجلهون ذلك أو يتجاهلون لكي يمرروا أجندتهم الخبيثة, إننا ندع حكام المسلمين إلى العودة للدين وعدم الاعتماد على أعداء الأمة لأن هؤلاء يعبدون مصالحهم. في تاريخ 27-4-2008م وقف كرزاي ليفتخر بأنه من فتح كابل لوحده ونسي أن جميع المجاهدين بمن فيهم نحن المهاجرون قد شاركنا في ذلك النصر سنة 1992م, وها هو اليوم يقاتل هؤلاء المهاجرون بتفويض من الأعداء, وقد نجى من محاولة إغتياله عندما كان في المنصة, وهذه العملية لها دلالات كثيرة جدا وتبين حجم القوة والتركيز والتنظيم لدى المجاهدون الطالبانيون وهذا ما يربك الأعداء ومن معهم جميعا.

29-4-20م, في هذا اليوم كان يوما عار على حكام العرب جميعا الذين تواطؤا مع الأعداء في قتل أبناءهم, فقد استمرت المجازرة في غزة ولم تتوقف, لقد قتل في هذا اليوم 4 أطفال أبرياء من قبل الآلة الصهيونية الفتاكة التي لا تميز بين مقاتل وطفل مسكين في داره, وقد جهزوا نفسهم لتناول الفطور واللعب في منزلهم, ولم ترحمهم الآلة الصهيونية فقد قتلهم بدم بارد رغم كثرة الكاميرات التي لديها, لقد فضح الإعلام الصهيوني العالمي المنحاز للصهيونية, فلو تقدم ذئب وقتل أربعة قطط صغيرة في أي مكان من العالم, لأسرعت جميع وسائل الإعلام الغربية للتنافس في نقل الخبر وبصورة عجيبة, فيها تعاطف وإظهار مشاعر, فهؤلاء تركوا الأصل ومالوا إلى الفروع, كيف يقدس الحيوان أكثر من الإنسان؟, تماما كما يحصل اليوم فقد أصبح خبر الرجل النمساوي الذي اعتاد على ابنته لمدة 24 عاما واتخذها زوجة لها بالقوة هو الخبر الرئيسي في تلك الوسائل, ونسى هؤلاء أن هناك ذئاب بشري تقتل الأطفال في فلسطين المحتلة لمدة 60 عاما دون أن ينتبه أحد لذلك, وهذا يوضح قرارنا عدم التلاطف في الجموع الصهيونية لا نبالي بحم, سوف نحصدهم شر حصد أينما وجدناهم ولا نبالي بحم كما لا يبالون بأولادنا ونساءنا ومساجدنا والردّ بالمثل عدل.

عندما كان المسلمون يحاربون الجدران, لأنما من صفة الجبناء, ويعارضون مصر لمحاولتها بناء جدار فاصلا لعزل غزة كما فعلت الكيان الصهيوني في الضفة, كانت سلطة آل سعود تتفاوض لبناء جدار عازل آخر بين سلطته والعراق ويوضح هذه المسائل مدى تشابه هذه الحكومات بالصهيونية في تعاملهم مع المسلمين, كيف يجرأ هؤلاء الذين يحكمون أفضل بقاع الأرض على فصل المسلمين عن بعض بعد أن فصلهم الإستخراب الغربي؟ كيف يشارك هؤلاء الحكام الغرب في جريمة العصر؟, والله إنها مأساة مترابطة فلن نستطيع أن نفصل ما يجري في أفغانسان اليوم من هجوم على قرية أفغانية في هلمند من قبل الجيش الأمريكي التي يرتكب أحدث مجازره مما يجري في الصومال من قتل للأبرياء ومحاولة فصل الشعب العراقي بمحيطه العربي الاسلامي ببناء جدار تكلف مليار دولار, تريد سلطات آل سعود أن تجزأ المسلمين أكثر من اللازم بحجة محاربة الإرهاب, إنا لله وإنا إليه راجعون, ألم يتعلموا من تجربة أمريكا وجدارها؟, والعجيب أن الشعب الصومالي يموت جوعاكما يعاني الشعب العراقي في الملاجئ, أما أبناء الشهداء والمجاهدون في وزيرستان وأفغانستان فحدث ولا حرج, يبدو أن هذه الحكومات لم تتعلم التاريخ, إنما مائة عام لا أكثر وتختفي كلها بفضل الله, لأن الله قد نظر إلى هؤلاء بعد أن ملكهم الأرض

ورأى فسقهم وسكوتهم على المجازر التي ترتكب بحق المسلمين في فلسطين. وفي الذكرى الستون للنكبة, قدم العدو هديا للأمة وهي المجزرة التي أودت بأطفال لم تتجاوز أعمارهم الخمسة وأمهم المسكنية, ولم يحرك حكامنا أي أصبع لأننا بكل بساطة لا نساوى شيئا في نظرهم, يا ليتناكنا ترابا, والله يا ليتناكنا ترابا, لقد سكت كل علماء المسلمين إلا من رحم الله وقليل ماهم, ولبس عليهم إبليس موضوع السكوت بحجة احترام الحاكم, ولجأوا إلى الفتاوي في الطهارة على الفضائيات ودماءنا تسفك في الجوار, يفترض من موقعهم العلمي لدى الأمة أن يقودوها وينزلوا إلى الشوارع للمظاهرات مع الجماهير ومقاطعة كل هؤلاء الحكام الذين تواطؤوا بالأفعال في الإساءة للأمة جميعا, يا الله إننا نشكو إليك ما يفعل هؤلاء الحكام ونتبرأ من سكوت بعض العلماء, ونعذر إليك إن كنا قد قصرنا في قتالنا الصهاينة المعادين لنا والذين يقاتلوننا في كل مكان.

# رحل عامل من عمال الله

1 مايو 2008م هذا التاريخ ليس غربيا على أي عامل من عمال الدنيا, فهو يوم عيدهم المقرر لهم من قبل الرأسمالية الربوية التي لم تحل ولن تحل مشاكل الإنسانية أبدا, وفي هذا اليوم رحل عامل من عمال الله, فقد كرس نفسه للجهاد في سبيل الله والسعي للنيل الشهادة في سبيله,

(كل نفس ذائقة الموت), ولكن ما يجهله المحتلون المعادين لنا أن الشهداء أحياء عند ربحم يرزقون, وهؤلاء هم الرجال (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه), في هذا اليوم فقدنا صاحبنا وأخانا وقائد من قادة حركة الشباب المجاهدين ومن مؤسسها سنة 2006م في الصومال, وهو الأخ البطل آدم عيرو رحمه الله وتقبله من الشهداء وهو من أفضل شبابنا ولا نزكى على الله أحدا, لقد التحق بالمجاهدين والجهاد في التسعينات وجاهد في بوتلاند وصومالي لند ضد مليشيات عبدالله يوسف كجندي وتحت إمرة الشيخ حسن طاهر وكان عمره لا يتجاوز اله 18, وقد تدرب على يد خلية القاعدة التي أرسلت إلى شمال الصومال في 1992م وفي منطقة لاس كوري ولاس عنود لمحاولة تثبيثها لأنها حيوية بالنسبة لباب المندب, وكانت الخلية إضافة إلى القائد أبو خديجة النجراني وهو ضابط في القوات الملكية السعودية والمعروف بعمر تاج الدين, وقد ذكرته كثيرا في الجزء الأول لأنه شارك معنا في تدريب المجاهدين في الأوغادين, كما ضمت خلية الشمال الأخ أبي طلحة السوداني رحمه الله والأخ توفيق الكيني رحمه الله والأخ عبدالسلام اليمني حفظه الله, لقد شارك الأخ آدم عيرو كجندي في المعارك التي أدت إلى أسر عبدلله يوسف, وفي سنة 1994م انضم إلينا في مقديشو عندما أسسنا خلية سرية لمقاتلة القوات الأمريكية, وكان من مجموعة الشيخ حسن طاهر ومن أنشط شبابنا أثناء التدريبات الجديدة التي ركزت على العبوات الناسفة لمواجهة مدرعات القوات الأمريكية وقد ذكرت تفاصيل ذلك سابقا, وقد تدرب على يد القائد أبو محمد المصري والأخ أبو ثمامة النجراني وعبدالرحمن المهاجر مهندس عمليات 1998م, والأخ آدم له إرتباطات مباشرة بالشيخ حسن طاهر أويس لأنهما من قبيلة واحدة, التحق بالشباب في كيامبوني في منتصف التسعينات, وعندما عدنا إلى مقديشو في 2001م إتصل الأخ طلحة السوداني به, ثم أرسلناه مع بعثة كبيرة ضم الشيخ حسن طاهر والأخ عمر طويل رحمه الله ويحيى الصومالي وأبو منصور الراحاويني (مختار غابو) المتحدث الرسمي لحركة الشباب حاليا, أرسلناهم إلى أفغانستان لمقابلة الشيخ والتدرب على قيادة المعارك, وأثناء التدريبات حدثت غزوات واشنطن ومنهاتن, وقد تمكن ومن معه من العودة بسلام إلينا بعد تلك المعارك الرمضانية الشرسة, وبعد عودته نشط كثيرا في مقديشو ولعب دورا رئيسي في تسفير زوجتي من الصومال إلى الباكستان بعد أحداث 11/9, فكانت له علاقات واسعة مع الجالية الصومالية في إسلام آباد, لم نشاركه في العمليتين التي وقعت في شرق أفريقيا سواء في سنة 1998م أو 2002م, وبعد أحداث ممباسا اهتمت السي آي إيه والموساد بخلية الصومال وبدأت بمراقبة هؤلاء ومحاولة تصفيتهم جسديا لعلاقتهم بنا, واستطاع هو والأخ مختار (أحمد عبدي) وهو من قدماء المجاهدين في جرديز, وأبو منصور الراحاويني من تنظيم الشباب في شمال الصومال وفي الوسط وأسسوا حركة واحدة, وقد انضم الأخ عيسي الكيني ويوسف التنزاني من شبابنا إلى مجهوداتهم لمساعدتهم, وقد نشطت هذه الحركة في الأوغادين قبل أن تبدأ حركة المحاكم الإسلامية اتتفاضتها ضد عملاء السي آي إيه في الصومال, وبعد أن أعلنت جبهة

التحالف من أجل محاربة الإرهاب المدعومة من أمريكا الحرب عليهم انضم الجميع إلى المحاكم, وعين آدم عيرو القائد الأعلى لقوات حركة الشباب, وعندما عدت إلى مقديشو في 2006/9م, رحب بنا كثيرا لأنه يعتبرنا إخوانا له في الدين, وحرضته على مواصلة مساندة الإخوة في الأوغادين وقد طلبت منه اسحلة كثيرا من المخازن المخصصة للمحاكم لكي أرسلها إلى الأوغادين ولم يمانع أبدا, إنه أنصاري من الدرجة الأولى فقد وفر المؤى لإخواننا المطلوبين أمريكيا ودوليا ولم يبالي بأحد, شاركنا في التخطيط لمحاولة إستهداف الطائرة التي تنقل الجنرلات وقادة سلطة عبدالله يوسف, فقد استلمنا منه صاروخين من نوع سام 9 للعملية, كما علمناه على كيفية استخدام القذائف الصاروخية الروسية الجديدة والمضادة للدروع والموجهة, وهي من نوع ميلان صغير, لقد علمناه كيف يستخدمها في مطار بولدوغلى العسكري, أثناء عمل بروفات لعملية إستهداف طائرة الجنرالات التابعين لعبد الله يوسف, وعندما استقر أوضاع المحاكم وقرر الشباب الجنوبيين والشمالينن توحيد صفوفهم شارك في كل الجلسات, فقد توحدت مجموعاته الشمالية مع المجموعات الجنوبية التي كانت تحت سيطرتنا ولم يستلم أي حقيبة جديدة في الحركة بل بقى نائبا للأخ طلحة السوداني في حقيبة العسكرية, ولم يكن هو أمير حركة الشباب المجاهدين كما يزعم العدو في إعلامه بلكان قائدا ميدانيا من قادتما, فالأمير هو الأخ إسماعيل عرالي والشيخ مختار (أحمد عبدي), هذا الأخ عزير جدا على فقد أحببته في الله وأعرته سلاحي الشخصيي (الكلاكوف) أثناء استقبالنا لشحنة أسلحة قادمة من السوق السوداء في مطار مقديشو ولم أقدر من إسترجاعه منه لأننا قد افترقنا أثناء الانسحاب الكبير, وآخر مرة قابلته كنا في جلب أثناء إنسحاب المحاكم الإسلامية إلى الجنوب, وقد استهدف قافلته بالصواريخ الأمريكية ونجاه الله منها, وأعلن بعدها الحرب صراحة ضد القوات المحتلة وأتباعها بعد أن لملم جميع صفوف الشباب من الأوغادين وغيرها واستقر في وسط الصومال, ولم يكن قائدا تنظيميا في نظام تسلل القيادي للقاعدة الأم كما يزعم العدو الأمريكي, فهو غير مصنف من القاعدة حسب أبجديات القاعدة الأم, ويعني ذلك أنه حر في قراراته ولا يأخذ أوامر مباشرة من الشيخ أسامة, إلا أنه إذا أتته تلك الأوامر ينفذها, كان رجلا حر ومستقلا, له فكره ونشاطه يستعين بنا بعد الله, ونحن نستعين به بعد الله للعمل سويا, وها هو اليوم يرتقى إلى الله قبلنا فقد اختاره الله للشهادة إن شاء الله, فقد قتل كما قتل الشيخ أبو حفص المصري من قبله بقصف جوي في قندهار ومعه بعض إخوانه, وكما قتل الأخ الشهيد الزرقاوي رحمه الله, لقه قتل من قبل أكبر دولة عدوة للمسلمين ومحتلة لأرضها, وهذا شرف عظيم جدا له, فكل مجاهد يتمنى أن يلقى الله بشهادة في سبيله تمحوا عنه خطاياه ويكون القاتل هي القوات الكفرية العالمية التي تقاتل أبناء الأمة, فهي دولة كافرة ومعادية لأمتنا رغم أنف كل الكارهين, وهذا أيضا شرف آخر, لقد استشهد هو وبعض إخوانه في مدينة دوسمريب وتسكن والدته وعائلاته في تلك النواحي, ولم يقتل وحده فقد سقطت العشرات من الأبرياء الصوماليين الذين كانوا

بالقرب من القصف الجبان, وأمريكا لا تعنيه قتل المسلمين الأبرياء في أي مكان, أما لو أخطأ مجاهدا وقتل أبرياء عن طريق الخطأ فالعالم كله بما فيها الإعلام العربي الموجه تتحدث عن ذلك, وظنت السي آي إيه وإدراة بوش أن بقتلهما لآدم عيرو فقد انتصرت وستنتهى نشاط المجاهدين في الصومال, وهذا وهم وعدم فهم للحركات الجهادية, فقد قتلوا الزرقاوي في العراق واستمرت المقاومة إلى يومنا هذا, وفي هذا الشهر بالذات فقدت الولايات المتحدة أكثر من 50 جنديا في العراق دون وجود الزرقاوي, إننا نعلم جيدا العقلية الأمريكية التي لا تريد الاستسلام لألا يقول الناس أن أمريكا ضعيفة, فهي تخشى الإعلام وتعبده, ونحن لا نخشى إلا الله ونعبده, لقد قتلت الآلة الأمريكية المواشى وأبادت البوادي بحجة مقاتلة الإرهابيين, ولا أدري إن كان هناك إرهاب أكبر من إرهابهم, لقد قتل آدم رحمه الله ونال الشهادة من أوسع أبوابها ولا نزكي على الله أحدا, فقد قتل دون إنذار فقد فاجأته الطوماهوك الأمريكي التي لا تحترم أي حدود ولا تعرف معاير للقتال فهي تستخدم لقتل كل من يعارض النظام الفرعوني في زمننا, والمؤسف أن تسمى أمريكا صواريخها القاتلة بأسماء أولئك العظماء من الهنود الحمر الذين قاوموا ضد الإدارات الغربية التي احتلت قارتهم, كان الأخ آدم متزوجا من إمرأتين وله أولاد وقد قتل في عز شبابه, ومن فضائله أنه حافظ لكتاب الله ومحبوب لدى قبيلته وهي من أكبر أفخاذ الهوية في مقديشو, نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. عندما أرادت القوات الأمريكية الكافرة تضليل الناس أذاعت أنه الأخ آدم من قادة القاعدة الكبار, وهذا تضليل آخر لكي يتقبل الناس بمجازرهم, فالقاعدة هي قميص عثمان كما أقول دائما, إن هذا الأخ هو من قادة حركة الشباب المجاهدين التي تقاتل العدو الإثيوبي في الصومال والأوغادين وصحيح أنه مرتبط بنا تعاونيا وليس تنظيميا كما يظنه الجميع, فالشيخ حسن طاهر هو شيخه ولو اختلف آراءه الفكرية عن آراء الشيخ أسامة بن لادن تماما وهذا أمر مؤكد لدينا, كما أن الشيخ حسن طاهر ليس مصنفا ضمن قادة حركة الشباب المجاهدين حاليا, فهو زعيم المحاكم الإسلامية فرع أرتيريا ويقود تحالفا صوماليا معارض, إن ما جمعهم هو الجهاد والتعاون ضد الكفار المحتلين في كل مكان, والأمر الآخر أنه قتل في سبيل الله وهذا فخر له, ولا يهم المرأ أن يكون مرتبط بالقاعدة أو غيرها ليكون مجاهدا, فهناك آلاف من المجاهدين المخلصين لله والعاملون من أجل الله وهم أفضل بكثير ممن ينتسب لشباب القاعدة تنظيميا ولا نزكى على الله أحدا, لقد استباحت الإدارة الأمريكية جميع أراض المسلمين دون أن يوقفها أحد, ولكن الله سيمكننا إن شاء الله قريبا لكي نحاسب هؤلاء المجرمين الذين استباحوا أعراضنا وديارنا, وما ذلك على الله بعزيز, وأريد أن أذكر هنا أن حركة الشباب المجاهدين رفضت المشاركة في التحالف المعارض بحجة وجود زعماء حرب سابقين, ونحن لا نعارض مذهبهم, بل ناقشت بعضهم في هذه المسائل وذكرت لهم أنها ليست حجة قوية في عدم التعاون على البر والتقوى, فلم يحن الآن وقت التنازع في الأفكار ومن تاب إلى الله ورجع وعرف أن الحق معنا وأراد أن يعمل مع المحاكم الإسلامية أو مع الشباب فيجب أن يرحب به مهما كان الأمر, لقد تعامل الرسول مع اليهود في المدينة وشكل جبهة واحدة ضد قريش, فما بال بالعمل مع إخوانا لنا مسلمين رغم إختلاف الأديولوجية بيننا وبينهم, ولا يجب أن يكون إندفعنا شخصيا, فالأمر ليس شخصي وهذا جهاد في سبيل الله ولا ندخل تصفية الحسابات الشخصية فيه, وكان من المفروض أن نرفض نحن المعنيين بهذا الأمر فعلى سبيل المثال وليس الحصر, فحسين عديد كان وزير الداخلية في سلطة عبدالله يوسف التي صنفتنا كإرهابيين بضغوط أمريكيا وتحدث كثيرا لوسائل الإعلام عن وجود إرهابيين لدى المحاكم وقد شارك في العدوان ضدنا وساعد دخول القوات الإثيوبية للصومال, وهذا قبل أن ينتبه إلى أن ما يجري هي مؤامرة كبيرة ضد الشعب الصومالي وليس ضد الإرهابيين فقد شهد المجازر في مقديشو بعد دخول هذه القوات إليها وكان من الواجب لكل صومالي له ضمير ويحب الله ورسوله وشعبه أن ينحاز للحق وهذا ما فعله بعض هؤلاء المنتسبين لمعسكر العلمانية فقد عرفوا الحقيقة وتحالفوا مع المحاكم ضد العدو وهذا أمر مبشر ومهم ولا يجب أن يترجم بالسلبية, وبما أن شباب الحركة لا يكفرونهم عيانا فلا ينبغي عدم قبول العمل معهم كما أنني ذكرت أن الرسول تعامل مع اليهود ضد قريش, فإذا أمكننا التحالف مع الفكار في بعض الظروف للمحاربة في جبهة واحدة, فكيف بالتحالف فيمن نختلف في إسلامهم, ان كان هناك من يدع لرفضهم فيجب أن يكون نحن, ولكن لفهمنا لديننا فنحن لا نعارض أن يتحد جميع الصومالين تحت راية واحدة من أجل الحق, إننا لا نجاهد من أجل أنفسنا أو بسبب خلافاتنا الشخصية مع الناس, هذا لا ينبغي للمجاهد الصحيح الذي يفهم معنى الجهاد, فنحن لنا خلافات فكرية مع هؤلاء وليست خلافات شخصية, فحسين عديد عندما كان في سطلة عبدالله يوسف كان عدونا لأنه يريد قتلنا, أما اليوم إذا تاب وانضم للشعب الصومالي ضد العدو فنحن لا نعتبره عدونا أبدا, لأن خلافنا ليس شخصي كما يفهمه بعض من يجهل هذا الدين, وعندما تعاونت القاعدة مع الشعب في وزيرستان وجدت مأوى لها والحمدلله أنما تحتمي بالشعب الوزيرستاني بعد الله من نيران أعداءها, لذا يجب أن نفكر في مصحلة الأمة الصومالية وليست مصلحة الإعلامية فقط أو مصلحة شباب الحركة فقط, إنني أتحدث بهذا الموضوع لمعرفتي بخلفيات بعض الشباب الحركة الذين يحملون بعض المفاهيم الخاطئة .

# من ظلام غوانتنامو إلى النور

سبحان مخفف المصائب والآلام, ففي يوم مصيبتنا بمقتل الأخ آدم وقبيل منتصف الليل وأثناء مشاهدتنا لقناة الجزيرة ظهرت كالعادة عبارة "خبر عاجل" باللون الأحمر وفي هذه المرة لم تكن خبرا للدماء في غزة أو الصومال أو أفغانستان والعراق, بل خبر مفرح جدا جدا, وسجدت لله

شكرا بعد قراءة الخبر فورا, والخبر كان حول "فك أسر سامي الحاج", لقد استعاد سامي الحاج مصور الجزيرة الذي خطف من قبل المخابرات الباكستانية المتعاونة مع العدو الأمريكي وسلمته للأمريكان ليتم نقله إلى بغرام قبل أن يرحل إلى السجن الجهنمي السيئة السمعة دون إتحامه بأي تهمة, لقد انتصر الحق والعزيمة والإصرار على الهمجية الأمريكية, لقد بُرئت الجزيرة من كل التهم التي حاولت الإدارة الأمريكية لصقها للقناة بمجرد خروج سامي من المعتقل, فلا يعقل أن تتهم القناة دون إقام مراسلها!, وكما ذكرت سابقا عن هذا الصحفى المسلم الذي ناضل بكميراته وكشف بعيونها مأساة أطفال ونساء أفغانستان وكان ذلك سببا في إلقاءه إلى المتاهات, ولكن الله نظر إليه وإلى ولده وزوجته بعد ستة سنوات وأذن بالافراج عنه, ولم يكن طريقة الإفراج عنه سليمة فقد اتبعنا كيف أن السجانين قد أذلوه فقد كان مكبلا لدى وصوله مطار الخرطوم كما منعت قناة الجزيرة من تغطية إستقباله مباشرة, وما أدهش العالم هو مزاعم البنتغون أن الرجل كان يفتعل المرض, فبعد يومين من وصوله الخرطوم ورؤية العالم كيف كان حاله, لم تفرح الإدارة الأمريكية الغبية بالمشاهد, وهيي التي خططت لذلك, فالخيار لها, إما أن تكبله أثناء وجوده في الطائرة وتفكه أثناء نزوله, أو تتركه ليشهد العالم كله همجيتهم, وعندما انقلبت الصورة عليها بدأت بإلقاء الأكاذيب وزعمت أنه افتعل وضعه الصحى بشهادة المكتب الإجرامي الذي أسس سجن غوانتنامو, وذكروا أنه كان معافي عند إطلاق سراحه ولجأ إلى التمثيل لكي يؤثر على الرأي العام, من يصدق أكاذيب إدارة غوانتنامو التي لا تحترم الإنسان أبدا, هل نسى هؤلاء أن سامي هو بطل الصحافيون منذ ستة سنوات؟ , لماذا يحتاج إلى عدة ساعات لافتعال مرض لكي يتعاطف الناس معه؟, يا لغباء هؤلاء!, أين خبراءهم النفسيين؟, إنهم متكبرون فقط وأرادوا أن يذلوه بتكبيله عند نزوله فانقلب الأمر عليهم, لقد تعاطف معه الملايين وهو بالسجن, فيكف لا يتعاطف معه الآن وهو حر؟, والسؤال المطروح للبنتغون هو, من أنزله من الطائرة العسكرية؟, أليس جنود من البنتغون من فعلوا ذلك!, وأقول لمن لا يفهم العسكرية بأن الطائرة التي نقلته تكفي لادخال الرعب فيه, هل أرادت البنتغون أن يظهر سامي وكأنه آتي من فندق خمس نجوم؟ يا حسرة على العقلية العسكرية الأمريكية الفاسدة!, "تعذبون شخصا لمدة ست سنوات ثم تتجرأون لتتحدثو عن إفتعال أمراض!", إن السجن نفسه هو مرض ويكفى أنه جاء من ذلك المكان المظلم المخيف, لقد برهنت العقلية العسكرية الأمريكية من جديد أنها لا تحب الإنسانية مهما تجرأت وتحدثت بها, لم تقف أي مؤسسة إعلامية أمريكية مع سامي أثناء معاناته, وأعنى الكبرى التي تسيطر عليها اللوبي الصهيوني كالسي إن إن, والسي بي إيس, والإن بي سي والإي بي سي وغيرها, بل لجأت بعضها إلا التشكيك بسامي بأن هناك مرحلة من تاريخيه غير معروف, ونسأل الله أن ينتقم منهم جميعا كما أذلوه ويفك جميع أسرى المسلمين, ولا ننسى أن هناك صحفي آخر وهو صاحب سامي ويسمى تيسير علوني وهو مقيد في الإقامة الجبرية بنفس التهم الباطلة التي لا أساس لها إلا ترهيب الصحفين لكي لا ينقلوا

ما تلتقطه كاميراتهم في المعارك إلى العيان, إنني سعيد أن الله قد أفرج عن كرب من كربات المسلمين وأسأله سبحانه أن يفرج عن إخواننا المغيبيين في إثيوبيا وغوانتنامو وبغرام والسجون العربية أيضا آمين.

# أمريكا والقرن الأفريقي

7-5-2008م قررت القوات البحرية الأمريكية بعد غياب طويل عن ميناء ممباسا أن تدخل الميناء وتخاطر بأمنها, فقد وصلت المدمرة (يو إيس إيس مومسين دي دي جي 92) إلى الميناء بعد أن استخدمت في مهاجمة الإخوة في الصومال وقتلت أكثر من 30 شهيدا في تلك الغارات التي استهدفت الأخ آدم عيرو, ولكن هذه المرة كانت الصورة مغايرة فقد ادعت الولايات المتحدة أن المدمرة موجودة في الميناء من أجل تدريب قوات البحرية الكينية لمواجهة نشاط القاعدة في الحدود الكينية الصومالية, ولكنها في الحقيقة هي موجودة في المنطقة لمراقبة أي نشاط دولي لإيران بخصوص ما يجرى في لبنان في الأونة الأخيرة, فليست لدى القاعدة أسطول بحري ولا تتحرك عبر البحار أبدا, فلا تلعبوا بعقول الناس وتفخموا أمر القاعدة فنحن نعلم ألاعيبكم, إن هذه المدمرة استخدمت في قصف مواقع حركة الشباب المجاهدين بالصومال, لقد أعلنت كينا أنما مع أمريكا في هذه الحرب, وعندما نضربها في كينيا ستقوم الدنيا ولا تقعد وهي التي أعنلت أنها مع أمريكا ضد المجاهدين وأن المدمرة في مهمة ضد

القاعدة, أليس من حق القاعدة إذن أن تستهدفها؟, لقد احتججت كينيا بأن الشيخ مختار غابو (أبو منصور) وهو قائد من قادة الشباب المجاهدين في الصومال أدلى بتصريحات توحى أن القاعدة تريد أن تستهدف كينيا, وهذا طبعا من الهراء والأكاذيب التي كنا وما زلنا نسمعها من الأمريكان, فهذا الأخ يجاهد في وسط الصومال وبالقرب من بيداوا لأنه من تلك المناطق, كما أن قيادة المقاومة في الحدود الصومالية الكينية لإخواننا الأوغادينيين وبالذات الشيخ حسن تركبي, وهو كيني صومالي, ولا أدري كيف توصف السي آي إيه أنها ذكية وهي تجهل أبسط هذه التفصيلات, لقد حملت المدمرة أكثر من 290 عسكريا و30 ضابطا حرب وبدأت مهمتها بمراقبة مياه الصومال, كما شهدنا ذلك عبر السي إن إن, وقد صرح قائد هذه المدمرة الضابط المنفذ الرقيب (جاك دوغلس) بأن مهمة التدريب ستقتصر على القرصنة والإرهاب, ولا ندرى ما الفرق بين الإثنين, فهم القراصنة الذين يجولون في البحار ويقتلون من شاء, وهم الإرهابيون بإجماع كل شعوب العالم, لقد استقبل "مايكل رينيبارغ" سفير الولايات المتحدة في كينيا المدمرة وحضر حفل نزول بعض ركابها منها في ميناء ممباسا, وهذا السفير مشهود له بالكذب في عدة مناسبات فقد كذب بشأن مقتلي ثم كذب بشأن نقل الشاب الكيني الجنسية عبدالملك إلى غونتنامو وزعم أنه غيركيني وفضحته أخته عندما أكدت أن السفير كاذب, وما لفت إنتباه أهل ممباسا هو حضور بعض الشخصيات المسلمة في الميناء لكبي يطمنوا المسلمون أن هذه المدمرة لم تأتي لتؤذيهم, ولكن

الحقيقة أن هذه المدمرة قد قتلت إخونا لهم قبل أسبوع في الصومال, ولا يخفى على القارئ أن إجراءات الأمنية كانت شديدة في الميناء فقد استخدمت الكلاب البوليسية لتحسس أجهزة الصحفيين قبل الدخول إلى المرفئ ورفعت حالة الأمنية في المواقع الديبلوماسية في نيروبي وممباسا واستنفر القوات الكينية المتواجدة في الحدود, وتحدثت المصادر الكينية "بأن هناك محاولة من خلية القاعدة في شرق أفريقيا للثأر باستهداف المصالح الأمريكية", وهذا من الهراء الجديد لأننا عندما نخطط لضرب المصالح الأمريكية الديبلوماسية أو العسكرية لن يعرف أحدا بذلك ولن يتسرب الخبر إلا بعد وقوع العملية, لقد نشط جهاز مكافحة الإرهاب المزعوم ومقره "كارن" بحجة مكافحة الإرهاب, ولكن ما يخفي على الناس أنه لا يوجد أي نشاط للقاعدة في الحدود الصومالية الكينية بل هناك شباب صوماليون يرفضون أي تدخل للولايات المتحدة وإثيوبية إلى أراضيهم وهم يجهزون أنفسهم دائما للمعارك, ولا ننسى أن الهدف الآخر من تواجد العسكري الأمريكي في ممباسا هو التخريب على المصالحة الصومالية واللقاءات التي ستجرى في جيبوتي في العاشرة من مايو, وقد نجحت أمريكا في ذلك, فبعد مقتل الشهيد آدم والـ30 الأبرياء في القصف الأمريكي تجددت الإشتباكات في مقديشو وخرج الشعب للمظاهرات الجماهيرية لمطالبة برزقه كل هذه المعطيات الجديدة ستؤدى إلى رفض بعض قوى التحالف للمحادثات, ولكي أبين حقيقة ما يجري فهناك خلاف حول هذه المسألة كما أن من قرر الذهاب إلى المحادثات لن يجلس مع عبدالله يوسف وسلطته مباشرة بل ستكون الأمم المتحدة الوسيط في ذلك.

### الفتنة من جديد

8-5-2008م, كان يوم الخميس 3 من جماد الأولى, لم يمضى يوما من وجود المدمرة الأمريكية في ممباسا حتى انفجرت الاوضاع من جديد وليس في الصومال بل في لبنان, بما ينذر بحرب أمنية سياسية متداخلة الأسباب, وليست أهلية كما يظن البعض, فالقاتل والمقتول كلهما في خسارة, فلن يدري القاتل لم قتل والمقتول لما قُتل, وهي الفتنة الكبيرة بأوضح صورها, ولم تكن القاعدة السبب في هذه المرة, لقد نجحت السي آي إيه وأذرعها في لبنان وبمساندة من المخابرات المصرية والسعودية من تقوية فريق المولاة وتشجيعها في مواجهة بعض مخططات حزب الله وفريق عون أو ما يعرف بالمعارضة, وأرادت الموالاة تعريب القضية وقد فشلت في ذلك, كما فشلوا في تدويل قضية غزة, لذا إننا في حالة فوضى عالمية يتقاتل الناس من أجل المصالح فقط وليس من أجل الله الواحد الأحد, ولن يقول أحد أن القاعدة هي سببت فتنة لبنان الجديد, بل الأمريكان والسعودية وسوريا وإيران والأحزاب الداخلية التابعة لهؤلاء هم المسؤولون عن الإقتتال الداخلي الجديد, وكأن الله يريد أن يبرأ ساحتنا, وينتقم لدماء الفلسطينين الذين قتلوا في مخيم نهر البارد بدم بارد من قبل الجيش اللبناني وبماركة من الجميع سواء حزب الله وحماس ومنظمة التحرير أو علماء السنة في لبنان وجميع الأحزاب السياسية وجميع الدول العربية التي أعطت الضوء الأخضر للعمليات في المخيم بحجة تصفية التشدد والقاعدة, اليوم ماذا يصفّون؟, إنما السياسة الصهيونية الجديدة, لقد فشلت إسرائيل في مقارعة المقاومة في لبنان وها نحن اليوم نرى الدول العربية وإيران والأمريكان يتصارعون في لبنان ولا شك أن الخاسر الأول في هذه المعارك هم اللبنانيون, أما موقفنا فسيبقى دائما شرعيا, (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما), لقد كنا وما زلنا نرفض القبلية والطائفية النتنة التي لم ولن تأتينا بخير أبدا, إننا نقاتل الكفار الأصليين المحتلين لبلاد المسلمين, ولم نكن أبدا ممن يوجه سلاحه لشعوب المسلمين وتفكيك وحدة المسلمين في كل مكان من أجل مصالح طائفية أو سياسية, يجب أن تكون الأنجدة مع الله, "ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله", ومهما كان المبررات من قبل حزب الله أنها تدافع عن حق المقاومة لأنها منعت من تغطيت بثها اللاسلكي, إلا أن تحركها لإقفال مصالح الشعب وإغلاق طريق بيروت هو تحرك مصلحي لم توضع فيه مصالح الأمة اللبنانية في المقدمة مهما كانت المبررات, واستطاعت حزب الله أن تحاصر بيروت وبث كاميرات مراقبة حولها وفي نفس الوقت تمنع أي أحد من مراقبة بيوت الشيخ نصر الله وتصويره, فكيف يجوز محاصرة بلد ومراقبة كل الداخل من أجل مصحلة الجماعة أو المقاومة, ولا يجوز للدولة حماية رعاياها من التصنت والحصار؟, إن سلاح المقاومة كان وادئما موجه للإسرائيلين, فلا نريد اليوم أن تقع المقاومة في فخ السبي آي إيه وعملاءها ومن مصالح شخصية بحتة لا مبرر لها شرعية, لا نريد أن توجه السلاح إلى الشعب اللبناني, لقد نصحنا الشباب بعدم المبادرة وكانوا يدافعون عن أنفسهم في مخيم نهر البارد, ويجب اليوم أن نعارض من يقاتل في شوراع بيروت ولبنان, أما مسألة شبكة الإتصالات فهي ذريعة للقتال والفتنة سواء من قبل حزب الله أو السلطة, أقول وليعلم الجميع أن قتل روح امرء مسلم أكبر عند الله من هدم الكعبة, فكيف بمن يعلن الحرب بسبب أن شبكة إتصالاته قد منعت أو أن مطار لبنان قد جمد العمل فيه, هل هذه المطارات والشبكات أعظم من أرواح اللبنانيين؟, ما معنى إحراق مبنى تليفيزيون المستقبل؟, لمن المصلحة في ذلك, بلا شك للطرف المعادي, إننا كنا ضد قصف إذاعة الشريعة في أفغانستان من قبل العدو الأمريكي كما كنا ضد قصف قناة المنار التابع لحزب الله في لبنان من قبل العدو الصهيوني, وضد قصف قناة الجزيرة في كابل وغيرها, وضد قصف قنوات البث الصومالي من قبل قوات العدو الإثيوبي المحتل, فلماذا يستهدف قناة المستقبل من قبل أبناء لبنان؟, إنها الفتنة السياسية والاقتتال الداخلي الغير شرعي تماما, والسؤال المطورح هو, لماذا يتقاتلون؟, لا جواب لدينا فالله أعلم بالنويا, ولكن تبين لنا أن القاعدة تفهم معنى القتال أكثر من هذه والمنظمات السياسية التي تتحرك بتفوى سياسية ولها أجندات مع دول المنطقة, ولا تضع مصلحة الدين والشعب أولا وأخيرا, لقد فعلت المعارضة بحسن نية ما عجزت به الإسرائيليون من قبل, كما استطاعطت حزب 14 آذر التي نعارضها بسبب توجهها نحو الأمريكان واستباحة لبنان للإستخبارات العالمية, تحركت بضوء أخضر من الدول العربية المجاورة لكي تستفز حزب الله وحاولت قياس مدى جدية الحزب في المواجهة في الداخل, وسعت هذه القوى لتتهم قيادة الحزب أنما وراء الفتنة, وأرادت أن تعزل حزب الله عن محيطه الشعبي وهذا ما عجز عنه الإسرائيليون من قبل, لذا إن الصورة واضحة لقد تدخلت الهابل بالنابل, وتحدث مفتى السنة كما تحدث المجمع الشيعي وكل يؤيد طائفته, إننا في مشهد عظيم وقد اشتعلت الفتنة, وعندما كنا نشاهد قنوات الإستخبارات الأمريكية مثل السي إن إن وغيرها, كنا نعلم أن هؤلاء سيستغلون الأحداث لبث الطائفية كما فعلوا في العراق, فتحدثت عن قتال بين سنة وشيعة, وهذا كذب كبير فما يحدث في لبنان عبارة عن أزمة سياسية بين أحزاب سياسية, فالمعارضة فيها الشيعة والسنة والنصاري, كما أن في الموالاة السنة والنصاري وبعضا من الشيعة أيضا, لقد حاولت كل طرف في اتهام الطرف الثاني بالعمالة والحمد الله الذي نجانا من هذه الفتن, لماذا يقتل المسلم أخاه المسلم لأسباب غير شرعية؟, إن أي قتال سياسي غير شرعي الهدف مرفوض في الإسلام "ومن قاتل لتكون كلمة هي العليا فهو في سبيل الله", "لزوال الدينا أهون عند الله من قتل امرء مسلم", (من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا), لقد استفز حزب الله إلى الأفعال التي كانت تتفادها وستبقى وسمة عار في جبين المقاومة لفترة من الزمن فالتاريخ لا يرحم أحدا, يجب أن يكون القتال في سبيل الله فقط, وما عدا ذلك ففي سبيل الطاغوت مهما كانت المبررات السياسية أو الحزبية أو الطائفية, لما

أجاز الله للمسلمين أن يقاتلوا زملاءهم من المسلمين كان ذلك في أثناء التصالح فقط, بأن تأبي الفئة الباغية التي تريد تقويض حكم السلطان المؤمن فيجتمع المسلمون بأمر من الإمام وولاة الأمر من العلماء في قتال هذه الطائفة حتى تفيئ إلى أمر الله, واليوم لا ندري من الفئة الباغية في لبنان, هل الذين يمثلون الأمريكان والإستخبارات والسعودية هم ولاة أمر المسلمين في لبنان؟, أم الذين يمثلون سوريا وإيران؟, الله أعلم فكل فريق تفسيره الخاص, لا ندري من يحكم لبنان ومن ولى أمرها, إنها والله كارثة كبيرة وفتنة ينبغى للجميع أن يتجنبها, ومن يعلن الحرب على المسلمين يجب أن يكون في سبيل الله وليس في سبيل حزب أو جماعة أو مصالح دول أخرى, ستسأل سوريا والسعودية ومصر وإيران أمام الله في كل ما يجري في لبنان, ونحن لا نخفى تعاطفنا مع المقاومة الإسلامية المتمثلة في حزب الله عندما تقاتل العدو الإسرائيلي أما عندما توجه السلاح للمسلمين ولمن يشهد أن لا إله إلا الله, فنحن ضد ذلك الطرف سواء كان حزب الله أو حزب آذار ومن ولاه,

كفانا مصائب من أعداءنا, فلماذ نصنعها بأنفسنا!, لم نكد نضمد الجراح في لبنان حتى امتدت يد السي آي إيه من جديد وفي هذه المرة إلى الخرطوم فقد أرادت أن تستفز السلطات السودانية وقد استخدمت خادهم وهي بعض الفصائل الدارفورية التي دوّلت القضية, وهي أولا وأخيرا قبلية محلية ويمكن حلها بالحوار وليس بالقتال وإدخال أمريكا وأوروبا فيها, لأن هؤلاء يطمعون فقط في بيترول دارفور

### جنود الله

2008-5-10م (فاعتبروا يا أولي الألباب), قالوا أنه

غضب الطبيعة, وهم الذين أفسدوها, ونقول لهم إنه غضب الله على عباده, فقد كان الرسول يتعوذ من الرياح ويحمر وجهه لمجرد رؤيتها, وعندما ينزل المطر يحمدالله لأن الرياح تتغير إلى عذاب بإذن الله الواحد الأحد, وما جرى في الشرق الآدني أمر عجيب, فهؤلاء القوم الذين يأكلون وينعمون بأرزاق الله ثم يعبدون أصناما مصنوعة بأيدهم لا تقدر على المشي أو العطاء أو السمع أو النظر, لقد سميت هذا الشهر شهر الزلازل والعواصف, كان الله بالمرصاد لعدة مجتمعات أبت إلا أن تتخذ من الأصنام آلهة, إننا الله نأسف لهؤلاء, كيف بمن طلعوا إلى القمر أن يبعدو الأصنام؟, لقد زلزلزت الأرض في الصين وفي مقاطعة (سيشوان) وقبله بعدة أيام شهدنا العواصف تضرب بورما وهي موطن ملايين المسلمين الذين ظلموا في التسعينات ولم تتقدم الدول العظمي لنجتدهم فقد قتل الألاف لمجرد أنهم مسلمون وشردوا إلى بنغلاديش ولكن الله سبحانه وتعالى لم ينسى هذا الشعب فقد أرسل العواصف والرياح إلى بوريما وقتلت أكثر 100.000 ألف من البشر وحصدت البيوت في عذاب أليم لم نشهد مثله منذ زلزلة كشمير في الباكستان, وما يجهله الناس الذين ظلموا مسلمو بورما أولئك الحكام الذين يعذبون شعبهم في بورما أن الله أراد أن يريهم قوته, وأن الإنسان ضعيف في طبعه أمام جنود الله, ولم تمضى وقتا طويلا حتى ضربت العملاق النائم وهو الحارس الحقيقي لنظام بورما وهذا العملاق النائم يحتل مناطق إسلامية كتركمنستان الشرقية وأعنى الصين فقد ضربت ضربة قوية حيث سقطت الأصنام ولم تنفع أحدا, فقد سويت قرى بأكملها بسبب ذنوب الناس وعدم القبول بنعمة الله عليهم وعنادهم في عبادة صخور وأصنام لا تنفع ولا تضر, لقد قتل أكثر من 60,000 ألف آخر في هذه الزلزال العظيم الذي ذكّرنا بالآخرة, كما أننا شهدنا في نفس الشهر أمطار من الحجارة في الولايات المتحدة الأمريكية وكثرت الصراصير والعواصف الرعدية االتي خلعت الأشجار والبيوت من أساسها ونسأل الله أن نكون ممن يتعظ بهذه النكبات والمصائب ولا يتركها تمر أمامه وكأنه غضب الطبيعة كما يقولون, إنه أخذ الله. (وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة), الظلم الأكبر هو الشرك بالله سبحانه وتعالى وإعلان الحرب ضده بتشريع الربار فكل ما يحدث هو عقاب من الله لنا ولكن بسببنا وإفراطنا في تخريب بيئتنا بالمعاصى والغازات السامة, لقد دفنت القرى ولا يقدر أحد على ذلك إلا الله بعد أن يعطى الإذن للأرض بأن تزلزل والسماء أن تمطر لحكمة يعلمه الله ونجهله نحن لقصر نظرنا وفهمنا للنظام الفلكي المسير من الله قبل بلايين السنين, قال الله تعالى (إن أخذه أليم شدید).

#### الجهاد في الصومال

سأتحدث قليلا عن الجهاد في القرن الأفريقي لكي أوضح للقارئ ماكان يجري هناك, وموقفنا من الجهات التي تقاوم الإحتلال, أولا يجب معرفة أن هناك جهات كثيرة تقاتل القوات الإثيوبية, وبعضها تمتلك لجان سياسية منتشرة في العالم ومثلها المحاكم الإسلامية برئاسة الشيخ شريف والشيخ طاهر أويس وقد دخلا في تحالف مع الأحزاب الصومالية الأخرى التي تعارض التواجد الإثيوبي في الصومال

المسألة الثانية قضية القوات الأممية والمنظمات الانسانية, إننا نرفض دخول هؤلاء مطلقا إلى الصومال لأننا نعلم نواياهم الخبيثة مسبقا, ونحن لا نرى أي مصلحة لقدوم تلك القوت إلينا, فهي محتلة مهما لبست من ملابس, وإذا قبلت القيادة الإسلامية المجاهدة الصومالية بدخولها فلا ينغبي مجابحتها دون الجلوس مع القيادة ونصحها وإفهامها أنما لم توفق في قراراتما, فالمحاكم كانت قد رفضت دخولها سابقا ولا أدرى كيف ستقبل بها اليوم, وقصدي في سرد هذه التخيلات هو إبعاد شبه الإقتتال الداخلي بين المجاهدين بحجة وجود هذه القوات, وأدع إلى حسم هذه الخلافات بحكمة بالغة, وإن لزم الأمر توجه السلاح إلى القوات الأممية وليس إلى الإخوان, ولكن أولا يجب أن نعارض ذلك بالجلوس مع المشايخ والتواصل إلى حل أمثل دون التصرف من وراءهم لأن ذلك سيؤدى إلى نشر الفوضى من جديد, وربما يعارضني من لا يفهم حقيقة الجهاد, وهؤلاء أذكرهم أنناكنا في الصومال في التسعينات وكان الشيخ حسن طاهر قد تعاون مع عديد لعدم ضرب قوات الأمم المتحدة, ونحن قد تعاونا معه قدر المستطاع واتبعنا إستراتيجية ضرب القوات الأمريكية فقط دون غيرها لألا نغضب من استضافنا, هذه بالنسبة للقوات الأممية وكيفية التصرف معها في المستقبل إن هي قدمت إلينا برضي من بعض الأطراف التي لا تعادنا فيجب أن نبين لهم قبل قتالها, أما لو دخلت إلينا برضي من الانتهازيين فنحن لن نرحب بها, بل سنقاتلها, رغم أننا نستبعد أن تزج نفسها في مشكلة الصومال, أما بالنسبة للمنظمات الإنسانية فأذكر من يستهدفها أنما كانت متواجدة في أفضل دولة إسلامية في عصرنا وهي الإمارة الإسلامية في أفغانستان ولم تحارب ولم تحاجم, بل كانت تعمل بكل حرية وبعضها كانت تقترب من أماكننا لنزع الألغام ولم يأمرنا الشيخ أسامة بن لادن على مهاجمتها لأنما تخفف المصائب للشعب الأفغاني, السؤال المطروح, هل نحن نريد مساعدة الصوماليين أو إيذاءهم؟, يجب على الشباب وضع مصلحة أبناء الصومال في المقدمة قبل المصالح الحزبية, يقول الله تعالى (ولا يحض على طعام المسكين), لا يجب أن نكون عمن يمنع وصول المعونات الإنسانية إلى أبناء الصومال بحجة الجهاد, ومحاربة الجواسيس, إنها حجج واهية ولا أصل لها من الصحة, من أراد أن يقتل إنسانا يجب أن يتأكد إن كان ذلك الإنسان مقاتلا معاديا أو مسببا لقتالنا, وعدم التصرف بأحادية في مسائل تهم الأمة, فمادمنا لا نقدر على إطعام المساكين وكسوتهم وعلاجهم, فلما نقفل الأبواب للمنظمات العالمية لمساعدتهم رغم اختلفنا الكبير مع بعض أجنداتها, إذا شككنا في عملها فلنراقبها أثناء أداء واجباتها الإنسانية لألا نعطى الفرصة للجواسيس للتغول في مناطقنا, ولا نكون سببا في موت الناس جوعا, ولا يعني كلامي أنني أبرئ هذه المنظمات التي تتستر بلباس الإنسانية من أجل إيذاء المسلمين, بل يجب أن نتصرف وكأننا دولة قوية تقدر على حماية شعبها دون اللجوء إلى التصرف الفردي.

أما القضية الأوغادينية التي هي جوهر الصراع بين الصوماليون والإثيوبيون فقد ظهرت على العيان وعرف العالم بما يجرى هناك, وكان الجميع يتحدث عنها أكثر فأكثر, فعندما وضعت القاعدة وشبابها المخلصين أرجلها في أرض الأوغادين في بداية التسعينات لم تكن هناك أي محطة عالمية إذاعية أو مرئية تنشر أي نشاط للشباب المسلم الذي يريد الخير لأمته, وعجز الكثير من الناس من معرفة حقيقة ما يجري هناك من مجازر وانتهاكات لحقوق المسلمين المساكين, بسبب أن أحزابها العلمانية التي قاتلت مع حزب زيناوي وأسقطت مانغيستو كانت قد تحالفت مع السلطات الإثيوبية في أديس ووعدت بالاستقلال وتقرير المصير, وكنا نحذر هؤلاء المتواجدين في مدينة غودي أن التيغري يضحكون عليهم, فعندما تقوى شوكتهم سيطردونكم شر طرد, ولم يسمعونا بل عملوا ضدنا حيناها, وها هي اليوم نفس الحركات العلمانية ترفع السلاح ضد القوات الإثيوبية بمساندة أرتيرية, ونسأل الله أن يوحد جهود الجميع, إن ظهور قضية الأوغادين في قناة الجزيرة تعنى أن إثيوبيا وقعت في مأزق كبير ولم تدرس قضية احتلال الصومال بجدية, ولم تتأخر إثيوبيا على معادة قطر وقناة الجزيرة التي نقلت الحقائق بشهادة أبناء الأوغادين, ونشكر الله أن من جهزناهم قبل 14 سنة يقاومون وينتصرون ليل نحار والحمد الله على رب العالمين.

لقد تلقينا خبر مقتل أحد قيادة المحاكم والمنتسبين لفرع حسن طاهر, وإنا لله وإنا إليه راجعون, فقد قتل الأخ البطل ورفيق الدرب أبو دجانة الصومالي (عبدالرحمن سرالي), في حادث مقدر من رب العالمين, فقد وقع مسدسه الـ "تى تى" الروسى وانطلق الرصاص ودخلت في حلقه وقتل على الفور, حصل الحادث في مدينة جلب جنوب الصومال وهي لا تبعد كثيرا عن كيسمايو وتحت سيطرتنا, ونسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة, إن هذا الأخ من قدماء شبابنا في كيامبوني وكان من مؤسيسها, وقد شارك في العمليات التي استهدفت الصهاينة في ممباسا, كما ذكرته سابقا, فقد كان معى عندما غرقنا على الشواطئ الكينية في ولاية لامو سنة 1994م, كما ذكرته عندما تحدتث عن معارك مقديشو ووصول المحاكم فقد حصل له كرامة إلاهية في معارك تطهير مقديشو, فسبحان الله الذي أخرج الرصاص البيكي إيم من معدته, وشاء اليوم أن يقتل بمسدسه وهذه حكم الله في العباد, ولم يكن حاضرا عند احتلال القوات الإثيوبية للصومال فقد كان في الحج مع والده ثم غادر إلى أرتيريا قبل أن يرجع إلى الصومال, ونسأل الله أن يتقبله من الشهداء آمين.

إن الأوضاع الإنسانية في الصومال كارثية أكثر من دارفور ولكن لا نسمع شيئا وإذ سمعنا فسلبيات فقط, فالمنظمات الإنسانية تفكر في الخروج من الصومال وهذا يعني أن إثيوبيا وأعوانحا قد فشلوا من جديد فهي التي تزعم أنها تحكم الصومال, ولم تقدر على منع القرصنة وقطاع الطرق من سرقة المعونات وقتل الناس واستهداف المنظمات الانسانية, لم تحدث هذه الأمور في عهد المحاكم أو الأراضي التي تحت سيطرة الشباب اليوم, ولا ندري لماذا لا يتعامل الغرب مع الإسلام بإيجابية, لماذا ينظرون إلى مصالحهم ويتركون مصالح الشعوب, ماذا يعني لأمريكا إسقاط المحاكم ومساندة دولة وهمية في مقديشو ولو أدى ذلك إلى موت الناس وتشريدهم وإخراج المنظمات الانسانية؟, هل الغرب فعلا يفكر بمصالح الشعوب؟, إن الوقائع كل تبين عكس ذلك, كلما ضاقت الأمور للمحتلين في الصومال فرج الله عنا, فقد تمتع حكم الإسلام بسمعة طيبة في الجنوب والوسط وكانت تحت قوات حركة الشباب بقوة وبفضل الله ثم بسبب تدخلنا لتوضيح الأمور, فكل من كان يعارض القيادة الصومالية التي في المنفى في تولى الأمور قد غادروا الجنوب, وذهبوا إلى مقديشو ليقاتلوا القوات المحتلة بمجموعات منظمة, وعلى العموم فإن الأوضاع كانت آمنة كما استمر الأخ يوسف التنزاني (صالح نبهاني), في تدريب الأجيال, وترك الساحة السياسة للصومالين.

## النكبة ومخالفة الشريعة

5-15-2007م مرت علينا 60 سنة منذ إعلان دولة بني صهيون على تراب فلسطين المحتلة, وقد حضر جميع عظماء العالم في زمننا

إلى حيفا والقدس المحتلة لكي يشكروا ويهنأوا المغتصب والجسم السرطاني المزروع في أرضنا بسب تركنا لديننا وتواطئ بعض حكامنا معهم, وقد أكدوا مساندتهم للكيان ضد أي دولة تريد إزالتها, ونحن كمسلمون نؤمن أن قيام هذه الدولة من علامات ظهور المسيح عليه السلام, وزوالها من علامة قيام الساعة, فلا نبالي بكلام المتحمسين لزوال إسرائيل اليوم أو غدا, فقد سمعنا هذا الكلام المعسول وزعموا أنهم سيرمونها في البحر وسيمحونها من الخريطة وكلها كلام غير شرعى ومضيعة للوقت, وبدلا من الكلام كان عليهم مساندة المقاومة والشعب الجائع في غزة, كما أننا لا نبالي ولا نتحمس لكلام من يظن أن إسرائيل ستبقى إلى الأبد, لن يبقى شيئا للأبد, إن العمر الحقيقي للاحتلال أو النكبة ليس 60 سانة كما يروجه الإعلام العربي المنتمي للقومية العربية الفاشلة, أو الغربي المتواطئ مع الصهاينة, كل هؤلاء ينطلقون من مفاهيم قبيلية والحمية الجاهلية, وهذه الجهات هي نفسها التي أضاعت فلسطين, إن نكبتنا ومصيبتنا في فلسطين بدأت منذ سقوط الدولة الإسلامية الموحدة, بداية القرن العشرون, فوجهة نطرنا الإسلامي والشرعي تبين أننا وقعنا في النكبة وأصبحنا آثمين لترك العدو الإنجليزي الذي احتل ديارنا في فلسطين وسلمها بعد عدة عقود إلى إخوانهم في الملة من بني صهيون في الأربعينات بمباركة من الدول العربية المصطنعة من قبل سايس بيكو, وقاتلت بعضها بعضا وانشغلت بالتقاتل الداخلي عندماكان العدو يبعد الجميع من القدس الشريف, لقد دامت مصيبتنا أكثر من 90 سنة إلى اليوم, ولا شيئ سيبقى إلى الأبد أبدا, يجب

أن نضع العواطف على جنب عندما نتعامل مع السنن الكونية, (وتلك الأيام نداولها بين الناس), لقد قدر الله بدولة (إسرائيل) أن تقوم وقد قامت وقدر لهؤلاء بأن يحتلوا المسجد وترعب العرب وتعطى لحكامهم الأوامر, وهذا بعد أن رأى الله في قلوب حكام المسلمين الجبن والهوان وحب الدنيا وكراهية الموت, فمصيبة القدس بسببنا رغم أنه قضاء وقدر, (أولما أصابتنكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أني هذا, قل هو من عند أنفسكم) فالله يقدر على كل شيئ فهو من يملكنا, أما ما يجب أن نعلمه لأولادنا فهو معرفة أن النكبة وقعت في الأمة جميعا وليس فلسطين فقط, لقد وقعت كشمير في يد الهندوس المشركين وعمر نكبتها كعمر نكبة أهل فلسطين, ولكن لا أحد يتحدث عنها, وهذه هي المصيبة أن نظن أن أهل فلسطين هم خير من أهل العراق أو كشمير أو الصومال أو أي بقعة فيها مسلم مضطهد, إن النكبة أصابت أمتنا في كل مكان بدءً من أفغانستان والشيشان وفسطين والعراق وكشمير والصومال والفليسين والأوغادين وغيرها, وكلها من صنع الغرب الخبيث الذي صمم أن لا يتوحد جسم الأمة لأن توحده يؤدي إلى شعوره بالألم كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم, وإذا شعر الجسم بالألم فسيعطى الإشارة للمخ بأن يفكر بالطريقة الأمثل للشفاء وهذا ما لا يريده الغرب, يريدنا جسم مخدر لا يشعر بالألم وممدد ومربوط بأجهزة التنافس لكي لا يفقد الروح, فهو يتحدكل يوم ويوسع دائرته, وفي نفس الوقت يسعى لتجزأة المجزأ, وبتر أعضاء من الجسم الإسلامي بعد تخديره وفصله عن المخ, اسمح لي أخي القارئ بأن أنقل لك ما ذكره الرئيس المجرم الحربي بوش رئيس أقوى دولة في زمننا, وكان ذلك في ذكرى النكبة الفلسطينية, فقد قال بالحرف الواحد "إنه وبعد 60 سنة, ستحتفل إسرائيل بيعدها 120", انتبهوا يا أبناءنا ويا أحفادنا فإن هذا الكلام من قبل رئيس أقوى دولة في العالم, إنهم يخططون للمدى البعيد أما نحن نخطط كيف نثبت الهزيمة لألاف السنين, ولقد ضحك هذا المجرم على رؤساء العرب عندما ذكر هذا الكلام الخبيث في فلسطين المحتلة, ثم يتوهم أنه يحب العرب والمسملين, وأنه يريد سلاما معهم ومع المعتدلين منهم, وقد اقم رفيقه "باراك أوباما" بأنه يريد التفواض مع سوريا وإيران وحماس وشبه ذلك بمطالبة التفاوض مع هتلر أثناء الحرب العالمية الثانية, انظر كيف يستخدم التاريخ في الطعن على كل من يخالفه الرأي حتى المرشح الرئاسي لدولته وهذا الأخير لا يخفى أنه سيدعم "إسرائيل" بكل قوة إذا انتخب, ولم يستحى بوش أن يذكر مثل هذا الكلام في دولة أجنبية هي الكيان الصهيوبي, وذهب أبعد من ذلك عندما كذب في موضوع التفاوض, فهو الكاذب والمنافق الأول فإدارته تفاوض نظام بيونغ يانغ, وقد وصف ذلك النظام بمحور الشر, إن سياسة هؤلاء الجمهوريين هي إظهار أمريكا أنها لا تهزم ولا تقهر رغم أن ما تراه أعين الناس عكس ذلك, إنه قد تفاوض مع القذافي وتفاوض من كان قبله مع الروس وهذا يعني أن بوش ليس له خبرة في مسائل التقارب مع الأخرين, بل يعرف كيف ينفذ مشاريع الحرب المقدمة له من قبل نائبه وهو الرجل الدموي العظيم "ديك شيني" ويكرر أكاذيبه في كل المناسبات من أجل الدعاية الحربية فقط, ثم بادر بزيارة النفاقية إلى بلاد الحرمين لكي يغطى جرائمه وينظف يديه من دماء الشعب الفلسطيني, وقد استقبل كالبطل في العواصم العربية, ونسى من استقبلوه أن هذا الرئيس هو أعنف وأكذب رئيس في التاريخ الدموي الأمريكي الحديث, هذا الشخص لا يخاف من سرد الأكاذيب من أجل الدعاية الحربية, فقد ظهر كتاب جديد من المتحدث باسم البيت الأبيض ماك مكلاين, يتحدث فيه عما حصل في البيت الأبيض من تجهيز للخطب الكاذبة والدعائية والغير صحيحة من أجل دعم الحرب, وقد شهد شاهد من أهلها أن إدارة بوش هي ليست إدارة سلام كما تدعى وتعلن وكلما خطب في مكان ربط الإسلام بالإرهاب وأكد للعالم أن الحرب القائم هو بين الغرب المتحضر والإسلام الفاشي كما يقول, ونحن نقول له بأن الحرب القائم هو بين الكذابين, الظالمين للشعوب السّفاكين لدماء الأطفال وبين الأحرار, وبين المجاهدون الذين يرفضون الذل والهوان, وإننا جاهزون لهذه الحرب إلى أبعد الحدود, وهذه الزيارات نفسها عار على من يستقبل مثل هذا الرئيس المجرم, ثم يعجزون على استقبال الفلسطينيون الذين يموتون ليل نهار في الملاجئ الحدودية, وبعد ذلك يطلب منا عدم الجهاد ونرمي بأبشع الأوصاف وإنا لله وإنا إليه راجعون.

إننا نعلم جيدا سياسة الوقاية التي تتخذها الإدارة "الإسرائيلية" من أجل إثبات ذاتها, فهي تصنع الأخبار وتصور لنا المشاهد لكي نصدق أنها ضعيفة, ويصدق حكامنا ذلك وتجاهلوا أنها تستخدم ضعفها المصطنع على حساب أهلينا في فلسطين, فهي تخبر العالم أنها ضحية حماس وحزب

الله وما يسمى بالإرهاب بشكل عام, فإذا قالوا مثل هذه الكلامات, سارع المسلمون الغافلون عن مكايد الشيطان إلى إظهار الفرح والسرور وكأنهم انتصروا واسترجعوا القدس, وهذه همومنا, فنحن لم نسترجع أي مقدسات, أما ما حصل في لبنان صيف 2006م هو مجرد حادث للدفاع عن النفس وقد قاوم المجاهدون من أبناء حزب الله بكل شراسة ونصرهم الله في ذلك الحادث المحدود, كما دافعوا عن أرضهم لعدة سنوات واسترجعوها في سنة 2000م, كل ذلك دفاعا عن الأنفس, أما الصهاينة فهم في موقع الهجوم ويبادرون إلى أراضينا كلما أرادوا ذلك, ثم يطلب منا أن نصدق أنها الضحية وضعيفة, كيف يكون ذلك؟, إن العدو هو المبادر بالحرب ثم يصور نفسه أنه الأضعف لكي يجلب التعاطف العالمي إليه وهذا من شأنهم منذ نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام, فقد رفضوا الدخول إلى المسجد بعد أن طلب الله منهم ذلك بحجة الضعف, وكانوا قد نصرهم الله من شر فرعون قبل قليل, فهم يفتعلون الضعف دائما وهذا ثابت في تاريخهم, فيجب أن لا نصفق ونفرح لمجرد سماعهم وهم يتحدثون عن آلامهم في غزة وغيرها لأنما السياسة الشيطانية, إنما يجرى في غزة, هو دفاع عن النفس لا أكثر فكلنا نعلم أن أهل غزة يناضلون من أجل لقمة العيش, فكيف لمثل هؤلاء أن يمثلوا تحديدا مباشرة للأعداء, إن أهل غزة ليسوا بحجم قوة إسرائيل لكي نقول أنهم سيزيلونها من الوجود, فأرجو أن نصحح المفاهيم ونكون قدر المسؤولية عندما نحلل المشكلة, "فإسرائيل", هي فلسطين المحتلة لا غيرها, فلا نتوهم رجاء, علينا إبعاد الأحلام الكاذبة ونؤمن بالواقع الربابي ونحاول أن نتعامل معه وليس الاعتراف أو القبول به, ونبين للمسلمين بأن مصر والأردن والسعودية كلها تساعد الكيان الصهيوني ومخططاته بطريقة غير مباشرة وإن كان ذلك بحسن نية أو بعدم رغبة أو بالجهل, فالمهم أن كل ما تفعله هذه الدول في المنطقة تشير إلى مساندتها للكيان الصهيوني, وهذا هو سبب رضى الغرب لهذه الدول, فهي قد اتبعت ملة الغرب السياسي وليس ضروريا أن ترتد عن دينها لكي تفعل ذلك, فنحن لا نكفر حكامها دون براهين, ولكن نبين أنهم اتبعوا بضعا من ملة هولاء وخاصة السياسية, وقد وقع بعضهم في النفاق الأكبر ظاهريا, كما أن الملة تشمل أمورا كثير منها الدين, فلا يخفى على مسلم أنهم يحومون في فلك الصهيونية ولو بعدم علم أو بضعف, وقد صدق الله عندما قال (ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم) ولم يقل دينهم لأن الملة أشمل, لذا أمر الله محمد صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم, وكلنا نعلم أن صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وقد نزل عليه آخر الكتب السماوية, ولكن الملة أشمل من الدين, ففيها السياسة والثقافة وجيمع العلوم التي تنفع الإنسانية والأعراف وما إلى ذلك, ولا عجب أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم "من تشبه بقوم فهو منهم", وليس التشبه باللباس بل بالأفكار والسياسات والتخطيط, ولا يعني التشبه باخراج المسلم من الملة, إننا لا نقول ذلك أبدا, لأن معظم أهل الأرض اليوم يتشابمون في كل شيئ سواء كانوا مسلمين أو نصارى أو هندوس أو يهود, فاليوم يمكن لأحدنا أن ينزل في مطار احدى الدول الإسلامية ولا يؤمن أنه في دولة إسلامية بسبب التشبه بالغرب, فلا يتزايد علينا من لا يفهم أفكارنا ومرادنا في مهاجمة الحكام, إننا ضدهم ولو كانوا مسلمين حسب علماءهم, والسبب في ذلك سياساتهم الخاطئة التي أدت إلى ضعفنا وتقوية العدو الصهيوني.

أما سوريا وإيران وليبيا والسودان وغيرها فهي تساند هذا الكيان بتفعيل معسكر الممانعة لتعطى الحجج لدولة الصهيونية لكي ثتبت للعالم أنما في خطر وهي ليست في خطر, لأن هذه الدول الممانعة لا تهمها بقاء "إسرائيل" وعدمها, بل لديها مصالحها الوطنية كما أن بعضها ليست لديها أفق ديني شامل لتوحيد أمة محمد صلى الله عليه وسلم, تماما كدول الإعتدال أو المحور المزعوم, وهذه الدول المسمى بالممانعة جاهزة لترك بني صهيون وشأنها إذا ردت إليهم بعض الأراض والإعتبارات وإذا قربت للغرب وأصحبت تمثل دول المنطقة فهي ترضى بذلك أيضا, أما مسألة الممانعة من أجل إرجاع الحقوق فهذه أكذوبة بيضاء, فيجب أولا إرجاع حق الله وهو تحكيم شريعته وعدم محاربة دينه, وتسعى لتغير ما بنفسها قبل أن تغير لغيرها, كلنا نعلم أن بعض شباب حزب الله يجاهدون في سبيل الله حسب مزاعم قادتها والله حسيبهم, أما قصة إنشاءها وتأسيسها فهي قصة أخرى فقد أسست من قبل سوريا لا من أجل إعادة الدولة الإسلامية الغائبة لدى المسلمين بل لاستخدام هذا الحزب للمصلحة الوطنية السورية وليست لسوريا العلمانية أي مصلحة دينية ومنفعة للأمة المحمدية أبدا, وما زال يتساءل بعضنا بعد كل هذه الخرعبلات من قبل حكام دولنا, هل (إسرئيل) تزداد قوة أو تضعف؟, ماذا سنستفيد إن ازاددت قوة!, فهي أقوى منا اليوم مئة ألف مرة, فماذا نريد من هذا السؤال الغبي وقد حصل الأمر مسبقا, أما السؤال الثاني, هل تضعف؟, فأقول والله الموفق أنما ستضعف عندما ستقوم جامعة الدول العربية بإعلان رسميا عن ذكرى النكبة الفلسطينية, عندئذ سنعلم أن العرب لم يعودوا يمثلون الصهاينة, كيف تضعف "إسرائيل" ودول الطوق تحميها؟, هل تفكروننا أغبياء؟, فهؤلاء الحكام وأباءهم هم الذين صنعوا النكبة ولن تنتهى النكبة إلا برحيل هذه الدول العلمانية المصطنعة والتي تشكل الخط الدفاعي الأول ل"إسرائيل", ولم تجرأ حتى لإعلان يوما عربيا لنكبة أهل فلسطين, فمابالكم بتحريرها, يجب أن يرحل هؤلا الحكام بضغط منا وإشعارهم أننا غير راضين بتقرهم للصهاينة, عندئذ ستبدأ الكيان الصهيوبي بالضعف الحقيقي, ولكن عندما يكون حكام دولنا من يزودون "إسرائيل" بالنفط والغاز والأمن الحدودي والتعاطف ومحاربة كل السياسة التي تدعو إلى المقاومة, فلا تسألني أخبى القارئ إن كانت "إسرائيل" ضعيفة!, احكم بنفسك حول هذا سؤال السخيف.

مازلنا وبعد ستون سنة نسأل أنفسنا ثلاثة أسئلة, من باع فلسطين؟, وما هو مستقبل إخواننا الذين هجروا قسرا وإجبارا من ديارهم؟, وما هو مستقبل الكيان السرطاني الصهيوني؟, وعجز الحكام من معرفة الجواب, أما نحن نعرفها جيدا من وحي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, ولكى نجيب على هذه الأسئلة هناك أمر مهم جدا يجب على كل

مسلم أن يعرفه ويقبله, وهو أن الله يقول (ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم), لقد جهل العرب والمسلمون هذه الآيات العظيمة عندما سكتوا ولم يحركوا ساكنا أثناء مهاجمة الإنجليز للدولة العثمانية التي مثلت الوحدة الإسلامية حيناها وجهزت عليها وسعت إلى تجزأها وتمكنت بعدها من احتلال القدس وغيرها من أراض الدولة, وأخذت كل مواريثها, ولم يكن الإنجليز وحدهم في ذلك, فقد لعب العرب ومن اشتاق إلى السلطة والملك أو الرئاسة الدنيوية وجميع عملاء الإنجليز في منطقة دورا مهما في تمكين الغرب من أراضينا, وقصة لورانس العرب كما يسمى مع قادة آل سعود والهاشمين معروفة لدى الجميع, فلا عجب أن تمزم جميع جيوش العرب والمسلمون في معارك 1948م لأنهم خالفوا السنن الإلاهية لجلب النصر, فعندما كان الصهاينة يجمعون كل جنرالاتهم من الأصول اليهودية من روسيا وألمانية وأمريكا وفرنسا لكي يباشروا ويخططوا للمعارك, كان العرب يتبعون وينتظرون الأوامر من الإنجليز الذين شاركوهم في إضعاف دولة الإسلام سابقا لكي يدرب هؤلاء الإنجليز جيوشهم لمواجهة الصهاينة, كيف يعقل هذا؟ يطلبون من الذي أتى بالصهاينة بمساندة منهم أن يساعدهم في حربهم, لا يعقل أبدا, فالأنجليز إذا أعطوا سلاحا واحدا غير آلي لحكام العرب الذين خانوا الدولة الإسلامية وساعدوا في اسقاطها, تعطى في اليد الأخرى رشاشات آلية فعالة لبني صهيون, لقد واجه العرب كلهم ومن جاء من المسلمين العجم لنصرة الدين, بقوة 30,000 ألف من الجنود المتحمسين ولكن دون خبرة قتالية, واجهوا أكثر من 100,000 ألف متدرب ومدعوم من قبل العالم كله وهذا العالم هو الذي صنع رؤساء وملوك العرب الجدد بعد إسقاط الدولة الإسلامية,, وهذا القطب العالمي كان يحتل بعضا من بلاد المسلمين كالمغرب العربي وغيرها, فماذ تريد من دول باعت دينها من أجل الدنيا وسعت إلى تفكيك نفسها بنفسها أن تنتصر وهي قد خانت الأمانة عندما مكنت الإنجليز من المنطقة لأول الأمر!, من باع فلسطين؟, باعها الذين تعاهدوا وتعاقدوا مع الإنجليز وساعدوها باسم القومية النتنة والقبلية العربية التي لا فائدة منها وخضعوا لمصيدة الغرب الذي قال لهم, "إنما مسألة تقسيم فقط, للعرب أرضه وللصهيوني أرضه", فدخلوا لحرب ثم استسلموا لقرارات أسيادهم من الغرب ثم انسحبوا وتركوا فلسطين للصهاينة بكل بساطة, لا نلوم الكيان الصهيوني فيما جرى لفلسطين بل يجب أن نلوم أنفسنا أولا وأخيرا فقد خالفنا شرع الله في المقام الأول.

والسؤال الثاني, ما هو مستقبل أهل فلسطين, يقول الله تعالى (قل لا يعلم الغيب إلا الله), فلا نتعب أنفسنا في التفاهات والتحليلات دون النزول إلى أرض الواقع ومحاولة مجابحة ومقاومة من اغتصب الأرض ولو بالحجارة, إننا نؤمن بالواقع ولا نقبل به, والله سبحانه وتعالى لا يحب من يكثر كلامه وتقل أفعال, ما نؤكده هنا أن جميع الفلسطينين سواء من هذا الجيل المنكوب أو أحفادهم أو أحفاد أحفادهم سيعودن إلى فلسطين لأن الرسول محمد صلى لله عليه وسلم قد بشرنا بذلك, وهذا يعني أن نظريات الرسول من الوجود كأرض هي نظريات فاشلة, لأن (إسرائيل) من الوجود كأرض هي نظريات فاشلة, لأن (إسرائيل) هي

فلسطين المحتلة ولن تزول فلسطين إلى قيام الساعة, أما إذا قصدوا أن العرب سيدخلون حربا مع الكيان بهذه الوضعية التي نراها اليوم من مجاعة في الدول العربية وفقدان المواطن لأمنه وسيادته وتغطرس الحكام وعدم إعطاء الحقوق كما ينبغي وانتشار الظلم وانعدام العدل, وعدم الايثار وقبول بحدود المستعمر المستغرب الغربي بحجة الوطنية, فلن تقوم هذه الدول ولا الشعوب بأي شيئ لأن فاقد الشيئ لا يعطيه, إن (إسرائيل) واقع, ويجب أن نتعامل مع هذا الواقع ولا يعني ذلك الإعتراف بما, ولكن الجهاد حسب الإستطاعة من أجل الدفاع عن أنفسنا لأننا في حالة ضعف وعدم الرضوخ لإملاءاهم الباطلة كما يفعل الحكام, ونسعى لمساندة كل من يرمى بحجارة أو رصاصة أو صاروخ تجاه المستغربين الجدد الذين فرضوا أنفسهم في أرض الواقع, يجب أن نشعر كل من يعيش في أرض فلسطين المحتلة أنه غريب علينا, وأنه مرفوض ولا نريده كمحتل, أما من يريد منهم العيش معناكما عاش بعضهم منذ القرون المفضلة دون أن يسلب حقوقنا كما فعل هؤلاء الجدد, فنحن نقبل بمم, إن حق العودة هو أمر لا نقاش فيه ولكن لا ننسى أن أرض الله واسعة ويجب أن نصبر ونجاهد بالاستطاعة إلى أن يأذن الله بذلك, ليس لأمريكا ولا الدول العربية التابعة لها مفتاح حق العودة, بل الله وحده سيأذن بذلك, فيجب أن نؤمن بالواقع ولكن لا نستسلم له وفي الأمران إختلاف كبير.

أما السؤال الثالث, والمتعلق بمستقبل الكيان, أقول أن هذا الكيان قدر من الله وقد حصل ولا أحد يقدر أن يزيله بليل أوضحاها إلا الله, وما يطلب منا هو عدم قبول به والإيمان بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي بشرنا أن يوما ما سندخل البيت المقدس ونحرر المسجد عندما ستعود الخلافة الراشدة التي ستلغي الحدود القبلية وتلغي القومية وتفعل الإسلام وتمهد لظهور المهدي عليه السلام ثم المسيح عليه السلام وعندئذ سيستبشر أحفادنا بكل ما نقوله اليوم, ستزول قوة بني صهيون وتعود المسجد لنا عندما تزول جميع هذه الدول الوطنية التي كانت سببا في سقوط الدولة الإسلامية الموحدة وقيام الكيان الصهيوني, ستعود القدس عندما يكون لنا أميرا واحدا وجيش واحدا وإماما واحد, حينها سندخل ونفتح القدس تماماكما فعل صلاح الدين, وقد بين الشيخ أسامة حفظه الله في رسالة صوتية بمناسبة ذكرى النكبة أنحا مستمرة والمجازرة لم تنقطع ودعا جميع المسلمين إلى مواصلة القتال والجهاد حتى يفتح الله لهم وبالله التوفيق.

### عمليات المجاهدين

28 جمادي الأولى 1429هـ, الموفق 2-6-2008م,

استهدفت سيارة مفخخة السفارة الدنماريكية في إسلام آباد ولم يقتل فيها سوى بعض الباكستانين نسأل الله أن يتقبلهم من الشهداء, والعملية لم تقصدهم بل قصدت واستهدفت السفارة الدنماركية التي أعلنت بعض أبناءها برضى وسكوت من حكامها الحرب على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, وحقيقة ما يجري في العالم هو تجاهل الغرب عن إساءته للمسلمين

وللرسول الكريم وهذا يغضب الكثير من الشباب رغم أننا مع مبدأ التريث وعدم إستخدام القوة والضرب والقتل ضد الكفار الذين يسبوننا أو يسبون ديانتنا أو نبينا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سب وهو في مكة وأهانه المنافقون في المدينة بشتى الألفاظ ولم يلجأ إلى قتل هؤلاء وإنما واجههم بالفكر, أما في ميادين القتال فقد قاتلهم أشد القتال دون هوادة, والله قد منعنا من سب آلهة الكفار لألا يسبوا آلهتنا, ويعنى أن السب يرد بالسب, لا ينبغي أن يكون الكفار في أفضل مرتبة عندما يخص الأمر التعامل مع آلهتهم, فنحن لنا الله وهو مولانا ولا مولى للكفار المحاربين, فعندما يحصل العكس بأن يسب الفكار إلاهنا الله الواحد الأحد أو نبينا لا نرد بالسب بل بالفكر ونبين الحق لمن لا يعلمه, دون إستخدام القوة إلا لمن استخدم القوة ضدنا, وأعنى قتل من فعل ذلك دون نشر ثقافة تخريب الممتلكات, وربما يستغرب القارئ من كلامي ويسأل, كيف ضربت السفارة الدنماريكية وأبناءها سبوا النبي ولم يقاتلوننا؟, والرد جاهز عندي, فالذين يجهلون حقيقة الحرب التي تجري بيننا وبين الناتو, قالوا بأن العملية شوهت صورة المسلمين في العالم, وهذا كلام فارغ فالإسلام قد شوه من قبل الغرب وقبل هذه العمليات بعدة سنوات, وعلماء الغرب يطبعون 50 مليون نسخة من الكتب التي تشوه سمعة الإسلام قبل ظهور القاعدة وقبل هذه العملية, فلا تجاملوا أعداءنا بسبب هذه العملية, ولا ينسى هؤلاء ما حصل قبل 3 سنوات فقد اجتمعت الصحف الغربية كلها لسب نبينا وتشويه سمعته, فلا مجال للقول بأن العملية ضد السفارة تشوه سمعة الإسلام, والسبب الرئيسي لقولي هذا هو أننا في حرب ضد الدنمارك وليس بسبب سب بعض أبناءها لنبينا فقطر فقد سبوه منذ فترة وصبرنا على ذلك, ولا يعني أننا لا تخطط لقتل الفاعل فدمه حلال شرعا, فالنبي عندما كان حي كان يسامح من يشتمه, أما نحن اليوم فلا نسامح أحدا فقد مات عليه الصلاة والسلام, ثم عاودوا الكرة فجمعنا مسألة السب ومسألة مشاركتها في الناتو التي تحاربنا في أفغانستان بكل شراسة للردّ على العدوان, فهذه الدولة تشارك في القتال في أفغانستان ولها إستخبارات قوية وهي تشارك في صيد وإعتقال إخواننا في كل مكان في العالم, فمن باب الرد بالمثل كما أمرنا الله, لذالك حصلت هذه العملية, وبعد أن حذر الشيخ أسامة جميع الدول التي تسب فيها الرسول الكريم وهي تشارك أمريكا في الحرب ضدنا في أفغانستان أنها ستكون أهداف شرعية لنا وهذا من باب الرد بالمثل, فنحن لا نفرق بين بيت ضربت في وزيرستان من قبل الناتو وبين سفارة تابعة للناتو ضربت في أي مكان من العالم فالحرب عالمية كما قرر العدو فلا يحددوا لنا حدودا لها, فكل سفارات دول الناتو ومؤسساتها السياسية والعسكرية والإقتصادية أهدافا مشروعا للمقاومة الإسلامية في أفغانستان, كما أن المقاومة أصبحت هدفا رئيسية لها, (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ماعتدى عليكم), فالسفارة ضربت بسبب أن الدنمارك تحاربنا في أفغانستان وزيارة على ذلك لاستمرار الاستهزاء بالنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم, فجمعنا عصفورين بحجر, رغم أن مسألة السب ترد بقتل الساب مباشرة ومن قبل أي مسلم وبدون إستأذان ولي الأمر أو أي أمير كان, فحق النبي فوق أي أمير أو أحد من الخلق, ونحن نعلم أن مثل هذه المشاكل تواجه بالفكر وهناك الكثير من الناس الذين يواجهون الغربيون بالوسائل الحسنة (ادفع بالتي هي أحسن السيئة), فليعلم من يتكلم على المجاهدين الذين يدافعون عن أنفسهم بضرب مصالح هؤلاء في كل مكان أن الحرب سجال وأننا نحارب في أفغانستان وغيرها ومن واجبنا محاربة هؤلاء في كل مكان, ولسنا ممن يشوه سمعة الإسلام بل حكام المسلمين والغرب من يفعل ذلك.

### عملية جرئية

في هذا اليوم من السنة كان عبد الله يوسف يجهز نفسه للمغادرة إلى جيبوتي للمشاركة في الحوار بينه وبين التحالف من أجل تحرير الصومال برئاسة الشيخ شريف الذي اختلف مع الشيخ حسن طاهر أويس بخصوص هذا الأمر, وما خفي على عبدالله يوسف ومن معه هو أمر عظيم, فقد كان المجاهدون يخططون لقتله قبل ركوبه الطائرة, إنحا علمية رمزية سياسية وجرئية, قصدت منها إظهار للعالم أن الأمن قد انعدم في مقديشو ولم يسلم الرئيس وحاشيته من هذا الوضع الرديئ, وقد نجحت الخطة فقد نقلت معظم وسائل الإعلام تلك الأخبار, وما حصل له يعيبه ويعيب الجهة المحتلة التي تحرسه, فتلك القوات لا تقدر على النزول في الشوارع بسبب خوفها من العبوات الناسفة, أما عبد الله يوسف فقد بخطا العملية عندما وصل إلى المؤتمر في جيبوتي وبدلا من ذلك تحدث عن

عدم إخراج القوات المحتلة قبل مجيئ قوات دولية لتحل محلها, وقراره هذا غير مفاجئ فهو لا يريد القبول بالهزيمة, وأراد أن يحفظ ماء وجهه ووجه زيناوي الذي عمل بجد واجتهاد في قتل أبناء الصومال بالمجان دون أن يحاسب, ونحن مع مبدأ الحوار في الأصل وتحدث كثيرا عن هذا, وبينت أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حاور كل أعداءه ولا يعني ذلك التنازل عن الحقوق, أو القبول بشروط الكفار أو الإستسلام.

ما يجري في الصومال واقع مفروض علينا, ولكن ما يتغافل عنه المتحاورين والأمم المتحدة ومن معها هو أن حركة الشباب المجاهدين والمقاومة بشكل عام واقع أخر, وهي القوة الحقيقية المسيطرة لمعظم المحافظات ويجب الإعتراف بذلك, كما نطلب من الأمم المتحدة محاكمة القوات الإثيوبية وقياداتما على جرائمها, وهذا ليس كلاما إستهلاكيا فقبل ثلاثة أيام من ذهاب المتحاورين إلى جيبوتي حصلت عملية جريئة في الحدود الكينية الصومالية, وهذا بعد ما أعلن رئيس الشرطة في كينيا حسين على أن الحدود آمنة, ونحن نعلم أن الحكومة الكينية التي عاونت القوات المحتلة أثناء الغزو لم تتوقف عن إذلال وتضييق الخناق على جميع الصومالين في الحدود, وتحاول التدخل في أمورهم وهذا ما حصل عندما أوقفت قوات الأمن الكينية سيارة قادمة من غاريسا ومتجهة إلى قرية "نجابولا" الحدودية مع دوبلي واعتقلت بعض المهاجرين, وظنت أن ذلك سيمر دون عقاب لأن الشباب في الحدود يتعاملون بحسن الجوار, لقد تعدت كينيا الحدود, ومثل هذه التصرفات لا تفيدنا, وكان على الإخوة التصرف بسرعة لأن ما

حصل كان بأوامر أمريكية, لذا ومنذ اللحظة الأولى من الإعتقال, تحركت مجموعة مكونة من من 50 أسدا من أسودنا إلى القرية الكينية التي تبعد عن دوبلي بـ18 كيولومترا وحاصروا مقر الشرطة, وكانت قيادة الشرطة الكينية قد اتصلت بقيادتها لارسال سيارة لاندروفر لكى تنقل المعتقلين إلى نيروبي لاتمامهم بالإرهاب وقبل أي دلائل, فلم تتأخر الصحافة المسمومة الصهيونية الكينية في نشر الخبر وقد تعجبنا عندما قرأنا في الانترنت عناوين الجرائد الكينية فقد كتبت بعناوين كبيرة "إنقاذ عضو من القاعدة بالهجوم على مقر الشرطة", فانظر أيها القارئ الكريم كيف كانوا يتعاملون مع المسلمين, فقد أثبتوا للعالم أن من أفرج عليه هو عضو بارز من القاعدة دون محاكمة أو دلائل, ونشروا هذه الثقافة في كل مكان, كيف عرفوا أنه من القاعدة دون أي إستجواب ولا تحقيق؟, كيف تركوا مثل هذا الرجل الذي يقال أنه قدم من تنزانيا دون نشر صوره في جميع وسائل الإعلام؟, كيف وكيف, هناك عدة أسئلة, ولكن ما نؤكده دائما هو أن الإعلام الكيني كان منحازا للأمريكان في كل تحركاتهم المعادية للإسلام, فالشباب المهاجرون جاءوا من بريطانيا وأمريكا وهم من أصول صومالية وأرادوا الوصول إلى أهاليهم في دوبلي, وقد غضب الأهالي عندما سمعوا أن كينيا اعتقتلتهم لذا تحركت المجموعات إلى إنقاذهم, وليس لهم دخل بالقاعدة كتنظيم, أما كونهم مسلمون وإخوانا لنا في الدين فهذا صحيح, وإذا أصبح كل مسلم معارض للنظام الغربي الأمريكي هو عضو من القاعدة بنظرهم, فهذا شأنهم, عندما وصلت تلك السيارة الحكومية فوجئت بأن هناك أكثر من 50 شابا يحاصرون المقر وتشابك الإخوة مع الشرطة ولم يقتلوا أحدا بل جرح اثنان من الشرطة واستولى الشباب على المقر وأفرجوا عن جميع الأسرى ومن ضمنهم الشباب المهاجرون بأقل من ساعات من اعتقالهم, وهذه تعتبر عملية نوعية لأننا قد سئمنا من الأسر وإرسالنا في غواتنامو دون ذنب ودون أن يتحجق العالم من جرائم أمريكا, فهناك أكثر من 10,000 باكستاني مخطوف بسبب سياسات أمريكا الإجرامية, فيجب أن نواجه أي مخططات لأسرنا وإفشالها قبل ذلك, وقد نجحت العملية وانسحب الشباب ومعهم سيارة للشرطة ورجعوا إلى دوبلي سالمين والحمد الله, إن شبابنا هم القوة الحقيقة في الأرض ويخوضون المعارك اليومية ويقتلون الجنود الإثيوبين بمعدل 10/8 جندي وبتعاون جميع القوى الإسلامية, سواء حركة الشباب المجاهدين أو الجبهات الإسلامية الأخرى التابعة للمحاكم أو رجال القبائل فالهدف هو إخراج المحتل خاسرا, وقد شارك الأخ يوسف التنزاني بقيادة العمليات في الوسط بعد أن غادر عيسى الكيني وحال الوصول إلى الإخوة في أفغانستان, فقد طلبه الأخ فهد الكيني لكي يذهب لإعطاء المعلومات عن الوضع في الصومال, وقد نصحه بعض الإخوة بعدم السفر, بل إرسال أحد الشباب كما اتفقنا مع الإخوة في وزيرستان, وعلى كل حال لدينا معلومات بأن هناك شاب ممن شارك في عمليات ضرب الصهانية في ممباسا قد اعتقل في دولة مجاورة وتلعب تلك الحكومة بهذه الورقة مع الأمريكان وتساوم بالأخ من أجل قضايا سياسية, وقد تدخلت بعض الجهات الإسلامية من أجل فك أسر الأخ, ومن جانبنا سنعمل كل المستطاع حتى نخرجه سالما إن شاء الله, وعلى العموم فإن الأمور مبشرة في الصومال رغم خلاف الشباب مع المحاكم بسبب سياستها التقاربية مع المجتمع الدولي الظالم بقيادة الأمريكان, وهذا يعني أننا قد رجعنا بقوتنا من جديد إلى المناطق الوسط والجنوب ونشاطنا مركزة بالقرب من العاصمة, وكذلك مدينة كيسمايو, وسوف ينصر الله من ينصره ولله عاقبة الأمور.

#### المحاكمات التجميلية

بعد تبني القاعدة العملية الإستشهادية التي استهدفت السفارة الدنماركية وهي الدولة التي تشارك أمريكا في حركما ضدنا في أفغانستان وأبناءها حملوا لواء سب وتشويه ديننا, وأثناء وصول جنرالات أمريكا إلى إسلام آباد لتقييم عميلهم وخادمهم مشرف, وتقييم العمليات في مناطق القبائل ومحاولة زرع الفتنة في صفوف أبناء الأمة, أثناء كل هذه التحركات وفي تاريخ 5-6-2008م كنا في موعد عالمي فريد من نوعه فبعد الإعتقال الذي دام أكثر من 5 سنوات وتغيبهم لأكثر من 3 سنوات في سجون سرية ونقلهم وسجنهم لأكثر من سنتين في غواتنامو قررت السلطات الأمريكية الظالمة محاكمة نجومنا وأبطالنا الأجلاء الذين شاركوا في التخطيط لتلك التحطيط لغزوات واشنطن ومنهاتن, والتهم تتراوح بين التخطيط لتلك العمليات وخطف الصحفي الأمريكي "بيرل" والمشاركة في عمليات ضرب

الصهاينة في تونس والانتماء إلى القاعدة كمنظمة, وهذه الأخيرة هي الأهم لدى الأمريكان فمجرد أن يحمل المرأ فكر القاعدة يكفي أن يسجن أو يعدم, وهذا تحقير لحرية التفكير, فهناك شباب كثر يحملون فكر القاعدة ولم يعملوا أي عملية ضد أمريكا وغيرها, ولكنهم حكموا, فلا ننسى قضية محمد عودة ووديع الحاج وأبو هاجر العراقي وغيرهم فقد حكموا بالمؤبد لمجرد كونهم أعضاء في القاعدة فقط, ولأكن صريحا بخصوص هذه المحاكمة, فهي لا تعنينا في شيئ فحتى لو برأتهم المحكمة فلن يترك هؤلاء ولا ننتظر من أي محكمة لتدافع عنهم. فهم من خططوا فعلا للهجمات في 11-9 ولم ينفوا ذلك بل أقروا لأنهم الرجال ويتحملون عواقب الجهاد في سبيل الله, وما يجلهه الناس أن المحاكمة هي سياسية بالدرجة الأولى, فقد أرادت إدارة بوش أن تعطى فرصة للمرشح الجمهوري ماكين بمذه المحاكمة وفي هذا التوقيت, وما نقوله للعالم أن هؤلاء الإخوة قد عذبوا كثيرا أثناء الإعتقال, ولن تتمكن أن محكمة من إسترداد حقوقهم البشرية فقد فعل فيهم الأفاعيل ونسأل الله أن يصبرهم ويفتح لهم في هذا اليوم بشهادة في سبيله عاجلا غير آجل, وما يضحكنا في هذه المحاكمات هي الطريقة الإزدواجية الجنونية لدى إدارة بوش فمن جهة تحاكمهم في محاكم عسكرية رغم قولها بأنهم ليسوا عسكريين, "بل أعداء مقاتلين", ولا ندري ما معنى هذه الكلمة, فهي من قاموس بوش وأعوانه الذين ينتهكون قوانين جينفا, لألا يعطوا حقوق الأسرى المضمون لهم لدى القانون الدولي, ومن جهة أخرى تناقض ذلك فتحاكم مدنيين في محاكم عسكرية وأرجو العفو من

تسميتها محاكم فهي لا تستحق هذه التسمية فهي مهزلة وتجميلة, والمكان نفسه وكر للإرهاب والإجرام والتفلت من القانون الدولي وعدم الإعتراف بأحقية المحاربين الذين أسروا في ساحات الحرب, لقد شيدت المحكمة بملايين الدورلارات في غوانتنامو, كيف بمحكمة عادلة أن تنشأ في أبشع البقع التي تقع فيها الانتهاكات اليومية؟, وليست لها مثيلا من قبل فالتجهيزات التكلنولوجية والأمنية في تلك القاعات تجاوزت تكاليف تجهيز تلك المحاكم الجديدة, وكل هذا من أجل خالد محمد وخلاد الجدوي (وليد بن عطاش) وهو من مواليد السعودية ويمنى الجنسية وقد ذكرته سابقا فهو من كان يستقبل إتصالاتنا في الباكستان أثناء عمليات 1998م, وهو معاق فقد بترت قدمه في سبيل الله أثناء معارك أفغانستان, ومعهما رمزي بن الشيبة والأخ السعودي مصطفى أحمد الهاوسوي من أصل نيجيري, وكنا نجهزه دائما لاحضار الأموال للشيخ من الخليج, وكذلك الأخ الباستكاني عمار البلوشي وهو مهندس من الدرجة الأولى, وشيدت المحكمة الهزلية بأكثر من 14 مليون دولار, تخيل أخ القارئ كيف تلعب هذه الإدارة بعقول الناس فالإخوة سيدخلون القاعات وهم مكبلين ودون إرادة, فلماذا تشيد محكمة بمذه المبالغ الطائلة من أجل أربعة رجال, وأطفال دارفور كما يقولون يموتون جوعا؟, إنها السياسة النفاقية التي تعودنا عليها في زمننا, والسؤال المناسب هو, من دفع تلك المبالغ؟ الأمر واضح فهو الشعب الأمريكي الذي استيقظ من نومه وعرف حقيقة إدارته في ادعاءته الكاذبة بخصوص ما يسمى بالحرب على الإرهاب, وقد استقال أكثر من جنرال من هذه المحاكمات السورية التي لا فائدة لها إلا لتعزيز سلطة بوش والجمهوريين في البيت الأبيض, وقد أظهر هؤلاء ماكنا نقوله بأنهم لن يقبلوا بمحاكمة الكفار لهم وكأن قوانين الكفار المعتدين لنا هي أفضل من شريعتنا الإسلامية, وقد رفض خالد محمد أمر المحكمة والمحامي الذي عين له وهذا أمر مألوف لدى شبابنا فنحن لا نقبل إلا أن نحاكم بشرع الله, وقبول شرعية بوش كقبول المجازر التي يرتكبها في كل مكان, ولا يمكن أن يكون السجان هو القاضي, فالمحاكمة هي عبارة عن لعبة جديدة من هذه الإدارة التي تظن أنها لن تحاكم في يوم من الأيام أو وجدت لتبقى إلى الأبد ولم يلتفتوا إلى عاد وثمود ومدين وقوم فرعون والأمبراطوريات التي كانت قبلهم, أين هي؟ إننا والله مؤمنون بأن الله سيرجع حقنا في القريب العاجل, وقد تعجب الصحفيون من خالد, فعندما قال له القاضي أن هناك قضايا كثيرة وخطيرة وستؤدي إلى إعدامه أجابه الأخ الأسد بكل ثقة "إننا طلبنا الشهادة في عهد الروس و نأمل أن نجدها هنا", وقد أربك الجميع في الجلسة, أما الأخ على عبد العزير المكنى بأبي عمار البلوشي فقد قال للقاضي "إن العملية كلها غير حكيمة", أما الأخ رمزي بن الشيبة فقد قلب المسألة عليهم عندما أخبر الجميع أنه يعذب لإجباره على تناول أدوية لا يعرف عنها شيئا, وأمر القاضي الهزلي بأن تؤجل محاكمتهم, وأسأل الله أن ينتقم من مشرف وأعوانه الذين اعتقلوا هؤلاء الإخوة وسلموهم للأمريكان, ثم تحاول إدارته اليوم النفي أن قادة القاعدة في مناطق الباكستان, كيف نجمع بين الأمرين؟, فسلطات مشرف هي من اعتقلت أكثر 10,000 شابا في الباكستان, وسلمت بعضهم للأمريكان, فيكف تنفي وجود قيادات القاعدة فيها وهي التي فتحت هذا الباب للأمركيان, إننا لا ننفي ولا نؤكد لأن أرض الله واسعة ويمكننا أن نعيش في أي دولة لأننا لا نعترف بالحدود المرسومة لنا من قبل الغرب, ولكن الله سينتقم من مشرف وأعوانه ويعيد الإعتبار لرجال ونساء وأطفال المسلمين الذين سجنوا وغيبوا واعتقلوا بحتانا وزورا, وليعلم الجميع أن قادتنا الأمنيين بخير وهم في إيران ولا نخفي ذلك, وأما القادة الشرعيين أمثال الشيخ أسامة بن لادن فهم في داخل أفغانستان ويقاتلون ضد الأمريكان جنبا على جنب مع إخوفهم الأفغان وليسوا في مناطق القبائل كما تزعم الإدارة الأمريكية الكاذبة, ونسأل الله أن يفرج كرب إخوننا في السجون آمين.

في تاريخ 9-6-2008م, تواصلت التحالف من أجل تحرير الصومال مع سلطة عبدالله برعاية الجناة وأقصد هنا الأمم المتحدة التي سكتت عن دخول القوات الإثيوبية إلى أرض الصومال وسكتت عن جرائمها الشنيعة ومع ذلك أراد بعض إخواننا الممثلين من قبل الشيخ شريف أن يبرهنوا للعالم أنحم يتبعون جميع السبل بما فيها الحوار من أجل تخفيف المعاناة للشعب الصومالي, رغم أن رجال التحالف قد اختلفوا فيما بينهم بخصوص الجلوس مع سطلة عبدالله يوسف والتحاور كما اختلفوا بينهم بخصوص بنود الإتفاقية, ولا أشك أن مفعول هذه الاتفاقية لن تستمر بسبب وجود القوات الإثيوبية على الأرض وهي التي تستفز المواطنين يوميا لتجد مبرر للبقاء بحجة أن المسلحين أفسدوا الإتفاقية, وللمعلومة فإن

الشيخ حسن طاهر قد رفض الاتفاقية كما أن جناح الشيخ حسن تركى ليست مهتمة بالتحالف أو بالجلوس مع أي جهة, وهناك شبابنا الذين يقاتلون في الميدان ولا يهتمون بخزعبلات الأمريكان والأمم المتحدة التي تستهدفنا بهذه المشاريع, فلنا خبرة مع هذه المنظمة فعندما يقترب النصر أو حل لأي مشكلة إسلامية تتدخل بسرعة لصالح الجهات التي قد جنت ضد الأمة, لقد شهدنا ذلك في البوسنة, ودارفور وغيرها, وأبين موقفي من هذه القضية فقد أوصيت قادة حركة الشباب على قبول أي إتفاقية صومالية-صومالية, وبعيدا عن عبدالله يوسف وكلابه المحتلة, بشرط أن يكون الشعب الصومالي الممثل من قبل المحاكم الإسلامية سواء الذين في أرتيريا أو جيبوتي أو الصومال وهم أهل الحل والعقد من مشايخنا, موافقة هؤلاء على الأمر, لكي نخفف عنه معاناته, وسنواصل المقاومة دون شك حتى تخرج القوات الإثيوبية وهي خاسرة ومفضوحة إن شاء الله, إنها لعبة كبيرة ونسأل الله أن يصلح ذات بين الصومالين ويجمع شمل الإخوة كما كانوا في عهد المحاكم الإسلامية.

# الرد المثالى للتجاوزات

2008-6-11 م كنا على موعد مع مجزرة أخرى في أفغانستان وكأن ما يجري في فلسطين والصومال لا تكفينا, وعندما كانت

أوروبا تفرح بكأس أممها وكارزاي يشحت لدى رؤساءها فوجئ الجميع بعمليات إجرامية جبانة وغير إنسانية ظهرت فيها الخوف والجبن, إنني أتحدث عن الغارة التي وقعت في قرية "إبراهيم كريز", فقد وقعت في الليل وكانت مفاجئة للمواطنين ولم تستهدف شخصا معينا بل قتلت تلك القوات الأمريكية الجبانة كل من يتحرك في القرية واستخدمت القصف الوحشي ثم الهجوم البرى بالانزال ثم لاذوا بالفرار كالفيران وبسرعة لألا تكتشف, لقد برهنت أمريكا من جديد بقتلها للأبرياء والنساء والأطفال في قرية نائية وحدودية مع الباكستان أنها لا تكترث بالمدنيين, وهذا هو سبب إصدار فتوى قتل المدنيين الأمريكان من قبل اللجنة الشرعية للقاعدة في قندهار أواخر التسعينات, وستبقى فتوى تتغير حسب الحال, لقد قتل أكثر من 36 مدنيا لا صلة لهم لا بالقاعدة ولا بطالبان, ومع ذلك أسرع الإعلام النفاقي الغربي للتحدث عن مقتل مسلحين, رغم أن أهل القرية أكدوا للجميع بعدم وجود أي مسلح في تلك المناطق, ويبدو أن حمى الإرهاب قد أصاب واشنطن وأصبحت لا تعرف ولا تمييز بين المقاتل والمدني, كان ردّ المتحدث الرسمي للقوات الصليبية عجيب, فعندما سئل عن العملية أجاب "إن الهدف كان رجلان ممن يتقنون زرع القنابل", والسؤال المطروح, لماذا لم يتم قتل هؤلاء بالقنص أو بارسال السي آي إيه التي تتقن التمثيل في هوليوود ولا تجيد الحرب الحقيقية, كيف عرفوا أنهما في القرية, ثم فشلوا في الوصول إليهما؟, إنما تلك المبرارات الفارغة التي لا تقنع أي عاقل مهما فعلوا, لقد تزامنت هذه المجزرة مع مجازرة أخرى لقرية باكستانية داخل مناطق القبائل التي أصبحت هدفا رئيسيا للأمريكان, فقد هاجمت الطائرات العسكرية الأمريكية مواقع عسكرية تابعة للجيش الباكستاني المتعاون معها فيما يسمى بالحرب على الإرهاب ورغم ذلك لم تشفع لهم تعاونهم, لقد هوجمت منطقة مهمند وقعت الصواريخ فيها وقتلت العشرات بدم بارد, ثم تجرأوا لكي يبرروا جريمتهم بالقول بأن المنطقة متنازعة بين أفغانستان والباكستان, ولنفترض أن الأمر كذلك, لماذا تتدخل أمريكا في قتل أناس يتواجدون في هذه المنطقة المتنازعة عليها كما يزعمون, وقد عاشوا فيها منذ أمد بعيد دون أي تواطر يذكر, إنحا السياسة الخبيثة التي تتدخل بشؤون العالم دون إحترام أي جهة, وبحجة مقاتلة الإرهاب ولا ندري من هو الإرهابي الحقيقي؟ هل من يقتل المدنيين بدم بارد هو صاحب الفضيلة والحرية؟.

هناك أسرار لا يعرفها الشخص العادي وسأذكر بعضا منها لكي يعلم القارئ حقيقة الحملة الأمريكية الجنونية لمناطق القبائل في الأونة الأخيرة, ما الأمر الذي دعا أمريكا إلى مواصلة ضرب تلك المناطق في هذه المرحلة بالذات والتهديد بالدخول إليها إن لم تفعل القوات الباكستانية شيئا ضد رجال القبائل؟, هل فعلا الشيخ أسامة حفظه الله فيها؟ الجواب لا, وهذا من أكاذيبهم, أما الدافع الحقيقي لهذه الضربات والعمليات المتواصلة فهو فقدان القوات الأمريكية لثلاث مقاتلات حربية جديدة من النوع شينوك-بلاك هوك-وكوبرا, في عملية نوعية لم تسبق لأي دولة في العالم شينوك-بلاك هوك-وكوبرا, في عملية نوعية لم تسبق لأي دولة في العالم ناهيك عن جماعة أن تنفذ مثلها, لقد استول الإخوة على تلك الكنوز

الحربية العجيبة وتخشى الولايات المتحدة بأن يتمكن الشباب من بيعها لأعداءها أو للمخابرات الباكستانية, وقد شحنت هذه المروحيات الجديدة بشحمها وكانت في طريقها إلى مناقط القتال داخل أفغانستان, فوقعت في يد المجاهدين بعد تلقيهم معلومات استخبارتية سرية عنها, كما عنموا سيارات همر حربية جديدة, وهذا تقدم وإنجاز عظيم نفتخر بها, فليس من السهل إختراق القوات الأمريكية والسي آي إيه, أنظر كيف استطاعت جماعات إسلامية بأن تسبب المشاكل لأقوى دولة في العالم, فأين الدول العربية إذاً؟, أما مسألة الإرهاب الأمريكي في المنطقة فأمر عجيب وبالمناسبة فقدكان الرئيس الأمريكي يزور أوروبا كزيارة أخيرة لولاية مليئة بالدماء والحروب وقد أكد أنه لو عاد به الزمن لسلك سبيل الديبلوماسية في مسألة العراق وهذه إشارة إلى فشله في جميع سياساته الخارجية وسيفشلون في المستقبل إن اتبعوا سياسة الحروب, سواء كان أوباما أو ماكين في الرئاسة, وإن غدا لناظره قريب, وكل هجوم على مدني في أي مكان من العالم يكسبنا شعبية ويظهر حقيقة ما نقوله بخصوص هؤلاء الأعداء الذين يتسترون باسم الحرية ويساندهم في ذلك أنظمة سميت بالمعتدلة وهي أقبح الأنظمة في أمتنا فهي التي تتستر على جرائم الصهاينة وتسكت عما يجرى للأمة الإسلامية وتساعد العدو في حصارها ضد المسلمين, وصدق رسول الله "واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب", ولا يخفى أن عدد المسلمين الذين يدعون الله كل يوم ويسجدون له ويسألونه أن ينتقم من أمريكا وحلفاءها المعتدين على بلادنا لا يحصى ولا يعد, والنتائج على أرض الواقع واضحة لمن يؤمن بالله وقدرته, فهذه أمريكا منذ بداية السنة وهي تصارع من أجل البقاء فالفيضانات والأعاصير والرياح وجنود الله الجهولين يضربون هذه الدولة بقوة, يموت الناس يوميا بحذه القوة الإلاهية ولا تتراجع أمريكا عن ظلمها ضد الشعوب, أما إثيوبيا التي تعذب الصومالين قد نسيت أن الله قد أرسل إلى ديارها وباء الجوع ويهدد 5 ملايين من البشر بالموت, ولن يفهم زيناوي أن سبب كل هذه المصائب هو ظلمه للشعب الصومالي, ولله جنود السموات والأرض ولا يعرفهم إلا هو سبحانه وتعالى وكل ما يجري لهذه الدول هي معارك خفية, فالله قد تكفل بنصر المظلوم "ومن عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب".

#### عمليات قندهار

في تاريخ 14-6-2008م شهدنا عمليات نوعية من قبل إخوننا المجاهدين في أفغانستنا فقد استطاعوا دخول منطقة آرغندب الجميلة وسيطروا على أكثر من 10 قرى مجاورة, وهذا بعد العمليات الناجحة التي نفذت على السجن الكبير قبل بضعة أيام فقط, وأفرج عن أكثر من

1000 سجين معظمهم من المجاهدين, وتم تخريب سجن ساربوزا بالكامل, وهذا يعني أن الإخوة هم من يختارون ساعة المعركة والمكان والزمان, وقد عملوا مثل هذه العمليات قبل سنة وانسحبوا من القرى, لا ننسى أن قرية الملا محمد عمر تقع في هذه المنطقة, كما أنها التكتيكات الجديدية للإيقاع بقوات الناتو وتشتيت مجهوداته في أفغانستان, فقد بين إخواننا في حركة طالبنا بأنهم فنانون في التخطيط, وبالذات في هذه عمليات "فك العاني" الذي أوصانا بها الرسول صلى الله عليه وسلم, فقد هاجموا مركز صغير للشرطة وعندما اتجهت الأنظار لهناك, قاموا بعمليتهم الكبيرة باستخدام سيارات مفخخة وهجوم سريع وخاطف, كما أننا في الصيف والصيف لدينا يعني الشهادة, ليس كما يظنه جنود الإحتلال أنه يعني غلق المدارس والبدأ بالسياحة واللعب, ليس هناك لعب في قندهار, بل جهاد ونية, وقد أوضحت الحركة أنها تناور, فعندما كان الجميع يحشد الحشود للهجوم على منطقة أرغاندابي استطاع المجاهدون في هلمند في مفاجئة العدو وعمل عملية أخرى خاطفة, وقتل 4 من قوات الناتو وفيها أول مجندة غربية تسقط في تلك المنطقة, كما أن أسود باكتيا وباكتيكا تمكنوا من قتل جنود أمريكان في نفس اليوم ليعلم الجميع أن طالبان أكثر تنظيما مما يتصوره العدو, لقد قررت فرنسا زيادة قواتها هناك كما فعلت بريطانيا ذلك, وتجاهلتا أن عدد القوات الحمراء السوفيتية كانت أكثر بمرتين من قوات الناتو ولم تقدر على قهر إرادة أحفاد الإمام الغزنوي والفاريابي وأبناء الهندكوش الأبطال, إننا سنشهد مجرزة جديدة في قرى آرغنداب

بسبب عدم معرفة العدو والتفريق بين المجاهدين وأهل المنطقة, لذا طالبت حركة طالبان مسبقا من الأهالي المغادرة لكي تحفظ ممتلكاتهم وهذا كرم كبير وفهم للدين, لأن الناتو تقصد في قصفها جميع المدنيين دون أي تمييز أبدا, وفي نفس الوقت تتهم دول أفريقيا وغيرها بأنها لا تراعى حقوق الناس وهذا من نفاق الغرب الذي لا يفهمنا ولن يفهمنا أبدا, والجدير بالذكر في هذه المناسبة الطيبة هو قبول العدو الصهيوني في نفس التاريخ بالهدنة التي قدمها حماس وهذا انتصار عظيم للشعب الفلسطيني الذي لم يقدر على أخذ أي حق أو باطل من العدو عن طريق المفاوضات وها هي اليوم حماس تبرهن للعالم أن السلاح يفاوض السلاح ورضخت الدولة الصهيونية لمطالب المسلمين, ولكن نخشى أن تلجأ المجموعات التخريبية العلمانية التي ستستغل هذا الأمر لكي تظهر أن حماس تركت المقاومة, ولا أدري لماذا لا تقول هذه الحركات نفس الكلام عن فتح التي تحكم الضفعة وفيها اعتداءات يومية من جنود الإحتلال ولا تتحرك إدارة فتح لعمل أي شيئ ضدها, ونحن مع الصلح في كل شيء لأن ديننا يدع إلى ذلك ويدع إلى السلم قبل الحرب في كل الأحوال. (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله), هذا أمر إلاهي وليس من كلام البشر, ولكي تغطى أمريكا على فشلها والضربات المتتالية لجأت إلى الإعلام الصهيوني ليفبرك مقتل الشيخ أيمن الظواهري لكي تغطى على فشلها وتؤكد للناس أنه موجود في مناطق القبائل, فقد أذاعت شبك سي بي إيس الأمريكية أنها اعترضت رسالة صوتية لبيت الله محسود في تاريخ 28-6-2008م يطلب طبيبا عاجلا لمعالجة الشيخ أيمن بعد القصف العشوائي التي استهدفت المدنيين في وزيرستان, وهذا من الهراء كيف لمحسود أن يجري مثل تلك المكالمة ويفوه باسم الشيخ أيمن مباشرة وهو يعلم أن كل أجهزة الإتصالات من تلك المناطق مرصودة من قبل الأعداء, أليس لدى الجاهدين طرق أمنية للإتصالات, أليس هناك أشخاص مكلفون بالاتصالات؟, إنحا السياسات التي تخفي الحقائق لكي تبرر أمريكا مجازرها, وقد شهدنا ما فعلوه في كيامبوني ثم إعلافهم أنهم قد قتلوني في تلك الغارات.

## فشل زعماء العالم

إننا في تاريخ 6-7-2008م, ذكرى أحداث المسجد الأحمر العظيم, وهذا التاريخ له علاقة ببلدي فقد نالت جزر القمر الإستقلال الظاهري عن فرنسا في هذا التاريخ من سنة 1975م, وبقيت تابعة لها سياسية وإقتصادية, كما بقيت جزر مايوت (ماوري) الحبيبة وإلى يومنا هذا تحت الإستعمار الفرنسي, لم تكن أوضاع البلد سيء بعد الانتخابات التي جرت في جزيرة أنجوان وفاز بحا مرشح السلطة السيد موسى الطيب, أما بخصوص الانفصاليين فقد عفت عنهم دولة فرنسا المختلة بكل وقاحة وزعمت أنهم سيعدمون إذا حكمت لهم القضاء القمري, هل نسي هؤلاء أن القضاء القمري الحديث لعبة في جيب فرنسا؟, لمن يضحكون؟, أما في الباكستان فقد اجتمع الآلاف لتذكير العالم الفاشل بمصائب المسلمين وما

يسمى بالحرب على الإرهاب واستراتيجية قادة الدول الثمان الفاشلين, الذين يدعمون الديكتاتورية من أجل مصالح دولهم, ويغضون أبصارهم بما تفعله إثيوبيا في الصومال وغيرها ثم يتحدثون عن زيمبابوي ودارفور, وبسبب هذه السياسات النفاقية والقمع وقتل الأبرياء دون وجه حق لن يتحقق السلام في العالم, وقد شهدنا في هذا اليوم العالمي أثناء وجود أولئك القادة الثمان في اليابان أحداث مأساوية في أفغانستان فقد قتل أكثر من 12 مدنيا في إقليم ننغارها في مجالس عرس وزفاف, ولم يتحدث أحدا بهذه المجازر في اجتماعاتهم كما قتلوا قبل أسبوع من الآن أكثر من 47 مدني بريئ في منطقة نورستان الجبلية, ولا أدري كيف لا ينتبه هؤلاء القادة أنهم كلما اجتمعوا ليتحدثوا عن العالم, تكون هناك إنفجارات وغضب شعبي في كل الدنيا, لماذا لا يسألون أنفسهم السؤال الوجيه, هل سياستهم الرأسمالية الربوية نجحت أم فاشلت؟, لم يتقدموا منذ عدة عشرات من اللقاءات في أي شيئ, وما يجيدونه هو إطلاق العود والتحدث عن أفريقيا في كل سنة, وفي الحقيقة ما يهمهم تقدم دولهم والاستمرار في السياسات التفوقية وإبقاء الشعوب عاجزة بتخويفهم باستخدام مصطلح الإرهاب, لكى يهيمنوا على العالم, كانوا قد وعدوا بأكثر من 50 مليار دولارا لأفريقيا في قمم سابقة, أما قمة اليوم فقد وعدوا بمليار لإصلاح الزراعة ولن يوفوا بوعودهم أبدا, ما نريده أن يتركنا هؤلاء وشأننا والله هو الرزاق ذو القوت المتين, لم تنجح سياستهم القمعية وثبت أن مشروع ما يسمى بالحرب على الإرهاب قد فشل, كما أن المدة التي حددها بوش قد مرت

بسرعة البرق دون أي تقدم يذكر, وبالعكس ازدادت الحركات الجهادية والتحررية في العالم, والعالم اليوم أصبح أقل أمنا مماكان قبل إعلان هذه الحرب الفاشلة.

في هذا التاريخ بالذات هو تاريخ ذكري أحداث المسجد الأحمر الدموية وإحياء أيام الشهداء وعلى رأسهم الشيخ عبد الرشيد غازي رحمه الله وتقبله من الشهداء فقد قتل عزيزا كريما داخل بيت الله وهو يذكرالله عز وجل ولا نزكى على الله أحدا, وكان الجابي هو الرئيس مشرف وهو حي يرزق ويُستقبل من قبل هذه الدول التي لا تفهمنا أبدا ومن جانبنا لن نقبل منها أي صرف حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين, كنت قد ذكرت بأن أحداث المسجد لن تمر دون عقاب أبدا وسوف لن ينسى أبناء الشهداء الذين بلغ عددهم المئات في تلك العملية الجبانة التي قادها مشرف, وهكذا وأثناء اجتماع المئات لاحياء الذكرى المأساوي, شهدت المنطقة انفجار قوي هز نقطة تفتيش للشرطة مشرف وقتل في العملية أكثر من 15 شرطيا من جنود مشرف وأعوانه وهو من سيسأل أمام الله عن تدهور الأوضاع في الباكستان, فقد شتت الشعب ورسخ العنف, وهكذا يواجه شباب عزموا على الانتقام من أفعاله, والعجيب أن نفس المستشفى الذي استقبل المئات من الشهداء في تاريخ 10-7-2007م قد استقبل في تاريخ 6-7-2008 جنود مشرف الذين شاركوا في قتل المئات السنة الماضية, إننا ضد أي اقتتال بين المسلمين ولكن لم يترك الأعداء أي فرصة للمجاهدين لكي يظهروا أفكارهم حول تطبيق الشريعة, لذا لا أظن أن هذه المواجهات ستنتهي قريبا بل ستسمر إلى أمد بعيد, فالإخوة لا يفرقون فيما يجرى في أفغانستان من قتل للأبرياء وما يجري في مناطق القبائل أو ما يجري في إسلام آباد, إن العدو أراد أن يحدد لنا أرض المعركة ولكننا رفضنا ذلك, فمادم الحرب على الإرهاب عالمية, كذلك ستكون الانفجارات التي تستهدف العدو عالمية, وستحصل في كل مكان حسب إمكانية المجاهدين وشرعية الأهداف, ولكي أربط ما يجري في إسلام آباد وما يحصل في أفغانستان لن أنسى أن أذكر أن في في اليوم التالي من الذكري المسجد الأحمر وقع إنفجار كبير وقوي استهدف السفارة الهندوسية, وكانت كشمير المحتلة تشهد مظاهرات جمة بسبب حرق هؤلاء الهندوس مسجدا للمسلمين وجاء الرد بتفجير سفارتهم في كابل, كما أننا نشهد تطورا سلبيا بين العلاقات الإسلامية فالهندوس دخلوا في الخط لكي يخربوا العلاقة الباكستانية الأفغانية, التي لم تتحسن منذ وقوف الباكستان مع الأحزاب بعد سقوط كابل سنة 1992م, ولم تنتهي الأحداث هنا فكل أحداث هذه المنطقة مترابطة فقد شهدت كراتشي في نفس اليوم إنفجارات صغيرة في المناطق التي يسكنها البوشتون لكي تبدو الأمور وكأنها اقتتال طائفي, ونحن نعلم جيدا الصراع الحقيقي بين الاستخبارات الباكستانية والهندية وتسخدم الجماعات القبلية والطائفية في هذا الصراع, ولا عجب أن نشهد تفجيرات جديدة في العواصم الهندية عما قريب, فالمخابرات في كلا الدولتين تقدر على زرع القنابل المؤقتة لارباك المواطنين وكسب العقول لكي تتعاطف الشعب معها. أما ما حصل عندنا في الصومال أثناء اجتماع قادة الثمان في اليابان هو أمر ملفت للنظر فقد استطاع أسود الحق من شباب حركة المجاهدين فرع الراحاوين بقيادة الأخ أبو منصور (مختار غابو), بقيادة المجموعات, وقد تمكنت في خطوة جريئة ومدروسة من دخول مدينة بيداوا والاستيلاء على مطارها والقصر الرئاسي وهذا تحدى مباشر للمحتلين وأذنابهم الذين فشلوا في جلب الاستقرار لأهل الصومال منذ احتلالهم للبلاد, وهذا مؤشر جديد أن قادة العالم فاشلون, فمنذ إعلانهم الحرب على ما يسمى بالإرهاب ازدادت التفجيرات اليومية في كل مكان من العالم, وشهدنا في تاريخ 9 هجوم على القنصلية الأمريكية في استنبول كما شهدنا اتفاق نصب محطات الردارات المضادة للصواريخ في جمهورية تشيكيا بين أمريكا والأخيرة, ولم ترضى روسيا بهذه التطورات وسارعت جهات إلى التحدث عن عودة الحرب الباردة بين روسيا وأمريكا, فالأنباء تتحدث عن عزم روسيا إعادة نشر صواريخها في كوبا ولم تنفى كوبا الخبر, إننا سنشهد تطورات كثيرة في نماية العقد الأول للألفية, في نفس أيام قمة الثمان في اليابان عملت إيران مناورات صاروخية للتذكير العدو بقوتها, كما أن العدو الأمريكي تيقن أن المعركة في أفغانستان قد حميت لأن عدد الجنود المقتولين في هذا الشهر الكريم أكثر ممن قتلوا في العراق, كما أن المهاجرين بدأوا بالذهاب إلى أفغانستان لنصرة إخوانهم, وهذا مؤشر جيد بأن الجهاد سيستمر هناك, ومبادرة من المسلمين لكي يجهزوا أنفسهم للمرحلة ما بعد هزيمة أمريكا في العراق, وفي الجهة المقابل يتكاعس البريطانيين من الذهاب إلى الجيش والخدمة لخوفهم من الموت والحمد الله الذي يرينا النصر قبل الموت.

### عملية دِرَاي بي

دَرَاي بي هي قرية صغيرة في ولاية كونر بمحافظة نورستان وقد دخلت في قاموس العالم من أوسع أبوابما بعد أن شهدت عملية نوعية لم تسبق أن شهدت أفغانستان أو القوات المحتلة مثلها في الحرب الجديدة, فلم تمر على جريمة قتل المدنيين في كونر أكثر من أسبوع حتى تمكن المجاهدون من الانتقام للشهداء, فقد عملوا عملية نوعية جدا واستطاعوا من مباغتة العدو في احدى قواعده الجديدة في كونر وقتلوا العشرات وتركوا الجرحي ولم تكن القوات الأمريكية التي حاولت تضليل الإعلام بأنها تقوم بعمليات استباقية ضد المجاهدين من إتمام هذه الكلمات حتى فوجئت بالضربات في عقر مقراتها, وهذه النوعية من العلميات يقودها إخوننا المهاجرون القدماء الذين حاربوا الروس ويعملون بالتكتيكات الحربية الحديثة, أمثال الأخ القائد خالد الحبيب المصري وإخوانه, وتعجب العدو كيف استطاع المجاهدون في تاريخ 13-7-2008م من إتمام العملية دون أن تستطيع القوات التجسسية والجوية من التدخل لانقاذ إخواهم, والحمد لله الذي مكن إخواننا من هذه الضربات القاسية والنوعية وقد شهد العدو بذلك وبدأوا يتهمون الباكستان التي تعادينا بأنها وراء العلمية وهذا تخبط آخر للعدو, فهو لا يدري كيف يتصرف معنا, لذا ليس عجبا أن نسمع من أوباما بأنه جاهز ليناقض موضوع جدولة إنسحاب القوات الامريكية المهزومة في العراق لترسل إلى مقابر أفغانستان, ويحتج أن السياسة بوش قد فشلت بتركها أفغانستان لنا والتركيز على العراق, وما يجهله هذا الرجل الجديد أن الله يكون دائما في صف عباده, فالله هو من خفف عنا ويجب أن نعترف أن جبهة العراق خفف عن الأفغان الكثير من المعاناة وهذا فضل من الله, إننا نعلم جيدا أن سياسة الأمريكية الجديدة ستتركز في أفغانستان بعد العراق, لكي نكسر هيبة أمريكا إن شاء الله, ويبدو أن استراتيجية أوباما في الانتخابات ناجحة فمنافسه يتبع نفس سياسته ويتحدث عن إرسال تعزيزات لجبهة أفغانستان التي أصبحت ساخنة وستكون أسخن مهما فعلوا, فنحن لا نقاتلهم بالأعداد, ولا تهمنا زيادة الأعداد, فلديهم أكثر من 100 ألف من القوات حاليا ومع ذلك لم يقدروا على مواجهة أسود الحق, فلا يخيفنا الأعداد أبدا, (كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله), لقد تبين لكل الأمريكان أن سياستهم كانت فاشلة منذ 8 سنوات, ولكن ما جهلوه أن الله هو الذي نصرنا عندما صرف قوات العدو إلى العراق وخفف عنا فقد شهدنا بعض المشاكل والمعاناة في السنتين من بداية الحرب, أما اليوم فالحمد الله أن الوضع مستقر وقد تعلمنا الكثيرة من هذه التجربة الفريدة من نوعه, فنحن من نقاتل العالم الكفرى بصدورنا ولا أحد يجهل ذلك إلا من لا يفهم الحقيقة, لقد عنونت مجلة التايمز الصهيونية عنوان مجلتها الأسبوعية بعد

أحداث كونر التي أدت إلى قتل الجنود بأعداد كبيرة وهروب العدو من المحافظة وإستيلاء الإخوة فيها, عنونت المجلة "حان الوقت للحرب الصحيحة في أفغانستان", وهذا يعني أن سياساتهم السابقة في العراق أو في أفغانستان كانت خاطئة وغير مجدية رغم سقوط الكثير من الشهداء فيهما, وما يجهله الكثير من هؤلاء أننا نسبب الكثير من المتاعب لأكبر دولة في العالم, وتتأثر اقتصادها وتشهد تراجعا يوميا ويزداد الفقر فيها وتغلق البنوك أبوابها بعد الإفلاس, وكل هذا بسببنا والحمد الله, وزد على ذلك فقد ابتلاهم الله بالأعاصير التي لا تتوقف, والنيران التي تحرق بيوتهم يوميا وتسلبهم السكينية والإطمئنان ونحمد الله على نصره لنا, ونحن نؤمن بأن كل ما يجري هو مرتب من عندالله, (وما يعلم جنود ربك إلا هو), فإذا قرروا التفرغ لنا في أفغانستان فأهلا وسهلا, إننا نتقدم كثير في الصومال وسنهزمهم قريبا بإذن الله, أما أفغانستان فستكون الحروب شديدة وسيعيد الله مجد هذه الأمة عندما ستهزم هذه القوات في تلك المناطق الطاهرة, فإن الحرب على ما يسمى بالإرهاب أفقدت العدو التاوزن حتى في إعلامه, فقد نشرت مجلة نويوركية صور كاراكتور للسيناتور الذي يسعى ليكون رئيسا للولايات المتحدة, وهو يبلس لباسا تقليديا صومالية, ويسلم على زوجته بسلام أولاد الشوارع المشهور لدى الممثلين الأمريكان والمسمى "بخمسة", أما زوجته "ميشال" فقد حملت وراء ظهرها كلاشنكوف روسي, وهما في البيت الأبيض ويعني أنهما قد نجحا في الوصول إلى الرئاسة وبعد ذلك تبين للشعب الأمريكي أنهما مسلمين وإرهابيين فقد علقا صورة الشيخ أسامة خلفهما في المقر البيضاوي, كما أن العلم الأمريكي تحترق في المدفأ, وهذا يعني أن الصهيونية في أمريكا فقدت تماما التوازن في هذه الحرب وبدأت تتهم من سيتولى أمرهم بأنه مسلم وإرهابي, وهذا لصالحنا فقد أثبتنا مزاعم هؤلاء في احترام ذات الإنسان, كما لا يخفي على أحد أن أمريكا هي أكبر دولة تحتضن الإرهابيين في العالم, فالمعلومات تتحدث أن قائمة الإرهابيين المطلوبين لدى مكتب التحقيق الفدرالي بلغت مليون شخص, ومعظمهم أمريكان مهندسون وكتاب وسياسيون ومحامون وما إلى ذلك, فلا ينبغي أن يصبوا جم غضبهم لنا وفيهم هذا العدد الضخم من الإرهابيين حسب تصنيف بوش, فكل من رفض طلبه للتأشيرة في احدى السفارات الأمريكية يوضع في هذه القائمة, انظروا كيف ظلموا أنفسهم وجنو على أمتهم, وأما المسلمون فكلهم إرهابيون بنظر الإدارة الأمريكية, وآخر ما شهدنا بمذا الخصوص هو قبول الإدارة الأمريكية مسح إسم المناضل الأفريقي نيلسون مانديلا من قائمة الإرهاب بعد أن بلغ 90 عاما, أنظروا إلى التخبط في التخطيط وكيف أنهم لا يبالون بأصدقاءهم في العالم, وسنشهد المزيد مادام هذه القوات تتخذ من دماء الأبرياء الأفغان عصيرا لها وبأفعالهم تلك سينضم الكثير من الناس إلى صفوف المجاهدين إن شاء الله, ويبدو أن أمريكا وحلفاءها يفقدون عقولهم بما يرون من مقاومة, لقد استطاع أسود الصومال من أبناء المجاهدين من قتل أكثر من 100 عسكريا في تاريخ 16-7-2008م أثناء عملية تبادل الأسرى بين العدو الصهيوني وحزب الله, فقد زرعوا قنابل موجهة في الطريق بين

بيداوا وبرديلي وقتلوا جميعا العساكر, وقتل الأخ موسى الكيني وهو مهاجر في سبيل الله كان يساعد إخوانه في الصومال, ونسأل الله أن يتقبله من الشهداء, وهذه العملية جاءت بعد أيام فقط من عملية القصر الجمهوري, وهذا جزاء من يحتمي بالمحتل ويعذب شعبه من أجل حفنة من الأموال ونسأل الله أن ينصر من نصر دينه آمين

### النصر من عندالله

إنه نصر الله للشهداء والأسرى في كل مكان من العالم, إنها قضية الأسرى بين حزب الله والعدو الصهيوني, وقد أثبتت هذه التجربة فشل الإدارة الأمريكية ومشروعها المسمى الشرق الأوسط الكبير, الذي أعلنته رايس في بداية حرب صيف سنة 2006م عندما غزت قوات العدو الصهيوني لبنان وتصدى لها أسود الإسلام والمجاهدين من أبناء المقاومة اللبنانية وعلى رأسهم شباب حزب الله برئاسة السيد حسن نصر الله ومن شاركهم من أبناء السنة المنضمين لتلك المحافظة والمقاتلين من أجل الله إن شاء الله والله حسيبهم, كما بينت هذه التجربة للجميع أن حكام العرب يكذبون على شعوبهم عندما يدعون الضعف في مناصرة إخوانم في لعراق فلسطين وغيرها, إنها نماية سوداء للإدارة الأمريكية التي فشلت في العراق فلسطين وغيرها, إنها نماية سوداء للإدارة الأمريكية التي فشلت في العراق

ولبنان وستفشل في أفغانستان عما قريب إن شاء الله, كيف لجماعة مقاتلة أن تفعل كل شيء من أجل أسراها وتعجز الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي وحكام العرب من فعل ذلك, وكلنا نعلم أن هناك أسرى عرب كثيرون في سجون العدو, كيف لا يقدر الحكام فعل ذلك؟, الجواب الشافي هو عدم ثقة هذه المؤسسات بربما أولا, كيف بمقاومة أن تخرج أسرى المسلمين وتلك المنظمات الكبيرة التي لها علاقات دولية واتفاقات سلام وميزانيات ضخمة لم تقدر على شيئ, إنما أزمة ثقة بالله وقد رأينا أن كثرة الانبطاح وتنفيذ مطالب الغربيين يؤدي إلى الفشل الدائم, فنحن نرى ما يحصل للسودان فتلك الدولة المسالمة قد شوهت صورة حكامها ويستمر الإعلام الغربي المنحاز بالتجهيز عليهم, وهذا ثمن قبولهم في المقام الأول مهازل الغربيين, فمنذ طردهم للشيخ وهم يتنازلون يوميا دون أي فائدة, إن الغرب لا يفهم إلا لغة القتال والقوة لأنه يستخدمها, أما إذا ركع أحدهم له فسيطلب منه السجود ثم الانبطاح التام وهذا ما يحصل اليوم, فقد قرروا أن وضع الرئيس السوداني الذي طردنا من السودان قبل 12 عاما قرروا وضعه في لائحة مرتكى الجرائم وسيكون في لائحة المطلوبين لدى المحكمة الدولية للظلم عفوا للعدالة الفارغة التي لا تحكم إلا الضعفاء, فقد رفضوا طلب أهل البوسنة محاكمة الجناة من قوات الأمم المتحدة الذين شاركوا في مجرزة سيربرينيتسا وهذا هو الظلم الحقيقي, وسنشهد المزيد فالإعلام الغربي يضغط يوميا للحرب في أفريقيا للتغطية على كل أخطاء رؤساءه من فقر وجوع وإبادة, فحكومات الغرب هي التي قتلت الأعداد الكبيرة من الناس في السنوات الأخيرة وسببت في مشاكل عالمية أخرى, ماذا فعلت المنظمات العربية والإسلامية بخصوص قضايانا وأسرانا؟, الجواب واضح, فكل هذه المنظمات تسير حسب الفكر الصهيوني المهيمن على العالم, وحتى الخطابات يجب أن تكون مرتبة لألا تظهر أي عداوة لمن اعتدى علينا.

### عملية الرضوان

13رجب1429هـ, الموافق 16-7-2008م إنه يوم أسرى

المسلمين, فقد زعم العدو الصهيوني منذ عقود بأن علينا القبول بالهزيمة وعدم السعي لفك العاني والأسير كما أمرنا الله سبحانه بذلك, وزعم العدو أن الأسرى مصيرهم الموت في السجون ولا عودة لهم ولا سبيل لفكهم وزعم العدو أن اللاجئين لن يعودوا أبدا وأن القدس لن تحرر, ويأتي هذا اليوم المبارك ليتحرر 5 من أسرى لبنان و199 شهيدا دفنوا في مدافن مجهولة شمال فلسطين أو ما يسمى (إسرائيل), إنهم يعودون إلى ديارهم معززين مكرمين رافعين رؤسهم شامخة, وفي الجهة المقابل يطأ العدو رأسه بعد أن دخل حرب التاموز تحت شعار "لن نرضخ لمطالب حزب الله للتبادل", وقد عرف شعبه أنه كان كاذبا فلم يقدر على القضاء على حزب

الله, ونزل تحت إرادة المقاومة اللبنانية الإسلامية وهو ذليل, فالحرب النفسي على شعبه كبير, فالعائلات تبكى لأن سمير القنطار سيحرر بعد ماكان هذا الأمر مستحيلا في نظر "إسرائيل", وفي تقديري أن العدو يريد أن ينهى مسألة الأسرى التي صدعت رأسه منذ سنوات لكي يقول للعالم أنه قد صفى حسابه مع حزب الله, وما نخشاه هو أن يلجأ إلى عملية أخرى لاسترجاع الثقة لدى شعبه, فكلنا نعلم أن وزير الحرب باراك لم يرضي بهذه الصفقة الطيبة, وزعم أن قرار 1701 الأمم المتحدة بخصوص التهدئة مع حزب الله غير كافي, والسؤال الموجه له, من كان سببا في هذا القرار؟, أليست "إسرائيل" من غزت لبنان وتسبب بهذا القرار!, كما أن السياسيين في داخل لبنان سيطلبون من حزب الله إلقاء سلاحه وتسليمه للدولة بحجة أن الصراع بينه وبين العدو قد انتهى, وهذا سيكون غباء وعدم تقدير للجميل فبهذا السلاح كان سببا في إعادة الأسرى وحررت الأرض, و"إسرائيل" لن تجرأ على لبنان مادام هناك سلاح غير قانون بنظرهم, لأن السلاح القانوبي يتبع قرارت الأمم المتحدة الجائرة, أما سلاح الأحرار من أبناء المقاومة سنية كانت أم شيعية فهي حرة لترد في أي زمان ومكان, كما أننا نعلم أن العدو لن يهدأ أبدا, لقد شهدنا الحزن في (إسرائيل) كما شهدنا الفرح في لبنان, وفي جميع الدول الإسلامية, فقد شعرت أبناء الأمة بالفخر لهذه العملية التي سماها حزب الله "عملية الرضوان" تكريما للقائد عماد مغنية رحمه الله, وهذا ما أغاظ العدو كثيرا, إننا كجهة مقاومة لأكبر عدو لأمتنا وهي الإدارة الأمريكية التي هي سند (إسرائيل), والمعروفة أنها لا تفاوض معنا أبدا ولا تفاوض حتى لو خطف رئيسهار يجب أن نبين للمسلمين أننا قد عملنا عمليات كثيرة وأسرنا جنودا أمريكان في أفغانستان والعراق من أجل التبادل ولكن العدو يفشلها دائما ولو أدى ذلك إلى قتل جنوده, ولكننا لم نفقد الأمل من الله أن يفك أسرانا من غوانتنامو وبغرام وإثيوبيا وأبو غريب وغيرها من السجون السرية, ومن المفارقات أننا أثناء فرحتنا لخروج إخواننا من السجون العدو الصهيوني, كان العالم يشهد شريط تحقيق مع طفل صغير وهو ولدنا وإبننا, إبن الأخ الشهيد أبو عبدالرحمن الكندي المسمى خضر, هذا الولد أسر وعمره 14 سنة عندما كان يدافع عن أمه وأخته وأبيه عند مهاجمة القوات المحتلة أفغانستان, وأدى ذلك إلى قتل جندي أمريكي في ساحة المعركة كما تزعم أمريكا, ونسيت هذه الإدارة أن ذلك الجندي كان جاهزا لقتل خضر لو تمكن منه, فقد كانا في ساحة معركة وقتال, كيف يسجن هذا الولد الصغير دون محاكمة شرعية, وأي جرم ارتكبه؟ فهو كان يدافع عن نفسه فقط, وظهر في الشريط وهو يبكي من شدة ظلمه وتعذيبه, وقد أحرجت السلطات الكندية التي لم تقدر على فعل أي شيئ من أجله, إنها السياسة النفاقية, فمن جهة نشهد برامج في الإعلام الصهيوني الغربي عن أطفال أفارقة من السودان والكونغو يزعمون بأنهم أطفال الحرب, ويكرمون بذلك, وفي نفس الوقت يسجن طفل من قبل هؤلاء الغربيين لمحاولته الدفاع عن نفسه, ثم يزعم الغرب عدم زج الأطفال في الحروب لأن ذلك ضد القوانين, ولكن تبين لنا أن قوانينهم لا تشملنا لأن أبناءنا إرهابيون, فكيف يريدوننا أن نقبل بما أثناء المحاكمة؟, وهذا أمر مؤسف جدا, لقد شهد الجميع كيف فعلوا بابنتي وكانت عمرها 5 سنوات عندما كبلت وزجت في غياهب السجون هي وإخوانها وأمها. إن "علمية الرضوان" بركة للمقاومة وعار على حكام الدول الإسلامية وعلى رأسها تلك السنية التي تتزعم الحوار الفكري مع رؤساء الكفر في هذه الأيام في الأندلس المحتلة, واتخذت من مؤتمر مدريد مرجعية لدينها وكأن الله طلب منهم أن يثبتوا الكفار في كفرهم, إننا مع الحوار الشرعي الذي يجمعنا على كلمة سواء وهي أن نقول للكفار بأن لا إله إلا الله, (تعالو إلى كلمة سواء) وهذا ما يفعله الشيخ العالم الدكتور زاكر نايك الهندي, لقد أمرنا الله أن ندعوهم إلى الحق وإلى الإسلام وليس إلى الحوار الفارغ السياسي المكاسب, بل إلى عبادة الله وحده, وليس مع الحوار الذي يزعم أن كل أصحاب دين يثبتون في دينهم والمهم أن لا نتقاتل مع بعضنا, من أين لهم هذا الحق؟, إن الدعوة أمر والقتال أمر آخر, ولا حول ولا قوة إلا بالله, من أين لهم هذا الفقه الجديد؟, عندما قال الله لنا (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن), هل قصد سبحانه أن نقر بكفرهم؟, بل يجب أن نبين لهم أنهم على خطأ وأن ما يعبدونه ليس الله الواحد الأحد, ونبين لهم أن (إن الدين عند الله الإسلام) وأنه (ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه), هذا ما ينبغي أن يقوله علماءنا الذين يحاورون رؤساء الكفر العالمي في مدريد, أما قول ملك آل سعود بأن نتفق على الأمور المشتركة بين الأديان, وهو "الإيمان بالله", هذا مردود له, هذه الدعوة فيها رجعية وعدم

إظهار الحقائق للكفار, ودعوة إلى الشرك, فكفار قريش كانوا أيضا يؤمنون بالله, (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقلن الله), إننا أمرنا أن نجلس معهم للحوار ونقول لهم أن يعبدوا لله وحده وليس أن يؤمنوا بالله, فهم يؤمنون به وقد تبين لهم الحق أن محمد حق, ولكنهم لا يعبدون الله حق عبادته ولا يوحدونه ولا يقبلون بمحمد صلى الله عليه وسلم, فلماذا نضيع أعمارنا في الجلوس معهم لكي نتشارك الإيمان كما يزعم الملك, إن إيمننا بالله لا يتزعزع أبدا ولا نقبل بغير الله وحده ولن نرضى بأن يعلن الكفار دياناتهم في ديارنا بحجة الحوار, وهذا هو الكفر بحد ذاته, وكلام الملك بمذا الخصوص هو كلام فارغ لا أساس له من الصحة في الشريعة, فالدين عندالله واحد, (ودكثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من بعد ما تبين لهم الحق), إن جميع الآيات التي تتحدث عن الحوار ذكرت أن نبين لهم الحقائق وليس الاشتراك فيما نؤمن به, ولم يدع أحدا من الناس إلى قتال الكفار جملة وتفصيلا, وفي آخر هذه الأية وبعد أن تبين لنا أن معظم هؤلاء يكرهوننا ولا يريدون لنا الخير وهذا من كلام الله وحده, فقد بين لنا (فاعفوا وصفحوا حتى يأتي الله بأمره), لا يعني عدم القبول بديانات هؤلاء وإظهار الحقيقة لهم الحسني والموعظة الحسنة أننا مع خيار القتال, لم يقل أحدا بذلك أبدا, بل نحن مع الصفح والعفو ونستمر في دعوتهم إلى الحق وليس الجلوس معهم لكي نثبت كل واحد منهم في دينه وضلالته, إننا أولا وأخيرا لا نؤمن بما يسمى بأديان سموية أخرى غير الإسلام, لأن الله لم يذكر ذلك ولا نبيه صلى الله عليه وسلم, هناك أديان أخرى ولكنها غير سموية, فالله أمر أن يعبد وحده منذ آدم عليه السلام ودين موسى وعيسى ويوسف وإبراهيم وجميع الأنبياء هو الإسلام وهو دين محمد صلى الله عليه وسلم, (لا نفرق بين أحد من رسله), أما من اتخذ غير هذا فهو يعبد هواه ولا ينبغي أن نسمى دينه سموية لأن ذلك افتراء على الله, إننا نعلم جيداكيف يتخذون من هذه المؤتمرات سبيلا لضربهم المقاومة والجهاد وزعمهم أن الدين الإسلام لا يدع إلى العنف, وهذا صحيح ولكن الدين الإسلامي يدع إلى جهاد كل من اعتدى عليه, وهؤلاء الرؤس الكافرة المشاركة في هذه المؤتمر هم من يدعمون رؤساء الغرب في الحروب التي تشن علينا في كل مكان, إن ملوك العرب وؤساءهم لا يؤمنون إلا باستراتيجية العار والسكون وعدم افتعال أي مشاكل ضد (إسرائيل) كما تزعم, إن آل سعود هم الذين رسخوا قضية عدم التحريض على المحتلين سواء في فلسطين أن العراق أو أفغانستان في هذه المرحلة الجديدة من الصراع, وتزعموا الوسطية وكأها كعكعة يستطيع أي واحد أن يصنعها, إن الوسطية هي القوة إن الوسطية هي العدالة, إن الوسطية عدم القبول بالذل, إن الوسطية الوقوف مع المسلمين ومساندتهم ضد المحتلين, ألم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم كل هذه الأمور وهو نبي الوسطية, أم الوسطية هي جمع الكفار كل سنة والتحاور فقط؟, رسخوا فكر جمع الأسلحة من أجل تثبيت الكراسي وليست لدى هذه الدولة وغيرها أي إستراتجية لتحرير الارض المتحلة ولا أسرى المسلمين ولا أدري لماذا لا يفهم علماءنا حقيقة هذه الدول الفاشلة؟, ولا يعني كثرة المال أن الدولة ناجحة, إنها دول فاشلة تماما ولا تسمع أصواتها لأنها تتبع الإدارة الأمريكية مباشرة, ولا يعني كلامي أنني أكفر أحدا, واليعاذ بالله. إذا استطاع حزب الله بأن يلعب بنفوس السلطات الإسرائيلية وإخفاءها حقيقة حالة الأسيرين لديه, بعدم البوح إن كانا على قيد الحياة أو قد ماتا, إن هذا الأمر فاجأ الكثير من المراقبين, فقد استطاع أن يبدل بهما خمس من الأسرى الأحياء مقابل رفاتهما بعد ما تبين مصيرهما فقد قتلا خلال الأسر, لقد غضب والد الجندي عندما قال بأن حسن نصر الله ذكر في أول العملية بأنهما أحياء, فإذا عادا في توابيت فسيلاحق نصر الله, ولا أدري كيف سيفعل ذلك, فحكومته لم تقدر على شيئ فماذا سيفعل هو, وأؤكد أن السيد نصر الله لم يكذب, فربما أسرا أحياء ثم ماتا بسبب الإصابة ولم تتوفر المستشفيات المجهزة لإسعافهما بسب الحرب الإسرائيلية, أما المسألة الأخرى فهي عودة دلال المغربي تلك المرأة الفسلطينية التي حملت السلاح من أجل حقوق إخوانها واستشهد في فلسطين المحتلة وكانت عمرها 19 سنة, وقد أوصت أن تدفن هناك, وقد دفنت في فلسطين المحتلة في مقابر مرقمة واليوم نقلت جسمها خارج فلسطين المحتلة وإلى أرض لبنان, وإذا اعتبرنا لبنان هي فلسطين تاريخيا ودينيا فهي لم تبعد كثيرا, أما لو اعتقدنا افتراضيا بالحدود المرسومة فهي قد خرجت من الوطن الفلسطيني المحلتة إلى أرض أخرى, ولم تحقق الأمنية, وعلى كل حال لديها قبر معروف لدى العائلة ونسأل الله أن يصبر أمهات الشهداء الباكستانيين والتونسين والأردنين والسورين والكويتين والصوماليون وغيرهم, وقد شهدنا والدة سمير القنطار, تلك المرأة الفلسطينية التي تولت أمره وهي من غزة, وعبرت عن فرحتها, ولا نشك أن صفقة التبادل مع الجندي الحي في غزة ستكون مربحة إن شاء الله, لقد وقع بيريز على مذكرة التبادل وهو كاره لنفسه وكانت بداه ترجفان والحمد الله على أن هزم هؤلاء القتلة وأبكاهم حزناكما أبكانا فرحا بقدوم الشهداء والأسرى, إننا قد أثبتنا أن الحوار الفارغ لا يأتي بشيئ وأن العدو يفهم لغة البندقية, لذا نجده يستهزأ برؤساء العرب والمحاورين دون أي قوة, أما تلك التي تقاوم بدينها وتثبت للعالم أنها وجدت من أجل حقوق أبناءها, فأمريكا مستعدة ومرغمة على الجلوس معها, فقد وافق الأمريكان على الجلوس مع الإيرانيين في جنيفا للبحث في مسألة برانامجها النووي السلمي وهذا أمر عظيم لدى الإيرانيين.

عندما كان أهل لبنان يفرحون بعودة أبناءهم الشهداء والأسرى كان أبناء اليهود في فلسطين المحتلة يبكون حزنا وفيركوا موضوع الجنديين لكي يجلبوا تعاطف العالم, فنحن نعلم كيف يلعبون بعقول الناس, هل نسي هؤلاء أن لدينا 199 عائلة تنتظر أبناءها لتحزن عليهم وتدفنهم؟, وكلما أراد المسلمون أن يظهروا فرحتهم يلجأون إلى الألاعيب الإعلامية لإفساد ذلك, فقد منعت السلطات الصهيونية جميع القنوات المحلية من نقل احتفالات على الهواء مباشرة, كما أظهرت الصهانية قضية إعتقال ست من الشباب المسلمين في الأراض المحتلة وزعمت أنحم من القاعدة وكانوا يخططون لإغتيال الرئيس الأمريكي أثناء زيارته, والسؤال المطروح,

لماذ إظهار مثل هذه المعلومات الآن؟ وهي نفس تلك السياسات الاستخباراتية التي ذكرتما سابقا, لكي يلفتوا الانتباه إلى ما هو تافه, فأمر الأسرى هو أكبر من تلك المعلومات, فماذا نجني من كون الإحتلال قد اعتقلوا هؤلاء الشباب, لقد أرادت أن تظهر أنما قوية وتمسك بالأسرى وتزجهم في السجون, كما أرادت بسياساتها الإعلامية أن تظهر القاعدة على الصورة بدلا من حزب الله الذي انتصر في هذه القضية والجميع فرح بانتصاراته, فإذا كان هؤلاء الشباب من القاعدة فعلا, فهذا اختراق كبير لدولة صهيون, وإذا كان الأمر مجرد زوبعة إعلامية للتخريب على فرحة حـزب الله, فقـد فهمنـا اللعبـة, فالقاعـدة هـى أولا وأخـيرا قـد جلـب الانتصارات الكثيرة للأمة وهي التي تقاوم الكفر العالمي كلها دون إستثناء رغم أنها لا تملك آلة إعلامية لتكشف أكاذيب هؤلاء إلا أنها تعتز بكونها في الصف الأول في هذا الصراع الأبدي بين الحق والباطل ولو كره من يرفضون ذلك, ولو كره جميع حكام المسلمين ذلك, لذا نجد أنهم بدأوا يتحدثون عن كونهم نجحوا في العراق لألا يعتبر إنسحابهم منها أنما هزيمة, وقد هزموا وسيهزمون في أفغانستان رغم أن أوباما يعطى أهمية لها, إلا أن الشعب الأفغاني سئم من المجازر اليومي التي ترتكب من قبل قوات التحالف الكفرى, ونسأل الله أن يصرنا جميعا.

## لا نقبل بالهزيمة

20-7-20م لقد بدأ المرشح الديموقراطي زيارة إلى أفغانستان وهو يريد ترسيخ قضية مهمة جدا, وهي عدم القبول بالهزيمة في العراق أثناء إخراج القوات من هناك لأفغانستان, ولم يستقبل بالترحيب من قبل الشعب الأفغاني المجاهد, فقد وقعت مجازر جديدة من قبل قوات الناتو, كما أنه ليس لديه حلول سياسية ثقافية لهذا الصراع, بل يدع إلى سحب القوات من العراق وزجها في حرب جديدة في أفغانستان, وكل هؤلاء لا يفهمون حقيقة ما يجري في الواقع, فنحن لن نهزم إن شاء الله مادام الله معنا, ستستمر الحرب رغم بوش الإبن الذي زعم أن مدة زمن الحرب على ما يسمى بالإرهاب ستستمر لعشر سنوات منذ بدأها, واليوم قد مرت أكثر من 8 سنوات ولم نرى أي تقدم يذكر, بل خسروا خسرانا مبينا في كل المجالات, الأخلاقية والسياسية والعسكرية, وحتى تلك القضائية فقد بدأوا بمحاكمة الأخ صقر الجدوي المسمى بحمدان اليمني وهو يمني من أهل جدة, في محكمة سميت محكمة جرائم حرب, أنظر كيف يلعب الغرب بعقول الناس, هم الذين يرتكبون المجازر يوميا في العراق وأفغاستان وفلسطين ثم تنصب محاكم للضعفاء الذين دافعوا عن أنفسهم, إنهم يضحكون على أنفسهم, هل الأخ حمدان مجرم حرب؟, لقد اعتقل وهو يقاوم الجيوش المحتلة في أفغانستان, من قرر أنه مجرم حرب؟ إنه مجاهد في سبيل الله ولا يهمنا كلام الغرب إن كان الله راضي عنا, (فاقض ما أنت قاض إنما تقضى هذه الحياة الدنيا), ويتهم أنه من كان سببا في فرار الشيخ, ولا أدري أين فر الشيخ, فهو محارب يتبع كل إجراءات السلامة والحذر في الحرب وهو موجود في أفغانستان رغم أنف أمريكا وقواتها, التي فشلت في إيجاده ولن يجدوه إن شاء الله الواحد الأحد, هل قررت إدارة بوش أن تحكم كل من يدعم القاعدة ولو لم يكن له يد في أي عملية سابقا؟, إننا نرى تخبطا في هذه الحرب فبعد زيارة أوباما إلى العراق أيد مسألة الجدولة الزمنية للانسحاب مع أن منافسه ماكين يرفض ذلك ويقول بأن الخروج مبكرا يوحي بالهزيمة و "لن نقبل بالهزيمة", إنهم يخشون العار فقط, هل يخفى على أحد أن أمريكا هزمت بإرادة الشعب العراقى المجاهد؟, إنهم يكررون إستوانة الصحوات, وكأن القاعدة هي التي قاتلهم لوحدها في العراق, إن الجماعات العراقية المقاومة هي أكثر من القاعدة وموجودة في الساحة بقوة, وإنكم قد هزمتم من قبل الشعب العراقي, أما القاعدة فقد تواجدت بعد إحتلالكم وإذا خرجتم مهزومون فسترحل لتلاحقكم في أفغانستان, فهي مشروع قائمة لقهر قواتكم في كل مكان إن شاء الله, إن أوباما أكد للجميع أنه سيستمر في سياسة بوش الحربية, فلم يتحدث عن موضوع آخر أثناء زيارته للعراق والكويت الأردن وبرلين التي شهدت مسيرة ضخمة شارك فيها أكثر 200,000 من البشر وكذلك فرنسا وبريطانيا, لم يتحدث إلا بقضية واحدة, كيف نهزم الإرهاب والأصولية أو التشدد كما يزعمون, إننا نؤكد من جديد أن المجاهدين هم نجوم قرننا, فهؤلاء الأعداء لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون إلا بعد أن يتحدثوا عنهم وعن تحركاتهم االمباركة التي ترمي لافشال مخططاتهم الحربية الخبيثة, سيفشل أوباما كما فشل من كان قبله والسبب بسيط, إنه رجل إدراي ولم يجرب الحرب أبدا.

# فرج الله على أهل البوسنة

لقد شهدنا في تاريخ 22-7-2008م إلقاء القبض على المجرم الحربي الذي قتل أكثر من 10.000 مسلم بسنوي والمسمى كراديتش وهذا لطف الله بعباده ولكن لا ندرى هل سيعدم بأفعاله أو ستلعب السياسة الدولية في هذا الملف أيضا, فهناك عدة أسئلة, كيف نجح في البقاء في بلغراد دون أن تلاحظه المخابرات العالمية؟, كيف نجح في السفر إلى أستراليا وغيرها؟, كيف نجح في مزاولة مهنته الطبية؟, ومن كان معه وأين المجرم الأخر؟, هناك عدة أسئلة يجب أن نجد لها أجوبة فهناك المئات من المفقودين من أبناء البوسنة وتنتظر أهاليهم أجوبة لهذه الأسئلة, إننا قد فرحنا جدا, لأننا صنعنا تاريخ في البوسنة وقد شارك شبابنا فيها ونصروا إخوانهم بدمائهم ومقابرهم شاهد على بطولاتهم, ولم نكن نسمع أنهم إرهابيون حينها, أما اليوم فأمثال الشيخ بوغيث الكويتي وهو المتحدث الرسمى للقاعدة والموجود في إيران يعتبر إرهابيا بسبب أنه يرفض السياسة الهمينة الغربية في بلادنا وقد سحب منه الجنسية الكويتية من أجل إرضاء الغرب, كيف يتبرأ هؤلاء من أبناءهم؟, والله حتى أمريكا لا تتبرأ من أبناءها من أعضاء القاعدة, بل تسعى للبقض عليهم ومحاكمتهم في بلادهم لأنهم مواطنون, وأما العرب فالأمر أشبه بقابوس. لا عجب أن نرى سياسة الكيل بمكيالين في القضاء الغربي, فقد قررت فرنسا إرسال الضابط القمري الإنفاصلي إلى كونوتو عاصمة بينين لقضاء بقية عمره بعيدا عن المحاكمة باتفاق مع الإتحاد الأفريقي, كما أنها استقبلت في جزيرتنا المحتلة مايوت وزيره الداخلي الذي فر من السجن مع والدته المسكينة واستقبل ولم يعاد, ففرنسا تظهر لنا يوميا أنها مستعمرة لنا, وتزعم أن القضاء القمري غير جاد, إن الرجل كان في السجن ولم يعدم ولم يعاقب, فلماذا فر إن لم يرتكب جريمة بحق شعبه?, إنها السياسة الغربية التي تكرم المجرم إن تبعهم وتعاقب الصالحين بسبب معارضتهم, كما أن فرنسا قد فشلت في احتلالها للجزر, ونشهد هجرة يومية من أبناء أنجوان إليها فهي بلادهم رغم أنف فرنسا, ورغم أنها وزعت أكثر من ثلاث رادارات في الشواطئ إلا أن الشباب يذهبون يوميا إلى هناك لكسب الرزق, فسياسة فرنسا فاشلة, فكان بامكانها رفع مستوى البنية التحتية للجرز الأخرى وعمل توازن في الإقتصاد إن أرادت إيقاف الهجرة إلى مايوت.

إن السؤال المطروح للمحكمة الدولية، هل ستفي بوعدها وتشفي صدور الملاييين من المسلمين البوسنيين؟, أم تتحول المحكمة إلى فندق خمسة نجوم لهذا المجرم الحربي الخطير؟, لا أظن أن أوروبا ستنفذ عقوقة الإعدام لأوروبي بسبب قتله للمسلمين, كما أن هناك مجرمو صبرا وشتيلا ومجازر قناة ومجازر غزة ومجازر مقديشو والعراق ومجازر أفغانستان, وهم يتحدون المحكمة العالمية ويسافرون ليل نحار إلى واشنطن دون أن يوقفهم أحد, أما قادة السودان فالمؤامرات الصهيونية تلحقهم, وهذا مما

كسبت أيدهم فلا يلومو إلا أنفسهم, لقد بدأت الفضائح تظهر ففي اليوم الأول من ظهور كراديتش وفي تاريخ 31-7-2008م, أخبر المحكمة أن الإدارة الأمريكية طلبت منه التنحي عن السلطة وهي ستكف عن ملاحقته, وهذا دليل آخر بأن الإدارة الأمريكية لا تحتم بالمسلمين كما ذكرنا سابقا, وهي قد تدخلت عندما رأت أن الإخوة المجاهدين استطاعوا أن يقاوموا الصرب.

# تقييم الحركات الإسلامية

الحمدالله الذي بنعمته تتم الصالحات, لقد تبين لجميع المراقبين حجم الحركات الإسلامية في زمننا, فما جرى في لبنان يبين حقا أن الحركات الإسلامية هي التي تصنع السياسة الداخلية والخارجية لها, ولم تقدر القوى العالمية المتمثلة في الغرب بأن تفرض أجندتها على أبناءها, فأصبحت سلاحها هي التي تحمي البلاد من الشر الصهيونية وكل هذه التطورات لها معاني كثيرة بالنسبة لمستقبل أمريكا في المنطقة, أما ما يجري في أفغانستان فأمر عجيب جدا, فقد اعترف العدو الأمريكي أن الحركة الإسلامية هناك والمتمثلة في حركة طالبان تزداد ثقة يوما بعد يوم, وتحكم أكثر من نصف البلاد كما امتدت نشاطها لتشمل العمق الباكستاني,

فأمير المؤمنين الملا محمد عمر هو أمير تلك الحركة وقد تماسكت منذ 8 سنوات من الغزو, ولم تتفك كما يقول الأعداء, بل نرى أن لديها نشاطا إعلامية باللغة العربية لإظهار حقيقة وجود المهاجرين بجانبهم, كما أن هذه الحركة قد كسبت تجربة طويلة في كيفية التعامل مع الشعب, وهي تحدد زمن ومكان الحرب كما تريد, كما تراجعت عن بعض الأخطاء الفقهية السابقة, مثل التعامل مع الإعلام والانفتاح للواقع دون ترك الأصول الإسلامية, وهي القوة الحقيقة على الأرض وليس كرازاي الذي يعلم مصيره جيدا, فمجرد خروج من جاءوا به فسوف يلحق بهم, فالذين يعولون على القوات الأمريكية التي في العراق يجب أن يعلموا أن الروس كانوا أكثر عددا ولم تنفعهم ذلك, وما لا يعلمه الأمريكان أن القاعدة في أفغانستان ليست تلك التي في العراق, فكل أعضاء القاعدة في أفغانستان قد بايعوا أمير المؤمنين بمن فيهم الشيخ أسامة, لذا نجد أن فيها قيادة واحدة تأمر الجميع ويسمع منها, والمهاجرون لا يعملون لوحدهم كما فعلوا في العراق فقد اخترقت مخابرات الدول المجاورة بعض خلايا القاعدة وأدى ذلك إلى بعض المشاكل, وقد تبين لنا أن الإدارة الباكستانية الخائنة هي جاهزة لضرب مناطق القبائل وقد شهدنا مقتل ثلاثة إخوة مهاجرين بعد قصف أمريكي للقرى, وهذه العملية تزامنت مع وصول الجنرال الأمريكي الأول في العراق بيترييوس وقائد قوات الإيساف إلى إسلام آباد لمقابلة مشرف, لإجباره على التنازلات الجديدة, فالإدارة الأمريكية لا تشبع من التنازلات التي يقدمها مشرف, فقد أرسل أكثر من 120 ألف جندي في تلك المناطق ولكن أمريكا غير راضية, لقد تعاونت الحكومة ووصل الأمر إلى أن طلبت أمريكا من الحكومة الباكستانية عزل بعض أجهزة الإستخبارات الباكستانية التي تتهم بحتانا وزورا أنها تساندنا في أفغانستان أو مناطق القبائل, وذهب يوسف جيلاني رئيس الوزراء للقاء بوش والتحدث عن الفشل الجديد, فكلما فشلوا في سياستهم الإقتصادية والسياسية حاولوا إظهار مشكلة القاعدة, إننا مهاجرون وتابعون للأنصار ونعاونهم في جهادهم ومتيقنين بأن الله سبحانه وتعالى سينصرنا عما قريب إن شاء الله, أما في الصومال والأوجادين فالأمور تسير على ما يرام وقد رأينا كيف أن سلطة عبدالله يوسف لم تقدر على السيطرة وهددت الأمم المتحدة بسحب أنشطتها بسبب فقدان الأمن, رغم أن هناك بعض الخلافات بين الحركة الإسلامية إلا أنما مجتمعة بخصوص إخراج المحتل من أرضها والحمدالله على ذلك, وبعد ثمان سنوات من إختطاف مشرف لأبناء المسلمين وتعطيل جهادهم في كشمير نرى أن الحركة الإسلامية الكشميرية نشطت من جديد, وكل هذه الحركات تتبع جامعة أفغانستان الجهادية فلها الأسبقية, ولا توجد أي مكان فيه جهاد إلا وهناك مدربين من الجيل القديم يقدمون العون والخطط لأبناء الامة الإسلامية المقاومين بإيمانها. إن مشكلة التي تواجه هذه الحركات الإسلامية داخلية قبل أن تكون خارجية فنحن نشهد ما يجرى بين حماس الحركة الإسلامية التي نجحت في فرض الأمن في غزة وبين من لا يريدون ذلك والمنتمين لمعسكر العلمانية, فقد شهدنا تفجيرات في غزة قتل فيها أطفال ورجال من حماس كما أن سلطة رام الله باشر بالاعتقالات السياسية بعد مقتل نشطاء من حماس في الضفة من قبل جنود الإحتلال, وعندما تظهر هذه الخلافات يستمر العدو في مخططاته فقد شردت العائلات المقدسية من منازلها بشهادة العالم ولم يحرك أحدا ساكنا, إن أرض القدس محتلة, فكيف بالمحتل أن يطرد السكان الأصليين بحجج فارغة, إذا لم يتحد الفلسطينيون ضد عدوهم فسوف نشهد أمورا خطيرا في حقهم ونسأل أن يحفظ الجميع, والله أكبر والعزة للمسلمين.

#### غواتنامو

سأتحدث قليلا عن أبشع سجن في تاريخ الإنسانية, فقد تبين للعالم أجمع أن ما تفعله الإدارة الأمريكية في ذلك المعتقل الجهنمي لم يفعله هتلر ولا الروس ولا من كان قبلهم, فسأتحدث عن كل تلك الانتهاكات التي جرت هناك لكي نثبت جرائم أمريكا للتاريخ, ولكي يعلم أبناءنا كيف أننا صبرنا في مواجهة العذاب الأليم في الدنيا مقابل الله وديننا وجنة الله في الأخرة, وبمناسبة هذا الحديث أذكر أن في تاريخ 27-7-2008م سلمت السلطات الأمريكية المواطن القطري جار الله صالح المري إلى دولة قطر بعد إعتقال وتعذيب وظلم دام 8 سنوات متتالية دون أن يتهم بأي ذنب, وهذا يعني أن أصل الإعتقال خطأ فادح, ولا يخفي على أحد أننا شهدنا في القرن الـ21 شكلا من أشكال العبودية وقد مورست من قبل

الإدارة الأمريكية التي كانت تشتري من المخابرات الباكستانية برئاسة مشرف كل عربي وباكستاني وإسلامي معارض لسياسات أمريكا أو غير معارض لها, كانت الاستخبارات الباكستانية تبيع الناس وكأنهم مجرد أنعام ولا فائدة لهم, وثبت أن أكثر من 80% من الذين أرسلوا إلى غوانتنامو كانوا من الأبرياء الذين لا دخل لهم بما جرى في واشنطن ونييورك, ومزاعم أمريكا أنها أنشأت السجن من أجل رد حقوقها أمر مردود عليها, فهي قد قتلت أكثر من العدد المقتول في البرجين وغيرها بأضعاف مضاعفة, سواء في أفغانستان والعراق, ومن ثم أنشأت السجن لكي يقهر الرجال ويجبرهم على تغيير دينهم ومبادئهم العقدية, وقد فشلت أمريكا في ذلك, إلا أن السجن بقى وسمة عار عليها وسيلاحق هذا السجن وفظائعه كل الإدارات الأمريكية التي ستتعقب إدارة بوش لأن كل هؤلاء الجدد شهدوا بماكان يجري في غوانتنامو وسكتوا ولم يفعلوا شيئا أبدا.

إنني سأتحدث عما جرى للمجاهدين الأسرى الذين كانوا في غوانتنامو وأتقطع حزنا لما جرى لهم وأدعو الله أن لا يرينا مكروه ولا يسلط علينا من لا يرحمنا.

بدأ العذاب إما بالأسر في المواجهات في أفغانستان أو الخطف في الباكستان, ومن ثم ينقل السجين بعد ربطه وبيعه للأمريكان إلى سجن بغرام وهي قاعدة عسكرية أنشأها الروس ولنا فيها تاريخ عريق, فقد شهدت معاركة أثناء جهاد الروس, كما عشنا في تلك المناطق في عهد طالبان بسلام وبأمان, أما اليوم فقد أصبحت معتقلا آخر لكل من يقصد

تغييبه عن الأنظار ومنع العدالة من الوصول إليه, فما يجرى في غوانتنامو معروف أما ما يجري في بغرام فغير معروف, يتم تعذيب السجين بسرعة في بغرام ومحاولة أخذ المعلومات الأولية منه, ثم بعد مدة قصيرة يتم نقله إلى السجن الجهنمي المسمى غوانتنامو لكي يذوق أصناف العذاب بشتي الألوان, فهناك من يجبر على التجسس ضد إخوانه وإذا رفض يتم تخريب عقله بوضع المخدرات في طعامه باستمرار حتى يصبح مدمنا وليعاذ بالله, وفي معتقل غوانتنامو مجاهدون مدمنون على المخدرات دون إرادتهم, هذه أمريكا التي تدعى أنها تحارب المخدرات في جنوب أمريكا, وهي تغطى على كرازاي وإدارته التي تورطت في تلك التجاراة في أفغانستان, وبسبب المخدرات فقد بعض إخواننا الذين خطفوا في الباكستان دون ذنب عقولهم وأصبحوا من الجانين بالدرجة الأولى, ثم تتوالى الأساليب الشيطانية التعذيبية, فتظهر المجندات الأمريكيات من السي آي إيه وهن عاريات أمام الإخوة ويلعبن بطمثهن النجسة, فتوضع الدماء في مكان وتدفع رؤوس الأسرى فيها بالقوة, وكل هذه الأمور توحى أن أمريكا تحارب الشباب نفسية عن طريق الإساءة إلى عقيدتهم الإسلامية, فقد تبين أنما لا تحترم الإسلام كما تدعى في العلن, وإذا قاوم الشاب أي أسلوب من أساليب التعذيب ينزع منه ملابسه ويترك عارية لمدة ستة أشهر, تخيل هذا الأمر إنه يحصل من قبل من زعم أنه المتحضر الأول في العالم, أما الأمر الأخر فهو أعظم فهناك من أجبر على ممارسة الرذالة وفعل الفاحشة مع المجندات الأمريكيات وبالقوة, وإذا رفض فيتطور الأمر إلى أن يفعل به اللواط أكرمكم الله, تخيل أن يفرق بين أب وابنه لمدة 8 سنوات وهما في نفس المعتقل لا يسمح لهما باللقاء أبداركما أن هناك أشقاء يفعل بهم نفس الأمر, لقد ثبت مقتل 6 مجاهدين أسرى في غوانتنامو بسبب الإهمال الطبي وزرع فيهم الأمراض من أجل التجارب الطبية, فماتوا بمرض السرطان, ومن أشكال العذاب في غوانتنامو أن يجبر الأسرى على لبس العلم الإسرائيلي وهذا يعني أن أمريكا تقر أنها جزء من الكيان الصهيوني ويعطى شرعية لمن يقاتلها بمذه الحجج, كما أن السلطات الأمريكية في المعتقل تجبر الشباب على أداء التحية للخرقة الأمريكية أو ما يسمى بالعلم, وهذا تصدير لحق الإنسان في فكره وإنتماءاته, أما الشتائم فحدث ولا حرج فالمعتقلون يصنفون أنهم من العبيد, وينادون بالألقاب السيئة, نحن فعلا عبيد ولكن لله وليس للبشر أو أمريكا, كما يجبر المجاهدون الأسرى على الصياحة والنباح كالكلاب وغيرها من أصوات الحيوانات, كما يجبرون على الحبو مثل الكلاب, وهناك عذاب آخر وهو التعليق لأكثر من ساعات دون أن يعتمد إلا على أيديهم المعلقتان, كما يربطون ويقعدون بوضعية ثابتة ويتركون في حر الشمس لساعات طويلة, كل هذه الأصناف من العذاب لا يساوي شيئا مما سأذكره الآن, فالعذاب الأكبر هو تمزيق المصاحف أمام الإخوة وركلها والجلوس عليها من قبل ضباط الإستجواب الأنجاس, كما يمنع الشباب من الوضوء أو الصلاة كما يمنعون من النوم, هذه هي أمريكا التي تدعى حرية الإنسان وكرامته وهي تنتهك كل الحقوق دون أي خوف من الله, فقد سبوا الإلاه وأهانوا كتبه دون خوف منه, ونسأل الله أن يصبر من بقي من إخواننا في غوانتنامو ويخسف الإدارة الأمريكية ومن كان معها في هذه الحرب الجبانة الظالمة المسمى "بالحرب على الإرهاب", وليعلم الجميع أننا صمدنا لأكثر من 8 سنوات في غوانتنامو رغم العذاب ولم نركع لأمريكا وسياساتها, ونسأل الله أن يفك أسرانا وأسرى المسلمين جمعيا آمين يارب العالمين.

### الذكريات

اليوم يوم جمعة والتاريخ 1-8-2008م, إنه يوم لن أنساه أبدا ومن الجدير بالذكر أن يجتمع تاريخ واحد مع الجمعة في هذا الشهر, ففي مثل هذا اليوم الجمعة 1-8-2003م فقدت صاحبي وأخي في الله البطل الشهيد فيصل علي رحمه الله عندما قاتل رجال الأمن الكينيين الذين أرسلوا من قبل الموساد والإيف بي آي لاعتقالنا في مدينة ممباسا وقد نجاني الله بكرامة منه, واستشهد فيصل في مساء ذلك اليوم نسأل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجعل كل ما فعل في ميزان حسانته. إن الزمن يمر بسرعة وفي كل يوم يتبين لنا مدى ضعف العدو, ولقد اعترف أن الأمر لم يعد بيد الشيخ أسامة حفظه الله, وفي برنامج "مورنغ جو" مع قناة إيس إيم إن بي سي الأمريكية تحدث مساعد الرئيس بوش للسياسة الأمنية والخارجية سي الأمريكية تحدث مساعد الرئيس بوش للسياسة الأمنية والخارجية

"ريتشارد" عن القاعدة وصعوبة معرفة ما يجرى بداخلها, واعترف بأن الأمر خرج عن السيطرة, ولو تم القبض على الشيخ في هذه المرحلة فإن القاعدة ستواصل المسيرة, فإنها كالجرثومة في كل مكان, كما غضب من التطورات بين إدارته والمخابرات الباكستانية التي بدأت تصحوا من غفلتها وانتبهت لمكائد هؤلاء الأعداء, فقد نشطت العمليات في كشمير, ونحن نقول للإدارة الأمريكية أن الله هو الذي صبرنا في هذه الحرب الشرسة, التي ارتكبت فيها مجازرة إنسانية عظيمة, وأما الشيخ أسامة فلن تنالوا منه مدى الدهر إن شاء الله الواحد الأحد ، وان قتلتموه كان ذلك اكراما من الله له بشهادة , إلا أننا بخير والعدو يحزن كثيرا لما وصل إليه الأمور, وبمذه المناسبة بدأ الرئيس بوش بالتعديل في أجهزته الأمنية والاستخباراتية بعد فشلها فيما يسمى بالحرب على الإرهاب, ولا تريد هذه الإدارة والجمهوريين الخوض في مسائل الداخل, فقد خسر في هذا الأسبوع أكثر من 50 ألف شخص وظيفتهم, والأمور الإقتصادية تتفاقم يوما بعد يوم, أما نحن فنهدى له بمناسبة مرور عشرة سنوات على ضرب مراكزهم التجسسي, نهدي له أربعة جثث من قواته التي تقاتلنا في أفغنستان, فقد قتل في هذا التاريخ 5 من قوات التحالف الناتو و4 منهم أمريكان والحمدالله الذي مكن المجاهدين من إلقانه الدروس, وما يجهله هو أن المجموعات التي انتسبت للتحالف الشمالي سابقا قد تراجعت عن مساندتما لكرازاي ورفعت السلاح اليوم لمقاتلة المحتلين, فقد شهدنا الملا يحي في هيرات وهو قائد لمجموعة طاجيكية ولها علاقة بالجهاد سابقا وهي تتحدى كرازي ومن معه, لقد خسر بوش الحرب وإن لم يقبل بذلك.

إننا في تاريخ 2-8-2008 وقد اقترب كما قلت سابقا ذكريات مرور 10 سنوات على أحداث ضرب الدفاعات التجسسية التابعة للولايات المتحدة في نيروبي وتنزانيا, وما يخفيه الله للعباد أمر لا يقدر عليه أحد أن يظهره, فلم أكن أعلم أن الإعلام الصهيوني الكيني والعالمي ستتخذ مني مادة لكي تروج الأكاذيب وتعذب العائلات المسلمة في كينيا بحجة البحث عني, كنت في سفرية مهمة في هذه الأيام وقد حصل هناك خلل أمنى لدى إخواننا في لندن, واعتقل من كلفناه بالتواصل مع إخواننا في السعودية وكينيا وبعيدا عني, فلا أحب أن أتواصل مباشرة بأي أخ في الخارج نظرا لمعرفتنا بشدة المراقبة الموجهة ضد إتصالاتنا الإليكترونية, ومع ذلك وقعت المصيبة فبعد إعتقاله في لندن استطاعت جهاز الإيم آي 6 معرفة تحركات بعض الإخوة في كينيا ووجهت السلطات الكينية لكي تبحث عنا في الحدود الصومالية الكينية, وحصل زوبعة أمنية في كينيا وزعمت السلطات أنها اقتربت من إعتقالي وأنها وجدت حاسوب لي وما إلى ذالك من الخزعبلات الإعلامية المعهودة لدى هؤلاء, فالمعروف أن المخابرات العالمية تبين للناس ما وجدت داخل الحواسيب, أما في هذه المرة لم تكشف عن محتوى الحواسيب المحمولة كما زعمت والسبب هو عدم وجودها أصلا, لقد لفقوا قصة عظيمة لكي يجلبوا تعاطف العالم ومن أجل تسويق الذكريات, فقد ذكروا أنهم راقبوني إليكترونيا منذ شهور واستطاعوا معرفة مكاني عبر جهاز الثرية وهذا كذب, فلا أستخدم هذه الأجهزة أبدا عندما أكون في المدن, ولم أقابل هؤلاء الغجر إلى يومنا هذا, لأن الله يرشدني ويهدني سواء السبيل, والسؤال المطروح لهم, هل أمسكتم بي؟ لقد فشلوا فشلا ذريعا بفضل الله, وعندما لم يجدوا أي مبرر لفشلهم, استفزوا المسلمين, واعتقلوا عائلة عربية بريئة في مالندي هي عائلة محفوظ عاشور, فقد اعتقل الأب والأم والإبن والبنت دون وجه حق, واتهموها بأنها آوتني, كما داهموا بيتا لأخت صومالية يسكن ولدها في لندن, وله نشاط إسلامي في بناء المساجد في الساحل, وزعمت السلطات أنها وجدت أوراق تخصني, فكيف يعقل بأن أترك أهم شيء عندي وهي أوراقي لدى تلك العائلات؟, ومن يشهد الصور التي في تلك الجوازات سيعلم جيدا أنها ملفقة ومدبلجة ومزورة لكي يغطوا فشلهم الذريع, إنها أرواق كينية, كيف لى أن أمتلك ورقتين بصورة واحدة في آن واحد؟, إنما صورة لشخص هندي من مخبراتهم والمعروف أنني أسمر اللون, فلا أشبه تلك الصور أبدا, على كل حال استمرت المداهمات في مالندي واعتقولوا شخصا آخر, بحجة أن أخوه له علاقة بنا, وهذا من أكاذيبهم, ووزعوا صورا عبر الإعلام عن شخض يسمى بجنف مسلم, وزعموا أنه يتحرك معي, كيف إذن تترك عائلته بسلام إن كانوا صادقين؟, إن حقيقة ما جرى أنني كنت أثناء كل هذه الأحداث العظيمة والتي أحدثت شرخا كبيرا في كينيا, كنت في آمان وبعيد كل البعد عن كينيا, فكيف يعقل بأن تلك الحكومة تخلى سبيل من ظنت أنه آواني لمدة سبعة أشهر؟, ومن أكاذيبهم ذكرهم أنني مرضت بمرض الكلي, وبمذه المناسبة أحيطت جميع المسشفيات الكينية وغلقت الطرق البرية والبحرية وكأن الدولة تحارب دولة أخرى, يا للخسارة!, لماذا تنفق كل هذه الأموال من أجل فرد واحد؟, لا حول له ولا قوة إلا بالله, وما حصل أن الله ابتلاني في هذه المدة فقد اعتقل الكثير من المسلمين بسبى دون أن يكون لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بي, إن الهدف الرئيسي من الإعتقالات هو ضرب المسلمين وإذلالهم وإخافتهم وحثهم على عدم مساعدة إخوانهم أثناء المحن, وتسويق الذكريات, ونحن نعلم جيدا أن الجهاز الإستخباراتي الجديد في كينيا يتكون من قيادات مسلمة قريبة من المجاهدين, فلدينا معلومات مؤكدة أن ابن خال عيسي الكيني ويسمى نور الدين وهو ولد وزير الدفاع الكيني يوسف حاج وهو زوج خالة عيسى, نعلم أنه قيادي في جهاز مكافحة التجسس, وهذا الولد نور الدين قد ساعد عيسى كثيرا في ممباسا سنة 2002, فقد زاره طلحة السوداني وعيسى في المستشفى في تلك السنة في نيروبي وساندهما, بعد أن وفر لهما مكان للراحة, واليوم يقف في الصف الأول لمحاربتنا عبر جهازه الاستخباراتي, ولديه إذاعة إسلامية محلية وتسمى "إذاعة السلام", يستخدمها لمصلحته ورغم أننا نعلم أن عائلته متدينة ومحبة للخير ونشر الدين فنحن لا نتهم الإذاعة ومن فيها, كما جند الشباب المسلم لكي يعملوا مع الكفار ضد إخوانهم, ونسأل الله أن يكفينا شره كما كفانا شره غيره, لقد سبب هذا الولد في إعتقال الكثير من العائلات المسلمة بسبب إعطاءه المعلومات الكاذبة للكفار, وهو يبحث عنا بسبب المال والجاه والسلطة تماما كأبيه, ونحن نعرف كل تحركاته وأماكن راحته وعدد زوجاته وبيوته وأرقام هواتفه كلها, فهو تحت مرمى نيراننا إن شاء الله, كما يستخدم بعض طلاب العلم الذين رضوا بالدنيا ويستخدمون في إستجواب المسلمين, فقد ثبت أن الشيخ أبو بكر عبد المشهور بأبي حمزة يتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب والجواسيس من أجل الإمساك بالمجاهدين وهناك غيره نعرفهم جيدا, وكل سيلقى مصيره حسب تعاونه مع الأعداء.

لقد طاردوين في هذه الفترة مطاردة القط والفأر أقصد كأفلام (توم وجيري), فالعملية كلها وهم في وهم, ولولا تُقتى بالله ومعرفتي أنه الجبار الذي لا يقهر لما تمكنت من إتمام هذه الصفحات في الوقت المحدد, فقد مرت الأيام دون راحة بسبب متابعة عمليات إيذاء العائلات المسلمة والتعرض لعوراتها, وفد أعلنت السلطات أنها ستفتش كل بيوت الشباب الحركين المعارضين لسياساتها, وكأنني سألجأ إليهم, إنني قد لجأت إلى الركن الله الشديد وهذا يكفيني, وإن كانوا رجالا فليعبروا الحدود لمواجهة الرجال. إننا في تاريخ 7-8-2008م فلا يخفى على أحد ما يعني هذا التاريخ في مسيرتي الجهادية, فهناك ذكريات كثيرة بمناسبة هذا اليوم, واشتغلت القنوات والجرائد وتنافست في جمع أكثر المعلومات المتعلقة بحركتنا ولكنها كانت فاشلة كاذبة, إن الإدارة الأمريكية وقعت في مصيدتنا بعد العمليات النوعية التي استهدفت مراكزها التجسسية في شرق أفريقيا, وبعد ذلك استهدافت معسكراتنا في خوست وغيرها, وبدأت المواجهات الفعلية

بيننا وبين الإدارة الأمريكية الصهيونية, إنه شهر تدمير مراكز السي آي إيه

في كينيا وتنزانيا, وبعد مرور 10 سنوات من تلك الأحداث ظهرت ردود أفعال الكينين وحليفهم الأمريكان بخصوص العمليات بعدكل هذه الفترة, ويبدو أن المشكلة القانونية بين عائلات الموظفين ذوى الأصول الكينية والذين قتلوا خلال خدمتهم لإدارة الأمريكية في ذلك المركز التجسسي قد وصلت إلى مبتغاها, وقد انتصرت هذه العائلات أخيرا, وبعد موافقة بوش على القانون الجديد الذي ينص على مساعدة وعون كل من له علاقة بالحرب على الإرهارب سواء كانوا جنودا أو متعاونين أو تابعين للشركات الأمريكية, أو الموظفين في سفاراتها وإشمالهم في التعويضات, وما يلفت النظر في هذه السنة هو محاولة ربط السودان وإيران بالعملية التي جرت في 1998م وهذا تمور آخر من هذه الإدارة التي لاتخفي عداوتها بالشعب السوداني, وليست لدى الإدارة الأمريكية أي دليل بمزاعمها, فنحن من خطط للعملية ولم تساعدنا أي دولة كان في هذا العالم.

أما العبد الفقير فقد كنت أوجه وأنصح وأخطط لما بعد إستيلاءنا على المدن الجديد في الصومال مع إخواني المجاهدين, ونحن بخير والحمدلله, وأرض الله واسعة وتابعنا كتابتنا للأحداث كالعادة فنحن في تاريخ 7 وهو يوم الخميس وهو يوم بكاءهم كما هو يوم فرحتنا, ونسي هؤلاء أننا لم نستهدف كينيا في بادئ الأمر, أما اليوم ومادام كينيا قد خطفت نساءنا وأعلنت الحرب العلنية علينا فلتتنظر المصائب والأمور الجسيمة العظيمة التي ستصيبها فنحن نقدر على ضرب أعلى سلطة في كينيا دون أي عناء, كما نقدر على إدخال هذا البلد في فوضى سياسية

لا نحاية له إلا أن يشاء الله, وإن شاء لله سترى كينيا ما تبكيها كما أبكت نساءنا وأطفالنا, وما ذلك على الله بعزيز.

لقد تبهاي الإعلام الكيني بمذكرتي وذكروا أمورا غير صحيحة وأعلنوا أن تلك المذكرات كانت مع الحاسوب الخاص بي الذي وجدوها مع حبيبتي أم أولادي في الحدود سنة 2007م, وقد تفاعلت أحداث المطاردات المفبركة مع الذكريات وهذا ما أرادته الدولة والإعلام الصهيوني الموجه, ولو أدى ذلك إلى إفشال الموسم السياحي لهذه السنة فلا بأس بذلك لأن أمريكا ستدفع أكثر لهؤلاء الجائعين والسراقين, ووصل الأمر إلى أن اتمم بعض النواب الحكومة بأن بداخلها أناس يتعاونون معي ويعطونني المعلومات الأولية لكي أهرب من الأمن, وأشهد الله أنني لا أعلم أحدا في الأمن الكيني سوى نور الدين ولد يوسف حاج, وهو عدوي حاليا فقد جند المئات من أجلنا, وهو بذاته يبحث عنى وعن ابن خالته عيسى الكيني, وجميع شباب المهاجرين سواء من كينيا وغيرها, لم تتوقف المطاردات في كينيا فقد أرادت السلطات الإستمرار في مهازلها, وفي تاريخ 2008-8-11م اعتقلوا شخصا مع زوجته كان عائدا من مالندي وزعموا أن زوجته تكون "فاضل هارون", وبعد أن كشفوا أنما امرأة وقعوا في الحرج, ولم يتوقفوا هنا, فقد داهمت أجهزة مكافحة الإرهاب مبنى في حي سبعة سبعة, وزعموا أنني فيه, وبعد ثلاث ساعات من محاولة كسر الأبواب والدخول, ذكروا أنني تمكنت من الهروب عبر المطخ في الطابق الرابع, باستخدام الأخشاب المخصصة للبناء, ورغم وجود الكلاب الكاشفة

للمتفجرات والأسحلة, وبعد فترة من الفوضى تبين لهم أن كل ما جرى كان من الوهم, وهذه هي السياسة الصهيونية الجديدة لتذليل المسلمين في الساحل, كيف يصدق الإعلام ما تقوله هذه الأجهزة الفاشلة؟ كيف يعقل أن أهرب من الطابق الرابع دون سلالم ومع وجود أربعين من رجال الأمن؟, أما في نيروبي فقد اعتقلوا عائلة ورب البيت بحجة أنها تأويني, ولا أدري هل يظن هؤلاء الغجر أنني طائر أطير من مدينة لأخرى, كيف يعقل أنني قد وصلت إلى نيروبي من تنزانيا كما قالوا وهم قد أقفلوا جميع الطرق بشتي الوسائل؟. أما في في الكواليس فقد وصل رجال الكونغرس الأمريكي, جاءوا إلى كينيا ونسقوا مع وزارة الدفاع بقيادة يوسف حاج لكي ينشأوا جهاز أمن جديد يدمج فيه جهاز الشرطة مع الجيش والمخابرات لكي تحارب الإسلام, وهذه الخطوة قد فشلت في أمريكا من قبل واليوم يريدون تجربتها في كينيا, إن ما يجرى في كينيا حاليا هو تدخل سافر لشؤونها الداخلية من قبل الولايات المتحدة التي أحدثت جهاز مكافحة الإرهاب, وهذا الجهاز يقدم ولاءه للأمريكان قبل الرئيس الكيني, كما أن هناك خلافات بين الشرطة الكينية السرية (سي آي دي) وبين الجهاز الأمريكي الجديد, فهؤلاء يتكبرون على الناس ويأكلون أموالهم ظلما, وسوف يعلم "كاميندى" أن أيام جهازه الخبيث قليلة جدا إن شاء الله, فمقدورنا قتله أو أي كان في كينيا دون أي مجهود, وهم من أعنلوا الحرب علينا, ولسنا من بادأهم بها, إن الإعتقالات التي تجري في كينيا حاليا هدفها سرقة أموال المسلمين وتخويفهم وكشف عوراتهم دون أي عذر, تخيل دولة تعلن الحرب على المسلمين بملايين الدولارات ولا تملك بلدية ممباسا المسلمة سوى سيارة واحدة مخصصة لتنظيف الأحياء؟, إنها المهزلة الكبرى وعدم الالتفات إلى الحقائق والمصائب التي تدور في كينيا ومحاولة تسويق موضع القاعدة من أجل مصالح جهات معينة في الدولة, ونسأل الله أن يصبر أهلنا في كينيا إنه على كل شيئ قدير, وما جهله هؤلاء أنني كنت بعيدا عن كينيا, ولكن تعودنا على الأكاذيب, فقد زعموا أنهم قتلوبي قبل سنة واليوم يزعمون أنني فيها, ولا بأس فقد نصرنا بالرعب مسيرة شهر, فهؤلاء يخوفون أنفسهم كلما ذكروا اسمى والحمدلله على ذلك, ومن كان مع الله فهو حسيبه, ومن هاجر إلى الله وهو مؤمن فسوف يجد رعاية الله في الدنيا والآخرة, فالله هو أمان الخائفين, ولو اجتمعت أمريكا وكل العالم من أجل إيذاءي لن يقدروا على ذلك إلا بإذن الله, والله هو القائل (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا), أما الخلايا التابعة لنا فهي نشطة وتمتلك الأسلحة اللازمة لمواجهة أي قوة تريد المساس بما, فقد وضعت المئات من الشباب الكيني تحت المراقبة والقوائم المشبهوة دون وجه حق, ثم يتهمونني أنني أجنبي قمري أخرب الشباب الكيني, إنهم شباب يرون الظلم اليومي في بلادهم فكيف لا ينهضون لفعل شيئ ما؟.

وفي تاريخ 18-8-2008م تحقق نصر الله لنا في الباكستان, فقد قرر العبد الضعيف الخادم لبوش برواز مشرف التنحي قبل أن يطرد كالفأر من منصبه, لقد أراد الله بعزته أن يرينا قبل مماتنا أنه مالك الملك الذي يدير شؤون العباد وليس بوش والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات

التي نذرت في محاربتنا يوميا, شاء الله أن يختار مشرف الخادم المخلص للبيت الأبيض طريق التقاعد كوسيلة مفضلة لديه لكي يطلب رحمة شعبه بعد أن تخلى عنه الرفقاء والهموه أنه لا يفعل شيئا فيما يسمى بالحرب على الإرهاب, وهذا جزاء كل من يسير عكس التيار, فقد قلنا مرارا وتكرارا أن القوة والإعلام والعجب لا تقدر على تغيير حقيقة الواقع الحالي أوتركيع المجاهدين في أفغانستان وغيرها, لقد أمضى هذا الجنرال أكثر من 9 سنوات وهو يعلن حربه الخبيثة على أولياء الله الصالحين من المجاهدين الذين رفعوا رؤوس الأمة أثناء الجهاد ضد الشيوعيين, ونسى فضائلهم وسارع إلى القوى الكفري العظمي لكي يكسب مكاسب دنوية سهلة, واليوم وفي هذا التاريخ وبعد مرور كل هذه السنوات عليه أن يسأل نفسه, ماذا استفاد من تحالفاته الغربية؟ لا شيء سوى الذل من شعبه الذي رفضه وأجبره على التنحي ذليلا, لقد أراح الله العباد والبلاد والمساجد من شر هذا الرجل بخروجه من السلطة, وسنشهد تطورات جديدة في وزيرستان وغيرها, لأن بوش قد فقد اليد اليمني في حربه علينا, لقد نصرنا الله في هذا التاريخ بمعنى النصر, فكلنا بخير أما عدونا فقد ترك الساحة وهو مهزوم تماما ولله الحمد أولا وأخيرا.

لم يتوقف نصر الله لنا بإبعاد مشرف, بل أراد الله أن يري بوش وحراسه الإثيوبيين المحتلين للصومال أن الدائرة ستقع عليهم, وسيفعل عبدالله يوسف كما فعل زميله مشرف عندما تتخلى عنه الإدارة الأمريكية, لقد فتح الله سبحانه وتعالى على المجاهدين من جديد فقد تمكنت كتائب

جيش العسرة من حركة الشباب الجاهدين وبقيادة الأخ القائد يوسف التنزاني (صالح النبهاني), بالاستيلاء على مدينة كيسمايو بالقوة, وفي تاريخ 23-8-2008م, أما الذين يظنون أنحم يطاردونني في كينيا وفي الوهم, فليسألوا أنفسهم, كيف تمكمنا من كتابة كل هذه الأحداث إن كنت في أجواء متوترة؟, لقد فتح الله علينا في كيسمايو وهزمنا فلول الشر والمجرمين الذين أتعبوا الشعب بعد رحيلنا منها نهاية سنة 2007, وبعد سنة ونصف من الصبر والعمل الجاد, تمكن الأخ يوسف التنزاني وهو أحد شبابنا المبايعين للشيخ وتحت إمرتنا في أفريقيا, من قيادة الكتائب التي دخلت المدينة بحمدالله, وفي نفس اليوم كان القصر الجمهوري "فيلا صوماليا" تحت مرمى المجاهدين من شباب الحركة, ونقول للإثيوبين إن رحيلكم هي مسألة وقت كما قلنا سابقا وما ذلك على الله بعزيز. (وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا).

ما زلنا في شهر رمضان المبارك لسنة 1429هـ, ولم تكن أوضاع المسلمين قد استقر بعد أثناء كتابتي لهذه الصفحات, فالحرب التي أعلنها فرعون عصرنا بوش ما زالت مستمرة بكل أساليبها البشعة, كما أن السجون الجهنمية ما زالت مفتوحة للأتقياء والأبرياء من أبناء أمتنا, لم نكد نرتاح ونفرح بالنصر الجديد في كيسمايو حتى أمطرت الطائرات الأمريكية الغازية سمومها وصواريخها على المدنيين العزل من النساء والأطفال في منطقة مهمند بوزيرستان, وقد قتل منذ بدأ رمضان إلى اليوم الخامس وهو يوم الجمعة أكثر من 20 شهيدا دون أن يؤثر ذلك على رؤساء المسلمين

ولا على أي من العلماء, فلم نكد نسمع أي تنديد بما يجري للأمة في تلك المناطق, بل كان أئمة الحرم وغيرهم يتحدثون عن فضل قراءة القرآن في رمضان, (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها), يجب أن يكون القراءة مسحوبة بالتدبر لأن هذا القرآن كلام الله الحق وينبغي أن ينزل في أرض الواقع, إن القرآن يرفض أي عدوان على المسلمين بأي حجة كان, ومع ذلك لم يلتفت أي أحد إلى تلك المجازر في بلاد الهندكوش رغم كثرة قراءة المسلمين للقرآن في رمضان, والسبب هي السياسات الجديدة التي تدعوا إلى القبلية والوطنية وعدم الامتثال بحديث الوحدة والجسم الواحد, كما قتلت القوات الأمريكية الكافرة الغازية في أفغانستان المئات من المدنيين في هذا الشهر الكريم.

لقد استمرت قوات الناتو الكافرة في احتلالها لأرض أفغانستان رغم إعلان عدة دول منها عدم رغبتها في البقاء في ذلك المستنقع, وهناك جهود كندية لسحب قواتها أو على الأقل وضع جدول زمني لبقاءها فيها, كما أنه هناك أصوات سياسية فرنسية لا تريد البقاء في أفغانستان, فقد قتل قبل شهر رمضان وفي منطقة سروبي الإستراتيجية أكثر من 10 جنود فرنسيين, أما المحبين للحرب منهم فيتحدثون عن إرسال تعزيزات إضافية ومعدات فعالة وطائرات مروحية لمساعدة جنودهم في تلك المناطق الوعرة, ويبدوا أن الناتو لم تستفد من تجربة الروس في أفغانستان, ونحن لا نشك أن أيامها قليلة جدا, كما واصلت القوات الأمريكية الغازية الكافرة هجماتها على المساكن المدنية في مناطق القبائل أثناء أداء الرئيس الباكستاني الجديد على المساكن المدنية في مناطق القبائل أثناء أداء الرئيس الباكستاني الجديد

للقسم, ولا نردى على ماذا يقسم؟, الحفاظ على سلامة وأمن المواطن الباكستاني!, أو القضاء عليه بإعطاء الإشارات للأمريكان بمواصلة هجماهم؟, فنحن نعلم جيدا التاريخ التعاوني بين حزب بوتو والإدارات الأمريكية, وهذا الرجل المسمى زرداري لن يغير شيئا في الباكستان بل سيحاول مجاملة الأمريكان أكثر فأكثر, وسيكون دمية عظيمة لدى الصهاينة المعتدين على الأمة, والجميع شهده في حفلة تقبله للرئاسة وقد أوضح طريقه وبيّن سياساته الجديدة, وهي الحرب على الإسلام وإن سموها حرب على الإرهاب, فقد تكاثرت المسميات والمعنى واحد, وقد وصل بمؤلاء بأن يستهزأوا بالأمة الباكستانية المسلمة, فهذا الرجل المجرم السارق لأموال الشعب قبل عدة سنوات استطاع من الإفلات من العقاب في عهد مشرف بادعاءه الجنون وعدم المقدرة على الصمود في المحكمة, أما اليوم فقد نسى شعبه أن نفس السارق المجنون قد عاد وهو في صحة جيدة وقد وكلت إليه أموال الشعب من جديد, فياحسرتا على البعاد!, لا أحد يرضى ببوش كبديل للأمة الإسلامية إلا من كان ولاءه للغرب الكافر المعتدي على أمتنا, وكل من يساعد بوش في حربه ضد أبناء الأمة فهو يحارب الإسلام وإن تلبس بلباس وستائر الكعبة الشريف, تخيل ما قاله هذا الرجل أثناء إلقاء كلمته!, لم يجد سوى الكلمات المردودة لدى بوش ليكررها لشعبه, فقد أدخل نفسه في هذه الحرب العقدية من أوسع أبوابما عندما قال بأنه سيحارب المتشددين ويقصد هنا أبناء ومشايخ وعلماء وطلبة علم مناطق القبائل الإسلامية في مناطق وزيرستان, وهو من أعطى

للأعداء الضوء الأخضر للهجوم على المدارس الحقانية التاريخية, وما تفعله أمريكيا والإدارة الباكستانية في تلك المناطق لم تفعله القوات الروسية من قبل, فأنصح الذين يتهموننا بالضلال أن يراجعوا أنفسهم ويعلموا أننا في حرب شرسة تحصد كل من يشهد بأن لا إله إلا الله وإن كان طفلا أو امرءة أو شيخا أو مقعدا, فإن لم يكونوا معنا ضد الأعداء فليصموتوا لأن كلامهم سيكون حجة عليهم يوم القيامة, فنحن مسلمون وقوات بوش كافرة محتلة معتدية, فلا أدري أين عقول هؤلاء المشككين للجهاد؟, لقد خاب زارداري ومن معه فتلك القبائل لن تمزم بتمسكها بكتاب الله وشريعته, (إن ينصركم الله فلا غالب لكم), أما الدماء فهي في سبيل الله وهي المغذية لنا, فالشهداء أحياء عند ربهم يرزقون, ولن يبقى أحدا في هذا الكون سوى الله, وبدلا أن يتحدث زارداري عن الإحتلال الهندوسي لكشمير وكيفية إخراج باكستان من الضعف والتبعية الصهيونية لم يجد سوى الكلام الفارغ والمكرر ليثبت ولاءه لسيد البيت الأبيض بوش, والعجيب أن بوش نفسه ألقى خطابه في جامعة الدفاع والأمن القومي في نفس الأيام, وقد ظهر وهو عاجز ولم يظهر بذلك الحماس القديم عندما أعلن عن الحرب قبل عدة سنوات, فقد تيقن من نتائج حربه على الإسلام, وظهر وكأنه فقد عقله, فالذين رتبوا له الكلمة لم ينتبهوا إلى الحقائق الرئيسية لخوضه لهذه الحرب, فبدأ يتحدث عن هزيمة القاعدة في العراق, والسؤال لمطروح له, هل ذهب إلى العراق من أجل القاعدة؟, الجواب واضح لمن يريد الحقيقة, لقد ذهب هناك من أجل أسلحة الدمار الشامل وخلع صدام رحمه الله, فلماذا يتحدث عن القاعدة وكأنها السبب الرئيسي لذهابه إلى العراق؟, لألا يحرج نفسه أمام شعبه فقد كذب عليه, كما أنه لم يتطرق إلى المجاهدين العراقين الأبطال الذين يسومونه يوميا هو وقوته سوء العذاب, فتلك الجماعات أقوى من القاعدة ولها شعبية أكثر, كما أن جسم القاعدة في العراق متواجدة بكل قوة وتعمل إلى يومنا هذا, ولم يتحدث هذا المجرم الحربي سوى عن تجربة قواته وجواسيسه ومجالس الصحوات في الأنبار, وكأنه آتى لنجدة أبناء الأنبار, لقد قتل من أبناء السنة المئات الآلاف مقابل بضعة آلاف جندي أمريكي محتل, لم يتطرق إلى فشله في الحرب, كما أنه أخر أفغانستان من أجل تغطية فشله, فالشعب الأمريكي قد قيل له أن سبب الحرب هي العمليات المباركة في غزوات واشنطن, ولم يكن صدام هو من قام بما, فلماذا ترك ساحة أفغانستان كمقابر لقواته ليتوجه إلى تخريب العراق؟, ثم يزعم اليوم أنه سيسحب تلك القوات لنقلها إلى بلاد الإمام الغزنوي, كما أننا لحظنا تغيرا في المصطلحات فبعد مرور 7 سنوات من الحرب وإستخدامه مصطلح "الإرهاب والإرهابيين" تراجع وبدأ يستخدم هو ومن معه مصطلح المتشددين القتلة, ونحن إن كنا قتلة في سبيل الحرية والحق فلا عيب في ذلك, فلا يمكن أن نكون محاربين ومقاتلين في هذه الحرب ثم نسمى بالمزارعين, بل نحن من نقاتل جنوده ونخرب خططه العالمية ونذهب عنه النوم هو ومن شارك في الحرب ضد الإسلام, وهذا حقنا الطبيعي, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لقريش المعتدين عليه والمقاتلين له "لقد جئتكم بالذبح", فلكل مقام مقال, فلا يعقل أن نقول لمن يقاتلنا بشتى الوسائل أثناء قتالنا له "جئناكم بالسلام الأبدى", هذا من كلام الخيال, لقد أثبت خطاب بوش أنه فاشل وفي مأزق كبير, ولا يدري ما سيحل بقواته بعد رحيله عن السلطة, أسأل الله أن يخسف بتلك القوات ويدمرها ويشتتها ويزرع فيها الرعب والخراب وعدم الأمان إن شاء الله وما ذلك على الله بعزير, لقد تأخر العدو في الإعلان عن الهزيمة في الحرب, أما نحن فقد قلنا مرارا وتكرارا أنها مسألة وقت فحسب, وقد ربحنا هذه الحرب والحمدلله أولا وأخيرا, وشهد شاهد من أهلها وهو وزير الدفاع العدو الأمريكي "روبيرت غيتش", فقد أعلن أن كسب الحرب صعب عليهم, وأن مسألة ربحها أصعب على الأمريكان, كما أراد أن يغطى على الهزيمة عندما ذكر بأن الإرهاب بدأ في هذه المنطقة ويجب أن ينهى فيها, وهو كاذب بلا شك فمن أعلن الحرب وبادأها علينا هم الأمريكان, وحينها تغطرسوا وتكبروا على الجميع وظنوا أن بسلاحهم سيقدرون على عقول المسلمين وركزوا على القوة العسكرية وقد تبين لهم بعد هذه السنوات أننا كسبنا عقول الأمة, والآن بات كل مسلم يعلم أن العدو الأول للأمة الإسلامية هي الإدارة الأمريكية وأتباعها والحمدلله على ذلك.

ليس على الأمريكان الحق في تحديد ساحة الحرب ومناطق المواجهات, فكما أنحا حرب عالمية علينا, فنحن نحدد ساحات المعارك والقتال والضربات القاسية على أمنهم وسلامتهم واقتصادهم وكل ما هو تابع لهم إن شاء الله, وأمريكا تخسر الحرب ولكنها لا تريد الإعلان عن

ذلك, وقد غيرت الإدارة الأمريكية أكبر جنرالاتها في العراق بعد أن فشل في مهمته واستبدل بجنرال أخر في منتصف شهر رمضان المبارك. ومن الأخبار المفرحة في هذا الشهر العظيم الإفراج عن أحد أقرباء الأخ الشهيد فيصل رحمه الله ويسمى عمر سيد وقد اعتقل في سنة 2003م يوم مقتل الأخ الشهيد فيصل رحمه الله, وقد ذكرت قصته بالتفصيل في هذا الكتاب, وقد استجاب الله لدعاء المسلمين وأفرج عنه في منتصف شهر رمضان المبارك في تاريخ 16 رمضان 1429هـ, أما الوزير الذي تسبب في اعتقاله في تلك الفترة والمسمى "مرونغارو" فقد كان يواجه المحاكم بسبب الفساد بعد أن فقد كل سلطاته منذ سنوات, وهذا جزاء من يحارب الله ورسوله, وما لفت انتباهنا أثناء الإفراج عن هذا المسلم المظلوم هو تواجد أكبر قادة أجهزة مكافحة الإرهاب الكينية في أمريكا حيناها وترأس الوفد المجرم "نيكولس كاميندي", وهذه العصابة تضلل الأمريكان يوميا بسبب المال فقط, كما أطلقوا الإشاعات أنني أجهز لعمليات ضد العاصمة الأوغاندية كامبلا, هل يقدر هؤلاء على معرفة متى وأين سنضرب؟, أو معرفة مكاني؟ الجواب لا طبعا, فهم دائما يفاجئون بالضربات القاسية, أما قولهم أننا نريد أن ننتقم من الوجود اليوغاندي في الصومال فهذا أمر مشروع لنا, فكما يقاتلوننا هناك فنحن سنقاتلهم في كل مكان.

لقد ظنت أمريكا بنفسها ونسيت ربما والله قد عجلها بالعذاب في الدنيا قبل الآخرة, فأثناء كتابتي لهذه الصفحات كانت الأعاصير المدمرة تدمر مدنهم وتخسرهم البلايين من الأموال, كما أن أكبر

بنوكهم أعلن الإفلاس, وهؤلاء لا يؤمنون أن كل ذلك بسبب حربهم على الشعوب الضعيفة ونحن نؤمن أن لله جنود (وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له), لقد تحدوا الإلاه فلينتظروا الحرب منه جل جلاله.

وفي المقابل نرى أن قادة القاعدة قد جهزوا أنفسهم لموعد الذكرى السابعة لغزواوت واشنطن وقد أخرج الشيخ أيمن الظواهري حفظه الله شريط جديد يتحدث عن حصاد ما جرى خلال هذه الفترة الحربية.

أما في الصومال فقد كانت الأمور تسير على ما يرام فأثناء كتابة هذه الصفحات تمكنت حركة الشباب المجاهدين من كيسمايو وما حولها وأعلنت شريعة الله على المسلمين المحبين لها, كما أخرج الأخ صالح نبهان شريطا مصورا يدع فيه المسلمين إلى مساندة إخوانهم في الحرب ضد الأحباش المتحلين للصومال, وقد نصحته كثيرا بخصوص ذلك, لأننا لا نريد أن نعطي مبررا للأمريكان بوجودنا في منطقة ما لكي لا تقصفها وتقتل الأبرياء باسمنا, ولكنه حر فيما ذهب ولا نجبر أحدا إذا عزم على فعل الخير, ونسأل الله أن يفرج ويرشد الجميع إلى الصواب, آمين.

(الفصل السابع عشر)

الانتصارات وحفظ الله للقادة

### مرجئة زماننا

لا يخفى على القارئ أنني تحدثت كثيرا في بداية الكتاب وفي الجزء الأول منه عن الإستعمار وأساليبه وكذلك الإستعمار الحديث, وهو الإستعمار السياسي والهيمنة على القعول, أما في هذه المرحلة من الكتاب سأتحدث عن أساليب هؤلاء الغربيين في صدهم عن الجهاد ومحاولة إطفاءهم لنور الله عبر إستخدام إخوانا لنا في الدين, يتحدثون بألسنتنا ويصلون كما نصلى ويلبسون كما نلبس, وهذا من أخطر ما وصل إليه الإستعمار الغربي لنا, فعندما جربوا كل الوسائل لإيقاف الجهاد في سبيل الله وفشلوا, سارعوا إلى إيجاد طرق جديدة تمكنهم من خبثهم, فاستخدموا من سموا أنفسهم أوصياء على التوحيد والسلفية وهم من السلف بعيدون كل البعد, إنني أتحدث عن المرجئة الجديدة التي ظهرت في زماننا وانتشر فساد دعوتها بسبب امتلاكها للأموال والدعم المفتوح من قبل الملوك, وتعاونها مع المخابرات العالمية والإقليمية في طمس معالم الجهاد, بحجة أن "ولاة الأمور لم ينادوا للجهاد", هل يقدر أحدهم أن يحدد لنا ولي أمر فلسطين الشرعي الذي يرضاه الله ورسوله!, ورضى به ذلك الشعب المسكين المظلوم الواقع تحت الإستعمار والإحتلال الغربي الصهيوني؟, لقد وصل هؤلاء المرجئة إلى مرحلة لم تتخيلها الاذهان, فقد قالوا بعدم تكفير الساجد للصنم بحجة عدم معرفة نيته, وهذا من أغرب الكلام, والسؤال المطروح لهم هو, لماذا سمى الله قريش بالكافرين ونزل سورة سميت بسورة الكافرين؟, لقد درست أمريكا والغرب والسلطات في بلاد الإسلام معظم الحركات الإسلامية وعرفت تلك التي تصلح في إستخدامها ضد المسلمين, بسبب ضعفها وعدم تمكنها من عقيدة أهل السلف من أهل السنة والجماعة, فتوغلت الأجهزة الإستخباراتية في أعماقها وأقنعتها بعد تلبيس الأمر لها, أنما المفضلة في حمل راية الصد عن سبيل الله ومحاربة المجاهدين في كل مكان, يقول الله (إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله), وهؤلاء الكفار إنما ينفقون الأموال أما المنفذين لمخططاتهم الخبيثة فبعض ممن يدعى التوحيد, فهؤلاء المتناقضون يكفرون عوام المسلمين دون مراعاة للجهل بحجة الشرك, كما أنهم يكفرون المجاهدين والعاملين والعلماء الرافضين لمبدأ عبادة الأوطان والملوك من جهة, ومن جهة أخرى يناصرون الكفار والحكام ويقدمون لهم الأعذار تلو الأعذار عندما يصدر منهم الفسق الأكبر والنفاق الأكبر, لقد وصلوا إلى مرحلة الإنبطاح والاستسلام لبوش ويعذرونه في كل ما فعل من مجازر وإحتلال لبلاد المسلمين بحجة القدر, أنسى هؤلاء أن جهاد المحتلين أيضا من القدر؟, ولا يعذرون إخوانهم في الدين الذين رفعوا راية الجهاد من أجل الحقوق, بل وصل بحم الأمر إلى مطالبة تكفير المجاهدين رغم أن المرجئة لا يكفرون بالأعمال الكفرية أما عندما يرجع الأمر إلى المجاهدين ففتاويهم جاهزة.

الا أنني أبرئ ساحة علماء بلاد الحرمين من فكر المرجئة فهم أبعد من ذلك, إلا أن هناك بعضا منهم يحملون هذا الفكر ويتحركون بخطط مدروسة من قبل المخابرات ويشجعون في تكفير سيد قطب وحسن البنا وعبدالله عزام وكل أولئك الذين فهموا الدين أنه حياة وسياسة وإقتصاد وجهاد وأمر بالمعروف ونحي عن المنكر, وليس بالقعود وعدم الحركة والصد عن كل من يريد نجدة المسلمين,

إن المجاهدين في زماننا هم الذين رفعوا راية الجهاد في زمن الذل والهوان, ونصروا المظلومين في كل مكان رغم أنف الكافرين ومن كان معهم من طواغيت العرب والعجم, فجند الله هم المنصورون, وصدق الله العظيم (ولو قاتلكم الذين كفروا لولو الأدبرا ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا), إن بوش وإدراته الأمريكية ومن معه في هذه الحرب ليس لهم ولي, والله مولانا ولا مولى لهم, وقتالنا في الجنة وقتلاهم بلا شك في النار, رغم أنف بعض المسلمين الرافضين للجهاد كالمرجئة الجدد أو ما يسمى بالسلفية الجديدة, الذين نصروا الكافر وزعموا تلبسا وتخيلا أنه ربما يسلم في يوم من الأيام, وهذا صحيح في المعنى أما التعامل معه فخطأ, والصحيح أن نعامله بوضعه الحالي, إلى أن يشهر إسلامه ولا نتعامل بالأمور الخفية والخيالية بخصوص العقيدة, المذا يعذر بوش ولا يعذر عوام المسلمين؟, لقد كان عمر رضي

الله عنه يحكم على الناس بالظاهر وليس بالباطن, وكيف يعذر بوش ولا يعذر المجاهدين؟, لقد تبرأ هؤلاء من المسلمين العاملين لدين الله ونصبوا لهم العدواة بحجة طاعة "ولاة الأمور", فهل أفسد أمر المسلمين في زماننا إلا هؤلاء المخربين للأمور؟, لهؤلاء الذين يسلمون إخواننا للأعداء تقربا إلى الله حسب تلبيس إبليس لهم, أقول لهم, إن الجنة ملك الله, كما أن النار ملكه سبحانه, فلن تقدروا على منعنا في الاستمرار في مسيرة الجهاد ولو اجتمع معكم الإنس والجن, فقد ثبت أن هذه الفريضة باقية إلى يوم القيامة, سواء وجد الإمام أم لم يوجد, أما ما تسمونهم "ولاة للأمور" فهذا أمر يخصكم أنتم, ولسنا ممن يقبل بمهازل المستخرب الغربي الذي أسقط الدولة الإسلامية بمساعدة من هؤلاء "الولاة" وأباءهم, ثم يطلب منا طاعتهم, كلا والله ليس بيننا وبينهم إلا الله, فهو خير الحاكمين, لن نقبل ببيعتهم مهما بلغ الأمر إن شاء الله, ونسأل الله أن ينتقم من كل من وقف أو ساند أو ساعد الأمريكان في إعتقال أو خطف أو قتل مسلم بحجة الإرهاب, أي إرهاب يتحدثون عنه؟ هل مناصرة المسلم لأخيه إرهاب؟, هل هجرة المسلم لأرض الله الواسعة إرهاب؟, هل مساندة أسر الشهداء إرهاب؟, أليس كل ما ذكرناه فضيلة وكرم وتنافس في الطاعات!, هل يطلب إذن "ولاة الأمور" في آداء الصلوات؟, لماذا يلبسون على الناس مسألة "إستئذان ولاة الأمور للجهاد", وهم يعلمون جيدا أن هؤلاء لا يمكلون قرارات أنفسهم؟, هل استأذن الشباب من هؤلاء عندما سيسوا الجهاد الأفغاني لمصلحتهم؟, لماذا يطلب من الإخوة اليوم بالذات الإستئذان؟, ولما

يضخم أمر الذهاب إلى القتال رغم أن الفتن الأخرى هي أكبر على الأمة من مسألة القتال والدفاع عن أعراض المسلمين!, ألم يقل الله سبحانه وتعالى: (والفتنة أشد من القتل)؟ وفي آية أخرى (والفنتة أكبر من القتل), وأعقب (ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا), هل يفهم هؤلاء المرجئة معنى هذه الآيات, أم يفسرونها كما يشاءون وحسب مصلحة ملوكهم ورؤساءهم الإستخباراتين؟, والآن لنستعرض الفتن ما ظهر منها لنا جليا, لكي نعلم إن كانت الدماء التي تسيل في أرض الرافدين وفلسطين والصومال والشيشان ووزيرستان وأفغانستان والأوجادين وكشمير وغيرها أقل من بقاء هؤلاء الحكام في مناصبهم نصرة للغرب الكافر المحتل لبلادنا.

المسألة الأولى: يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث "لقتل امرء مسلم أعظم عند الله من هدم الكعبة" أو كما قال عليه الصلاة والسلام, إنما الكعبة الشريفة وقبلتنا ولكن مع ذلك لا تقدم على دماءنا أبدا, ثم أراد الله سبحانه وتعالى بأن يقدم الحرية والإستقرار والحكم بشريعته في جو المصالحة والمودة وفي جو خال من المعاصي والفساد على الدماء والقتال, فيقول بأن كل القتل أهون عنده سبحانه وتعالى من انتشار الكفر والشرك وطاعة المثليين ونساء الغرب واتباع أهواءهم بعد أن فضلنا لله عليهم, إن القتال من أجل الإسلام ومن أجل منع تمكين الكفر علينا أفضل لنا رغم أن الصورة الواضحة هي مجازر ودماء وأشلاء وتشتت الأسر والمتاعب, إلا أن الله يقول أن كل ذلك أهون

من الفتنة الكبرى, فالكفر والشرك والفساد والمعاصى والإستعمار والإحتلال أعظم عندالله من القتل, يجب أن نقاتل كل من يريد أن يطمس نور الله وكل من يريد أن يمنع ظهور الإسلام عاليا على سائر الأديان, أما المرجئة الجدد فيتحدثون عن الشرك بصفته العمومي وهو السجود للصنم رغم أنهم لا يكفرون فاعله, ونسى هؤلاء أن طاعة المخلوق في معصية الخالق من الشرك الأكبر أيضا, فهل هناك شرك أكبر من أن يفرض على المسلمين قوانين وضعية من الأمم المتحدة مفروضة على جميع الدول رغم أنفها, هل هناك فتنة أكبر من هذه؟, لقد وصل برؤساء العرب بأن يتنافسوا في إستقبال نساء الغرب لكي يأخذوا لأوامر منهن, وقد شهدنا أثناء كتابة هذه السطور وزيرة الخارجية الأمريكية في ليبيا وفي شهر رمضان المبارك, ولا أدري لماذا لا تحترم مشاعر المسلمين في مثل هذه المواسم, لقد دأب بعضهم في التحدث عن عدم القتال في رمضان إحتراما للشهر كما يدعون, ونسى هؤلاء أن الغرب لا يحترم أحدا أصلا, وأن شهر رمضان كما أنه هو شهر القرآن وأهله فهو شهر الجهاد والإستشهاد, يجب أن نرفض الفتنة بكل أشكالها, ولا يخفى على مسلم أن من أجل طمس الفتنة ودحر الكفر والفساد والإستعمار والاحتلال والذل, من أجل كل ذلك قاتل محمد صلى الله عليه وسلم قريش وجهز الجيوش لغزو الروم, وليس فقط من أجل منعهم من عدم السجود لعين الأصنام, فقد ثبت أنه طاف بالبيت وفيها أكثر من 360 صنما وكان ذلك الطواف الإسلامي المميز عن غيره من خزعبلات قريش, ولم يمنعه وجود الأصنام بالبيت أن تكون عبادته خالصة لله سبحانه وتعالى فإنما الأعمال بالنيات مع اتباع السنة النبوية, كما أنه كان يصلى صلاة المسلمين في العهد المكي وبالقرب من الكعبة وفيها ما فيها, فينبغى للمسلم أن يميز بين صلاة المسلمين وبين من يسجد للصنم كالبوذيين وغيرهم, (أفنجعل المسلمين كالمجرمين) كيف يساوي بين من سجد لله وحده وبين من يفعل ذلك للصنم, إنه الفكر الضلالي المرجئي الخطير على أمتنا, فمن أجل الحق والعدل والحرية والوحدة قاتل محمد صلى الله عليه وسلم, وقد قال الله له وللمسلمين (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة), أي شرك بالله بجميع أشكالها, واليوم لم تعد شرك عبادة الأصنام في بلادنا موجود, ولكن هناك شرك الحاكمية وهي من أصول توحيد الألوهية, وإعجاز القرآن أمر وارد في كل زمان, وينبغي إذا وجد الإمام الأعظم أن ننشر الدين حتى لا تكون فتنة, أما بعدم وجوده فينبغي أن ندافع عن أنفسنا وأعراضنا وأراضنا بجهاد الدفع, ونترك جهاد الطلب لظهور الإمام الأعظم أو الخليفة أو المهدى إن شاء الله, لأن ذلك الجهاد يتطلب وحدة وتضامن وإمكانيات ضخمة جدا, ولا ينبغي لمسلم أن يقعد عن مقاومة الشرك الجديد المفروض علينا بالقوة وهو الإحتلال والقبول بالقوانين الغربية الكافرة بالإجبار, ومنع الشريعة الإسلامية من الانتشار بحجة الإرهاب والإرهابيين, إن من يرضى بمؤلاء اليهود والنصاري فهو بلا شك قد وقع في الشرك الأكبر, فالله هو القائل في كتابه (ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم), ولا يخفى على مسلم أن ملة إبراهيم غير ملة هؤلاء على الإطلاق, وإذا استفتيت نفسك وعلمت أن من يتزعم الكفر العالمي اليوم من الصهاينة راضين بك, فاعلم أنك في الطريق المستقيم, طريق محمد وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

إن انتشار المعاصي والفساد والبدع الظاهرة والباطنة لهو أعظم عندالله من قتال المسلمين لأعداءهم, فليراجع المرجئة الجدد دينهم لكي يفهموا أن القتال من أجل الله هو من صميم دين الإسلام, أما "ولاة الأمور" فهم يتبعون البيت الأبيض وقراراته, ونحن نتبع الكتاب والسنة وما جاء فيها من إرشادات, فليختر المؤمن أحد الفريقين, والمرأ مع من أحب يوم القيامة, "والمرأ مع دين خليله", أو كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام. لم يمنع هؤلاء المرجئة من النزول إلى ساحات الجهاد ومناصرة المجاهدين إلا أنهم اختاروا الراحة وعدم المشقة بحجة نشر الدعوة, هل هناك دعوة أكبر كالدفاع عن أعراض المسلمين؟, فالرسول صلى الله عليه وسلم قد خرج في عز الصيف إلى مؤتة لمناصرة ودعوة الناس إلى الحق بالجهاد في سبيل الله, لا نشك أن ما منع هؤلاء من الخروج إلى الجهاد والساحات ومناصرة إخواهم حبهم للراحة فقط, قد صدق الله حين قال (وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم), ولقد أخطأ المرجئة في القياس, فالصحابة قد خرجوا للجهاد ولكنهم تمنو لقاء العير بدلا من القتال, وهذا ليسا بعيبا فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم "لا تتمنوا لقاء العدو", ولكن الله قد اختار لهم القتال, أما مرجئة زمننا فهم لم يخرجوا أصلا ولم يتركوا المسلمين والمجاهدين وشأنهم عندما خرجوا, بل شنوا عليهم الحروب الكلامية وجيشوا أنفسهم للتحسس عليهم والمساعدة في إلقاء القبض عليهم, لقد بَعُدَ الفسهم للتحسس عليهم والمساعدة في إلقاء القبض عليهم, لقد بَعُدَ العدة أبدا لأن الخروج ليس في مخيلاتهم, ونسأل الله أن لا نكون ممن قال الله فيهم (لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا), ومن أراد الخروج يعد العدة كما قال الله (ولو أرادوا لخروج لأعدوا له عدة), لم يرد الله منا إعداد العدة لتتساوة مع قوة الكفار كما يدعي هؤلاء المرجئة, بل قال "عدة", وهي نكرة, فالله يريد أن يرى منا الجهد وأي إعداد ولو كان بسيطا ثم يتولى الأمركما وعدنا.

إن جميع الأنبياء والرسل والصالحين والرجال العاملين لدين الله قد امتحنوا في الدين وأخرجوا من ديارهم وأوذوا وقاتلوا وقوتلوا وسجنوا وزلزلوا وفتنوا في دينهم حتى قالوا هم وأنصارهم (متى نصر الله), لقد تمادى المرجئة فقد وصل بعضهم إلى مرحلة الإستتهزاء بالمجاهدين وكل ما يفعلونه من أمور واقموهم أنهم جهال لا علم لهم, ولا يضر الجهل إن كان في سبيل الدفاع عن كلمة الله وفي سبيل الله, فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمن لم يصلى ركعة لله "عمل قليلا وأجر كثيرا", عندما قتل شهيدا في سبيل الله, والمهم العمل بالعلم وليس بكثرته, وكم من عالم سيأتي يوم القيامة يجر أحشاءه في النار, فلا يفتخر هؤلاء بالعلم فقط بل يجب أن يكون ذلك مقرونا بالعمل أيضا, ومن أسئلتهم الهزلية, "هل أعلن الجهاد؟, هل أذن ولى أمر بذلك؟", ووالله إنهم يعلمون جيدا أن ولى أمرهم يأخذ أوامره من فرعون هذا العصر بوش وأعوانه الغربيين, فمتى سيأذن لهم بالجهاد إلا أن يكون ذلك في مصلحة الغرب؟, كما فعلوا في قضية جهاد الروس, إن الحياة كلها بما فيها من نسك وحياة وموت إمتحان لنا (الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا), (آلم, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون), لقد امتحن الصالحون من الأنبياء وغيرهم بالفقر والجوع والسقم, ولقد زلزلوا من قبل أعداءهم في المعارك وخافوا خوفا شديدا من الأعداء وامتحنوا امتحانا عظيما, وقد ثبت في الحديث "إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه لا يصرفه ذلك عن دينه", وفي الحديث عن عائشة رضى الله عنها, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتب له بها درجة ومحيت به عنه خطيئة", فما بالكم بالذين شربوا أبوالهم أثناء المحن وعدم توفر الماء من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله؟, فما بالكم بالذين أكلوا جلود مخازن أسلحتهم من أجل إعلاء كلمة الله؟ فما فمابالكم بالذين يعيشون في أوطافهم ولا يقدرون على رؤية عائلاتهم وأبائهم مخافة أن تصييبهم الظلم الأكبر من قبل قوات مكافحة الإرهاب المدعومة من قبل أمريكا؟, فما بالكم بالذين يُحارَبون ليل نهار في السجون من أجل دينهم؟, فمابالكم بالذين هاجروا أوطانهم منذ عقود ولا يقدرون على العودة؟, فمابالكم بالنساء اللاتي فقدن أزواجهن في سبيل الله إما بالشهادة أو الأسر, وينتظرن فرج الله لهن؟, فمابالكم بتلك النسوة اللاتي أنجبن وهن تحت الأسر؟, لا شك أن كل ما ذكرناه أشد ألما من الشوكة, والسؤال المطروح الآن هو, هل القتال من أجل الخروج من الذل فتنة أو العكس صحيح؟, الجواب واضح فكل ما ذكرناه فتنة في الدين ويجب أن نقاتل من أجل تصليح الأوضاع, هل اختار هؤلاء كل هذه الإمتحانات أو ما يسميها المرجئة "مغامرات"؟, بلي! إنما هي السنن الإلاهية في عباده الصالحين, "وإذا أحب الله عبدا ابتلاه" أو كما قال عليه الصلاة والسلام, لماذا لا يفهم المرجئة الجدد أن الإبتلاءات من صميم ديننا؟, وأننا لم نذهب إلى الجهاد لكي نغامر, فنحن نعلم جيد أننا لسنا في أفلام أمريكية مفبركة بل نعيش الواقع بما فيه من متاعب, هل يظن هؤلاء أننا لو تركنا عدونا أنه سيتركنا؟ أبدا لن يتركنا, والأمر الثاني أنه قد فرض هذا الأمر علينا, فنحن وفي بادئ الأمر كمسلمين لا نحب لقاء العدو, ولكن إذا التقينا به فيجب أن نثبت, ولا نهرب كالنعام من ساحة الجهاد والمواجهات ثم نجلس في مكاتبنا ونؤلف المطبوعات لتكفير الدعاة والأئمة والمجاهدين, فتلك أفعال الإناث, "أسد علينا وفي الحروب نعامة", وقد قال الله تعالى (وهم بدأوكم أول مرة), إنني أشم رائحة الحسد من قبل المرجئة الجدد, فعندما لم يقدروا على فعل ما فعله هؤلاء الأبطال المجاهدين ورفضوا الجلوس في بيوتهم ومكاتبهم من أجل نصرة الحكام الظلمة بحجة الإستقرار والدعوة وعدم الذهاب إلى "أماكن الصراعات" كما تسمى مواطن الجهاد والشهادة من قبل هؤلاء المرجئة الجدد, حسدوهم لذلك ونصبوا لهم العداوة بكل أشكالها, ماذا فعل هؤلاء للمغتصبين للقدس؟, لم يفعلوا شيئا!, بل يجتهدون ليل نمار في طباعة الكتب التي تكفر علماء المسلمين أمثال حسن البنا بحجة ذهابه إلى المواليد النبوية, أنظر كيف أنهم يفكرون بأقل

الأمور, ومن قال لهم أن الذهاب إلى المواليد ينقص من شأن الرجل, إن المسلم حر في أن يذهب إلى أي مكان شاء إلى أن يتأكد أن تلك الجلسات فيها معصية لله أو إستهزاء بكتابه ورسله, فعندئذ يبعتد منها, وما عدا ذلك فيمكنه أن يستمع من أي أحد ويحضر المجالس النافعة ويستمع ويتبع أحسن ما سمع, لماذا يتحدث هؤلاء عن الإحتفال بالمواليد ولا يحركون ساكنا بالاحتفالات السنوية التي تنفق فيها أموال المسلمين من أجل ذكرى قيام الدولة؟ هل ألفوا كتبا في تنقيص من يحضر تلك الإحتفالات الفارغة؟, إن الإحتفال بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأي وسيلة خالية من الشرك والبدع جائز ويوميا وأسبوعيا وشهريا وسنوية, لم يمنع الشرع من الفرحة والإحتفال والسرور بإرسال الله سبحانه وتعالى محمدا نبينا وهاديا لنا, والمسلم حرفي أن يفرح بنبيه وقت ما شاء دون أن يمنعه أحدا من ذلك, والرسول عبر عن ذلك عندما ذكر أنه يصوم كل يوم إثنين لأنه يوم ولادته, فيمكن للمسلم أن يفرح بميلاد الرسول وقت ما شاء وهو من الدين, أما إختلافنا مع إخواننا الصوفية فهو في تخصيص الأيام والشهور وفي الوسائل المتبعة في الاحتفالات, ويمكن أن نبين لهم أخطاءهم دون أن ننقص من شأن الإحتفال كاحتفال, وسؤالي لهؤلاء المرجئة واحدر إن لم يفرح المؤمنون بنبيهم وبحياته وسيرته وجهاده وشريعته, فبما يفرحون؟ بأعياد الطواغيت وأناشيدهم الوطينة القبلية الجاهلية النتنة. فالدين يحتاج إلى حركة والتواصل وذهابا وإيابا من أجل نشره, (وإن تتولو يستبدل قوما غيركم), لماذا بعث الله الرسل؟, ولماذا تعبوا وألقوا في النيران وطردوا من بلادهم وألقوا في ظلمات البحار وهجروا قتولوا, لماذا؟, لما كل هذه المصائب, والله قادر وبلمح البصر أن ينشر دينه؟ لماذا لم يجلس الرسل في بيوقهم ويتركوا الله وحده لينشر دينه بلمح البصر؟, لأنهم فهموا مراد الله من وجود الخير والشر.

المسألة الثانية: وبما أننا نتحدث عن الفتنة الكبرى فلا ننسى أن نشير إلى مسألة مهمة تعرض لها جميع من يعمل لدين الله من أنبياء وصالحين ومجاهدين, وهي مسألة إخراجهم من ديارهم بالقهر وإحتلال أوطانهم, فليس هناك فتنة أعظم من هذه, رغم أنف المرجئة الجدد, (وإخراج أهله منه أكبر عند الله, والفنتة أكبر من القتل), (يخرجون الرسول وإياكم), يا أيها المرجئة عودوا إلى القرآن واعلموا أن الجهاد ليس فتنة, ولا الذهاب إلى العراق وأفغانستان ومساعدة حماس والتطوع لمساندة المسلمين, كلها ليست فتنة, ولا الذهاب إلى جيمع الساحات التي فيها إحتلال واضح لأراضي المسلمين من الفتنة, وإن رضي جميع حكام العرب بذلك الإحتلال ولبسوا فعل الغرب بلباس الشرع, فنحن لا نعبد الغرب و لا "ولاة الأمور", بل نعبد الله الذي أمرنا أن نقاوم جميع أشكال الظلم والطغيان, ورخص لنا أن نقصر الصلاة إن خفنا من الفتنة والخوف من أن نصاب بمكروه من الأعداء, لذا قال (إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا), ليس هناك فتنة أكبر من أن يتحكم الكفار علينا وأن يتسلطوا على رقاب حكام بلادنا, ولا أظن أن هذا الأمر خفى على أحد, لذا هذا التسلط والغطرسة فتنة بحد ذاتما وأكبر من القتل في أي حال من الأحوال, ولهذا شرع الله لنا الجهاد, كما كتب لنا القتال وهو كره لنا, كما كتب لنا الصيام والصلاة والحج (والله يعلم وأنتم لا تعلمون), لو كان القتل من أجل دين الله فتنة! لما أمر الله بني إسرائيل بقتل أنفسهم من أجل التوبة والإنابة, وقد فعلوا ذلك, إن القتل المحرم هو الإعتداء على الآمنين دون وجه حق, ونحن من يُعتدى عليه بشهادة بوش ومن معه, فقد أعلن من جديد أن الحرب عالمية وشاملة, فليعلم المشككين أن الفتنة هي الوقوف مع بوش ضد المسلمين, وليس القتال في سبيل الله من أجل الحق!, إن محاولة فتنة المسلم وصده عن دينه وربه وشريعته وزجه في السجون العفنة بححة الإرهاب أكبر عند الله من القتل, (والفتنة أكبر من القتل) رغم كل من يريد أن يثبت عكس ذلك بحجة طاعة "ولاة الأمور", وقد قال بعض المفسرين في شرحهم لهذه الآيات ما يلي" (ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا), أي ثم هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه, غير تائبين ولا نازعين, قال ابن إسحاق: لما نزل القرآن بهذا من الأمر وفرج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من الشدة, قبض (خطف-أسر) رسول الله صلى الله عليه وسلم العير والأسيرين, وبعثت إليه قريش في فداء عثمان بن عبدالله والحكم بن كيسان, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا" يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان, فإنا نخشاكم عليهما, فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم, فقدم سعد وعتبة ففداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. من تفسير ابن كثير. وليعلم المرجئة الجدد أن الفتنة هي سجن غوانتنامو وما فيه من التعذيب, وليعم المرجئة الجدد أن الفتنة هي سجن أبو غريب وبغرام, ففي هذه السجون المئات من أبناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يشهدون بأن لا إله إلا الله, ويمنعون من أداء الصلوات كما ينبغي كما يمنعون من الوضوء أصلا, هل هناك فتنة أكبر من هذه, أما السيارات المفخخة والقتل في شوراع بغداد وكابل ومقديشو وغيرها أهون عند الله من فتنة المسلم في دينه, وقد لجأ الرسول إلى تكتيك عدم الإفراج عن الأعداء لكي يفرج عن كرب مسلم إذا حصل المكروه, وهو من علمنا الدين وليس "ولاة الأمور" الذين دأبوا على لعب العرضة مع أعداء الله من الأمريكان المحتلين لبلاد المسلمين أثناء حصارهم لإخواننا في غزة وقتلهم لأبناءنا ونساءنا ليل نهار في وزيرستان والصومال إنطلاقا من القواعد المنتشرة في جزيرة العرب.

ولكي يعلم هؤلاء المرجئة الجدد فضل المهاجرين والمجاهدين عندالله أرشدهم لأن يعلموا أن الله قد ذكرهم مباشرة بعد ذكر الفتنة, لأنه سبحانه يعلم سر إنزال كتابه وتسميته سبع من المثاني, ويعلم سبحانه أن المجاهدين هم من يقفون على وجه المعتدين, ورغم أنه سماه إعتداء إلا أن الإعتداء الأول من الكافر لنا هو ظلم وإعتداءنا له هو عدل من الله سبحانه وتعالى وقد قال (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم), وقد رفع شأن المجاهدين في كل زمان, بذكرهم في القرآن مرارا وتكرارا, وبعد آية الفتنة قال (إن الذين أمنوا وهاجروا وجاهدوا في

سبيل الله أولئك يرجون رحمت الله والله غفور رحيم), لقد دأبت المرجئة في تنقيص شأن المجاهدين والقول أننا لا نملك الترسنة اللازمة لقتال الأمريكان وأننا نلقى بأيدنا إلى التهكلة, لهؤلاء أقول لهم, يكفينا أننا نرجوا رحمة الله سبحانه وتعالى وهو أرحم من الأم لرضيعها, فلن يضيعنا أبدا, وأننا لا نؤمن إلا بقوته سبحانه وتعالى, وعندما أمرنا بالاعداد لم يكلفنا الكثير, بل أرشدنا إلى فعل المستطاع وحسب الإمكانيات المتواجدة, وقال في الآية "عدة", و "قوة", ومعناها أي عدة و أي قوة, كما ذكرنا, من كان يظن أننا سنقهر الجيش الإثيوبي في الصومال؟, فقد قتلنا الألوف منهم في عدة معارك, كما أن الرئيس زيناوي يتحدث يوميا عن مسألة إنسحابه من الصومال لأن الوضع أشبه بكارثة عنده, من كان يظن أننا سنطرد الروس من أفغانستان؟, من كان يظن أننا سنجبر الأمم المتحدة بقيادة أمريكا من ترك الصومال في التسعينات؟, من كان يظن أن بوش سيتحدث عن إنسحاب قواته من العراق في خلال سنوات معدودة؟, إن الله معنا ومادام هو معنا فلن يضرنا من خالفنا أو كان ضدنا, (كم من فئة قليلة غلبت فئة كثرة بإذن الله), وأرجوا من هؤلاء أن يأتوا إلى ساحات الجهاد لكي يتعلموا عمل الرجال وحقيقة التوكل على الله سبحانه وتعالى, فمن أراد القوة فاليتوكل, ولكي يشهدوا الكرامات ونصر الله لنا رغم قلة عددنا, أما مسألة التهلكة فليراجعوا دينهم وليعلموا أن التهكلة هي الجلوس في المكيفات, ونصرة الظلم والظالمين وإخراج الفتاواي السياسية المفصلة للحكام, وأكل لحوم إخواهم المجاهدين ليل نهار والتحريض ضدهم من أجل منفعة دنوية لا تسمن ولا تغني في شيئ, فهذه هي التهلكة الحقيقة كما فهمها الصحابي الجليل أبو أيوب رضي الله عنه الذي ترك بلاده لكي يستشهد ويدفن في القارة الأوروبية.

فليعلم من يستهزأ بالمجاهدين من المرجئة الجدد وغيرهم أن الله قد اختار هؤلاء في زمن الهوان والذل لكي يعذبوا الكفار المتعدين, وذكر التعذيب في كتابه دون حرج (قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم), لكي يعلم من يشكك في مسألة الجهاد ويزعم أن لا جهاد إلا بأمر من ولى الأمر أنه قد أخطأ الطريق, فولاة الأمور يتواجدون أحيانا ويغيبون في الحين الآخر, أما الجهاد فماض إلى يوم القيامة, وقد جاهد أبو بصير رضى الله عنه ورفض الفتنة في الدين رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بذلك, ولا أظن أن حكام بلاد المسلمين يقومون مقام أي إمام من أئمة الصحابة والخلافاء أو التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين, فأولئك الأطهار المجاهدون رفعوا الإسلام برفض الفتنة, أما حكام بلاد الإسلام اليوم فهم يحافظون على كراسيهم بجلب الفتنة إلى ديار المسلين وليعاذ بالله, أما المشككين لقدراتنا على الصمود نقول لهم كما قال الله سبحانه وتعالى (بل الله مولاكم وهو خير الناصرين), ماذا يظنون بمن كان الله مولاه؟, هل يخاف من الطائرات الحاملة للرؤوس النووية؟, كلا! (أتخشوهم فالله أحق أن تخشوه إن كينتم مؤمنين), وهو من تكفل بإدخال الرعب وهو عكس الأمان في قلوب الأعداء (سنلقى في قلوب الذين كفروا الرعب), ولا يخفى على مسلم أن الله ولى المتقين وهو خير الناصرين, كما أنه سبحانه وتعالى عدو للكافرين وإن كانوا في الظاهر يجولون ويصولون ويلعبون العرضة مع حكام بلاد الحرمين فهم أعداء الله وأعداء رسول الله, والله يقول (فإن الله عدو للكافرين), فلينظر المسلم بصدق إلى هذه الآيات ليعلم أن بوش وأعوانه أعداء لله مهما تلبسوا بلباس الفتنة والصداقة مع حكام بلاد الحرمين, وفي تفسير ابن كثير ننقل ما يلي بخصوص هذه الآية\_ إنما أظهر الله هذا الإسم ههنا لتقرير هذا المعنى وإظهاره, وإعلامهم أن من عادى وليا لله فقد عادى الله, ومن عادى الله فإن الله عدو له, ومن كان الله عدوه فقد خسر الدنيا والآخرة, كما تقدم في الحديث "من عادي لي وليا فقد آذنته بالمحاربة", وفي الحديث الآخر "إني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب", وفي الحديث الصحيح "من كنت خصمه خصمته" -انتهى. فليراجع من يصاحب بوش وأعداء الله من الكفار المعتدين على الأمة, وليعلموا أن الحرب أوسع من بوش وطواغيت العرب والعجم, فالله لا يغلب أىدا.

إن هجرة الشباب المسلم وذهابه إلى الدول المحتلة من قبل أمريكا وغيرها من الدول الكافرة للقتال مع إخوانهم طلبا للشهادة ورضى الله, لهو أفضل الأعمال عند الله دون شك, (والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك المؤمنون حقا), ليس هناك بيان أكثر من كتاب الله, فهو لكل زمان ومكان, أما الذين هاجروا في زمننا وجاهدوا فالكل يعلم أنهم شباب الأمة من كل بلاد الإسلام فهم في أفغانستان والعراق وفلسطين والشيشان وكشمير والأوجادين والصومال

ووزيرستان وغيرها, أما الذين آوو ونصروا فهم أبناء تلك البلاد فقد فتحوا أبواب بيوقهم لكي يحموا إخوانا لهم في الدين, بعد أن خذلهم حكام بلاد المسلمين عندما تعاونوا مع الإدارات الغربية فيما يسمى بالحرب على "الإرهاب", وهي حقيقة حرب على الإسلام, فلا يستأذن عاقل "ولاة الأمور" لأن هؤلاء من ساعد الكفار الأصليين في مهمة الإحتلال, ومهما تلبسوا بلباس البراءة فهم مشاركون في مأساة أمتنا في فلسطين وغيرها والله ولي المؤمنين وبالله التوفيق.

## وحان موعد الحصاد

إنني أتحدث عن النجاحات والتحركات الكثيرة من قبل المجاهدين في كل مكان من العالم فبعد مرور ثمان سنوات من الحرب عليهم, لا نرى إلى تقدما وثباتا من قبل هؤلاء الشباب العزل الذين رفعوا لواء الجهاد من أجل إرجاع الحقوق للأمة, ففي اليمن وفي تاريخ 17 رمضان, الموافق 71-9-2008م, وهو يوم بدر الكبرى, فقد قرر بعض المسلمين الغيورين لدينهم والرافضين لسياسات الأمريكية في المنطقة, مهاجمة السفارة الأمريكية, وقد قتل 6 من المهاجمين ونسأل الله أن يتقبلهم من الشهداء حسب نياتهم إن شاء الله, كما قتل 6 من القوات اليمنية التي كانت تحرس القلعة الفرعونية الأمريكية المسمى بالسفارة, وهي بيوت إحتلال وحرب,

وتنطلق منها ما يسمى بالحرب على "الإرهاب", عفوا على الإسلام والمسلمين ولو سموها بشتى الأسماء.

أما في الصومال فقد قرر الإخوة إنذار جميع الطائرات التي تقبط في مطار مقديشو ومنعها من ذلك, لأن المطار يستخدم من قبل السي آي إيه والقوات الإثيوبية وهذه خطوة مهمة, فنحمد الله أن البحار ليست آمنة لهم بسبب إسقاطهم المحاكم قبل سنتة ونصف, ونرجوا أن ينجح مشروع إقفال المطار إن شاء الله.

أما في الباكستان فحدث ولا حرج فقد استمرت القوت الجوية الأمريكية في خرق سيادة ذلك البلد المسلم خصوصا عندما تسلم ما يسمى بالمدنيين السلطة, وما أضحكنا هو إعلان قيادة الجيش إيقاف عملياتها في شهر رمضان, ولا ندري ما الفرق بين رمضان وشعبان, فقد قتل أكثر من 700 من الأبرياء في مناطق القبائل منذ شعبان إلى الآن, وعلى هؤلاء أن يسألوا أنفسهم, كيف تجرأوا على قتل أبناءهم ليل نهار في وزيرستان, ويسكتون عما تفعله الولايات المتحدة فيها, بل يكتفون بالتندين, فهل ينفع التنديد بعد إزهاق الأرواح؟, وإننا نحذر أن كل دم يهراق في وزيرستان فسوف يقابله دماء في المدن الكبرى الباكستانية, وهذا ما حصل في 20 من رمضان عندما كان الرئيس الباكستاني زرداري يتحدث ولأول مرة في البرلمان وقد تحدث عن الإرهاب ومحاربته وكأنه لم يعى الدرس من قبل, فهذه الكلمة مقرونة بالإسلام ومن يطلقها يعلم جيدا أنه سيحارب أبناء الأمة, ولم تمضى سوى ساعات بعد خطبته حتى

ضرب فندق "الماريوت" ومن المعلوم أنه مركز الجواسيس والقادة الغربيين الوافدين للباكستان, وقد تلقى الشباب معلومات مؤكدة بحضور كل الذين أعلنوا الحرب علينا في البرلمان إلى ذلك المركز, ومنهم رحمان مالك, وهو من يتزعم الحرب حاليا, ولا مجال للشك أنهم كانوا بداخل الفندق أثناء تقدم الأخ, ولكن وبسبب تعطل الشاحنة في البوابة, استطاع هؤلاء الفرار, وهذا عكس ما تعلنه الحكومة بأنها غيرت برنامج أولئك الوزراء في آخر لحظة, وأذكر من لا يفهم قصدنا ومرادنا في مثل هذه الهجمات أننا في حرب ضد الولايات المتحدة الأمريكية وقد جندت أناس ومنهم مسلمون ليحاربونا فنحن في حرب, فلا مجال للحديث عن مسلم وغير مسلم, فالحرب قائمة وهؤلاء اختاروا أمريكا بدلا من المسلمين المجاهدين, فمن كان في صف الأمريكان والناتو فسوف تصله نيران المجاهدين ولو تستر بلباس الكعبة وزعم أنه يعمل ذلك لمصلحة المسلمين, فهم المنافقون من الدرجة الأولى الموالون لأعداء الدين ولا مجال للشك في ذلك, فقد أجمعت الأمة أن العدو الحقيقي لها هي الإدارة الأمريكية الداعمة للصهاينة, فسوف نقاتل كل من يقف مع الأعداء ضدنا ويبعث على نيته إن هو قتل تبييتا أو تترسا والله أعلم, ومن السفارات التي تأثرت جدا بالعملية هي سفارة الدولة الكينية الصليبية التي أعلنت الحرب علينا في شرق أفريقيا, وقد حمدنا الله عندما تأكدت المعلومات أنها تضررت جدا, كما قتل السفير التشيكي وهي دولة تابعة للناتو التي تحاربنا كما أننا نحاربما, فالجزاء من جنس العمل, إنهم يطاردوننا في كل مكان من العالم ويعتقلوننا في المطارات والمدن

والمقاهي والمساجد, ثم يطلب منا مواجهتهم في الساحات القتالية فقط, كلا والله سنواجهكم كما تواجهوننا والله قد أجازنا لنا ذلك, فنحن نتعامل معكم بالمثل, والذي يشهد العملية سيعلم أن السائق رحمه الله فشل في الوصول إلى مركز تجمع الجواسيس بسبب الحاجز الحديدي أو إطلاق النار عليه, ومع ذلك تأكدنا أن هذه الدول التي تتدعي الجاهزية لنا هي كاذبة فقد توقفت الشاحنة لعشرات من الدقائق دون أن ينتبه رجال الأمن لها وما فيها وكان بإمكانهم سحبها أو إخراج السائق للتأكد من هويته فيما بعد, ولكن الله ألقى في قلوب من يحمي الأعداء الرعب والسبب هو الخوف وعدم الجاهزية, وقد أراد الله أن تتم العملية رغم فقدنا للأخ قبل الوصول إلى العمق الحقيقي, ونسأل الله أن يتقبله من الشهداء حسب نيته المين.

لقد تعجبت عندما تحدث وزير القانون الباكستاني مع وكالة الأنباء الباكستانية وذكر لها "أن من هاجم الفندق هم أعداء الباكستان", ونحن نسأل هؤلاء الضفعاء النفوس, هل يقدرون على تسمية من يهاجم المدنيين يوميا في وزيرستان أنه عدو للباكستان؟, إنحا السياسة الصهيونية التي تسعى لتفرقة المسلمين, فنحن جسم واحد وما يشعر به الشخص الوزيري يجب أن يشعره من يعيش في إسلام آباد, ونحن ندع العقلاء في الإستخبارات الباكستانية وقادة الجيش عدم الاستمرار في سياسات مشرف فهي التي أدت إلى تضعيف القوات المسلحة, وما يفرحنا هو وجود أولئك المخلصين في داخل القيادة العامة, وهؤلاء يلعبون دورا مهما في الحرب,

فهم من يقدم المعلومات للإخوة, كما أن الجيش أظهر ولو باستحياء أنه ضد التدخل الأمريكي في الأراضي الباكستانية فقد هاجمت القوات الجوية الباكستانية مروحتين أمريكيتين بعد عملية فندق "ماريوت" بيوم واحد, وهذا تكتيك من قائد الجيش لكي يخفي جرائمه في مناط القبائل, ونحن نريد قادة الجيش أن ينضموا إلى المقاومة لكي نظهر للأمريكان أن المسلمين يقدرون على هزيمتهم إن اتحدوا تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله, وكفروا بالحدود المصطنعة من قبل المستخربين لعنة الله على الكافرين والظالمين, أما الذين يشكون في موضوع إختيار الهدف نقول لهم, بأن الهدف كان واضحا تماما فالجميع يعلم ذلك الفندق ونزلاءه من المعادين المحاربين لنا ولو لبسوا ملابس مدنية, فهؤلاء من يحاربنا حقيقة ولن نتركهم أينما وجودو, كما أنهم لم يتركوننا وشأننا, ونسأل الله أن يرحم ويتقبل من مات من أبرياء أمتنا في تلك العملية لأنهم لم يقصدوا أبدا, فمن المعلوم أن ذلك الفندق ليس مركزا للمسلمين أو مكان للتعبد, بل وكر للمخابرات العالمية, ونسأل الله أن يعذب كل من يحاربنا وينصر كل من نصر دينه في أي مكان, آمين.

ومن الأخبار المحزنة في شهر رمضان المبارك, هو سقوط العشرات من القتلى والشهداء في سوق بكارا, فقد استمرت الآلة الإثيوبية المحتلة والمسنودة من قبل واشنطن مجازرها في مقديشو, فكلما هوجمت هذه القوات الفاشلة من قبل الأسود والمجاهدين, تتسارع إلى قصف سوق بكارا والمناطق المأهولة بقذائف الهاون والمي إيم, وهذه الاستراتيجية الفاشلة لن

تنفعهم, فقتلانا وقتلي المسلمين في الجنة, وقتلاهم في النار, وكل من سقط في تاريخ 22 رمضان هم شهداء إن شاء الله ولا نزكي على الله أحدا, لقد قتل في هذا اليوم أكثر من 40 مدنيا شهيدا دون أي ذنب إلا أن يكونوا صوماليين مسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله, أما تلفيزيون آل سعود فقد استمر في بث الصور الحية من الكعبة الشريفة, (أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله, لا يستون عند الله), لقد تغافلت الآلة الإعلامية الموجهة لما يجري للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها, وإذا نقلت الخبر فتنقل كما يراد لها من قبل الإعلام الصهيوني الغربي, أو تشوه الصورة فتسمى المجاهدين والمقاومين بالإرهابيين أو المسلحين أو المهاجمين دون أن يسموهم المجاهدون كما قرر الشرع ذلك, وكل ذلك مخافة من أي يغضب الغرب الكافر, وبدلا من ذلك استخدموا منبر التلفيزيون لبث سموم الفرقة وعدم التوحد وزعموا أنه "اليوم الوطني", ولا ندري ما معنى ذلك في شرعنا, هل أصبحنا نعبد الأوطان؟, إنما السياسات الصهيونية المفبركة التي تكرس مسألة الدوليات وتدع إلى عدم الوحدة في الأمة كما تكرس مسألة تقديس الملوك والرؤساء والأوطان وكأننا خلقنا من أجل الأوطان, ما نفع الأوطان لنا إن كنا قد قسمنها وجزئناها متبعين بذلك سياسة الغرب الكافر؟, إن الأرض كلها لله وكلها مسجد للمسلمين وكلها وطن لهم, (إن هذه أمتكم أمة واحدة) رغم من يريد تجزئتنا, فلا بارك الله فيمن يؤيد تجزئة أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أوطان بدلا من توحيدها في وطن كبير فيها طاعة الله ورسوله.

## جيش العسرة في الصومال

في أواخر رمضان كان الوضع في الصومال جيدا بالنسبة للأخوة وقد هدد عبدالله يوسف لأول مرة بالتنحي عن السلطة والاعتزال بسبب عدم جدية الأمم المتحدة بخصوص قضية الصومال, ولا ندري كيف يستطيع الجريح أن يطبب المريض, فهو والأمم المتحدة في حالة حرجة, وقد تمكنت أسود الحق من فرض هيمنتهم على مطار مقديشو وإجبار الطائرات بعدم النزول أو الإقلاع منها, كما أن حالة الأمن في المياه الصومالية قد تدهور كثيرا, ففي هذه الأيام استطاع قطاع الطرق وقراصنة البحر من خطف سفينة أوكرانية فيها أكثر من 30 مدرعة قد أرسلت إلى المتمردين في جنوب السودان سرا, وبالاتفاق مع الحكومة الكينية التي لا تستخدم الدبابات الروسية بل لديها تلسيح بريطاني هندي, وقد فضح الله أمر هؤلاء, وتحقق للجميع أن إثيوبيا الصليبية وعبدالله يوسف الموالي لهم لم يجلبا للشعب الصومالي إلا عدم الإستقرار وعدم الأمان, فنحن كنا قد

نظفنا البحار من القراصنة رغم قلت عتادنا, وبعد مرور سنة ونصف من انسحابنا من مقديشو كسلطة, نشهد اليوم تراجعا ملحوظا لدى العدو, والأنباء تتحدث بأن سلطة عبدالله يوسف ستنتقل إلى نيروبي لأن الصومال قد ضاقت عليهم, والسبب واضح إتباع أمر الغرب وتخريب الصومال وقتل أبناءها بأوامر من الغرب, والجزاء الخزى في الدنيا قبل الآخرة, ولن نترك هؤلاء بل سنعطى الأوامر للخلايا في شرق أفريقيا بتتبع هؤلاء الذين حاربونا في الدين وإغتيالهم وتشريدهم إن شاء الله وماذلك على الله بعزيرز. والله سبحانه وتعالى يريد للشعوب أن يعلموا أن القوة وحدها لا تقدر على حل الأمور, ففي الإستطلاع الأخير لإذاعة البي بي سي حول الحرب على القاعدة أوضحت أن معظم الشعوب الأوروبية تيقنت أن دولها لم تقدر على محاربتها بل ازدادت قوة بعد مرور 8 سنوات من بدأ الحرب, ومن قبل 23 دولة عالمية قوية, كما أعلن قائد القوات البريطانية في الجنوب الأفغاني أن الحرب ضد المجاهدين غير مجدى وأن الوسيلة الوحيدة لانهاء الحرب هو الحوار, ونحن مع الحوار بشروطنا لأننا نكسب الحرب, وليس بشروط الغرب أو أعوانه من حكام الدو الإسلامية المنبطحين للغرب, أما الجديد القديم هو دخول سلطة آل سعود في محاولة زرع الفتنة بين الأفغان وهي تدعى أنها تريد أن تتوسط بين الناتو وطالبان, وكيف يكون ذلك؟, إننا لا نرفض المحادثات أو السلم, والله يقول لنا (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله), ونحن بفضل الله نكسب الحرب ونود أن نمتثل للآية الكريمة الأخرى (فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون), يجب على

الإخوة محاولة التحدث مع الناتو مباشرة دون حرج وهذا حقهم الشرعي, فقد تصالح النبي صلى الله عليه وسلم مع أعداءه المحتلين للكعبة وجلس معهم دون شروط ولنا في صلح الحديبية أفضل مثال, ما نرفضه هو دخول الممثلين للغرب المحاربين لنا في مملكة آل سعود ومحاولة تلبيس على الناس أنهم مصلحون, (ألا إنهم هم المفسدون), إن مملكتهم هي معادية لحركة طالبان والمهاجرين المقيمين في أفغانستان, فكيف يتجرأ الملك في الدخول في مثل هذه المحادثات وهو من أرسل في سنة 1997م وزير داخليته ومخابراته لكي يتسلم الإخوة المجاهدين والمهاجرين من الملا محمد عمر, ونشكر الله أن حركة طالبان تفهم مكايد الأعداء والشياطين, فقد رفضوا هذا الطلب فورا, لأن كرازاي أو الملك عبدالله كل هؤلاء لا يمثلون إلا نفوسهم فقط, ولو كانوا يمثلون المسلمين لما احتل القدس ولا أفغانستان ولا العراق والصومال, فكفي كذبا وتلاعبا بمشاعر المسلمين, لقد طلب الله من هؤلاء إن كانوا مؤمنين حقا بأن ينصروا الأفغان وطالبان ضد الناتو المحتل والمغتصب وليس التوسط بين المعتدى والمظلوم, فطالبان قادرة على الجلوس مع الناتو دون دخول هؤلاء العملاء في الخط أبدا, وكل يوم يتبين لنا حقيقة أن هذه الدول المفبركة من قبل المستغرب هي تسعى لتثبيت مبدأ الوطنية وعدم القبول بالدولة المسلمة الموحدة بخليفة واحدة, إنها نفس السطلة التي ساعدت على الإطاحة بطالبان ثم تظهر نفاقا أنما تريد أن تتوسط بينها وبين الناتو, لمن تضحكون يا عمال الغرب؟ لمن تلعبون يا من رضيتم بالذل مقابل الكراسي؟, لن تفلحوا لأن مكركم قد بان على العيان والله خير الماكرين, والحمدلله الذي نصر عباده, (فارتقبوا إني معكم رقيب) (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا).

## أنباء الأمة المجاهدة

حان وقت سرد بعض أخبار شهر شوال والموافق أكتوبر سنة 2008م, لكي لا ننسي ما يجرى لإخواننا في كل مكان, في وزيرستان وفي يوم الرابع من شوال 3-10-2008م قتل ما لا يقل عن 19 ملسما مؤمنا مجاهدا في وزيرستان الشمالية وقد ادعت الولايات المتحدة بأنها قتلت "الإرهابيين" كما تعودنا على أكاذيبها الكثيرة, ولا بأس فقتلانا في الجنة وقتلاهم في النار, ولا نقول إلا ما يرضى ربنا "إنا لله وإنا إليه راجعون", كما زعمت أنها قتلت أحد كبار رجال القاعدة, ولا ندري من يكون في هذه المرة فقد تعودنا أن يكون هناك كبش فداء في كل عمل إجرامي يستهدف المسلمين في شتى مشارق الأرض ومغاربها, ونحن قد تيقنا أن العدو الأمريكي سيركز على وزيرستان بعد فشله الذريع في العراق وعدم تمكنه من الأمور هناك, أما المعلومات التي وصلتنا فهي مقتل الأخ الفاضل خالد الحبيب رفيق الدرب, والمدرب العالمي الذي كان من أوائل كوادر القاعدة الذين وصولوا إلى شرق أفريقيا في أوائل التسعينات لمساعدة إخوانهم في الأوغادين والصومال, كما أنه رجل التخصصات العسكرية, فقد تخصص في الأسلحة الثقيلة والدبابات وكذلك الأسلحة المضادة للطائرات, وهو رجل عسكري بالدرجة الأولى, وقد أصيب في حرب رمضان عندما دخلت القوات الأمريكية مدينة قندهار لاحتلالها واحترق جسمه وشفي بعد ذلك وواصل القتال وقاد العمليات النوعية في جبال نورستان وعمل كغيره من قادة القاعدة لتثبيت الشباب على الحق وهكذا الرجال, فلن يبقى أحد إلا ويلقى الله, ونرجوا أن يتقبله من الشهداء آمين يارب العالمين.

أما في شرق أفريقيا فكانت الأمور على ما يرام, فقد استمر المسلحين في حجز السفينة التي تحمل الدبابات والقذائف المضادة للطائرات والذخائر التابعة للمتمردين في جنوب السودان, ولم تقدر الحكومة الكينية الفاشلة في إقناع أحد أن تلك الأسلحة تابعة لها, كما عمدت على إعتقال كبار البحارين لكي لا يعطى معلومات عن تلك الصفقات. وفي تاريخ 3-10-2008م وهو اليوم الثالث لعيد الفطر في بعض المناطق الكينية, فرح جميع المسلمين في الساحل وغيرها عندما عرفوا أن الله قد استجاب لدعوتهم الصادقة, فقد أقرت السلطات الإثيوبية الصليبية بجرمها بحق 10 من الكينيين الذين سلموا إليها من قبل سلطات كيباكي الخبيثة, وبفضل الله ومنته فرح المسلمون بقدوم هؤلاء إلى ممباسا, بعد أن ذاقوا مرارة العيش في أسوء سجون العالم في إثيوبيا, وتلك السجون أسوء من غوانتنامو, ومن ضمن هؤلاء بعض من اعتقل في "كييونغا" مع زوجتي, وعلى سبيل المثال الأخ سالم عوض وهو مهندس هواتف قد اعتقل في الحدود مع زوجته رغم كونه كينيا وله الحق بأن يتواجد في أي مكان في كينيا, وقد اعتمدت السلطات الكينية الأكاذيب والهموه أنه جاء من الصومال وأنه عضو من القاعدة, واعتقل معهما الكثير من الأبرياء, واليوم قد ظهر الحق فهؤلاء لا شأن لهم بما يجرى في الصومال, لقد افتضحت السلطات الكينية التي رفضت مرارا وتكرارا أن هناك كينيون في السجون الإثيوبية. أما الإعلام الكيني الصهيوني فقد لفقوا الأكاذيب حولهم رغم ثبوت براءتهم, فعندما قرأنا أخبار جريدة "النيشن" وهي صهيونية الهوى ومدراءها يكرهون الإسلام أشد كره, وتستغل أخبارنا للمكاسب المادية وزرع الكراهية في المجتمع المسلم, فالأعداد التي تتحدث عن الإرهاب ولو كان ذلك كذبا تباع بسرعة, بسبب أن المسلمين قد فهموا اللعبة وأن المقصود بالإرهاب هو الإسلام والمسلمين, فيشترون لكي يعرفوا أكاذيب هؤلاء, كما أن الجريدة لا تعلم أنها تخدم الإسلام بنشر تلك الأكاذيب وقد فهم الكثير من أبناء كينيا حقيقة اللعبة الإعلامية القذرة التي تستهدف الإسلام, وعنونت هذه الجريدة بالعناوين التالية في صحفتها الأولى "عودة 8 من المتهمين بالإرهاب إلى الوطن", أنظر كيف ركزوا على كلمة "إرهاب" رغم ثبوت براءتهم من خلال التعذيب لمدة سنة ونصف, ثم عمدوا على كتابة أعمال هؤلاء الثمان تحت صورهم, ولكي يلبسوا على الناس كتبوا عناوين كريهة جدا, مثل "فلان بن فلان, ترك الدارسة بعد المتوسط", وجميع المسلمون يعرفون حقيقة أن هذه الجريدة لا تراعى مشاعرهم, فقد عمدت هذه الجريدة أثناء أزمة زوجتي في السجون الكينية إلى نشر الأكاذيب حول أعمار أولادي, لكى تبرئ ساحة الدولة الصليبية التي خطفتهم, كما ذكرت أن هؤلاء ادعوا أنهم صوماليين لذا رحلوا إلى إثيوبيا, وهذا من أكاذيب الجريدة, فالكل يعلم ومن اليوم الأول أن هؤلاء لم يقابلوا أي محام أو ممثل لهم لكي يخبروهم عن جنسياتهم, وأن المخابرات الكينية أخذت منهم أوراقهم قبل إتمامهم. أما جريدة "ستندارد" فقد عنونت وفي الصفحة الأولى "عملاء أسامة عادوا إلى الوطن", ثم كتبوا بعدها " الإرهاب: ترحيل 8 من رجال فاضل المتدربين في الصومال من إثيوبيا لبدأ حياة المدنية, ومن ضمنهم سائقه", وقصدوا بالسائق هنا الأخ سالم عوض, ولا أدري هل هؤلاء يظنون أن لدينا سواقين أو حراس تحت أوامرنا, إننا عباد الله الضعفاء لا نملك شيئا من القوة إلا باللجوء إلى ركن الله المتين, كما ذكروا أنه فتح دكان لتصليح الهواتف النقالة من أموال الإرهابين وهذا من أكاذيبهم, فالذي فتح له الدكان هو أحد مشايخ كينيا الموالين لحكومة كيباكي والمناصرين لها ويعرف بالشيخ أبو حمزة "أبوبكر عبدو", وهو متعاون حاليا مع الاستخبارات الكينية, ولماذا لم يعتقل هذا الشيخ وهو يعمل في أكثر من مؤسسة ويمتلك تجارات وعقارات كما أنه يعمل في إذاعة "السلام" التابع لأكبر جاسوس كيني وهو ولد وزير الدفاع الكيني نور الدين يوسف حاج؟, ونحن لا نتهم الإذاعة ومن فيها بل نذكر أن رئيسها هو جاسوس كبير لدى حكومة كيباكي وهي معادية للإسلام, لقد كتبت المجلات الكثير من الأكاذيب والكراهية عن هؤلاء الشباب ولم

يكن هناك مهنية في نقل الخبر بل السائد هو عدم التحقق من الأخبار, ولذا نصحنا الله بأن لا نصدق أي خبر من طرف هؤلاء الصهاينة مهما كان ذلك, لقد ذكر هؤلاء الإخوة كيف عذبوا في السجون الإثيوبية وقد كسر ساق أحدهم في تلك السجون, كما ذكروا أن الحكومة الكينية هي التي لم ترغب فيهم, وعندما جاء يوم الترحيل لم يخبروا بشيئ لكي لا يفرحوا بأيام العيد, بل رحلوا بالسيارات العسكرية من أديس أبابا إلى "مويالي" القرية التي تبعد أكثر من 750 كيلومترا وهي حدودية مع إثيوبيا, وهناك سلموا للجواسيس الكينين وقوات الجيش, وقد تم ترحيلهم بطائرة عسكرية إلى مطار "فويي" في محافظة الساحل, ومن هناك فوجئوا برجال من الإستخبارات الذين افتعلوا مهنة الصحافة دون خبرة, وقد تعرف الشباب المسلم عليهم, فلم يحملوا كاميرات أو ميكروفونات وما إلى ذلك, بل كانوا من الاستخبارات الكينية التي أرادت أن تأخذ بعض المعلومات من الشباب, وبعدها سلموا لأهاليهم في ظلام الليل, والحمدلله أنه قد نجى هؤلاء من القوم الظالمين, وقد تعهد المسلمون في كينيا في مقاضات الحكومة بسبب وحشيتها مع أبناءها, فهي التي أخذت أوراقهم ثم زعمت أنهم ليسوا بكينين لكي يرحلوا إلى أبشع السجون في أفريقيا.

إننا في يوم الأربعاء 8-10-2008م, وقد أتممنا صيام الست من شوال, وهذا اليوم هو عيد لأجداد والعجائز كما فهمنا منذ صغرنا, إنه يوم جميل مشمس, غير أنه مليئ بالدماء, فقد قتل قبل يوم واحد أكثر من 15 مسلم مسالم في سوق بكارا بسبب المدفعية العشوائية

الصليبية الإثيوبية, ونترقب مجيئ أكثر من 400 عسكري من الجيوش الصليبية باسم القوات الإفريقية ومن دولة بروندي إلى الصومال, ولا ندري كيف يمكن لأوغندا وبروندي وغيرها إرسال قوات لحفظ السلام في الصومال, وتلك الدولة تفتقد إلى السلام أصلا فهناك حروب أهلية فيها, كما أن جبهتنا الإسلامية في أوغندا مستمرة رغم تكتم الحكومة لذلك, فالمجاهدون الأوغانديون مستمرون ومنذ سنوات عدة في جهادهم ضد سلطات موسافاني. كما تابعنا أخبار الانتخابات الأمريكية المفبركة من قبل الصهيونية العالمية, فهؤلاء يريدون تغييرا بسيطا في الشكل فقط, أما الاستراتيجية, فأوباما وماكين كالاهما سواء عندما يتعلق الأمر بأمن "إسرائيل", ونحن نفضل هؤلاء الجمهوريين الذين يفكرون بعضلاتهم وليس بعقولهم, أما الديموقراطيين فهم الشياطين حقا, فهدفهم تبييض وجه أمريكا بعد أن سودها بوش وإدارته, ويريدون تركيز الحرب على أفغانستان ووزيرستان, وقد تبين للأمريكان حجم خسائرهم في العراق وقد أدت الحرب إلى الإفلاس وظهور المشاكل الإقتصادية في العالم, تخيل أن ميزانية 3 أسابيع للقوات الأمريكية المحتلة للعراق تساوى ما أنفقت لتلك القوات لمدة 7 سنوات في أفغانستان, إنه نصر مبين لنا, فقد شتت العدو مجهوده وتمكن الطالبان من بناء قواقهم بفضل الله سبحانه وتعالى.

لقد تغير جسمي في هذا اليوم وظهر الشيبوبة في ذقني, فأثناء الوضوء للصلاة الضحى من هذا اليوم, نظرت إلى المرآة فرأيت شعرة بيضاء على ذقني, وحمدت الله وفرحت لذلك, لأنحا شيبة في سبيل الله وفي الإسلام والحمدلله أننا نأكل ونشرب وننام ونحن آمنين, كما أن الشعب في كيسمايو وما حولها آمنين, كان عمري في هذا اليوم 36 سنة متكاملة, وافتقدت حبيبتي وأم أولادي حليمة السعدية, وكذلك أولادي, وقد بلغت ابنتي آسيا من العمر 13 سنة, أما لقمان الحكيم فعمره 12, أما الملكة الصغيرة سمية فقد بلغت من العمر 6, وقد مر العيد كالعادة وهم أبعد ما يكون مني, وهذا هو العيد 13 دون أن أكون معهم, ولكن فرحة الأمة الصومالية تكفينا, ولم أتمكن من الإتصال بمم لأنني لا أملك أرقام هواتفهم, ويكفى أنهم أحياء يرزقون ويصلون ويصومون ويدعون لنا, أما نحن فلا نقدر أن نشكر الله على نعمه الكثير, فالصحة وحدها نعمة عظيمة, ولا يقدر الإنسان على شكرها, فالهواء الداخل إلى أجسامنا بالمجان ومن الله سبحانه وتعالى وليس هناك أي فتورة لذلك, فلا ننسى أن نشكر الله في هذا اليوم الجميل فقد مكننا وثبتنا وكان عونا لنا في كل أحوالنا, فعندما نراجع الأيام نجد أنه وقبل عشرة سنوات كان معي إخوة في الله, وهم اليوم في السجون الأمريكية فقد مضى على إعتقال الأخ محمد عودة الفلسطيني المعروف لدينا باسم "مروان" أو أبو ياسر, ومن معه في السجون أمثال العوهلي وأبو هاجر وخلفان ووديع الحاج أكثر من عشر سنوات, وهناك من سبقهم في الإبتلاء أمثال الشيخ عمر عبدالرحمن والأخ يوسف رمزي والكنسي ونديم وغيرهم, كما أن هناك من أسر بعدهم وبعد أحداث 11-9, ومنهم خالد الشيخ, رضا التونسي, أبو خبيب السوداني, الشرقاوي, خلاد الجداوي, رمزي, عيسى التنزاني, أحمد جيلاني, أبو الفرج الليبي, والمثات من الإخوة العرب المهاجرين والصوماليين وآلاف من الإخوة الباكستانين الذين اعتقلوا ولم يعرف عنهم أي شيء, يجب أن نشكر الله أننا أحياء وأحرار نقاتل أعداء لم يرحمونا في أي لحظة من الله وأن النصر صبر ساعة, اللحظات, ونعلم علم اليقين أنه إمتحان من الله وأن النصر صبر ساعة, وقد ظهرت علامات النصر في كل مكان, فأمريكا تزداد سوءا بعد سوء وهذا فضل الله على عباده المستضعفين ولو كره الكافرون والمنافقون والموالون لهم.

إننا في تاريخ 14- شوال سنة 1429هـ, وقد فرحنا برؤية الشريط الجديد الصادر من قبل المكتب الإعلامي للقاعدة, وقد ظهر الأخ عزام الأمريكي وهو يشرح قضية منطقة القبائل وجهاد أبناء القبائل والطالبان في أفغانستان, وقد تحدث الشيخ أسامة بن لادن والشيخ أيمن الظواهري وكذلك الشيخ سعيد مصطفى أبا اليزيد حفظهم الله جميعا, وبيّن الشيخ أسامة أن هدف إعلان الجيش أنه لم يرضى بالقوات الأمريكية بأن تتدخل في الشؤون الباكستانية هو محاولة طمس الحقائق الواضحة بأن قوات الجيش تقتل المسلمين يوميا, و أكثر ما تفعل القوات الأمريكية ذلك, وكلما قدمت قوات الجيش إلى مجزرة في مناطق القبائل سارعت إلى إطلاق صاروخ أو صاروخين أو إعلان أن الجيش لن تتهاون مع القوات الأجنبية, وكل هذا لكي تمتص غضب الشعب الباكستاني المسلم الذي يرى جيشه المؤسس على أساس التقوى والجهاد والإيمان لخدمة الدين ونصرة الإسلام حسب الدوستور الباكستاني يرى تلك القوات تقتل أبناء

المسلمين في منطق القبائل, كما أقبلت المخابرات الباكستانية إلى محاولة إخماد قضية الجهاد في كشمير, لأن تلك الأجهزة هي التي تسيطر على الأمور هناك. وفي تاريخ 27 شوال استمرت الغارات والضربات الظالمة على أهل باجاور ومناطق القبائل الأحرار, ولم تقدر الجيش الباكستاني منع القوات الأمريكية من ذلك, وقتل في يومها أكثر من 16 بريء وادعت القوات الأمريكية أنها استهدفت الشيخ حقاني والجميع يعلم أن الشيخ هو في الصف الأول في أفغانستان وتلك المدارس أصبحت أهدافا شرعيا للكفار, فكيف لا تكون مدارسهم أهدافا شرعية للمجاهدين من باب الردّ بالمثل, (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم), لقد فتحت أمريكا باباكبيرا لن تقدر على سده في المستقبل القريب, فلا تلومن إلا نفسها, أما في الصومال فقد تجددت مسألة الهدنة بين المحاكم الإسلامية طرف جيبوتي والقوات الإثيوبية التي لا تطبق تلك الاتفاقية, ونحن نحسن الظن بإخواننا ونعطيهم الفرصة إلى تاريخ 5 نوفمبر لنرى إن كانت تلك القوات المتحلة الكافرة ستغادر مقديشو كما نص الإتفاق, وسنصبر لنرى نهاية ما ذهبوا إليه من آراء, ونسأل الله أن يخرج القوات المحتلة من بلادنا الصومال في الأجل القريب إن شاء الله.

إننا في 29 من شوال, وقد اعترف العدو في الباكستان وأفغانستان بقوة الإخوة وتسعى السلطتان لمحاولة فتح حوار مع الطالبان, وهؤلاء لا يفهمون أن طالبان لن تحاور إلا الكفار المحتلين الأصليين أما عبيدهم ومنفذي مخططاتهم فهؤلاء لا قيمة لهم لا في أفغانستان ولا في

الصومال, أما في كيسمايو فقد حصل أمر عظيم في هذا التاريخ, فقد طبق حد من حدود الله, وهذا أمر عجيب في زمن تغير فيه المفاهيم وارتفع المنكر وعلى صوت الشيطان, وقد فرحنا عندما ذهبت مسلمة عاصية لله وأقرت بذنبها عند المحكمة, سلمت نفسها للقضاء وطلبت أن تقام لها لحد الشرعى وقد رُدّت كثيرا من قبل القضاء ولكنها أصرت, وهكذا رجمت بعد أن تأكدت المحكمة الشرعية وبالأدلة الثابتة من قصتها, وقد غفر الله لها ذنبها إن شاء الله ولا نزكى على الله أحدا, فالحدود تصفى الكبائر, وقد أغاظ ذلك الفعل المجتمع الكفري العالمي الذي حدد قوانين معينة, أدت إلى انتشار الزبي ومرض الإيدز, وإذا طبق حد واحد من حدود الله في بلادنا الإسلامية, فهذا يعني أننا سلمنا من مليون مرض إيدز, ولا حاجة لنا بإعلانات الزبي المنشورة لدى إعلام الغرب الكافر, فقد بين الله لنا الطريق لايقاف مرض الإيدز, وهو عدم الزني فقط, إن تطبيق حد الزني لمن اعترف او ثبتت فيه البينة امر واجب وشرط لازم في ديننا الإسلامي, ولا أدري لماذا يغيظ الكفار مثل هذه الأمور, والكل يفرح إذا طبق حد من حدود الله, كما أن الله يغضب إذا انتهك محارمه, ونسأل الله أن يتقبل من الجميع. وفي بلوتشستان أذن الله بالأرض أن تزلزل لحكمته, واستشهد أكثر من 170 شهيدا نسأل الله أن يتقبلهم من الشهداء آمين.

## وتتوالى الضربات

كان التاريخ يوافق 29-10-2008 وفي يوم الأربعاء, واستطاع أسود الحق من إخواننا في حركة الشباب المجاهدين بقيادة الأخ أحمد عبدو (مختار) من تنفيذ خمس عمليات نوعية في شمال الصومال وهو من تلك المناطق ومطلوب لدى السلطات في هارغيسا, وقد عرفت الأمم المتحدة أنه لا مجال للألاعيب القذرة, فهي التي تدعم الإنفاصلين وتشتت الأمة الصومالية كما دعمت العدوان على مقديشو والصومال ككل في نهاية سنة 2006 عندما غزت القوات الصليبية البلاد, وهي اليوم تجني تمار سياساتها الخاطئة فيها, فقد هوجمت مقراتها ومقرات خبراء عسكريين من إثيوبية وكذلك مراكز التجسسية في بوت لندن وهي منطقة عبدالله يوسف وزمرته القبلية, وقتل الكثيرمن الجواسيس كما قتل أربعة قادة من الإثيوبيين المحاربين, ولم يسلم القصر الرئاسي من الهجوم, فقد انغمس جميع الإخوة بقنابلهم إلى مقرات هؤلاء لكي يعذبوهم عذابا شديدا كما عذبوا هذا الشعب المسكين, وقد شارك في هذه العملية أخ مهاجر من كينيا وهذا يعني أن للمهاجرين يد الطول فيما يجرى حاليا في الصومال, ولن تقدر أمريكا التي ندتت بالعلمية عبر عميلها في شرق أفريقيا "جنداي" أن توقف قطار الجهاد, فقد سئم المسلمون من سياسات الغرب الذي لا يبالي إلا بمصالحه فقط, وسوف يجنون ثمارها إن شاء الله.

#### ذهاب بوش ووصول أوباما

لقد تبين لنا وبعد ثمان سنوات من الحرب أن العدو في حالة نفسية صعبة, سواء في أفغانستان أو العراق أو الصومال وغيرها وقد حان وقت قطف ثمار الانتصارات في عدة أماكن رغم رفض العدو للهزيمة, لقد عمل بوش ما أدهش الجميع فقد أطلق سراح معظم من اتهموا أنهم رفقاء لى, فقد ترك الشباب في أثيوبية وكينيا وكذلك أرسل الأخ عيسى التنزاني الذي اعتقل سنة 2003 وألقى في غياهب سجون بغرام دون محاكمة, أرسل أخيرا إلى زنجيبار موطنه ولكن بسرية تامة لأن العدو لا يريد أن يعرف أحدا أنه قد ظلم هؤلاء, كما أن هناك مبشرات أن الأخ عبدالمالك الكيني الذي اعتقل في شهر 2 سنة 2007م ربما يعود إلى كينيا من غوانتنامو وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء, وكنا في حذر شديد ونصحت جميع الإخوة عدم الإقتراب من أي مسجون سابقا سوءا كنا نعرفه أم لم نکن.

إننا في تاريخ 7 ذي القعدة والموفق 5-11-2008م وهو يوم تاريخ بالنسبة للمجاهدين في كل مكان, فقد استطعنا وبفضل الله أن نثبت للعالم أن سياسات بوش التي تخص العالم الإسلامي خاطئة لذا قرر الشعب الأمريكي عدم إنتخاب الحزب الجمهوري وبدلا من ذلك فقد انتخب "باراك أوباما" وهو أول رئيس أمريكي منتخب ومن أصل أفريقي, كما أن أباه هو رجل مسلم من كينيا ومن بلدة صغيرة تقع مع الحدود

الأوغاندية, وقد نادى بالتغيير, ولكننا نذكره أن أفغانستان ستكون مقبرة للقوات الأمريكية التي ينوي إرسالها بكثرة, ويكمن الحل كما أوضحت حركة طالبان بأن تنسحب هذه القوات وتترك الأفغان وشأنهم ليقرروا من ينفع في تولى زمام أمورهم, سوف لن نرى الكثير من التغيير فيما يخص الحرب علينا, ونحن لا نبالي بمن يحكم البيت الأبيض فسياسات الحزبين واضحة جدا للعيان, وقد رحبت القوات الأمريكية بالرئيس الجديد بارتكاب مجرزة جديدة في مناطق القبائل وقتلت الأبرياء أثناء عرسهم, كما قتلت الكثير من الأبرياء في نفس يوم إعلان فوز رئيسهم, وكان رد فعل كرزاي عميل واشنطن أن دعا أوباما إلى التدخل في مسألة إستهداف المدنيين العزل من قبل قواته, وهذا أمر مضحك للغاية فالذي أتى بتلك القوات ونظم وشرع بقاءها في بلاد المسلمين هو كرزاي نفسه, وهو يتحمل دماء الأبرياء في تلك البلاد الطاهرة. ولم تسلم غزة بعد فوز أوباما فقد شرعت الآلة المجمرة الحربية الصهيونية في قتل الأبرياء بغزة عندما أمطرتهم بالصورايخ, وكأن الرسالة واضحة لأوباما لن يكون هناك أي تغيير لمواقفنا العدوانية اتجاه المسلمين. أما المشككين من بعض طلاب العلم والذين رضوا بالقعود وقالوا بأن جهادنا عبارة عن لعب بالنار أو أننا لا نفهم أو أننا متسارعين وجهال, نقول لهؤلاء بأن العدو نفسه قد شهد أنه يحاربنا حربا عالمية وقد ذكرت التقارير السرية التي حصلت عليها مجلة النييورك تايمز بأن إدارة بوش قد أعطت أوامر سرية لوزارة الدفاع بالهجوم على المجاهدين من أنصار القاعدة وغيرهم في كل مكان من العالم وإن

رفضت تلك الدول ذلك, وقد صدق الله حين قال (وهم بدأوكم أول مرق), إن الله سيحكم بيننا وبين من يتهمنا في جهادنا, أما الآن الأمر واضح فالقتال ثم القتال ثم القتال حتى يحكم الله بيننا وبين الإدارة الأمريكية المتغطرسة وإن تغيرت الإدارة السابقة, فهذا نصر من الله لنا, فقد كان الرئيس بوش متكبر جدا وواثقا أنه يملك أكبر جيش وإقتصاد في العالم وظن بملكه وقد أراه الله سبحانه وتعالى ما يكره, فليس المال ولا القوة يعملان كل شيء, (بل لله الأمر جميعا), لا نشك أننا في الطريق الصحيح والحمدالله مذل الظالمين.

## شهداء الله في اندونوسيا

في تاريخ 11 ذي القعدة 1429هـ, الموافق 8-11-2008م كان هذا يوم الشهداء في إندونوسيا, فقد استشهد منفذي عملية بالي التي وقعت في تاريخ 9-10-2002م بعد أن قتلوا من قبل الآلة العسكرية العلمانية الظالمة, فقد قتلوا مسلمين بكفار من أجل إرضاء أستراليا, وقد رحب هؤلاء الشهداء بالشهادة قبل موتمم كما أن عائلاتهم رضوا بحم لأن الله بحم راض إن شاء الله ولا نزكي على الله أحدا, لن تحدء الحرب ما دامت هناك قوات أمريكية وبرامج إستخباراتية لاستئصال المجاهدين, وبالعكس فقد تنامى قواتمم والحمدلله رب العالمين. وفي نفس هذه الأيام كانت القوات الإسرائيلية تسوم في المسلمين في غزة سوء

العذاب دون أن يتحدث أحد, كما أن القوات الكينية كانت تقتل في المسلمين في مناطق مانديرا, وقد استغل بعض الشباب القبائل الكينية الصومالية هذه الفرصة وعندما هربوا لداخل الصومال أخبروا الشباب أن القوات الكينية قد عبرت الحدود, وتجهز الإخوة وتقدموا للقوات الكينية وحصلت معركة وقد هربت تلك القوات إلى مدينة "عيل واك" الكينية واتبعهم الشباب إلى هناك, وبعد أن أكملوا مهمتهم وجدوا سياراتين فاغتنموها وتبين فيما بعد أن فيها نصرانيتين, وقد أخذوهما معهم للداخل عفويا دون تخطيط لذلك, وقد هددت السلطات الكينية الكافرة والمحاربة لنا بأنها ستدخل في العمق الصومالي لمحاربة الشباب ولكن هيهات للجبناء أن يتحركوا, فهم يعرفون جيدا أن هناك طيارين وفرنسيتان وبلغاري وبلجيكي قد اختطفوا في مدينة "دوسمريب" معقل الشباب سابقا والتي تقع في وسط الصومال وقد أرسلوا جميعا إلى مقديشو انتظارا للفدية, وهؤلاء كلهم محاربين يدخلون الصومال دون إذن أحدا ولا يحترمون مشاعر المسلمين أبدا, إننا ننتظر لنرى نهاية بوش مع إغلاق معتقل غوانتناموا العلامة الرئيسية للسياسيات الغربية الحاقدة.

#### السيطرة الكاملة من جديد

وفي تاريخ 11-11-2008م نصر الله الشباب من جديد عندما استولوا على مدينة ماركا الإستراتيجية دون إطلاق أي نار, وهكذا

يكون الشباب قد سيطروا تماما على الجنوب, ويزحفون بعون الله إلى الوسط والشمال بمدوء تام, كما يتقدمون يوميا إلى العاصمة, فقد وصلتنا الأخبار أنهم في مدينة "آفغوي التي تبعد 30 كيلومترا من العاصمة, كما تتقدم قوات المحاكم الاسلامية فرع شيخ حسن طاهر إلى العاصمة عبر الشريط الساحلي وتبعد قواتحا 18 كيلومترا عن مقديشو, وهذا يعني أن العدو قد يأس من مناصرته لقوات عبدالله يوسف وأن آخرته قريب إن شاء الله.

وجاء وعد الله الحق بأن يذل بوش قبل رحيله من السلطة, فهو لم يقدر على شيخناكما وعدكما لم يقدر على إطفاء نور الجهاد في سبيل الله, فقد قرر الرئيس الجديد أوباما وفي تاريخ 17-11-2008م أنه سيغلق السجن الجهنمي غوانتنامو, وهذا فرج الله لإخواننا الذين لا يزالون يعذبون في ذلك السجن, لقد انقلبت الأوضاع على بوش وإدارته, فالأزمة الربوية التي ضربت العالم أوضحت للجميع أن أمريكا ليست بأمان ولأول مرة تعطى دول ثانوية ومن الدرجة الثالثة الأهمية في إنقاذ الإقتصاد الربوي العالمي فقد رأينا جنوب أفريقيا والسعودية والبرازيل وهي تجلس جنبا على جنب مع اليبان وأمريكا وفرنسا, وكل هذه التطورات إنذار برحيل الظلم العالمي وقد نفذ الله عقابه لمن اتخذ الربا سبيل للكسب (فاذنوا بحرب من الله ورسوله), والحرب ما زالت مستمرة مع الله سبحانه وتعالى وسوف نرى كيف ستتهوى كل هذه الدول عما قريب. أما في أفغانستان فقد تغيرت لغة الخطاب الحماسي من قبل كرزاي الذي كان في يوم من الأيام تابعا للإمارة الإسلامية, وهو اليوم يتحدث عن السلام مع شعبه بعد أن فتح البلاد للغزات لكي يبيدوا شعبا مسلما, وبدلا أن يعلن أنه مهزوم ويطلب من القوات المحتلة الرحيل وينادي من جديد بالإمارة الإسلامية بقيادة الملا محمد عمر, يعلن من كابل أنه مستعد للحوار مع الملا محمد عمر وسيعطيه الأمان لكي يحضر أي مؤتمر سلام وقت ما شاء, وهذا كلام جاهل لأوضاع رعيته, فالملا محمد عمر هو أمير المؤمنين الشرعي لأفغانستان رغم أنف أمريكا التي وضعت 10 ملايين دولارا لرأسه, أما كرزاي فقد عرف أن رحيله قريب وهو يريد أن يفتح قنوات لكي يضمن سلامته وأمنه في المستقبل القريب, إن الطالبان قد أعلنتها صراحة أنما مستعدة للتفاوض مع الأمريكان وقبل ذلك يجب الإعلان عن رحيلهم, أما كرازاي فلا مجال للحديث معه لأنه لا يملك قرار نفسه.

سيتعجب القارئ عندما نحدثه بهذه الأخبار فقبل سنتين تقريبا كانت قوات الولايات المتحدة الأمريكية تسول وتجول في الصومال وهي تدعم كلابها وحراسها وجنودها من الإثيوبيين الصليبيين المحتلين لبلادنا, وكان الرئيس بوش يتباهى بأنه بملك أكبر ميزانية دفاع في العالم, وهذا صحيح فميزانية الدفاع الأمريكي أكبر من ميزانية جميع الدول ولا يعني ذلك شيئا, فنحن مع الله الذي يملك جميع الميزانيات ومفاتيح الخيرات والأمن والبركات, فلن يخذلنا الله مادمنا في سبيله إن شاء الله.

أما اليوم فيبدوا أن سياسة "جنداي فريزا" قد فشلت فالحكومة التي أتت بدعم منها ومن الإثيوبيين قد فشلت بشهادة الجميع, ولم يعد الرئيس في حل ثقة لدى الإثيوبيين فقد تعب هؤلاء من مشكلة الصومال ويريدون الرحيل بأقرب وقت وهم في حالة ذل وهوان فسبحان الله الذي من أسماءه العلى المذل, فقد أذل هؤلاء الذين ظنوا أن بأمريكا سيقدرون على إركاعنا وإركاع أسود الحق, لقد اختلف الرئيس مع وزيره الأول الذي بقى في نيروبي مع زمرة السلطة فليسوا مرحبين من جديد في الصومال بعد أن فعلوا أفعالهم الشنيعة في حق الشعب المسلم, ولم يعد مقرات لهم فشباب حركة الشباب المجاهدين يتقدمون بخطاة ثابتة إلى العاصمة فقد استولوا على معظم الموانئ الرئيسية بدءا من كيسمايو فمركا فبراوا وحان دور مقديشو, أما القوات الإثيوبية فهي تريد الرحيل اليوم قبل الغد, أما الموعد المحدد مع جبهة جيبوتي التابعة لشريف والذي بدأ يتردد في عواصم العالم لكى يدعموه لتولى السلطة ونسى أن السطلة من عند الله وليس من عند الكفار أبدا, والموعد المحدد هو تاريخ 31-12-2008م فالنتظر لنرى كيف يذل الله الظالمين مهما طال الزمن ويعز الله المؤمنين مهما لقوا من متاعب فالحياة مليئة بالمشاكل والرجال هم الذين يصبرون ويتوكلون ويضعون ثقتهم على الله, فسبحان الله الذي يرينا عزه قبل رحيل بوش الأصغر بأيام, إنه الفشل الجديد في أفريقيا, وبشهادة الجميع فقد تدهورت الأوضاع الأمنية في المياه الإقليمة في المحيط الهندي, وآخر المعلومات كانت عن إختطاف سفينة سعودية بالقرب من الحدود التنزانيا في جنوب ممباسا

والإبحار بما إلى قرية (هارادير) الصومالية وهذه القرية تحت سيطرة إخواننا المجاهدين الذين مدوا يد العون لمالكي السفينة وأبدوا إستعدادهم للهجوم على قطاع الطرق, إن الأمن مع الإسلام وليس مع الإحتلال وما يجري في مياه الصومال لدليل واضح أن أمريكا لم يجلب منذ سنتين إلا الدمار للقارة الإفريقية.

في تاريخ 14-12-2008م أظهر الله لنا حقيقة النصر, كما أذل كل الذين أتوا بالمحتل الإثيوبي إلى البلاد, فقد قرر عبدالله يوسف بعد يأس من طرد حكومة رئيس وزراءه نور حسن الذي اختلف معه في عدة مسائل منها التعامل مع شيخ شريف, وقد رفض برلمان سلطة عبد الله يوسف ذلك, وبقى نور على الحكم, كما هددت كينيا بمنع الرئيس من المجيئ إلى كينيا إذا لم يحل هذه المشكلة, إن العالم كله يعلم أن أي خلافات بين القيادة العلمانية الصومالية فهي تصب في صالح الإخوة المجاهدين الذين يسيطرون فعلا على الأرض, كما أن قيادة المحاكم سواء فرع جيبوتي أو إرتيريا هي لوحدها فقد انتقلت قواعدها والشباب إلى إخواننا من حركة الشباب, ونرجوا من هؤلاء أن يعيدوا النظر في مسألة مهادنة سلطة عبدالله يوسف الهاوية, أما الشباب فهم يحكمون الناس بالعدل وبشريعة الرحمن ويوفرون لهم الأمن في الجنوب والوسط وتقام هناك الحدود الإلاهية المختارة والحمدلله, ومسألة هدم القبور والأصنام التي تعبد من دون الله أمر عادي فقد فعلها الرسول عند فتح مكة, ونصحنا الشباب بخصوص نبش قبور المسلمين, فيجب أن يكون ذلك بمعرفة من أهل الميت, وعدم جرح

مشاعر الناس, ويكون ذلك بعد إيضاحات لتلك المنكرات للقائمين عليها وليس بالقوة فقط, ولنا في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة, فرغم أن الحرب لم تضع أوزارها بعد فتح مكة, إلا جيشه ضم الكثير ممن كانوا على عهد بالشرك وتمنوا الشرك عندما رأو بعض الناس يفعلون ذلك, وقد نصحهم الرسول بالحسني, وهذا ردّ للذين يقولون بأن من واجب الإخوة عدم الانتباه للمنكرات الداخلية بسبب أن البلد في حرب, هذا صحيح بخصوص بعض الحدود والأمر يرجع إلى ولى الأمر, أما بخصوص الشركيات فلا مجال للتهاون, فنحن أمة توحيد ولسنا أمة شرك, ونحن على الأرض ونعلم ما نصنع, والشعب الصومالي أحب ذلك, أما بخصوص الكنائس المهدومة, فجائز فهذه الكنائس لم تكن في الصومال قبل الإسلام, بل جلبه المحتل الإيطالي بالقوة, وعندئذ لا توجد شرعية لها في الصومال أبدا, ويبدوا أن الإثيوبين قد تعبوا من عبدالله يوسف أيضا, فقد قرروا في آخر جلسة لمنظمة الإيغاد فرض عقوبة سفر عليه, وهذا بعد أن صرح في مقابلة مع الجزيرة "إن ترك القوات الإثيوبية للبلاد ستفتح بابا للإخوة للإستيلاء على جميع الصومال", ونحن نتعجب كيف يخوف الناس وهو من ذبح وفعل في الناس الأفاعيل منذ وصوله بالقوات الإثوبية إلى أرض الصومال, ونسأل الله أن يفشله ومن معه ومن سار على نهجه آمين. إنه الذل والله سبحانه وتعالى يريح بالنا بتنازع هؤلاء فيما بينهم والحمد الله أولا وأخيرا.

## حذاء الشرف في بلاد الرافدين

أما الموضوع الرئيسي لهذا الشهر العظيم, هو زيارة الرئيس المجرم الحربي بوش للعراق, وقد أراد الله من جديد أن يرينا حكمته في إطالة مدة الحرب لكي نرى بأم أعيننا أنه قادر على أن يذل هذا المجرم أمام عدسات وكميرات العالم, إنها الإهانة التي لم يتعرض لها أي رئيس يدعى تحرير البلاد, ففي تاريخ 15-12-2008م وأثناء زيارته الأخيرة للعراق لتثبيت الإحتلال والتوقيع على الإتفاقيات المذلة للشعب العراقي, فوجئ أثناء كلمته مع عمليه العراقي المالكي, فوجئ برجل شريف من أهل العراق يهينه الإهانة اللازمة, فهذا الرئيس يجهل التعامل معهم, وبأنهم من أراداوا رمي الحصوات على الحجاج كما أنهم من قتلوا الحسين رضى الله عنه, وأنهم من لا يثبون في حال, فكما أنهم ألقوا الأحذية على وجه صنم صدام حسين, حان اليوم بأن ترمى تلك الأحذية وبطريقة ذليلة على وجه بوش لكي يشعر أنه غير مرحب به في العراق, لقد أحس بذلك, فقد رمى الصحفي العراقي بكلتا حذائيه على وجهه ولم تصبه فقد ابتعد وانحرف قليلا ليتحاشى تلك الأحذية التي رميت بمرارة ثمان سنوات من الذل والهوان والأكاذيب التي لا

تنتهي, لقد قتل أكثر من مليون عراقي منذ إحتلال قوات بوش للعراق, كما صرفت الولايات المتحدة الأمريكية التي تتزعم إقتصاد العالم أكثر من 3 تليليون \$ في الحرب الفاشلة, وهكذا أدخلت العالم في متاهات إقتصادية لا يعلم بنهايتها إلا الله, والحمدلله الذي من أسماءه "المذل", فقد أذل هؤلاء في الدنيا وفي الآخرة عذاب أليم إن لم يسلموا له سبحانه وتعالى, لم يرمى الصحفى الزيدي الحذاء فقط, بل سبه بمنادته "يا كلب" وهذا أقل ما يستحق هذا المجرم الحربي, وما أعجب المراقبون هي تلك الحراسات التي نراها دائما في أفلام الهوليوود وهي تموت من أجل الرئيس, كيف يعقل أن يرمى رجلا حذائيه إتجاه أكبر رئيس دولة في العالم دون أن تتحرك الحرس الرئاسي الخاص؟, إنه قدرة الله على ترعيب الكافرين, وليسألوا أنفسهم, كيف لو كان الرجل قد أطلق رصاصات فلا شك أنما أسرع من الحذاء, ومن العجيب أنه أخذ الموضوع بمزاح وأراد أن يفسر ما جرى أنه من حرية المجتمعات الحرة وبأنه من أسس تلك الحرية لهم, والله لم تجلب إلى الأمة الإسلامية إلا الدمار, وهذا الصحفى أصبح بطل العالم في ليلة وضحاها فقد انتشر صوره في كل مكان وارتفعت أسعار الأحذية كما عملت ألعاب لتلك الحادثة, واستغل رجال الإعلام والمسرحيات الحادثة لكي يكسبوا الأموال, أما الصحفى فقد اعتقل من قبل رجال المالكي الذين عذبوه وكسروا يده, لأنهم عملاء أمريكا وقد شهدنا في الشريط كيف أن المالكي حاول منع وصول الحذاء الثاني لبوش بيده ولم يستطع ذلك, إنه الذل في الدنيا وفي آخر أيام فترة حكمه ونسأل الله أن يعز من أذل الكافرين آمين.

#### الإبادة والدمار في غزة

"صبرا أهل غزة فإن موعدكم الجنة إن شاء الله", إننا في أول يوم سنة إسلامية جديدة فقد كان التاريخ هو 1 محرم 1430هـ, وقد ثبت عندنا أن العدو هو لا يحترم لا محرم ولا غيرها, وفي هذا التاريخ وقعت الهولوكوست الجديد والمجزرة التي لا توصف وباسم محاربة الإرهاب ومحاولة فرض واقع جديد في غزة, وعندما نفرض نحن الواقع نلام من قبل من يجهل خطط العدو, أما هو فهو حرفي فرض أي واقع بحجة أمن جنوب الأراض المحتلة, ونسأل الله أن يثبت المسلمين في غزة ويعذب أبناء القردة والخنازير الذين يقتلون أطفالنا ونساءنا علنية دون خوف من المجتمع الدولي الخاسر, كنا في تاريخ 27-12-2008م عندما قامت دولة صهيون بمجزرة أخرى وعلى مرآى ومسمع جميع العالم فقد قتلت أناس أبرياء من االفلسطينين وقصفت جميع مصالح الدولة في غزة وقتلت الرجال والنساء والشيوخ والمجاهدين وغيرهم, وقد قتل القائد العسكري لكتائب عز الدين القسام الأخ أبو زكريا جمال نسأل الله أن يتقبله من الشهداء آمين, ولكن ما سمعناه من أمريكا أنه من حق "إسرائيل" أن تدافع عن نفسها, وهكذا أرادوا أن يقيسوا قوة دولة صهيون ببعض الكلاشنات والصواريخ المحلية الصنع, إنما دولة تمتلك كل الأسلحة المتطورة والطائرات والصواريخ والترسانات النووية وما إلى ذلك تقاس بمجموعات مجاهدة صغيرة, لألا يتعاطف الناس معها, ولكننا مع الله وهو يرى بما يفعله هؤلاء الملعونين على يدي داود عليه السلام, (لعن الذين كفورا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم), هؤلاء الكفرة والمجرمين لم يتجرأو على أهلنا في غزة إلا بعد أن سكتت الأنظمة الظالمة الماكرة الخائنة بدءا بآل سعود وانتهاءا بمصر العربية التي تحاصر غزة وتقفل الحدود على أهلها وقد شاركت في العدوان, فنحن قد رأينا أن عباس كان مع بوش قبل بدأ العدوان كما أن وزيرة الخارجية العدو كانت في مصر قبل العدوان بساعات معدودة كما أن الضوء الأخضر متفق عليها مسبقا ونسأل الله أن ينتقم ممن لعب دور في المجرزة الجديدة, ولم تستطع سلطة آل سعود من تقبل الوضع فهي دائما مع آراء الإدارة الكفرية العالمية, وقد ذكرت هذه السلطة أثناء جلسات الجامعة العربية المهزومة أن سبب الحرب هو عدم توحد الفلسطينين, ولولا ذلك لما هاجمت إسرائيل, إنما الأكاذيب من جديد, فقد تواجدت إدارة موحدة بعد إنتخاب حماس ولم ترضى "إسرائيل" لها وقتلت أكثر عددا من الناس, واعتقل أكثر من 400 نائب فلسطيني دون أن تحرك مملكة آل سعود أي ساكن, فهي عاجزة ولكنها لا تدري ماذا تصنع؟, فالشباب المجاهدين أحرجوهم عندما قرروا الموت في السجن الكبير في غزة وعدم قبول الذل والإغلاق المستمر, إن الموت لأهل غزة أهون من فتنة الذل وإهانة الكرامة الإنسانية, فلا تتزايد آل سعود على المجاهدين أبدا, لقد وقعت المجازر وكان عليهم التنديد وعدم إعطاء بني صهيون أي مبرر. أما الرئيس الأمريكي الجديد فقد أوضح للعالم الإسلامي أنه مع الصهاينة عندما خرس ولم يتلفظ بكلمة خلال أيام العدوان, "والساكت على الظلم كفاعله", فكل الذين فكروا أن يده ستمتد لأهل فلسطين قد أخطأوا, فالسيساسات الإستراتجية الأمريكية لا تتغير كثيرا, وقف العالم عاجزا عن فعل أي شيء وتوالت المجازر, إنها أقوى مجزرة تحصل في غزة منذ 1967م, وقد ألقى عباس اللوم على حماس بدلا أن يكون مع شبعه في هذه المحمنة, إنما مأساة شعب, وقد بلغ عدد القتلي 400 فلسطيني بريئ والجرحي أكثر من 2000, في أول يوم, يا لها من عار لآل سعود والهاشميين ومبارك وأسد والمالكي وجميع هؤلاء الذين باعوا دماء أبناءهم للكفار, وهذه الدماء الزكية هي التي تغذينا في عملنا وتقوينا في تحركاتنا فكلما دفع إخواننا دماءهم كلما تشجعنا في مواصلة العمل وينبغي أن نرد بالمثل إن شاء الله, أما لجرحي فحدث ولا حرج فقد بلغوا الألف دون أن يحرك المجتمع الدولي النفاقي أي حركة, واكتفوا بالإدانة بشكل دنيء, كما أن بريطانيا قد أعطت الضوء الأخصر لبني صهيون للهجوم كما فعلت أمريكا ذلك, والحمدالله الذي أوضح للمسلمين هذه المسائل, ولا تنفع الإتصالات ولا غيرها, يجب أن نرد النار بالنار, اللهم وفقنا لعملية ترد الإعتبار لأطفال ونساء وشيوخ غزة جميعا يا رب العالمين. استقالته لسلطته المهزومة دون أن يرده أحد, فقد فرح الجميع برحيله ويا لها من هزيمة نكراء, فقد وقع الأمر قبل رحيل القوات الإثيوبية من البلاد وهي خاسرة إن شاء الله, وإنما النصر صبر ساعة, لقد صبر الشباب في التيه وهاهم اليوم ينصرهم الله من جديد, ومن يتوكل على الله فهو حسبه, وفي نفس الأيام أثناء مجازر غزة واستقالة يوسف ورحيله إلى بوساسو, قرر بعض المتصوفة من أهل البدع والضلال معارضة الشباب, فهؤلاء لم نراهم عندما كان العلمانيون يحمكون البلاد بالأحكام الكفرية, أما اليوم فيظهرون بالسلاح وباسم جماعة أهل السنة والجماعة لقتال الشباب, وسوف يندمون جدا, فهم الفئة الباغية فالغلبة لنا لذا سنقاتلهم حتى يتراجعوا عن حمل السلاح وتركنا في مشروع هدم القبور التي تثبت أنما تعبد

## مسك الختام

"إنما الأعمال بخواتيمها", أو كما قال عليه الصلاة والسلام, كل من يرى ما يجري في غزة وهو غير مجرب للحرب أو الجهاد في سبيل الله, ولا يعرف حكمة الله في إمتحان عباده, سيرى فقط دماء وأشلاء أطفال ونساء, أما من يثق بالله ويعلم أن ما يحصل هناك أمر مقدر ومكتوب عند الله, سيؤمن بقضاء الله وقدره وسيعلم أن ما يخبأه الله لعباده بعد العسر أمر مبشر (وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم), ولن

نتمنى لقاء العدو ولكن اذا لقيناه نثبت ان شاء الله, فلسنا من حاصر مدينة غزة لمدة سنوات بعد فوز حماس وعدم قبول تلك النتائج, ولسنا ممن يتاجر بالبشر ويمنعهم من الماء والطعام والدواء, فكما قلت نعيش أعزاء أو نموت شهداء دون أن يذلنا أحد, إن الحصار الجائر هو أفظع من الشهادة في سبيل الله, فلما العيش في الذل والهوان؟, (إن مع العسر يسوا), لا نشك أن الله ينظر إلى أهل غزة ويرى صبرهم واحتسابهم, وهم يلجأون إلى الله ليل نحار لكي ينقذهم من شر الصهاينة القتلة والجرمين, ويعلمون أن العالم بأجمع قد وقف مع العدو ضدهم ولكن من كان مع الله لا يضره شيء أبدا, وسيفشل هؤلاء عما قريب وسيكون لنا المسك الختام.

دخلنا في سنة ميلادية جديدة 1-1-2009م في يوم الخميس الرابع من محرم سنة 1430هـ, واستمرت مأساة أهل غزة وظهر الوجه الجديد للعدو فقد قرر أن يستهدف بيوت الآمنين من قادة حماس وغيرهم رغم معرفته أن فيها أولاد ونساء, فقد أقروا أن ذلك جائز لديهم, ونحن إن شاء الله سنغير الإستراتيجية التعامل مع أولادهم حتى يكفوا عنا, فقد قتلوا القائد الشيخ نزار ريان أحد قادة حماس السياسين المرتبطين بالإخوة في كتائب عز الدين القسام ومعه أطفاله الثلاث وزوجته والعشرات من عائلته, (والذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان ألحقنا بهم ذريتهم), صدق الله العظيم, إنه حي يرزق عند الله هو وعائلته وقد فاز الفوز المبين دون شك ولا نزكي على الله أحدا, لقد حصلت المجزرة دون أن يتحدث المتطاولون علينا بخصوص المدنيين, وقد فتح العدو باب نار جهنم على كل

أطفاله ونساءه فنحن لا ننسى دماءنا مهما طال الزمن وإن شاء الله مجزرة غزة لن تمر سدى دون أن نعاقب الجناة ولو كان ذلك بعد 100 سنة, سنعلم أولادنا ما حصل في مجرزة أهل غزة, وقتلانا في الجنة وقتلاهم في النار, والنصر صبر ساعة وليس بعدد الموتى, فلكل أجل كتاب, ونسأل الله أن يتقبل كل شهداء غزة ويخزي الأمريكان الذين يساندون العدو الصهيوبي في مجزرته, ونقول للذين تلبسوا بلباس الكعبة وهم يملكون الجيوش والطائرات ولا يقدرون على فعل شيء من أجل إنقاذ إخواننا في غزة, نقول لهم أن هذه الجيوش نقمة عليكم, وسوف يخزي الله كل من ملك القوة ولم يتشجع لردع العدوان والوقوف مع المسلمين في غزة بحجة الإيمان بالحدود المستطنعة من قبل العدو الغربي, فمن العيب أن يحترم حدود الغرب ولا يحترم حدود ومحارم الله, إن هذه الحكومات كلها ستسقط عما قريب بسبب فضيحة غزة, (يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله), إنها النهاية السوداء لهذه السلطات جميعا عربها وعجمها لأنها لم تمتثل لأوامر الله ولم تقدر على نصرة المسلمين في غزة وقبلها في الصومال, ولكن كما قال الله تعالى (وختامه مسك), والله إننا نعلم أن كل ما يصيبنا هو إمتحان والله يحبنا وسوف ينجى أهل غزة كما نجى الله أهل الصومال في هذا التاريخ العظيم.

وكما استشهد أسود غزة أصابتنا المصيبة في نفس التاريخ من السنة الجديدة, ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون فقد عرفنا تفاصيل مقتل الأخوين فهد مسلم والشيخ سويدان رحمهما الله, وهما

من خير شبابنا, فقد انضما للعمل الجهادي منذ التسعينات, وتدربا في أفغانستان, ثم شاركا إخوانهم الصوماليين في جهادهم سواء في لوق أو كيامبوبي, ثم شاركا في العمليات ضد السي آية سنة 1998 في شرق أفريقيا, وكانا من خلية التجهيز وممن نقلا المواد المتفجرة من تنزانيا إلى كينيا بحذر وبدقة, وبعد ذلك سافرا إلى أفغانستان في فترة طالبان, وقد انضم شيخ سويدان إلى مكتب الداخلية وتخصص في الوثائق, وقد تواصل معي بعد إعتقال الأخ خالد شيخ محمد سنة 2003م, أما فهد فقد اشتهر في مجال التموين, وكان ممن صمد في حرب رمضان في قندهار, وقتلت زوجته اليمنية, ثم تزوج بابنت أخينا عبدالرحمن بي إيم في وزيرستان وترك ولد اسمه عبدالله وله سنتين, وفي سنة 2006م تحدتث معه مباشرة من مقديشو وقد تكفل بإرسال زوجتي وأولادي إلى الصومال قبل خلع المحاكم الإسلامية بأيام, وقد عرفت أن الأخ فهد قد تولى مسؤولية العمليات الخارجية لجبهة أفغانستان وكان نشطا في وزيرستان والباكستان وكل العمليات التي استهدفت الجواسيس والمخابرات ورجال الجيش والسياسين مؤخرا قد قادها بنفسه, وكان ينتقل من إيران للباكستان وأفغانستان دون خوف من أحد, وهما من خير شباب الأمة الإسلامية وخير ما أنجبت كينيا وهما من حي ماجينغو بممباسا ومن عربها, نسأل الله أن يتقبلهما من الشهداء فقد فاز بإذن الله ولا نزكى على الله أحدا, ونسأله أن يصبر عائلاتهما آمين, وكان عدد من شارك في عمليات السفارتين سنة 1998م مباشرة 12 إخوة كالآتى:-

- 1- الشيخ محمد المصري, أمير الخلية وقائد العمليات في شرق أفريقيا وهو حى وحر والحمدالله.
- 2- العبد الفقير, والحمدلله فأنا حر وأشكره أنه مكنني من كتابة
   هذه الصفحات التاريخية.
- 3- الشيخ الشهيد عبدالرحمن المهاجر المصري وقد قتل في وزيرستان سنة 2004م وهو مهندس العمليات.
- 4- الشيخ الشهيد مصطفى فاضل (أبو جهاد النوبي) المصري, أبو أبو أنس وقد واستشهد في مدينة غرديز بأفغانستان في معركة رمضان المبارك.
- 5- الشهيد عزام المكي وقد قتل في عملية مكة المكرمة في نيروبي وهو الإستشهادي الأول.
- 6- الأخ محمد العوهلي المكي (البلوشي) وقد أسر بعد عملية مكة المكرمة في نيروبي وهو الاستشهادي الثاني ولم يقتل, وقد حكم عليه في أمريكا بالمؤبد, ونسأل الله أن يفك أسره آمين.
- 7- الشهيد أحمد الألماني (المصري) وقد قتل في عملية أرض الكنانة
   في دار السلام وهو الإستشهادي الأول

- 8- الشهيد فهد محمد مسلم اليمني الكيني, تجهيزي, وقد قتل في وزيرستان سنة 2008م, اثناء القصف الجوي البري الأمريكي لها.
- 9- الشهيد شيخ علي سويدان الحضرمي الكيني, تجهيزي, وقد قتل
   في وزيرستان مع الأخ فهد (أسامة الكين).
- 10-الأخ خلفان محمد التنزاني وهو تجهيزي والمساعد الملازم للأخ أحمد الألماني في درا السلام, وقد أسر وحكم عليه بالمؤبد في أمريكا.
- 11-الأخ خلفان محمد التنزاني وهو تجهيزي وقد أسر سنة 1999م في جنوب أفريقيا بعد عملية خيانة من قبل بعض الجواسيس الأرتيريين الذين اخترقوا بعض صفوف العرب هناك.
- 12-الأخ خلفان جيلاني وقد أسر في مدينة لاهور الباكستانية, بعد معركة ضارية جرح من خلالها في يده في سنة 2004م, وهكذا بقي من الإثنا عشرة شخصان وهما الشيخ أبو محمد المصري حفظه الله, والعبد الفقير إلى الله, والبقية إما شهيد أو أسير, ونسأل الله أن لا يمكن الأعداء منا, بل يتخذنا شهداء

كما اتخذ فهد وسويدان مؤخرا والحمدلله أولا وأخيرا, فهذا هو السبيل (كتب عليكم القتال وهو كره لكم).

إننا في 05 محرم 1430هـ, الموافق 2-1-2009م وقد فتح الله علينا من جديد فكما قلنا من قبل أن النصر صبر ساعة, فقد رأينا كيف هزمت القوات الإثيوبية وهي تجر عرباتها خارج مقديشو بعد سنتين كاملتين من الإحتلال, هربت دون حماية, فقد أرادت أن تخرج بسلام ولكن أسود الله قد كمنوا لها, وفجروا عرباتها وقتلوا الجنود, وهذا جزاء المتغطرسين, وقد نصرنا الله بمعنى الكلمة, فقد صبر الشباب أكثر من سنتين كاملتين لكي نرى مثل هذا اليوم العظيم, الله أكبر الله أكبر الله أكبر, وهكذا نقول لبني صهيون أن أبواب جهنم ستفتح لجنودكم لمجرد وصولكم لغزة, ونسأل الله أن يلطف بأهل غزة, ويصبر أهلنا ولا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه فينا ولا يرحمنا, وأن يشجع علماءنا على قول الحقيقة وعدم الخوف من السلاطين المنبطحين, ونقول لهم لقد أخزى الله العدو في أفغانستان وكذلك العراق, ونرى النصر المبين اليوم في الصومال, فهذا دليل واضح أن الله مع عباده ويجب عليهم أن يتحدوا تحت كلمة لا إله إلا الله وليس تحت الأمم الملحدة العاجزة عن فعل أي شيء لأمتنا, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

أنبه أنني كنت في ال36 من العمر عندما أكملت الجزء الثاني من الكتاب, وسأختم هذا الجزء ببعض التعليقات السياسية ووجهة نظري حول بعض المسائل, ولا أجبر أحد أن يتبع آراءي . وإن كان هناك أخطاء عقدية فلا مانع من التعليق والنصيحة فنحن نقبل بالحق ولا نعبد أفكارنا, وهكذا تمضي السنوات وأنا بعيد عن زوجتي وأولادي, وأسأل الله أن يجمعني بهم قريبا لأتمكن من اعداد الجزء الثالث من هذا الكتاب إن شاء

(الفصل الثامن عشر)

# أفكاري في سؤال وجواب

قد خصصت هذه الفقرة وهي الأخيرة لأبين للقارئ أفكاري وتوجهاتي وقد عمدت إلى التبسيط وإظهار الحقائق في كل سؤال وأمثل وجهة نظري للأمور, ولا أجبر أحد على موافقتي الرأي ولكن ما أريده أن نحترم بعضنا بعضا مهما كثرت الاختلافات, ويمكن أن نعمل مع بعض رغم وجود الاختلافات, ويمكن لأي عالم أن يحقق هذا الكتاب ويصحح الأخطاء اللغوية والنحوية, ويخرج أحاديثه والايات القرءانية, وسأقبل بأخطاءي وأتراجع عنها إن وجدت, وأسأل الله أن يعجبكم طريقة العرض إن شاء الله.

#### ماهي القاعدة وما هدفها؟

جماعة اسلامية ترفع لواء الجهاد لنصرة الحق أينما وجد, ومعنى القاعدة لغة, الأساس المتين, وهذا الاسم يكفي لإفهام من يجهلها أنما وجدت من قبل الله لتبقى, ويقول الله تعالى (وإذ تبوئ للمؤمنين مقاعد للقتال), فهي قواعد عسكرية عدة مجهزة لقتال أعداء الله من الكفار المحاربين ومن كان في فلكهم أينما وجدوا إن شاء الله, وقد قال الله تعالى بشأن المؤمنين المجاهدين الصادقين المقاتلين لأعداء الله (لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله), فنسأل الله أن نكون ممن يرهب أعداء الله آمين بارب العالمين.

إن القاعدة ليست حزبا منفرد كما يظنه الناس, إننا لا نؤمن الا بحزب واحد وهو حزب الله الغالب, وهذا الحزب يتجسد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونحن ضد مفهوم الحزبية التي تضع برامج مخصصة وتجبر الناس على التقيد بهذه المفاهيم, فلو خالفتها فسوف تعتبر خارج عن الحق, وهناك الكثير من الحركات الاسلامية التي بنيت على شكل أحزاب سياسية صرف, وهذا عكس مبدأ {هو سمّاكم المسلمين من قبل} {وأن هذه أمتكم أمة واحدة}, نحن مسلمون وجماعة من أمة الاسلام لا تدع إلى الحزبية فكل من يخدم دين الله حتى لو اختلفنا معهم في الرأي هم إخواننا وسوف نفرح لفرحتهم ونحزن لحزفهم, ولم ينتمي المسلمون من قبل إلى أحزاب.

أريد أن أقول بأن القاعدة ليست حزبا منفردا, بل جماعة من الأمة الاسلامية هدفها الرئيسي في هذه المرحلة على الأقل, نصرة كل مسلم مظلوم في العالم دون النظر إلى مذهبه أو عرقه أو صورته, أما أهدافه المرجوة إن شاء الله فهو إعادة الدولة الاسلامية بالجهاد في سبيل الله وتحكيم شرع الرحمن في بقاع الأرض إن شاء الله, ونفتخر أن كل مسلم في العالم يؤمن بوحدة الاسلام وجهاد الكافرين المحتلين لبلادنا, هو يحمل نفس فكر القاعدة ولو لم يجالس الشيخ أسامة أو قيادات القاعدة, فالمسألة إذًا هي مسألة فكر والحمد الله, لقد أوصلنا الفكر للناس, يجب عليهم النهوض ومطالبة بالدولة الاسلامية بشتى الوسائل والتحكيم لشرع الرحمن الحنيف لا غير, ولسنا حزبا تكفيريا, فنحن لا نكفر عامة المسلمين أبدا, فنحن ننصرهم فيكف نكفرهم؟.

## هل هُزم الجاهدون؟

الجواب, لا طبعا!, لا يهزم الحق أبدا, لقد تنامت أفكارهم وتكاثرت في كل مكان في العالم, والدليل على ذلك ارتفاع معدل العمليات في الصومال والعراق وأفغانستان بعد 8 سنوات, وقيادة المجاهدين بخير بفضل الله, والمجاهدون في فلسطين بخير وفي الشيشان بخير, والحمدلله أن عدونا ينتحر يوميا, وهو ينوي الهرب من المأزق العراقي وسيهرب من أفغانستان قريبا إن شاء الله, وقد ظهر الشيخ أسامة للملأ منذ 2002م مع الشيخ أيمن الظواهري, ثم في شهر 4 سنة 2004 ليعطي الهدنة

للأوروبين ولكن رفضوها وهم الخاسرون طبعا, وسوف ينفق الكفار أموالهم ثم سيهزمون بإذن الله الواحد الأحد, وعندما بدأ الإعلام النفاقي بالتساءل لماذا اختفى بن لادن؟, فاجأهم الشيخ بالخروج علنا في قناة السحاب التابعة للقاعدة, وقد خاطب في الرسالة الموجهة إلى الشعب الأمريكي وبين لهم الأسباب التي جعلته يفكر في عمليات الحادية عشر, وكان هذا الشريط قبل موعد الانتخابات الأمريكية ليثبت للعالم أننا بخير, وأن العمل سيتواصل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها, ولا نبال ببوش أو غير بوش, غن سنقاوم الإجرام الأمريكي والصهيوني بشتى الوسائل المتاحة لنا, ثم ظهر الشيخ بعد العمليات التي كانت ضد مراكز السي أي إي في جدة,

أما الملا محمد عمر حفظه الله فقد رفض الطلب الرسمي من قبل كرزاي والأمريكان للتفواض وإلقاء السلاح, ونادى بمواصلة الجهاد في سبيل الله ضد المحتل ومن سانده ونبه للإخوة بأن لا يستهدفوا المدنيين أبدا, وكما أكد ذلك العالم العلامة الشيخ يونس خالص قبل موته رحمه الله, وكان من أهل الحل والعقد ومن أكبر علماء أفغانستان, ورأينا أن العلامة الشيخ جلال الدين حقاني واصل الجهاد في منطقة خوست ضد القوات الأمريكية المحتلة تماما كما فعل بالسوفيت, فلا يمكن للبعض أن ينافق بوصف هؤلاء بالمجاهدين عندما حاربوا الروس, ثم ينقلب ويصفهم بالإرهابيين عندما يحاربون الأمريكان المحتلين, إن العدوان واحد, إذاً الجهاد متواصل والقادة بخير, ومن استراتيجية الشيخ أسامة التأخر في مخاطبة العالم لأسباب أمنية, فهو بخير ووقت الحاجة سيخاطب الناس, ورأينا أن معدل

العمليات ضد الصهاينة المغتصبين ارتفعت بعد خلع أمير المؤمنين, فتونس ثم ممباسا ثم طابا المصرية, لقد فتحت أمريكا باب جهنم على وجهها, إن وجود دولة للأمة خير لأن بإمكانها أن تحدد العمليات, أما عدم وجودها فالأرض كلها واسعة وكلها ساحة لقتال الذين قاتلونا وأخرجونا من ديارنار والكفار كلما أوقفوا أحدا قالوا بأنه المسؤول الثاني أو الثالث للمجاهدين, وهذا كلام فارغ ليس لدينا إلا قادة ميدانيين منتشرين في العالم, ولا يحملون رتب عسكرية فهم كلهم جنرالات الحرب العالمية الثالثة, فقد مسك الشيخ خالد محمد وتواصل العمل ثم مسك الأخ أبو ياسر الجزائري وتواصل العمل ثم مسك أحمد خلفان جيلاني وتواصل العمل ثم مسك الأخ القائد أبو الفرج الليبي وقد تواصل العمل وقد قتل الملا نيك في وزير استان وقتل الملا تور رحمه الله وتواصل العمل, فقتل الشيخ الزرقاوي ثم أبا الليث الليبي الأخ مقرن فالعوفي ثم طلحة السوداني, فآدم عيرو وتواصل العمل بعدهم, إذًا العمل لا يتوقف بقتل القادة, ولا بموت أحد ولا بأسر أحد, والحمد الله رب العالمين, كلما قتل سيد جاء سيد آخر, {ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا } {فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا { فقاتلوا أئمة الكفر إهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون}

#### من هو المجاهد؟

أقصد بالمجاهد هنا, المقاتل, أما مفهوم الجهاد العام فهو أوسع من القتال, فهناك أكثر من 13 معنى للجهاد, ونؤمن بأن كل مسلم هو مجاهد في مجاله, أما المقاتل في سبيل الله هو من يقتل الكفرة دفاعا عن دينه وعرضه وأرضه في سبيل الله, وهو من يقاتل لإعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله, ولا يرجو ثواب الناس بل يرجو ثواب الله ، ولا يهمه من خالفه ولا يهتم بما يقوله الناس عنه, ولا يتعدى حدود الله في الجهاد, ولا يطلب رضى الناس ولا يخاف في الله لومة لائم فهو يقتل من قاتله, ومن يتجسس عليه, ومن يعاون على قتله, لأن هناك كثير من الناس الذين يؤيدون المقاومة ولكن عندهم شكوك ويقولون نحن ضد قطع الرؤوس, افهموا يا إخواننا أن الرؤوس قد قطعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأمر منه, فلم تكن هناك رشاشات وغيرها, بل سيوف فقط, وعبد الله بن مسعود قطع رأس أبو جهل, وأحضره عند النبي صلى الله عليه وسلم, فقطع الرؤوس يوفر للمجاهدين الرصاص وأرعب للكافرين المعتدين, زيد من المجاهدين الاجتهاد في اختيار الأهداف وبعيدا عن عوام الناس مسلمون ومسيحيون, ولا ينبغي أن يقتل المعاهدين الذين دخلوا مناطق النزاع ليساعدو الناس, أما الذين جاءوا من أعلى الدبابات الأمريكية والروسية والهندوسية والإثيوبية, ويخدمون مع الاحتلال في إيذاء الشعوب المسلمة فهم معاونون للاحتلال والشرع يجيز قتلهم, لأنهم الدعم الحقيقي للكفار, وكما وافق العلماء على قتل عملاء إسرائيل من الفلسطنيين فالأمر نفسه يتوافق مع عملاء الأمريكان في العراق وأفغانستان والصومال, الجهاد لا يستهدف المسلمين أبدا, ونسأل الله أن يبصرنا بديننا ويهدينا لما اختلفنا فيه من الحق.

## ما رأيك في الدول المجاورة للعراق؟

إن موقف كل تلك الدول لم يكن مشجعا, فقد سكتت كلها عندما تم غزو بلد مسلم محاصر منذ سنوات, بل فتحت أراضيها للمحتل الغازي, ثم يتجرأ بعض الناس ليقولوا بأن الشعب العراقي لوحده هو من يستطيع مقاومة العدو, كيف يتم ذلك هل نريد تكريس المصيبة التي حصلت علينا عندما جُزأ العالم الاسلامي, إذا لم يستطيعوا الدفاع عن أراض المسلمين فليسكتوا وليتركوا الشباب المجاهد ليدافع عن أرضهم ومقدساتهم, هل رأيتم كيف تصرفت إيران في الحرب؟, فقد مكنت أمريكا من الدخول في أفغانستان واعترفت بذلك, وكانت هي الدولة الأولى التي

فتحت سفارة في كابل, ثم مكتتهم من الدخول العراق, ومن أعان على قتل مؤمن, فقد أعد الله له عذابا أليما, كيف بمن يمكِّن قوات الاحتلال من قتل شعب بأكمله؟, هناك عشرات المعسكرات للقوات الكافرة في بلاد الحرمين والأردن والكويت وفي قطر وفي تركيا وفي كل المنطقة الاسلامية وهدفها محاربة بلد إسلامي, إذاً كل هذه الدول قد تعاونت مع الكفار في سفك دماء الشعب العراقي, ولا نسمع أحدا من العلماء يوجه الآية الكريمة إمن أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا}

لقد فتحت هذه الحكومات قواعدها لتضرب أمة محمد صلى الله عليه وسلم, أما إيران فلتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول "كما تدين تدان", لا ينبغي لدولة مثل إيران أن تسكت لما يحصل ولكن الله سوف يجزي كل من يتآمر على الاسلام باسم الاسلام, وكل ما أخافه أن تلجأ إيران إلى الغدر بقيادات المجاهدين الذين لجأوا إليها, والله إن الشعب العراقي البطل أصمد من الشعب الإيراني, فهناك كثير من العملاء الإيرانيين الذين يرحبون بدخول أمريكا إليها, ونحن لا نريد لأي دولة إسلامية أخرى أن تقع في المكروه مثل إيران والصومال والسودان ولكن إذا سكتت هذه الدول المجاورة للعراق عما يحصل من مجازر في العراق فسوف تندم كثيرا في المعراق.

وانظر إلى تركيا التي ترتعب من إقامة دولة كردية في العراق, وانظر إلى دولة آل سعودا التي تخاف من نقل العنف العراقي إلى أراضيها كما يزعمون, إذًا يجب لهذه الدول مد يد العون للشعب العراقي ومساندة المقاومة والمجاهدين, وليس الذهاب إلى شرم الشيخ وتكريس الاحتلال والاعتراف بالمحتل, ونحن لا نخاف من الاستراتيجيات, فإن الله قد حكم بين العباد, كل شيء مرسوم من قبل رب العالمين ونحن نعيش الواقع وليس الوهم والذل, {وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين ءامنوا ويتخذ منكم شهداء}, نحن لا نعيش في الأحلام بل نعرف أن الأيام دول يوم لك ويوم عليك وسوف نفوز إن شاء الله إما النصر وإما الشهادة فنحن لا نحسر شيئا, ولا نبالي إن قُتلنا فسوف يواصل أولادنا وأولاد فنور الإراضي المقدسة, وكل شبر من أراض المسلمين.

#### هل الشيشان مثلا للعراق؟

إن تجربة الشيشان مثل عظيم لكل مجاهد ومقاوم لأي قوة عظمى وقد أثبت المجاهدون بأن القوة وحدها لا تحل شيئا, ولا أدري هل أمريكا تتعظ بمن قبلها أم لا, المؤكد أن كل محتل لا يستطيع أن يشتري ضمير الشعوب, فانظر إلى ترسنة روسيا العظمى, وحجم دولة الشيشان التي تساوي ولاية واحدة في العراق, لقد ثبت ذلك الشعب وإلى يومنا هذا ضد الاحتلال, واستخدم الروس كل ما أعطوا من أسلحة وتقنيات محذورة ولكن أين النتيجة؟, المقاومة, والمجاهدون ما زالوا يواصلون القتال رغم أن الشيخ والأخ القائد البطل خطاب قد سمم وقتل رحمه الله إلا أن الجهاد

ماض, فليست القوة الحل الوحيد للمشاكل كما يظنه الاسرائيليين والأمريكان, فأكثر من 60 سنة والشعب الفلسطيني يرفض الاحتلال, وكذلك الكشميريين, ويجب على أمريكا أن تعى الدرس وتعلم أنما لن تستطيع الانتصار على المجاهدين ولا على الشعب العراقي بإذن الله الواحد الأحد, سوف يُستنزف الأمريكان في العراق وأفغانستان حتى يأتي اليوم الذي سيشهد العالم سقوط الطاغية إن شاء الله وعندئذ سيتسارع المنافقون, ليقولوا ألم نكن معكم؟ هناك من يتربص بالمجاهدين {وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قالو قد أنعم الله على إذ لم أكن معهم شهيدا, ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنّ كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتيني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما } هناك من ينتظر استئصال الأبطال وهم واهمون في ذلك فهذا الحق سوف يستمر إلى قيام الساعة إن شاء الله, وأريد أن أبشر كل مسلم مجاهد بأن الأمة بدأت تعود إلى صوابحا, وعندما ستستيقظ فعندئذ ستتحقق النصر, إن العزّة لن تأتي إلا باللجوء إلى الله, وليست منحة أمريكية للدول أنما عزيزة أم غير ذلك ومن طلب العزة لغير الله أذله الله في الدنيا قبل الآخرة.

وهناك قصة ظريفة ومفيدة للمجاهدين, قصة عبدالله ابن خذافة رضي الله عنه عندما أسر من قبل جنود قيصر, رفض أن يرتد وقد تمنى أن يكون له أنفس كثيرا لتزهق في سبيل الله, ولكن فداءا لإخوانه المسلمين قبل أن يقبّل رأس الكافر مقابل فك الأسرى, وهذا الصحابي الجليل قد فهم تماما معنى العزة, فلم يرتد وفي نفس الوقت قبل بأمر دنوي

لا معنى له في سبيل فك أسرى المسلمين وهذا هو توحيد العزة, وقد أعزه الله عندما رجع إلى المدينة وقد قبل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه رأسه احتراما لفهمه لدين الله, وصدق من قال: "إذا طلبت الأمور فاطلبوها بعزة الأنفس, فإضا تجري بمقادير", أما الذين تركوا الدين وقبلو رؤوس الكافرين واجتهدوا في محاربة المسلمين طلبا لعز الكافرين, فهؤلاء لا يفلحون أبدا (الذين يتخدون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا)

## ما جدية البرنامج النووي الاسلامي؟

إن المجاهدين والشباب المسلم الغيور سيتمكنون إن شاء الله على التيكنولوجية المؤدية إلى صنع القنبلة الذرية قريبا بإذن الله, وقد قلت أن الشهيد الشيخ أبو حفص رحمه الله كان المسؤول الأول عن تلك الدراسات, وقد قطع شوطا لا بأس به, ولكن عندما خلعت الإمارة الاسلامية في أفغانستان تراجع المشروع قليلا, ولكن إن شاء الله ستتواصل الجهود, لنثبت للدول الاسلامية التي تخشى الأمريكان, وتظن أن الأرزاق بيد الأمريكان, وأن العزة بيد الأمريكان, أن شبابا من أمة محمد وبدون أن يمتلكوا دولة قد عثروا على السلاح التي ستردع الأمريكان, إن أمريكا خائفة جدا من امتلاك الحركة الاسلامية للقنبلة الذرية, ولكن من اجتهد وجد إن شاء الله. ونحن يكفينا أننا نملك إيمانا أقوى من الأسلحة النووية,

ونملك أمة هي خير أمة أخرجت للناس, ونملك زعماء أمثال الملا محمد عمر, والشيخ أسامة بن محمد بن لادن, يعملون ليل نمار من أجل الأمة وليس من أجل أنفسهم, والبرنامج النووي الاسلامي لا يخاف من أمريكا ولا من اتمامات مجلس الأمن المنافق ولا من الصهاينة ولا من منظمة محمد البرادعي فهي تعتمد على عقول اسلامية خالصة تؤمن بمبدأ الآية الكريمة وأعدوا هم ما استطعتم من قوة والقوة كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في الدرجة الأولى الرمي, إذا نحن مطالبون بأن نطور أنفسنا دون إذن من أمريكا ولا الصهاينة, والعجيب أن تتجرأ الصهاينة المغتصبين لفلسطين من معارضة البرنامج النووي الإيراني, ولا أحد يتجرأ أن يتفوه بكلمة ضدها وضد برنامجها الخبيثة, والله ثم والله إنه عار لهذه الأنظمة أن بقي في السلطة أكثر من لازم.

لا يعني أن امتلاك القوة أننا سنعتدي على الأخرين لا وألف لا, فنحن لسنا ممن يبيد الشعوب أبدا, ولا يعني أننا لو امتلكنا القوة أننا سنستخدمها ضد الناس بدون أي عدوان, ولكن ما لاشك منه أننا سوف نردع أمريكا بحا أولا, أقصد نخوفها ونرهبها كما أمرنا, إن أمريكا تحتاج إلي من يهزها بقوة لتعرف حجمها وتحترم حق الشعوب في الاعتقاد والوجود, وهذا السؤال يوجه إلى أمريكا فإنحا قد استخدمت هذا السلاح ضد البشر, وليست هناك أي دولة أخرى تجرأت لفعل ذلك, فإلى يومنا هذا لم تستخدم القنبلة الاسلامية الباكستانية ضد أي دولة, وإيران إذا امتلكت القنبلة النوية فلن تستخدمها ضد جيرانها كما يزعمون, بل ستردع إسرائيل

لتعرف حجمها, وكل ما أريد أن أؤكده هو أنه من السهل الوصول إلى اليورانيوم المخصب الجاهز للاستخدام, وقد حصلنا على معلومات أكيدة بأن هناك منظمات ألمانية جاهزة لأن تبيع جهاز "الراديو أكتيف" وهو جهاز قابل لتغيره إلى قنبلة نووية استراتيجية صغيرة ممكن أن تصل مفعولها إلى 10 كم على الأقل, فهي تساوي 3000\$ فقط, إذًا الفكرة واردة وسوف ينصرنا الله بالسلاح النووي وبدونه إن شاء الله فقد نصر الصحابة رغم قلة عددهم وعتادهم {إن ينصركم الله فلا غالب لكم}.

والشيخ أسامة قد أكد للعالم أننا نمتلكها وقصده في ذلك أن القنبلة الباكستانية هي ملك لأمة محمد صلى الله عليه وسلم, والسؤال المطروح هو هل صحيح بأن القاعدة اتصلت بنظام صدام في محاولة لتدريب المجاهدين على أسلحة كيمائية؟ والجواب الشافي من أمين سر القاعدة, أقول وبالله التوفيق إننا لم نتعاون مع أي نظام عربي بعد أن طردنا من السودان, هناك بعض الأنظمة الخليجية التي غضت الطرف عنا بسبب بعض المواقف السياسية, أما صدام فهو أبعد حاكم عن المجاهدين فقد غدر بهم في سوريا, ونحن من أشد الناس عداءا لفكر الحزبية, والأخ العراقي الذي شارك أخونا يوسف رمزي في عملية تفجيرات نيويورك سنة 1993م كان عراقيا وقد اختفى في عهد صدام حسين, ليس للقاعدة أي صلة لا من قريب ولا من بعيد مع نظام صدام حسين, أما بعد اسقاط النظام فقد تبادل شباب الزرقاوي المعلومات والخبرات مع ضباط سابقين يقاومون الاحتلال الأمريكي وهذا أمر شرعي لا لبس فيه, {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} ولأنني كنت مقربا من البرنامج الكيميائي للقاعدة, فأقول بأن الإمارة الاسلامية في أفغانستان لم تكن تعلم أي شيء عن هذه النشاطات, وما يقال بأن الأخ ابن الشيخ الليبي قد ضلل الأمريكان بخصوص علاقتنا بصدام أو بالسلاح الكيميائي يبقيي كلاما فارغا لأننا نعلم أنه مقعد الآن ولا يستطيع الحركة من شدة التعذيب والمسلم يمكنه أن يقول الكفر أثناء التعذيب فما بالك بقول الزور من أجل ترعيب العدو والنجاة من العذاب, والأمر الثاني الأهم أن ابن الشيخ لم يكن في يوم من الأيام عضوا رسميا في القاعدة, وهناك كثير من المحللين الذين لا يفهمون حقيقة القاعدة ويضعون كل من كان في أفغانستان في لائحة القاعدة الأم, وهم قد وقعوا في الفخ الأمريكي, كان الأخ ابن الشيخ فك الله أسره رجل يهتم بتدريب شباب شمال أفريقيا والجزيرة ويرسلهم إلى الشيشان والفليبين وغيرها, وكان لديه معسكره الخاص في صدا, تماما كالأخ أبو خباب الذي امتلك معسكره في دورونتا, وابن الشيخ اعتقل في 2001 داخل أفغانستان, وأعجب ما سمعته من أحد المحللين الذي وضع نفسه خبيرا للقاعدة, وقد أصبح مستشارا لاحدى القنوات العربية التي يمتلكها رجل أعمال سعودي, وهذه القناة قد أسست لتحاول منافسة الجزيرة, فقد خالط هذا الخبير المزعوم وهو رجل مخابراتي مصري, خالط الهابل بالنابل عندما أوهم المشاهد بأن أبو زبيدة هو نفسه ابن الشيخ, وهذا يوحى لنا أن هذا الخبير ليس لديه أدني فكرة عن الجاهدين بل يبني تصوراته على التحقيقات المخابرتية التي تسلم إليه فقط, إن ابن الشيخ الليبي هو شخص وأخونا أبو زبيدة زين العابدين شخص آخر اعتقل في 2002/3م, وأقول بأن لغز كلمة القاعدة لا يفقهها كثير من الناس, هناك القاعدة الأم, وهناك المتعاونون وهناك الأفغان العرب الذين شاركوا في الجهاد الأفغاني وكلهم يصنفون اليوم بأنهم من القاعدة, تماما كما صنفوا جماعة الجهاد المصرية بقيادة أيمن الظواهري بأنها من القاعدة وهذا قبل الوحدة والإندماج, وصنفوه أنه الرجل الثاني في التنظيم وليس لدينا رجال أولين وثانويين في الإسلام فالأتقى هو الأكرم عند الله, وأتبع نفس الأسلوب الإداري لتنظيم القاعدة الأم, والرجل الثاني في سلم التنظيم للقاعدة الأم هو الأخ سيف العدل بعد مقتل الشيخ أبو حفص الكوماندان رحمه الله.

### هل للمجاهدين برنامج سياسي؟

قد كثر الغوغاء والكلام الكثير حول البرامج السياسية, ولا ندري ما المقصود من البرامج السياسية, وهل إرضاء السي أي إيه والأمريكان هو البرنامج السياسي الذي يتكلم عنه الناس؟, وللأسف الشديد هناك دعاة إلى الله يقولون بأنه ليس للمجاهدين أي برنامج سياسي, ولكن فلينظروا إلى البرنامج السياسي الأمريكي حيث التخريب واحتلال الأخرين, وعدم قبول اختيارات الشعوب الحرة, هل البرنامج السياسي هو قتل وتعذيب النساء والأطفال وتحريم الأخرين من حقوقهم؟

أين عقولنا ياشباب؟, ولماذا لا ننظر إلى الأمور بحكمة وحنكة, لنعرف أن المشاريع الصهيونية الصليبية هي لا تنفع الأمة الاسلامية, ألم تتقاتل الأحزاب الأفغانية سنوات وسنوات وأين كانت أمريكا؟ ولماذا لم تأت وتقول للأحزاب كفي؟ أو تقول لها بأنما لا تحمل أي برنامج سياسي, ولكن عندما وصلت حركة طالبان للحكم وقام بحفظ الأمن وتوفير الكهرباء والمياه للشعب وإقامت شرع الله, بدأ الأغبياء من الناس بالقول أنها ليست لديها برنامج سياسي, وعندما قررت حماس أن تشارك في السياسة الفلسطينية اعتربتها أمريكا واسرائيل بأنها ستشكل خطرا على الفلسطينيين, وعندما تمكنت المحاكم في الصومال حوربت, يا أخي إنهم لا يريدون أي أحد أن يستقل في فكره, بل أن نكون تبعا لسياساتهم الفاجرة والظالمة, وماهى البرنامج السياسي يا فضيلتكم؟, هل ممكن لأحدكم أي يرد على سؤالي وهو مقتنع بضميره؟, كل هذه الدول الاسلامية التي تظلم الشعوب ليل نهار وتسجن وتقتل من يعارضها, هل تحمل برنامجا سياسيا؟ أليست كلها عميلة لسى أي إيه؟, لماذا لا يوجه المنتسبين للدعوة الاسلامية أقاويلهم لهذه الأنظمة وتقول لها بأنها لا تملك برنامج سياسي!, وكأن البرنامج السياسي أن تتحول أفغانستان إلى مدينة دبي أو هونغ كونغ حيث الرفاهية وكثرة الاستهلاك والدعارة والديون الربوية الكثيرة, أهكذا فهمتم البرنامج السياسي الناجح؟, أو أن تتغير أفغانستان إلى دولة تمتلك القنوات الفاسدة التي تنشر الزبي والربا والفجور ليل نمار, هل هذا هو البرنامج السياسي؟ والله إنكم تعيشون في وهم, والبرنامج السياسي الناجح يكون وفقا لسنة رسول الله والحكم بكتاب الله, والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يرغّب أصحابه في الدنيا بل كان دائما يوصيهم بالآخرة {والآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى} فسوف يعطيك الحكمة يعطيك الإيمان يعطيك التقوى ولم يقل له أنه سيعطيه الدنيا ولم يطلبها بل أتت إليه وهي راغمة وكان من أغنى الناس لأنه قائد وإمام الدولة, ومات وهو مديون, صلى الله عليه وسلم وهو الأمين المصطفى, إذا كان البرنامج السياسي المطلوب هو الابتعاد عن شرع محمد صلى الله عينه وسلم وترك القدس للمحتل فإلى مليون ستين داهية, أما الأرزاق فهي تلقائيا من عند رب العالمين, فلا أحد يتفوه بكلام هو أصلا لا يفهمه, نحن نفهم السياسة أكثر من الأوروبين والأمريكان, ولو تفضل هؤلاء الحكام في الدول الاسلامية وتنحوا عن الكراسي, لعلموا كيف يسيس العلماء والصالحون الشعوب وكيف تعيش الشعوب بعزة وكرامة وكيف ستتمكن من نصرة إخوانهم في فلسطين وغيرها, وإن كانوا محقين فليتركوا حماس وشأنها, إن تجربة طالبان كانت ناجحة تماما, وبسبب نجاحها أسرع فرعون الأمة ومن معه من القوات الغربية الكافرة في خلع ذلك النظام, وكل الأنظمة الهشة التي تحكمنا هي كلها فاشلة في السياسة والدليل أن الكفار راضين بآداءها {ولن ترضى عنك اليهود ولا النصرى حتى تتبع ملتهم}, والجدير بالذكر هنا وحسب علمنا البسيط أن الملة أشمل وأوسع من الدين, لذا نجد من على الدين الإسلامي وهو يتبع ملة اليهود تماما ويتشابه بهم رغم كونه مسلما, وقد فسر ذلك النبي بالحديث المشهور "لتتبعن سنن من كان قبلكم", فلا ننتظر رؤية رؤساء وحكام العرب والمسلمين ليخلعوا عمائمهم وينطقوا بكلمة الكفر علنا لكي يكونوا متبعين لملة هؤلاء, فقد اتبعوهم ولو كانوا ينطقون شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله, والدليل على ما نقول رضى اليهود والنصرى عنهم وهذا ما قرره الله أنهم لن يرضوا عن أي مسلم حتى يتبع ملتهم, إن هذه الدول تملك الجيوش منذ سنوات ولا ندرى لماذا امتلكتها, فقد احتلت فلسطين واحتلت العراق واحتلت أفغانستان واحتلت الشيشان واحتلت كشمير واحتلت الصومال, واحتلت أراضي كثيرة من أراض المسلمين, ولازال الناس يتساءلون أين برنامج السياسي للمجاهدين والحركة الاسلامية؟, لا حول ولا قوة إلا بالله, {أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم} ونعم بالله, ألا يكفى أننا ندافع عن الحرمات والمقدسات, ونخرب مخططات العدو اللعين؟, نحن من بسببه تعقد المؤتمرات الدولية, وليس أنتم أيها الزعماء, إن الغرب يخاف منا ولا يخاف منكم, إذًا نحن المشروع السياسي الصحيح وأنتم تابعين للمشروع السياسي الغربي الفاشل المتمثل في الحرية الأمريكية التي تعطيك قطعة خبز باليد اليسرى وتقصفك بقنابل البي 52 باليد اليمني والأمر بسيط. {لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد} والله لا يغرنكم قوة أمريكا فهي ليست أقوى من عاد وثمود وفرعون وهامان وقارون أين هم اليوم؟

### ما معنى الوسطية.؟

مدار الوسطية على قاعدتين النص الشرعي والسنة النبوية والتقويم النفسي حيث تستنبط الاحكام من النصوص لتوضع في المكان المناسب من أجل الحق, أقصد انزال الحكم في الواقع, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدجلة" متفق عليه, لقد قلت سابقا بأننا كنا نعيش في زمن أصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا حيث أصبحت الشريعة هي رجعية وعدم الانفتاح للديموقراطية وأصبح الجهاد عنفا وتخريب والزناحبا وترفيه والخمر جعة ومشروب روحي والربا فائدة وحنكة في الاقتصادر والتعرى ونشر الرذيلة والخلاعة كلها من الموضة والحدثية والتقدم والتطور للمستقبل, والدعوة في سبيل الله سميت بحوار الثقافات, ومن لا يحاور فهو ليس بحضاري, واللوطي من الصحة الجنسية, وسب الدين من الحرية الشخصية, {إن هي إلا أسماء سميتوها أنتم وأباءكم إولا ندري ما هي الحضارة التي يدعوننا إليها, فقد سمى كل ما هو حرام بأسماء جميلة لتضليل الناس, فقد سمى من ينشر الفساد ويدعو إلى الرذيلة بأنهم نجوم الأمة, ولا حول ولا قوة إلا بالله. في هذه الأجواء العجيبة من الفتن وانتشار القنوات المناصرة للباطل, رجع الشباب المجاهدين الذين كانوا في أفغانستان والبوسنة والشيشان, إلى بلادهم ورفعوا السلاح ضد الأنظمة لتغييرها, فبدأنا نسمع بالذين يسمون أنفسهم الوسطيون, وهؤلاء كانوا يناصروننا سابقا, أما عندما اختلفنا معهم في السياسة حيث معارضة الحكومات, فقالوا بأنهم وحدهم هم الوسطيون والآخرون متطرفون ومتعصبون,

الخلاصة يا أخي في الله هو أن الوسطي هو من يتبع سنة النبي في كل شيئ في الحياة, والجهاد, الكرم, والإخلاص, والحب, والعبادة, التعامل, التجارة وكل شيء.

#### ما هو مستقبل المنطقة؟

{قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله} لا يخفى على أحد أن أمريكا قد رسمت مستقبلا للمنطقة وهناك مشروع يسمى بالشرق الاوسط الكبير, وكلها من مخططات الصهيونية ومدروسة دراسات مستقبلية واسعة وقد لجأوا إلى النبؤات التي في كتبنا حيث ظهور الإمام الأعظم المهدي المنتظر والمسيح عليه السلام وهناك حلف صهيوني عسكري بين تجار النفط وتجار السلاح وبين الصليبيين الجدد في أمريكا, المعروفون باسم الصهاينة المسحيين وهم يؤمنون بأن عليهم تمجير اليهود إلى فلسطين من أجل تمهيد نزول المسيح, وفي هذا قد ساعدونا فنحن ننتظر فلسطين من أجل تمهيد نزول المسيح, وفي هذا قد ساعدونا فنحن ننتظر

بشوق ظهور الإمام المهدى الذي سيوحد المسلمين شيعة وسنة وليست الرافضة, ضد هؤلاء المحافظين الجدد واليهود المغتصبين لأراضينا والله قد بشرنا بأن بعد تجميعهم في فلسطين سيردنا إليها ردّا جميلا, إذاً فهم ينفقون أموالهم من أجلنا إن شاء الله, فليخططوا كما شاءوا فالله يرى مكرهم وهم عاجزون إن شاء الله, كل المؤشرات المستقبلية تقول بأن الإسلام هو القادم إن شاء الله, {ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين}, وسيكون للمجاهدين يدا طويلا في تفشيلها, وسوف تزداد قوة المقاومة, وقد بدأنا نسمع أنهم يريدون الفرار من المستنقع العراقي, وأما الخسائر فحدّث ولا حرج إن أمريكا تنفق 6 مليار دولار شهريا لتمويل الحرب, وهذا استنزاف حقيقي والحمدلله, وعندما سيخرج هؤلاء الكفار من ديارنا فلينصفنا كتاب التاريخ وليقولوا الحقيقة بأننا أخرجناهم من أفغانستان والصومال والعراق وغيرها, ونصيحتي للدول التي تأوي الأمريكان أن تفكر للمستقبل, وأن لا تتعامل مع الشباب بالسلبيات مثل دول الخليج التي تتقرب للعدو الصهيوني يوميا وتسكت ولا تحرك ساكنا بخصوص احتلال القدس الشريف, وتدرب جيوشها لمواجهة المجاهدين بدلا أن يواجهوا بني صهيون, وما نراه من مطارادات في تلك الدول أمر غير مرغوب فيه, فعندما يهاجم الشباب من قبل الأمن فسوف يثورون وتبدأ معارك حقيقية, خصوصا أن القوات الأجنبية في الجزيرة العربية أهداف مشروعا لنا, فليحذر هذه الأنظمة من استفزار الشباب الذين يحملون الفكر الجهادي ولم يؤذوا أحدار فالأفضل لهم أن يتركوهم وشأنهم ويحاورهم بالحسني, والله غالب على أمره, لقد نجح المجاهدون في أفغانستان من تنظيم أنفسهم ومواصلة القتال المطول المستنزف للكفار الامريكان, وفي العراق تتواصل المعارك والمجاهدون يبلون بلاء حسنا, والشيخ أسامة بخير ويواصل الجهاد في أفغانستان ونحن في الصومال بخير ننتظر خير الله, ونسأل الله أن ينصرهم ويصبرهم بدينهم, والكفار يظنون أنهم يمتكلون مستبقل الشعوب ولكن نحن نعلم أن الله وحده هو الذي يعلم ما سيحدث في المستبقل القريب والبعيد, وقد خططت أمريكا الكافرة بشأن الصومال وفشلت, وخططت أنها ستدخل أفغانستان وتبيد الناس وتقضى على أمراء الإمارة الاسلامية والشيخ أسامة وقد فشلت والحمدلله على ذلك, واليوم خططوا لدخول العراق وخلع صدام حسين وتجري الأمور بكل بساطة وظنوا أنهم سيستقبلون بالزهور, ولكن قد فشلوا فنحن لا يهمنا وجود هؤلاء الحكام في السلطة لأنهم من صناعتهم, فخلعوا صدام ثم فشلوا بعد ذلك فقد استقبلوا بالسيارة المفخخة التي تحصدهم شرحصد, والمجاهد الواحد يقتل بسيارته ثماني إلى عشرة في العملية الواحدة, ثم دخلوا غزة وأفسدوا فيها, وسيصمد أسود غزة الأبطال ويكونوا لهم بالمرصاد إن شاء الله, إننا في اختبار حقيقي من رب العالمين, {ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين} فالصبر الصبر يا شباب إنما النصر صبر ساعة, أما نحن فمستقبلنا مرسوم لدى رب العالمين, إما النصر وإما الشهادة, إننا قادمون إن شاء الله.

#### من هم أحباءك؟

أنا أحب الله ورسوله, والوالدين وأم أولادي وأقاربي, وأحب كل من يحمل همّ الدين وكل مسلم يشهد بأن لا إله إلا الله محمد رسول الله, وأخص محبتي للمجاهدين من أهل فلسطين كذلك أحب أهل بيت رسول الله وأهل مكة والمدينة, وأحب كل من ينشر العلم سواء في الحلقات أو في المؤتمرات أو في البرامج المتلفزة, وجميع المسلمين, وأحب المدن إليّ, مكة المكرمة والمدينة المنورة, والقدس وموروني, وأحَبُّ القنوات إلى هي قناة الشارقة الفضائية, وقناة إقرأ, وقناة السلام للأخ العلامة زاكر نايك, وقناة الجزيرة وهي قناة لها هدف ومنظمة لمصلحة العرب, ولا بأس بذلك, وأحب الدعاة إلىّ, الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله, والشيخ الأسير عمر عبد الرحمن, والمجاهد الشيخ أسامة بن محمد بن لادن وأخوه الشيخ أيمن الظواهري, وأتابع محاضرات محمد حسنين هيكل, وجميع من يحمل همّ الدين, وكذلك رفقاء الدرب والذين شاركوني في عمليات ضرب السي آي إيه سنة 1998م ومنهم الأسرى وكذلك الشهيدان فهد محمد مسلم, وشيخ على سويدان رحمها الله وتقبلهما من الشهداء, وقد استشهدا في وزيراستان مؤخرا, فأرجو من الجميع الدعاء لنا بالتوفيق, لأننا لم نخرج عن اجماع الأمة ونسأل الله أن يهدينا لما اختلفنا فيه.

اللهم وانصر كل من نصر دين محمد واخذل كل من خذل دين محمد وسبحانك اللهم وبحمك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك, وصلى لله على محمد وآله وصحبه وسلم آمين.

## الخاتمة (وأما بنعمة ربك فحدث)

إنني إنسان من البشر ومسلم مذنب وعندي تقصير, ولا يعني كل ما كتبته أنني أفضل من أحد من المسلمين ولعياذ بالله, كل ما نرجوه هو رضى الله وعفوه, لقد أردت بأن أتحدث بما أنعم الله علينا من فضل الجهاد في سبيله ونسأله سبحانه أن يتقبل منا ويجعلنا ممن أحسن الظن به آمين, وأوصى إخواني المجاهدين والدعاة إلى الله والعلماء والمفكرين والحكماء والتجار وكل مسلم حاكما كان أو محكوما بأن يعملوا لدين الله فهو نمج الرسل والأولياء, ليس هناك عمل هو احبّ عند الله من العمل لأجل دينه, وأنصحهم أن يبتعدوا من الأفكار التي تبعد الأمة عن بعضها وتفكك أمة محمد صلى الله عيه وسلم وتكرس الكراهية بين المسلمين, وليتذكروا حديث أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيئ ما خلا الله باطل", فلا نسعى لقول الباطل من أجل مصالحنا, وأذكّر أن الشيخ أسامة لم يدع إلى الاقتتال الداخلي ولا إلى قتل المسلمين مهما كان مذهبهم, وكلنا سنسأل عن أعملنا, ولا تزر وازرة وزر أخرى, ولا ينبغى أن نكون مجمدين بأفكارنا بل المسلم هو يتطور يوميا حتى يلقى الله وكلنا نعلم أن كثير من فقهاءنا كان لديهم عدة أقوال في مسألة واحدة, وهذا يعني أنهم كانوا يتطورن في أفكارهم, إننا لسنا في زمن الماركسية فقد انتهت الحرب الباردة, هناك صراع جديد بين الكفر والاسلام باسم محاربة الارهاب, فيجب على الإخوة أن يعوا هذه المرحلة ،ونتعامل مع الأحداث بحكمة وليست بعنترية وحماسة فقط, والحوار الداخلي بين المسلمين مطلوب جدا جدا والإصلاح ذات البين من أهم أولوياتنا, وأن نحسن الظن بكل مسلم يريد الحق, مهما كان المنهج المتبع لتحقيق ذلك الخير مادام ليس كفر أو شرك أو خروج عن إجماع علماءنا, وأنصح بقراءات المراجعات الشرعية التي كتبت من قبل قادة الجماعات الإسلامية المصرية للاستفادة من حسنتها وترك ما لا ينفع منها,

وهنا ينتهي الجزء الثاني من الكتاب بفهرسه وسأبدأ إن شاء الله بالجزء الثالث إن كان لنا في العمر بقية, وقررت أن أوزع هذا الكتاب (الجزأين) للقراء لكي يميزوا بين ما يشاع من قبل الكفار المحاربين لنا, وبينما كتبناه بأيدينا, سائلين الله له الإخلاص في القول والعمل وأن يجزي خيرا كل من ساهم في نشر هذا الخير إنه جواد كريم, ولنا في الحديث بقية إن أحيانا الله سبحانه وتعالى, وسنواصل الكتابة إن شاء الله عندما ألتقي بعد أن افترقنا منذ أسرهم وترحيلهم إلى بلادهم, ونسأل الله أن يجمعنا بمم جميعا آمين.

ونسأل الله أن يجعل كل أعمالنا في ميزان حسانتنا, كما أشكر كل من ساهم في نشره وطبعه, وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه

# {بَل نَقذفُ بِاخْقٌ عَلى البَاطِل فَيدْمَغه فإذَا هُو زَاهق وَلَكُم الوَيل مِمَّا تَصِفُون} {وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ طَلَمُوآ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُوْنَ}

# أخوكم في الله/ أمين سر القاعدة عبد الله محمد علي فاضل حسين ملا آل فاضل القمر*ي* الخاتمة الثانية

اعلم اخي المسلم ان الجزء الثالث لم يكتبه الكاتب حتى قتل رحمه الله . وانا لم يسلمني الا هذين الجزءين اللذين نشرتهما . وارجوكم يا اخوة العقيدة والمنهج مرة اخرى ان تلتمسو لي العزر في سرعة القراءة بسبب الظروف المحيطة بي ، التي لم تمكني من التدقيق في التصحيح ، للاسباب المذكور في المقدمة.

وها انت اخي المسلم ، لقد اكملت القراءة ولعلك قد عثرت على ما ينبغي ان اصححه . وكما اسلفت لكم والله لقد صححت فيه اكثر من الف خطأ. وجملة ما حزفته من الكتاب يتجاوز الثلاثمائة صفحة . ولكن ايضا مايزال الكتاب يحتاج الى الكثير . ونسال الله ان يتجاوز عننا بعفوه. وعن الحمد لله رب العالمين.

الشيخ: ابو خيبر الانصاري الصوماري الصومالي الصومالي الفهرس

لصفحة -----الموضوع

2-المقدمة

(الفصل الحادي عشر) أحوال المسلمين والمجاهدين

43- القاعدة في القرن الأفريقي

56- تحرك الخلية إلى كيامبوني

63- التحالف الشيطاني ضد ما يسمى بالإرهاب

65- سطع نجم الإسلاميين

76- معركة الحسم

78- نصر الله للمحاكم الإسلامية

85- التوجه إلى مقديشو

(الفصل الثابي عشر) ترتيب البيت الداخلي

107- التكيف مع الوضع الجديد

156 - جلسات الشوري والتجهيزات لكيسمايو

(الفصل الثالث عشر) العمليات والتدريبات

195- بناء الخلايا المستقبلية

209- الدورات التخصصية

219- دورة المعلومات

238- بناء جهاز الاستخبارات

245- الاشتراك في جبهة المحاكم

258- محاولة إسقاط الطائرة

263- تجهيز المعسكر

268- استهداف العدو بالمفخخة

291- العلاقات بين الإخوة

311- النزول إلى كيسمايو

327- العمل في كيسمايو

345-إدارة كيسمايو تختبرنا

356- التحرك إلى الجبهة

-364 دينصور

388- معركة دينصور الكبرى

405- آخر كمين في دينصور

410- (ويتخذ منكم شهداء)

(الفصل الرابع عشر) الانحياز الكبير

427-الإنسحاب الى مقديشو

435- الوصول إلى العاصمة والانسحاب منها

438- لقاء الأحبة

457- الطريق إلى الجنوب

483-التجهز للسفر إلى الحدود

508- الانسحاب إلى دوبلي

512- ما حصل في كمين جلب

522- الانحياز والمواجهات

537- من كولبيو إلى كيامبوني

571- ما جرى لإخواننا, خلفنا

577 قصة استشهاد طلحة

594- شهداء الله في أرض الصومال

(الفصل الخامس عشر) الحتلال الإثيو- أمريكي

601- التعاون الكفري العالمي

611- الخروج والابتلاءات

641- لحظة الفراق والوقوع في الأسر

656- التيه والنجاة من الظالمين

716 تحت ظل شجرة

726- ما بعد التيه

(الفصل السادس عشر) أخبار الجهاد والمجاهدين

750 القلة تغلب الكثرة

754- معاناة امرأة مسلمة

766- أخبار النساء وأسرى المسلمين

778 أحداث غزة

785-كيامبوني ورحلة الشهادة

794- أحداث (غورايا)

798- تطورات العراق

800- فرج الله والوضع في أفغانستان

806- القتلى بالمئات

813- الحسم في غزة

815- شهداء في المسجد الأحمر

821- عملية أسر الكوريات

824- أحوالنا في شرق أفريقيا

827- نهر البارد الساخن

830- الإعلام والهزائم في العراق

835- الظهور من جديد

846- أزمة مشرف مع المجاهدين

850- تقرير بيتكرو وما يسمى "الإرهاب"

856- أوضاع القرن الافريقي

860- متابعة الأحداث العالمية

865- رسالة لأهل العراق

866- السياسة النفاقية

867- نجم الحق في مناطق القبائل

873 - الحرب و تأثيراتها

878- اللعب بعقول الناس

898- مأساة مقديشو

902- موسى قلعة

908- تكتيكات غير ناجحة

910- مأساة الإسلاميين

932- الاعتقالات في كينيا

936- مصر والأسرى

939- مصيبة في الباكستان

943- تحليل الإغتيال

951- مجازر قبلية في كينيا

955- كما تدين تدان

961- التجارة الخاسرة

967- الزيارة الفاشلة

980- الاستبداد وحب السلطة

983- إخفاء الجريمة

991- محاربة الجدار

997- الرجل البطل

998- القاتل والمقتول

999- قضية الأسرى

1002 عياب القائد الأسطورة

1006 فصبر جميل

1011- الزيارات الفارغة

1026- اقتلوا باسم الإرهاب

1030- الاستتخبارات وسياسة الخوف

1046 أميرة القدس

1048- وشهد شاهد

1051- المؤتمرات الفارغة

1054 العدد هو 4000

1056- أخبار جزر القمر

1061 محاكمات ومغالطات

1063- انقلب الساحر على السحر

1072- الغرب وجهله للاسلام

1075- الاعتراف فضيلة

1078- المجازر ورد المقاومة

1084- رحل عامل من عمال الله

1093- من ظلام غوانتنامو إلى النور

1096- أمريكا والقرن الأفريقي

1098- الفتنة من جديد

1103 جنود الله

1105- الجهاد في الصومال

1110- النكبة ومخالفة الشريعة

1122- عمليات المجاهدين

1124- عملية جريئة

1128 المحاكمات التجميلية

1134- الرد المثالي للتجاوزات

1138- عمليات قندرهار

1141 - فشل زعماء العالم

1145- عملية دراي بي

1150 - النصر من عند الله

1152 - عملية الرضوان

1160- لا نقبل بالهزيمة

1163 فرج الله على أهل البوسنة

1165- تقييم الحركات الإسلامية

1168 غوانتنامو

1172 الذكريات

الفصل السابع عشر (الإنتصارات وحفظ الله للقادة)

1192 مرجئة زماننا

1210 وحان موعد الحصاد

1216 جيش العسرة

1219- أنباء الأمة المجاهدة

1228- وتتولى الضربات

1229- ذهاب بوش ووصول أوباما

1232 - شهداء الله في أندونوسيا

1233 - السيطرة الكاملة من جديد

1239- حذاء الشرف في بلاد الرافدين

1241- الإبادة والدمار في غزة

1241 - ألم بارة والدمار في عره

1244- مسك الختام

(الفصل الثامن عشر) أفكاري في سؤال وجواب

1252- ماهي القاعدة وما هدفها

1254- هل هزم المجاهدون

-1257 من هو المجاهد

1258 ما رأيك بالدول المجاورة للعراق

1260 هل الشيشان مثلا للعراق

1262 ما جدية البرنامج النووي الإسلامي

1266- هل للمجاهدين برنامج سياسي

1270- ما معنى الوسطية

1271- ما هو مستقل المنطقة

1273- من هم أحباؤك

1275- الخاتمة (وأما بنعمة ربك فحدث)

1277-الخاتمة الثانية

1278-الفهرس